# 

Contai

دُارالغِث رالعُربي





#### في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشتي المتوفى سنة ٢٧٤ هـ





# ﴿ خلافة المستمين بالله ﴾

وهو أبو الدبس أحمد بن محمد المنصم . بويع له بالخلافة ميم مات المنتصر ، بايمه عوم الناس . تم خرجت عليه شرخة من الأنواك يقولون : يلمغزيا منصور . فالنف علمهم خلق ، وقام بنصر المستمين جمهو ر الجيش ، فاقتنابوا قتلا شديمة أيامة فقتل منهم خلق من الفريقين ، والنهبت أما كن كثيرة من بغداد ، وجرت فتن منتشرة كثيرة جداً ، ثم استقر الأمر للمستمين فمزل وولى ومدم و وصل ، وأمر ونهى أياماً ومدة غدير طويلة . وفها مات بغا السكير في جادى الا خرة منها ، فولى الخليفة مكانه وقده ، وسى بن بغا . وقد كانت له هم عالية وآثار ساميسة ، وغزوات فى المشارق والمنارب متوالية وكان له من المناع والضباع ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار . وترك عشر حبات جوهر قيمها تلافة آلاف ألف دينار ، وقلات جبات سيلافها و ورق

وفيها عدا أهل حص على علملهم فأخرجوه من بين أظهرهم، فأخذ منهم المستدين مائة رجل من سراتهم وأمر بهدم سورهم . وفيها حج بالناس محمد بن سلمان الزينبي . وفيها توفى من الأعيان أحمد ابن صلح . والحسين بن على الكرابيسي . وعبد الجبار بن الملاء ، وعبد الملك بن شعيب . وعيسي ابن حماد ، ومحمد بن حيد الزازي . ومحمد بن زينو ر . ومحمد بن الملاء أبو كريب . ومحمد بن بزيد أبو هشام الزفاعي

واسمه سهل بن محسد بن عمان بن بزيد الجشمي أبوحاتم النحوي اللذوي صاحب المصنفات

الكثيرة وكان بارعا في اللغة . اشتقل فيها على أبي عبيسه والأصمعي ، وأ كاتر الرواية عن أبي زيد الأنصاري . وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغيرهما . وكان صالحاً كثير السهقة والنسلاوة ، كان

يتصدق كل يوم بدينارو يقرأ فى كل أسبوع بختمة ، وله شعر كثير منه قوله : أبرزوا وجهه الجيل ٥ ولاموا من افتان

لُو أُرادوا صيانتي ه ستروا وجهه الحسن كانت وفاته في المحرم، وفيل في رجب من هذه السنة

( ثم دخلت سنة تسع وأر بمبن وماثنين )

في يوم الجمية النصف من رجب النقي جمير من المسلمين وخالق من الروم بالقرب من ملطمة ، فاقتتلوا قدالا شديداً ، قتل من الفريقين خاتر كذير ، وتسل أمير السامين عمر بن عب الله من الأقطع، وقد ل معه ألفا رجل من المسلمين، وكذلك قبل عمل من يحيي المرامني، وكان أميراً في طائفة من المسلمين أيضاً ، فإذا لله وإذا إليه راجمون . وقد كان هذان الأ وران من أكبر أنصار الاسلام. ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صغر منها، وذلك أن العامة كرهوا جماعة من الأمراه الذين قسد تغلبوا على أمر الخلاف واله المتوكل واستضعفوا المنتصر والسنمين بعده ، فابضوا إلى السجين فأخرجوا من كان فيه ، وجاؤا إلى أحد الجسر من فقطعوه وضر موا الآخر بالنار ، وأحرقوا وفادوا بالنفير فاجتمع خلق كثير وجم غفير ، ونهبوا أما كن متمددة ، وذلك بالجانب الشرق من إنسداد . ثم جم أهل اليسار أموالا كشيرة من أهل بنسداد لتصرف إلى من ينهض إلى ثنو ، المسلمين لقتال المدو عوضا عن من قتل من المسلمين هناك ، فأقبل الناس من نواحي الجبال وأهواز وقارس وغيرها لغز و الروم ، وذلك أن الخليفة والجيش لم ينهضوا إلى بلاد الربم وقتال أعداء الاسلام ، وقد ضمف جانب اخلافة واشتغاوا بالقيان والملاهي ، فعند ذلك عصبت الموام من ذلك وفعاوا ماذكرنا . ولتسع بقين من ربيع الأول نهض عامة أهل سامرا إلى السجن فأخرجوا من فيسه أيضاً كما فعل أهل بنسداد وجاءهم قوم من الجيش يقال لهم الزوافة فهزمتهم العامة ، فعند ذلك ركب وصيف و بنما الصغير وعامة الأثراك فقتارا من العامة خلقاً كثيراً ، وجرت فتن طويلة ثم سكنت. وفي منتصف ربيم الاسخر وقعت فتنة بين الأتراك وذلك أن المستمين قعد فوض أمر الخلافة

وفي منتصف ربيع الا تحروقات فتنة بين الأثراك وذلك أن المستمين قسد فوض أمر الخلانة والتصرف في أموال بيت المال إلى ثلاثة وم أنامش النركى ، وكان أخص من عند الخليفة وهر ، عزلة الوزير، وفي حجره المباس بن المستمين بربيه و يمله الذروسية . وشاهك الخادم ، وأم الخليفة . وكان لا يمنها شيئاً تريده ، وكان لها كانب يقال له سلة بن سهد النصراني ، فأقبل أماس فأسر ف في أخسة الأموال حق لم أييق ببيت المال شيئاً ، فغضب الأثراك من ذلك وغاروا منه فاج ، عوا وركبرا عليه وأعلموا بقصر الخلافة وهوعند المستمين ، ولم عكنه منهم ولا دنعهم عنه ، فأخذوه ماغراً قتالوه والنهبوا أمواله وحواصله ودوره ، واستو زر الخليفة بسده أبا صالح عبد الله بن محمد ابن يزداد ، و ولى بنا الصغير فلسطين ، و ولى وصيفا الأهواز ، وجرى خبط كنسير وشر كنير ، ومن الخليفة وضف . ومحرك المفارة ، و بن بوم الحنيس لئلاث خلون من جادى الآخرة ، فكاتوا يجتمعون فيركبون ثم يتفرقون . و فى بوم الجمعة لحنى بقين من جادى الأولى ، وهو اليوم السادس عشر من تموز ، مطر أهل سامرا مطراً عظها برعد شديد ، و برق متصل وغيم منعقد مطبق السادس عشر من تموز ، مطر أهل سامرا مطراً عظها برعد شديد ، و برق متصل وغيم منعقد مطبق المسادس عشر من أول النهاز إلى اصغرار الشمس ، وفى ذى الحجة أصاب أهل الرى زلزلة شديدة جملاً ، وتبعثها رجفة هائلة تهدمت منها الدور ومات منها خلق كنير ، وخرج بقيمة أهلها إلى الصحراه . وقيها حج بالناس عبد الصديد بن موسى بن محد بن إمراهيم الامام وهو والى مكة . وفيها توفى من الأعيان أوب بن محمد الوزان . والحسن بن الصياح النزار صاحب كتاب السنن . ورباء بن مرجا الحافظ . وعبد بن حميد صاحب النفسير الحافظ . وعبر و بن على الفلاس

#### ( وعلى بن الجهم )

ابن بعد بن مسعود بن أسد القرشي السامى من ولد سامة بن لؤى الخراساني ثم البندادى ، أحد الشعراء المشهورين وأهل الديانة المتبرين . وله دنوان شعر فيسه أشعار حسنة ، وكان فيه محامل على على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وكان له خصوصية بالتوكل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان وأمر كائبه مها أن يضر به مجرداً فضل به ذلك ، ومن مستجاد شعره :

> بلاء ليس يعدله بلاء ، عداوة غير ذى حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه ، و رثو منك في عرض مصون

يبيعت منه عرض بم يصه له و يربع منت في قال ذلك في مروان بن حفصة حين هجاء فقال في هجائه له :

لعمرِك ما الجهم بن بدر بشاعر · » وهذا على بعده يدعى الشعرا ولكن أبي قد كان جارآ لأمه ، فلما ادعى الاشمار أوهمني أمرا

كان على بن الجهم قد قدم الشام ثم عاد قاصدا الدراق، فلما جاو زحلب الرعليه أناس من بني كلب فقاتلهم فجر حرح بليغا فكان في حتله، فوجد في تيابه وقمة مكتوب فها :

> ارحمتا الغريب بالبلد الذا ، زح ماذا بنفسه صنما عادة أراء فا استرا مراان ، . . . المنا

فارق أحبابه فما انتفعوا ، بالميش من بعده وما انتفعا

كانت وفاته مهذا السبب في هذه السنة

# (ثم دخلت سنة خسين وماثنين من الهجرة)

فيها كان ظهور أبي الحسين يحيي بن عمر بن يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، وأمه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبدالله بن إمهاعيل بن عبدالله بن جمغر ان أبي طالب. وذلك أنه أصابته فاقة شديدة فدخل سامرا فسأل وصيفاً أن يجرى عليه رزةا فأغلظ له القول . فرجع إلى أرض الكوفة فاجتمع عليه خلق من الأعراب ، وخرَّج إليه خلق من أهل الكوفة ، فتزل على الفلوجة وقد كثر الجمَّم ممه ، فكتب محد بن عبد الله بن طاهر كائب العراق إلى عامله بالكوفة ــ وهو أنو أنوب بن الحسن بن •وسى بن جعفر بن سلمان ــ يأمره بقتاله . ودخل يحيى ابن همر قبل ذلك في طائلة من أصحابه إلى الكوفة فاحتوى على بيت مالها فلر يجد فيه سوى ألغ دينار وسُبِمِين ألف درهم ، وظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين وأطلق من فهما ، وأخرج نواب الخليفة منها وأخبه أموالهم واستحوذ علها ، واستحكم أمره مها ، والنف عليه خلق من الزيدية وغيره ، ثم خرج الرحن الكوفة إلى سوادها ثم كر راجها إليها ، فتلقاه عبد الرحن من الخطاب الملقب وجه الفلس ، فقاتله أثدالا شــديداً فانهزم وجه الفلس ودخل يحيى بن عمر الكوفة ودعا إلى الرضي من آل عمــد، وقوى أُمْرِه جِهَا ، وصار إليه جماعة كثيرة من أهل الكوفة ، وتولاه أهل بنداد من العامة وغيرهم بمن ينسب إلى التشيم ، وأحبوه أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت ، وشرع في تحصيل السلاح و إعمداد ألات الحرب وجمع الرجال . وقعد هرب ذائب الكوفة منها إلى ظاهرها ، واجتمع إليه أمداد كثيرة من جهة الخليفة مع محمد من عبــد الله من طاهر ، واستراحوا وجموا خيولمم ، فلما كان اليوم الثاني عشر من رجب أشار من أشار على بحي من عر بمن لا وأى له ، أن مركب و يناجز الحسين ان إساعيل ويكبس جيشه ، فركب في جيش كثير فيه خلق من الفرسان والمشاة أيضا من عامة أهل المكوفة بغير أسلحة ، صاروا إلىهم فاقتناوا ثنالا شديداً في ظلمة آخر الليل ، فما طلم الفجر إلا وقد انكشف أصحاب يحي بن عمر ، وقد تقنطر به فرســه ثم طمن في ظهره فخر أيضاً ، فاخذوه أ وحزوا وأسبه وحلوه إلى الأمير فيمثوه إلى ابن طلفي فأرسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال له عر بن الخطاب، أخى عبد الرحن بن الخمال، ، فنصب بسام، ا ساعة من النهار ثم بعث به إلى بغداد فلصب عند الجسر، ولم مكن نصبه من كثرة العامة فجعل في خزائن السلاخ. ولما جي مرأس يحى من همر إلى محمد من عبد الله من طاهر دخل الناس سنونه بالفتح والظفر ، فدخل عليه أمو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فقال له : أبها الأمير ! إنك لتهني بقتل رجل لو كان رسول الله ﷺ حياً لعزى به ، فما رد عليه شيئاً ثم خرج أبو هاشم الجمعرى وهو يقول :

يا بنى طاهر كلوه وبيًّا ۞ إن لحم النبي غير مرى

إن وترا يكون طالبه الله به لوثر نمجاحه بالحرى

وكان الخليفة قدوجه أميراً إلى الحسين بن إسهاعيل ذائب الكوفة ، فلما قتل يمحي بن عمر دخلوا الدكوفة فأراد ذلك الأمير أن يضع فى أهلها السيف فمنمه الحسين وأمن الأسود والأبيض ، وأطمأ الله هذه الفتنة .

ملك كان رمضان من هذه السنة خرج الحسن بن زيد بن محد بن إساعيل بن الحسين بن زيد المن الحسن بن على بن أبي طالب بناحية طبرستان ، وكان بسب خروجه أنه لما قتل يحبي بن عمر أقط المستمين لمحمد بن عبد الله بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية ، فبحث كاتباً له يقال له جابر ابن هارون ، وكان قصرائياً ، ليتسلم تلك الأراضى ، فلما انهبي إليهم كرهوا ذلك جداً وأرساوا إلى الحسن بن زيد هذا فجاء إليهم قباليه والتف عليه جاة الديل وجاعت الأمراء في تلك النواسى ، فركب فيهم ودخل آمل طابرستان وأخذها قبراً ، وجبى خراجها ، واستفحل أمره جداً ، ثم خرج منها طالباً متنال سابان بن صبد الله أله أمير تلك الناحية ، فالتيا هنالك فكانت بينهما حروب ثم انهزم سلبان هزيمة منكرة ، وترك أهده وصاله ولم برجع دون جرجان فدخل الحسن بن زيد سارية فأخذ سابها من بكها . ثم بحث إلى ابل وغذه أيضاً وإخرج طبر منها الطاهرية ، وصار إلى جند همذان إليه مكرمين على مرا كب ، واجتمع الحسن بن زيد المهز وبلا عائم خبره المستمين – وكان مدير ملكه وصند وصيف النركي – اغتم لذلك جداً واجتهد في بعث المجوش والأمداد لتنال الحسن بن زيد هذا .

و في يوم عرفة منها ظهر بالرى أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن على بن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن أب طالب أبي طالب أبي طالب المسين على بن أبي طالب أبي طالب أبي طالب أبي طالب أبي طالب أبي المسين بن على بن المسين بن على ابن المال و به أحمد بن عيسى هذا واستعمل أمره . وفيها وقب أهل حمى على عاملهم الفضل بن قارن فتطور في رجب ، فوجه أمر بن المستمين إليهم موسى بن بنا السكير فاقتناوا بأرض الرستن فيزمهم وقتل جماعة من أهلها ، وفيها وقيت الشاكرية والجند في أرس فارس على عبد الله بن إسحاق بن أبراهم فيرب منهم فانهبوا داره وقتلوا عجد بن الحسن بن قارن ، وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد وتفاه إلى البصرة ، وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأمويين (1) في دار الخلافة . وفيها حيها بناس جعفر بن الفضل أمير مكة .

وفيها توفى من الأعيان أتوالطاهر أحمد بن عمر و بن السرح. والبزى أحد التراء المشاهير.

<sup>(</sup>١) كذا . ولم نهتد إلى صوابه .

والحارث برع مسكين . وأبوحاتم السجستاني . وقد تقسم ذكره في التي قبلها . وعياد بن يعقوب الرواجي . وهر و بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنفات . وكثير بن عبيد الحمعي ، ولصر بن ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخسين وماثنين ﴾ على الجيشيي .

فيها اجتمع رأى المستمين و بنا الصغير ووصيف على قتل باغر التركى، وكان من قواد الأمراء الكبار اللَّذِين باشر وا قتل المتوكل ، وقد اتسم إقطاعه وكثرت عماله ، فقتل ونهبت دار كاتبه دليل بن يعقوب النصراني ، ونهيت أمواله وحواصله ، و ركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغداد فاضطربت الأمور بسبب خروجه ، وذلك في الخرم . فتزل دار عد بن عبد الله بن طاهر . وفيها وقت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند سامرا ، ودعا أهل سامرا إلى بيمة الممتز ، واستقر أم أهل بغداد على المستعين ، وأخرج المعتز وأخوه المؤيد من السجن فبايم أهل سامرا الممثر واستحوذ على حواصل ببت المال مها فاذا مها خسائة ألف دينار، وفي خزانة أم المستمين ألف ألف دينار، وفي حواصل العباس بن المستمين سناتة ألف دينار ، واستفحل أمر المنز بسامرا ، وأمر المستمين لحمد بن عبد الله بن طاهر أن يحصن بفداد ويعمل في السورين والخندق ، وغرم على ذلك ثالبائة ألف دينار وثلاثين ألف وبناره و وكل بكل باب أميراً بحفظه ، ونصب على السور خسة مناجيق ، منها واحمد كبير جداً ، يقال له الغضبان ، وست عرادات وأعدوا آلات الحرب والحصار والمدد ، وقطمت القناط من كار الحية لئلا يصل الجيش إلهم . وكتب المنز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في أمره ، و يذكره ما كان أخذه علمهم أموه المتوكل من المهود والمواثيق ، من أنه ولى المهد بمذه ، فلم يلتفت إليه بل رد هليه واحتج بمحجج يطول ذكرها . وكتب كل واحد من المستمين والمعتز إلى. موسى بن بغا الكبير وهو مقم بأطراف الشام لحرب أهل حص يدعوه إلى نفسه و بعث إليه بألوية يعقدها لمن اختار من أضابه ، وكتب إليه المستمن يأمره بالمير إليه إلى بغذاد ويأمره أن يستنيب ف عله ، فركب مسرعا فسار إلى سامرا فكان مع الممار على المستمين ، وكذلك هرب عبد الله من بنا الصغير من عند أبيه من بنداد إلى المتز ، وكذلك غيره من الأمراء والأثر اك . وعقد المتزلاُّخمه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين وجهز معه لجيشا لذلك ، فسار في خسة [الاف من الأتراك وفيره نحو بنداد ، وصلى بمكيرا توم الجمسة ، ودعا لأخيه الممنز . ثم وصل إلى بنداد ليلة الأحد لسبيم خلون من صفر فاجَّنمت العساكر هنالك ، وقد قال رَجِل يَقال له باذْنجانة كان في عسكر أَفي يا بني طاهر جنود الله له أه والموت بيتها منثور وجيوش أمامين أبو أحم هـ قد نمم المولى وقدم النصير

ثم جرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جداً قد ذكرها ابن جرير مطُّولة ، ثم بعث المعتر مع

موسى بن ارشناس ثلاثة آلاف مدداً لأخيه أبى أحمد فوصلوا البلة بتميت من ربيع الأول فوضوا فى الجانب النم بي والمدور الجانب النم بى عند باب قطر بل ، وأبو أحمد وأصحابه على باب الشهاسية ، والحرب مستمرة والقنال كثير جمداً ، والقنل واقع ، ظل ان جربر : وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبى أحمد يلومه على التقمير في قنال أهل بفداد فكتب إليه أبو أحمد :

لأمر المنايا علينا طريق • والدهر فينا اتساع وضيق وأيمنا عبر اللأنام • فنها البكر وسها الطروق ومنها الحروق ومنها الطروق ومنها هنات تشيب الوليد • وبخفل هما الصديق الصديق الصديق تتال مبيد وسيف عتيد • وخوف شديد وحصن وثيق وطول صباح الداع الصباح الـ سلاح السلاح فا يستفيق فهذا طريح وهذا حريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا خريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا غريق وهذا تتابل • وتور خراب وكانت تروق هنا إلى مسلك • وجود خراب وكانت تروق إذا ما مجوا إلى مسلك • وجداه قد صدعنا الطريق فيالله نبلة ما تركيه • وبالله ندهم ما الا نطبق

قال ان جر بر: هـ نما الشعر ينشد لعلى بن أدية في فتنة المخلوع والمأمون ، وقد استمرت الفتنة والتتال ببغداد بين أيي أحد أني المتز و بين محد بن عبد الله بن طاهر ذاتب المستمين ، والبسلد محسور واهد في ضيق شديد جداً ، بقية شهو رهند السنة ، وقتل من الغريقين خلق كثير في وقعات متعددات ، وأيام عسات ، فتارة يظهر أصحاب أبي أحد ويأخذو ن بعض الا وابم مصابرة عظلية . المساهرية فيزيمونهم عنها ، ويتنادن منهم خلقا تم يتراجبون إلى مواقفهم ويصابر ونهم مصابرة عظلية . لكن أهل بغداد كلام إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلاء ، ثم شاع بين المامة أن كن أهل بغداد كلام إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلاء ، ثم شاع بين المامة أن محد بن معام بين المامة أن عد بن معدالة بن طاهر نريد أن يختلع المستمين و يبايع الممتز ، وذلك في أواخر السنة ، فتنصل من ذلك حق البرامة مند المامة ، وحلف بالا أمان المنابع من ذلك حق البرامة مند المنابع المنابع والمنابع من ابن طاهر أهو راض عنه أم لا ، وما زالت الضعية والأصوات مرتضة حتى برقم الحليفة ليروه ويدأوه عن المكان الذى هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبوية و بيده القضيب ، بوقال غم عالم المنابع المردة والتضيب الرحة المنبورة والتضيب ، وقال غم من الى مناذلك و ما كان علم المردة والقضيب الرحة النبورة المنابع المرحة المنابع المناب

ورضيتم عوم إبن طاهر فانه غمير منهم لدى . فسكت النوغاه ووجعوا إلى منازلهم ، ثم انتقل الحليفة من دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم، وفقك في أرائل دّي الحجة، وصلى مهم العيد يوم الأضمى في الجزيرة التي بحدًا، دار ابن طاهر، ويه ز الخليفة يومني فطاناس و بين يديه الحربة وعليه البردة و بسعه القضيب وكان فوماً مشهوداً ببنداد على ما بأهلها من الحصار والفلاء بالاسمار ، وقب اجتمع على الناس اخلوف والجوع المترجان لباس اخلوع واخلوف (١) دسلُّلُ الله العافية في الدنياوالا تخرة. ولما تفاقم الأمر واشتد الحال وضاق المجال وجاع العيال وجهمالترجال، جمل ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خلم المستدن، فجمل يعرض له في ذلك ولا يصرح، ثم كاشسفه به وأظهره له وناظر. فيه وقال له : إن الصاحة تقنضي أن تصالح عن الخلافة على مال تأخذه سلفاً وتعجيلا ، وأن يكون لاث من الخراج في كل عام ما تختاره وتحتاجه ، ولم مزل يفتسلي في الفروة والغارب حتى أجاب إلى ذلك وأناب ، فكتب فها اشترطه المستهن في خلمه نفسه من المفلافة كتابا ، فلما كان مع السبت لمشر يقين من ذي الحمجة ركب مجد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافقوجم القضاة والفقهاء وأدخلهم على المستمين فوجاً فوجاً يشهدون عليه أنه تدصير أمره إلى عهد بن عبد الله بن طاهر ، وكذلك جماعة الحجاب والخدم ، ثم تسلم منــه جوهر الخلافة ، وأثام عنــد المستنبين إلى هوى من الليل . وأصبح الناس بذكرون ويننوعون فها يقولون من الأراجيف. وأما أن طاهو فانه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المتن يسامراً ، فلما قدموا عليه بقلك أكرمهم وخليه عليهم وأجازهم فأسني جوائزهم. وسيأتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة .

وفيها كان ظهو رربل من أهل البيت أيضا بأوض قزوين و فيجان في ربيع الأول منها ، وهو الحسين بن على بن أبي الحسين بن على بن أبي الحسين بن على بن أبي طالب و يعرف بالكوكمي . وسيأتى ما كان من أمره هناك ، وفيها خرج إلياعيل بن يوسف العلوى ، وهو ابن أخت موسى بن عبيد الله الحسين بي على المالوى ، وهو ابن أخت موسى بن عبيد الله الحسين بن على من الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على من الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على من الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على من الحسين بن على ابن الحسين بن على ابن الحسين بن على من المسين بن عمد هذا ، وكانت معتقد .

وفيها ظهر إجاعيل من موسف من إبراهم من هبد اقد من الحدين من الحديث من على من أفي طالب يمكمة فهرب منه، كاثبها جمفر من الفضل من عيسى من موسى، فانتهب منزله ومنازل أصحابه وقتسل جماعة من الجند وفهرم من أهل مكة ، وأخذ ما في الكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة

(١) كذا ولمل فيه تحريفاً.

الكعبة ، وأخذ من الناس تحوآ من مائتي ألف دينار ، تم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه نائها أيضاً على بن الحسان بن حلى بن إسماعيل ، تم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة فى رجب فحصر أهلها حتى هلكوا جوعا وعطشاً فبيم الحسان ثلاث أواق بدرم ، والقحم الرسل بأر بمة ، وشر بة الماه بثلاثة درام ، ولتى منه أهل مكة تكل بلاء ، فترحل عنهم إلى جدة لهد مقامه عليهم سبمة وخسين وساً - فانهم أموال النجار هنالك وأخذ المراكب وقطع الميرة عن أهل مكة تم عاد إلى مكة للجزاه الله تحديداً عن المسلمين . فلما كان موم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلا ، وقسل من الحجيج ألفا ومائة ، وسلم م أموالهم ولم يقف بعرفة عامئة سواه ومن معه من الحرامية ، لاتقبل الله منهم صرة ولا عدلا . وفها وهن أمر الخسلافة جداً . وفها توفى من الأعيان إسحاق بن منصور الكوننج وحيسه بن زنجويه . وعرو بن عان بن كثير بن دينار الحمدى . وأبو البق هشام برف

ه ذكر خلافة المتر بالله بن المتوكل على الله بعد خلم المستمين نفسه »

استهلت هـ أنه السنة وقد استقرت الملافة باسم أبي عبد الله محد الممتز بن جمع المنوكل بن المدامة على المنوكل بن المدامة على المنون الرسيد ، وقبل إن اسم الممتز أحد ، وقبل الزبير ، وهو الذي عول عليه ابن وساكر و ربوحه في ناريخه . ففا خلع المستمين نفسه من الخيلاة وبإليم الممتز دعا المطباء مع الجمة رابع المحرم من هذه السنة بجوامع بنداد على النابر المخذيفة الممتز بالله ، وانتقل المستمين من الرحماة لي قصر الحسن بن سهل هو وعياله وواده وجواريه ، ووكل جم سعيد بن رجاه في جماعة معه ، وأخذ من المناسمين البردة والتضيب والخاتم ، و بحث بذلك إلى الممتز م أوسل إليه الممتز يطلب منه عناتهن من المستمين البردة والتضيب والخاتم ، و بحث بذلك إلى الممتز م أوسل إليه الممتز يطلب منه عناتهن من بحوم من عرب عده يقلل لا حدهم برج وللا تمر جبل . فأوسلهما. وطلب المستمين أن يسير إلى أسموا بين واستمرت البيمة الممتز بها ودان له أسمرائيل وضع عليه وألبسه تلمماً على رأسه ، ولما تهد أمر بنداد واستقرت البيمة الممتز بها ودان له أهمها وقدمها الميرة ، من كل جانب ، والسم الناس في الأز زاق والأطمة ، وكب أو أحد منها في يهم السبت النفق عشرة ليلة من الحرم إلى سادرا وشيمه ابن طاهو في وجوء الأمراء ، غلم أبو أحد على ابن طاهر خس خلم وسيفا ورده من المطر في يشداد . وقد ذكر ابن جو مدائم الشعراء في المنظر وقدة كر ابن جو مدائم الشعراء في المبتدين عام وكرا بن أن كارت بو علاء الشعراء :

إنالامور إلى المتز قدرجمت ، والستمين إلى حلاته رجما

وكان يم أن المك اليس له • وأنه الك لكن نفسة خدما وماك المكل وتبه ونازمه • آلك ملكا ومنه المك قد نزما إن الملافة كانت لا تلائه • كانت كذات حليل زوجت متما ما كان أقسح عند الناس بيسته • وكان أحسن قرل الناس قد خداما ليت السفين إلى قاف وضن به • نفسى الفياء الملاح به دفاما كملس قبلك أدر الناس مدال في في لا كان أحل ما أحملته فلكما أمسى بك الناس بعد الضيق في سه والله يجعل بعد الضيق منسا السوء من ملك • قاله بك عنا السوء قد دفعا

وكتب الممتز من سامراً إلى نائب بتداد مجد بن عبد الله بن طاهر أن يسقط اسم وصيف و بنا ومن كان في رسمها في الدواو بن وعزم على قتلهما ، ثم استرضى عنهما فرضى عنهما . وفي رجب من هذه السنة خلم الممتز أخاد إبراهم الملقب بالمؤيد من ولاية السهد وحيسه ، وأخاد أبا أحمد ، بعدما ضرب المؤيد أر بعين مترة . ولما كان يوم الجمة خطب يخلمه وأمره أن يكتب كتابا على نضه بذلك ، وكانت وفاته بعد ذلك يخمسة عشر يوما أن قتيل إنه أدرج في لحاف سمور وأمسك طرفاه حتى مات شما ، وقبل بل ضرب بمجارة من تماج حتى مات برداً و بعد ذلك آخر ج من السجن ولا أثر يه فأحضر القضاة . والأعيان فشهدا على موته من غير سبب ولا أثر يام حل على حار ومعه كفنه إلى أمه فدفنته .

( ذكر مقتل المستمين )

في شوال منها كتب المتر إلى ناقبه عمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بتجهز جيش نحو المستمين في شوال منها كتب المتر إلى ناقبه عمد بن عبد الله بن وبضان فقدم به القاطول النلاث مضين من والله تم قتل ، فقيل مرب حتى مات ، وقيل بل غرق في حميل ، وقيل بل ضربت عنه . وقد ذكر ابن جر بر أن المستمين سأل من سميد بن سالح التركي حين أواد قتبله أن بهله حتى يوسلى وكتين ، فأمه لما كان في السجدة الأخيرة قتله وهوساجيد ، ووفي جنته في مكان صلاته ، وقد أثره وحل وأسه إلى المهتز فعنظ به عليه وهو يلعب بالشطريم ، فقيل هذا وأس الخلاع ، فقيل : ضعوه حتى أفرغ من اللهست ، فلما فرغ نظر إليه وأمر بدفته ، ثم أمر السميد بن سالح الذي مضل تنه بين سالح الذي مضل العلوى الذي فطل به عليه وهو يلم بدفته ، ثم أمر السميد بن سالح الذي مضل به على من إطاده في الجرم ، فوفها مات إساعيسل بن يوسف العلوى الذي فطل بمكة ما فعل كما تقسل من إطاده في الحرم ، فأهل . كما قبل قبل به أقبله و والما المستمين بالله كما تقسم ، والسحاق بن مهاول ، وزياد بن أوب وغمسه ابن بشار ، وفياده أبين بشار ، وفياده أبين بشار ، وفياده أبين بشار ، وفياد بن أباده ، والدى ويقوب بن إبراهم الدورة .

#### ﴿ ﴿ ثُمْ دَخَلْتُ سَنَّةَ عَلَاثُ وَخُسَيْنَ وَمَالَتَهِنَ ﴾

في رجب منهاعقد الممتز لموسى من بنا الكبير على جيش قريب من أربمة آلاف ليذهبوا إلى تتال عبد المزيز من أبي دلف بناحية همذان ، لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشر من ألفًا بناحية هذان ، فهزموا عبد المزيز في أواخر هذه السنة هزيمة فظيمة ، ثم كانت بينهما وقعة أخرى في رمضان عند الكرج فيزم عبد المرز رأيضاً وقتل من أصحابه بشر كثير ، بأسر وا ذراري كثيرة حق أسروا أم عبد العزيز أيضاً ، و بعثوا إلى المعتز سبعين حملا من الرؤس وأعلاماً كشيرة ، وأخذ من عبد العزيز ما كان استحوذ عليه من البلاد . وفي رمضان منها خلم على بنا الشرابي وألبسه التاج والوشاحين . وفي نوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عنــد مكان يقال له البوازيم ، و ذلك أن رجلا يقال له مساور بن عبد الحيد حكم فها والنف عليه نحو من سبمائة من الخوارج، فقصدله رجل يقال له بندار الطبري في كالانحائة من أمحابه ، فالنقوا فاقتناوا قتالا شمديداً ، فقتل من الخوار ح نحو من خسان، وقتل من أصحاب بنسدار مائنان وقبل وخسون رجلا . وقتل بندار فيمن قتل رحمه الله . ثم صمه مساور إلى حلوان فقاتله أهلها وأعانهم حجاج أهل خراسان فقتل مساور منهم نحوا من أو بعاثة قبحه الله . وقتل من جماعتــه كثير ون أيضاً . ولئلاث بقين من شوال قتل وصيف التركي وأرادت العامة نهب داره في سامرا ودور أولاده فلم مكنهم ذلك ، وجعل التخليفة ما كان إليه إلى بنا الشرابي . وفي لبلة أربع عشرة من ذي القمدة من هـ نمه السنة خسف القمر حتى غاب أكثره وغرق نوره، وعند انتهاه خسوفه مات نحد بن عبــد الله بن طاهر نائب العراق بمنداد . وكانت علته قر وحاً في رأسه وحلقه ففيهته ، ولما أتى به ليصلى عليه اختلف أخره عبيد الله وابنه طاهر وتنازعا الصلاة علمه حق جاديت السيوف وترامي الناس الحجارة ، وصاحت النوغاء باطاه يا منصور: فمال عسيد الله لل الشرقية وممــه القواد وأكام الناس، فلسخل داره وصلى عليه ابنه وكان أنوه قد أوصى إليــه . وحين بلغ الممتز ما وقع بسث بالخلع والولاية إلى عبيـــد الله بن عبـــد الله بن طاهر فأطلق عبيد الله الذي قدم بالخلم خسين ألف درهم. وفيها نفي المترز أخاه أبا أحسد من سر من رأى إلى واسسط ، ثم لل النِصرة . ثم رد إلى بنسداد أيضاً . وفي موم الاثنين منها سلخ ذي القسدة النقي موسى بن بننا الكبير والحسين من أحمد الكوكمي الطالبي الذيخرج في مسنة إحدى وخمسين عند قزومن فاقتتلا قتالا شديدة ً ، ثم هزمالكوكمي وأخذ موسى قز وبن وهرب الكوكمي إلى الديلم . وذكر أبن جر بر عن بعض من حضر هـ أد الوقعة أن الكوكي حين النقي أمر أصحابه أن يتترسوا بالحجف \_ وكانت السهم لا تصل فيهم \_ فأص وسي بن بشأ أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما ممهم من النفط ثم حاولوم وأروم أنهم قد أنهزموا منهم ، فتبعهم أصحاب السكوكي ، فلما توسطوا الأرض التيفيها النفط أم، عند ذلك

بالقاء النار فيه فجعل النفط بحرق أصحاب الكوكمي فغر وا سراعا هار بين ، وكر علمهم موسى وأصحابه فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب الكوكمي إلى الديلم ، وتسلم موسى قزوين ، وفيها حج بالناس عبد الله ابن محمد من سليان الزيلمي .

وفيها توفى من الأعيان أبو الأشث . وأحد بن سيد الدارمي . و

أحدكيار مشايخ الصوفية . تلميذ معروف الكرخي . حدث عن هشنروأ لي بكر من عياش وعلى ابن عراب و يحيي بن عان و بزيد بن هارون وغــيرهم . وعنه ابن أخته الجنيد بن محمد . وأبو الحسن النوري وعد من الفضل من جار السقطي وجماءة . وكانت له دكان يشجر فها فرت به جارية قدا نكسر إناء كان ممها تشتري فيسه شيئا لسادتها ، فجملت تبكي فأعطاها سرى شيئا تشتري بدله ، فنظر ممر وف إليم وما صنع بتلك الجاربة فقال له : بنَّض الله إليك الدنيا فوجمه الزهد من نوم. وقال سرى : مررت في موم عيد ناذا ممروف ومعه صغير شمث الحال فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا كان واقغا عند صبيان يلمبون بالجوز وهو مفكر ، فقلت له : مالك لا تلمب كايلمبون ? فقال : أنا يتم ولا شيُّ معي أشـــتري به جوزاً ألسب به . فأخـــذته لأجم له نوى يشــتري به جوزاً يفرح به . فقلت ألا أكدوه وأعطيه شيئاً يشتري به جوزاً ? فقال أو تعمل ? فقلت: نعم. فقال خذه أغني الله قلبك ، قال سرى : فصفرت عندى الدنيا حق لهي أقل شيء ، وكان عنده مرة لو رفساومه رجل على الكر بثلاثة وسنتين دينارا ، ثم ذهب الرجل فاذا اللوز يساوى السكر تسمين دينارا قال له : إلى أشترى منك الكر بتسمن ديناراً . فقال له إلى إنما ساومنك بثلاثة وستبن ديناراً و إلى لا أبيمه إلا بذهك ، فقال الرجل : أنا أشترى منك بتسمين دينارا . فقال لا أبيمك هو إلا عا ساومتك عليه ، فقال له الرجل : إن من النصح أن لا أشترى منك إلا بتسمين ديناراً . وذهب فلم يشتر منه ، وجامت امرأة وماً إلى سرى فقالت : إن ابني قد أخساء الحرسي و إني أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لئلا يضرب ، فقام فصلي فطول الصلاة وجملت المرأة تحترق في نفسها ، فلها المعرف من الصلاة قالت المرأة: الله الله في و إدى . فقال لها : إنى إنما كنت في حاجتك. فنا رام بحلسه الذي صلى فيه حتى جامت أمرأة إلى تلك المرأة فقالت لها: ابشرى فقد أطلق والله وها هو في المنزل. فالمرفت إليه. وقال سرى: أشتهي أن آكل أكلة ليس لله فها على تبعة ، ولا لأحد على فها منة . فما أجسد إلى ذلك صبيلا .و في رواية عنه أنه قال : إني لأشتهي البقل من ثلاثين سنة فما أقدر عليه . وقال : احترق سوقنا فقصيدت المكان الذي فيه دكاني فتلقائي رجل فقال: ابشر فان دكانك قد سلمت.

فقلت : الحديثة . ثم ذكرت ذلك التحميد إذ حمدت الله على سلامة بمنياي و إلى لم أواس الناس فعا

هم فيه ، فأنا أستغفر الله منذ تلاتين سنة . رواها الخطيب عنه . وقال :صليت وردى ذات ليلة ثم مددت رجلى فى المحراب فنوديت : ياسرى حكدا تجالس المساوك ? قال فضممت رجسلى وقلت : وعوتك لا مددت رجلى أبداً . وقال الجنيد : ما رأيت أعبسه من سرى السقعلى . أتت عليه ثمان وتسعون سنة مارؤى مضطحماً إلا فى علة الموت . وروى الخطيب عن أبى نعيم عن جعفر الخلارى عن الجنيد قال : دخلت عليه أعوده قتلت : كيف تجدك ؟ فقال :

كيف أشكر إلى طبيعي ما بى ﴿ والذى أصابنى من طبيعي قال: فأخسفت المروحة لأروح عليه فقال: كيف يجدروح المروحة من جوفه بحترق من داخل (ثم أنشأ يقول:

القلب محترق والدم مستبق ، والكرب مجتمع والصبر مقترق كيف القرار ولى من لا قرار له ، مماجناه الهوى والشوق والقاتي يارب إن كان شئ في به فرج ، فانتن على به ما دام بي روق

قال فقلت له : أوسى ، قال : لا تصحب الآشرار ، ولا تشنقل عن الله بمجالسة الأمرار الأخيار.
وقد ذكر الخطيب وقاته موم الثلاثاء لست خلون من ومضان صنة ثلاث وخسين وماثنين بعد أذان
الفجر ، ودفن بعد العصر بمقدرة الشوينرى ، وقدره ظاهر معروف ، و إلى جنب قبر الجنيب د.
و ووى عن أبى عبيدة بن حريوبة قال : رأيت سريا في المنام فقلت : ما فعل الله بك افقال غفر لى
و لكل من شهد جنازى . قات : فاي بمن حضر جناز تك وصلى عليك . قال : فأخرج درجا فنظر فيه
فل بوفيه اسمى ، فقلت : بلى اقد حضرت فاذا اسمى في الحاشية . وحكى ابن خلكان تولا أن سريا
توفي سنة إحدى وخسه ، وقبل صنة ست وخسين فائلة أحلى . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد
توفي سنة إحدى وخسه ، كول سنة ست وخسين فائلة أحلى . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد

فلاحب حق يلصق الجلد بالمشي . وتفعل حتى لا تعبيب المناديا (ثم دخلت سنة أر بم وخسين ومائتين )

فها أصر الحليفة المعتر بقتل بغا الشرائى ونصب وأسه بسامرا ثم بينداد وحرقت جنته وأخذت أواط وحواصله . وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديلو المصرية ، وهو باقى الجامع المشهور مها . وصبح بالناس فيها على بن الحسين بن إساعيل بن السياس بن محمد . وتوفى فيها من الأعيان زياد بن أوب الحسيائى . وعلى بن محمد بن موسى الزمنى ، وم الانتين لأربع بقين من جمادى الآخرة . يبنداد . وصلى عابه أو أحمد المتوكل في الشاوع المنسوب إلى أبي أحمد . ودفن بداره بينداد . وحجد بن عبد الله المخترى . وموطل بن إهاب .

### ﴿ وأما أبوالحسن على المادي ﴾

[ فهو ] ان محد الجواد بن على الرضا بن وسى السكاظم بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن على زين المابدين بن الحسين الشهيد بن على بن أفي طالب أحد الأثمة الاتنى عشرية ، وهو والد الحسن إبن على العسكرى المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهدية الكاذبة الخاملة ، وقد كان عابد آ زاهداً تقله المتوكل إلى سامرا فأقام مها أزيد من عشرين سنة بأشهر ، ومات بها في هذه السنة ، وقد ذكر للمتوكل أن يمثر له سلاحاً وكتباً كثيرة من الناس ، فبحث كبسة فوجدوه جالماً ستقبل التبلة وعليه مدوعة من صوف وهو عدلي التراب ليس دونه حائل ، فأخذوه كذلك فحداوه إلى المتوكل وهو على شرابه ، فلما مثل بين يديه أجدله وأعظمه وأجانه إلى جانب وفاو له الكأس الذي في بدوقتال : في المير المؤونين لم يدخل باطني و لم يخالط لحى ودمي قط ، فاعفى منه ، فأعفاه ثم قال له : أنشدني شعراً قائشه : ...

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم \* غُلْب الرجال فا أغنهم القلل واستنزلوا بعد عز مد العالم. \* فأودعوا حفرا يا بلس ما نزلوا لادى مه صارخ من بعد ماتوروا \* أين الأسرة والتيجان والحلل أن الرجوه التي كانت منعة \* من دراباتضرب الاستار والككل فأفسح التعر عنهم حين ساملم \* تلك الوجوه علمها الدود يقتنل قد حلل ما أكاوا دهرا وما ليسوا \* فأسيحوا بعد طول الأكار قد أكلوا

قال : فمکی المتوکل حتی بل النری ، و بکی من حوله بحضرته ، وأمر برفع الشراب وأمر له بأر بعة آلاف دینار ، وتمحلل منه ورد. إلی مثرله مکرماً رحمه الله .

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس وخسين وماثنين ﴾

فيها كانت وقة بين مفلح و بين الحدن بن زيد الطابي فيرمه مفلح ودخل آمل طهرستان وحرق منالح ولئي مقالح و بين الحدث منالح و الله . وقيها كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث و بين على بن الحديث بن وقيش بن شبل ، فينث على بن الحديث رجلا من جهته يقال له طوق بن الحديث بن أحديث بن قريش بن شبل ، تحويل بعاوق فاسره فأسر وجود أصحابه ، تم سار إلى على اين الحديث هذا فأسره وأشدة بلاده و وي كرمان و فاضائها إلى ما بيده من بملكن خراسات صحيتان : ثم بعث يعقوب بن الحديث بهدية إلى المهتز : دواب وبازات وتياب فاعرة . وقيها صحيتان إلى المناز : دواب وبازات وتياب فاعرة . وقيها أعد صالح أبن وصيف أحد بن إسرائيل كانب المهتز والحديث بن خلف كانب تبيعة أم المهتز وأن ترح عيسى

ا بن إبراهيم ، وكانوا قدتما اثواعلى أكل بيت المال ، وكانوا دوّاً و بن وغيرهم ، فضر بهم وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة بمعلمتها ، وذلك بندير رضى من المنز في الباطن واحتيط عسلى أموالهسم وحواصلهم وضياعهم وشحوا الكتاب الخونة وولى الخليفة عن قير غيرهم .

و فی رجب منها ظهر عیدی بن جمعار وء لی بن زید المحلسنیان بالسکوفة وقتلا بها عبدالله بن محممه بن دواد بن عیدی واستنجر أمرهما بها .

# ﴿ ورت الخليفة المتز بن المتوكل ﴾

ولثلاث بقان من رجب من هـ نم السنة خام الخليفة المنز باقه ، واليلتين مضمًا من شممان أظهر موته . وكان سبب خلمه أن الجند اجتموا فطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطمهم ، فسأل من أن تقرضه مالا يدفعهم عنه به فلم تمعله . وأظهرت أنه لاشي عندها ، فاجتمم الأتراك عملي خلمه فأرسلوا إليه ليخرج إلهم فاعتذر بأنه قد شرب دواه وأن عنده ضعفاً ، ه الكن ليدخل إلى بعضكم. فدخسل إليه بعض الأمراء فتناولوه بالدبابيس يضرعونه وجروا برجله وأخرجوه وعليمه قيص مخرق ملعاخ بالدم ، فأقاموه في وســط دار الخلافة في حر شــديد حتى جــــل براوح بعن رجليه من شدة الحر ، وجمـل بعضهم يلطمه وهو يبكي ويقول له الضارب اخلمها والناس مجتمعون ثم أدخلوه حجرة مضيقاً عليه فهما. وما زالوا عليه بأنواع الدنداب حتى خام نفسه من الخلافة وولى بعده المهتدى بالله كا سيأتى . ثم سلموه إلى من يسومه سوه المذاب بأنواع المثلات ، ومنم من الطمام والشراب ثلاثة أيام حتى جل يطلب شربة من ماه البئر فلم يسق، ثم أحضاه مسرباً فيه جص جير فدسوه فيمه فأصبح ميتا ، فاستاد من الجص سلم الجسد وأشهدوا عليمه جماعة من الأعيان أنه مات وليس به أثر ، وكان ذلك في اليوم الثاني من شعبان من همام السنة ، وكان يوم السبت ، وصلى هليمه المهتدى بالله ، ودفن مع أخيه المنتصر إلى جانب قصر الصوامع ، عن أربع وعشرين سنة . وكانت خلافته أربع سنين وسنة أشهر وثلاثة وعشرين نوماً وكان طويلا جسما وسما أقبي الأنف مدور الوجه حسن الضحك أبيض أسود الشعر مجمده ، كثيف اللحية حسن المينين ضيق الحاجبين أحرَ الولَّهُ وقد أثني عليه الامام أحد في جودة ذهنه وحسن فهمه وأدبه حين دخل عليه في حياة أبيه المتوكل، كما قدمنا في ترجمة أحمد . وروى الخطيب عن على بن حرب قال : دخلت على المنتر فما رأيت خليفة أحــن وجهاً منه ، فلما رأيته سجدت . فقال : ياشيخ تسجد لغير الله ٢ فقلت : حـــٰدثنا ا أبو كالمم الصحاك من محلد النبيل ثنا بكار من عب المزيز من أبي بكرة عن أبيه عن جده « أن وسول الله ﷺ كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسر ه سمجد شكرا لله عز وجل » . وقال الزبير  موت الغتى من حارة بلسانه • وليس بموت المرمن عارة الرجل فعثرة الرجل فعثرة الرجل فعثرة الرجل فعثرة من فيه ترمى برأسه • وعثرته في الرجل تبرا على مهل وذكر ابن عساكر أن المعتر لما حدة التراكن في حياة أبيته المتوكل اجتمع أبوه والأعماه الذلك وكذلك الدكاراه والرؤساء بسر من رأى ، واختلفوا الذلك أياماً عديدة ، وجرت أحوال عظيمة ، ولما جلس وهو صبى على المنبر وصلم على أبيه بالخلافة ، وخطب الناس نارت الجواهر والذهب والدوام على المنار وصلم على أبيه بالخلافة ، وخطب الناس نارت الجواهر والذهب والدوام على المنار وصلم على أبيه بالخلافة ، وكان قيمة ما نار من الجواهر يساوى مائة ألف دينار ، ومثلها فعمل ، وألف ألف درم عدين من على وأسمعلة وأقشة بما يغوت المضر ، وكان وقتاً مشهوداً لم يكن مدرو را بدار الخدادة أميج منه ولا أحسن . وخام الخليفة على أم ولهم المهنز قبيحة خلماً ملى مائة على مؤدب والده وهو عمد بن عران ، أعطاء من الجوهر والذهب والنعفة والقماش شيئاً كثيراً جدا والله صبحانه وتعالى أعلى .

#### ﴿ ذَكَرَ خَلَافَةَ الْمُتَدَى بَاللَّهُ ﴾

أبي محد عبد الله عد من الواثق من المتصم من هارون ، كانت بيمته موم الأربعاء اليلة بقيت من رجب من هذه السنة بمد خلم الممتر نفسه بين يديه و إشهاده عليه بأنه عاجز عن القيام مها ، وأنه قد رغب إلى من يقوم بأعبائها . وهو محد من الواثق بالله ، ثم مد يده فيايمه قبل الناس كلهم ، ثم بإيمه الخاصة ثم كانت بيمة العامة على المند ، وكتب على المعز كتابا أشبهد فيه بالخلم والعجز والمبايعة للهتدى . وفي آخر رجب وقبت في بنداد فننة هائلة ، وثبت فها العامة على ناتها سلمان بن عبد الله ابن طاهر ودهوا إلى بيمة أحمد بن المتوكل أخي الممتز ، وذلك لمدم علم أهل بنداد عاوقم يسامها من بيعة المنسدي، وقتل من أهل بنداد وغرق منهسم خلق كثير، ثم لما بلغهم بيعة المنتدى سكنوا، ـ و إنما بلغتهم في سابع شعبان ـ فاستقرت الأمور واستقر المهتدي في الخلافة . و في رمضان من هذ السنة ظهر عند قبيحة أم المعترز أموال عظيمة ، وجواهر نفيسة . كان من جملة فلك ما يقارب ألني ألف دينار ، ومن الزمرد الذي لم ير مثله مقدار مكوك ، ومن الحب الكبار مكوك ، وكيلجة يا قوت أحر ممالم مر مثله أيضاً. وقد كان الأمراء طلبوا من ابنها المتز خسين ألف دينار تصرف في أو زاقهم وضمنوا له أن يقتادا صالح بن وصيف فلم يكن عنده من ذلك شيء فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها الله فاستنمت أن تقرضه ذلك، فأظهرت الفقر والشح : وأنه لا شيُّ عندها . ثم لما قتل ابنها وكان ما كان ، ظهر عندُها من الأموال ما ذكرًا . وكان عندها من الذهب والنضة والا "نية شيم كنير ، وقد كان لها من الفلات في كل سنة ما يعدل عشرة آلاف ألف دينار، وقد كانت قبل ذلك مختفية عند صالم من وصيف عدو والدها، ثم تزوجت به وكانت تدعو عليه تقول: اللهم اخر صالح بن وصيف كاهتك سترى

وقتل وادى و بعد شملى وأخذ مالى وغر بنى عن بلدى و ركب الفاحشة منى . ثم استقرّت الخلافة باسم المبتــدى باقته . وكانت يحممه الله خلافة صالحة . قال يوماً للأعراء : إنى ليست لى أم لها من الغلات مايقاوم عشرة آلاف ألف دينار ، ولست أريد إلا القوت تقط لا أريد فضلا على ذلك إلا لاخوتى ، طائبم مستهم الحلجة .

وفى وم الخيس لثلاث بقين من ومضان أمر صالح بن وصيف بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان و زيراً ، وأبي توح عيسى بن إبراهم الذي كان نصرانيا فأظهر الاسلام ، وكان كانب قبيحة ، فضرب كل إحد منهما خمياتة سوط بعد استخلاص أمولهما ثم طيف جما عملى بغلبن منكمين فضرب كل إحد منهما خمياتة سوط بعد استخلاص أمولهما ثم طيف جما عملى بغلبن منكمين فأو وها كان وزي المناه وقست فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس وون رسف في بادئ الأمر . وفي ومضان في هذه السنة وقست فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس وون ثبه من النام في والجند وغيره ، و بين العامة والراع ، فاجتمع من العامة في من مائة ألف وتنه بين الناس قتال بالنيال والرام والسوط ، فقسل خلق كثير ثم انهزم محمد بن أوس وأصها به نتبيت العامة ماوجدوا من أمواله ، وهو ما يمادل أني ألف أو عود فكن . ثم انفق الحال على إخراج موضى الدينة ، وأس من بغداد إلى أين أواد . غرج منها خاتفاً طريداً ، وذلك لا ته لم يكن عند الناس مرضى الدينة ، بل كان جباراً عنيسةاً ، وشيطانا مريداً ، وفاسقاً سديداً ، وأمر الخليفة بان بني موضى الدينة و بالمنال الملاهي ورد المظالم وأن يؤمر بالمروف و يتهى عن المنكر ، وجلس المامة . وكانت ولايت في الدينة وى به مل من عنده ، ن الأثراك ولنجتم كان الخلانة ، فاعتذر إليه من استدعائه على سندى الخليفة موسى بن بغاء الكبر على حضرته لينقوى به مل من عنده ، ن الأثراك ولنجتم كان الخلانة ، فاعتذر إليه من استدعائه على حضرته لينقوى به مل من عنده ، ن الأثراك ولنجتم كانة الخلانة ، فاعتذر إليه من استدعائه على هو فيه من الجهاد في قلك البلاد .

# ﴿ ذَكَرَ خَارِجِي آخر ادعي أنه من أهل البيت بالبصرة ﴾

فى النصف من شوال ظهر رجل بظاهر البصرة زهم أنه على من محمد بن أحد بن عيسى بن زيد من على بن الحدث بن على بن أبى طالب ، ولم يكن صادقاً وإنما كان عسيما \_ يدى أحيراً \_ من عبد التيس ، واسمه على من محمد بن عبد الرحم ، وأمه قرة بفت على بن رحيب من محمد بن حكم من بنى أمد من خزعة ، وأحمد من قرية من قرى الى . قاله ان جرير . قال ، وقد خرج أيضاً فى سنة تسم وأد بدين وماثنين بالنجدين فادعى أنه على من محمد بن الفعل بن الحسين بن عبد الله بن هناس بن على بن أبى طالب ، فدما الناس به حرية هام التنبه جاعة من أهل هم ، ووقع بسببه قال كثير وفةن كبار ، وحروب كثيرة ، ولما خرجة هدف الثانية بظاهر المسرة التف عليه خلق من الزيم الذين كانوا يكسحون السباخ ، فسر مم دجلة فقرل الديناري ، وكان يزعم لبعض من ممه أنه يحيى بن عمر أنو الحسين المقنول بناحسة الكوفة ، وكان يدعي أنه يحفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا يحفظهاغيره في مدة دهر طوطي، وهن سبحان والكوف وص وعم، و زعم أنه فكر وماً وهو في البادية إلى أي بلد يسير فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة فقصدها ، فلما اقترب منها وجب أهلها مفترقين على شعبتين ، سعدية و بلالية ، فطمع أن ينضر إلى إحداهما فيستمين مها على الأخرى فلم يقدر على ذلك ، فارتحل إلى بفداد فأقام مها سنة وانتسب مها إلى مجه من أحد بن عيسي بن زيد، وكأن برعم ما أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه ، وأن الله إمامه بذلك ، فتمه على ذلك جهلة من الطُّفام، وطالعة من الرعاء الموام. ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان فاجتمع معه بشر كثيرو لكن لم يكن ممهم عُدُد يَقَاتُلُونَ مِهَا فَأَنَاهُم جَيْشُ مِن فاحية البصرة فاقتناوا جَمِما ، ولم يكن في حيث هذا الخارجي سوى تلاية أسياف ، وأولتك الجيش معهم عند وعدد ولبوس ، ومع هذا هزم أصحاب هذا الخارجي فلك الجيش، وكاتوا أربعة آلاف مقاتل، ثم مضي تحوالبصرة بمن معه فأهدى له رجل من أهل جبي فرساً فل مجيد لها سرجاً ولا لجاماً ، وإنما ألة علمها حبلا وركمها وسنف حسكها بليف ، ثم صادر رجلا وتهدده بالقتل فأخذ منه مائة وخسين دينارا وألف دره ، وكان هذا أول مال عبه من هذه البلاد ، وأخذ من آخر ثلاثة براذين ، ومن موضم آخر شيئاً من الأسلحة والأستمة ، ثم سار في جيش قليل السلاح والحيول ، ثم جرت بينه و بين قائب البصرة وقعات منعددة ، جزمهم غمها وكل مالاً مره يقوى وترداد أصحابه و يعظم أمره و يكارجيشه ، وهو مع ذلك لايتمرض لأموال الناس ولا يؤدَّى أحداً ، و إنما بريد أخذ أموال السلطان . وقد انهزم أصحابه في بمض حروبه هز عة عظيمة ثم تراجعوا إليــه واجتمعوا حوله ، ثم كرّوا عــلى أهل البصرة فهزموهم وقتلوا منهــم خلقاً وأسروا آخرين ، وكان لا يؤتي بأسير إلا قتله ثم قوى أمر ، وخافة أهل البصرة ، و بعث الخليفة إليها مدداً ليقاتلوا هذا الخارجي وهو صاحب الزنج قبحـــة الله ، ثم أشار عليه بمض أصحابه أن مجم بمن مع، عَلَى البصرة فيمدخارتها عنوة فهجن آراءه وقال : بل نكون منهما قريبا حتى يكونوا هم الذين يطلبوننا إليها ويخطبوننا علمها . وسيأتي ما كان منأمره وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاء الله . وفيها حج بالناس على بن الحسين بن إساعيل بن عمد بن عبد الله بن عباس .

وفيها توقى ( الجلحظ المشكل المتزلى) و إليه تنسب الفرقة الجلحظية لجموظ عينيه، ويقال له الحسدق وكان شنيع المنظر سئ المحبر ردى الاعتقاد، ينسب إلى البدع والضلالات، و ربما جازبه بسميم إلى الاتحلال حتى قبل فى المثل يلويح من كفره الجلحظ. وكان بارعا فاضلا قسد أتمن عادماً كثيرة وصنف كثياً جمة تعل عسل قوة ذهنه وجودة نصرفه . ومن أجلَّ كتبه كتلب الحيوان ، وكتاب البيان والنبيين . قال ابن خلكان : وهما أحسن مصنفاته وقد أطال ترجمته بحكايات ذكرها عنه . وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمره ، وحكى أنه قال : أنا من جانبي الأيسر متلوج لو قرض بالمقار يض ما علمت ، وجانبي الأيمن منضر س لو مرت به فيابة لا كذني ، و وي حصاة ، وأشد ما على ست وتسمون صنة . وكان ينشد : \_

. أَرْجُو أَنْ تَكُونُ وَأَنتَ شَيخٌ ۞ كَمَا قد كنتَ أَيَامِ الشبابِ لقد كذبتك نفسك ليس أوب ۞ دريس كالجديد من الشاب

وفها توفى عبىد الله من عبىد الرحن أنو مجد الدارمي ، وعبد الله من هاشم الطوسى . والخليفة أنو عبد الله الممتز بن المنوكل . ومجد من عبد الرحم الملتب صاعقة .

# ﴿ محد بن كرَّام }

الذي تنسب إليه الفرقة الكرّامية ، وقد نسب إليه جواز وضم الا ماديث على الرسول وأصمامه وغيرهم وهو مجد بن كرام ـ بفتح السكاف وتشديد الراه، على وزن جال ـ بن عراف بن حزامة بن البراء ، أو عبد الله السجستاني العابد ، يقال إنه من بني تراب ، ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر المكاف وتشديد الراء وهو الذي سكن بيت المقدس إلى أن مات ، وجمل الا خر شيخاً من أهل نيساور . والصحيح الذي يظهر من كلام أبي عبد الله الحاكم وابن عساكر أنهما واحد ، وقد روى أبن كرام عن على بن حجرد وعلى بن إسحاق الحنظل السمرقندي ، سمم منه التفسير عن محمد ابن مروان عن الحكلبي ، و إبراهم بن يوسف الماكنائي ، وملك بن سلمان الهروي ، وأحسد بن حرب ، وعتيق بن محد الجسرى ، وأحد بن الأزهر النيساوري ، وأحد بن عبد الله الحوساري ، ومحمد بن تميم القارياتي ، وكامًا كذا بين وضاعين ـ وغـ يرهم . وعنه محمد بن إسهاقيل بن إسحاق وأبو إسحاق بن سفيان وعبــد الله بن محمــد القيراطي ، و إبراهم بن الحجاج النيسابوري . وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله فلما أطلقه ذهب إلى ثغور الشام ثم عاد إلى نيسابور فحبسه مخمد بن طاهر بن عبد الله وأطال حبسه وكان يتأهب لصلاة الجمة و يأتي إلى السجان فيقول : دعني أخرج إلى الجمة ، فيمنعه السجان فيقول : اللهم إنك تعلم أن المنع من غـيرى . وقال غيره : ﴿ أقام ببيت المقدس أربع سنين ، وكان يجلس قاوعظ عند الممود الذي عند مشهد حيسي عليه السلام واجتمع عليه خلق كنير ثم تبين لهم أنه يقول: إن الأعان قول بلا عمل قتركه أهلها ونفاه متولها إلى غور زغر فحات بها ، ونقل إلى بيت المقدس . مات في صغر من هـ ف السنة . وقال الحاكم: توفي بييت المقدس ليلا ودفن بياب أرجحا عند قبور الأنبياء علمهم السلام؛ وله ببيت المقدس من الأصحاب تعو من عشرين ألفا والله أعلى.

#### (ئم دخلت سنة ست وخسان ومائتان )

قى صبيحة بوم الاتنان الثانى عشر من الحرم قدم موسى بن بننا الكبير إلى سامرا فدخلها فى جيش جالاً قد عباه مينية وميسرة وقلباً وجناسين ، فأنوا دار الخلافة التى فيها المهتدى جالساً لكشف المظالم فاسناذ فوا عليه فإبطاً الأذن ساعة ، وتأخر عنهم فظلوا فى أفضهم أن الخليفة إيما طلبم خديمة منه ليسلط عليهم ضللم بن وصيف ، فدخوا عليه هيماً فجداو المطنونهم بالتركى ثم عزموا فأظموه من مجلسه وانهبوا ما كان فيه ، ثم أخذت مهانا إلى دار أخرى فجل يقول لموسى بنا : مالك ويحك ? إلى إيما أرسلت إليك لا تقوى بك على صلح بن وصيف ، فقال له موسى : وابيوه ، بيمة فانية مشافية وأخذوا عليه المبتود والمواثيق أن لا بمائن سالحا عليهم ، واصطلحوا على الكتاب وغيرهم أن المائن وصيف من والميت من والميت من والميت من والميت من والميت من والمؤدن المنافرة في أمم المنز ومن قدله صلح بن وصيف من المكتلب وغيرهم ، وفرعهم أن باتيهم ، ثم اجتمع بجماعة من الأحماء من أصحابه وأخذ يتأهب لجمع عليه في أرجاء البلد وتهددوا من أخفاه فل بن مختل اللي تمتو صفر على ما سندكر ، وود سلمان بن عبد الله بن طاهر إلى نباية بنياد، ومع فرنك الرجاب ، فيق في السجن حق رجم إلى الوزارة .

وله أيشا خبر صالح بن وصيف على موسى بن بنا وأسحابه قال بمضهم لبسض : أخلموا هذا الرجل وله أيشا أخبر صالح بن وصيف على موسى بن بنا وأسحابه قال بمضهم لبسض : أخلموا هذا الرجل سي الما في المنافر على الفراحش ؟ والله المنافر عنه المنافر عنه المنافر عنه المنافر عنه المنافر عنه الناس وهو إلى المنافر والله الناس وهو أمنا في المنافر على الناس وهو أمنا في المنافر عنه الناس وهو أمنا في المنافر والمنافر عنه الناس وهو أمنا في المنافر والمنافر والمنافر والمنافر والله المنافر والمنافر والمنافر

علمه فالمغرا شفاه تفرسكم فيه وأما أفافلست أعلم علمه . فالوا : فاحلف لنا عـلى ذهك ، قال أما العيمن فاقى أبذلها لكم ، ولكن أدخرها لكم حتى تكون بحضرة الهاشميين والقضاة والمصدلين وأصحاب المراتب فى غد إذا صليت صلاة الجمعة . قال : ف كأنهم لانوا الملك قليلا . فلما كان بوم الأحمد لئهان بقين من صفر ظفر وا بمسللم بن وصيف فقتل وجهى برأسمه إلى المهندى بالله وقد اغتل من صلاة المخبر ، فا يزد على أن قال : وأروه . ثم أخذ فى تدنيجه وذكره . ولما أصبح الصباح مرف بوم الاثنين رفع الرأس على رمح وقودى عليه فى أرجاه البالد : هذا جزاء من قتل مولاه . وما زال ألأمر مضطر با متفاق وعظم الخطب حتى أفضى إلى خلم الخليقة المهتدى وقتله رحمه الله .

﴿ ذُكُرُ خَلِمُ الْمُبْدَى بِاللَّهِ وَوَلَايَةَ الْمُسْمِدُ أَحْمَدُ بِنِ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهُ وَ إِرَادْشِيٌّ مِنْ فَضَائِلُ الْمُهْدِى ﴾ لا بلغ موسى بن بنا أن مساور الشارى قدعات بتلك الناحية فساداً ركب إليه في جيش كثيف ومعه مفلح و بإيكباك التركى فاقتناوا هم ومساو ر الخارجي ولم يظفر وا به بل هرب منهم وأهجزهم ،وكان قد قمل قبل مجيئهم الأةعيل المنكرة فرجموا ولم يقدروا عليه . ثم إن الخليفة أراد أن يخالفُ بين كلة الأثراك فكتب إلى بإيكباك أن يتسلم الجيش من موسى بن بنا و يكون هو الأمير على الناس وأن يقبل مهم إلى سامرا فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى بن بفا فاشته غضبه على المهتدى واتفقا عليمه وقصدا إليه إلى سامرا ، وتركا ما كانا فيه . فلما بلغ المهتدي ذلك استخدم من فوره جنداً مو. المغاربة والغراغنة والأشروسية والارزكشية والأثراك أيضاء وركب في جيش كثيف فلما سحموامه رجم موسى بن بنما إلى طريق خراسان وأظهر بايكباك السمم والطاعة، فدخل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعا مطيما ، فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بني هاشم شاو رهم في قتله فقال له صالح بن على بن يمقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنان لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة ما ملفت ، وقعه كان أبو مسلم الخراساتي شرآ من يهيذا وأكثر جنداً ، ولميا قتله المنصور سكنت الغننة وخمد صوت أصحابه . فأمر عند ذلك بضرب عنق بإيكباك ثم ألتي رأسه إلى الأتراك ، فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا من الند مجتمعين على أخى بإيكباك طغوتيا فحرج إليهم الخليفة فيمين معافلما التقوا خامرت الأثراك الذين مع الحليفة إلى أصحامهم وصاروا إلياً واحداً على الخليفة ، فحمل العخليفة فقتل منهم نحواً من أربعة آلاف ثم حماوا عليه فهزموه ومن معه فانهزم الخليفة وبيده السيف صلتا وهو ينادي : يا أمها الناس الصروا خليفتكم . فدخل دار أحد من جيل صاحب المعونة ، فوضم فهما سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختني ، فماجله أحد بن خاتان منها فأخذه قبل أن مذهب ، و رماه بسهم وطمن في خاصرته به وحل على دابة وخلفه سائس وعليه قيص وسراويل حتى أدخاره دار أحمم بن خاتان ، فِعل من هناك يصفعونه و يعزقون في وجهه ، وأخذ خطه بستهائة ألف دينار ،

وسلموءً إلى رجل فلم يزل بمجأ خصيتيه و يطؤهما حتى مات رحمه الله . وذلك يوم الحنيس لثنق عشرة ليلة بقيت من رج...:

وكانت خلافته أقل من سنة بخسسة أيام، وكان مواهد ق سنة تسع عشرة، وقيل خمس عشرة وكانت خلافته أقل من سنة بخسسة عليم وما قبيد الله . وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد وما تجبرة المنتصر بن المتوكل . قال الخطيب : وكان من أحس الخلفاء ملحماً وأجردهم طريقة وأكترهم وطروعا والمنتفرة وفرادة وقل المحداثة قال : حداثى على بن هشام بن طراح عن عسد بن الحسن الفقيد عن اين أيى ليلي ـ وهو داود بن على ـ عن أبيه عن ابن عباس قال قال الدبس : يارسول الله ماذا في هذا الأمر ؟ قال : و لى النبوة ولكم المنافذة ، يكم ينتح هذا الأمر و بكل يعنفرية ولكم النفافة عن يكن و دروى . و ورى . الخطيب أن رجلا استمان المهتدى على خصمه فحكم بينهما بالعمل فانشأ الرجل يقول :

حكتموه فقفى بينكم • أبلج مثل القبر الزاهر لا يقبل الشوة في حكه • ولا سالي فين الخاس

فقال له المبندى: أما أفت أبها الرجل فأحسن الله مقالتك، ولست أغتر عا قلت. وأما أنا فافي ما مجلست بجلسي هذا حتى توأت (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان منقل حبة من خردل أتينا بها وكني بنا حاسبين ) قال: فبكي الناس حوله فارؤى أكتربا كيا من ذلك اليوم. وقال بعضهم: حسرة الله وكان يجب ذلك اليوم. وقال بعضهم: حسرة عبد المرز والأموى في خلافته من الورع والتقشف وكترة العبادة وغدة الاحتياط، وفو عاش ووجهد ناصراً لسارسيرته ما أمكنه ، وكان من عزمه أن يبيه الاتراك الذين المختلط، وأدو عش والمبدو أشار الدرب، وقال أحمد بن سعيد الأموى: كنا جلوساً يمكة أهاتوا النخلفاء وأذلوم ، والتبكرا منصب الخلافة. وقال أحمد بن سعيد الأموى: كنا جلوساً يمكة ومندى جاعة ونمن نبحث في النحو وأشار الدرب ، إذ وقف علينا رجل نظا، يحتون فألفاً يقول: ومندى جاعة ونمن نبحث في النحو وأشمار الدرب ، إذ وقف علينا رجل نظا، بحنون فألفة أيقول:

إمامكم أشحى قتيلا مجندلا ، وقد أصبح الاسلام منفرق الشهل . وأنتم على الأشمار والنحو عكّمنا ، تصيحون بالأصوات في أحسن السهل ال فنظر وأرخنا ذلك اليوم فاذا المهندى باقته قد قتل في ذلك اليوم ، وهو مِم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وخسين ومائنين

### ( خلافة المشهد على الله )

وهو أحمد بن المتوكل على الله و يعرف باين فنيان ، يو يع بالخلافة بوم الثلاثاء لنلاث عشرة ليلة

خلت من رجب في هذه السنة في دار الأمير بارجوخ وذلك قبل خلح المهندى بأيام ، ثم كانت بيمة الممامة وم الابتين لمان مضت من رجب ، قبل وامشرين بقين من رجب دخل ورسى بن بنا ومفلح إلى سنر من رأي فنزل موسى في داره وسسكن وضمت الفتنة هنالك ، وأما صاحب الزج المسدى أنه على فيوعامر البصرة والجيوش الخليفية في وجهه دونها ، وهو في كل يوم يقبره و يقيم أموالهم وما يعد البهم في المرا كب من الأطمة وغيرها ، ثم استحوذ بسد ذلك على الابلة وعبادان وغيرها ، من البلاد وخاف منه أهل البصرة خوة شديداً ، وكما لائم وه قوة وجيوشه في زيادة ، ولم يزل ذلك من الاستحرة خوة شديداً ، وكما لائم وه قوة وجيوشه في زيادة ، ولم يزل ذلك

و المباخرج رجل آخر في الكوفة بقال له صلى بن زيد الطالبي، وجاء جيش من جهة الخليفة فكسره الطالبي واستفحل أمره بالكوفة وقويت شوكته و وتفاقم أمره ، وفيها وقب محد بن واصل الخليص على ثانب الأهواز الحارث بن سبا الشراق قندة واستحود على بلاد الأهواز ، وفي رمضان عنها تغلب الحسن بن زيد الطالبي هل بلاد الرى تنوجه إليه موسى بن بننا في شوال ، وخرج الخليفة لتوديه ، وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين اماجور نائب دمشق و لم يكن معه إلا قريب هن أربعائة فارس - و بين ابن عيسى بن الشميخ ، وهو في قريب من عشرين ألقاً ، فهزمه اماجور وجامات ولاية من الخليفة لابن الشميخ على بلاد أدمينية على أن يترك أهل الشام ، فقبل ذلك والمسرف عنهم ، وفيها حج بالناس محد بن أحد بن عيسى بن المنصور ، وكان في جانة من حج أبو أحد بن المنوك المنازك ، فتعجل وعمل الدير إلى سامرا فعضها ليلة الأرباء، اللاث بقيت من ذي الحجة أبو

#### ( والزبير بن بكار )

من هذه السنة ، وفيها توفي المهتدى بالله الخليفة كا تقدم رحمه الله تمالي .

ابن عبد الله بن مصحب بن ثابت بن عبد الله بن الزجر بن العوام الترشى الزبيرى قاضى مكة .
قدم بغداد وحمدت بها ، وله كناب أنساب قريش ، وكان من أهمل العلم بنشك ، وكنابه فى ذلك
معافل جداً . وقدروى عنه ابن ماجه وغير ه ، ووثقه الهارقعلني والخطيب وأثمني عليه وعلى كنابه .
وتوفى بحكة عن أربع وثمانين سنة فى فى القداة من هذه السنة .

#### ﴿ محد بن إساعيل البخاري ﴾

صاحب الصحيح ، وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أو ل شرحنا لصحيحه ، ولنذكر هاهنا نبذة يسيرة من ذلك فتقول له هو محد برياجاعيل بن إبراهيم بن المذيرة بن بزدزبه الجبني ، ولايم أبو عبدالله البخارى الحافظ ، يوام أهل المديث في زمانه ، والمقدى به في أوانه ، والمقدم عسل سأتر أضرابه وأقوانه ، وكنابه الصحيح يستق بقراءته النهام ، وأجم الملماء عسلى قبوله وصحة ما فيسه ، وكذلك

سائر أهل الاسلام ، ولد البخاري رحه الله في ليلة الجمة الثالث عشر من شوال سه أربع وتسمين ومائة ، ومات أبر، وهو صغير فنشأ في حجر أمه فألمه الله حفظ الحمديث وهو في المكنب ، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حتى قبل إنه كان يحفظ وهو صهى سبعين ألف حديث سرداً ، وحج وعمر ه ثماني عشرة سنة . فأمَّام بمكة يطلب بها الحديث ، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إنها ، وكنب عن أكثر من ألف شيخ ، وروى عنه خلاتُق وأمم . وقد روى الخطيب البغدادي عن الفرسري أنه قال : سم الصحيح من البخاري معي نمو من سبمين ألفاً لم يبق منهــم أحــد غيرى . وقــد روى البخارى من طريق الفر برى كما هى رواية الناس اليوم من طريقه ، وحماد بن شاكر و إبراهم بن معقل وطاهر بن مخلد . وآخر من حدث عنه أبو طلحة أمنصور بن مجمع بن على البردي النسف وقد توفي النسق هذا في مسنة تسع وعشرين وتلاثمائة . ووثقه الأمير أبو نصر بن ما كولا . وثين روى عن البخاري مسلم في غسير الصحيح ، وكان مسلم ابتلهُّ له و يعظمه ، و روى عنه التربذي في جاممه ، والنسائي في سننهُ في قول بعضهم . وقد دخل بنداد ثمان مهات ، وفي كل منها يجتمع بالامام أحمد فيحثه أحمد على المقام ببنداد ويلومه على الاقامة بخراسان، وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من ثومه فيوق. السراج و يكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطافئ سراجه ، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبًا من عشرين مرة . وقد كان أصيب بصره وهوصغير فرأت أمه إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال يا هذه قدود الله عسل و لدك نصره مكثرة دعائك ، أو قال مكاثك ، فأصبح وهو بصير . وقال المخارى: فكرت البارحة فأذا أنا قد كتبت لي مصنفات محواً من مائتي ألف حديث مسندة . وكان يمغظها كلها . ودخل مرة إلى محرقته فاجتمع بأر بهائة من علماء الحديث مها ، فركبوا أسانيه وأدخلوا إسناذ الشام في إسناد المراق، وخلطوا الرَّجال في الأسانية وجعلوا متون الأحاديث عمل غير أسانهها، ثم قر ؤها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده ، وقوَّم تلك الأحاديث والأسانيد كلها ، وما تمنتوا عليه فها، ولم يقدروا أن يملقوا عليـ مقطة في إسناد ولامتن . وكذهك صنع في بقداقى وقد ذكر وا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة. والأخبار عنه في ذلك كثيرة . وقد أثني عليه علماه زمانه من شيوخه وأقرائه . فقال الامام أحمد : ما أخرجت خراسان مثله . وقال على بن المديني : لم بر البخاري مثل نفسه . وقال إسحاق بن راهو يه : لو كان في زمن المسن لاحتاج الناس إليمه في المديث ومرفتمه وفقهه. وقال أبو بكر من أبي شيبة ومحمد من عبد ألله من تمير : ما رأينا مثله . وقال عملي من حجر : لا أعمل مثله . وقال محمود بن النظر بن سهل الشالهي : دخلت ألبصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماً ها كلا جرى ذكر محد من إسهاعيل

البخاري فضاوه على أنفسهم . وقال أبوالعباس الدعولي : كتب أهل بغداد إلى البخاري :

المسلمون بخير ماحبيت لهم . وليس بمدك خير حين تفتقه

وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه المخاري فليس بحديث. وقال أبو نسم أحد من حاد: هو فقيه هذه الأمة . وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورق . ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الامام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وقال تنيبة بن سميد: رحل إلى من شرق الأرض وغرسها خلق فا وحل إلى مثل عمد من إسهاعيل المخارى . وقال مرجَّى بن رجاء : فضل البخاري على الماء كفضل الرجال على النساء .. يعني في زماته .. وأما قبل زمانه مثل قرب الصحابة والتابسين فلا . وقال هو آية من آيات الله تمشي عسل الأرض. وقال أبو محمد الله بن عبد الرحن الدارمي: محمد بن إساعيل البخاري أفقينا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرة طلباً . وقال إسحاق بن راهو به : هو أيصر مني . وقال أبو حاتم الرازى : محد بن إساعيل أعلم من دخل المراق . وقال عبد الله المجلى : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة بجلسان إليه يسمعان مايقول ، ولم يكن مسلر يبلغه ، وكان أعلر من محدين يحيي الذهلي بكذا وكذا ، وكان حبياً فاضلا بحسن كل شيُّ . وقال غير . : رأيت محمد من يحمى الذهلي يسأل البخاري عن الأسامي والمكنى والعلل ، وهو يمرفيه كالسهم ، كأنه يقرأ قل هو الله أحمد . وقال أحمد بن حمدون اتصار: رأيت مسلم بن المجام جاء إلى البخاري فقيدل بين عينيه وقال: دعني أقيسل رجليك با أستاذ الأستاذين ، وسيد المحدثين ، وطبيب الحديث في عله ، ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته فلها فرغ قال مسلم لا يبغضك إلا حاسد ، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك . وقال الترمذي : لم أر بالمراق ولا في خراسان في معنى الملل والتار بح ومعرفة الأسانيد أعلم من المخاري ، وكنا وما عند عبد الله من منير فقال المخارى : حملك الله رس هذه الأمة . قال الترمذي : فاستجيب له قيه . وقال أبن خزيمة : ما رأيت تحت أدم السهاء أعلم مجديث رسول الله عَيْثُ ولا أحفظ له من مجد امن إسماعيل المخاري ، وأو استقصينا ثناه السلماء عليه في حفظه و إتقانه وعلمه وفقهه و ورعه و رهده وعبادته لطال علينا ، ونحن عسلي عجل من أجل الحوادث والله سبحانه المستعان . وقد كان المخاري رحمه الله في هاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء ، والرغب في الأخرة دارالبقاء . وقال البخاري : إنى لأرجو أن ألق الله وليس أحد يطالبني أنى اغتبته . فذكر 4 النار يخ وما ذكر فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك. فقال: ليس هذا من هذا ، قال النبي عَلَيْهُما : ﴿ إِيدُنُوا له فلبئس أخو النشيرة » ونحن إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عنـــد أننسنا . وقد كان رحمه الله يصلى فى كل ليلة ثلاث عشرة ركعة ، وكان يضم القرآن فى كل ليلة من رمضان خشه ، وكانت له جدة جيد يندق منه سراً وجهراً ، وكان يكثر الصدقة بالليسل والنهار ، وكان مستجاب الدهوة مسدد

الرمية شريف النفس، بعث إليه بعضالسلاطين ليأتيه حتى يسمم أولاده عليه فأرسل إليه : ف بيته الملم والحلم يوتي \_ يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلى \_ وألى أن يذهب إليهم . والسلطان خالد ابن أحد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبق في نفس الأسير من ذلك، فانفق أن جاء كتاب من محممه من يحميي الذهلي بأن البخاري يقول لفظه بالقرآن مخلوق ــ وكان قد وقع بين محممه من يحم الذهلي و بين البخاري في ذلك كلام وصنف البخاري في ذلك كتاب أضال المباد \_ فأراد أن يصر ف الناس عن السجاع من البخارى ، وقد كان الناس يمطعونه جداً ، وحين رجم إلىهم نثروا على رأسه الذهب والفضة وم دخل مخارى عائداً إلى أهله ، وكان له مجلس مجلس فيه للاملاء بجامعها فل يقبلوا من الأمير ، فأم عند ذلك بنفيه من قلك البلاد ، فحرج منها ودعا على خالد بن أحمد فلم ، فس شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادي عـلى خاك بن أحمد على أثان ، وزال ملـكه وسجن في بفداد حتى مات ، ولم يبق أحد يساعده على ذلك إلا ابتلى ببلاه شديد ، فترح البخاري من بلده إلى بلدة يمال لها خرتنك على فرسخين من محرقند ، قازل عند أقارب له بها وجمل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدين ، لما جاء في الحديث : « و إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين » . ثم اتفق مرضه على إثر ذلك . فكانت وفاته ليلة عيد الفطر \_ وكان ليلة السبت \_ عند صلاة المشاء ، وصلى عليه وم الميد بمد الظهر من هذه السنة \_ أعنى سنة ست وخسين ومائتين \_ وكنين في ثلاثة أنواب بيض ليس فها قيص ولا عمامة ، وفق ما أوصى به ، وحين ما دفن احت من قبره والمعة غالبة أطبب من ربح المسك ثم دام ذاك أياماً ثم جملت ثرى سوارى بيض بحفاء قبره ، وكان عر ، وي مات ثلتين وسنين سنة . وقد ترك رحه الله بعده علما ناضاً لجيم المسلمين ، فعلم لم ينقطم مل هو موصول بما أسمداه من الصالحات في الحياة ، وقد قال رسول الله عليه عنه و إذا مات ابن آدم انقطع هــله إلا من ثلاث، عــلم ينتفع به » الحديث رواه مسلم وشركه في صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في الصحيح ، لا وازبه فيه غيره ، لا محيح مسلم ولا غيره ، وما أحسن ما قال بعض : الفصحاء من الشمراء :

محضيح البخارى لو الصغو . الما خط إلا عاء الذهب هو الشد بين الفدى والعطب أسانيد مثل تجوم الساء . أمام متون الحاكالشهب بها كام منزان دين الرسول . ودان به المجم بعد المرب حجاب من النارلاشك فيه . عيز بين الرضى والنضب وستر وقيق إلى المصطفى . وقس مبين لكشف الرب

فياطلا أجمع السالو • ن طي فضل رتبته في الرتب سبقت اللائمة فيا جمت • وفرت على زعهم بالقصب غيت الضعف من الناقا • بن ومن كان منها بالكفب وأبرزت في حسن تركيبه • وتبويبه مجبا المجب فأعطاك مولاك ما تشميه • وأجزل حظاك فيا وهب ( ثم دخلت سنة سيع وخسين ومائتين )

فها ولى الخليفة المتمد ليعقوب بن الليث بلخ وطخارستان وما يلي ذاك من كرمان وسجستان والسند وغيرها . وفي صفر منها عقد المنب لأخيه أبي أحد على الكوفة وطريق مكة والحرمان والمن وأضاف إليه في رمضان نباية ينداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس ، وأذن له أن يستلب في ذلك كله ، وفيها تواقر سعيد الحاجب وصاحب الزعر في أراضي البصرة فيزمه سعيد الحليب واستنقد من يده خلقاً من النساء واقدية ، واسترجم منه أموالا جزيلة ، وأهان الزيم غاية الاهانة . ثم إن الزنج بيتوا سميداً وجيشه فقتارا منهم خلقا كثيراً و يقال إن سعيد عن صالح قتـــل أيضاً . ثم إن الزنم النقوام ومنصور بن جعفر الخياط في جيش كثيف فهزمهم صاحب الزنم المدعى أنه طالبي ، وهو كاذب . قال ابن جر بر : وفيها ظفر بينداد ،وضع يقال له بركة زلزل برجل خناق قد قتل خلقا من النساء كان يؤلف الرأة مم يخنقها و يأخذ ما علها ، فحل إلى المتمدخضرب بين بديه بألني سوط وأربعالة ، فلم يمت حتى ضر به الجـــلادون عــِــل أنشييه بخشب المُقابين فمات ، ورد إلى بغداد وصلب هناك، ثم أحرقت جنته . وفي ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمر وغلب أكثره . وفي صبيحة هذا اليوم دخل جيش الخبيث الزنجي إلى البصرة قبراً فقتل من أهلها خلقًا وهُرب ثائمها بنراج ومن معه ، وأحرقت الزنج جامع البصرة ودوراً كثيرة ، وانتهبوها ثم نادى فهم إبراهم من المهلي أحد أصحاب الزيجي الخارجي : من أراد الامان فليحضر . فاجتم عنده خلق كثير من أهل البصرة قرأى أنه قد أصاب فرصة فندر مم وأمر، بقتلهم ، فلم يفلت منهم إلا الشاذ : كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة ثم يقول بمضهم لبعض: كياوا \_ وهي الاشارة بينهم إلى القتل .. فيحماون علمهم بالسيوف فلا يسمم إلا قول أشهد أن لا إله إلا الله، من أولئك المقتولين وضحيحهم عند القتل أي صراخ الزنم وضحكهم . فأنا قله و إنا إليه وأجمون . وهكذا كانوا يضلون فى كل عال البصرة في عدة أيام عسات، وهرب الناس منهسم كل مهرب، وحرقوا السكلاً من الجبل إلى الجبل ، فكانت النار عرق ما وجدت من شي من إنسان أو مهيمة أو آثار أو غير ذلك ، وأحرقوا المسجد الجامع [ وقد قتل هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان والأدباء والفضلا . والمحدثين

والماء . فأنا في وإنا ؤليه راجمون (١) ] . وكان هـ نما الخبيث قد أوقع في أهـ ل فارس وقعة عظيمة ، ثم بلغه أن أهل البصرة قد جامع من المبرة شئ كثير وقعه اتسموا بمدالضيق فحسده على ذلك ، فو وى ابن جرير عن من سمعه يقول: دعوت الله على أهل البصرة فوطبت قتيل: إنما أهل البصرة خوطبت قتيل: إنما أهل البصرة المنحزة لك تأكلها من جوانها ، فاذا أنكس نصف الرغيف خريت البصرة فأوات الرغيف القمر و انكساره انكسانه ، وقد كان هذا شائما في أصحابه حتى وقع الأمر طبق ما أخير به . ولاشك أن همنا كان معه شيطان بمناطبه ، كاكن يأتى الشيطان مسيلة وغيره . قال : ولما وقع من الزنج بأهل البصرة قال هـ فا الخبيث لمن معه : إلى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة فرفت لل البصرة ابين السهاد والأرض و رأيت أهلها يقتلون و رأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى المنصود على النامر و الملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى المنصود على النامر و الملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى المنصود على النامر و الملائكة تقاتل مع أصحابي و إلى المنصود على النامر و الملائكة و المناس و الملائكة و المناس و الملائكة و المناس و المناس و عديث الملائكة و المناس و المناس و عديث المائية و المناس و عديث المناس و عديث المناس و المن

وفيها في مسئمل ذى القدمة وجمه الخليفة جيشا كنيفا مع الأمير محمد - المروف بالواد - لقتال صاحب الزعج، فقبض في طريقه على سعد من أحمد الباهلي الذى كان قد تفلب على أرض البطائح وأخلف السديل. وفيها خالف محمد من واصل الخليفة بأرض فارس وتفلب علمها. وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقابي على ملك الروم ميخائيل من توفيل فقتا، واستحوذ على بما مكن الروم، و وقعد كان لميخائيل في الملك على الروم أو نع وعشرون سنة. وحج بالناس فيها الفضل من إسحاق السبلي . وفيها توفى من الأعيان :

#### ( الحسن بن عرفة بن يزيد )

صاحب الجزء المشهو ر المو وى ، وقسه جاو ز المائة بمشرستين ، وقبل بسبعٌ ، وكان له عشرة من الولد سهام بأساء المشرة . وقد وثقه يميي بن ممين وغيره ، وكان يتردد إلى الامام أحمد بن حنبل ولد ف سنة خسين ومائة ، وثوفى فى هذه السنة عن مائة وسيم سنين

وأبوسعيد الأشج . و بريد من أخرم الطائى . والرواسى فيعهما الزغج فى جملة من فيعوا من أهل البعمرة . وعلى من خشرم . أحد مشايخ مسلم الذى يكثر عمسم الرواية . ( والمباس بن الغرج ) أبو الفضل الرياشي النحوى النموى ، كان علما بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع تقة عالما ، و بى عن الأصمى وأبى عبيدة وضيرهما ، وعنه إبراهيم الحربى، وأبو بكر بن أبى الدنيا وغيرهما ، قتل بالمسمى وأبى عنه الاصمى أنه ظال :

(١) زيادة من نسخة أخرى بالأسنانة ومن المصرية .

مر بنا أعرافي ينشد ابنه فقلناله صنه لنا . فقال : كأنه دنينير . فقلنا : لم ره ، فلم نابث أن جاء بحمله على عنقه أسيود كأنه سفل قدر . فقلت : لو سألتنا عن هذا الأرشد ثلث ، إنه منذ اليوم يلمب همنا مع النمان . ثم أنشد الأصمى :

نم ضجيع العلى إذا برد ﴿ اللَّيْلُ سَحَراً وَقَرَفُ السَّرِ زَيْمًا اللهُ فَى النَّوَادَ كَمَا ﴿ زَيْنَ فَى عَبِنَ وَاللَّهِ وَلَكَ ﴿ ثُمُّ مَحْلُتُ سَنَّةُ ثَمَانُ وَخَسِينَ وَمَاثَتِينَ ﴾

في موم الاثنين لمشر بقين من ربيم الأول عقد الخليفة لأخيه أبي أحمد على ديار مصر وقنسر من والعواصم ، وجلس بوم الخيس في مستهل ربيم الا خر نفلم على أخيه وعلى مفلح و ركبا نحو المصرة في جيش كثيف في عدد وعمد ، فاقتتاوا هم والزنج قتالا شمديداً فقتل مفاج قانصف من جادى الأولى ، أصابه سهم بلا نصل في صبحره فأصبح مبتاً ، وحملت جثنه إلى سامرا فدفن بها . وفيها أسر يحي بن محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزنج المكبار ، وحل إلى سامرا فصرب بين يدى المنه د ماثق سوط ثم قعلت يداه و رجه لاه من خلاف ، ثم أخية بالسيوف ثم ذيح ثم أحرق ، وكان الذين أسروه جيش أبي أحد في وقمة هائلة مع الزنج قبحهم الله . ولما بلغ خبر ، صاحب الزيم أسف على ذلك تممَّال : لقد خوطبت فيه فقيل لي : قتله كان خيراً لك . لأ فه كان شرها يخفي من الماتم خيارها وقد كان صاحب الزنج يةول لأصحابه : لقد عرضت على النبوة ففنت أن لا أقوم بأعبائها فلم أقبلها. وفي رسِم الاَّخْر منها وصل سعيد بن أحمد الباهلي إلى باب الخليفة فضرب سبمائة سوط حتى مات ثم صلب. وفها قتل قاض وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج عند باب المامه بسامها . وفها رجع محد بن واصل إلى طاعمة السلطان وحلخراج فارس وتهدت الأمور هناك. وفيها في أواخر رجب كان بين أبي أحمد وبين الزنم وقمة هائلة فقنه ل منها خلق من الفريةين . ثم استولخم أبو أحمد منزله فانتقل إلى واسط فنزلها في أوائل شمبان ، فلما نزلها وقمت هناك زازلة شديدة وهدة عظيمة ، تهدمت فها بيوت ودو ركثيرة ، ومات من الناس نحو من عشرين ألفاً . وفيها وقع في الناس وباء شديد وموت عريض ببضداد وسامها وواسط وغييرها من البلاد ، وحصل للناس يسامراً ذكر عنه أنه يسب السلف فضرب ألف سوط حتى مات . وفي نوم الجمة ثامنه توفي الأمير بإرجوخ فصلى عليه أخو الخليفة أم عيسى وحضره جمفر بن المتمد على الله . وفيها كانت وقمة هائلة بين موسى بن بفا و بين أصحاب الحسبن بن و يد بيسلاد خراسان فهزمهم •وسي هز يمة فظيمة . وقمها كانت وقمة بين مسرور البلخي وبين مماور الخارجي فكسره مسرور وأسريس أمحابه جاعمة

كثيرة . وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره . وفيها توفي من الأعيان أحمد من بديل وأحمد من حفص . وأحمد من سنان القطان . ومحمد من يحيى الذهلي . ويحمى من معاذ الرازي . ( ثم دخلت سنة تسم وخسين وماثنين )

في يوم الجمة لأربع بقين من ربيع الآخر رجع أبو أحد من المتوكل من واسط إلى سادرا وقد استخلف على حرب الزيم عمد الملقب بالمولد، وكان شجاعاً شهماً. وفيها بعث الخليفة إلى نائب الحكوفة جماعة من القواد فذبحوه وأخذوا ماكان ممه من المال فاذا هو أربعون ألف دينار . وفيها تغلب رجل جال يقال له شركب الجال على مدينة مر و فانهها وتفاقم أمر . وأمر أتباعه هناك . ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة توجمه موسى من بغا إلى حرب الزنج ، وخرج المتمد لتوديمه وخلم عليه عند مفارقته له ، وخرج عبد الرحن من مفلح إلى بلاد الأهواز ثائبا علمها ، وليكون عونا لموسى بن بنا عمل حرب صاحب الزنج الخبيث ، فهزم عبد الرحن بن مفلح جيش الخبيث وقتل من الزنم خلقاً كثيراً وأسرطائفة كبرة منهم وأرعهم رعباً كثيراً بحيث لم يتجاسروا على موافنته مرة كانبة ، وقد حرضهم الخبيث كل التحريض فل ينجم ذلك فهم ، ثم تواقع عبد الرحن بن مذلح وعلى امن أبان المهلي وهو مقدم جيوش صاحب الزنج فجرت بينهما حروب يطول شرحها ، ثم كانت الدائرة على الزنم وقد الحد. فرجم على من أبان إلى الحبيث مفاويا مقهوراً ، و بعث عبد الرحن بالأسارى إلى سامرًا فبادر إليهم العامة فقتاوا أكثرهم وسلبوهم قبل أن يصلوا إلى الخليفة .

وفيها دنا ملك الروم لمنه الله إلى بلاد مُ يَساط ثم إلى ملطية فقاتله أهلها فهزموه وقتلوا بطريق البطارقة من أصحابه ، و رجم إلى بلاده خاستًا وهو حسير . وفها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور اظفر بالخارجي الذي كان بهراة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله وحمل رأسه على رمح وطيف به في الآكاقي، ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك . وفيها حج بالناس إبراهيم بن مجد بن إسهاعيل بن إبراهيم ابن يعقوب بن سلمان بن إسحاق بن على بن عبد الله بن عباس.

وفيها توفي من الأعيان إبراهيم بن يمقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب ممشق و إمامها وعالمها وله المصنفات المشهورة المفيدة ، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائدة كثيرة .

﴿ ثم دخلت سنة ستان وماثنان من المجرة ﴾

فها وقم غلاء شديد ببلاد الاسلام كلها حتى أجلى أكثر أهل البلدان منها إلى غيرها، ولم يبق ممكة أحد من المجاور من حتى ارتحاوا إلى المدينة وغيرها من البلاد ، وخرج نائب مكة منها . و بلغ كُ " الشعير ببغداد ماتة وعشر من ديناراً ، واستمر ذلك شهوراً . وفيها قتل صاحب الزنج على من زيد صاحب السكوفة ، وفها أخذ الروم من المسلمين حصن اؤاؤة . وفها حج بالناس إبراهم من محد بن ساعيل المذكور قبلها.

صاحب الرحبة التي تنسب إليه ، وهو مالك بن طوق ، و يقال الرحبة رحبة مالك بن طوق ، و حنين ابن إسحاق العبادى الذى عرَّب كتاب اقليدس وحر ره بسد نابت بن قرة . وعرب حنين أيضاً كتاب الجسطى وغير ذلك من كتب العلب من لنمة البرنان إلى لغة العرب ، وكان المأمون شديد الاعتناء بغلك جباباً ، وكفائك جعفر البرمكي قبله ولحنين مصنفات كثيرة في العلب ، و إليه تنسب مسائل حنين ، وكان بارعا في فنه جداً ، توفي موم الثلاثاء لست خاون من صفر من هذه السنة ، قاله

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثنين ﴾ ابن خلكان. فيها افصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرسستان وأحرق مــدينة شالوس لمما لأتهم يمةرب بن الليث عليــه . وفيها قنل مساور الخارجي يحيى بن حفص الذي كان يلي طريق خراسان في جميادي الاَّخرة فشخص إليــه مسرور البلخي ثم تبعه أبو أحمــد بن المتوكل فهرب مساور فلم يلحق. وفيها:كانت وقمية بين ابن واصل الذي تغلب على فارس وبين عبيب الرحن بن مفلح فكسره ابن وأصل وأسره وقتل طاشتمر واصطلم الجيش الذبن كانوا معه فلم يغلت منهم إلا اليسير، ثم سار ابن واصل إلى واسط بر يد حرب موسى بن بنا فرجع موسى إلى ناتب الخليفة وسأل أن يعني من ولاية للإد المشرق لما بها من الفتن ، فمزل عنها و ولاها الخليفة إلى أخيه أنى أحمــــد . وفيها سار أنو الساج إلى حرب الزيم فاقتتاوا قنالا شديداً وغلبتهم الزيج ودخلوا الأهواز فتتلوأ خلقاً من أهملها وأحرقوا منازل كثيرة، ثم صرف أبو الساج عن نيابة الأهواز وخربها الزنج و و لى الخليفة ذلك إبراهم بن سها. وفها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزيم. وفها ولى الخليفة نصر بن أحممه ابن أسد الساماني ما وراه نهر بلخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن الميث حرب ابن واصل فالنقيا في ذي القمدة فهزمه يعقوب وأخذ عسكره وأسر رجاله وطائفة من حرمه وأخسذ من أدواله ما قيمته أر بدون ألف ألف درهم. وقتل من كان عالله وينصره من أهسل تلك البلاد. وأصلح الله به تلك الناحية .

ولا تنتى عشرة ليسلة خلت من شوال ولى المتمد على الله ولده جعفراً المهد من بسمه وصاه الملكونية وسعد واصاه الملكون الموصل المناولانية إفر يثنية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأومينية وطريق خلامان وذور ذلك ، وجعل الأمر من بعد ولده لأبي أحمد المتركل ولقبه الموفق بأقد ولام المدرق وطريق مكة والملدينة الموفق المالكونية والمدينة والمدينة والمدينة وكنب والمدينة وكنب والمدينة وكنب وقويات المرافق على المكتبة ، وقيم التام والمرافق ، وهاى مناه المكتبة ، وقيما حج التام الفضل بن إسحاق .

وفها توفى من الأعيان أحمد بن سليان الرهاوى , وأحمد بن عبدالله العجلى . والحسن بن أبي الشوارب يمكة . وداوه بن سليان الجسنرى . وشميب بن أبوب . وعبد الله بن الوائق أخو المهتدى بالله . وأبوشميب السوسى . وأبويز بد البسطامي أحد أنّة الصوفية . وعلى بن إشكاب وأخوه أبو محمد و مسلم بن المجلع صاحب الصحيح

## ( وهذا ذكر شي من ترجته على سبيل الاختصار )

هو مسل أبو الحدين القشيري النيسابوري أحد الأعة من حفاظ الحديث صاحب الصحيح الذي هو ثار صحيح المخاري عند أكثر العلماء ، وذهبت المفاربة وأبوعلى النيسابوري من المشارقة إلى تعضيل محييج مسلم على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شي من التعليقات إلا الفلل ، وأنه يسوق الأحاديث بنامها في موضع واحدولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب فهذا القمدر لا وازي قوة أسانيد البخاري وأختياره في الصحيح لهاماً أو رده في جاممه معاصرة ا إ أوى لشيخه ومهاعه منه وفي الجلة فإن مسلماً لم يشترط في كتابه الشرط الثاني كما هومةر رفي علوم الحديث، وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري . والمقصود أن مسلما دخل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وصم من جاعة كثير من قد ذكرم شيخنا الحافظ المزى في تهذيبه مرتبن على حروف المعجم. وروى عنبه جماعة كثيرون منهسم الترمذي في جلمعه حديثًا وأحداً وهو حديث محمد من عرو عن أبي سلمة عن أبي هرمرة أن رسول الله عليه قال: « احصو اهمالال شعبان لرمضان ». وصالم من محمد حروه . وعبد الرحن بن أبي حاتم . وابن خزعة ، وابن صاعمه ، وأبو عوانة الأسنراييني. وقال الخطيب: أخبري محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن نسم الضي أخبرنا أو الفضل عدين إراهم سمت أحدين سلة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما . وأخيرتي ابن يعقوب أللبعد بن نسم سحمت الحسين بن محمد الماسر خسى يقول محمت أبي يقول محمت مسلما بن المجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثاثة أنب حديث مسموعة . وروى الخطيب قائلا : حدثني أنو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على السودرجائي\_ بأصهان \_ محمت محمد بن إسحاق بن منده محمت أبا على الحسين بن على النيساوري يقول: ما تحت أديم الساء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه فقال بالمجمية ماممناه : أي رجل كان هذا ? وقال إسحاق بن منصور لمسلم : لن نهدم الخير ما أمناك الله المسلمين . وقد أثني عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال أبو عبد الله محمد بن يعتوب الأخرم : قلُّ ما يفوت البخارى ومسلمًا ما يثبت في الحديث. وروى الحمليب من أبي هر وعمد بن حدان الجبري قال: سألت أبا الساس أحد بن سميد بن عقدة الحافظ

عن البخاري ومسلم أمهما أعلم ? قتال: كان البخاري عالما ومسلم عالماً ، فكر ربت فلك عليه مراواً وهو مِدعلى هذا الجوابُ ثم قال : فيا أبا عمر و قد يقع للمخارى الناط في أهل الشَّام ، وفاك أنه أخذ كنهم فتظر فيها فريما ذكر الواحد مثهم بكنيته ويذكره في موضم آخر باسمه ه يتوهم أنهما اشان ، وأما مسلم فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المقاطيع والمراسسيل . قال الخطيب : إنما قفا - يرطر يق المخار ي حدثني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصير في قال سمت أيا الحمد الهراقطني نقول: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاه . قال الخطيب: وأخبرتي أنه يكم المُسكة. ث. محمد من عدد الله الحافظ حدثني أنو تصرين محدال راد سميت أبا حدد أحدين حدان القصار سمعت سل بن الحجرج وجاء إلى محمد بن إساعيل البخاري فعبل بين عينيه وقال: دعه حتى أقبسل - دايات يو الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عله ، حدثك عهد بن سلام ثما مخلد بن بريد الحرائي حدثنا ابن جريم عن موسى من عبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَيُلِيُّهُ في كفارة الجلس فا علته ؟ قال البخارى : هذا حديث مليح ولا أعلِ في الدنيا في هدذا البلب غير هذا الحديث ، الا أنه معاول ثنا به مومين بن إمهاعيل ثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال البخاري: وهـ ذا أولى قانه لا يعرف لومي بن عقبة مهاع من صهيل. فلت: وقد أفردت لهدا الحديث جزءاً على حدة وأوردت فيه طرقه وألفاظه ومتنه وعظه ، قال الخطيب : وقد كان مسرر بذاصل عن البخاري . ثم ذكر ماوقع بين البخاري وعمد بن يحيي اللحلي في مسألة اللمظ بالنُّ أن في نيسه و ; ، وكيف تودي على البخاري بسبب ذلك بنيسا ور ، وأن الذهلي قال وماً لأهل مجلمه وفهم مسلم بن الحجاج : ألا من كان يقول بقول البخارى في مسألة الفظ بالقرآن فليمتزل مجلسنا . فتهض مـــ من فوره إلى منزله ، وجمع ما كان سمسه من الذهلي جُميعه وأرسله إليسه وترك الرواية عن الذهلي بالكلية فلر مروعن شيئا لا في صحيحه ولا في غيره ، واستحكت الوحشة بيشهما . هـ ذا ولم يترك البخاري عجد من يحيي الذهل بل روى عنه في صحيحه وغير، وعذره رحمه الله .

وقد ذكر الخطيب سبب ووت سدار رحم الله أنه عقدله بحباس للمذاكرة ضدال وما عن حديث فل يعرفه فانصرف إلى منزله فاوقد السراج وقال لأحمله : لا يعامل أحد الليلة على ، وقد أهديت له سلة من نمر فهى عنده يأكل نمرة و يكشف من حديث ثم ياكل أخرى ويكشف عن آخر ، فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح وقد أكل تلك الداة وهو لا يشعر ، فحصل له يسبب ذلك تقل ومرض من ذلك حتى كانت وفاته عشية يوم الأحد ، ودفن يوم الانتين لحنى بقين من وجب سنة أيصدى وستين وماتتين بنيسابور ، وكان مواند في السنة التى توفى فيها الشافى، وهي سنة أربع وماتين ، فسكان

هره سيما وخمسين سنة رحه الله تمالي .

﴿ أُبُو يِزِيدِ البِسطامي ﴾

اسمه طيفور بن هيسى بن على ، أحسد مشايخ الصوفية ، وكان جسد مجرسياً فأسلم ، وكان لأ بي يزيد أخوات صالحات عابدات ، وهو أجلهم ، قبل لأ في يزيد : بأى شي وصلت إلى المرفة ، ققال بيطن جاتع و بعن على ، وكان يقول : دعوت فلسى إلى طاعمة الله ط فيني وسلت إلى المرفة ، ققال إذا وأيتم الرجل قد أعطى من الكرامات حتى برنع ، في الموا ، فلا تغتروا به حتى تنظر واكيف تجدونه عشمه الأمر واللهى وحفظ الحدود والوقوف عند الشريسة ، قال ابن خلكات : وقد متامات وبجاهمهات مشهورة وكرامات ظاهمة ، توفى سنة إحدى وسنين ومائيين ، قلت : وقد حكى عنه شمطات القصات ، وقد تأولها كثير من الفقها، والصوفية وحلوها على محامل بديدة ، وقد قال بعضهم : إنه ظال ذلك في حال الاصطلام والنبية ، ومن العالم من بدع عد وخطأه وجعل ذلك من أكبر البدع وأثبا تدل على المتقادة طعم كامن في القلب ظهر في أوقانه والله أعلى .

## ( ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثنين )

قبا قدم يعتوب بن الليث في جحافل فعضل واسط قبراً غرج الخليفة المتعد بنفسه من سامراً لفتاله فتوسط بين بنفاه وصل عائدم أو أحمد الموقع بألله أخو الخليفة ، في جيش عظم على ويمنته موسى بن بنفا ، وصلى ميسر ته مسر ور الباضي ، فاقتتاوا في رجب من هذه السنة أياماً قتالا عظم المنته أو أمهد شيئاً كثيراً من اللهب واقتصة والمسك والدواب . ويقال إلهم وجدوا في جيش يعتوب منها والجن علمها صلبان . ثم انصرف المعتمد إلى المماثل و رد محمد بن طاهم إلى نيابة بغداد وأمم له بخسائة ألف دره . وفيها غلب يعتوب بن اللهث على بلاد فارس وهوب ابن واصل منها . وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزيج وجيش الخليفة . وفيها ولى القضاء على بن محمد بن ألى كانت حروب كثيرة بين صاحب الزيج وجيش الخليفة . وفيها ولى القضاء على بن محمد بن ألى المناوروب . وفيها جمع القاضي إساعيل بن إسحاق قضاء جاني ينداد . وفيها حج بالناس الفضل ابن يسوم. فقتل منهم مسبة عشر فضاً وضاف الناس أن يفوتهم المج يسبم ، ثم توادعوا إلى وهو بين شية الخيرى . وفيها توفى من الأعيان صالح بن على بن يقوب بن المنصو رفى ربيع الاخر منها . ما المد المخير ي منها وفي من الأعيان صالح بن على بن يقوب بن المنصو رفى ربيع الاخر منها . وهو بين شية الخيرى - وفيها توفى من الأعيان صالح بن على بن يقوب بن المنصو رفى ربيع الاخر منها . وهو بين شية الخيرى - وفيها بون عامم ، و يقوب بن شية صاحب المسند الحافل المنهور والله أعلى وحر بن شبة الخيرى - وجد بن عاصم ، و يقوب بن شية صاحب المسند الحافل المنهور والله أعلى .

م م الله من الله عليه الله علي

حصره فى بعض المواقف بعض الأشمراء من جهة الخليفة فقتل الموجودين عنده عن آخرهم. وفيها سلمت الصقالبة حسن لواؤة إلى طاغية الروم. وفيها تقلب أخوشركب الجال على نيساء رواخرج منها عاملها الحسين بن طاهر وأخذ من أهلها تلث أموالهم مصادرة قبحمه الله. وحج بالساس فيها الفضل من إسحاق العباسي.

معمل مي يستدي سبعي. و الشجمان و بن هبد الحيد الشارى الخارجي، وقد كان من الأ بطال والشجمان الشهر وفي من الأعيان مساور بن هبد الحيد الشارى الخارجي، وقد كان من الأ بطال والشجمان المهرورين، والنف هليه خلق من الأعراب وغيره، وطالت مدت حتى قصمه الله . و و زير الخلافة وأسعة فات بده ثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحد الموفق بن المتركل ، ومشى في جنازته ، وذلك بوم الجمة لمشر خلون من ذي القمدة من هدة السنة ، واستو زر من الند الحسن بن خار، و فلك بوم الجمعة المستور بن بنا سامرا عزله واستو زر مكانه سليان بن وهب ، وسلمت دار عبد الله بي المن يا المرابع عبد الله بي المن بن والمحسن بن الما مير الممروف بكيطاني وفيها توفي أحمد بن الأزهر ، والملسن بن الربع ، ومالمت دار أو الربع ، ومواوية بن ضائح الأشهرى .

# ﴿ ثم دخلت سنة أربم وستين وماثنين ﴾

فى المحرم منها عسكر أمو أحد وموسى بن بنا بسامرا وخرجا منها الميلتين مضتا من صفر ، وخرج المنصد لتوديمها ، وسارا إلى بنداد . ظا وصلا إلى بنداد توق الأعير موسى بن بنا وحل الله سامرا فنفن بها . وفيها ولى محسد بن المواد واسطا لمحاربة سليان بن جامع اللبها من جهة صاحب الزيم ، فهزمه ابن المواد بسد حروب طوية . وفيها سار ابن الديراقى إلى مدينة الدينور واجتمع عليه دلف بن عبد الدرنز بن أبى دلف وابن عياض فهزماه ونهبا أمواله ورجع مغلولا . ولها رئيس موب وحبسه مقيداً وأمر بنهب موسى بن بنا عزل اغطيفة الوزير الذي كان من جهثه وهو سليان بن حرب وحبسه مقيداً وأمر بنهب موب ودو ودور أثر بالله ورد المسن بن خداد إلى الوزارة ، فيلغ ذلك أبا أحد وهو بينداد فسار بن مه الى سامرا فتحصن منه أخوه الممتند بجانبها النربي ، فلما كان بوم الذوية عبر جيش أبى أحد وهرب إلى الجانب الذي فيه المستمد في يكن بينهم قتال بل اصطلموا على رد سليان بن وهب إلى الوزارة وحرب المسن برت مخلف فنهبت أمواله وحواصله واختنى أبو عيسى بن المتوكل تم ظهر ، وهرب جاعمة من الأمراء إلى الموصل خوا من أبى أحد ، وفيها حج بالناس هارون بن محسد بن جامعات بن عبد بن عبد بن يعبد الرحن بن إسحاق بن عبد الزي أحد بن عبد الزي وحب ، وإساعيل بن يميى المزاي أحد وواة الحديث عن الشافعي من أهل مصر وقد ترجناه في طبتات الشافعين من أهل مصر وقد ترجناه في

### (وأبوزرعة)

هبيد الله بن عبدالكريم الرازى أحد الماظ المشهورين قبل إنه كان يحفظ سبمالة أن حديث وكان فقيها ورعازاهدا عابداً متواضماً خاشماً أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة ، وشهدوا له بالتقدم على أقرافة ، وكان في حال شبيعته إذا اجتمع بأحد بن حنبل يقتصر أحد على الساوات المسكتوبات ولا يضل المندوبات اكتفاء بمذاكرته . توفى بوم الانتين سلخ ذى الحجة من هدف، السنة ، وكان موقد سنة ماكتين ، وقبل سنة قسمين ومائة ، وقد ذكرنا ترجته مبسوطة في التكيل .

ومحد بن إساعيل بن علية فإنمى دمشق . و بونس بن عبد الأعلى الصدفى المعرى وهو بمن روى عن الشافى . وقد ذكراه فى الذكيل وفى الطبقات . وقبيحة أم المنز إحدى حظايا المنوكل على الله ءوقد جمعت من الجواهر واللاكئ والذهب والمصاغ ما لم يعهد المنهاء ثم سلبت ذهك كاه لوقتل وادما المنز لأجل نقلت الجند ، وشحت عليه بخسسين ألف دينار تدازى ما عنه . كانت وظاها فى وبيع الأول من هذه السنة .

### ﴿ ثُم دخلت سنة خس وسنين وماثنين ﴾

فها كالت وقدة بين أن لينويه علمل أن أحد وبين سليان بن جام فطفر بها أبن لينويه بابن الجلم الله صاحب الرجم ، فقل خلفاً من أصحابه وأسر منهسم سبعة وأربين أسديراً ، وحرق له ما كثيرة ، وغم منهسم أموالا جزيقة ، وفي الحجر من حدة السنة حاصر أحد بن طولون الله الله الله المعربة مدينة الفلا كية وفيها سها العلو بل فأخذها منه وجاء ته هدايا على الروم ، وفي احتابا أسارى من أسارى المسلمين ، ومع كل أسير مصحف ، منهم عبد الله بن رشيد بن كلوس الذي كان عامل النفو ر فاجتم ها لأحد بن طولون ملك الشام بكاله مع الديار المعربة ، لأنه لما عالت كانب عدمت اما خور وكب ابن طولون من مصر فتلقاد ابن الماخور إلى الرامة فأقره عليها ، وسار إلى وحدة فدخها تم أكب إلى إفطا كية فكان من أحمه ما تقدم ، وكان قد استخلف على مصر ابنه العباس ظال بلغة قدم أبيه علية من الشام أخذ ما كان في بيت المال من المواصل و و افروه جاعة على فك ، ثم سار وا إلى يرقة خارجاً عن طاعة أبيه ، فبحث به من أصاء ،

وفيها خرج رجل يقال 4 القاسم من مهاة عملى دلف من عبد الدر بز من أبى دلف المعلى فقتله واستحود على أصبهان فاقتصر أصحاب دلف له فقتلوا القاسم ورأسوا عليهم أحمد من عبد الدر بز. وفيها لحق محمد المولد بيعقوب من الهيث فسار إليه في الحوم فأمم المطابقة بنهب حواصله وأمواله وأملاكه ، وفيها دخل صاحب الزنج إلى النجانية فقتل وحرق ثم سار إلى جرجرا إ فازعج الناس منه أو حضل أهل السواد إلى بنساد . وفيها ولى أبو أحد عرو بن الليث تراسان وفارس وأصبهان والمستان وغارس وأصبهان وحسسان وكرمان والسند ، ووجهه إليها بغلك وبالخلم والنحت . وفيها حاصرت المنج تستر حقى الموال المنحود المناورة والمنه من المناورة والمنه والمناورة والمنه والمناورة والمناورة

ونبها تو فى من الأعيان أحمد بر منصور الرمادى راوية عبد الرزاق وقد سحب الامام أحمد وكان يعد الله بن محمد الحقو ومى وكان يعد من الابدال توفى عن ثلاث وستين سنة . وسمدان بن نصر . وعبد الله بن محمد الحقو ومى وعلى بن حرب الطائى الموسلى . وأبو حض النيسالورى على بن موفق الزاهد . ومحمد بن سحنون قال ابن الأثير فى كامله : وفيها قدل أبو الفعال العباس بن الفرج الرياشي صاحب أبى عبيدة والأصمى قتلته الزعم بالبضرة .

#### ﴿ يعتوب. بن أاليث الصفار ﴾

أحد المارك المقلاء الأبطال . فَتَع بلاداً كَنيرة من ذلك بلد الرجع التي كان فيها ملك صاحب الزيم وكان يحمل في سرير من ذهب على رؤس انني عشر رجلاً ، وكان له بيهت في رأس جبل علل سهاء سكة ، فا زال حتى قتل وأخذ بلده واستسلم أهلها فأملموا على يديه ، ولسكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة وقاته أبو أحمد الموفق كما تقدم . ولما سات ولوا أخاء عمرو بن الليث ما كان يلمه أخوه يعقوب مع شرطة بنشاد وساموا كما سيأتي .

#### (ئم دخلت سنة ست وسنين وماثنين )

فى صغر منها تغلب إساتتكين عدلى بلد الزى وأخرج عاملها منها هم مضى إلى قرّ و من فسلطه أهلها وتخف منها أدوالاجزية ، ثم عاد إلى الرى فأنمه أهلها عن الدُّخول إليها تغيير م ودخلها أو أدنيا عارت منها أدوا من الدوم على الحية ديار ربعة فتناوا وسبوا ومثلوا وأشغوا ثموا ميمائين وحسين أد تدا ، ونغز إليهم أهل المعين وأهل الموسل فزريت منهم الروم ورجبوا إلاد والإهما وفيها ولى عرو بن اليث شرطة بغداد وسلمرا اسبيدا أنه بن طاهر ، و يعث إليه أو الحمد بالحلفة . () مقط من المعرية .

وتعلم عليه عرو بن الليث أيضاً وأهدى إليه عمودين من ذهب ، وذلك مضاة إلى ما كان يليه أخوم من البلدان. وفيها سادا غرتمش إلى قنال على من أبان المهابي متستر فأخذ من كان في السعة زمن أمحماب على بن أبان المهلي من الأمراء فقتلهم عن آخرهم، ثم سار إلى على بن أبان فاقتنالا قتالا شــديداً في مرات عديدة ، كان آخرها لهل بن أبن المهلي ، قبل خلقاً كثيراً من أصل اغريمش وأمه مصله فقتلهم أيضاً ءو بعث برؤسهم إلى صلحب الزنج فنصبت رؤسهم على مل مدينته قمعه الله . وفيها وثب أهل حربي على عاملهم عيسي الكرخي فقناده في شوال منها ، وفيها دعا الملسم من عد ابد. معفر من عبد إلله من حسمن الأصغر المقيلي أعل طهرستان إلى نفسه وأظهر لهم أن الحسن من زيد أسرول يبق من يتوم مهذا الأمر غيره ، فبايسوم . فلما بافر ذلك الحسن بن زيد قصد فقاتله فقتله وثبب أمواله وأموال من اتبعه وأحرق دورهم . وفيها وقعت فتنة بالمدينة وتواحيها بين الجلفرية والداوية [ وتغلب علمها وجل من أهل البيت من سلالة الحسن من زيد الذي تغلب على طيرستان ، وجرت شر و ركتيرة هنالك بسبب قتل الجمفرية والعاوية أ<sup>(١)</sup> يطول ذكرها . وفيها وثبت طائفة من الاعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها موسار بمضهم إلى صاحب الزنم إ وأصاب الحجيمج منهم شدة و ملاه شده وأمور كرمية . وفها أغارت الروم أيضاً على ديار ربيعة . وفها دخيل أصحاب صاحب للزُّهِ إلى رأميره: وفنتحوها بسه قنال طويل [ (٢) وفيها دخل ابن أبي الساجمكة فقاتله الحزومي لمرة الحرون إلى أن أبي السلج من جهـة الخليفة . وحيج بالناس فيها عارون بن محسد المتقلم ذكره قبلها ، وفيها عمل محمد بن عبد الرحن الداخسل إلى بلاد للغرب \_وهو خليفة بلاد الأندلس وبلاد المغرب ـ مراكب في نهر قرطبة ليدخــل مها إلى البحر الحيظ ولتسير الجيوش في أطرافه إلى بعش البلاد ليقاتلوهم، فلمنا دخلت المراكب البحر الحيط تعكسرت وتقطمت ولم ينج من أهلها إلا الهسيجر بل غرق أكثرهم . وفنها النق أسطول المسادين وأسطول الروم ببلاد صقلية فاقتتاوا فقتل من للملمين خلق كتبير فانا أله و إنا إليه واجنون . وفها حارب لؤلؤ غـ لام ابن طولون لموسى بن المامش هَنكسره لؤلؤ وأسره و بعث به إلى مولاه أحمد بن طولون، وهو إذ ذاك ذائب الشام ومصر وإفريقية أ رسحية الخليمة ،ثم اقتتل ثولؤ هذا وطائفة من الروم فقتل من الروم خلقا كتبراً . قال ابن الأثير : وفيها اشبته الحال وضاق للناس ذرعاً بكاثرة الهياج والفان وتنلب القراد والأجناد على كثير من العالاد هسمت خمف منصب الخلافة واشتغال أخيه أبي أحد بقتال الزنج وفها اشتد الحر في تشرين الثاني جداً ثم فري به البرد حق جد الله .

(١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة (٧) سقط من المصرية.

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم مِن رومة - وصالح بن الامام أحمد بن حنبل قاضي أصهان . وعد من شجاء البلخي أحد عباد الجمية . ومحد بن عبد الملك الدقيق

🛊 ثم دخلت سنة سيم وستين وماثنين 🌶

فيها وحه أم أحد المرفق الد، أبا الساس في نحو من عشر ة آلاف نارس و راجل في أحسن هيئة وأكل تجمل لتتال الزنج، فساروا نمحوهم فكان بينهم وبينهم من الفنال والنزال في أوقات متمددات ووقعات مشهو رات مايطول بسطه ، وقداستقصاء ابن جر بر في تاريخه مبسوطاً مطولا . وحاصل ذلك أنه آل الحال أن استحوذ أو العباس بن الموفق على ما كان استولى عليه الزنج بيلاد واسط وأراضي دجلة ، هذا وهو شاب حدث لاخبرة أه بالمرب ، [ ولكن سلمه الله وغنمه وأعل كلته وسند رميته وأجاب دعوته وفتح على يديه وأسبغ فعه عليه ، وهــــــــــا الشاب هو الذي ولى الخلافة ] (١٠ بعد هه المتمد كا سيأتي ، ثم ركب أو أحد المونق ناصر دين الله في بنداد في صغر منها في جيوش كثيفة فدخل واسط في ربيم الأول منها ، فتاتله ابنه وأخبر ، عن الجيوش الذين معه ، وأنهم الصحوا وتعماوا من أء يله الجهاد ، فحلم على الأمراه كلهم خلماً سنية ، ثم سار بجميم الجيوش إلى صلحب الزنج وهو بالمدينة التي أنشأها وسهاها المنيمة ، فقاتل الزنج دونها قتالا شــديداً فقهرهم ودخلهــا عنوة وهر وا منهاء فبمث في آ نارم جيشاً فلحقوم إلى البطائح يقتلون و بأسرون ، وغنم أبو أحد من المنيعة شيئاً كثيراً واستنقذ من النساء المدامات خسة آلاف امرأة ، وأمر بإرسالهن إلى أهاليهن مواسط ، وأمر مدم سور الباد و بعام خندقها وجملية بلقماً بعد ما كانت الشرمجماً .

م سار الموفق إلى المدينة التي لصاحب الزنج التي يقال لها المنصورة وساسلهان بن جامع، غاصر وها وقاتلوه دونها فتتل خلق كثير من الفريقين ، وربي أم السلس من الموفق يسهم أحد من هندي أحد أمراء صاحب الريح فأصابه في دمانه فقتل موكان من أكابر أمراء صاحب الزنيع ، فشق ذلك فل الزنج جداً وأصبح الناس محاصر بن مدينة الزي وم السبت لثلاث بقين من ربيع الا خر والجبوش الموقية مرتبة أحسن ترتيب ، فتقدم الموفق فصل أربع وكمات وابتهل إلى الله في الدعاء واجتهد في حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى إلى خنبدقها فاذا هر قد حصن غاية التحصين ، و إذا م قه جماوا حول البلد خسة خنادق وخسة أسوار، فيمل كلا جاوز سوراً قاتلو . دون الا تم فيقيرهم ويجوز إلى الذي يلب ، حتى انتهني إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهرب بقيتهم وأسر من لساء الزنج من حلائل سلمان بن جامم ؤذويه فساء كثيرة وصيباناً ، واستتقدمن أيدمهم النساء السلمات والصبيان من أهل البصرة والكوفة مخواً من عشرة آلاف نسمة فسيرهم إلى أهليهم ، جزاء الله خيرا . (١) زيادة بن المرية :

م أمر بهم فنادتها وأسوارها وروم خنادتها وأنهارها ، وأنام بها سبمة عشر وماً ، و بعث في آثار من انهر منه عنادتها وأسوارها وروم خنادتها وأنهارها ، وإنام بها سبم ، فن أبداء أشافه إلى المن المناق من المياب قنله وحبه ، ثم رك إلى المن والمق و وين منها وحبه ، ثم رك إلى الأمواز فأجلام عنها وسلوده منها وقتل خاتاً كثيراً من أشرافهم ، منهم أبو عيسى محمد بن إبراهم المنسرى وكان رئيساً فيهم مظاماً ، وغم شبئاً كثيراً من أمواهم ، وكتب الموفق إلى صاحب الرئيم قبده الله كتاباً يدعوه أبد إلى المنوب اللهوائي المناق والمناق واحدى النبوة والبوع هما ارتكبه من المائم والمظالم والحمال المناق والسالة وخراب المبلدان واستحلال الغروج الحرام ، ونبذ له الأبان إن هو ربشع إلى الحق، فل بود عليه صاحب الرئيم جوانا

( ذكر مسيراً في أحمد المونق إلى المدينة التي فيها صاحب الزيم وهي الحتارة ليحاصرها )

لما كتب أبو أجد إلى صاّحب الزنج يدعوه إلى الحق فل يجيه ، استهانه به ، وكب من قوره في جيوش عظيمة قريب من خسان ألف مقاتل ، قاصداً إلى المُعَارة مدينة صاحب الرَّم، و قلما انتهى إلهما وجمدها في غاية الاحكام ، وقد حوط علمها من آلات الحصار شيئاً كثيراً ، وقد التف على صاحب الرائع أعو من ثاثماتة ألف مقاتل بسيف و رمح ومقلاع ، ومن يكثر سواده ، فقد م الموفق ولام أبا المباس بين يديه فتقدم حتى وقف تحت قصر الملك فحاصره محاصرة شديدة ، وتمجب الرغومين إقدامه وجرأته ءثم تراكمت الزنج عليه من كل مكان فهزمهم وأثبت مبوذ أكبر أمراء صاحب الربح بالسهام والحجارة ثم خلىز بخاعة من أصحاب أمراه صاحب الزنج إلى الموفق فأكرمهم وأعطاهم خلماً سنمة ثم رغب إلى ذك جماعة كثير ون فصارواً إلى الموفق ، ثم ركب أبوأ حد الموفق في وم النصف من شمان والدي في الناس كلهم بالأمان إلا صاحب الزنج فتحول خلق كثير من حنش صاحب الزنج إِلَى الموفق ، وابتني الموفق ممدينة تجاه مدينسة صاحب الزنج ساها الموفقية ، وأمر بحمل الأمنت. والنجارات: إليها ، فاجتمع مهما من أنواع الأشمياء وصنوفها مالم يجتمع في بلد قبلها ، وعظم شأنها وامنلاَّت من المايش والأرزاق وصنوف التجارات والسكال والدواب وغيرهم ، و إنما بناها ليستمين بها على تنال صاحب الزنج ، ثم جرت بينهم حروب عظيمة ، وما ذالت الحرب تاشبة حتى السلخت هـ قد السنة وم محاصرون الخبيث صاحب الزنم ، وقد تحول منهم خلق كثير فصارواً على صاحب الزنج بمدَّ ما كانوا ممه ، و بام عدد من تحول قريباً من خسين ألفاً من الأمراه الخواص والأجناد ، والمرفق وأصحابه في زيادة وقوة ونصر وظفر . وفيها حج بالناس هارون بن محمد الماشمي

ُ وفعها توفى من الأعيان إساعيل بن سيبويه . و إسحاق من إنزاهيم من شاذان . و يحيي من نصر الخولاني . وعباس الترقني . ومحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرى صاحب خلف بن هشام النزار بهنمادفور بسمالأول ومحمد بن عزيز الايل. ويحبي بن عجد بن يحبي الدهلي حسكان. ويونس اين حبيب راوي مسند أفي داود الطيالسي عنه .

### ( ثم دخلت سنة تمان وسنين وماثنين )

في الهرم منها احتأل جعفر بن إبراهم المروف بالسجان وكان من أكار صاحب الزيم وتقامم في الخسم - الموقق المنته فوج به وخام عليه وأمره و ركب في سمرته فوف تجاه تصر الملك فنادى في الناس وأهليم بكف صاحب الزنج وبقوره وأنه في هر و هووم أنهمه عاصنان بسبب ذلك بشر كثير منهم عنه وحد كال الزغم عند ذلك أمر الموفق أصحامه بشركير منهم عنوره الزخم إذا دخاه أن لا يدخلوا البلد حتى يأمره ، فقبوا الدور حد اسان عمل المدخول قد منطوا قلالهم الزنج فيزمهم المسلمون وتقدموا إلى وسط المدينة ، فجامهم الزنج من كل المبخول قد منطوا قلالهم الزنج عن كل وقر الباقون فلامهم الوقق على خالفته وصلى المبطق وأجرى الأرزاق على ذرية من قدل منهم ، وقر المباقوق على عالفته وصلى المبطق وأجرى الأرزاق على ذرية من قدل منهم ، في المنابع بالمواجون عبد المباق عبد المباري الم

وقيها توفى من الأعيان أحد بن سيار . وأحد بن شيبان . وأحد بن يولس النهي . وعيسى ابن أحد البلدني وهمه بن عبد الله بن عبسه الحسكر المصرى الفقيه المالكي . وقد صحب الشافى وروى هنه ﴿ ثُمّ دخلت سنة تسع وستين وماثنين ﴾

فيها اجتبه المونق إلى في تفريب مدينة صاحب الزنج طرب منه شيئا كذيراً ، وتمكن الجيوش من السبور إلى البسال ، ولمكن جاء في أثناء هذه الحالة سهم في صدره من يد رجبل روسي يقال له ترطلس فكلا يتشدل ، فاضطرب الحال الذاك وهو يشجك و يحض عسل التنال مع ذلك ، ثم أنام بياله الموقق الموقق أنها يتماوى فاضطر بت الأحوال وخف الناس من صاحب الزنج ، وأشاروا عمل الموفق بالمسبح إلى بنداد اط يقبل فتويت علته ثم من أفه عليب بالمائية في شعبان ، فضرح المسلمون بذلك فرحاً شعبداً ، فضحه مسرعا إلى الحصار فرجد الخبيث قد رم كثيراً عماكان الموفق قد خر به وهدمه

فأمر بنخريه وماحوله وما قرب منه ءثم لازم الحصار فما زال حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب الزنيج ودور أمراثه ، وأخسة من أموالم شيشاً كنيراً عما لا يحسد ولا يوصف كثيرة ، وأسر من نساه الزنج واستنقذ من نساه السلمان وصبياتهم خلقا كثيراً ، فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين وقمه تعول صاحب الزنج إلى الجانب الشرق وعمل الجسر والقناطر الحاثلة بينمه وبين وصول السمريات إليه ، فأمر الموفق بتخريبها وقطم الجسور ، واستمر الحصار باقي هذه السنة وما برح حتى تسلم الجانب الشرق أيضاً واستحوذ على حواصله وأمواله ، وفر الخبيث هاد با غير آيب ، وخرج منها هار با وثرك حلائله وأولاده وحواصله ، فأخذها الموفق وشرح ذلك يعاول جداً . وقد حوره مبسوطاً ابن جر مر والممه ابن الأثير واختصر ه ابن كثير والله أعل وهو الموفق إلى الصواب و إليه المرجم والمآب. ولما رأى الخلفة المتمد أن أخاه أبا أحمد قد استحدد على أمور الخلافة وصارهم الحاكم الآس الناهي ، و إليه تجلب النقادم وتحمل الأموال والخراج ، وهو الذي يولي و يعزل، كتب إلى أحد من طولون يشكر إليمة ذلك ، فكتب إليه ابن طولون أن يتحول إلى عنده إلى مصر ووهمه النصر والقيام ممه ، فاستغير غيبة أخيه الموفق و زكي في جادي الأولى وممه جماعة من القواد وقد أرصد له إين طولون جيئاً بالرقة يتلقونه ، فاما اجتاز الخليفة باسحاق بن كنداج تاثب الموصل وعامة الجزيرة اعتقله عنده عن السير إلى ابن طولون ، وفند أعيان الأمراء الذين ممه ، وعاتب الخليفة ولامه على هــذا الصنم أشد الوم ، ثم ألزمه المود إلى سامرا ومن مهـ من الأمراء فرجموا إلمها في غاية "الذل والاهانة . ولما بام الموفق ذلك شكر من إسحاق وولاه جيم أهمال أحد من طولون إلى أقصى بلاد إذ شية ، وكتب إلى أخيه أن يلمن لين طولور في راد العامة ، فل عكن المشهد إلا إجابته إلى ذلك، وهو كاره ، وكان ابن طولون قد قطم ذكر الموفق في الخطب وأسقط اسمه عن الطرازات .

وفيها في ذى الندة وقت فننة بحكة مِن أصحاب الموفق وأصحاب ابن طولون ، فقتل من أصحاب ابن طولون ماثنان وهرب بقيتم ، واستلجم أصحاب الموفق شيئةً كذيراً . وفيها قطع الأعراب على المجيمة العاربيق وأخذ منهم خصة آلاف بهير بأحالها

وفيها توفى إبراهيم بن منقة الكنائى . وأحد بن خلاد مولى المتشم \_ وكان من دعاة المعترلة أخذ الكلام من جمفر بن معشر المعترل \_ وسلبان بن حفص المعترل صاحب بشر المريسى ، وأبى الهذيل العلاف . وعيدى بن الشيخ بن السليل الشيبانى كائب إرمينية وديار بكر ، وأبوفروة بزيد بن محمد الرهاوى أحد الضفاء .

### ( ثم دخلت سنة سبمين ومائتين من الهجرة )

فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه الله : وذلك أن الموفق لما فرغ من شأن مدينة صاحب الزنج

وهي الختارة واحتازها كان بها من الأموال وقتل من كان بها من الرجال ، وسي من وجسه فيها من النساء والأطفال ، وهرب صاحب الرفح عن حومة الحرب والجالاد ، وسار إلى بعض البلاد طريقاً شريداً بشرحال ، عاد الموفق إلى مديلته الموققية مؤيداً منصوراً ، وقدم عليه الواؤة غلام أحمد بن طالهن مناتفاً لسيده عيماً مطيما للموقق، وكان ورواء عليه في الث الحرم من هذه السنة، فأكرمه وعظيه وأعطاه وخلع عليه وأحسن إليه . و بعث طليمة بين يديه لفنال صاحب الزنج ، و ركب الدفق في الحدش الكشفة الحائلة وراءه فقصدوا الخديث وقد تمحمن ببلدة أخرى ، فإ مزل به عامه آله حتى أخرجه منها ذليلا، واستحوذ على ما كان مها من الأموال والمفاتم ، ثم بعث السرايا والحيوش و راء حاجب الزنج فأسر وا عامية من كان معه من خاصته وجماعته ، منهم صلمان من جامع ناسقيثه الناس مأسره وكبروا الله وحيدو مرحاً بالنصر والفتحر، وحل الموفق عن معه حملة واحدة على أصحاب الخديث المستحر فيهم القنل، وما أنجلت الحرب حتى جاه البشير بقنل صاحب الزنج في المركة ، وأتى رأسه مع غلام اولوة الطولوئي ، فلما تعنق الموفق أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا معها من أصحابه بعنك خر" ساجها لله ، ثم انكفأ راجهاً إلى الموقعة و رأس الخبيث يحمل بين يديه ، وسليان ممه أسير ، فدخل البلد وهم كذلك ، وكان وماً مشهوداً وفر سر المسلمون بذلك في المناوب والشارق ، ثم جي بانكلاتي وقد صاحب الزنم وأيان بن على المهابي مسعر حربهم مأسو رين ومعهما قريب من خسة آلاف أسير ، قم السرور وهرب قرطاس الذي رمي المونق بصدره بذلك السهم إلى رامهرمز فأخذ و بعث به إلى الموفق فقتله أو العباس أحسد بن الموفق ، واستناب من يق من أصحاب صاخب الزنج وأمنهم الموفق ونادي في الناس بالامان ، وأن برجم كل من كان أخر ج من دياره بسبب الزنج إلى أوطائهم و بادائهم ، ثم سار إلى بنسداد وقدم والده أيا السياس بين يديه وممه رأس الخبيث يحمل ليراء الناس فدخلها لثنتي عشرة ليلة بقيت من جادي الأولى من هذه السنة وكان وما مشهوداً ، وانتهت أيام صاحب الزنج المدعى الكذاب قبحه الله

وقد كان ظهوره فى موم الأربعاء لأرجع بقين من رمضان سنة خس وخسين ومائتين ، وكان هلاكه بوم السبت قبلتين خلتا من صفر سنة حبيبن ومائتين . وكانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وسنة أيام وفه الحسد والمنة . وقد قبل فى انقضا، دولة الزيج وما كان من النصر عليهم أشمار كثيرة ، من ذلك قول يمني بن محدالأسلمي :

> أقول وقد جاء البشير وقعة • أُعرَّتُ من الاسلام ما كان واهيا جزى الشخير الناس الناس بعدما • أبيع حمام خير ما كان جازيا تفرد إذ لم ينصر الله كاصر • يتجديد دين كان أصبح باليا

وتشديد ملك قد وهي بعد عزم • وأحد بتأرات تبير الاعاديا ورد عارات ازيلت وأخربت • ليرجع في قد تحرم وافيا وترجع أمصار أبيحت وأخرقت • مراراً وقد أست تواه عوافيا ويشفى صدور المملمين موقعة • تقربها منا الديون البواكا ويتل كتاب الله في كل مسجد • ويلفى دعاء الطالبيين خاسيا فاعرض عن أحبابه وفسيه • وعن المقد الايا وأصبح غازا

وفي هـ ند السنة أقبلت الروم في مائة ألف مقاتل فتؤلوا قريباً من طرسوس غرج إلسم المسلم بن فيتُوم فتالوا منهم في ليلة واحدة حتى الصباح نحواً من سبعين ألفا وفه الحد . وقتل المقدم الذي عسم سروه و يطريق السعارقة ، وجرح أكار المجاتين ، وغم المسلمون منهم غنيمة عظيمة ، من ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة ، وسليهم الأعظم وهو من ذهب صامت مكال بالمراهر ، وأربع كراسي من ذهب ومائتي كرمي من فضة ، وآنية كثيرة ، وعشرة آلاف علم من ديباج ، وغشوا حريراً كثيراً وأموالا جزيلة ، وخسة عشر ألف دابة وسروجاً وسلاحاً ، سيونا محلاة وغير

وفيها توفى من الأعيان : ﴿ أَحَمَّدُ بِنَ طُولُونَ ﴾

أو الدباس أدير الديار المصرية و باني الجامع بها المنسوب إلى طولون ، و إنما بناه أحمد ابنه ، وقد ، ولك دمشق والدوامم والتغور مدة طويلة ، وقد كان أبوه طولون من الأثراك الذين أهدا في حج بن أسد الساماق عامل بخارى إلى المأسون في سنة استبن و مائة ، وقد أحمد الساماق عامل بخارى إلى المأسون و مائة ، وقد أحمد هنا أي سنة أر بعي عشرة و مائين ، وهمات طولون أبوه في سنة ثلاثين ، وقيل في سنة أر بسي و مائين و وحكى ابن عساك أنه من حارية تركية اسجها و حكى ابن عساك أنه من حارية تركية اسجها يسبب على أولاد الترك ما برتكونه من الحرمات والمنكرات ، وكانت أمه جارية اسجها ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون الميكن أباء و إنما كان قد تبناه الدياته وحسن صوته بالقر أن طولون اعتق له مسه أن يشه مرة في حاجة ليأته بها الزراق وظهور بحابته وصيانته من صخره ، وأن طولون اعتق له مسه أن يشه مرة في حاجة ليأته بها التي أحره مها على فاحشة ، فأخذ حاجته من دار الامارة فقص فاذا حظية من خواجه المؤلفة على أعلم وهما على فاحشة ، فأخذ حاجته من دار الامارة فقص فاذا حظية من خواجه المؤلفة والمؤلفة والمؤلف

وكتب معه كنابا وختمه إلى بعض الأمراء ولم بواجه أحد بشى عما قالت الجارية ، وكان في الكناب أن ساعة وصول جامل هذا الكناب إليك تقرب عنه وابيث برأسه مريعاً إلى . فذهب بالكناب بن عند سولون وهو لا يعرى مافيه ، فا مناز بطريقه بنك الحفاية فاستدعته إليها فقال : إلى مشغول من عند سولون وهو لا يعرى مافيه ، فا مناز بطريا مافيات ، علم فلى إليك حاجة ـ وأوادت أن محقق في ذهن المحاطون ما فالت له عنه فجيسته هندها لبكتب لها كنابا ، ثم استوهبت من أحد الكناب الذى أمره طولون أن وصفه إلى فك الأهبر ، فدفه إليها فأرسات به فك الخلام الذى وجده معها على الفاشت وقلت أن يعمق بحائزة تريد أن تحص جا الخادم الذى وقدهب بالكناب إلى فك الأهبر ، فلما قرأه أمر بضرب عنى ذلك الأمير ، فلما أمر بضرب عنى ذلك الخدام وأرسل برأسه إلى الك طولون . فتحب الملك من ذلك وقال : أين أحد ؟ فلمليلة نقال : ويجك أخبرى كيف صنحت منذ خرجت من عندى؟ فأخبر ما جرى من الأمر . وأاسحت نلك الحظيلة بأن وأس الخلام قد أنى به إلى طولون أسقط في يسها وتوهبت أن من الأمر . وأاسحت نلك الحظيلة بأن وأس الخلام قد أنى به بالى طولون أسقط في يسها وتوهبت أن أحد عما نعبته إله ، فعلى عند الملك طولون وأوصى له بالمك من بعد .

م ولى نيابة الدير المصرية المعتر فدخلها مع الأربعاء لسبع بقين من ومضان سدنة أو لم وخسن وماتنين ، فأحسن إلى أهلها وأختى فهمه من بيت المال ومن المسدقات ، واستنل الديار وحسن وماتنين ، فأحسن أو بعدة آلاف ويناره ، وني بها الجامع ، غرم عليمه ماتة ألف دينار وحشرين ألف دينار ، وفرغ منمه في مستة سبع وخمين ، وقبل في سسنة سبع وماتين ، وقبل في سسنة سبع وخمين ، وقبل في سسنة سف وسنين وماتين ، وتألت له ماتذة في كل مهم بالمام والمام ، وكان ينصدة من خالص ماله في كل شهر بألف دينار ، وقد ظال له وكله وجاله وكله وساء إنه تأيين المرأة وعلها الازار والبدلة ولما المبتة الحسنة تسأفيرة عليها مقال ، وقد حكى امن خلكان عنده إليه في المواسمة به صوتا ، وقد حكى امن خلكان عنده أنه قتل صعراً نحواً من مأ نعلق عشر ألف نفس ، فالله أهل فج وبني المارستان غرم عليمه سين ألف دينار مح وملى المارستان غرم عليمه سين ألف دينار مح وملى المواسمة به وسوتا ، وقد حكى امن أملك دين ألم عليه أيضا أيضا أيضا إسسانا عمر و المانظ الدستى ، وكان من عده أو رودة عبد الرحن بن عمد الجاميس في أمركاته أن يخرج من ماله سيسين عمد أم رودة عبد الرحن بن السب دينار تعمر في المراك أهل أهل الهور و والأخوال التي أخرق، فيمم به مع أمر عالم ميل قدر الدين وغيرة على أهدا عن ذاك ، فأمر ها أن توزع عليم على قدر حصيمهم ، ثم أمر عال أربعة عشر الف دينار قاملة من ذاك ، فأمر حال القتير دينار . رحه الله م جميع قيمة ماذ كرد و إلى أهبا بينا إنها كي الما الكي إنها اكي المناكية وعلى قدر دسته وأو من قراء دمتن وغوسها ، فقر أم حال القتير دينار . رحه الله قراء دمتن وغوسها ، في أمر عال المناسم على قدر دست والم إلى إنها اكي إنها اكي المناكول التي أقراد و بن المناسبة والمناس المناسبة والمناس على قدر دمت وغوستها والمناس المناسبة والمناسبة على المناسبة عن المناسبة والمناسات المناسبة والمناسبة والمناسبة عن المناسبة والمناسبة والمن

فحاصر بها صاحبها سياحتي قتله وأخذ البلدكا ذكرنا .

توقى عصر فى أواتل ذى التمدة من هدف السنة من علة أصابت من أعلى لبن الجواميس كان يحبه فأصابه بسببه درب فكاواء الأطباء وأمروه أن يحتى منه فلم قبل منهم ، فكان ياكل منه خفية قات رحمه الله . وقد ترك من الأموال والأثاث والدواب شيئاً كثيراً حدا ، من قاف عشرة آلاف أحد دينار ، ومن النصة فيئاً كثيراً ، وكان له تلاتة وتلاثون ولداً ، منهم مسبعة علم ذكراً ، فتام بالأمر من بسده ولده خارويه كاسيائي ما كان من أمره . وكان له من الشلان سبعة آلاف مولى ، ومن البغال والخبل والجال نحوسبين ألف داية ، وقبل أكثر من ذلك . قال المن خلكان : وإيما تغلب على البلاد لاشتغال الموقق من المتوكل بحرب صاحب الزيم ، وقبه كان موقق قائب أخبه المتعد .

وفيها توفى أحمد من عبد السكر بم من صهل الكاتب صاحب كذاب الخراج. قاله ابن خلسكان. وأحمد من عبد الله بن البرق. وأسبد من عاصم الحال. و بكار من قنيبة المصرى في ذى الحجة من جذه السنة ( والحسن من زيد العادي)

صاحب طبرستان فى رجب مهما ، وكانت ولايته تسم عشرة سنة وتمانية أشهر وستة أيام ، وظم من بعده بالأس أخود مجمد من زيد . وكان الحسن من زيد هذا كريماً جواداً يعرف القته والعربية ، ظل له شرة شاعر من الشعراء فى جملة قصيدة مدحه مها : الله فرد وامن زيد فود . فقال له : اسكت شد الله طاك ، ألا فلت : الله فود وامن زيد عبد . ثم تول عن سريره وخوفه سلجدا وألعسق خده بالتراب ولم امط ذلك الشاعر شيئاً ، وامندحه بعضهم فقال فى أول قصيدة :

لاتقل بشرى ولكن بشريان ، غرة الداعي وموم المهرجان

قتال له الحسن : لو ابتدأت بالصراع الثانى كان أحسن ، وأبسه لك أن تبتدئ شعرك بمرف \* لا ». قتال له الشاعر : لبس في الدنيا أجل من قول لا إله إلا ألله . قتال : أصبت وأمرله بجائزة سنية والحسن من على من عنان الدامري .

#### ﴿ وداود بن على ﴾

الأصهائي ثم البضمادي العقب التأاهري إمام أهسل الظاهر ، روى من أبي ثور و إبراهم من خالد و إسحاق بن راهو به وسايان بن حرب وعبد ألله بن سلمة القدني وصدد بن سرهد ، وفهير واحد روى عنه ابنه الفقية أو بكر بن داود ، و زكر فه بن يسي الساجي ، على الخطيب ، كان تقمها زاهمها و في كتبه حديث كثير دال على غزارة علم ، كانت وفاته ببنداد في هذه السنة ، وكان مو لكه في سنة مائتين . وذكر أو إسحاق السيرامي في طبقاته أن أصله من أصهان وولا بالكوفة ، وثنا أبينداد وأنه انتهت إليه رياسة الدامها ، وكان يحضر مجلس أربعاته طيلسان أخضر ، وكان من المتمسبن المساتان ، خصر ، وكان من المتمسبن المساتان ، وصنف . . . . . وقال غير . . كان حسن الصلاة كثير الخشوح فها والتواسع . قال الأزدى ترك حديثه ولم ينابع الأزدى على أخد أن تركما م فيه سبب كلامه في القرآن ، وأن اذنك به مخلوق كا فسب ذلك إلى الامام البنا رى رحمها الله ، قلت : وقد كان من العقها، للمهووين ولكن حصر نفسه بغيه القياس الصحيح فضاق بذلك فرعه في أما كن كثيرة من وقد ما مكن تقهم لمني النص . وقد كان من أثبوا القيام والمبدئ بعد في الاعتداذ بها فنه هل ينعقد الاجماع بدونه مع خلافه أم لا ؟ على أقوال ليس هذا موضع بسطها .

وفيها توقى الربيع من سليان المرادى صاحب الشافعي وقد ترجدا، في طبقات الشافعية . والقاضي بكار من تتييت الحاكم الله يلز المصرية من مسنة ست وأربعين ومائنين إلى أن توقى مسجونا بمجس أحمد بن طوان و لكونه لم يخلع الموفق في سنة سبعين ، وكان عالما عابدا زاهدا كثير التلاوة والمحاسبة لنصة هيئود شفر منصب القضاء بعدء عصر الاث سنين .

#### ( وابن قتيبة الدينوري )

وهو عبد الله من مسلم من قتيبة الدينورى كاضهاء النحوى القنوى صاحب المصنفات البديمة المنبئة المختوبة على عادم جعة قافعة ، اشتقل ببغداد وسم مها الحديث عدلي إسحاق بن راهو به ، وطبقته و وأخذ الفنة عن ألى حاتم السجستاني وقويه ، وصنف وجمع وأنف المؤلفات الكتبرة : منها كتناب المدارف ، وأدب الديكتاب المقلوبي ، وكتاب مشكل الترز أن والحديث ، ومن الأخبار ، وإصلاح الفاط ، وكتاب الخيل ، وكتاب اللا أواره وكتاب المليان كانت وفاته في هسفة الدنة ، وقيل فلك ، كانت وفاته في هسفة الدنة ، وقيل فلك ، كانت وفاته في هسفة الدنة ، وقيل في التي بشدها ، ووقد وفي ضناء مصرسنة إحدى وعشر من وثاباتة ، وتوفي مها مدنة وحهما ألله .

ومحه بن إسماق بن جعفر الصفار . ومحمد بن أسلم بن وارة . ومصمب بن أحمد أو أحمد الصوفى كان من أفران الجنيد . وضها توقى ملك الروم ابن الصقلبية لبنه الله . وفيها أبتدأ إسهاعيل بن موسى بيناء معينة لارد من يلاد الأندلس .

# (ثم دخلت سنة مائتين وإحدى وسيمين)

فيها عزل الخليضة عرو بن اقيت عن ولاية خراسان وأمر بلدته عدلى المتابر، وفيض أمو

خراسان إلى محد بن طاهر ، و بست بيشا إلى عرو بن الليث فهرمه عرو ، وفيها كانت وقعة بين أبي الساس المتنصد بن الموقق أبي أحد و بين خادو به من أحمد بن طولون ، وفلك أن خارو به لما ملك بعد أبيسه بلاد مصر والشام جاء حيش من جهة الخليفة عليهم إسحاق بن كنداج نالب الجزيرة وابن أبي السبل بن كنداج نالب الجزيرة وابن أبي السبل بن المرقق على استنجدوا بأبي السبل بن المرقق عن مسترح عالم من فكسر خارو به بن أحمد و أسلم دهشق واحتازها ثم سار خلف خارو به إلى بلاد الرملة فادر به على بلاد الرملة بالمربق عند ماه عليه طواحين فاقتناوا هنالك ، بكانت تسمى وقعة الطواحين ، فكانت النصرة أيلا الأبي العباس على خارو به فهرمه حتى هرب خارو به لا يلوى عملى شئ فل يرجع حتى دخل الهيار وم مشولون بالهباس وأصحابه على جب مسكر عم فيها هم كنتك إذ أقبل كين لجيش خارويه وم مشولون بالهباس وأصحابه على جب مسكر عم فيها هم كنتك أذ أقبل كين لجيش خارويه أبو العباس المصرف حتى وصل لهي مشوس و بني الجيشان المصرى والعراق يقتنان وليس لواحد منهما أمير . ثم كان التلفر للمصريين طرسوس و بني الجيشان المصرى والعراق يقتنان وليس لواحد منهما أمير . ثم كان التلفر للمصريين لا مرسوس و بني الجيشان المصرى والعراق يقتنان وليس لواحد منهما أمير . ثم كان التلفر للمصريين لا ميم أعاد والمه على دمشق وسائل الشبب ذلك واستقرت أبديهم على دمشق وسائل الشائر المنا خارويه المهريين ومق الجينان المصرى والمناقرة أبها المشائر أنها خارويه الوقعة من أعجب الوقعة المراق والمستمرة المستمرة المستمرة المورد المستمرة المستمرة

وفيها جرت حروب كنيرة فأرض الأندلس من بلاد المغرب. وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلى ابنا الحسين من جعفر بن موسى بن جعفر من محمد بن على من الحسين بن على بن أبي طالب، فقسلا خلقاً من أهلها وأخسفا أموالا جزيلة، وقمطلت العسلوات في المسجد النبوى أو بع جمع لم يحضر الناس فيه جمة ولا جماعة ، فانا فيه وإنا إليه راجعوت. وجوت يمكنة فتنة أخرى واقتتل الناس على لجب المسجد الحوام أيضاً. وحج بالناس هارون من موسى المنقدم.

وفيها توفى عباس من محمد ً الدينورى تلميذ ابن معين وغيره من أنمة الجرح والتصديل وعبد الرحمن من محمد من منصور البصرى . ومحمد من حادً الطهراني . ومحمد من سنان الموفى و يوسف أبن مسلم ﴿ و يوران بقت الحمدن من سهل ﴾

زوجا المأدن. ويقال إن اسمها خديجة و بوران انسه لها ، والصحيح الأول. مقد علمها المأمون بغم الصلح سنة ست وماتنين ، ولها عشر سنين ، ووند علمها أوبها بومنذ وعلى الناس بنادق المسك مكتوب فى ووقة وسط كل بندقة اسم قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس ، فمن وصل إليه من ذلك شئ ملكه ، ونتر ذلك على علمة الناس، وونتر الدافاير وتوافيج المسك و بيض الدنير. وأغنق على المأمون وعسكره منة إقامته تلك الأيام أخمى ألف ألف حرهم . ولها ترحل المأمون عنه أطلق له عشرة آلانى ألف درم وأفعلمه فم الصلح . وبنى جا فى سنة عشر ، فلما جلس المأمون فرشوا له حصراً من ذهب ونثر وا على قديه ألف حبة جوهر نا وهناك تور من ذهب فيه شمعة من عندر زنة أر بدين مناً من عدر ، قدال : هذا سرف ، ونظر إلى ذلك الحب صلى الحصر يضى قدال : قاتل الله أبا تواس حيث يقول في صفة الحرد :

كأن منرى وكبرى من فقالمها ، حصباه در على أرض من الذهب

ثم أمر بالدر فجمع فجمل في حجر العروس وقال: هذا نحلة منى لك ، وسلى حاجنك . فقالت لها جنسها : سلى سيدك فقد استنطقتك . فقالت : أسأل أدير المؤمنين أن يرضى عن إبراه. بن المهدى فرضى عنسه . ثم أراد الاجتماع جها فاذا هى حائض ، وكان ذلك فى شهر رمضان ، وتأخرت حمها إلى هذه السنة ولها محاون سنة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلتين وسيمين وماثنين ﴾

في جادى الأولى منها سار تاشير قروين وهواواز تكيس في أو بعة آلاف مثاتل إلى جدين زيد الدى صاحب طبرستان بعد أخيه الحدن من زيد ، وهو بالرى ، في جيش عظيم من الديام وغيره ، واقتدادا اعتلا شديداً فهزمه اراز تكيس وغم ما في مصدر ، وقتل من أصابه سنة آلاف ، ودخل الدى فأضاه واصاد أهلها في مائة أفت دينار ، وفرق حمله في تواحى الرى ، وفيها وقع بين أبي الساس ابن الموقق و بين صاحب تنر طرسوس وهو يا زمان الخادم فنار أهل طرسوس على أبي الساس فالمرجوب عنهم فرجع إلى بعداد . وفيها دعل حدادان من حدون وهارون الشارى مدينة الموسل وصلى بهم الشارى مدينة الموسل بعم الشارى مدينة الموسل بهم الشارى مدينة الموسل بين بين في أرض الموسل فساداً . وفيها تقر كم بين بين ما الموسل فساداً . وفيها تقر كم المينة الذي وجوبليان الموسل بين الموسل فساداً . وفيها تقر كم الموسل فساداً . وفيها تقر وحليات أن بعد والمام الموسل فساداً . وفيها تقر والموسل بالموسل في الموسل في الموسل في الموسل في الموسل في الموسل في الموسل بالموسل في الموسل في الموسل بالموسل في الموسل بالموسل في الموسل بالموسل في الموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل به الموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بالموسل بعر الموسل بالموسل بالموسل بالموسل بين بله الموسل بالموسل بالموسل

وفيها فوف من الأعيان إبراهم بن الوليد بن الحسحاس. وأحد بن عبد الجبار بن مجد بن عطارد المطارعى النيس وأوى السسيرة عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بن يسار وضير ذلك. وأبو عنبية الحبازى . وسلمان بن سيف. وسلمان بن وعب الوزير فى حبس الموفق . وفسمية بن بمكان بروى عن أبى علهم النبيل . وعمد بن صالح بن عبـــد الزحن الأعملي ، ويلقب بمكاملة ، وهو من تلاميذ يحيي بن معين . ومحد بن عبد الوهاب الفراء . ومحد بن -بيــد المنادى . وعمد بن عوف الحمى ﴿ وأبو مشر المنجم ﴾

واسحه جعفر من عجد البلغي أستاد عصره في سناعة التنجم ، وله فيه التصانيف الشهورة ، واسحه جعفر من عجد البلغي أستاد عصره في سناعة التنجم ، وله فيه التصانيف الشهورة ، كالمدخل والزيج والأوق وفيرها . وتحكام على مايتملق بالنيسير والأحكام ، قال ابن خلكان ؛ وله أفي معشر أن يعل عليه بصنمة التنجم ، فصد إلى طست فلأه دما ووضم أسفه هاونا وجلس على ذلك الماون ، فاسندعي الملك أبا معشر وأمره أن يظهر هنا الرجل ، فضرب رمله وحرره ثم قال : هذا هجيب جدا ، هذا الرجل جالس على جبل من ذهب في وسط يحر من م ، وليس هذا في الله في أمان ذلك الرجل المذكور ثم أعاد الضرب فوجه كذلك ، فتمجب الملك من ذلك والدى في البلد في أمان ذلك الرجل المذكور فطا مثل بين يدى الملك سأله أبن اختق ? فأخيره ، بأمره فتمجب الناس من ذلك ، والظاهر أن الذي نسب إلى جعفر بن مجد الصادق من علم الرجز ، والطرف واختلاج الأعضاء إنما هو منسوب إلى جعفر ابن أبي منشر هذا ، وليس بالصادق و إنما يقاملون والقد أطر .

# ( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثنين )

فيها وقع بين إسحاق بن كند اج قائب الموسل و بين صاحبه ابن أبى الساج نائب قلسر ن وغيمها بعد ما كانا منتقين ، وكانب ابن أبى الساج خارو به صاحب مصر ، وخطب له ببلاده وقدم خارو به الحب مصر ، وخطب له ببلاده وقدم خارو به إلى الشام فاجتمع به ابن أبى الساج أم سار إلى إسحاق بن كنداج فنراقما فانهزم كنداج وهرب إلى قلمة ماردين ، فجاء فحاسره بها شم ظهر أمر ابن أبى الساج واستحدو على المولق غلام ابن طولون وهيمها ، وضطب بها خارو يه واستحدل أمره جداً . وفيها تهض الموقق على لؤلؤ غلام ابن طولون وصادره بار بهائة ألف دينار، وسجنه فكان يقول فيس فى ذنب إلا كثرة مالى ، ثم أخرج بسد ذلك من السجن وهو فتهر ذليل ، فضاد إلى مصرفى أيام هارون بن خارو يه ، وسه غلام واحد فدخلها على مردون . وهذا جزاء من كفر نسة سيده . وفيها عدا أولاد مثك الروم على أسهم فقتاره وملكوا أحد أولاده ، وفيها كانت وفاة :

#### ﴿ محد بن عبد الرحن بن الحكم الأموى ﴾

صلحب الأندلس من خس وستين سنة . وكانت ولايته أربعاً وتلاين سنة و أحــد عشر شهراً ، وكان أبيض مشربا بحسرة ربيــة أوقص بمخضب بالحناء والـكـّم ، وكان عاقـــلا لبيباً بدوك الأشياء المشقبة ، وخلف ثلاثا وثلاثين ذكراً ، وقام يلامر بســـد ولده المنذ فأحــن إلى النا- وأحبوه. وفيها كانت وفاة : ﴿ خَلْفَ بِنَ أَحِمْدُ مِنْ خَالَهُ ﴾

الذى كان أسير خراسان فى حبس المتمد ، وهذا الرجل هو الذى أخرج البخارى محمد بن إسهاعيل من بخارئ وطرده عنها ، فدعاعليه البخارى فلم يفلح بمدها ، ولم يبق فى الامرة إلا أقل من شهر حتى احتيط عليه وعلى أمواله وأركب حماراً ونودى عليه فى بلده ثم سجن من ذلك الحبن فمكث فى السجن حتى مات فى هذه السنة ، وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة .

وممن أتوفى فيها أيضاً إسحاق من يسار . وحنبل بن إسحاق عم الامام أحمد بن حنبل ، وهو أحد الرواة المشهور بن عنه ، على أنه قدائهم فى بعض ما برويه و يمكيه . وأبو أثبة الطرسوسى . وأبو الفتح بن شخرف أحدمشاع الصوفيد وفوى الأحوال والكرامات والسكامات النافعات . وقد وهم ابن الأثبير فى قوله فى كامله : إن أبا داود صاحب السنن توفى فى هدف السنة ، وإنما توفى سنة خمس

وسبين كا سيأى . وفيها في . • • وان ماجه القزوين ﴾ صحب كتاب السنن المشهورة ، وحام بالسنن المشهورة ، وحام بالسنن وهو أبو عبد الله مجد بن بزيد بن ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة ، وهي دالة على حملة وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه السنة في الأصول والفروع ، ويشتمل على التين حكى هن أبي زرصة الرازى أنه انتقد منها بضمة عشر حديثاً . رعا يقال إنها موضوعة أومنكرة المجدأ ، ولابن ماجه تفسير حافل والريخ كلل من لهن الصحابة إلى عصره ، وقال أبو يعلى الخليل بن عبد أم ولابن المثال القزويني : أبو عبد الله بن عهد من بزيد بن ماجه ، ويعرف بزيد عاجه مولى ربيعة ، كان طلباً عبد الشأن صاحب تصانيف ، ونها التاريخ والدين ، ارتقل إلى المراقبن ومهم والشام ، تم ذكر طرط من بشايخه ، وقد ترجماه في كتابنا التكبل ولاله الحد والمنة ، قال : وقد روى عنه الكبلر في الحد والمنة ، قال : وقد روى عنه الكبلر وجدى أن سبويه وعهد بن عبدى الصفار ، وإسحاق بن عجد وعلى بن إبراهم بن سلة التطان ، وجدى أحد بن باراهم ، وسليان بن بزيد ، وقال غييره ، كانت وناة بن ماجه من الاتين ودفن وجدى أحدد بن باراهم ، وسليان بن بزيد ، وقال غيره ، كانت وناة ابن ماجه من الاتين ودفن

﴿ ثم دخلت سنة أر بع وستين وماثنين ﴾

هِم الثلاثاء لبان يقين من رمضان سنة تلاث وسبعين وماثنين عن أر بع وسنين سنة ، وصلى عليه أخو . أو بكر وقولى دفته مم أخيه الا خر أبى عبد الله وابنه عبد الله بن مجد بن مزيد رحه الله .

فها نشبت الحرب بين أبى أحمد الموقق و بين صرو بن الليث بفارس تقصده أبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد، وتتبعه ولم يتم بينهما قتال ولامواجهة، وقد تحمز إلى الموفق مقدم جيش عمرو بن الليث ، وهو أبو طلحة شركب الجال ، ثم أواد العود فقبض عليمه الموفق وأباح ماله لولامه أبى العباس المنتصد، وفك بالقرب من شيراز ، وفيها غزا يؤمان الخادم ناكب طرسوس بلاد الروم فأوغل فمهافقتل وغيم وسلم. وفيها دخل صديق الفرغاني سامرا فنهب دو ر النجار بها وكر راجماً ، وقد كان هذا الرجل من يحوس الطرقات فترك ذلك وأفبل يقطم الطرقات، وضعف الجند بسامها عن مقاومته. وفيها توني من الأعيان إبراهيم من أحد من يحيي أبو إسحاق ، قال ابن الجوزي في المنتظم : كان حافظاً فاضلا ، روى عن حرملة وغيره ، نوفي في جمادي الا تخرة من هذه السنة . إسحاق س مروى عن آدم من إياس، وعن ابن صاعد وابن الساك ،وكان ثقة توفي في رمضان منها. الحسن من مكرم من حسان بن عــلي المزار ، مروى عن عفان وأبي النضير و مزيد بن هارون وغــيرهم ، وعنــه المحاملي وأبن مخلد والبخاري ، وكان ثقة . توفي في رمضان منها عن ثلاث وسيمين سنة . خلف بن محمد بن عيسي أنو الحسين الواسطي الملقب بكردبس ، بروى عن بزيد بن هارون وغير . ، وهنه المحاملي وابن مخلد . قال ابن أبي حاتم : صدوق ، وقال الدارقطني ثقة . تُوفي في ذي الحجة منها ، وقد نيف عن النائين . عبد الله بن روح بن عبيد الله بن أبي محمد المدائني المروف بعيد روس ، مروى عهر شباية و يزيد بير هارون ، وعنه المحامل وابن السهاك وأبو بكر الشافعي ، وكان من الثقات . توفي في جمادي الاَخرة منهما . عبد الله بن أبي سعيد أنو محمد الوزاق أصله من بلخ وسكن بغداد ، وروى . الحديث عن شريح بن نونس وعفان وعلى بن الجمد وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا والبغوي والحماملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح ، توفي بواسط في جادي الا خرة منها عن سبع وسبعين سنة . محمد بن إسماعيل بن زياد أنو عبسد الله ، وقبل أنو بكر الدولاني ، صمر أبا النضر وأبا المان وأبا مسهر ، وهنه أبو الحسين المنادي ومحمد بن مخلد وابن السهاك وكان ثقة .

## ( ثم دخلت سنة خس وسبمين وماثنين )

ف الحرم منها وقع الخلاف بين أنى الساج و بين خار و به فاقتنلا عند تلية المقاب شرق دمشق فقم حارو به من سبقه إليها فقير خارو به لابن أبى الساج وانهزم ، وكانت له حواصل بمحمص فبث خارو به من سبقه إليها فأخذها ومنع منه حفار و به والمبر أن الموصل تم المبرة منها وتنع منه خارو به ورصل خارو به إليها والتفقيها سر براً طويل التواثم ، فكان يجلس عليه في الفرات ، فعند ذلك طبه بين كنداج فسار وراءه ليتلفز بثي علم بيناد ، وقد التقيا في بعض الاثيم فعيد به ن الغرات المبرق بينداد فا كرمه وخلم عليمه الاثيم فعبد له ابن ألداج مناز عافرا ، فعند عليمه المراقل بيندار وقد التقيا في بعض واستصحبه معه إلى الجبل ، ورجع إسحاق بن كنداج إلى ديار بكر من الجزيرة .

وفها فى شوال منها سجن أنو أحمد الموفق والده أبا السباس المنتضد فى دار الامارة ، وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعض الوجوه فامنتم أن يسمير إلا إلى الشام التي ولاء إياها عمه المعتضد ، وأمر بسجنه فنارت الأمراء واختبطت بداد فركب الموفق إلى بنداد وقال الداس : أنظنون ألمكم على واسى أشفق من ۶ فسكن الناس عند ذلك ثم أفرج عنه . وفيها سار النم إلى بجد بن زيد الملوى فأخد منه مدينة حرجان فهرب إلى استراياذ فحصر مها سنين منلابها السعر حتى بييع المنج بها و زن دوهم بدرهمين ، فهرب منها لميلا إلى سارية فأخمند منه رائع بلاداً كثيرة بعد ذلك في مدة متطاولة . وفي المحرم منها أو في صفر كانت ماذ المنفو بن مجمله بن عبد الرحن الأموى صاحب الأندلس عن ست وأر بمين سنة . وكانت ولايته سنة وأحمد عشر بوماً ، وكان أممو طويلا بوجهه أثر جدرى ، جواداً محمد حماً يحب الشعراء و معلم عال كثير، ثم قام بالأمر من بعده أخوه محمد ، فامتلات بلاد

وفها توفى من الأعبان ﴿ أَبُو بِكُر أَحَد بن محد بن الحجاج ﴾ المروزى صاحب الامام أحدى كان من الأذ كياء كان أحد يقده على جيم أسحابه ويأنس به ويبعثه في الحاجة ويقول له: قل ماششت . وهو الذي أغض الاهام أحد وكان فبر غسه ، وقد نقل عن أحد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة مع أحد حبن طلب إلى سلوا ووصل يخسبن أنشا فل يقبلها . أحد بن محد من غالب بن خلاد بن مر داس أو عبد الله الباهل البصرى المروف بفلام خليل ، سكن بنداد ، ووى عن سايان ابن داود الشاذ كوني وشيبان بن فروخ وقرة بن حبيب وغيره ، وعنه أن البائل وابن عمل وغيرهما، وقد أنكر عليه أبو حاتم وغيره أحاديث رواها منكرة عن شيوخ مجهولين ، قال أبو حاتم : ولم يكن عن يفتعل الحلميث المن رجلا صلعاً ، وكذبه أبو داود وغير واحد ، وروى ابن عدى عنه أنه اعترف بوضع الحديث ايرق به قلوب الناس ، وكان عابداً زاهداً يقتلت الباقلاء الصرف ، وحين مات أغفات أسواق بنداد وحضر الناس جنازة والصلاة عليه ثم جمل في ذو وق وشيع إلى البصرة فدفن جافي رجب من هذه السنة ، وأحد بن ملاعب ، ووى عن يجي بن معين وغير ، وكان تفة ديناً عالمًا فاصلا ، انتشر به كثيره ، الحدث .

وأبوسيد الحدق بن الحدين بن عسد الله بن السكرى النعوى الفنوى، صاحب النصانيف. و إسحاق بن إبراهيم بن هاتى أبو يدقوب النيسابورى، كان من أخصاء أسحاب الامام أحمد، وعنده الحتنى أحمد فى زمن المحنة . وعبد الله بن يدقوب بن إسحاق النيمى العطار الموصلى . فال ابن الأبر: كان كثير الحديث معدلا عند الحكام . ويجمى بن أبى طالب .

# ﴿ وأبو داود السجستائي ﴾

صاحب السنن ، اسمه سلبان بن الأشمث بن إسحاق بن بشير بن شمداد بن يحيى بن مجمران أبو داود السجستاني أحد أتمة الحمديث الرحالين إلى الآكاق في طلبه ، جمع وصنف وخر مج والغم وسمم الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة والمراق وخراسان وغير ذلك ، وله السنن المشهورة المنداولة ببن الساء ، التي قال فيها أمو حامد الغزالي : يكني المجتمد ممرقبها من الأحَّاديث النبوية . حدث عنه جماعة منهم ابنه أو بكر عبد الله وأو عبد الرحن النسائي وأحمد من سلمان النجار، وهو آخر من روى عنسه في الدنيا . سكن أبو داود البصرة وقدم بنداد غير مرة وحدث بكتاب السان ماء؛ بقال إنه صنفه مها وعرضه على الامام أحمد فاستجاده واستحسنه وقال الخطيب: حدثني أنو بكر محمد بن على ابن إبراهم القارى الدينوري من لفظه، قال سممت أيا الحسين محمد من عبيد الله من الحسن القرصى قال معمت أبا بكر من داسيه يقول معمت أبا داود يقول : كتبت عن رسول الله والله عليه الله عليه المنافعة المنافعة على المنافع عمد فيه أربعة آلاف حديث وتماعاتة حديث، ذكرت الصحيح ومايشهه ويقازبه، ويكفى الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث، قوله عليه السلام: ﴿ إِنَّا الأعمال والنيات » . الثاني قوله ﴿ مِن حسن إسسلام المرورَكَ ا مالا يمنيه » . الثالث قوله « لا يكون المؤمن -ؤمنا حتى برضي لأخيه مابرضاه لنفسه » الرابم قوله : « الحلال بين والحرام بين ، بين ذلك أمو ر مشتهات » . وحدثت عن عبد المز بز من جعفر الحنبل أن أبا بكر الخسلال كال : أبو داود سسلمان بن الأشعث السجسناني الأمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفة تفريج العلوم و بصره عواضها أحد من أهل زمانه ، رجل ورع مقدم قد سمم منه أحمد من حنيل حديثا واحدا كان أو داود يذكره ، وكان أو بكر الاصهائي وأو بكر من صدقة برفعان من قدر ، ويذكرانه عالا يذكران أحداً في زمانه عثله .

قلت: الحديث الذي كتبه هنه وجمه منه الامام أحد من حبل هر مارواه أو داود من حديث حد من سلمة من أبي معشر الدار مي من أبيه و أن رسول ألله و المستحد من المنورة فسها ؟ . وقال إبراهم الحمر في وفسيره : ألين لأ في داود الحديث كما ألمن الداود الحديد . وقال غسيره : كان أحد حفاظ الانسلام المحديث وهاله وسسنده . وكان في أحاد درجة النسك والعافى والعملاح وألورع من خوسان الحديث . وقال غسيره : كان أن مسجود يشبه بالنبي في في هديه ودله وجمته ، وكان منهمور يشبه إلنبي في في هديه ودله وجمته ، وكان وكان منهمور يشبه إلنبي في مدين منهان يشه منهمور ؟ وكان سفيان يشبه منهمور ؟ وكان سفيان يشبه منهان وكما ، وكان أبو داود يشبه أحد من حنبل . وقال محمد ابن حبر مبد الرزاق : كان لأ في داود كم واسع وكم ضيق فقيل له : ما هذا برحمك الله ؟ قال ؟ وهذا الواسم فلكتب والا خر لا معتلج إليه .

وقد كان مولد أبي داود في سنة ثنتين ومائتين ۽ وتوفي بالبصرة يوم الجمة لأر بع عشرة بقيت. من شوال سنة خس وسيمين ومائتين عن ثلاث وسيمين سنة ۽ ودفن إلى جانب قير سفيان النورى ، وقد ذكرنا ترجمته في النكيل وذكرنا-ثناء الأثَّة عليه .

. بونها توفى عد من إسحاق بن إبراهيم بن المنبس الضميري الشاعر ، كان دينا كثير الملح ، وكان هجاء ومن جيد شعر ، قوله :

> كم عليل عاش من بعد يأس ، بعد موت الطبيب والدواد قد تصاد القطا فتتجوسريماً ، ويمل البلاء بالصياد

و معنى المحرم منها أعيد عمر و بن اليت إلى شرطة بنداد وكتب اسمه على اافرش والمقاعد والستور في الحرم منها أعيد عمر و بن اليت إلى شرطة بنداد وكتب اسمه على اافرش والمقاعد والستور م أسقط اسمه عن ذك وعزل و ولى عبيد الله بن طاهر . وفيها ولى الوفق لا بن أبى الساج نيابة أفريبجان وفيها قصد هاون الشارى الخارجي مدينة الموسل تقد السباحي أمير الحربين والطائف عاملات وقلما رجع حجاج اليمن نزلوا في بعض الاماكن فياءم سيل لم يشعر وا به فنرقهم كامهم لم يفلت منهم أحد ظافة و إنا إليه واجعرن . وذكر ابن الجوزى في منتظمه وابن الأثير في كادله أن في هذه السنة أحدان محميحة أحسلام وأن كناتهم يعوح منهم ربح المسكة أحدهم شلب وله جمة وعلى شفته سبعة أبدان محميحة أحسلام وأن عينيه مكملتان و به ضربة في خاصرته ، وأواد أحسدهم أن بلغة من شموء شيئا غاذا هوقوى الشعر كأنه قد هرب ماه الأن ، وكان عينيه مكملتان و به ضربة في خاصرته ، وأواد أحسدهم أن يأخذ من شعره على المطهر .

وممن ثوقى فعها من الأعيان أحمد بن حازم بن أبي عزرة الحسافظ صاحب المسند المشهور له حديث كذير وروايته عالية . وفديا تو في .

. ﴿ يتى بن عند ﴾

و ين محل به الرحن الأندلسي الحافظ السكبير، له المسند المبوب على الفقه ، روى فيه عن ألف وسئالة محملي ، وقد فضله ابن حزم على مسند الامام أحمد بن حنبل، وعندى في ذلك نظر ، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع ، وقد رحل ابني إلى الدراق قسم من الامام أحمد وغيره من أتمة الجميث بالدراق وضيرها يزيعون على المائتين بأربسة وتلاتين شيخا ، وله تصانيف أخر ، وكان مع خلك رجلا سلطا مامد زاهما تجاب الدجوة ، جادته امرأة فقالت : إن ابني قد أسرته الافرنج ، وطف وفي لا أنام الديل من شوق إليه ، ولى دو يرة أربد أن أيسها لأستمنك ، فان رأيت أن تشير على أحمد يأخذها لأسمى في فيكا كه بشمنها ، فليس يقر لى ليل ولا نهار ، ولا أجدوما ولاسبرا ولاتوراراً ولا مرار ، ولا أجدنوما ولاسبرا ولاتوراراً ولا ولماجراً ولاتوراراً .

افي عز وجل لولهها باخلاص من أيدى الذنج، فنحبت المرأة فاكان إلا قليلاحق جات الشيخ وإنبا مها نقلت: اسمع خبره يرحمك الله . فقال : كيف كان أمرك ? فقال . إلى كنت فيمن تخمم الملك وتحمن في القيود ، فينا أنا ذات يوم أمشى إذ مقط القيد من رجيل ، فأقبل على الوكل في فقتدى وقال لم أزلت القيد من رجليك ? فقلت : لا والله ما شعرت به وليكنه متقط ولم أشعر به ، فياذا بالحداد فأعادوه وأجادوه وشعوا سهاره وأبدوه ، ثم قت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا فقالوا : إنها قد دعت الى وقد استجيب دعاؤها أطلقوه ، فأطلقوى وخفر وفي حتى وصلت إلى بلاد الاسلام . فسأله أيتى بن مخلد عن الساعة التي سقط فها القيد من رجليه فاذا هي الساعة التي دعافها ألله له ففرج عنه .

صاعد بن خلل الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أقفى عليه أبو الفرج بن الجوزى وتحكم فيه ابن الأثير في كامله ، وذكر أنه كان فيه تيه وحق ، وقد يمكن الجع بين القولين والصفتين . ابن فتيبة وهو عبد الله بن سلم بن قتيبة الدينورى تم البندادى ، أحد المله والأدباء والحفاظ الأذكياء وقد تقدمت ترجمته ، وكان ثقة بيبلا ، وكان أهل اللم يتهدون من لم يكن في منزله شي من تصانيته ، وكان سبب وظاته أنه أركل لقمة من هر يسة طاذا هي حارة فشاح صبحة شديدة ثم أغى عليه إلى وقت المظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب من هذه السنة ، وقبل إنه توفى في سنة سبيين ومائتين ، والصحيح في هذه السنة .

عبد الملك بن محد بن عبد الله أبو قلابة الرياشي ، أحد الحفاظ ، كان يكني بأبي محد ، ولكن غلب عليه التب أبو قلابة ، سم يزيد بن هارون وروح بن عبادة وأبا داود العليالسي وغيره ، وهنه ابن صاعد والمحاملي والبخاري وأبو بكر الشانسي وغيره ، وكان صدوقا عابداً يصلي في كل مع أزبيالة ركمة ، وروى من حفظه ستين ألف حديث غلط في بعضها على سبيل العدد ، كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن ست وعانين سنة .

وجحد بن أحسد بن أبي الموام. ومحمد بن إساعيل الصاينغ . و يزيد بن عبد الصحد . وأبو الرداد المؤفّن ، وهو عبد الله بن عبد السلام بن عبيد الرداد المؤفّن صاحب المقياس بمصر ، الذي هو مسلَّم إليه و إلى فريته إلى بومنا هذا . فاله ابن خلكان والله أعلم .

#### ( ثم دخلت سنة سبم وسبعين وماثنين )

فيها خملب بإزمان نائب طرسوس لخارويه ، وذلك أنه هاداه بنهب كنير ونصف هائلة . وفيها قديم جماعة من أصحاب خارويه إلى بنداد . وفيها ولى المظالم ببشداد بوسف من يعقوب وثودى فى الناس : من كانت له مظلة ولو عند الأمير الناصر لدين الله الموقع، أو عنداً حد من الناس فليحضر وسارق الناس سيرة حسنة ، وأظهر صرامة لم يو مثلها . وحج بالناس الأميرالمنفس ذكرة قبل ذلك . وقبها توفى من الأعيان إبراهم بن صرا إسحاق بن أبي السنين. وأبو إسحاق الكوفى كاضي بفداد بعد ابن ساعة ، هم معلى بن عبيد وغديره ، وحدث عنه ابن أبي الدنيا وغديره توفى عن ثلاث وتيمين بهنة ، وكان تمة فاضلا دينا صالحاً .

( وأحد بن ميس)

أو سبيد اغراز أحد مشاهير الصوفية بالسبادة والمجاهدة والورع والمراقبة ، وله تصاليف في ذلك وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد ، وروى عن إبراهم بن بشار صاحب إبراهم بن أدم وغيره ومن عن المراهم بن بشار صاحب إبراهم بن أدم وغيره وعنه على بن مجد المسرى وجاعة . ومن جيد كلامه إذا بكت أهين اخالة بن تقد كانبرا الله بدموهم ، وقال : الدافية لمسترى الوالماء مه فاذا لرافئة خلاص فهو بإطل . وقال : كل باطن بخالفه خلام فهو بإطل . وقال : كل باطن بخالفه خلام فهو بإطل . وقال : كل باطن بخالفه خلام أو قال الرضأ قبل التضاه تفريض ، والرضام القضاء تسلم . وقد روى البهرى بسنت إليه أنه سئل إن قول النبي قطائية : « جبلت الشاوب على حب من أحسن إليها » قال يا عبل لن لم بر عصنا غير الله كيف لا عبل إليه بكيليته ؟ قلت : وهذا الحديث ليس بصحيح ، ولكن كلامه عليه من أحسن ما يكون . وقال ابنه صعيد : طلبت من أي دانق فضة قال : يا بني اصبر قلو أحب أبوك أن أحسن ما يكون . وقال ابنه صعيد : طلبت من أي دانق فضة قال : يا بني اصبر قلو أحب أبوك أن مرك بلك في طائف يقول ؛ ومان ها مانا وقالت : يا بني اصبر قلو أحب أبوك أن أسأله صبراً فينت في حائف يقول ؛ أسأل الله طباماً فقلت : هذا ماني مانة جوع شديد فهممت أن أسأله صبراً فينت في حائف يقول ؛

وبزعم أنه منا قريب • وأنا لا نضيع من أنابًا ويمأننا القرى جهداً ومبراً • كانا لا نراء ولا برانا

قال فقمت وشبيت فراسخ بلازاد . وقال : المحب يتملل إلى محبو به بكل شئ ، ولا يتْسلَّى هنه بشئ يقيم آثاره ولا يدع استخباره ثم أثشد :

أَسَائِلُكُمُ عَبِهَا فَهَلَ مِن غَبِرَ ﴿ فَالَى بِنَمِي فِعِدَ مَكُمَ لَى عَلَمَ فَلَوَ كَنْتَ أَدْرِي أَنْ حَمِ أَهْلُهَا ﴿ وَأَى بِلاَدَ اللّٰهِ إِذْ ظَمَنُوا أَمُوا إذا لسلكنا مسلك الربح خلفها ﴿ وَلَوْ أَصِيحَتْ نَمِي وَمِنْ دَوْمَا النَّجِمِ

وكانت وقائه فى هذه السنة ، وقبل فى سنة سبع وأد بدين ، وقبل فى سنة ست وتمانين، والأول أصبع. وفها توفى هيدى بن عبد الله بن سنان بن ذكر به بن موسى الطبالسي الحافظ ، تلقب رطب ، سمع عنان وأبا نسم ، وعند أبو بكر الشانسي وغيره ، ووقت الدارقطني . كانت وقائه فى شوال منها عن أربع وثمانين سنة . وفها توفى .

#### ﴿ أَبُو حَاتُمُ الْرَاذِي ﴾

همد بن إدريس بن المنسنر بن داود بن مهران أبو حام المنظل الرازى ، أحمد أمّ المغاط الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل ، وهو قر بن أبي زرعة رحمها الله ، سمع المشير وطاف الأقطار والآمها ، و وروى عن من الكبار ، وعنمه خلق منهم الربيع بن سلبان ، ووين بن مبد الأعلا وهما أكبر منه ، وقدم بنسداد وجيث مها ، وروى عنه من أهابا إراهم الحربي وابن أبي الدنيا والحامل وغيره . قال لابنه عبد الرحن : يا بني مثبت على قدمي في طلب الحدث أكثر من أنف قرمنع ، وذكر أنه لم يكن له ثمن " بنفق عليه في بعض الأحيان ، وأنه مك الملا لا يا كل على عليه عنه بعض الأحيان ، وأنه مك الملا لا يا كل شيئاً حق استقرض من بعض أصحابه نصف دينار ، وقد أنى عليه غير واحد من الملا المله ، والقرل : من أغرب على بحديث المله ، والقول : من أغرب على بحديث واحد سيح فله على درم أنصدق به ، قال : وسرادى أسمع ما ليس عندى ، فل يأت أحد بشئ" من فلك ، وكان في جلة من حضر ذلك أبو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبي حام في شسمبان من هذك ، وكان في جلة من حضر ذلك أبو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبي حام في شسمبان من

محد بن الحسن بن موسى من الحسن أو جستر الكوفى الخراز المعروف بالجندى وله مسند كبر ، وي عن صبيد الله بن موسى والتقنيق وأيى نعم وغييره ، وعنه أين صاعد والمحامل وابن السباك ، كان ثقة مسدوقا ، محسد بن سعدان أو جفر الرازى ، سمم من أكثر من خسالة شيخ ، ولكن لم يعدث إلا بالسير، "وفى فى شعبان منها ، قال ابن الجوزى : وهم محمد بن سعدان البزار عن المتنبى وهو فير مشهور ، ومحمد بن سعدان النحوى مشهور ، توفى فى سنة إحدى ومالتين ، قال ابن الأثهر فى كلمك : وفيها توفى يعقوب بن سفيان بن حران الامام النسوى ، وكان يتشبع ، ويعقوب بن بوسف ابن مسئل المحمد بن الأشم ، وفيها مائت عريب المنتبة المأمولية ، قبل إنها ابنة جفر بن يمهي البرمكي ، فأما

## ﴿ يَنْتُوبِ بِنَ سَنْيَانَ بِنِ حَرَانَ ﴾

فهو أو وسف بن أني معادية النارسي النسوى ، عمم الحديث الكثير، ، و روى عن أكتر من أقت شيئة من التقت ، منهسم هشام بن حمار ، ودجم ، وأبو الجاهم ، وسلبان بن عبد الرحن الهمشقيون ، وسعيد بن منصور وأبو عامم ، ووحي بن إراهم ، وسلبان بن حرب ، وجمعه بن كثير ، وحبيسه الله بن مومي والنمني . ووى عنه النساني في سننه وأبو بكر بن أبي هاود والحسن بن سنبان وابن خراش وابن خر ية وأبو عوانة الاسفر إيني وغيرهم ، وصنف كتاب الناريخ والمرقة وغيره ، من الكتب المنية ، وقد رحل في طلب الحديث إلى البقان الثالية ، وتغرب عن وطنه أمو الإبن سنة

وروى ابن عسا كر عنه قال: كنت أكتب فى الليل على ضوء السراج فى زمن الرحلة فيينا أنا ذات له إذ وقم شئ على بمرى فل أبصر ممه السراج ، فبعلت أبكى على منا غانى من ذهاب بصرى ، وما غوتى بسبب ذلك من كتابة الحديث ، و و أنا فيه من الغربة ، وما غانى من كتابة الحديث ، و و أنا فيه من الغربة ، وما غانى من كتابة السه قبل : « أفن مى ، فدنوت منه فجعل يده على عينى وجعل كأنه يقرأ شيئا من القرآن ، ثم استمقالت فقال: « أفن مى ، فدنوت منه فجعل يده على عينى وجعل كأنه يقرأ شيئا من القرآن ، ثم استمقالت فأبسر وجلست أسبح الله . وقد أنى عليه أبو ذرعة الممشقى والحاكم أبو عبد الله التشيم . وقال: هو إمام أهل المغديث بفارس ، وقدم نيسا بورو مهم منه مستايخنا وقد نسبه بعضهم إلى التشيم . وذكر ابن عساكر أن يعقوب من الهيث صاحب فارس بلغه عنه أنه يشكلم فى عبان من عمان فأصر باحضاره فقال له وزيره : أبها الأمهر إنه لا يشكلم فى شيخنا عبان من عمان السجزى ، وأنما يشكلم فى شيخنا عبان من عمان السجزى ، وأنما يشخنا عبان بن عمان السجزى ، وقال: حدوم مالى واهم الله المهرية عبان بن عمان السجزى .

قلت: وما أطن هذا محيدا عن يمقوب بن سنيان فانه إمام محدث كبر القدر ، وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب سها بالبصرة رحمه الله ، وقد رآم بعضهم في المنام فقال : مافسل بك ربك ؟ فقال : غفر لى وأمريق أن أمل الحديث في الداء كا كنت أمليه في الأرض ، فجلست للإملاء في الساء الرابعة ، وجلس حولي جماعة من الملائكة منهم جديل يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام ﴿ وأما عرب المأمونية ﴾

قند ترجمها ان عساكر فى الديخه وحكى عن بعضهم أنها ابنة جعفر الدرمكى ، سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة ، و بيعت فاشتراها المأمون بن الرشيد ، ثم روى عن حاد بن إسحاق عن أبيه أنه قال : ما رأيت قط امرأة أحسن وجها منها ، ولا أكثر أدوا ولا أحسن غنا، وضرها وشمراً ولعبا بالشطر مج والدرد منها ، وما نشاء أن تجيد خصاة ظريقة بارعة فى امرأة إلا وجنسها فهها ، وقسد كانت شاءرة معليقة بلينة فصيحة ، وكان المأمون يتمشقها ثم أحبها بعده المنتصم ، وكانت هى تمشق رجلا يقال له محسد بن حاد ، و رئم أدخلته إليها فى دار الخلاقة قبحها الله على ما ذكره أبن عساكر عنها ، ثم عشقت صلحا النفرى وتزوجته سرا ، وكانت تقول فيه الشمر ، ور عاد كرته فى شسرها بين يدى المنوكل وهو لا يشعر فيين هو ، فنضحك جواريه من ذلك فيقول : يا سحاقات هذا خير من خملكن ، وقد أو رد ابن عساكر شيئا كثير ا من شعرها ، فن ذلك قيقول : يا سحاقات على المنوكل تموده من حمى أصابته فقالت : \_\_

أتونى فقالوا بالخليفة علة ، فقلت وقار الشوق توقد في صدرى

الإليت بي حمى الخليفة جعفر « فكانت بي الحمى وكان له أجرى . كنى بي حزن ان قبل حُمّ فإأنت « من الحزن إلى بعد هذ "روصير ي جملت نداً الخليفة جعفر » وذلك قلبل الخليفة من شكرى ولما عرف دخلت عليه فننته من قبلها :

شكرا لا نم من عائل من ستم . دمت المناه من الآلام والسقم عادت ببرئك للأيام مهجها . واهتر نبث رياض الجود الكرم ما تام العدين بعد اليوم من ملك . أعف منك ولا أرعى إلى اللهم فيمسر الله فينا جمغرا ، فني . بنور وجنته عنا دجي الطام ولها في عائدة أنضاً

حداً الذى على الخليفة جسراً 

على رغم أشياخ الضلاة والكفر
وما كان إلا مثل بعر أصابه 

حكوف قليل ثم أجلى عن البدو
سلامته اللهين عز وقوة 
وهاته اللهين عاصمة الظهر
مرضت فأمرضت البرية كلها 

وأفالت الأمصار من شدة الزعر
فلما استبان الناس منك اطاقة 

أقوا وكانوا كالنيام على الحر
سلامة دنيانا سلامة جسر 

فدام معاط سالما آخر الهمم
إلما أعم الناس بالفضل والندا 

ولما أشمار كثيرة والدة وموادها في سنة إحدى ونمايين ومائة وماتت في سنة سبم وسبعين

ومائتين بسر من رأى ، ولها ست وتسعون سنة . ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وسيمين ومائتين ﴾

قال ابن الجوزى: في المحرم مها طلم بحم ذو جمة تم صارت الجفة خوابة. قال: وفي هذه السنة غار ماه النيل وهذا شيء ثم يعبد منها طلم بحم ذو جمة تم صارت الجفة خوابد. وفيها خام علم عبد الله بن المعزو فتلقاء النياس إلى خلم على عبد الله بن المعزو فتلقاء النياس إلى التبروان فدخل بنداد وهو مريض بالنترس فاستمر في داره في أواثل صغر ، ومات بعد أيام . قال : وفيها محركت القرامطة وهم فوقة من الزنادقة الملاحمة أتباع الفلاصفة من الفرس الله بي يعتقدون نبوة زرادشت ومردك ، وكانا بعيمان المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك ، وكانا بعيمان المحرمات . ثم هم بصد ذلك أنباع كل ناعق إلى باطل ، وأكثر ما مسهدون من جهة الرافضة و يستحلون إلى الباطل من جهتهم ، لا تهم أقل الناس عقولا ، ويقال لهم الاسهاعيلية ، لا تتسامهم إلى إساعيل الأحرج بن جعفر الصادق . ويقال لهمم القرامطة ، قبل نسبة

لى قرمط بن الأشمث البقار ، وقيــل إن رئيسهم كان في أو ل دعوته يأمر، من أتبعه يخمسين صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهـم بذلك عمـا بريد تدبيره من المكيدة. ثم أتحـنه تقياه اثني عشر ، وأسس لأتماعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل البيت ، ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض و يبطنون الكفر الحض ، والجرمية والبابكية نسبة إلى بابك الجرمي الذي ظهر في أيام المتصم وقتل كما تقدم . ويقال لمم المحدرة نسبة إلى صبيغ الحرة شماراً مضاهاة لبني العباس ومخالفة لهم ، لأنْ بني المياس يلبسون السواد . ويقال لهم التعليمية نسسبة إلى التعلم من الامام المعصوم . وترك الرأى ومقتضى العقل. و يقال لهم السبعية نسبة إلى القول بأن الكواكب السبعة المتحمرة السائرة مدمرة لهمة المالم فما تزهمون لعنهم الله . وهي القمر في الأولى ، وعطارد في الثانية ، والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابسة ، والمريخ في الخامسة ، والمشترى في السادسية ، و زحل في السابعية . قال امن الجُورَى : وقــه بقي من البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعون في كل ســنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون الممياح وينتهبون النساء فن وقعت يده في امرأة حلت له . ويقولون هذا أصطياد مباح لعنهم الله. وقد ذكر ابن الجوزى تفصيل قولهم و بسطه ، وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر الباقلاني المتكلم المشهور ف كتابه دهنك الأستار وكشف الأسرار» في الرد عملي الباطنية ، ورد عمل كتابهم الذي جمه بعض قضائهم بديار مصر في أيام الفاطميين الذي ساء « البلاغ الأعظم والناموس الأكر » وجمله ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتم به أولا إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل على صلى عنان من عفان ، ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيل على عملي الشيخين أبي بكر وهمر ، ثم يترق به إلى سبهما لأنهما ظلماعليا وأهل البيت ، ثم يترق به إلى تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقه أكثرهم على ذلك ، ثم يشرع في القدح في دن الاسلام من حيث هو . وقد ذ كر لمخاطبته لن ويد أن يخاطبه بذلك شماً وضلالات لا ترويج إلاعل كل فبي جاهل شقى . كما قال تعالى(والسباء ذات الحبك إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من أفك) أي يضل به من هوضال . وقال ( فأنكم وما تعب دون ما أنَّم عليه جاننين إلا من هو صال الجحم) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عـُـدوآ شياطين الأنس والجن توحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلاه فنمرهم وما يغترون . ولنصغي إليه أفتدة الذين لا يؤمنون بالا ّحرة وليرضو ، وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ إلى غديد ذاك من الأيات التي تنضمن أن الباطل والجهل والضلال والمامي لا ينقاد لها إلا شرار الناس كا قال بمض الشعراء :

. إن هو مستحود على أحد ﴿ إلا على أضعف المجانين ثم بعد خذا كاه لهم مقامات فى الدكنر والزندقة والسخالة نما ينبغى لضعيف المقل والدين أن يغز ما . فنسه عنه إذا تصوره ، وهو مما فتحه إبليس عليهم من أنواع الكفر وأنواع الجهالات ، و ربما أفاد إبليس بعضهم أشياء لم يكن يعرفها كما قال بعض الشعراء :

وكنت امرأ من جند إبليس برحة ه من الدهر حق صار إبليس من جندى والمقصود أن هذه الطائمة محركت في هذه السنة ، ثم استخطى أمرم وتفاقم الحال بهم كاسند كره ، حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد عشر ، وولا المكتبة وكمر وا الحجيج في وسط المسجد عشر ، وولائمائة ، ثم لم يزل هنده في سنة سبع عشر ، وولائمائة ، فمكن غائبًا عن موضه من البيت تنتين وعشر بن سنة الله وإنا إليه راجبون ، وكل فلك من ضعف الخليفة والاعبالترك عنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر .

وقد انفق في هذه السنة شيئان أحدهما غليو رهؤلاء ، والذاني موت حسام الاسلام والعمر دين الله أبو أحد الموفق رحمه للله م لكن الله أبقى العسامين بعده ولده أبا العباس أحمد الملقب بالمنتصد، ﴿ وَهَانَ شَهِما شَجَاعًا ﴾

هو الأمير الناصر الدين الله ، وهذال له الموفق ، ويقال له طلحة بن النوعل على الله جعفر بن عمد المعتصم بن هاد ون الرخيد ، كان موهد في موم الأربعاء البنين خلنا من ربيح الأول سنة قسم وعشر بن وماتين ، وكان أخوه المستمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه بالولاية بعد أخيبه جعفر ، واقبه الموفق بالله ، ثم لما قتل صاحب الرخج وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله ، وصار إليه العقد والحدال والولاية والعزل ، وإليه يجهي الخراج ، وكان يخطب له على المنار ، فيقال : اللهم أصلح الأميرالناصر له ين الله أبا أحد المرفق بالله ولا عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين ، ثم اعنق موته قبل أخيبه المشمد مستة أشهر ، وكان غزير المقل حسن النديير يجلس للمظالم وعند القضاة فينصف المظالم من الظالم وعند والمحسن والمقة وسياسة الملك وغير ذلك ، وله محسن وما تركنيرة ، حماً

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النفرس في السفر فقدم إلى بنداد وهو عليل منه فاستقر في دار ه في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتوروت رجله حتى عظمت جداً ، وكان يوضع له الأشياء المبردة كالشلج وصوء ، وكان يحدل على سربره ، يحدله أر يسون رجلا بالنوبة ، كل توبة حشرون ، مثال لم ذات يوم : ما أطلكم إلا قد مللم مني فيالتني كواحد مذكم آكل كا تأكلون ، وأشرب كا نشريون ، وأرقد كما ترفدون في عافية . وقال أيضا : في ديواني مائة ألف مرتزى ليس فهم أحد أسوأ حالا مني. ثم كانت وفاته في القصر الحسيني ليسلة الحقيس اثبان بقين مرت صفر . قال ابن الجوزى : وله سبح وأربعون سة تنقص شهراً وأيما . ولما توفى اجتمع الأمراء على أخذ البيمة من يعده إلى وائد أبى العباس أحمد، فبايع له المتمد ولاية المهدمن بعد أبيه ، وخطب له على المناس ، وجمل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل والقطع والوصل ، واقب المتضد بالله .

ووسها توقى إدريس بن سليم الفقدى الموصلى . قال ابن الأدير : كان كثير الحديث والسلاح . واسحاق بن كنداج فاقب الجزيرة ، كان من فرى الرأى ، وقام عا كان إليه والده محمد ، وإزمان فاقب طرسوس جاءه حجر منجيق من باقدة كان محاصرها ببلاد الروم هنت منه في رجب من هداء السنة ودفن تطرسوس ، فولى نباية التفر بعده أحمد الجبيق بأمر خارويه بن أحمد بن طولون ، ثم عزله عن قريب بابن عه موسى بن طولون ، وفها توفى عبده بن عبد الرحيم قبحه الله . ذكر ابن الجوزى أن بهذه من رد الروم إلى كان المحافظة عن ربا المحافظة عن ربا المحافظة عن بلاد الروم في ذلك المحسن فهو بها فراسلها ما السبيل إلى بلدة من رد الروم إذ نظر إلى امرأة من قساء الروم في ذلك المحسن فهو بها فراسلها ما السبيل إلى الموسول إليك ؟ فقالت أن تقتصر وقصعه إلى ذلك ، فا راح المسلمين إلا وهو عندها ، فأصابها إلى ذلك ، فا راح المسلمين إلا وهو عندها ، فاعم المسلمين بسبب ذلك نما شديدا ، وقتى عليهم مشقة عظيمة ، فالما كان بعد مدة مروا عليه وهوم عندا المحافظة على المحافظة بها فل جهادك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل عبداك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل عبداك ؟ ما فعل عمادك ؟ ما فعل عبداك ؟ ما فولة عدادك يا مود الدين كفروا في كانوا مسلمين فرهم يأكوا و يشتموا و يلهم الأ مل فسوفى يعلون ) وقد صادلى فهم مال و والد كانوا مسلمين ذرهم يأكوا و يشتموا و يلهم الأ مل فسوفى يعلون ) وقد صادلى فهم مال و والد

﴿ تم حَمَّلَتُ مِنْهُ وَسِمِينُ وَمَاتَتُونَ ﴾ في أواخر المحرم منها خلع جمار المفرض من المصد واستقل بولاية العهد من بصد المصمد أبو

لمنيك عقد أنت فيه القدم • حباك به رب بغضك أعلم فان كنت قد أصحت والى عهدنا • فأنت غدا فينا الامام المنظم ولا زال من والاك فيه مبلناً • مناه ومن عاداك مجزى ويندم وكان عود الدين فيه تدوج • فعاد نهذا العهد وهو مقوم وأصبح وجه المك جدلان ضاحكا • نفئ أننا منه الدى كان منظم فعونك شدة عقد ماقد حويته • فاك دون الناس فيه الحميم فعونك شدة د عقد ماقد حويته • فاك دون الناس فيه الحميم فعونك الناس فيه الحميم في المحمود ويناك المحمود ويناك المحمود ويناك المحمود ويناك ويناك ويناك ويناك ويناك المحمود ويناك ويناك

وفيها نودى ببنداد أن لا نكن أحد من القصاص والعارقية والمنجدين ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في العارقات، وأن لا تبلع كتب السكلام والفلسفة والجدل بين الناس، وذلك بهمة أى العباس المنضد سلطان الاسدلام . وفيها وقعت حروب بين هارون الشارى و بين بني شيبان في أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله

وفي رجب منها كانت وفاة المتمد على الله ليلة الاثنين لتسع عشرة ليلة خلت منه.

🔞 وهذه ارجته 🌶 🧸

هو أمير المؤدنين المستمد بن المتوكل بن المنصم بن الرئسيد واسمه أحد بن جعفر بن محمد بن هار ون الرئيد مكث في الخلافة ثملاً وعشر بن سنة وسنة أيام ، وكان عمره بوم مات خدين سنة وأشهراً ، وكان أمن من أخميه الموفق بسنة أشهر ، وتأخر بعده أفل من سنة ، ولم يكن إليه مع أخيه شئ من الأمر حتى أن المستمد طلب في بعض الآيام كالابائة ديدار فلم يصل البها فقال الشاعر في فاك : ومن السجائب في الخلافة أن \* ترى ما قل ممتنعاً عليه

ومن السجائب في الخلافة ان قد مرى ما من مست عليه ومن الشجائب في الخلافة ان قد في يديه

إِلَيْهُ تَحْمِلُ الأَمُوالُ طُوَّارِهِ وَعِنْمَ لِمِضْ مَا يَجْبِي إِلَيْهِ. المُعْمِدُ وَمِنْ مِنْ الْمُوالُ طُوِّالُّهِ مِنْ أَنْ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ.

كان المشمد أول خليفة انتقل من سامرا إلى بنداد تم لم يعد إليها أحد من الخلفاء ، بل جعلوا إظامتهم ببضداد ، وكان سبب هلاكه في ما ذكر ما إن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شرايا كثيراً وتعشى عشاء كثيراً ، وكان وقت وفاته فى القصر الحسينى من ينداد ، وحين مات أحضر المنتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه مات حتف أنفه ، تم غسل وكنن وصلى عليه ثم حل فدفن يسلمرا ، وفى صبيحة الدزاء بو يم للمنتضد وفيها توفى .

﴿ البلاذرى المؤرخ أحد الشاهير ﴾

واسمه أحسه بن يحيى بن جانر بن داود أبو الحسن و يقال أبو جعفر و يقال أبو مكر البنسدادي البلاذرى صاحب التاريخ المنسوب إليه ، سمع هشام بن عمار وأبا عبيته القاسم بن سلام ، وأبا الربيح الرهراني وجماعة ، وعند يحيى بن النسدم وأحمد بن عمار وأبو سوسف يعقوب بن نسم بن قموقارة الأزدى . مقال ابن عساكر : كان أديباً ظهرت له كتب جياد ، ومسمح المأمون بمدائح ، وجالس المنتوكل ، وتوفي أيام الممتمد ، وحصل له هوس و وسواس في آخر عمره ، وروى عند ، ابن عساكر قال قال لي محود الوراق : قل من الشعر ما يعقى الله ذكره ، ويزول عنك إيمه فقلت عند ذلك :

استمدى ياغس للمرت واسمى ه لنجاة طلحازم المستمد إنما أنت استميرة وسوف ه تردين والعوارى ترد آنت تسهين والحوادث لا ه تسهو وتلهين والمنالم تمد أي. الله في الأرض وأى حظ ه لامرى حظه من الأرض لحد لاترجی البقاء فی معدن الموت ، ودار حتونها لك ورد كِف جوى امر ؤ الداذة أيام ، أغاسها عليه فيها تمد لا علات المان ، ا

(خلافة المتضد) المباس أحمد بن أحمد الموقق بن جعفر المتوكل ، كان من خيار خلفاء في السباس أحمد بن أحمد الموقق بن جعفر المتوكل ، كان من خيار خلفاء في السباس ورجاهم. ويربع لم بالخلافة والمرابع ورجاهم. ويربع له بالخلافة والمرابع ورجاهم بعد الموقد على أمر الخلافة والرآ أو رجاهم المبادئ بن وهب وولى مولاه بعراً الشرطة في بغداد ، وجامته هدايا عرو بن الميث وسأى بنه أن وليه إدرة خراسان فأجابه إلى ذلك ، عن أورة خراسان ودخلها عرو بن الليث فل داره ثلاثة أيام فرحا وسر وراً بذلك، وعزل وافع من موتحة عن أورة خراسان ودخلها عرو بن الليث فل بزل يقسم وأفعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في مسنة تلاث ويابع كا سبق بالمنافقة المروف بالمحسلين من القيار المصرية جدايا عظيمة من خارو به إلى المنتضد فتروج المستضد عبدالله المروف بالمحسلين من القيار المصرية بهدايا عظيمة من خارو به إلى المنتضد فتروج المستضد بابنة خارويه فيهراها أبوها بجهاز لم يسمع بمناه ، حتى قبل إنه كان في جهازها مائة هاون من ذهب، فحل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار الخلافة ببنداد محمية المروس ، وكان وقتاً مشهوداً . وفيها أعمل أحد بن عيسى من الشيخ قلمة ما ردين وكانت قبل ذلك كاسماق من كنداج . وفيها حج بالناس ها ووند كان يحج بالناس من مسنة أربع بالناس هو وشدن إلى هذه الدينة وهي آخر حجة حجها بالناس ، وقد كان يحج بالناس من مسنة أربع وسبن ومائين إلى هذه الدينة .

وفيها نوفى من الأعيان أحمد أمير المومنين الممنمد . وأبوبكر من أي خيشمة . وأحمد من زهير من خيشمة صاحب التلايخ وغيره . سميم أبا فيم . وعفان وأخذ دلم الحديث عن أحمد بن خبل ويميي بن معين ، وعلم النسب عن مصحب الزبيرى ، وأيام الناس عن أبى الحسن على بن محمد المدائق . وعلم الأدب عن محمد بن سلام الجمعى . وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراً ، وفي تاريخه فوائد كنيرة وفرائد غزيرة . ووى عنه البنوى وابن صاعد وابن أبى داود بن المنادى . توفى في جادى الأولى منها عن أربع وتسمين سنة . وخافان أبو عبد الله الصوف ، كانت له أحيال وكرامات .

# ﴿ الترمذي ﴾

واسمه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقبل محمد بن عيسى بن بريد بن سورة بن السكن ، ويقال محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى السلى الترمدى الضرير، قال إنه وقد أكمه ، وهو أحمد أمّة همذا الشأن في زمانه ، وقه المستفت المشهورة ، منها الجاسم ، والشائل ، وأساء الصحابة وغير ذلك . وكتاب الجاسم أحد السكتب الستة التي يرجع إليها الملافى سائر الآفاق، وحهالة ابن حزم لأ في عيسى الترمذي لا تضره حيث قال في محلاه. . من مجد بن عيسى ابن سورة ؟ فان جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عندالحفاظ، وكيف يصح في الاذهال شئ ، ﴿ إذا احتاج النهار إلى دلم

وقد ذكرنا مشابخ الترمذي في التكيل. وروى عنه غير واحد من المله مثهم عهد من إساعيل البخاري في الصحيح ، والهيم بن كليب الشاشي صاحب المسند ، وجد بن محبوب الحبوبي ، راوي الجامع عنه . ومحمد بن المنسفر بن شكر . قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القرويني في كنابه عاوم الحديث : محد بن عيسي بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه ، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل ، روى عنب أو محبوب والأجلاه ، وهو مشهو ربالأمانة والأمامة والمل . مات بعد الثمانين وماثنين . كذا قال في فاريخ وفاته . وقد قال الحافظ أمو عبد الله محد بن أحمد بن سلمان النمجار في أاريخ بخارى : عجد بن عيسي بن سورة بن موسى من الضحاك السلمي الترمذي الحافظ، دخل مخارى وحدث بها ، وهو صاحب الجامم والنار بخ ، تو في بالترسة ليلة الاثنين لئلاث عشرة خلت من رجب سنة تسم وسبمين ومائتين . ذكره الحافظ أبوحاتم بن حيان في النقات ، فقال : كان من جمع وصنف وحفظ وذا كر . قال الترمذي : كتب عني البخاري حديث عطية عن أبي سميد أن رسول الله ﷺ قال لعملي : « لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » . وروي ابن يقظة في تقييد عن الترمذي أنه قال · صنفت هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء المرأق فرضوا به ، وعرضته على علماء خر اسان فرضوا به ، ومن كان في ميته هذا الكتاب فكأ عافى بيته نبي ينطق . و في رواية يتكلم . قالوا وجملة الجامم ماثة و إحــدى وخسون كنابا ، وكتاب العلل صنفه بسمرقت، ، وكان فراغه منه في نوم عيد الأضحى سنة سبمين ومائتين . قال ابن عطية : صحت محمد بن طاهر القماسي سحمت أبا إساعيل عبد الله بن عمد الأنصارييةول : كتاب الترمذي عندي أثور من كتاب البخاري ومسلم . قلت: ولم ? قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَن هو من أهل المعرفة النامة بهذا الفنء وكُتاب الترمذي قد شرح أحاديثه وُ بينها، فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم . قلت : والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرأ عليه السي بعد أن رحل وسمم وكنب وذا كر وْناظر وصنف ، ثم اتفق موته في باده في رجب منها على الصحيح المشهور والله أعلى.

﴿ ثُم دخلت سنة تمانين ومائنين من الهجرة النبوية ﴾

فى المحرم منها قتل المعتصد رجلا من أمراء الزمج كان قد لحاً إليه بالأمان و يسرف بسلمة ، ذ كر له أنه يدعو إلى راجل لا يعرف من هو ، وقد أفسد جماعة، فاستدعى به فقر رء فل بقر ، وقال : لو كان تحت قدمي ما أقررت به ، فأمر به فشد على عمود ثم لوّحه على النارحي تساقط جداده ، ثم أمر بضرب عنق وصلبه لسبع خلون من المحرم . و في أو ل صغر ركب المنتضد من بنداد قاصداً بني شيبان من أرض الموسل فأوقع بهم بأساً شديداً عند جبل يقال له نوباذ . وكان مع المنتضد حاد جيد الحداء ، فقال في تلك الدال بحدو للمنتضد .

> أجهشت النوباذ حين رأيته • وهلت الرحمن حبن رآنى وقلت له أين الذين عبدتهم • بطاك فى أمن ولين زمانى مقال مضواواستخلفوفي مكاتهم • ومن ذا الذي يبق على الحدثان

وفيها أمر المتضد بتسهيل عقبة حلوان فنرم عليها عشرين ألف دينار، وكان الناس يلتون منها شدة عظيمة . وفيها أمر بتوسيم جامع النصور و باضافة دار النصور وإليه ، وغرم عليه عشرين ألف دينار ، وكانت الدار قبلته فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما سبمة عشر بابا وحول المنبر والحراب إلى المسجد لبكون في قبلة الجامع على عادته . قال الخطيب : وزاد بدر مولى المنتفد السُقفان من قصر النصور المروفة بالبدرية .

#### ﴿ ذَكَرُ بِنَاءَ دَارِ الْخَلَافَةُ مِنْ بِنِدَادٍ فِي هَذَا الْوَقَّتِ ﴾

أول من بناها المنتفد في هذه السنة ، وهو أول من سكنها من الخلفاء إلى آخر دولهم ، وكانت أولا داراً قحسن بن سهل تعرف بالتصر الحليق ، ثم صارت بعد ذلك لابنته بوران زوجة المأمون ، في مسر تها حتى استخراط المستضد عنها فاجابت إلى ذلك ، ثم أصلحت ما وهي منها ورعت ما كان قسد تشعث فيها ، وفرضنها بأولع الفرش في كل موضع منها ما يليق به من المغارش ، وأسكنته ما يليق به من الجوارى والخسم ، وأعمت بها الما كل التي الفرية وما يحسن احتاره في ذلك الزمان ، ثم أرسلت من الجوارى والخسم ، وأعمت بها الما كل التي الفرية ، وما يحسن احتاره في ذلك الزمان ، ثم أرسلت مناجعها إلى المعنفد ، فلما دخلها والله ما زاى من الخيرات ، ثم وسمها و زاد فيها وجعل غياسو راً حرفها ، وكانت قدم دمدينة شيراز ، و بني الميدان ثم بني فيها تصراً حشرة عسلي دجلة ، ثم بعد هسذا كله المكتفى التناج ، فلما كان أيام المنتسد وأد فيها وياضون من سنة ست وخدين ومسائة . وسياو من كان بها من الحراث كا سياتي بيانه في موضعه من سنة ست وخدين وسائة . فل الخطيب : والذي يشبه أن ووان وهبت دارها المستمد كالمنتصف كانها لم تمش إلى أيامه ، وقديا وقائها .

 الماء كل ثلاثة أرطال بدرهم ، وغلت الأسمار هناك جداً ] (١١

وفيهاغزا إسهاعيل بن أحمد السامائي ببلاد الترك ففنح مدينة ملكهم وأسر امرأته الخاتون وأباه ونحواً من عشرة آلاف أسير، وغنم من الدواب والأمنمة والأموال شيئًا كثيراً ، أصاب الفارس ألف درهم . وفها حج الناس أنو بكر محد بن هارون من إسحاق المبادي .

وفها توفى من الأهيان أحمد من سيار من أوب الفقيه الشافعي المشهور والمسادة والزهادة . وأحمد من أبي عمران موسى من عيسي أبو جمغر البندادي ، كان من أكار الحنفية ، تفقه على محمد من سهاعة وهو أستاذ أبي بعفر الطحاوي ، وكان ضريراً ، سمم الحديث من على من الجمد وغيره ، وقدم مصر فحدث بهاً من حيظه ، وتوني بها في المحرم من هذه السنة ، وقد وثقه ابن يولس في تاريخ مصر.

( وأحد بن محد بن عيسي بن الازمر ) القاضي باسط، صاحب المسند، روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سسلمة التبوذكي ، وأبي لعيم وأبي الوليب. وخاق ، وكان ثقة ثبنا تفقه بأبي سلبان الجو زجاتي صاحب محمــد من الحسن وقد حكم ولمجانب الشرق من بفيداد في أيام الممتز ، فلما كان أيام الموفق طلب منيه ومن إسهاعيل القاضي أنْ يعطياه ما بأيديهما من أموال اليتامي الموقوفة فبادر إلى ذلك إسهاعيل القاضي واستنظره إلى ذلك أو العباس البرقي هذا ، ثم بادر إلى كل من أنس منه رشداً من اليتامي فعفر إليه ماله ، فلما طواب به ا قال : ليس عندي منه شيَّ ، دفعته إلى أهله ، فمزل عن القضاء ولزم بيته وتعبــــــــ إلى أن توفى في ذي الحجة منها. وقد رآه بعضهم في المنام وقد دخل على رسول الله ﷺ قتام إليه وصافحه موقبً ل بين عينيه ، وقال : مرحباً عن عمل بسنتي وأثرى

وفيها توفي جدفر من الممتضد، وكان يسامر أباه . وراشــد مولى الموفق عدينة الدينور فحمل إلى بنداد. وعثان ن سميد الداري مصنف الرد على بشر المريسي فها ابتدعه من التأويل لمذهب الجمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية . ومسرو رالخادم وكان من أكارالأمراه . وعد من إساعبل الترمذي صاحب التصانيف الجسمنة في رمضان منها ، قاله ابن الأثير ، وشميخنا اللهي. وهملال بن الملا الحدث المشهور . وقد وقع لنا من حديثه طرف .

## ﴿ وسعم مه أستاذ النحاة ﴾

وقيل إنه توني في سنة سبع وسبعين ، وقيل ثمان وثمانين ، وقيل إحدى وستين ، وقيل أربع وسمعن ومائة فالله أعلى.

[ وهو أبو بشر عمر بن عنان بن قنبر مولى بني الحارث من كسب، وقيل : مولى الربيم من زياد

(١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة .

الحارثى البصرى . ولتب سنبويه لجاله وحمرة وجنتيه حتى كانتاكالنفاحتين . وسيبويه فى لغة فارس رائحة النظاح . وهو الامام العلامة العام شميخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا ، والناس عيال على

أخدسيبو يه العلم عن الخليل من أحمد ولازمه ، وكان إذا قدم يقول الخليل : مرحبا برائر لا ، ل وأخذ أيضاً عن عيسى من عمر ، و يونس بن حبيب وأبي زيد الأنصاري ، وأبي الخطاب الأخض الكبير وغيره ، قسم من البصرة إلى بنداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرئسيد ، فجمع

الكبير وغيرهم ، قسم من البصرة إلى بقداد الهم كان المثماني يؤدب الا مين بن الرسسيند ، جمع بينهما فتناظرا في شئ من مسائل النحو فانهمي الكلام إلى أن قال الكسائي : تغول العرب : كنت أطن الزنبور أشسد لسمًا من النحاة فاذا هو إياها . فقال سيبو به : بيني و بين أعرابي لم يشبه شي من

بر من رويد و الله عن الأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطق عا قال سيبويه -فكره الأمين ذلك وقال له: إن الكسائي يقول خلاظك . قال . إن لسائي لا يطاوعني على ما يقول

ضَالَ : أحبُ أن تحضر وأن تُصوب كلام الكمائى ، فطارعه عملى ذلك وانفصل المجلس عن قو ل الأعرابي إذا الكمائى أصاب . فحمل سيبو يه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا علميه ورحل عن بغداد

فحات ببلاد شهراز فى قرية مثال لما البيضاء ، وقيل إنه وقد جنده وتوفى عديسة صارة فى هذه السنة ، وقيل سنة سبع وسبعن ، وقيل نمان ونمانين ، وقيل إحسدى وتسعين وقيل أو بع وتسمين ومائة فالله أعلم ، وقد ينف على الارجمين ، وقيل بل إنما عمر ثلتين وثلاثين سنة فالله أعلم ، قرأ بعضهم على

قدره هذ الأبيات :

نهب الأحبة بعد طول تزاور ٥ ونأى المزار فأسلوك وأقشوا تركوك أوحش ما تكون بفترة ٥ لم يولسوك وكربة لم يعفوا قفي القشاء ومرت ساحب حزة م عنك الأحبة أعرضواو تصدعوا [٢٠٠]

(ثم دخلت سنة إحدى وتمانين ومائتين )

فيها دخل المسلمون بلاد الروم فننموا وسلموا . وفيها تكامل غو را الياد ببلاد الرى وطهرستان. وفيها غلت الأسمار جداً وجهد الناس حتى أكل بعضهم بعضاً ، فكان الرجل باكل ابنه وابلته قاظ لله و إقا إليه واجمون ، وفيها حصر المستضد قلمة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون ففتحها قسراً وأغذ ما كان فيها ، ثم أمر بنخر يبها فهدمت . وفيها وصلت قطر الديدى بلت خارو به سلطان الديار المصرية إلى بنداد في تجمل عظيم ومها من الجهاز شئ كثير حتى قيل إنه كان في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتهم ذلك من التهاش وغير ذلك مما لا يحصى . ثم بعد كل حساب أوسل معها

(١) زيادة من المصرية.

أوها ألف ألف دينار وخمس ألف دينار لتشترى بها من الدراق ما قد تحتاج إليه بمما ليس بمصر مئله . وفيها خرج المشفد إلى بلاد الجبل وولى والده عليا المكنني نيابة الرى وقروين وأزر بيجان وهمدان والدينور، وجمل على كتابته أحمد بن الأصبح، وولى عمر بن عبدالد برس أبي دلف نيابة أصبهان وساوند والكرخ، مم عاد راجعاً إلى بضماد . وحج بالناس محمد بن هارون بن إسحاق، ، وأصاب الحجاج في الأجنر معار عظم فترق كثير منهم ، كان الرجل يغرق في الرمل قلا يقدر أحد على خلاصه منه .

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن الحسن بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات ، منهافى وقعة صفين مجلد كبير . وأحمد بن محمد الطائل بالكوفة فى جمادى منها

## ( و إسماق بن إبراهيم ﴾

المعروف بابن الجبلى سمع الحديث وكان يفق الناس بالحــديث ، وكان يوصف بالنهم والحفظ . وفيها نوق ( أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا القرشي )

مولى بنى أمية ، وهو عبد الله من محمد من عبيد بن سفيان من قيس أو بكر بن أفي الدنيا الحافظ المصنف فى كل فن ، المشهور بالتصافيف الكتيرة النافة السائمة الزائمة فى الوقاق وغيرها ، وهى تريد على مائة مصنف ، وقبل إنها شحو الشائمة مصنف ، وقبل أكثر وقبل أقل ، محم امن أفي الدنيا إبراهم امن المنتفد وعلى بن المبد وخلقا ، وكان مودب المنتفد وهل بن المستفد الملقب بالمكتفى بالحق ، وكان مدونا الحفاظا أما ووق ، لكن الملقب بالمكتفى بالحق ، وكان مدونا الحفظا أما ووق ، لكن على فيه صافح بن محمد حررة : إلا أنه كان بروى عن رجل يقال له محمد بن إسحاق البلخى وكان هذا الرب كذابا يضم للأهام إسسنادا ، والسكام إسنادا ، ويروى أحديث منكرة ، ومن شعر ابن الدب كذابا يضم للأهام أسمنات إلى موقعة أبو الدب أصحاب له ينتظر ونه ليخرج إليهم ، فياء المطر قال بينه ، فكتب إليهم وقبة فيها المسلم والمسر

كِفَأْنُسَاكُمُ وَقُلِي مِنْدُكُمْ \* عَالَمُ فَيَا بِينَنَاهَذَا الْمُطْرِ

ثوفى ببنداد فى جمادى الأولى من هذه السنة جن سبعين سنة ، وصلى عليه وسف بن يعقوب القاضى ودفن بالشونورية رحمه الله .

في خامس وبيع الأول منها أمِم الثلاثاء دخل المنتضد بزوجته قطر الندى ابنة خارويه ، قدمت

بننداد سحبة عها وسحية أن الجسام ، وكان الخليفة غائباً وكان دخولها إليب بوماً مشهو داً ، امتنع الناس من المرور في الطرقات من كاثرة الخلق . وفيها نهى المستضد الناس أن يسلوا في مع النير و و ما ما كانوا يشمال المناسبة لا فعال المجوس ، ومنع من حل هدايا الفلاحين إلى المنتطب بفك إلى الآور و أمر بتأخير ذلك إلى الحادى عشر من حز بران وسحى النير و زالمنتضدى ، وكتب بفك إلى الآقل ، وفيها في ذى الحجة قدم إبراهم بن أحمد الماذراتي من دهشق على البريد فأخبر الخليفة أن خارويه ، وقد القوم على فراشه و ولوا بعده و الهدمات تم الم المرون بن خارويه ، وقد القوم في كل سنة أن يحمل إلى الخليفة أنف دينار وخسائة ألف دينار ، فأوره المستضد على ذلك ، فلما كان المكتفى عرقه ولول المكافى عرقه ولول غلام أحد بن طولون من الحبس فعاد إلى معمل الحق المناسبة المناس

وجاها . وفيها حج بالناس الأءبر المتقدم ذكره . وفيها توفي من الأعيان أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات.

﴿ و إساعيل بن إسحاق ﴾

ابن إساهيل بن حاد بن زيد أبو إسحاق الأزدى الفاضى ، أصله من البصرة ونشأ ببنداد وصح مسلم بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأ نصارى ، والقدنبي وعلى بن المدينى ، وكان حافظاً قتيها ما لكبا جمع وصنف وشرح في المذهب مدة مصنفات في النشير والحديث والفته ، وغير ذلك ، ولى التضاء في أيام المتوكل بمد سوار بن عبد الله ، ثم وزل ثم ولى وصار مقدم القصاة ، كانت والله على المار بناه الذان بقين من ذى الحجة منها ، وقد جاوز النمانين رحمه الله ، الحارث بن محمد بن أيام أسامة صاحب المستد المشهور .

## ﴿ خَارُو يِه بِنَ أُحِد بِنَ طُولُونَ ﴾

صاحب الديار المعربة بسد أبية سنة إحدى وسبعين رمائتين، وقيد تقاتل هو والمنتضد بن الموقق في موضعه عنم الموقق في أرض الصيد . وقد تقام ذلك في موضعه عنم الموقق في حياة أبية الموقق في أرض الصيد . وقد تقدم ذلك في موضعه عنم بسد ذلك لما آلت الخلافة إلى المنتضد نزوج بابنة خمارو يه وتصافيا ، فلما أحد الخدام من الخصيان على خارويه فابتهه وجو على فراشه ، وذلك أن خارويه ، الهمية بجارية له . مات عن المنتن والملابن سنة ، فقام بالأمر، من بسده وقده هارون بن خارويه ، وهو آخر العلوارنية .

وَ ذَكُرُ ابْنِ الأثير أن عبان بن سميد بن خالد أبو سميد الدارمي توفي في هذه السنة ، وكان شافعياً

أُحَــذ الفقه عن البويطى صاحب الشافى فالله أعلم . وقد قدمنا وفاة الفضل من يحبي من محمــد من المسيب من موسى من زهير من مزيد من كيــان بن إدام ملك النمن، أسلم إدام في حياة النبي ﷺ . ﴿ أُوعِحد الشهرائي ﴾

الأديب الفتية العابد الحافظ الرحال تذييد يحيى بن معين ، روى عنه الغوائد فيالجرح والنمديل وغير فلك ، وكذلك أخذ عن أحمد من حنيل وعلى من المدينى وقرأ على خلف من هشام النزار وتعلم اللغة من ابن الأعراق ، وكان فقة كبيراً .

محمد بن القدم بن خلاد أو الديناه الدصرى الضر و الشاعر الأديب البليغ افنوى تلميت الأصمى ، كنيته أو عبد الله و إنما لقب بأبى الديناه لأنه سئل عن تصغير ديناه قفال عبيناه ، له معرفة قامة بالأدب والحكايات والملح . أما الحديث فليس منه إلا القليل

﴿ ثُمْ دَخَلَتْ مِنْهُ اللَّهُ وَثَمَانِينَ وَمَاثَنِينَ ﴾

في المحرم منها خرج المنتضد من بنــداد قاصداً بلاد الموصل ثنتال هارون الشارى الخارجي فظفريه وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى بغداد، فلما رجم الخليفة إلى بضداد أم بصلب هارون الشاري وكان صفريا . فلما صلب قال : لاحدكم إلا فله ولو كره المشركون . وقعد قاتل الحسن بن حدان الخوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة ، فأطلق الخليفة أباه حدان بن حدون من القيود بعد ما كان قد مجنه حينا من وقت أخذ قلمة ماردين ، فأطلقه وخلم عليه وأحسن إليه . وفهما كتب المنضد إلى الا آق بردما فضل عن سهام ذوى الفرض إذا لم تكن عصبة إلى ذوى الأرحام وذلك بفتيا أبي حازم القاضي . وقد قال في فنياه ، إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد من تابت فانه تفرد مرد ما فضل والحالة هذه إلى بيت المال . ووافق على ذلك على من محمد بن أبى الشوارب أبي حازِم ، وخالفهما القاضي موسف بن يمقوب ، وذهب إلى قول زيد فلم يلتفت إليه المعتضد ولا عــــــ قوله شيئاً ، وأمضى فنيا أبي حازم ،ومع هذا ولى التضاء بوشف من يعقوب في الجانب الشرق ،وخلم هليه خلمة سلمية ، وقلد أبا حازم قضاء أما كن كثيرة وذلك لموافقته ابن أبى الشوارب وخلم علميه خُلمًا مِسْفَية أَيْضًا . وفها وقم الفذاء بين المسلمين والزوم فاستنقذ من أيديهم ألفا أسير وخسماتة وأربهة أننس ، وفها حاضرت الصقالبة الروم في التسطنطينية فاستمان ولك الروم عن عنساء من أساري المسادين وأعطام سلاحاً كثيراً فحرجوا ممهم فهرموا الصقالية ، ثم خاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين فغرقهم في البسلاد . وفيها خرج عمر و بن اللبث من نيسانور لبعض أشسفاله فخلفه فهذرافته بن هرنمة و دعا على منابرها للحمد بن زيد المطلبي ولولده من بسده ، فرجم إليه عمر و وحاصره فيها ، ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على بابها . وفيها بعث الخليفة و زيره عبيد الله بن سلمان

لتمال عمر بن هب د العزير بن أبي دلف ، فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فأمنّه وأخذه ممه إلى الخليفة فناتفاه الأمراء وخلم عليه الخليفة وأحسن إليه .

وقيها توقى من الأعيان إبراهم من مهران أو إسحاق التقلى السراج النيساورى ، كان الامام أحد يشخل إلى ما له سراح النيساورى ، كان الامام أحد يشخل إلى ما له ـ وكان بقطرعنده ، وكان من النيساد الهلماء أولى في مغر منها . إسحاق بن إبراهم بن جد بن حازم أو القامم الجيلى ، وليس هو بالذى تقدم ذكره في السنين المنقدمة . محم داود بن هر ووعلى بن الجمد وخلقاً كتيراً . وقد لينه المواقعاتي قفال ليس بالقوى . توفى عن نحو من محانين سنة . سهل بن عبد الله بن ونس التسترى أو مجد أمه المدن قوله : أمس قد مات واليوم في الزوع وضد لم وقد ، ومن كلامه الحسن قوله : أمس قد مات واليوم في النيراء :

ما مضى . فات والمؤسل هـ ه يب واك الساعة التي أنت فيها وقد بخرج سهل شبخاله محدين سوار ، وقيل إن سهلا قد توفى سنة ثلاث وسبمين ومائتين فالله أعلم . وفيها تخرج سهل شبخاله محدين سوار ، وقيل إن سهلا قد توفى سنة ثلاث وسبمين ومائتين فالله أعلم . وفيها المؤسس مناقب بشيء من التشيع فالله أعلم . ووى الخلطيب عنه أنه قال : شريت بولى في هذا الشأن خس مرات \_ يدى أنه اضطر إلى ذلك فى أسفار في المبديث من المائلة الأموى البصرى قاضى المنار ا . وقد ولى في بدى الأسوى البصرى قاضى المبارا . وقد ولى في بدى الأحيان قضاء النضاة ، وكان من النقات ، سمم أوالوليد وأباعر و الحوصى وحده النجاد وابن صاعدوابن قافم ، وحل الناس عنه علما كثيراً .

## ﴿ ابن الرومي الشاعر ﴾

صاحب الديوان فى الشعر على بن الدباس بن جريم أبو الحسن المعروف بابن الرومى وهو مولى هبد الله بن جعار وكان شاعراً مشهوراً مطبقاً فن ذلك قؤله :

إذا ما مدحت الباخاين فاعا ، تد كوهما في سواه من النشل ومحمدة ، فانمتوا منك التوال في الدل وحسرة ، فانمتوا منك التوال في الدل ووقل إذا ما كماك الدار الدهر سريال محمة ، ولم تحل من توت يلذ ويسلب خلا تشيطن المترفين فانه ، طرف در مايكسوم الدهر يسلب وقال أيضاً حدوك من صديقك منتفاد ، فلا تستكثرت من الضحاب فان الدارة أكثر ما تراه ، يكن من الطمام أو الشراب إذا انتقاب الصديق غدا عدوا ، ميذا والأمور إلى انقلاب

ولو كانالكثير يطيب كانت « مصاحبة الكثير من العمواب
ولكن قل مااستكترت إلا « وقت على ذَمَّاب في ثراً و
فلاع عنك الكثير فك كثير • يعاني وكم قابل مستطاب
وما اللحج المظام عربات « • كفي الرَّى فالنطف المناب
وما لحسب لوروث إلا درده • عمدس إلا يأخر مكتسب
فلا تشكل إلا على ما فعلته • ولا تحسن الجدورث كالنسبه
فليس يسود المرء إلا بغيله • وإن عناياء كراماذوى حسب
إذا المود لم شروان كان أصله • من المشرات عندهالناس في الحاطب
ومال أيضاً وهم من لطيف شعره:

قلي من العلوف السقيم سقيم = لو من أشكو إليه رحيم في وجيها أبنا نهار واضح \* من شيرها عليه ليل جيم إن أقبلت قالبد الاحوان \* مشتقالنمين راحوان رنت قالم نمت جا عيني فطال علاجا \* ولكم علاج قد جناه نسم نظرت قصدت النؤاد بسهمها \* ثم انتنت نحوى فكدت أهم ويلاه إن نظرت وإنهى أعرضت \* وقع السهام ووقين ألم ياستحل دمى عرم وخنى \* ما أنصف التحليل والتحريم

وله.أيضاً وكان بزهم أنه ما سبق إليه : آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ، في الحادثات اذا زجرن تجوم منها معالم قلمدى ومصابح ، تجار اللمجي والأخر يا تدجوم

وذكر أنمولد سنة إحدى وعشرين ومائيين . ومات في هذه السبة ، وقبل في التي بعدها ، وقبل في سنة بعدها ، وقبل في سنة ست وسبمين ومائين ، وذكر أن سبب وفائه أن وتربر المتضد القاسم بن عبد الله كان يخاف من هجوه ولسانه فدس عليه من أطمعه هو بحضرته خشتنا نكة مسعومة ، الما أحس السم تام تقال له الوزير : إلى أين ؟ قال : إلى المسكار "أن ي بعثتى إليه . قال : سلم على والدى . فقال : لست أحماز على الذر.

ومحمد من سلمان من الحزب أنو بكر الباغندى الواسطى ، كان من الحفاظ ، وكان أبو داود بسأله . عن الحديث ، ومع هذا تكاموا فيه وضعوه . محد من غالب من حرب أبوجمفر الضبي المروف بشهام معم ســفيان وقبيصة والفعنبي ، وكان من النقات . قال الدارقطي : ورعمــا أخطأ . توفى في رمضان هـ. تــمدن سنة ( البحتري الشاعر )

صاحب الدوان المشهور ، اسمه الوليد بن عبدادة ، ويقال ابن عبيد بن يجمي أبو عبداد الطائي المحترى الشاعر ، أصله من منبيج وقدم بغداد وملح المنوكل والرؤساء ، وكان شرر في الملح عجراً منه في المرائي فقيل له في ذلك تقال : المديج الرجاء والمرائي الوفاء و بينهما بسد . وقد دوى شعره المهرد وابن درستو به وابن المرزبان وقيل له : إنهم يقولون إنك أشعر من أبي تمام . فقال : لو لا أبو عام ما أعلى المباري كان المحترى شاعراً معلماً فصيحاً بليغاً رجع إلى بأبو شاعراً معلماً فصيحاً بليغاً رجع إلى بأبو شات بالمناز بها في هذه السنة ، وقيل في التي نعدها عن تماين سنة .

## ﴿ ثم دخلت سنة أربم وعمانين وماثنين ﴾

في الحرم منها دخل رأس رافع بن هرتمة إلى بنداد فأمر الخليفة بنصيه في الجانب الشرق إلى الظهر ، ثم بالجانب الشرق إلى الظهر ، ثم بالجانب الشرق إلى الظهر ، ثم بالجانب الشرق إلى القبل ، وفي ربيع الأول منها خلع على عمد بن يوسف بن يعقوب بالتضاء عمدية ألى جعفر النصور والم ، وقد كانت شاعرة ألى جعفر النصور والم ، وقد كانت شاعرة الله قبل الأخر منها ظهرت عصر ظلمة شديدة وحجرة في الأق حتى كان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر الهن وجلاً ، وكذلك الجدران ، فكتوا كذلك من المصر إلى الهل من مزجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم . وقبها عزم المنتضد على امن علوم من ألى سفيان على المناركة بن ويترضون عنه في أسواقهم وجواسهم ، فلي يلتفت إليه بل أمر بغلك أو أمين أمية و وجاعة والمودن به نساط إلى الخطباء بلمن معاوية وقرقت في الجانبين من بنداد ، ونهمت العامة أمن الترحم على معاوية والترضى عنه ، فلم يزل به الوزير حتى قال له فها قال : با أمير المؤمنية المناسم على المنتفد عند ذك الله عنوة على الملك عن الترحم على معاوية والترضى عنه ، فلم يزل به الوزير حتى قال له فها قال : با أمير المؤمنية إلىهم عن المنتفد عند ذك الله كن على الملك في المالة بين وقول المعامة عند فك المدين كفرة على الملك في المنافذ عند ذك الله عنوة المحليا يكفر عليا في المنافذة في الطاليين وقبول المعمورة المحلم المنافذة عند ذك الله عنوة الحراب المائة في العالم ين خدا من هنوات المنضد عند ذك الله عنوة الحراب المنافذ في العالم عنون المنصد في كان هذا من هنوات المنضد في كان هذا من هنوات المنضد في كان هذا من هنوات المنضد في كان هذا من هنوات المنضد

وفيها نودى فى البلاد لا يجتمع العلمة على فاص ولا متجم ولا جدل ولا غير ذلك ، وأمر هم أن لا متمول لأمر النوروز ، ثم أطاق لهم النوروز فسكافوا يصبون المياء عسلى المارة وتوسعوا فى ذلك وخلوا فيت حتى جداوا يصبون المساء على الجندوالشرط وغيرهم ، وهذا أيضاً من هنواته . قال امن إلجوزى : وفيما وصد المنتجون الناس أن أكثر الأقالم ستغرق فى ودن الشتاء من كثرة الأمطار. والسبول و زيادة الأنبار ، وأجموا على هذا الأمر فأخذ النباس كموا في الحيال خرفاً من ذلك ، فأكلب الله تمالي المنجمين في قولهم فإيكن عام أقبل مطراً منه ، وقالت الميون حداً وقحط الناس في كل بقعة حتى استسق الناس ببغداد وغيرها من البلاد مرأراً كثيرة . قال: وفها كان السدى في دار الخلافة شخص بيده سيف مساول في الليل فاذا أرادوا ألجند انهزم فمدخل في بعض الأماكن والزروع والأشجار والمعلفات التي بدار الخلافة فلا يطلم له على خبر ، فقلق من فلك المستضد قلقًا : شديدا وأم بتجديد صور دار الخلافة والاحتفاظ به ، وأم الحرس من كار حانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئاً ، ثماستدعى بالمغرمين ومن يسانى علم السحر وأمر، المنجمين فمزَّ موا واجتهدوا فلم يقد ذلك شيئاً فأعمام أمره ، فلما كان بعد مدة اطلم على جلية الأمر وحقيقة الخبر فوجده خادماً خصياً من الخدام كان يتعشق بعض الجواري من حظايا المنضد التي لا يصل إلىها مثله ولا النظر إلىها من بسيد ، فأنخذ لحاً مختلفة الألوان يلبس كل لبلة واحدة ، وأنف ذ لباسا مزعماً فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شبكل مزعج فيفزع الجواري ويتزعجن وكذلك الخدم فيثورون إليه من كار جانب فاذا قصدوه دخل في بعض العطفات ثم بلق ما علمه أو محمله في كه أو في مكان قد أعدم لذلك: ثم يظهر أنه من جملة الجلام المتطلبين لكشف هذا الأمرة ويسأل هذا وهذا ماالجبر ? والسبف في يعم صعة من برى أنه قد رهب من هسذا الأمر ، وإذا اجتمم الحفايا بمكن من النظر إلى ثلك المشوقة ولاحظها وأشار إليها عامريده مهاوأشارت إليه ، فلم بزل هذا دأبه إلى زمن المقتدر فبمثه في سرية إلى طرسوس فنمت عليه تلك الجارية وانكشف أمر وحاله وأهلكه الله.

وفيها اضعارب الجيش المصرى على هارون بن خيارو به فأقاءوا له بعض أمراء أبيه يعرالاً مور و يصلح الأحوال، وهو أنو جعفر بن أبان، فبعث ألى دهشق وكانت قده منعت البيعة تسعة أشهر بعد أبيه ، واضط بت أحوالها فيمت إليم جيثاً كثيفا مع بدر الحامى والحسن بن أجد المافزائي فأصلحا أمرها واستملاعلى نبائها طفح بن خفورجما إلى الديار المصرية والأمور مختلفة جداً . وفيها توفى من الأهيان .

## ﴿ أَحِدُ بِنَ الْمِارِكُ أَبِوعِرُ وَ الْمُسْمِلِي ﴾

إلزاهد النيسا ورى يلتب بحكمو به الهابد ، سم قبيبة وأحمد و إسحاق وضيرهم ، واستمل على المشابخ سنباً وخسيرهم ، واستمل على المشابخ سنباً وخسيرة من وكان فقيراً رث المدينة واهداً وحفل سنباً على أبى عثمان سبميد بن إسماعيل وهو فى مجلس النذ كبر، وفيكل أبو عثمان وقال الناس، إنحا أبكاني رفاة ثباب رجل كبير من أهل المغلم ألم النام المناسفين من أن أسميد في هذا المجلس ، فجسل الناس يلفرن الخواتم والثياب والدراهم حتى اجتمع من ذلك شوع كنير بين يدى الشيخ أبي عمان ، فتهض عند ذلك أبو عمر و المستملي فقال :

أمها الناس أنا الذي قصدتي الشيخ بكلامه، ولولا أتى كرهت أن ينهم بائم لسترتماستر . . فتعجب الشيخ من إخلاصه ثم أخذ أو عرو ذاك الجنم من المال فما خرج من باب المسجد حتى تصديق مجميعه على الفقراء والمحاويج . كانت وفانه في جمادي الآخرة من هذه السنة.

﴿ إسحاق بن الحسن ﴾

ابن سيبون بن سعد أبو يعقوب الحربي، سميم عقان وأبا نسم وغيرهما . وكان أسن من إبراهيم الحرق بثلاث سنين ، ولما توفي إسحاق نودي له بالبلد فقصد الناس دار ، فاصلاة عليه ، واعتقد بعض المامة أنه إبراهيم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول إبراهيم : ليس إلى هذا الموضم قصدكم ، وعن قريب تأتونه ، فأعمر بمده إلا دون السنة .

إسحاق بن محد بن يمقوب الزهري عمر تسمين مسنة وكان ثقة صالحاً. إسحاق بن موسى بن عران الفقيه أو يمقوب الاسفرايين الشافعي . عبد الله بن عمل بن الحسن بن إساعيل أو السباس الهاشمي، كانت إليه الحسمة ببغداد و إمامة حامم الرصافة .عبد المز نر من معاوية المتابي من ولدعتاب ان أسيد بصرى ، قدم يفداد وحدث عن أزهر السهان وأبي عاصم النبيل . يزيد بن الميتم بن طهمان أبو خالد الدقاق و يعرف الباد . قال ابن الجوزي : والصواب أن يقال : البادي لأنه ولدتو أ. ا وكان هو الأول في الميلاد . روى عن يجيى بن معين وغير ، وكان ثقة صالحاً .

﴿ ثُمُ دَخِلْتُ سَنَةً خُسِ وَثَمَانِينَ وَمَائِتِينَ ﴾

فها وثب صالح بن مدرك الطائي صلى الحجاج بالأجر فأخذ أو الهم و لساءهم عيقال: إنه أخذ منهم ما قيمته ألف ألف دينار . وفي ربيم الأول منها يوم الأحد لمشر بقين منه ارتفت بنواحي الكوفة ظلمة شديدة جداً ثم سقطت أمطار برعود و برؤق لم برمثلها، وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيض، وسود ، وسـقط رد كبار و زن الدردة مائة وخسون درهما، واقتلمت الرياح شبشاً كثيراً من النخيل والأشجار مما حول دجلة ، و زادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بنداد من الغرق . وفيها غزا راغب الخادم ،و لى الموفسق بلاد الروم ففتح حصونا كثيرة وأسر ذرارى كثيرة جداً ، وقتل من أساري الرجال الذين معه ثلاثة آلاف أسير، عثم عاد سالماً ، في يداً منصورا [وحيج بالناس فيها محد بن عبد الله بن داود الماشي (١)

وفيها أوفي أحميد بن عيسي بن الشيخ صاحب آمد فقام بأورها من بعده ولده محمد ، فقصده المعتضد وممه ابنه أبومحمد المكتنى بالله فحاصره مها فحرج إليه ساماً مطيعاً فتسلمها منه وخلع عليه وأكرم أهلوا ، واستخاف علمها ولده المكتفى، ثم سار إلى قنسرين والمواصم فتسلمها عن كتاب هارون (١) زيادة من نسخة أخرى الأستانة .

ابن خارويه ، وإذنه له في ذلك ومصالحت له فيها . وفيها غزا ابني الأخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه حصونا كذيرة وفد الحمد وفيها توفى من الأعيان .

﴿ إِرَاهِمِ مِن إِسحاق ﴾ ابن بشير بن عبد الله بن رسم أبو إسحال الحربي ، أحد الأثمة في الفقه والحديث وغير ذلك ، وكان زاهداً عابداً تخرُّج بأحمد من حنبل، وروى عنه كثيراً . قال الدارقطني: إبراهم الحربي إمام مصنف عالم بكل شي بارع في كل علم ، صدوق ، كان يقاس بأحمد من حنبل في زهده و و رعه وعلمه ، ومن كلامه أجم اعتسلاء كل أمنة أن من لم يجر مع القدر لم يتهن بديشه . وكان يقول: الرجل كل الرجل الذي يدخل عمه على نفسه ولا يدخله على عباله ، وقد كانت في شقيقة منذ أربيين سنة ما أخبرت مها أحداً قط ، ولى عشرون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت مها أحداً قط ، وذكر أنهمكث نها وسمعن سينة من عمره ما نسأل أهله غيداء ولا عشياء، مل إن حاءه شي أكله و إلا طوى إلى اللنسلة القابلة , وذكر أنه أنفق في يعض الرماضانات على نفسه وعباله درهما واحداً وأريسة دوائمة , بعث إليه أمير المؤمنين المتضد في بعض الأحبان بعشرة آلاف درهم فأبي أن شالها و ردها ، فرجم الرسول وقال يقول لك الخليفة:فرقها على من تعرف من فقراء جورانك . فقال: هذا شي لم نجمه ولا نِسْأَلُ عن جَمَّه ، فلا نُسْأَلُ عن تفريقه ، قل لأمير المؤمنين إما يتركنا و إما نتحول من بلده . ولما حضرته الوقاة دخل عليه بمض أمحابه يموده فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لاطمام لهم إلاا لمبر اليابس بالملح، ور ما عدموا الملح في بعض الأحيان. فقال لها إبراهم بإبنيــة تخافين الفقر الفانظري الى تلك الزاوية فيهمها اثني غشر ألف جزء قد كتبتها ، ففركل وم تبييم منها جزء بدرهم فن عنده انني عشر ألف درهم فليس بفتير . ثم كانت وفاته لسبم بقين من ذي الحجة وصلى هليه بوسف بن يعقوب القاضي عند باب الأنبار ، وكان الجم كثيراً جداً.

. محمد من مزید من عبد الأكرأ و المباس الأزدى الثمالي المعروف بالمبرد النحوى المصري إمام

عهد من بزيد من عبد الا دمراء السياس الا ودى التمال المعروف بالعرد النحوى البصرى إيام في الفنة والعربية ، أخذذك عن المالزي وأي حام السجستاني ، وكان ثقة ثبتا فها ينقسله وكان مناو ثا لشعلب وله كتاب السكامل في الأدب ، و إنما سمى بالمعرد لأنه اختباً من الوالى هند أبي حاتم محت المزبة . قال المعرد : دخلنا موماً على الحجانين تزورهم أنا وأصحاب معى بالرقة فاذا فيهم شاب تر يب المهد بالمكان عليه ثمياب فاحمة فلما بعمر بنا قال حياكم الله عن أدم 7 قلنا من أهل العراق . قتال : يأمي العراق وأهلها أشعوني أو أنشدكم 8 قال : المبرد : بل أنشدها أنت فأنشأ يقول : الله يهلم أنفي كه ، لا أستطيع بث ما أجد روحان لي روح تضمها ، بلد أخرى حازها بلد وأرى المتيسة ليس ينفها ، صعر ولا يقوى لها جلد وأطن عالمتين كعاضرى ، عكامًا تعبد الذي أجد

قال المرد فقلت: والله إن هذا طريف فردنا منه فألشأ يقول:

لما ألاخوا قبيل الصبح غيرم . وجاوها فتارت بالموى الا بل وأبرزت من خلال السجف المؤها . ترتو إلى وديم العين يتممل وودعت بينان عقدها عتم . الديت لا حالت رجلاك بإجل ويل من البيزماذا حلى ومهم . من الزلالين حان البين وارتحاوا با راحل الديس عجل كى أودعهم . با راحل الديس فى ترحاك الأجل إى راحل الديس عجل كى أودعهم . با راحل الديس فى ترحاك الأجل

فقال رجمل من البغضاء الذين معي : ماتوا . فقال الشاب : إذا أموت ، فقال إن شكّت . فسيطني واستند إلى سارية عنده ومات وما مرحما حتى دفناه رحمه الله . ومات المبردوقد جاو را السبعين ,

﴿ ثُم دخلت سنة ست وعالمين وماثنين ؟

فيها وقع تسلم آمدين ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب هارون بن أحد بن طولون من مصر إلى المعتقد وهو خم بآمد أن يسلم إليه قلسر من والمواصم، على أن يقره على أمارة البيار المصرية ، فأجابه إلى ذلك ، ثم رجل عن آبد قاصد بدأ العراق وأمر مهدم صور آمد فهذم إليمض ولم يقدر على ذلك ، فقال إبن المنزعينه منتج آبد

> أَسْمُ أُمِينَ الْوَبِنَانِ وَدَمَ ۞ فِي مُعِنَّةٍ وَلِيهَاكُ النَّصِرِ طَلْبُ حَادِثَةُ بَهِضَتَمُما ۞ مَتَقَدِماً وَتَأْخِرِ الْهُجْرِ لَيْنُ فَرَاكِينَهُ اللَّهِينَ ۞ فَالِيضِ مِن دَمِهِ لِهُ طَلْر

ولما رجع الحليفة إلى بنداد جاءته هـ دية هرو بن الديث من نيساء و قحكان وصوفها بنداد بوم الحيس المان بذين من جمدادي الاسخوة ، وكان مبلغها ما قيمته أربعية آلان أف درهم جارجًا عن الدول، ونسروج وضلاح وفير ذلك . وفيها تجارب إساء يل بأحد الساماتي وهرو بن الديث ، وفقل أن عرك من الديث لما قبل وفع من همتمة و بعث برأت إلى الخليفة سأل منه أن يعطيه ما وراه. النهر بمنطق إلى با يده ومن ولاية خواسان، فأجابه إلى ذلك فاترعج اللك إساعيل من أحمد السلماتي فائب ما و راه النهر، وكتب إليه : إلمك قد وليت دنيا عريضة فاتنه مها عن ما في يدى من هذه البلاد. فلم يقبل فأقبل إليه لساعيل في جورش عظيمة ، جدا فالنقيا عند بلغ فهزم المحلب عرو ، وأسر عرو ، فلما جمي به إلى إساعيل من أحمد قام إليه وقبل ببن عينيه وغسل وجهه وضلع عليه وأشده وكتب إلى الخليفة في أمره ، ويذكر أن أهل تلك البلاد قمد ، اوا وضجر وا من ولايته عليهم ، فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه لياها ، قا آل به الحال بعد أن كان مطبخه بحدل على سهائة جل إلى القيد والسجن . [ ومن المجالب أن عرباً كان معه خسون ألف مقاتل لم بصب أحمد منهم ولا أسرسواه وحده ، وهذا جزاء من غلب عليه العلم ، وقاده الحرص حتى أوقعه في خل اللقر ، وهذه سنة ألله في كل طلم فيا ليس له ، وفي كل طالب الزيادة في الدنيا ] (1)

(ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة قبحهم الله ولمشهم ) « وهذا أخست من الزنج وأشد فسادا »

كان ظهوره في جمادي الا خرة من هـ نه السنة بنواحي البصرة ، فالنف عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثير، وقويت شوكته جــداً، وقتل من حوله من أهــل القرى، ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة ، ورام دخولها فكتب الخليفة المنتضد إلى ناشها يأمره بتحصين سورها، فممروم وجددوا ممالمه بنحو من أربمة آلاف دينار ، فامتنعت من القرامطة بسبب ذلك . وتغلب أبو سميد الجنابي ومن معمه من القرامطة عملي هجر وما حولها من البلاد، وأكثروا في الأرض الفساد. وكان أصل أبي سميد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطمام يبيعه و يحسب للناس الأثمان ، فقدم رجل به يقال له يحيى بن المهدي في سنة إحدى وثمانين ومائنين فدعا أهل القطيف إلى بيمة المهدي؛ فاستجاب له رجل يقال له على بن الملاءبن حمدان الزيادي، وساعيم في الدعوة إلى المبدى ، وجم الشبمة الذين كاثوا بالقعايف فاستجابوا له ، وكان في جملة من استجاب أبو سميد الجنابي هذا قمحه الله، ثم تغلب على أمرهم وأظهر فهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه ، فتأمر عليم وصارهو المشار إليه فيهم ، وأصله من بلاة هناك يقال لها جنابة ، وسيأتي ما يكون من أحره وأمر أصحابه . قال في المنتظم : ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة . ثم روى بسنده أن امرأة تقــدمت إلى قاضي الرى فادعت على زوجها بصداقها خسائة دينار فأنكره فجاءت ببينة تشهد لها به ، فقالوا: تريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى لعلم أنها الزوجة أم لا، فلماصمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هيصادقة فها تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون روجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر : هو في حل من صداق عليه في الدنيا والا خرة

وبمن توفى فيها من الأعيان المشاهير أحمد بن عيسي أبو سعيد الخراز فيها ذكره شيخنا الله هي .

 <sup>(</sup>١) زيادة من نسخة أخرى من الأستانة . .

وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين ومائتين فالله أعلم.

﴿ إسحاق بن عمد بن أحد بن أبان ﴾

أمر يمقوب النخى الأحمر، و إليه تنسب الطائعة الاسعاقية من الشيعة . وقد ذكران النويخق والخطيب وابن الجوزي أن هذا الرجل كان يستقد إلمّية عسل بن أبي طالب، وأنه انتقل إلى الحسن ثم الحسين ، وأنه كان يظهر فى كل وقت ، وقعد اتبعه على هسندا المسكفر خلق من الحر قبعهم الله وقبعه ، و إنما قبل له الأحمر لأنه كان أرص ، وكان يطلى برصه عا ينيرلونه ، وقد أو ردله النو بختى أقوالا عظيمة فى الكفر ، لمنه الله . وقد روى شيئاً من الحكايات والملح عن المازف وطبقته ، ووشل هذا أقل وأقل من أن بروى عنه أو يذكر إلا بنسه

يق من محمله من ريد أبو عبد الرحن الأندلسي الحافظ أحد علماء الغرب ؛ له التذسير والمسند والسنن والا كار التي فضلها ان حرم على تقسير ابن جر بر ومسند أحد ومصنف امن أبي شيبة ، وفيا وعم ابن حزم فظر . وقسد ترجمه الحافظ ابن عساكر في فاريخه فأنبى عليسه غيراً ، ووصفه بالحفظ والانتمان ، وأنه كان بحاب الدعوة رحمه الله . وأرخ وفاته بهذه السنة عن خمس وصبعين سنة .

### ( الحسن من بشار )

أو على الخياط روى عن أبى بلال الأشعرى ، وعنه أبو بكر الشافى وكان ثقة ،وأى فى منامه ـ وقد كانت به علة ـ قائلا يقول له ! كل لا بموادهن بلا نفسر ، بقوله تسالى ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) فأكل زيتونا وشرب زيتاً فبرأ من صلته تلك . عمد بن إمراهيم أبوجعفر الا بماطى المدوف بمربع تلميذ يحيى بن معين ، كان ثقة حافظاً . عبد الرحيم الرقى . وعمد بن وضاح المصنف . وعلى بن عبد الديز البغوى صاحب المسند .

### ( وعدين يونس)

ابن موسى من سلمان بن عبيد من وبيمة من كديم أبو المباس القرشى البصرى الكديم ، وهو ابن اصرأة نوح بن عبادة ، ولدستة قلاث وتمانين ومائة ، وسمع عبد ألله بن داود الخربي ، ومحمد من عبد الله الأ فصارى ، وأبا داود الطيالسي ، والأصمى وخلقا . وعنمه ابن السهاك والنجاد . واكثر. من حدث عنه أبو بكر بن مائك القطيق ، وقد كان حافظا مكتما منر با ، وقد تكلم فيه الناس الاجل غرائيه في الروايات . وقد ذكرنا ترجنه في النكيل . توفى يوم الجمعة قبل الصلاة النصف من جادى الاكترة منها ، وقد جارة المائة ، وصلى عليه يوسف بن يتقوب القاضى .

يمةوب بن إسسعاق بن تخبة أبر بوسف الواسملي ، حم من يزيد بن هارون وقسم بنداد وحدث بها أربسة أحاديث ، و وعسد الناس أن يمدتهم من النسد فمات من ليلته هن مائة والهي عشر سـنــة . الوليد أبوعبادة البحنرى فيا ذكر الذهبي ، وقد تقدم ذكره في سنة ثلاث وتمانين كا ذكره ابن الجوزى فافد أعلم .

## ( ثم دحلت سنة سبع وثمانين وماثنين )

فى ربيح الأول منها تفاقم أمر القرامطة محبدة أى سعيد الجنابي فتناوا وسبوا وأفسدوا فى بلاد هر ، فجهز الخليفية إليهم جيشا كثيفا وأمر عليهم العباس من عرو الفنوى ، وأمه على المهامة والبحر من فيد نبحارت أبا سعيد هدفا ، فالتقوا هناك وكان العباس فى عشرة آلاف مقاتل ، فأمرهم أو سعيد كلهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده ، وقتل الباقون عن آخرم صبراً بين يديه قبعه الله ، وهذا عجيب جداً ، وهو ينظر ، وكان فالهمة وهدا عجيب بداً ، وهو ينظر ، وكان فى جالتهن أنها ، ويقالو إن العباس لما قتل أوسيد المحابه صبراً بين بديه وهو ينظر ، وكان فى جالتهن أسر أقام عند أبى سعيد أيما تم أطاقه وحله على رواحل وقال ، ارجم إلى صاحبك وأخبره ، عارأيت . أمر أقام عند أبى سعيد أنها أحد الواقق . وقها أغارت انتاجاً عظيا جداً ، وهم أهل البصرة بالخروج منها فنوي هما الأمر الفظيع ازعج النباس للذال الروم على بلاد طرسوس وكان فائها ابن الخرج منها فندي هما الماضي واستخلف على النفر أبا اوم على بلاد طرسوس وكان فائها ابن الخريدة قد فولى المام الماضي واستخلف على النفر أبات فل يقدر على مقاومتهم ، فابت فولوس أمير به جاعة وأمر و ، فيس أسروا ، فاجتمع أهل النفر على ابن الأعرابي فولوس أمره ، وذلك فى وربع الآخر . وفيها قتل المرا و رفيه الموارية وربع الآخر . وفيها قتل المرا و وقتك فى ربع الآخر . وفيها قتل المرا و وقتك فى ربع الآخر . وفيها قتل المرا و وقتك فى ربع الآخر . وفيها قتل أمره . وفتك فى ربع الآخر . وفيها قتل

#### ﴿ محد ان زيد العاوى كه

أدور طبرستان والديل ، وكان سبب ذلك أن إساعيل السامانى لما ظفر بنمو و بن الليث ظن محد أن إساعيل السامانى لما ظفر بنمو و بن الليث ظن محد أن إساعيل لايجاو زعمله ، وأن خراسان ، وسبقه إساعيل البها ، وكتب إليه أن الزم علك ولا تتجاو زه إلى غيره فلم يقبل ، فبعث إليه جيشا مع محمد بن حادو ب الذى كان ينوب عن رافع بن هر وكمة ، فلما التقيا هرب منه محمد بن هار ون خديمة ، فسار المنافق محمد على بن زيد جراحات الجيش و راءه في الطالب فكر عليهم راجها فانهزوها منه فأختمانى محمد كم وجرح على بن زيد جراحات شديدة فات بسبها بعد أيام ، وأسر واند زيد فيمت به إلى إساعيل بن أحمد فأ كرمه وأمر له بجائزة . شوعد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديتاً حسن الديرة فها وليه من تلك البلاد ، وكان فيه تشبع ، تقدم . إليه موماً خصان اسم أحدهما معاوية واسم الا خرعلى ، فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهر ، فقال معاوية واسم الا خرعلى ، فقال معهد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهر ، فقال معاوية ، أيها الأمير لا تفترن بنا ، فان أن كان من كارالشيعة ، و إنما سهانى معاوية معادواة ان

يبلدنا من أهل السنة . وهـ نما كان أبره من كبار النواصب فساه عليا تقاة لكم ، فتبسم محمد بن زيدوأحسن إليهما .

قال ابن الأنير في كامله: وممن توقى فيها إسحاق بن يستوب بن عرب الخطاب المدوى - عدى ربيعة . وكان أميرا على ديار ربيعة بالجزيرة ، فولى ، كانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المستمر . وعلى بن عبد الله بن مبدى المستمر . وعلى بن عبد الله بن مبدى الأحيان - وذكو و وأبو الغرج بن الجوزى أن قطرالندى بنت خارو يه الأزدى الموسل - وكان من الأعيان - وذكو ووابو الغرج بن الجوزى : لسبع خلون من رجب ابن أحد بن طوفون المراق المستمدة وقيت في هذه السنة ، قال ابن الجوزى : لسبع خلون من رجب منها و وفقت داخل النصر بالرصافة يقتوب بن وسف بن أوب أو بكر المطوعى ، مهم أحد بن حنبل وعلى بنالمدينى ، وعنه النجاد والخلكى ، وكان و رده في كل يوم قراءة قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة ، قلت ويمن توفى فيها أبو بكر بن أبى عامم صاحب السنة والمستغلال وهو :

ابن النبيل ، له مصنفات في الحديث كثيرة ، منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السنت ، وكان حافظاً ، قد و لى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد ، وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب الحديث ، وصحب أبا تراب النخشي وفيره من مشابخ الصوفية، وقد اتفاق له مرة كرامة هائلة على الحديث ، ووائدان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا عبلى رمل أبيض، فجعل أو بكر همنا القبل الجرافي ويقول : الهم ارزقنا خبيصاً يكون غداء على لون هذا الزجل . فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرافي ويسده قصمة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه ، فأكارا منه . وكان يقول : لا أحب أن بحضر وبيده قصمة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه ، فأكارا منه . وكان يقول : لا أحب أن بحضاب بحدى مستدع ولا مدع ولا طعان والأحماب الحساب مستدع ولا مدع ولا طعان والأحماب الحديث ، توفى في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعدد وفاته وهو يصلى فلما المصرف قال :

# ﴿ ثُمْ دخلت سنة ثمان وثمانين وماثنين ﴾

ا تنقى فى هذه السنة آقات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد الرقة فى جحافل عظيمة وعسا كر من البحر والبر، هقاوا خاتماً وأسروا مجواً من خسة عشر ألفا من القرية . ومنها أن بلاد أدر بيجان أصاب أهلها وياء شديد حتى لم بيق أحديقد وعلى دفن الموتى، فتركوا فى الشارق لا توارون. ومنها أن بلاد أدربيل أصابها ربح شديدة من بعد المصر إلى ثلث الديل تم زلزلوا زلزالا شديداً ، واستمر ذلك علمهم أياماً قمهمت الدور والمساكن ، وخسف بآخر بن منهم ، وكان جملة من مات تحت الهمم مائة ألف وخسية القرامة من المبصرة

غاف أهلها منهم خوفا شديداً ، وهموا بالرحيل منها فنعهم ثائبها . وفيها توفى من الأعيان . ( بشر من موسى بن صالح أو على الأسدى )

ولد سنة تسمين ومائة ، وسمع من روح بن عبادة حسدينا واحدا ، وسمع السكنير من هودة بن ق والحسد بن مهمم الأشب وأبي نعم وعلم بن الحمد والأصمع وغيرهم ، وعنه ابن المنادي

خليفة والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعم وعلى بن الجمد والأصمى وغيرهم ، وعنه ابن المنادى وابن مخان وابن صاعــد والنجاد وأبو عمرو الزاهد والخلدى والسامي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف , وغيرهم. وكان أنة أسناً حافظاً ، وكان من البيوات وكان الامام أحمد يكرمه . ومن شعره

ضعفت ومن جاز النمانين يضعف ﴿ وينكر منه كل ما كان يعرف

ويمش رويداً كالأسير مقيداً \* يدانى خطاه فى الحديد وبرسف

فها عاتت الترامطة بسواد الكرفة فظفر بعض العمال بطائفة مهم فبعث مرتبسهم إلى المنتشد وهو أبو الفوارس ، فنالي من العباس بين يدى الخليفة فأمر به قتامت أضراسه وخلمت يداه ثم قعلمتاً مع رجليه ، ثم قتل وصلى بينداد . وفيها قصدت القرامطة دستى فى جحفل عظم فقاتلهم التها طنيع بن جف من جهقها رون بن خار و يه ، فيزموه مرات متمددة ، وتفاقم الحال هم ، وكان ذلك بسفارة يمي بن ذكر و يه بن جهر و يه الذى ادعى عند الترامطة أنه محمد بن عبدالله بن اجراب أبن طالب ، وقعد كنب في ذلك ، و زعم لهم أنه

قد اتبعه عملى أمره مائة ألف، وأن ناقته مأمورة حيث ما نوجهت به نصر على أهل تلك الجلمة . فمراج ذلك عندهم ولفيوه الشيخ ، واتبعه طائفة من بنى الأصيغ ، وشحوا بالفاطميين . وقد بعث إليهم الخليفة جيشًا كتيفًا فهزموه ، ثم اجتازوا بالرصافة فأحرقوا جلمها ، ولم يجتازوابقرية إلاتهبوها ولم يزل ذلك دأبهم حتى وصاوا إلى دمشق فقاتلهم ثائها فهزموه مرات وقتلوا من أهلها خلقا كثيرا ، وانهبوا من أموالها شيشًا كتيمًا . فا ظف وإنا إليه واجون ،

وفى هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المنتضد بالله في ربيع الأول منها ﴿ وهذه ترجمة المنتضد ﴾

هـ أحمد بن الأمير أني أحمد الموفق الملقب بناصر دين الله ، واسم أبي أحمد محمد ، وقيل طلحة من جمفر المنوكل على الله من الممنضم من هارون الرشيد، أبو السباس الممتصد بالله . ولد في سنة المنتين وقبل ثلاث وأر بدين وماثنين ، وأمه أم ولد . وكان أحمر نحيف الجسم معتدل القامة ، قدوخطه الشيب ، في مقدم لحيته طول ، وفي رأسه شامة بيضاه . ويم له بالخلافة صبيحة وم الاثنين إحدى عشرة بقبت من رجب سنة تسم وسبمين وماتنين ، واستو زر عبد الله من وهب من سلمان ، و و لي القضاء إسهاعيل من إسحاق ، و يوسف بن يمقوب ، وامن أبي الشوارب. وكان أمر الخلافة قد ضمف في أيام عه المتمد ، فلما و لي المتضد أقام شعارها ورفع منارها . وكان شجاعا فاضملا من رجالات قريش حزما وجرأة و إقداماً وحزمة . وكذلك كانأموه ، وقد أو رد ابن الجوزي باسناده أن المنضد اجتاز في بمض أسفاره بقرية فها مقناة فوقف صاحبها صائحا مستصرحاً بالخليفة ، فاستدعى به فسأله عن أمره فقال : إن يعض الجيش أخذوا لي شيئا من القثاء وهم من غلمانك . فقال : أتعرفهم ؟ فقال نعم : فعرغ بم عليه فعرف منهم ثلاثة فأمر الخلينة بتقييدهم وحبسهم ، فلما كان الصباح فظر الناس ثلاثة أنفس مصاو بن على جادة الطريق ، فاستعظم الناس ذلك واستنكروه وعانوا ذلك على الخليفة وقالوا : قتل ثلاثة يسبب قثاء أخذوه ؟ فلما كانَّ بعد قليل أمر الخواض \_ وهو مسامره \_ أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في مخاطبته في ذلك والأمراء حضور ، فدخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك فغهم الخليفة ما في نفسه من كلام ريد أن يبديه ، فقال له : إنى أعرف أن في نفسك كلاماً فما هو ? فقال : d أمير المؤمنين وأنا آمن ؟ قال: فهم. قلت له: فإن النامن يسكر ون عليك تسرعك في صفك الدماء. فقال. والله ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بمقه . فقلت له : فعلام قتلبّ أحمــد بن الطبيب وقد كان خادمك ولم يظهر له خيانة ? فقال : و يحك إنه دعاتى إلى الالحاد والمكفر بالله فما بيني وبينه ، فلما دعاتي إلى ذلك قلت له : يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريسة ، وأنا منتصب في منصبه ةً كَفَرُ حَقَى أَكُونَ مِن غَدِيرِ قبيلته . فقتلته على الـكفر والزندقة . فقلت له : فما بال الشــلاثة الذين متلتهم على التناء ? فتال : والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا النناء ، و إنما كاتوا لصوصاً قد قتلوا وأغذوا الناء ، المل فوجب قتلهم ، فبعثت فجئت جم من السجن فتتلتهم وأريت الناس أجم الذين أخذوا النتاء ، وأردت بغلك أن أرهب الجيش لئلا بضدوا في الأرض و يتمدوا على الناس و يكفوا عن الأذى . ثم أمر باخراج أولئك الذين أخذوا النتاء فأصلام ببدم المستاج وخبى أن يأخذ أحد من بستان أحد شيئا ، فأق بأسود قد أخل علفة عنوا من بسر فنأمله طويلا ثم أمر بضرب عنده ، ثم التنت إلى الأمراء شيئا ، فأق بأسود قد أخل يقول ن رسر فنأمله طويلا ثم أمر بضرب عنده ، ثم التنت إلى الأمراء أن يقطم يعد حتى قتله ، وإلى أو أنا هذا على سرقت ، وإنما هذا الأسود رجل من الزنم كان قد أصنامن في حياة أبى ، وإلى يتكف المسامن في حياة أبى ، وإلى يقطم يعد فات المسلم ، فأهدو أمن الرجل المتنول تأليف المراء أن من المراء أن من المدون فضرب السلم قطع يعد فات المسلم ، فأهدو أبي من الرجل المتنول تأليف الأولاد ، فا قدرت عليه لأقتلنه ، فا قدرت عليه الإسامة فقتلته بذك الرجل .

وقال أو بكر الخطيب: أخبرنا محد من أحمد بن يعقوب حدثنا محسد بن نعيم الضبي صمعت أبا الولمه حسان بن محمد الفقيه يقول صمعت أبا العباس بن سريج يقول سممت إمهاعيسل بن إسحاق القاضي يقول: دخات على المنضدوعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه، فنظرت إلىهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم ، فلما أردت القيام أشار إلى فجلست ساعمة فلما خلا قال لى : أما القاض والله ما حلت مراويلي عــلى حرام قط . وروى البهتي عن الحاكم عن حسان بن محــد عن ابن سريج القاضم إسهاعيل ابن إسحاق قال : دخلت سِمَّا على المنضد فدفع إلى كتابا فقرأته فاذا فيه الرخص من زلل الماماء قلم جمها له بعض الناس - فقات : يا أمير المؤمنين إنما جم هدا زنديق . فقال : كيف؟ فقلت: إن من أباح المتعة لم يبع الفناه ، ومن أباح الفناء لم يسح إضافته إلى آلات اللهو ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخلف بها ذهب دينه . فأمر بتحريق ذلك السكتاب . وروى الخطيب يسنده عن صافي الجرمي الحادم قال: انتهي المنتضد وأنا بين بديه إلى منزل شعث وابنه المتندر حيفه حالس فيه وحوله محو من عشرة من الرصائف ، والصبيان من أصحابه في سنه عنده ، و بين بديه طبق من نضة فيه عنقود عنب ، وكان المنب إذ ذاك عز بزا ، وهو يأكل عنه تواحدة ثم يغرق على أصحابه من الصبيان كل واحد عنبة، فتركه المنتضد وجاس الحية في بيت مهوماً. فقات له : مالك باأمير المؤمنين ? فقال: ويحك والله لولا النار والمار لأقتلن هذا النلام ، نان في قتله صلاحاً للأمة . فقلت:أعملك بالله يا أمير المؤمنين من ذلك . فقال : و يحك ياصافي هذا الفلام في غاية السخاء لما أراه يفعل موالصبيان ، فان طباع الصبيان تأبي الكرم ، وهذا في غاية الكرم ، و إن الناس من بعدى لا يولون عليهم إلا من هو من ولدى ، فسبل علجهم المكنفي تم لا تطول أيامه لملته التى به \_ وهى داء الخذاذ بر \_ ثم يموت فيلى الناس جيغر هذا النلام ، فيذهب جميع أموال بيت الحال إلى الحظايا لشفته بهن ، وقرب عهــده من تشبيه بهن ، فنضيع أمور المسلمين وتعطل النفو روتدكثر الفتن والهرج والخوارج والشرور . قال صالى : والله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء .

وروى ابن الجوزي عن بهض خدم المتضه قال ؛ كان المتضمه توما نامًا وقت القائلة ومُعن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرح بنا فجننا إليه فقال: و يحكم اذهبوا إلى دجلة فأول مسفينة لمهدوها فارغمة منحدرة فأتوني علاحها واحتفظوا بالسفينة . فقهينا سراعا فوجمه ما اللحافي سميرية فأرغة منحدراً فأتبنا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتانت ، فصاح به الخليفة صبحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج فقال له الخليفة : ويخسك يا ملمون ، اصدقني عن قصتك مع المرأة التي تشلتها اليوم و إلاضر بت عنقك قال فتلغيم تممّال : نسم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحراً فمشرعتى الفلانية ، فنزلت امرأة لم أر مثلها وعلمها ثباب فاخرة وحملي كثير وجوهم ، فطمعت فها واحتلت علمها لشددت فاهاوغرقتها وأخمات جميع ما كان علمها من الحلي والقاش، وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خسيرها ، فأردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هولاء الخدم فأخسفوني . فقال : وأين حلما ؟ فقال في صدر السفينة تحت البواري . فأمر الخليفة عنسد ذلك باحضار الحلي فجيء به فاذا هو حمل كثير بساوي أموالا كثيرة ، فأمر الخلفة بنفر بق المملاح في المكان الذي غرق فمه المرأة ، وأمر أن ينادي على أهل المرأة ليحضر واحتى يتسلموا مال المرأة , فنادي بذلك ثلاثة أيام في أسواق بنداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إلىهم ما كان من الحلي وغيره بما كان للمرأة ، ولم يذهب منه شي . فقال له خدمه : يا أمير المؤسنين من أين علمت هذا ? قال : رأيت في ثومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادى : يا أحمد ياأحمد ، خذ أول بالام يتحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلماء فأقم عليه الحد ، وكان ما شاهدتم . وقال جعيف السمرقندي الحاجب: كنت مع مولاي المنشد في بعض متصيداته وقد انقطم عن العسكر وليس معه غيري، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لي المتضد: يا جعيف أفيك خير اليوم ? قلت : لاوالله . قال : ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا ? فقلت : بلي . قال : فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمي بقرابه إلى ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليـه فضربه بالسيف فأطاريده فاشتغل الأسد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقها، فحر الأســد ا صريعا فدنامنه فسع سيفه في صوفه ثم أفيل إلى فأغد سيفه في قرابه ، ثم ركب فرسه فلحمنا إلى المسكر . قال وصميته إلى أن مات فسا عمته ذكر ذلك الأحد، عذا أدرى من أي شي أعجب ؟ من شجاعته أم من عـــــــم احتفاله بغلك حيث لم يذكره لأحد ? أم من عدم عتبه عــــلى حيث ضلنت بندى عنه ? واقح ما عاتبنى فى ذلك قط .

وروى ابن ساكر عن أبي الحسين النورى أنه اجناز برورق فيه خر مع ملاح، فقال: ما هذا ? ومن هذا ؟ قتال له : هذه خر السنضد. قصده أبوالحسين إليها فجيل يشمب الدان بدود فيبده حتى كسرها كابا إلا دنا واحداً كركه، واستفات الملاح فجادت الشرطانا خنوا أبا الحسين فاونفرو بين بدى المدخسد قتال له : ما أنت ؟ فقال أنا المحتسب. فقال: ومن ولاك الحسية ؟ فقال: الذى ولاك الحلافة إلى أبير المؤونين. فأطرق رأسه ثم رفعها فقال: ما الذى حمك على ما فعلت ؟ فقال: شقتة فقال: لا يستمنها دنا واحداً لم تمكمره؟ فقال: الذي قتال المحتسبة المؤونين ألى قتل المحتسبة المؤونين ألى أنها أقدمت عليها فكسرتها إجلالا أنه تمال ؛ فل أبال أحداً حتى المهينت إلى هذا الهين دخل ندى إعجاب من قبيل ألى قد أقدمت على منال فقد مناك فتركته وقتال له المنتضد: أذهب تقدأ طاقت يمك فتور ما أحببت أن فنهر من ما للدين ركة وقتال: يمك في من التغيير، فقال: ولم قتال: لا تفرح في من التغيير، فقال: ولم أنه المؤلفية أبيل المورة ، فقال الم المحبث أنه يو من المناف عنها خشيا أنهد في حابة عند المنتضد . فا أخرج فصار إلى البصرة ، فقال ما خنفها خشية أن

وذكر التاضي أو الحسن محمد بن عبد الواحد الماشي عن شيخ من النجار قال: كان لى على بعض الأعراء مال كثير فاطلني ومندي حتى ، وجدل كاجئت أطالبه حجدي عنه و بأمر غلمانه يتوذوني ، فاشتكيت عليه إلى الوزير فل يعد ذلك شيئاً ، وإلى أولياء الأمر من الدولة الم يقطروانه شيئاً ، وإلى أولياء الأمر من الدولة الم يقطروانه شيئاً ، وما زاده ذلك إلا منما وجموداً ، فإيست من المال الذي عليه ودخلني هم من جبته ، فينها أنا كذلك وأنا عثر إلى من أشتكي ، إذ قال لى رجل : ألا تأنى فلافا الخياط إمام مسجد هناك [ فشلت كذلك وأنا عثر إلى من شتكيت إليه ، فاذهب إليه الملك أن أيحد عنده فرجاً . قال فقمدته غير محتفل في أمره ، فلد كرت له حاجتي ومالي وما النبت من هذا الظالم ، فقام مي فحين طيئه الأميريام إليه وأكمه وأحترمه وبادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطانه كالملامن فير أن يكون منه إلى الأمير كبير وأكمه وأسترمه وبادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطانه كالملامن فير أن يكون منه إلى الأمير كبير قال التاجر : فحجبت من قال إلخياط مع وثائة حاله وضعف بثيته كيف افطاع فلك الأميراه ، عمل عرضت عليه شيئا عن المال فل عنه المراس عنه الأموالمالا ( ويادة من نسخة الأسيانة )

محصى. فَمَا لَنه عن خيره وَذَكِت له تمجه منه وألححت عليه فقال: إن سبب ذلك أنه كان عندنا في جوارنا أمير ثركي من أعالي الدولة ، وهو شاب حسن، فمر به ذات بوم امرأة حسنا. قد خرجت ، الحَلُّمُ وَعَلَمًا ثِيابِ مِرْتَفَعَةَ ذَاتَ قَيْمَةً ءَ فَقَامَ إِلَهَا وَهُو سَكُرَ أَنْ فَتَعَلق بها بريدها على ا منزله ، وهي تأبي عليه وتصبيح باعل صوتها : يا مسلمين أنا امرأة ذات زوج ، وهذا رجل مريدتي منزله ، وقد حلف زوحي بالطبلاق أن لا أمدت في غير منز له ، ومتر ولحقني بسبب ذلك عار لاتدحضه الأيام ولا تنسله المدامع. قال الخياط: فقمت فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه فضريني بدوس في يده فشج رأسي، وغلب المرأة على نفسهاوأدخلها منزله قهراً ، فرجستاً نا. ففسلت الدم عنى وعصبت رأسي وصليت بالناس المشاء ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معى إليه النسكر عليه وتمخلص المرأة منه ، فقام النساس ممي فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعية من غلمانه بأيدس المصي والدبابيس يضر ون الناس ، وقصدتي هو من بينهم فضر بني ضربا شديداً مبرحا حتى أدماني ، وأخر جنا من منزله وثيم. في غاية الإهانة ، فرجمت إلى منزلي وأنا لا أهتم إلى الطريق من شمدة الوجم وكثرة الدماء، فنِمت على فراشي فلم يأخذني نوم، وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في اللَّيل لترجع فنبيت في منزلها حتى لا يقمُ على زوجها الطلاق، فألهمت أن أوَّذن الصبيح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبيح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها ، فصمدت المنارة وحملت أنظر إلى باب دار . وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم نخرج ، ثم صممت على أنه إِنْ لِمْ نَخْرِجِ أَقْمَتَ الصلاة حتى ينحقق الصباح، فبينا أنا أنظر هل نخرجُ المرأة أم لا، إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجالة وهم يقولون : أين الذي أذن هذه الساعة ? فقلت : ها أنا ذا ووأنا أو مد أن يمينوني عليه ، فقالوا : انزل ، فنزلت فقالوا : أجب أمير المؤمنين ، فأخذوني وذهبواني لا أملك مِن نفسم, شدئًا ؛ حتى أدْخَاوني عليه ؛ فلما رأيته جالسافي مقام الخلافة ارتمدت من الخوف وفزعت شديداً ، فقال : ادن، فدنوت فقال لي : ليسكن روعك ولـمدأ قلـك . ومازال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفى ، فقال : أنت الذي أذنت هذه الساعة ? قلت : نعم يا أُميرا المؤمنين . فقال : ماحملك عــلى أن أذنت هذه الساعة، وقد بقى من الليل أكثر مما مضى منــه 9 فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلى وغيرهم. نقلت: يؤونني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبرى الفقال: أنتآمن. فذكرت . قال: فغضب غضبا شديداً ، وأمر باحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي حالة كامًا فأحضرا سريما فبعث بالمرأة إلى زوجها مع لسوة من جهتمه ثقلت ومعهن ثقة من جهته أيضا ، وأمره أن يأمر زوجها ماا هو والصفح عنها والاحسان إليها ۽ فانها مكرهة ومعذورة .ثم أقبل على ذلك الشاب

الأمير قال أنه : كم لك من الرزق ? وكم عندك من المال ? وكم عندك من الجوار والزوجات ؟ فذ كر له شديمًا كثيرًا . فقال له : و يحك أما كذاك ما أنهم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وقسديت حدوده ونجرأت على السلطان ، وم كذاك ذلك أيضاً حتى حسدت إلى رحل أمرك بالمهر وف وتهاك عن المذكر فضر بنه وأهنته وأدميته ? فل يعنى لهجواب. فأمر به فجل فى رجله قيد و فى عنه غل تم أمر به فأدخل فى جوالق ثم أمر به فألق فى دجلة فك أخر المهدد به . ثم أمر بعراً صاحب الشرطة أن يحتاط على ما فى داره من الحواصل والأموال الني كان يتناولها من بيت المملاء ثم قال الذلك الرجل الصالح الخياط : كما وأبت منكراً صفيراً كان أو كبيراً ولو عدلى هذا \_ وأشار إلى صاحب الشرطة \_ فأعلى ، فان اغتق اجماعك بى وبينك الأذان ، فأذن فى أى وقت كانأو فى مثل وقتك هذا . قال : فلهذا الأمر والانهل المناه من وما المناهم عرف شئ إلا تركره خوط من المنشد.

وذكر الوزير عبيمه الله من سلمان من وهب قال : كنت بوماً عند المنتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه عذبة في يده إذ حركها فجاءت في قلنسوة الخليفة فسقطت عزر رأسه ، فأعظمت أناذلك جداً وخفت من هول ما وقع، ولم يكترث الخليفة لذلك ، بل أخذ قلنسوته فوضمها على رأسه ثم قال المحض الخدم : مر هذا البائس ليذهب لراحته فانه قد نمس ، و زيدوا في عدة من يذب بالنو بة قال الوزير: فأخذنا في النباء على الخليفة والشبكر له على حلمه، فقال : إن هذا البائس لم يتعمد ما وقيرمته و إنما نمس عوليس العناب والمعاتبة إلا على المتعمد لاعلى المخطئ والساهي. وقال جميف السهر قندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى الممتضد عوت و زيره عبيد الله بن سلمان خر ساجداً طويلاً، فقيلُ له : يا أمير المؤمنين :لقد كان عبيد الله يخدمك و ينصح لك .فقال : إنما سجدت شكرا لله أنى لم أعزله ولم أوذه . وقد كان ابن سلمان حازم الرأى قويا ، وأراد أن يولى مكانه أحمد بن محد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه وأشار عليه بالقاسم من عبيد الله فسفة رأيه فألم عليه فولاه و بعث إليه يعز به في أبيه و يهنيه بالوزارة ، فما لبثالقاسم بن عبيد الله حتى و لي المكنفي الخلافة من بعد أبيه المنتصد وحتى قتل بدراً . وكان المتضم ينظر إلى ما بينهما من المداوة من وراء ستررقيق، وهمة، فراسة عظيمة ونوسم قوى . ورفع نوماً إلى المقتضد قوما مجتمعون على المصية فاستشار و زبره في أمرهمفةال: ينبغي أن يصلب بمضهم ويحرق بمضهم . فقال : ويحك لقد مردت لهب غضي علمم بقسوتك ، أما علمت أن الرعية وديمة الله عند سلطاتها ، وأنه سائله عنها ؟ ولم يقابلهم عا قال الوزير ، ولهذه النية إا ولى الخلافة كان بيت المال صفراً من المسال وكانت الأحوال فاسدة، والعرب تميث في الأرض

فساداً في كل جهة ، فلم بزل برأيه وتسديد حتى كثمت الأموال وصلحت الأحوال في سائر الأقالم والاكاتى. ومن شعره في جارية له توفيت فوجد علمها :

> یا جبیا لم یکن یه ۱ مله عندی حبیب انت عن عبنی بعید ۱ وسن القلب قریب ایس لم بمداک فی ۱ من الهو نصیب الک من قلبی علی قلبی ۱ و ان خبت رقیب وحیاتی مناک مذهب ۱ حید عباد لا تطبیب از ترانی کیف لی به ۱ ملک عول و تعییب مناده در مید ۱ مید ۱ مید المدن المدن ا

وفؤادى حشوه من « حرق الحزن لهيب ماأرى نفسى و إن طيْ « يَشها عنك تطيب ليس دمم لى يمصيد « نى وصبرى ما يجيب

وقال فيها: لم أبك للهار ولكن لمن • قد كان فيها مرة ساكنا غانني الدعر بقدانه • وكنت من قبل له آمنا

ودعت صبرى صد توديسه ، و بان قلبي معه ظاعنا وكتب إليه أن المتر يعر به و يسليه عن مصيمة فيها :

والمام الهدى حياتك طالت (۱) • وعشت أنت سليا أنت ملمتنا على النم الشك • روعند المصائب التسليا فتسل عن ما مفي وكأن التي • كانت سرورا صارت أوابعظها

فلسل عن ما معهى وهاء التي • هنت سرورا صارت اواعظها 
قد رضينا بأن تمرت وتمهي • إن عندي في ذاك حظا حسها 
من بمت طائما لمولاء فقد • مأعطى فوزا ومات موتا كريما(١)

وقد رى أبو العباس عبد الله بن المعتر العباسي بن عمر المعتصد عرفة حسنة يقول فيها : يا دهر و يحك ما أبقيت لى أحدا ﴿ وَأَمْتُ وَاللَّهِ مِنْ عَمَّا الْوَلِمَا الْمُولِمَا

أستنفر الله بل ذا كله قدر • رَسْيت بلله ربا واحدا صدا يا ساكن القبر في غيراء مثلقة • بالظاهرية مقمى الدار منفردا أين الجيوش التي قدكنت تشجعها • أين الكنوز التي لم تحصها عددا

(١) في المصرية : يا إمام المدى بنا لا بك النم الخ .

(Y) كذا بالأصول ولم تعبد هذه القصيدة في ديوان المذكور.

أين السربر الذي قدكنت علوه ، مهابة من رأته عينه ارتمدا أين القصور التي شيعتها فعلت = ولاح فيها سنا الابريز فانقدا قد أتمبوا كل مرقال مذكرة ، وجنَّاه تنثر من أشداقها الزبدا أين الأعادي الألى ذات صمهم " أين الليوث التي صيرتها عدا أين الوقود على الأنواب عاكمة ﴿ وَرَدُ النَّمَا صَرَّ مَا جَالَ وَاطْرُدَا أين الرجال قياماً في مراتبهم ، من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا أمن الجياد التي حجانها بدم ، وكن بحمان منك الضيغم الأسدا أين الرماح التي غذيتها مهجاً ﴿ مَدْمَتُ مَا وَرَدَتُ قَلْمًا وَلا كُدَّا أين السيوم وأين النيل مرسلة . يصبن من شئت من قرب و إن بعدا أين الجانيق أمثال السيول إذا ﴿ رَمِينَ حَالَطَ حَصَنَ عَامُ قَمَدًا أين الفعال التي قد كنت تبدعها ﴿ وَلَا تُرَى أَنَ عَفُواً ۚ نَافِعا أَبِدَا أين الجنان التي تجرى جداولها \* و يستجيب إليها الطائر النردا أين الوصائف كالنز لان رائحة . يسحبن من حلل موشية جددا أين الملاهى وأين الراح تحسمها ، ياقوتة كسيت من فضة زردا أين الوثوب إلى الاعداء مبتفيا ، صلاح ملك بني المباس إذ فسدا ما زات تسرمتهم كل قسورة \* وتحطيم الماتي الجنَّار معتمدا ثم انتضيت فلا عين ولا أثر \* حتى كأنك وماً لم تكن أحداً

ذكرها ابن عساكر فى فاريخه . واجتمع ليلة عند المنتصد ندماؤه فلما انقضى السعر وصار إلى حظاياه ونام القوم السار نمهم من تومهم خادم وقال: يقول لسكم أمثير المؤمنين إنه أصابه أرق بمدكم، وقد حمل بينا أعياه ثانيه فين عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت :

لا شئَّ يبقى سوى خير تقدمه ﴿ مادام ملك لا أسان ولا خاراً

ولما انتها للخيال الذي سرى . إذا الدار تفر والمزار بعيد

قال فجلس القوم من فرشهم يفكرون في ثانيه فبدرواحد منهم فقال: فقلت لبدني عاودي النومواهجيي \* لعل خيالا طارقا سمود

قال فاما رجع الخادم به إلى المستضد وقع منه موضاً جيداً وأمر له بجائزة سنية ، واستعظم المتضد

يوما من بعض الشعراء قول الحسن من منير الماذي البصرى:

لهنى على من أطار النَّوم فامتنما ، وزاد قلبي على أوجاعه وجما

كاتما الشمس من أعطاقه طلمت • جسنا أو البدر من أردانه لما

"فنى وجهه شاقع يمحو إساءته • من القلوب وجهها أين ماشفها
ولما كان فى ربيع الأول من هذه السنة اشند وجع المتضد فاجتمع رؤس الأمراء مثل يونس
الخلام وفيره إلى الوزير القاسم بن عبيد الله فأشار وا بأن يجنسم الناس لتجديد البيمة للمكتفى بالله
على من المنضد الله ، فعمل ذلك وتأ كمت البيمة وكان فى ذلك خير كثير . وحين حضرت المنضد

تهتم من الدنيا فانك لا تبق ، وخدمنوها ما إنصفت ودوالرنقا ولا تأمن الدهر إلى التهنته ، فاريق لى حلا ولم يرع لى حقا قتلت صناديد الرجال فيلم أدع ، عموا ولم أميل على خلق خلقا وأغلبت دار الملك من كل فازع ، فسر رقبم غربا وبرقهم شرقا نقل بلنت النجم عزا ورفقة ، وصارت رقاب الحلق لى أجمع رئا رمالى الردى سهما فأخد جرئى ، فها أذا ذا في حرقى عاجلا ألق ولم ين عنى ما جست ولم أجهد . • لهى هلك إلا حبائى حبها رفقا وأنسدت دنيلى وديني سفاحة ، فن ذا الذى مثلى عصرهه أشقا فياليت شمرى بعدوقى على أصر ، إلى رجة الله أم في ناره ألق

وكانت وفاته لية الاتنين لنان بقين من ربيع الأول من هذه السنة . ولم يميلغ الحسين، وكانت خلات وكانت من الأولادالذكور: عليا المكتفى وَوجعفر المنتد و وهارون . وعليا المكتفى وَوجعفر المتند و وهارون . ومن البنات إحدى عشرة بننا . ويقال سبع عشرة بننا . وثرك في بيت المال سبعة عشر أنف أنف دينار . وكان يمنك عن صرف الأموال في فير وجهها ، فلهذا كان بمض النام يولي عشر و وجهها ، فلهذا كان بمض النام يولي المنام الراشدين المذكورين في الحديث ، حديث جامر بن عن عرف ألم أل علا ألم المنتب عديث جامر بن المنام . وينام المكتفى المناك الراشدين المذكورين في الحديث ، حديث جامر بن المنام ألم علا ألم على المنام المن

على بن المنتضد بالله أمير المؤونين ، ويم له بالخلافة عندموت أبيه فى ربيح الأول من هذه السنّة ، وليس فيهم من يكفى بأي مجد السنّة ، وليس في الخالف من أبي علم السنّة ، وليس في الخالف من يكفى بأي مجد الإهم و والحدين بن على بن أبي طالب والهادى ، والمستفى " بالله و وبين ولى المكتفى كثرت الغتن وانتشرت فى البلاد . و فى رجيب منها زازات الأرض زازلة عظيمة جداً ، وفى رمضان منها تماقط وقت السعر من الساء نجوم كنير ، ولم بزل الأمر كذلك حتى طلمت الشمس . ولما أفضت الخلافة إلى الم كن بالزنة ، فكتب إليه الوزير وأعيان الأمهاء فركب فدخل بفداد فى يوم مشهود ، وذلك يوم

الانتين المانخان من جادى منها . وفى هذا اليوم أمن بقتل عمر و سن اليث الصفار \_ وكان معتقلافي سجن أبيه \_ وأمر بتخريب المطامير التي كان اتخذها أبوه المسجونين وأمر بيناء جام مكانها وخلم في هذا اليوم على الورم تمامم من عبية الله من سليان ست خلم وقاده سيفاء وكان عمره موم ولى المخلافة خسا وعشر من سنة و بعض أشهر .

ومها انتشرت التراملة في الآفق وقعلموا الط يق على المجيع، وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين.
فبحث المكتفى إليهم حيثا كثيراً وأفق فهم أموالا جزيلة، فأطفأ أفه بعض شرهم. وفها خرج بهد
ابن هارون عن طاعة إساعيل بن أحمد الساماني، وكاتب أمل الري بمدخته عمد بن زيد الطالمي،
فصار إليهم فسلموا البلد إليه فاستحوذ علمها ، فقصده إساعيل بن أحمد الساماني بالجيوش فقهره
وأخرجه منها منحوما مدحوراً ، قال ابن الجوزي في المنتظم : وفي يوم التاسم من في الحجمة منها
للناس المصر في زمن الصيف وعلمهم تياب الصيف ، فهبت دريم باردة جماً حتى احتاج الناس
إلى الاصطلاء بالنار ، ولبسوا الغز اوالمحشوات وجمد الماه كفصل الشمتاء . قال ابن الأثير : ووقع
بمدينة حمص مثل ذلك ، وهب ربح عاصف باليصرة فاقتلمت شيئاً كثيراً من تخيلها ، وخسف
بموض فها فات تحته صبحة آلاف نسعة . قال ابن الجوزي . وابن الأثير : و وزانت بنداد في رجب
بمضا مرات متمددة ثم سكنت . وحج بالناس فها الفضل بن عبد الملك .

وفيها توفى من الأعيان إبراهم من محد بن إبراهم أحمد الصوفية المكبار. قال ابن الأعير: وهو من أفران السرى السقطي. قال : لأن ترد إلى الله فرة من هملك خير لك مما طلمت عليه الشمس. أحمد بن محمد للدخصة الله غلب عليه سوه المزاج والجذاف من كثرة الجماع، وكان الأطباء يصفون له ما برطب بدنه به فيستممل ضد ذلك حتى سقطت قوته.

# ( بدر غلام المنضد رأس الجيش )

كان القامم الوزير قد عزم حلى أن يصرف الخلافة عن أولاد المستحد وقوض بغث بدراً هذا فامتنع عليه وأنى، فلما ولى المتكنفي من المتنصد خانى الوزير غائلة ذلك فحسّ الوزير المبكنفي قتل بعر هذا، فيمث المكنفي فاحتاط على حواصله وأمواله وهر بواسط ، و بعث الوزير إليه بالأمان، فلما قدم بعر بعث إليه من قتله ميم الجمعة لست خلون من رمضان من هذه السنة ، ثم قطع رأسه و بغيت جنته أخذها أهله فيمثوا جها إلى مكمة في تابوت فعن بها ؛ لأنه أوسى بذلك وكان قد أعنق كل ممارك له قبل وفاه . وسين أرادوا قتله ميلي ركنتين رحمه الله .

الحسين بن عمد بن عبد الرحن بن العهم بن محر را بن إبراهيم الحافظ البضدادي، سمح. خلف ابن هشام ويميي بن معين ومحمد بن مسمده غديرهم، وعنمه الحنطبي والفاوماري ، وكان عسرا في التحديث إلا لمن لازمه ، وكانت له معرفة جيسة بالأخبار والنسب والشعر وأساه الرجال ، عيل إلى مذهب العراقيين في الفته ، قال عند الدارقطي : ليس بالقوى . عمارة ابن وبيمة بن موسى أبو رفاعة الفارمي صاحب التاريخ على السنن ، وقد يمصر وحاث عن أبي صالح كانب الليث وضيره . هارون بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار ، قتل في السجن أول ما قعم المكتنى بغداد .

( سنة تسمين ومائنين )

فها أقبيل يحيى بن زكرويه بن مهرويه أبو قاسر القرمطي المروف بالشيخ في جحافيله فعاث ناحمة الرقه فساداً فجهز إليه الخليف حيشا تحو عشرة الاف فارس. وفها ركب الخليفة من بفداد إلى سامرا بريد الأقامة مها فتني رأيه عن ذلك الوزير فرجع إلى بنداد . وفيها قتل يحيى من زكر و به على والله مشق زرقه رجل من المغاربة بمزراق فارفقته ، ففرح الناس بقتسله ، وتمكن منه المزراق فأحرقه ، وكان هذا المغربي من جهلة جيش المصريين ، فقام بأص القرامطة من بعسه وأخوه الحسين وتسمى بأحمد وتكني بأبي المباس وتلقب بأمير المؤمنين ، وأطاعه القرامطة ، فحاصر دمشق فصالحه أهلها على مأل ، ثم سار إلى حص فافتتحها وخطب له على منابرها ، ثم سار إلى جماه وممرة النمان فقهر أهل تلك النواحي واستباح أموالهم وحريمهم ووكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب ، ويبيي حلن معه وطء النساء، فر مما وطئ الواحدة الجاعة المكثيرة من الرجال، فإذا ولدت ولداً هنا به كا واحد منهم الآخر ، فكتب أهل الشام إلى الخليفة ما يلتون من هذا اللمين، فجهز الهم جيوشاً كثيفة، وأنفق فعهم أموالا جزيلة وركب في رمضان فنزل الرقة وبث الجيوش في كل جانب لقتال القرامطة وكان القرمعلى هذا يكتب إلى أصحابه : «من عبدالله المهدى أحدث عبد الله المهدى النصور الناصر قد من الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله ءالداعي إلى كتاب الله ءالذاب عن حرىم الله ، المحتار من ولد رسول الله ، وكان يدعى أنه من سلالة عـلى من أبي طالب من فاطمة ، وهو كاذب أثاليُّ أثيم قبحه الله ، فانه كان مِن أشد الناس عداوة لقريش، ثم لبني هاشم، دخل سلمية فل يدع مها أحداً من بني هاشم حتى قتلهم وقال أولادهم واستباح حريهم .

وقمها تولى ثفر طرسوس أبو عامر أحمد من نصر دوضاً عن مظفر من جناح لشكوى أهل النفر منه . وجدم الناس الفضل من محمد العباسي . وفيها تونى من الأعيان .

(عبدالله بن الأمام أحد بن حنيل)

بأو عبد الرحمن الشيباني. كان إماماً فقة حافظاً تبتداً مكثراً عن أبيــه وفيره . قال ان المنهدى: لم يكن أحــد أرزى عن أبيه منه . روى عنه الســند ثلاثبن ألفاً ، والتفسير مائة ألف حــديث وعشرون ألفاء من فك ملع ومن فلك إجازة ، ومن فلك الناسخ والمفسوخ ، والمقــم والمؤخر ، في كتاب الله والناريخ ، وحديث سبعة وكرامات التراه ، والناسك الكبر ، والصغير . والمؤخر ، في كتاب الله والناسك الكبر ، والصغير . والمؤخر نقل من النصائيل ، في أن بعضهم أسرف في تقر الله بالموادق وذيادة الساع العديث عن أسلافهم الاقرار أبه بنائيل ، في تعذل ، في النصائيل ، في ا

عبد الله بن أجمد بن سعيد أبر يحر الرباطى المروزى ، صحب أبا تراب النخشي ، وكان الجديد عدمه ويشى عليه , ضمر من إبراهيم أبو بكر الحافظ المروف بأبى الأذان ، كان تمة ثبتاً . محمد بن الحسين من الفرج أبو ميسرة الممداني ، صاحب المسند ، كان أحد الثقات المشهورين والمصنفين .

# ﴿ عد بن عبدالله أبو بكر الداق)

أحد أثمة الصوفية وعباده ، روى عن الحنيب أنه قال : رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت : ألا تستحى من الناس ا فقال : وهو لا يظهم قاساً له كانوا ناساً ما كنت أامب بهم كما يسلم الصبيان بالكرة ، إنما الناس ا عجاء غير هؤلاء . فقلت : أين هم افقال : في مسجد الشونبزي قد أضنوا قلي وأقدوا جسدى ، كما هميت بهم أشاروا إلى الله عز وجل فاكاد أحترق ، قال : فلما القبت للبعت ثبايي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فاذا فيه علائة جلوس ورؤسهم في مرقماتهم ، فرفماتهم ، فرقماتهم ، فاذا في المستحد مرأسه إلى وقال : يا أبا القالم لا تفتر بحدث الخبيث ، وأنت كا قبل لك شي تعزل الإسلام الفرق المستوالية الحرجائي ، عاد المراق عبد الله الحرجائي . ذكره ابن الأثير .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثنين ﴾

فها اجرت وقعة عظيمة بين الترامطة وجند الخليفة فهزءوا الترامطة وأسروا ويوسهم الحسن بن زكرويه ، ذا الشامة ، فلما أسر حمل إلى الخليفة فى جاعثة كنيرة ، من أسحابه من رؤسهم ، وأدخل بنداد على فيل مشهور ، وأمم الخليفة بسل دفة مرتضة فأجلس عليها وجنى بأصحابه فجمل يضرب أعتاقهم بين يديه وهو ينظر ، وقد جمل فى فه خشية مسترضة مشدودة إلى قفاه ، ثم أنزل فضرب بعاشى سوط ثم قطعت يداه ورجلاه ، وكرى ، ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة وطيف به فى أرجاه بغداد ، وذلك فى ربيح الأول منها . وفيها قصمت الأتراك بلاد ماوراه النهر في جعافل عظيمة ، فييتهم المسلون فقناوا منهم خلقاً كثيراً وسبوا منهم مالا بحصون ( و دو الله الذين كفر وا بغيظهم لما ينالوا خيراً ) . وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف ، فغاروا على أطراف اللبلاد وقناوا خلقا وسبوا نساء ويذوية . وفيها دخل اللب طرسوس بلاد الروم ففتح مدينة افطا كية .. وهي ، مدينة عظيمة على ساحل المبحر تمادل عندهم القسطنطينية - وخلص من أسارى المسلمين خسة آلاف أسير ، وأخذ الروم مستين مركباً وغيم شيئاً كثيراً ، فيلغ نصيب كل واحد من النزاة ألف دينار . وحج بالناس فيها النصل من عبد الملك الهاشي . وفيها توفى من الأهيان .

# ﴿ أحد بن يحيى بن زيد بن سيار ﴾

أبو العباس الشيباني مو لام ، الملقب بتعلب إليام الكوفيين في النحو والفقة ، موالده في سنة ماتين ، سهم ععد بن زياد الأموالي والزبير بن بكار والقوار برى وغيرهم ، وعنه ابن الأنبارى وأير عرفة وأبوعرو الزاهد ، وكان تفة حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالصدى والمغظ ، وذكر أنه سعم من القوار برى مائة ألف حديث . توفي بوم السبت لئلاث عشرة بقيت من جادى الأولى منها ، عن إحدى وتسمين صنة . قال ابن خلكان : وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي يعم كتاب ينظر فيه وكان قد واصفي وتسمين مناه فات في اليوم الثاني رحمه الله . وهو مصنف كتاب الفصيح ، وهو صفير المجيم كشير الفائدة ، وله كتاب المامة المصون ، واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني الشعر وما يلحن فيه العامة وغير ذلك . وقد نسب إليه من الشعر قوله .

إذا كنت قوت النص تم هجرتها . فتح تلبث النص الق أنت قوتها سييق بقاء النبت في الماء اوكا . أهام لدى ديموه الحدا موتها أهرك أي قد تصبرت جاهدا . وفق النص مني منك ماسيستها فلو كان ما في بالصخور لهدها . وبالريح ما هبت وطال حفوفها فصيراً لمل الله يجمع بيننا ، فأشكر هموماً منك فيك التيتها وفها توفيا توفي القد يتهد الله بن صليان بن وهب الوزير، توفي بعد أبيه الوزارة في آخر أيام المتضد، ثم توفي لولده المكنني، فلما كان رمضان من هذه السنة مرض فبحث إلى السجون فاطلق من فهما من المطلبين عثم توفي فو ذي القعدة منها ، وقد قارب ثلاثا وثلاثين سنة ، وقد كان حفلياً عند الخلاية ، وخلف من الأدوال ما يسلم المساقة أنف دينار

ومحمد بن محمد بن إمهاعيل بن شداد أبو عبد الله البصري القاضي بواسط، للمروف الجابروهي،

حدث من مسدد وعن على من المديني وأن تمير وغيرهم ، وكان من الثقات والقصاة الأجواد المدول الأمناء . ومجد بن إبراهم البوشنجي . ومحد بن على الصابخ . وقتبل أحـــد مشاهير الفراء . وأُعَة ﴿ ثم دحلت سنة ثلنين وتسمن وماثنين ﴾

الماماء .

[ فها دخل محمد من سلمان في تحو عشرة الذف مقاتل من جهة الخليفة المكتفى إلى الديار المصرية لمتنال هارون من خمارو یه ، فبرز إليــه هارون فاقتتلا فقهره محمد من سلمان وجم آل طولون وكانوا صيمة عشر رجلا فقتلهم واستحوذ على أموالهم وأ.لاكهم ، وانقضت دولة الطولونية على الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتنى . وحيج بالناس الفضل من عبد الملك الهاشمي القائم بأمر الحجاج في السنين المتقدمة . وعمن توفي فها من الأعيان .

(إراهم بن عبد الله بن مسلم الكجي)

أحمد المشايخ الممر من ، كان يحضر مجلسة خسون ألفاً عن ممه محبرة ، سوى النظارة ، و يستملي عليه سبعة مستملين كل يجالم صاحبه ، ويكتب بعض الناس وهم قيام وكان كا حدث بمشرة آلاف حديث تصدق بصدقة ولما فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم علمها ألف دينار ، وقال : شهدت اليوم عــلى رسول الله وَتَتَلَقَّرُ فَعِلْتُ شهادتى وحــدى ، أفلا أعمل شكراً لله عز وجل ? . وروى ان الجوزي والخطيب عن أبي مسلمالكجي قال : خرجت ذات ليلة من المنزل فررت بحمام وعلى جنابة فدخلته فقلت للحمامي : أدخلُ خمامك أحـــد بعد ؟ فقال : لا ، فدخلت فلما فتحد ب الحام الداخل إذا قائل يقول: أبا مسلم أسلم تسلم . ثم أنشأ يقول:

اك الحد إما على نعبة ، وإما على نقبة تدفير

تشاه فتنطى ما شئته ، وتسمعون حيث لايسمم

قال : فبادرت فخرجت فقلت المحمامي : أنت زهمت أنه لم يدخل حمامك أحد . فقال : لعم ا وما ذاك ? فقلت : إني سممت قائلا يقول كذا وكذا . قال : وسممته ? قلت : نسم . فقال : يا سيدي هذا رجل من الجان يقبدي لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعار وينكلم بكلام حسن فيه مواعظ .

الله : هل حفظت من شعره شيئاً ? فقال : نمم . ثم أنشدني من شعره فقال هذه الأبيات : أبها المذنب المرط مهلا ، كم تمادى تكسب الذنب جهلا

كم وكم تسخط الجليل بفعل \* سميج وهو بحسن الصنم فعلا كف يهد أ بفون وليس يدرى \* أرضى عنه من على المرش أملا

عبد الحيد من عبد المزيز أموحاتم القاضي الحنفي ، كان من خيار القضاة وأعيان الفقهاء ومن أيَّة العلماء ، و رعا نزها كثير الصيانة والديابة والأمانة . وقعه ذكر له أبن الجوزي في المنتظم

آثاراً حسنة وأضالا جميلة ، رحمه الله . ] (١)

( ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وماثنين )

نيها التف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة الذي قتل في التي قبلها خلائق مو. الترامطة بطريق الفرات، فعاث سهم في الأرض فساداً ، ثم قصد طبرية فامتنعوا منـــه فدخلها قهراً فقنل ما خلقاً كثيراً من الرجال ، وأخذ شيئاً كثيراً من الأموال ، ثم كر راجما إلى البادية ، ودخلت فرقة أخرى منهم إلى هيت فقناوا أهلها إلا القليل ، وأخذوا منها أموالا جزيلة حلوها على ثلاثة آلاف بمير ، فيمث إليهم المكنن جيشا فقاتاهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه . ونبخ رجل من القرامطة يقال له الداعية بالمن ، فحاصر صنعاه فدخلها قيراً وقت المخلقا من أهلها ، ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر الفساد وقتل خلقا من السياد ، ثم قاتله أهل صنعاء فظفر وا به وهزموه ، فأغار على بعض مدنها ، و بدث الخليفة إلمها مظفر بن حجاج نائبا ، فسار إليها فلم مزل مها حتى مات . و في يوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة إلى الكوفة فنادوا : بإثارات الحسين .. يعنون المضاوب في التي قبلها ببنداد \_ وشمارهم : يا أحد يامحد \_ يعنون الذين قناوا ممه \_ فبادر النَّاس الدخول من المصلى إلى الـكوفة فدخاوا خلفهم قرمتهــم العامة بالحجارة فتناوا منهم نحو العشرين رجلا ، ورجم الباقون خاستين . وفها ظهر رجل عصر يقال له الخليجي فخلم الطاعمة واجتمم إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحممه من كنغانم ثائب دمشق وأعمالما فركب إليه فاقتمالا بظاهر مصر فيزمه الخليجي هز مة منكرة ، فيمث إليه الخليفة جيشاً آخر فهزموا الخليجي وأخسفوه فسلم إلى الأمير الخليفة وانعامًا خبره واشتمل الجيش بأمر الديار المصرية ، فبعث القرامطة جيشاً إلى بصرى صحبة رجل يقال له عبد الله بن متعيد كان يعلم الصبيان ، فقصد بصرى وأفرعات والبثنية فحار به أهلها ثم أمنَّهم فلما أن تمكن منهم قتل المقاتلة وسبى الذرية ، ورام الدخول إلى دمشق فحاربه التب معشق أحمد س كنداغ ، وهو صالح من الفضل ، فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن قتل وحاصر دمشق فل عكنه فتعما ، فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر أهلها ونهبوا منها شيئاً كثيراً كما ذكرنا ، ثم ساروا إلى هيت ففعلوا سها ذلك كما تقدم ، ثم ساروا إلى الكوفة في نوم عبد الأضحى كماذ كرفا . كل ذلك باشارة زكر ويه من ليختني فيها وعلى بابه تنور فتقوم أمرأة فتسجره وتخبز فيه فلا يشمر به أصلا ، ولا يدري أحد أبور هو ، فبعث الخليفة إليه جيشاً فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم جيش الخليفة وغير من أموالمم شيئا كثيراً جدا فتقوى به واشتد أمره ، فندب الخليفة إليه جيشاآخر كثيفا فكان من أمره (١) زيادة من المصرية.

وأمرهم ما سند كره . وفيها خرب إسهاعيل بن أحمد الساماتي تائب خراسان وما و واء النهر طائفة كبيرة من بلاد الأثراك . وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا . وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفى من الأعيان

## (أبرالمباس الناشي الشاعر)

واميمه عبد الله بن محمد أو المباس المترنى ، أصله من الأنبار وأقام سفناد مدة ، ثم انتقل إلى مصر فات مها ، وكان شاعر آ مصر فات مها ، وكان جيد الذهن يما كس الشراء و برد على المنطقين والمؤوضيين ، وكان شاعر آ مطيقاً إلا أنه كان فيه هوس و له تصيفة حسنة في نسب وسول الله يُقطيق قد ذكر اهما في السيرة ، قال امن خلكان : كان عالما في عدة عادم من جلتها علم المنطق ، وله قصيدة في فنون من العلم على روى واحد تباهر أربعة آلاف بيت ، وله عدة تصانيف وأشعار كثيرة .

مييد من محمد من خلف أبو عمد الدرار أحد الفقهاء من أصحاب أبي تور، وكان عنده فقه أبي تور، وكان من النقات النبلاء . فصر من أحمد من عبد الدر بز أبو محمد النكندى الحافظ المعروف بنصرك ، كان أحد حفاظ الحديث المشهورين ، وكان الأمير خالد من أحمد الذعلي نائب بخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند . توفي سخاري في هذه السنة .

## ( ثم دخلت منة أربع وتسعين ومالتين )

في الحرم من هذه السنة اعترض زكرويه في أصحابه إلى الحجاج من أهل خراسان وهم غافون من مكن فقتلهم عن آخر موافقة أدوالهم وسي نساءه فكان قيمة ما أخذه منهم ألني ألف ديناره وهذة من من تتل عشرين ألف إنسانه وكانت نساء القراصلة يعلنن بين القتل من الحجاج وفي أيسهم الآسية من الماء برعن أنهن يستين الجريح العطشان، في كلين من الجرحي قتلنه وأجهز ن عليه ، لعنهن أولهم أرواجهن .

ما وصلى الخليفة خبر المجيع وما أوقع جم ألخبيث جهز إليه حيثا كنينا فالتقوا معه فاقتدارا قتلا شديدا جداً ، قتل من القرامطة خاق كثير ولم يبنى منجم إلا القليل ، وذلك في أول ربيع الأول منها . وضرب وجل زكرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه ، وأخذ أسيراً فيات بعد خسة أيام ، فشتموا بهنا، وصعروه وحلوه في جماعة من رؤس أسحابه إلى بقداد ، واحتوى عسكر أطليفة عسلى ماكان بأيدى القرامطة من الأموال والمواصل ، وأمر الخليفة بقتل أسحاب القرمعلى، وأن يطاف برأسه في سار بلاد خراسان ، لئلا ممتنع الناس عن الحج . وأطلق من كان بأيدى القرامطة من النساء والصيبان الذين أسروهي.

وفيها غزا أحمد من كنفاخ نائب دمشقَ بلاد الروم من ناحية طرسوس فقتل منهم نحواً من أربعة

آلاق وأسر من ذرار بهم نحوآ من خسبن ألفا ، وأسلم بعض البطارقة وصحبته نحو من مائتي أسير كانوا في حبسه من السلمين ، فأرسل ملك الروم جيشا في مللب ذلك البطريق ، فركب في جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم قنتل منهم مقتلة مطليمة وغنم سنهم غنيمة كثيرة جسدا ، والماقدم على الخليفة أكرء، وأحدن إليه وأعطاء ما تمناه عليه ، وفيها ظهر بأند أمر رجل فادعى أنه السنياتي فأخذ و بدث به إلى بنداد فلاعى أنه موسوس فة ك . وحج بالناس الفصل بن عبد الملك الهشمي .

وفيها توفى من الأعيان الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن على بن مروان أبو على المعروف بسبيد المجلى ، كان حافظاً مكترا متقنا مقدما فى حفظ المسندات ، توفى فى صفر منها .

صالح من محمد من عمر و من حبيب أو على الأسدى .. أسدخر عه .. المروف بحر ذة لأنه قرأ على بعض المشابخ كانت له خرزة برقا بها الريض فقرأها هو حرزة تصحيفا منه فغلب عليه ذلك فاقت به ، وقد كان حافظا مكتراً جوالا رحالا ، طاف الشام ومصر وخراسان ، وسكن بغدادتم انتفل منها إلى بخارى فسكنها ، وكان فقة صدوقا أمينا ، وله رواية كثيرة عن يحبى من معين ، وسؤالات كثيرة كان مولده بالرفة سنة عشر وماثنين .

وتوفى فى هذه السنة محمد بن عيسى بن محمد بن عبد ألله بن على بن عبد الله بن عباس المعروف بالبياضى لأنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض ، فقال الخليفة : من ذاك البياضى \$ فعرف به . وكان تقة ، روى عن ابن الأنبارى وان مقسم . فتلته الترامطة فى هذه السنة .

عسد بن الامام إسحاق بن راهو به ، ضم أباه وأحمد بن حنبل وغيرهما ، وكان عالما بالفقه والحديث، جميل الطريقة حميد السيرة فتلته الترامطة في هذه السنة في جملة من قتلوا من الحجيم . ﴿ محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي أحداثه الفقهاء ﴾

ولد ببغاد و فشأ بنيسا و رواستوطن محرقند ، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والنابعين فن بعده من أمّة الاسلام ، وكان علما بالأحكام ، وقد رحل إلى الآقق وسمع من المشابخ الكثير الناف وسنف الكتب المنيدة الحافظة النافعة ، وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم خشوعا فها ، وقد صنف كتابا عظها في الصلاة ، وقد روى الخلطيب عنه أنه قال : خرجت من مصر قاصداً مكة فركبت المبحر ومعى جارية فنرقت السفينة فذهب في في الماء ألفاجز، وسلمت أنا والجارية فلجأنا إلى جزيرة فعللنا مهاماء فل مجد ، فوضت رأسي على خلف الجارية ويئست من الحياة ، فبينا أنا كذاك إذا رجل قد أقبل وفي يده كور فقال : هاه ، فأخذته فشر بت منه وسفيت الجارية م ذهب في أكم الناس . أقبل ولا النام ، وقد كان من أكم الناس وأسخام فساء وكان أين فساء ، وكان إساعل بن أحد يصل في كل سنة بأر بعة آلاف، ويصله أخوه إسحاق بن وأسحام بن أحمد ،أو بهة آلاف ، و يصله أهل سم قند بأو بهة آلاف فينعق ذلك كله ، فقبل له : لو ادخوت شيشاً لنائبة ، فقال : سبحان الله أنا كنت بمصر أنفق فها في كل سنة عشرين درهما فرأيت إذا لم يحصل لمن شيء " من هذا المسال لا يتهيأ في في السنة عشر و ن درهما . وكان مجمد بن نصر المروزى إذا دخل على إساعيل بن أحمد السامائي بتهيش له و يكوسه ، فعانبه وما أخره ، إسحاق ، فقال له : تقوم لوجل في مجمل حكك وأنت ملك خراسان و قال إساعيل : فيت تلك الليلة وأنا مشتت القلب من قول أخي و كانوا هم مادك خراسان وما و راه النهر و قال : فرأيت رسول الله يتحفي في المنام وهو يقول : « يا لهماعيل ثبت ملكك و والمك بذيك بتمظيمك مجد بن نصر ، وقعد من كثير على المنام وهو يقول : بين نصر » . وقعد اجتمع بالديار المسرية مجمد بن نصر . وقعد بن جر بر الطبرى . ومجمد بن المنذو ، في نصر به يت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم في ذلك اليوم شي يقتاتونه ، فاقترعوا فها يديمم أيهم بيض حديد بن نصر هذا لقام إلى الصلاة فجل يصل ويدعو الله عزوجل ، وذلك وقت القائلة ، فرأى نائب مصر وهو طولون وقبل أحمد بن طولون في بينم يسى عندهم ما يقتاتونه ، منام المولون في المنام في ذلك الوئت رسولي الله يقتاتونه ، والماعة بن نصر هذا لقام إلى الصلاة فجل يصل عندهم ما يقتاتونه ، من معاها عن الحداين ؟ فذ كر له هؤلاء الثلاثة ، قراصل إليسم في الساعة الداف دينار ، فضل الرسول بها عليهم وأزال الله ضروه و يسر أمره . واشترى طولون تلك الواد و يناها مسجداً وجعلها على أهل الحديث وأوقف عليها أوقانا جزيلة .

وقد بلغ محمد من نصر سناً عالية وكان يسأل الله والداً فأناه مرماً إنسان فبشره مولدة كر ، فرض يديه فحيد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي وهب لى عسلى الكبر إسهاعيل ، فاستفاد الحاضرون من ذلك هدة فوائد: منها أنه قدولد له على الكبرولدة كر بعد ما كان يسأل الله عز وجل ، ومنها أنه معى يوم مولده كاسمى رسول الله مسلميني ولله إبراهيم يوم مولده قبسل السابع ، ومنها اقتداؤه بالخليل أول ولد له طماعيل .

موسى بن هارون بن عبد الله أبو حمران المعروف والهم بالحال، ولد سنة أربع عشرة وماثنين وسمع أحمد بن حنبل و يحبى بن معين وغيرهما ۽ وكان إبمام عصر. في حفظ الحديث ومعرفة الرجال، وكان ثقة منتناً شديد الورع عظم الهبية ، قال عبد النفي بن سميد الحافظ المصرى : كان أحسن الناس كلاما على الحديث ، أثنى عليه على بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقعلى .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وتسمين وماثنين ﴾

فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم ، وكان من جسلة من استنقد من أيدى الروم من نساه ورجال نحواً من ثلاثة آلاف نسمة ، وفي المنتصف من صغر منها كانت وفاة إساعيسل بن أحمسه الساماني أمير خراسان وما و راء النهر ، وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رهيته حلما كريما ،
وهو الذي كان يحسن إلى محمد من فصر المروزي و يعظمه و يكرمه و يحترمه و يقوم له في مجلس ملك، ،
فلما مات تولى بعده ولده أحمد من إسهاء يل من أحمد الساماني و بعث إليه الخليفة تشريفة ، وقد ذكر
الناس موما عند إسهاع يل من أحمد هذا الفخر بالأنساب فقال : إنما الفخر بالأعمال و يتبنى أن يكون
الأنسان هصاميا لا عظاميا حالى ينبغى أن يقتخر بنف لا بنسبه و باده وجده كا قال بعضهم : 
و يجدى عموت لا يجدودى الا وقال آخر :

حسبى غارا وشيمتى أدبى ، ولست من هاشم ولا العرب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ، وليس الفتى من يقول كان أبي

و فى ذى القعدة منها كانت . ﴿ وَفَاهُ الْخَلَيْمَةُ الْمُكْتَنِي بَاللَّهُ ﴾

( أبو محد بن المنصد وهذه ترجمته وذكر وفاته )

وهو أمير المؤمنين المكتنى بالله بن المنتضد بن الأمير أبى أحمد الموفق بن المتوكل على الله ، وقد ذكرا أنه ليس من الخلفاء من اسحه على سواه بعد على بن أبى طالب ، وليس من الخلفاة من يكنى بأبى عمد سوى الحسن بن على بن أبى طالب وهو ، وكان موائده فى رجب سنة أد بع وستين وماتمين ، و بويع له بالخلافة بعد أبيه وفى حياته بوم الجمة لاحمدى عشرة ليسلة بقيت من ربيح الاتخر سنة تسع وتماين وماتمين ، وهمره تحواً من خس وعثير بن سنة ، وكان ربعة من الرجال جيلا رقيق الوجه حسن الشعر ، وافر اللحية عريضها ، ولما مات أبوء المنتضد وولى هو الخلافة دخل علمه بعض الشعراء فاقشه :

أجل الرزايا أن يموت إمام . وأسنى العطايا أن يقوم إمام فأسنى العطايا أن يقوم إمام فأسقى التعطايا أن يقوم إمام وأبيق الذى قام الآلم وجوده . . واحس لا يغنى لمن دوام وتمت له الآسلوا العسلت بها . فرائد دوصول بهن تمام هو المكتنى بالله يكفيه كلا . عنام بركن منه ليس برام . فأمر له يجائزة سلية [وقد كان يقول الشعر ، فن ذلك قوله : . . . . . . . . . . . المسابة والمشقا من لى بأن أعلى ما ألتى . . فتموف منى العسابة والمشقا

ما زال لى عبداً وحبى له ، نصير في عبداً له وقا المتق من شأتى ولكنني ، من حبه لا أملك المتقا (١١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

وكان نقش خاتمه : على المتوكل على ربه . وكان له من الولد محمد وجمعر وعبد الصمد وموسى وعبدالله وهارون والفضل وعيسي والعباس وعبد الملك . وفي أيامه فتحت اقطا كية وكان فعام، أسادي المسلمين بشر كثير وجم غفير ، ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضيل حمد من المتضد وقد صح عنده أنه بالغ ، فأحضره في يوم الجمة لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة منها وأحضر الفضاة وأشهدهم على نفسه بأنه قــد فوض أمر الخلافة إليه من بمده ، ولقبه بالمقندر بالله . وتوفى بعد ْ ثلاثة أيام وقيل في آخر نوم السبت بمد المغرب ، يوقيل بين الظهر والمصر ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القمدة ، ودفن في دار محمد من عبد الله من طاهر ، عن ثنتين وقيل ثلاث وثلاثين سنة ، وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر نوماً . وأوصى بصدقة من خالص ماله سنائة ألف دينار ، وكان قد جميه وهم صغير ، وكان مرضه بداء الخناز بر رحمه الله .

## ﴿ خلافة المقتدر الله أمير المؤمنان أبي الفضل جعفر من المنتضد ﴾

حدثت له البيمة بمد موت أخيه وقت السحر لا رُ بع عشرةٍ ليلة خلت من ذي القمدة من هذه السنة \_ أعنى سنة خمس وتسمين ومائتين \_ وعمره إذ ذاك ثلاث عشر ة سنة وشهر واحد و إحمدي وعشرون بوماً ، ولم يل الخلافة أحبد قبله أصغر منه ، ولما جلس في منصب الخلافة صلى أد يم ركمات ثم سَلم ورفع صوته بالدعاء والاستخارة ، ثم بايسه الناس بيعة العامة ، وكتب اسمه على الرقوم وغيرها: المقتدر بالله ، وكان في بيت مال الخاصة خسة عشر ألف ألف دينار ، وفي بيت مال الملمة سمائة ألف دينسار ونيف، وكانت الجواهر النمينية في الحواصل من فدن بني أمية وأيام بني المباس، ق. تناهى جمها ، فما زال يفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفدها ، وهذا حل الصبيان وسفهاء الولاة ، وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادم ، منهم أو الحسن على من محمد من الغرات ، ولاه تم عزله بغيره ، ثم أعاده ثم عزله ثم قتله ، وقد استقمى ذكرهم ابن الجوزى . وكان له من الخدم والحشمة النامة والحجاب شئ كثير جدا ، وكان كر ما وفيه عبادة مع هذا كله كان كثير الصلاة كثير الصيام لملوعاً ، وفي يوم عرفة في أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار ثلاثين ألف رأس، ومن الابل ألف بمير، ورد الرسوم والأرزاق والكلف إلى منا كانت عليه في زمن الأوائل من بني السباس، وأطلق أهبل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم ، فوكل أمر ذلك إلى القاضي أني عمر محمد بن يوسف ، وكان قد بنيت له أبنية في الرحبة صرف علها في كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسم عـلى المسلمين الوارقات ، وسأتى ذكر شيء من أيامه في ترجمته .

﴿ أُو إسحاق الزكي ﴾ وفها توفى من الأعيان

إبراهم من محمد بن يميي من سيختويه بن عبد الله أنو إسحاق المركى الحافظ الزاهد ، إمام أهل

عصره بنيساور، في معرفة المديث والرجال والعال ، وقد مهم خلقاً من المشايخ الكبارودخل على العمام أحمد دوا كر ، وكان بجلسه مهيباً ، ويقال إنه كان مجلب الدعوة ، وكان لا يملك الإداره التي يسكنها وحافزة يستفل كل شهرسمة عشر درهما ينفقها على نفسه وعياله ، وكان لا يقبل من أحد شيئا ، وكان يعلم خلط في المستبخ له الجزر بالخلل فيأتدم به طول الشناء ، وقدة الله أوعل الحسين من على الحافظ ، لم ترعيناى منكه .

اميم أحمد بن محمد، ويقال محمد بن محمد والأول أصح ويعرف بان النغوى ، أصله من خراسان وحدث من سرى السقطى ثم صار هوه من أكام أنمة القوم ، قال أبو أحمد المنازل ، ما رأيت أحداً قط أهيد من أبي الحسين النورى ، قبل له : ولا الجنيد ؟ قال : ولا الجنيد ولا غيره ، وقال غيره ، صام عشرين سنة لا يملم به أحد لا من أهله ولا من غيره . وتوفى في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا لهدار هذا ألم .

أحد مارك خواسان وهو الذى تتل جمر و بن الليث الصغار الخارجي ، وكتب بغلث إلى المنصد فولاء غراسان تم ولاه المكتنى الرى وما و راء النهر و بلاد الترك ، وقد غزا بلادهم وأوقع جم بأسا شديداً ، و بنى الربط فى الطرقات يسم الرباط منها ألف غارس ، وأوقف عليه م أوقاقاً جزيلة ، وقد أهدى إليه طاهر بن محد من عمر و من الليث هدايا جزيلة منها ثلاث عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها منها ما بين السبم مثاقبل إلى المشرة ، و بعضها أخر و بعضها أذرق قيمتها مائة ألف دينار، فبعث بها إلى الخليفة المنتضد وشفع فى طاهر فشفعه فيه ، ولمامات إسهاعيل من أحد و بلغ المكتنى موته تمثل بقول أنى تواس :

ان يخلف الدهر مثلهم أبداً . هيات هيات شأنه عجب . ﴿ المدرى الحافظ ﴾

صاحب عمل اليوم واللية وهو الحسن بن على بن شبيب أبو على الممرى الحافظ ، رحل وسمم من الشيو تو وأدرك خلقا منهم على بن المديني و يحيى بن مسين ، وعنه ابن صاعد والنجاد والجلدى ، وكان من يحو رائلم وحفاظ الحديث ، صدوقاً ثبتا ، وقد كان يشبك أسناته بالنحب من السكبر ، لأنه جاوز إلى النافية بو وكان يمكني أولا بأبى القائم ، ثم بأبى على ، وقد ولى القضاء الجربي على القصر والمحافل المنافق الممرى بأمه أم الحسن بنت أبى سفيان صاحب مد بن راشد ، وقد ضيف الممرى كتابا جيداً في حل يوم ولية ، واحمه الحسن بن على بن شبيب أبو على المدرى ، توفى ليلة الجمة للحدى عشرة لية بقيت من المحرم.

(١) : زيادة من المصرية .

عبد الله بن الحسن بن أحد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد الله بن سلم أبو شعيب الله بن مسلم أبو شعيب الأموى الحراف المحافظ المنافق والمستقد من الحراف المحافظ المنافق وعلان بن مسلم وأباخيشة ، كان صدوقاً ثقة مأمواً . توفى فى ذى الحجة منها

وعدين بن أحمد المسكنين بالله تقدم ذكره . أبو جمغر القرمذي مجمد من محمد بن نصر أبوجمغرالغرمذي المقدمة على من أحمد المسكنا ، وقال القاضي أحمد المنقية الشافعي ، كان من أهل الملم والمقدم ، ووقته الدارقطيني ، كان مأمونا فاسكنا ، وقال القاضي حالة المنظم على حالة عظيمة فقراً وورهاً وصبراً ، وكان ينفق في كل شهر أربعة درام ، وكان لا يشأل أحداً شيئاً ، وكان قد المختلط في آخر عمره . قوف المحرم منها .

## ( ثم دخلت سنة ست وتسمين وماثنين ﴾

قى ربيع الأول منها اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع المقتدر وتولية عبد الله المائز الخلافة ، فأجابهم على أنه لا يمنك بسببه دم ، وكان المقتدر قد خرج يلمب بالصوبات فقصد إليه الحسن بن حدان بريد أن يمنك بسببه دم ، وكان المقتدر قد خرج يلمب بالصوبات دون الجيش ، واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في هاد الحرص فيالهوا عبد الله بن المنز وخوطب بالخلافة ، وقاب بالمرتضى بالله ، وقاب الصولى : إنما لقبوه المنتصف باقد ، واستو زر أباعيد الله محدن داود و بعث إلى المقتدر يأمر ، والتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر لينقل إليها ، فأجابه بالسم والطاعة ، فركب الحسن بن حدان من الند إلى دار الخلافة إلى دار ابن المهز وجاعته ، فأراد ابن المهز وجاعته أحد من فيا ، ولم يسلموها إليه ، وهو المهدوما المنافقة بي من المهز وجاعته ، فأراد ابن المهز أن يتحول إلى سامرا ليخفل في يقيمه أحد من الأمراء فنط دار ابن الجماص فاستجار به فأجاره ، ووقع النهب في البلد واختبط الناس و بعث المقتدر إلى أوراس إلى دار ابن الجماص فاستجار به فأجاره ، ووقع النهب في البلد واختبط الناس و بعث المقتدر إلى وأرسل إلى دار ابن الجماص فلسلها وأحضر ابن الممثر وابن الجماص فعادر ابن الجماص عال جزيل جدا ، نحو سنة عشرائف أف درم ، ثم أطلقه واعتقل ابن الممثر ، ففا دخل في دبيع الاخر للمائن نظير الناس وبه وأخرج تبنه ضامت إلى أهد فدفن ، وصفح المقتدر عن بقية من سمى ف هذا المائنة عند تيات الناس .

قال ابن الجوزى : ولأيمرف خليفة خلع ثم أعيد إلا الأمين والمقند . وفي موم السبت لأ ربع بقين من ربيع الأول سقط ببنداد ثلج عظم حتى اجتمع على الأسطحة منه يحمو من أربهة أصابح وهذا غريب في بنداد جعاً ، ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تأخر المطر عن المانه - أو في شبهان منهاخليم على يونس الخادم وأمر بالمسيّر الى طرسوس لأُ جل غز و الروم . وفيها أمر المتندر بأن لا يستخدم أحمد من اليهود والنصارى في الدواو بن ، وألزموا بلزومهــم بيوتهــم ، وأن يلبسوا المسلحي و يضعوا بين أكتافهم وقاعاً ليعرفوا جها «والزموا باقتل حيث كانوا . وحج بالناس فيها الفضل ابن عبد المك الهاجمي ، و رجم كثير من الناس من قلة الما، بالطريق

وفها توفى من الأعيان آحمد بن محمد بن زكريا بن أبى عناب أبو مكر البنسدادى الحافظ ، و يعرف بأخي ميمون . روى عن نصر بن على الجهضى وغيره ، و روى عنه الطبرانى ، وكان عشع من أن يجدث و إنما يسمع منه فى المذاكرة . توفى فى شوال منها .

# (أبوبكر الأثرم)

أحد بن محمد بن محمد العائق الأثرم تلميذ الامام احمد ، سمح عفان وأيا الوليد والتعنبي وأيا نسم وخلقاً كثيرا ، وكان حافظا صادقا قوى الذاكرة ، كان ابن معين يقول عنسه : كان أحد أو يه جنيا لسرعة فيمه وحفظه ، وله كتسب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ ، وكان من يجو رالطم

( خالف من هر و نواحید الرحمن من عیدی ) أبو همد الدکبری ، سمع الحدیث وکان ظریفا وکان له انالئون خاتما وانالئون عکازا ، پلبس فی کل بوم من الشهر خاتما و یاخذ فی یده عکازا ، ثم پستانف ذلک فی الشهر الذاتی ، وکان له سوط مملق فی مترکه ، فافا سائل عرب ذلک قال : لیرهب السائل منه

## ( ان المنز الشاعر الذي يو يم بالخلافة )

عبد الله من المدنر بالله محمد من المتوكل على الله جعفر من المتمسم بالله محمد من الرشيد يكني أمو السباس الماضي السباسي ، كان شاعراً مطيقاً فصيحاً بلبنا مطبقاً ، وقو يش قادة الناس في الخلير ودفع الشبر . وقد سم المبرد وثمليا ، وقد روى عنه من الحمكم والا داب شي كثير ، فن ذلك قوله : أنفاس ألم خطالاً . أهل الدنيا ركب يسار مهم وهم نيام ، و عا أورد الطمع ولم يصدر ، رعا شرق شارب المله قبل ريه ، من تجاوز الكفاف لم يعنه الاكتار ، كلا عظم قدر المتنافس فيه عظمت الفجيمة به ، الماه قبل من ارتحله الحرس أضناء الطلب . و روى افضاه الطلب أي أصعف ، والأول ممناه أمرض . الحرس من السلطان ، كا أن أقرب نقص من قدد الانسان ولا مزيد في حظه شيئاء أشتى الناس أقرجهم من السلطان ، كا أن أقرب الاشياء إلى النار أقربها حريقا . من شارك السلطان في عز الهدنيا شاركه في ذل إلا تموة ، كمكفك من المطاسة نه يضم وقت سرودك . الفرصة سريمة الفوت بعيدة المود ، الأسرار إذا كثرت غزائها ازدادت ضياع ، المنزل فصحك من تبه الولاة الجزع أقسب من الصعر ، لاتمن وجه العفو بالتقريع ، وتذاهد عن تبه الولاة الجزع أقسب من الصعر ، لاتمن وجه العفو بالتقريع ، ومن شهره نما يناسب المني قوله : ...

بادر إلى حاك ورَّنه • ما للوء في الدنيا بلباث كم جامع بخنق أكياسه • قد صار فيميزان ميراث بإذا النفى والسطوة القاهرة • والدولة الناهية الأمرة

وله أيضاً

ويا شياطين بني آدم • وياعبيد الشهوة الغاجرة انتظر والدنياوقد أدرت • وهن قليل تله الآخرة الماء بانت مدان = تمدة ذاه الله

وله أيضاً

ابك يانش وهاتى » توبة قبل المات قبل أن يفجئنا الده » ز بيين وشنات

لا تخونيني إذا ست • وقاست بي قمائي إنما الوفي بعيدي • من وفي بعد وفائي

قال الصولى : نظر ابن المعترفي حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأمجيته فرض من حيما ، فله خل أمو، عليه عائداً فقال له : كيف تحبك ? فأنشأ يقول :

أَمِهَا المَاذَلُونَ لَا تَمَدُّلُونَى ﴿ وَانْظَرُوا حَسْنُ وَجَهِهَا تَمَدُّرُونَى وَانْظُرُوا هَلِ تُرُونَ أَحْسَنَ شَهَا ۞ إِنْ رَأْيِثُمْ شَهِيهِما عَاصَلُونَى

قال: ضعص الخليفة عن القصة واستم خبر الجارية ثم بحث إلى سيدها فاشتراها منه بسبمة آلاف دينار ، و بعث بها إلى واده . وقد تقدم أن فى ربيح الأول من همند السنة اجتمع الأمراء والقضاة على خلم المقتدر وتولية عبد الله بن المتر هذا ولقب بالرقفى والمنتصف بالله ، ف امكث باخلافة إلا ميناً أو بعض موم ، ثم انتصر المقتدر وقتل غالب من خرج عليه واعتقل ابن المتر عنده فى الدار ووكل به مونس الخادم فقتل فى أوائل وبيم الأخر الباتين خلنا مند ، ويقال إنه ألشد فى

آخر يوم من حياته وهو معتل:

يا نفس صبراً قبل الخير مقباك ٥ خانفائه من بعد طول الأمن دنياك

مرت بنا محراً خير فقلت لها ٥ طوباك ياليتي إياك طوباك

المتابد المت

إن كان قصدك شرقا فالسلام على • شاطى السراة البلني إن كان سراك من موثق بالنايا لا فكاك له • يدكى الدماء على إلف له باكى وب آمنة جامت منهما • ورب مغلة من بين أشراك

أظنه آخر الأيام من عمرى • وأوشك اليوم أن يبكى لى الباكى ولما قدم ليقتار أنشأ يقول:

فَتَلَ الشَّامَانِينَ بِنَا رَوْيِدًا ﴿ أَمَامُكُمُ الْمُعَالَبُ وَالْخُطُوبُ

هو الدهر لا بد من أن « يكون إليكم منه ذنوب

ثم كان غلهور قنله للبلتين من ربيح الآخر منها . وقد ذكر له أبن خلكان مصنفات كنيرة ، منها طبقات الشعراء وكناب أشعار الملوك ، وكناب الآداب وكناب البسديع ، وكناب في الفناء وضير ذلك . وذكر أن طائفة من الأمراء خلموا المتندو وبايسوء بالخسلافة ومها وليلة ، ثم تمزق شخله واختنى في بيت ابن الجصاص الجوهرى ثم ظهر علب فتتل وصودر ابن الجصاص بألني دينار ، و يتى معه ستهة ألت دينار.

وكان ابن المفتر أسمر اللون مدو ر الوجه يخصب بالسواد ، عاش خسين سنة ، وذكر شيئاً من كلامه وأشماره رحمه الله .

( محد من الحسين من حبيب ) أوحصين الوادعي القاضى عساحب المسند ، من أهالي الكوفة ، قسم بغداد وحدث مهاعن أحد من ولس الير بوعي وجهي من عبد الحيد ، وجندل من والق ، وعمه امن صاعد والنجاد والمحاملي ، قال الهارقطاني ، قان تقة ، توفي بالكوفة . محد بن داود من الجراح أبو عبد الله الكاتب عم الوذير على من عيسى ، كان من أعلم الناس بالأخيار وأيم الخلفانه ، له مصنفات في ذلك روى عن عرب من شبية وغيره ، كانت وظانه في ربيع الأول مهاعن الاث وشعين سنة .

( ثم دخلت سنة سبع وتسعين وماثنين )

فيها غزا القاسم بن سيا السائفة ، وفادى بونس الخادم الأسارى الذين بأيدى الروم ، وحكى ابن المباورة و من المباورة و من المباورة بها دراعين ولا عضدين ، ابن المباورة عن قابت بن سنان أنه رأى في أيام المتسدد ببنداد اورأة بها دراعين ولا عضدين ، و إنما كناف المسقان بكتفيا ، لا تستطيع أن تعمل جما شيئاً ، و إنما كانت تعمل برجلها ماتعمله النساء بأيدين : الغزل وافتل وشقط الرأس وغير ذاك ، وفيها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتشت الأسماريم ، وجانت الأخبار بأن مكة جامها سيل عظم غرق أركان البيت ، وفاضت زمزم ، ولم بر ذلك قبل هذا السنة ، وحج بالناس الفعل الهاشي .

وفيها توفي من الأعيان (عمد بن داود بن على)

أو بكر الشيه ابن الفتيه الظاهرى ، كان عالماً بارعا أديبا شاعرا فقيها ماهرا ، له كتاب الزهرة اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وما اختاره من الطرائق وارتضاه ، وكان أو ، يمه ويقر به ويدنيه ، فان روم من عمد . كنا رساً عند داود إذ جاء ابنه هذا يا كيافقال : مالك ؟ فقال : إن للمبيان يلتبوني عصفو رالشوك . وضحك أو و فاشته غضب الصبي وقال لا بيه : أنت أضر على منهم ، فضعه أبو ، إليه وقال : لا إله إلا الله ، ما الألقاب إلا من الساء ما أنت بابني إلا عصفو رالشوك . ولما توفي أو وأجلس في مكانه في الحلقة فاستصغره الناس عن ذلك ، فسأله سائل وما عن حد السكر

نقلا: إذا غربت عنه النهوم و باح بسره المكتوم . فاستجس الحاضرون منه ذهك وعظم في أهين الناس . قال ابن الجوزى في المنتظم: وقد ابنلي يحب سبى اسمه محمد بن جامع ويقال محمد بن رخوف فاستممل العاف والدين في حده ، ولم زل ذهك دأبه فيه حتى كان سبب وائه في ذلك . قلت : فعضل شهيدا ، وقده قبل عنه إن عباس موقوظ عليه ومرفوط عنه : « من عشق فكم ضف فات مات شهيدا ». وقد قبل عنه أنه كان يبيح المشتى بشرط العاف . وحكى هو عن نسمه أنه لم إن ل يتمشق منه كان في السكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة في ذلك من صنره ، و ودما وقف أوه داودعلى بعض ذلك في السكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة في ذلك من صنره ، و ودما وقف أوه داودعلى بعض الناس من مناظرته : أنت بكتاب الزهرة الشهر على مناف في مناظرته : أنت بكتاب الزهرة أشهر على مناف مناف من شتم قراءته ، وهو كتاب جمناه هزلا على مناف من المرة أشهر شهره ، وقال له : آمير كي بكتاب الزهرة وأنت لا محسن تشتم قراءته ، وهو كتاب جمناه هزلا على من شراء داد درا كين فاذا جارية تعنى ناج من من و أشكر إليان فاذا جارية تعنى المرة أشكر على الميل إلى إلف يعله المناس يعه على المناس على الميل إلى إلف يعله المناس الميل ال

سقى تزيد على الأيام كارته ﴿ وأنت في عظم ما ألتي تقله أله حرم قتل في الموى أسفاً ﴿ وأنت ياتاني ظلماً تحله

فقال أبر بكر : كيف السبيل إلى استرجاع هذا ? فقات : هيهات سار به الركبان . كانت وفاة مجمد بن داود رحمه الله في رمضان من هذه السنة ، وجلس ابن شريح لمزاء وقال : ما أثنى إلا على التراب الذي أكار لسان مجمد بن داود رحمه الله .

### (عد بن عبان بن أبي شيبة )

أبو جمعتر ، حدث من يميي بن ممين وعلى بن المديني وخلق ، وعنه ان صاعد والخلف والمباغندي وغيرهم ، وله كتاب في التاريخ وغيره من المصنفات ، وقدوته صلح بن محمد جزرة وغيره ، وكذبه عبد الله بن الامام أحمد وقال : هو كذاب بين الأمر ، وتسجب بمن يروى عنه ، وفي في دبيم الأول منها .

محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسن بن مصعب من بيت الامارة والحشمة ، باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعتوب بن الليث فى سنة ثمان وخمسين فأسره و بتى معايطوف به الآفلق أربع سنين ، ثم تخلص منه فى بعض الوقعات وتميا بنفسه ، ولم يزل مقيا ببنداد إلى أن توفى فى هغم الدغة . ( موسى بن إسحاق)

ابن موسى بن عبدالله أو يكر الأنصارى الخطمى ، ولده سنة عشر وماثين ، سمع أباه وأحمد ابن حنبل وعلى بن الجمعدوغير هم ، وحدث عنه الناس وهو شاب وقرأوا عليه الترآن، وكان ينتحل مذهب الشافعي، وولى قضاء الأهواز، وكان ثقة باضلا عفيفا فصيحاً كنير الحديث. توفي في المحرم ﴿ وسف بن يعقوب ﴾

ابن إسهاعيل بن حماد بن زيد والد الفاضي أبي عمر، وهو الذي قتل الحلاج، كان بوسف هــذا من أكار الملهاء وأعيانهم، ولد سنة عمان وماثنين ، وصم سلمان بن حرب وعمر و بن مر زوق وهدبة ومسدداً ، وكان ثقة ، ولي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرق من بنداد ، وكان عفيفا شديد الحرمة نزها ، جاءه وماً بعض خدم الخليفة المنضد فترفع في المجلس على خصمه فأمره حاجب القاضم أن يساوي خصمه فامتنم إدلالا يجاهه عنسد الخليفة ، فزيره القاضي وقال: التوتي بدلال النخس حتى أبيم هذا الميد وأبَّهث بثمنه إلى الخليفة ، وجاه حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه ، فلما انقَضَت الحكومة رجم الخيادم إلى المنضيد فيكي من يديه فقال له: مالك ? فأخبر . بالخبر، وما أراد الفاضي من بيمه ، فقال: والله لو باعك لأجزت بيمه ولما استرجستك أبداً ، فليس.

خصوصيتك عنمدي تزيل مرتبة الشرع فانه عمود السلطان وقوام الأديان ، كانت وفاته في رمضان ﴿ ثم دخلت سنة عمان وتسمين وماثنين ﴾

فها قدم القاسم بن سها من بلاد الروم فعضل بنهاد ومعه الأساري والماوس بأيدهم أعلام علمها صلبان من الذهب، وخلق من الأساري. وفها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد من إمهاعيل ابن أخد الساماني ، من ذلك مائة وعشر ون غلاماً بحراجم وأسلحتهم وما يحتاجو ن إليه ، وخمسون بازاً وخسون جلا تحمل من مرتفع الثياب ، وخسو ن رطلا من مسك وغير ذلك . وفيها فلج القاضي عبد الله من على من محد من عبد الملك من أبي الشوارب ، فقلد مكانه على الجانب الشرقي والسكر خ ابنه محد ، وفها في شعبان أخذ رجلان يقال لأحدهما : أمر كبيرة والآخر يمرف بالسمري . فذكر وا أنهما من أصحاب رجل يقال له محمد من بشر ، وأنه يدعى الربوبية . وفها وردت الأخبار بأن الروم قعسمت اللاذقية . وفها وردت الأخبار بأن رَّ بِمَّا صفراء هبت عدينة الموصل فمات من حرها بشر كثير . وفعها حج بالناس الفضل الهاشمي . وفعها توفي من الأعمان .

#### ﴿ ابن الراوندي ﴾

. أحدمشاهير الزنادقة ، كان أمو مهودياً فأظهر الاسلام ، ويقال إنه حرّف النوراة كما عادي ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه ، وصنف كتابا في الرد على القرآن سهاه الدامغ . وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض علمها ساه الزمردة . وكتابا يقال له التاج في ممنى ذلك ، وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول الغاضل. وقد أنتصب قارد على كتبه همذه جماعة منهم الشيخ أبو على محد من عبد الوهاب الجبائي شيخ الممتزلة في زمانه ، وقد أجاد في ذلك. وكذلك ولده أو هاشرعيد السلام إن أبي على ، قال الشيخ أبو على : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الزاوندى فل أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء ، قال : وقد وضع كناليا في قدم المالم ونفي العمالي وتصحيح مذهب الدهرية والرد على أهل التوحيد ، و ووضع كتاليا في الرد على عمد وسول الله على في في منه عشر موضاً ، ونسبه إلى الكذب بدين الذي يقتل و وضع كتابا في الرد على عمد وسول الله يقتلي في المعارى و وفضل دينهم على المسلمين والاسلام ، يمنح فم فها على إبطال نبوة عمد قتلي أ ي الى غير ذلك من منتظمه طرقا من كلامه و زندقته وطمنه على الأكار والشريعة ، ورد عليه في ذلك ، وهو أقل وأخس منتظمه طرقا من كلامه و زندقته وطمنه على الآيات والشريعة ، ورد عليه في ذلك ، وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتنت إليه و إلى جهد وكلامه وهذيانه وسفهه وتحر به ، وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهنار والكثر والكبائر ، منها ماهو صحيح عنه ومنها ماهو مقبل عليه بمن هو مثله ، وعلى طريعة والاستهنار والكثر والكبائر ، منها ماهو صحيح عنه ومنها ماهو مقبل عليه بمن هو مثله ، وعلى طريعة والاستهنار والكثر والكبائر ، منها هاهو صحيح عنه ومنها ماهو مقبل عليه بمن هو مثله ، من موزد وينه وكتابه ، وهذا كثير موجود فيمن يدسى الاسلام وهو منافق ، يتسسخرون بالرسول ودينه وكتابه ، وهولاء عن ظل الله قدال فيسم ( والذن ساتهم ليقوان إنما كنا نفوض ونلمب ، قل أبائه وآيانه و وروله كنتم تستهزئون . لا تستخرون ، لا تستخرون بالرسوله كنتم تستهزئون . لا تستخرون الاسترون . لا تستخرون الدون و الدي المنكم ) الآية .

وروود علم سهم وي الوراق مصاحباً لان الراوندى قبصها الله ، فضاع الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودم السجن على مالت . وأما ابن الراوندى فبرب فلجأ إلى ابن لاوى الهردى ، وأما ابن الراوندى فهرب فلجأ إلى ابن لاوى الهردى ، وصنف له فى مدة مقلمه عنده كتابه الذى سباد « الدام للتران » في عالم بيدة حتى مات لسنه الله . ويقال : إنه أخسة وصلب . قال أبو الوظه بن عقبل : ورأيت فى كتاب محقق أنه عاش منا والإين سنة مع ما اشهى إليه من التوغل فى المحازى فى هذا السر القصير لمنه الله . وقيمه ولا رحم اعظامه .

وقد ذكر أم ابن خلكان في الوفيات وقلس عليه ولم يخرجه بشي ، ولا كأن الكلب أعلى له همينياً ، على عادته في العلماء والشعراء ، فالشعراء يطل تراجمه ، والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة ، والزادة يقل ك ذكر زندتهم . وأرخ ابن خلكان تاريخ وفاته في سنة خس وأربعين ومائتين ، وقد وهروهماً فاحشاً ، والصحيح أنه توفي في هذه المسنة كما أرخه ابن الجوزى وغيره .

وفيها توفي . ( الجنيد بن عد بن الجنيد )

أو القاسم الخزاز، ويقال له القوار برى ، أصله من نهاو ند ، ولد ببعداد ونشأ بها . وسمم الحديث من الحسين من عوفة . وتفقه بأبى ثور إبراهم من خاله الكلبى ، وكان يفتى محضرت وعمر ، عشرون صنة ، وقد ذكرنا ، في طبقات الشافعية ، واشهر بصحية الحارث المحاسبى ، وخاله سرى المبقطى ، ولازم الندب، فتنح الله على بسهب ذلك علوماً كثيرة ، وتكلم على طريقة الصوفية . وكان ورده في كل جم تالجافة ركمة ، وقالاتين أقت تسبيحة . ومكث أو بعين ضنة لا يأوى إلى فواش ، فتنح على من السلم التنافع والعمل العمل بأمور لم تحصل لغيره في زمانه ، وكان يعرف سائر فنو ن العلم ، وإذا أخمة في فيها لم يكن له فيها والعمل العمل بالرقون العلم ، تخطر اللهاء بالميان ، وكذلك في التصوف وغديره ، ولما حضرته الواقة جسل يعسل ويناه القرآن ، فقيل له ؛ لا وفقت بين بعد المناه المياه ويناه القرآن ، فقيل له ؛ لا وفقت بنقطك في مثل هذا الحمل الإقتال : لا أحد أحوج إلى ذلك منى الا أن ، وهذا الثورى ، وكان ابن سريح يصحبه ويلازمه ، إو وعا استفاد منه أشياء في القله لم تحضل له ببال ، ويقال : إنه سأله مرة عن مسألة ، فأجابه فيها يجوالمت كثيرة ، فقال : يا أبا القلم ألم أنكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجو به مما ذكر ، فأعده بجوالمت كثيرة ، فقال : يا أبا القلم ألم أنكن أعوف ما سحمت هذا قبل اليوم ، فأعاده بجوالمت كثيرة ، فقال له : لم أسمح عنل هذا فالم على سمى قبل نه في قلى وينطق به الماؤ ، فأعاده بجوالمت أخرى كثير ذلك ، فقال له : لم أسمح عنل هذا فالم على سمى قبل يولى مناه من الذي بجرى المناه عن وبنطق به الماؤ ، فإنما هذا امن فضل الله عن المناه ، وليس قالما مستفاد من كتب ولا من قمل ، فأما من فضل الله ع قال : من جاوسي بين الله غروجل يلهمنيه ويجر يامه بعالي الله ي المال ، من المال من المناه ويعربي بالمنه ويجري ما محمده أنه المناه ، فان من النه أن ويعن الله أو بالمناه ، وليس قال ، فن أن استفاد عذا المام ؟ قال ، فان أنه أن من استفاد عذا المام ؟ قال ، فان المناه ويمان أنه أو بهن منة ، والمحمد أنه كان على مذهب سفيان الثورى وطريقه والمؤتم أمام أمروح الله أناه أمام المام ؟ قال أنه أن أن استفاد عذا النام ؟ قال ، فان أنه أن أن استفاد عذا المناه قال أنه أنه أن المناه قال أنه أنه أن المناه أنه أنه أن أن استفاد عذا المن قال أنه أن أن استفاد عذا المناه أنه أن أن استفاد عذا المناه أنه أن أن استفاد عذا المناه أنه أن أن المناه أنه أنه أن أن أن استفاد عن المناه أنه أن أن المناه أنه أن أن أن المناه أنه أن أن أن المناه أن المناه أنه أن أن أن المناه أن المناه أنه أن أن أن المناه أن المناه أنه أن أن المناه أنه أن أن أن المناه أنه أن أن المناه أن المناه أن أن

وسئل الجنيد عن الدارف ؟ قتال: من نطاق عن صرك وأنت ساكت . وقال: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فن لم يقرأ القرآن و يكتب الحديث لا بقندى به في مذهبنا وطريقتنا . ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له : أنت مع شرقك تتخدمسحة ؟ قتال : طريق وصلت به إلى الله لا أوارقه ، وقال له خله السرى : تمكام على الناس ، فلم بر قضه موضعاً . قرأى في المنام وسول الله الله عقال له : تمكام على الناس ، فندا على خلاه ، ققال له : لم تسم مني حتى قال لك رسول الله قول . فكام على الناس ، فيامه وسورة مسلم ، فقال له : يا أبا القامم ما معنى قول الناس على المناس ، فقال له ؛ لم قطرة والمها المنام ما معنى ولى الناس ، فيامه وسماً شعل بقور الله » ؟ فأطرق الجنيد ، تم رفع رأسه إليه " وقال الجنيد : ما انتفست بشيء انتفاعي بأبيات حسمها من جارية قتى مها في غرفة وهي تقول :

إذا قلت: أُهدى الهجرلى حلل البل • تقولين: لولا الهجر لم يعلب الحب و إن قلت: هذا القلب أحرقه الجوى • تقولين لى: إن الجوى شرف الفلب

(١) زيادة من نسخة الأسنانة .

و إن قلت : ما أذنبت ، قالت بحيبة : « حياتك ذنب لا يقاس به ذنب قال : فسيفت ومحمت ، غرج صاحب الدار فقال : بإسيدى مالك ? قلت : ما حمت ، قال : قال . فسيفت ومحمت ، غرج صاحب الدار فقال : بإسيدى مالك ؟ قلت : ما حملة ما هالماً صاحباً

هي همية .في اليلك . فقلت: قد قبلتها وهي حرة لوجه الله . ثم زوجتها لرجل ، فأولدها ولداً صالحاً حج على قدميه كلاتين حجة .

وفها توفى : ( صعيد بن إسهاعيل بن سميد بن منصور أبو عثمان الواعظ )

ولد بالرى ، وفشأ جا ، ثم انتقل إلى نيسابور فسكتها إلى أن مات جما ، وقد دخل بنداد . وكان يقال إنه بجاب الدعوة . قال الخطيب : أخبرنا عبد الكريم بن هواذن قال محمت أبا عمان يقول :

يقال إنه مجاب الدعوة . قال الخطيب : الحبرة عبد السكريم بن هوادن قال محمد الإسمان يون ... منذ أر بمين سنة ما أقامني الله في حالة فكرهمها ، ولا نعلني إلى غيرها فسخطهما . وكان أو عبان يفشد :

أسأت ولم أحسن ، وجنتك هاريا ، وأين لعبد عن مواليه مهرب ؟ يومل ففرانا، فان خاب ظنه ، فا أحدمت على الأرض أخيب

و روى المُطَيِّب أنه سل: أى أهمالك أرجى عندك ? فقال: إنى لما ترعرعت وأمّا بالرى وكاثراً بريعونني صلى الغرو بمع فلمنتع ، لجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عنمان قسد أحبينك حباً أذهب نومي

ر حرف . وقوارى ، وأنا أضاف بمقلب القانوب وأنوسل به إليك لمما نزوجتنى . فقلت : أفك والد ? فقالت : فعم . فاحضرته فاستدعى بالشهود فانز وجها ، فلما خلوت مها إذا هى عورا، عرجا، شوها، مشوهة

صم . و محصر له مستحق بحسور محمد الله المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق ا المستحق و مستحق المستحق المستحق عندها ومنعني من المضور إلى بعض المجالس، و وكأن كنت في بعض أوقائي على الجروأنا لا أبدى لها من ذلك شيئاً . فحكشت كذلك خس عشرة سنة ، و في

في يعض اوقائي على الجرواء لا ابدى ها من حيث سيت و سمست مست المست من وي . شيء أرجى عندى من حفظل عليها ما كان في قلبها من جوتى . ( مندن شرف فر

ويقال إبن عبد الله ، أحد مشايخ الصوفية ، كان ورده في كل ميم وليلة خسائة ركمة ، وسمى

نف سمنونا الكذاب لقوله : قليس لي في سواك على • فكيفها شكت فاسحني

ميس مي من حرف المحالة والمحالف على المكاتب و يقول الصبيان : ادعوا لممكم الكذاب . وله المعالم منين في الحجبة ، ووسوس في آخر عمره ، وله كلام في المحبة مستقيم .

. كان من أكار أمراء الدولة العباسية . أوصى فى مرضه أن ليس 4 عند علامة العامم من ع قلما مات حل غلامه القاسم إلى الوزير مائة ألف دينار وسبمائة وعشرين منطقة من الذهب مكللة ، فاستمر وا به على إمرته ومغربته .

#### ﴿ إسحاق بن حنين بن إسحاق ﴾

أو يعقوب العبادى \_ نسبة إلى قبائل الجزيرة \_ الطبيب بن الطبيب ، له ولأجيه مصنفات كثيرة في هذا الفن ، وكان أنوه يدرب كلام إرسططا ليس وغيره من حكاء اليونان. توفى في هذه ﴿ الحسن بن أحمد بن مجمع بن ذكر يا ﴾

أبوعبد الله النبيى ، الذي أهام الدعرة للمهدى وهو عبد الله بن مبدو ن الذي برعم أنه الطمي وقد زعم غير المالية والمتصود الآن : أن الملي وقد زعم غير واحد من أهدل الناريخ أنه كان بهوديا صباعًا بدلهية ، والمتصود الآن : أن المالية والمتعلق المناسبة المناسبة والمتعلق بند أني نصل الحيلة حتى المتوجه المهدى بند أبي نصر زيادة الله ، آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفر يقية ، واستدمي حينت غنومه المهدى بن بلاد المشرق ، فقدم غل يخلف إليه إلا بعد شدائد طوال ، وحبس في أثناء العالم بن المناسبة هذا الشبي وسله من الملكة ، فقدمه أخوه أحمد وقال له : ماذا صنعت الاوهد كنت استبدت بالأمر دون هذا الفنم وشرع بسمل الحيلة في المهدى ، فاستشمر المهدى بنائك فدس إليها من تنابها في هدفه السنة بمدينة وقادة من بلاد القير وان ، من إقليم إفر يقية . هذا ملخص ماذكو ان خلكان .

#### ( ثم دخلت سنة تسم وتسمين وماثنين )

قال ابن الجوزى: وفياظرت ثلاث كواكب مذنية . أحدها في رمضان، واثنان في ذي القدمة تبق أبناً ثم تضمحل . وفيا وقع طاعون بأرض فارس مات فيه سبحة آلاف إنسان . وفيها غضب الحليفة على الوزير في بن محسد بن الفرات وعزله عن الوزارة وأمر بنهب داره فتهبت أقسح نهب ، واستوزر آبا على محمد بن عبد ألله بن يحيى بن خاتان ، وكان قد الآزم لأم وقد المنتهد عاتة ألف دينار ، من مصدى ولايته . وفيها و دوت محدايا كثيرة من الاقالم من ديار ، همر وخراسان وغيرها، من ذلك خساقة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك من غير موافع كا يدعيه كثير ، من جهة المدا والحدام أهل الطمع ، والاتنام والدوام أهل الطمع ، من خلك خساقة أهل دينار من مصر المن في مكرة وجد هناك من غير موافع كا يدعيه كثير والاتنام أو الدوام أهل الطمع عاد فالله أعل من حرج محمل المناب والدوام أهل الطمع عاد فالله أعل من جهة هدية مصر يس له ضرع محمل لبنا- ومن ذلك بساط أرسله ابن أبي السلح في جلة هداياء ، علوله سببون ذراعا وعرضه شتون ذراعا ، عمل في عشر سنين الاتبية له ، ومعالما أعدى بن إساعيل بن أحدد الساماي من بلاد خراسان كثيرة جداً . وحجمة بالناس فيها النفيل بن أحدد الساماي من بلاد خراسان كثيرة جداً . وحجمة بالناس فيها النفيل بن عبد الملك العبلمي أدير المجيب عن مدة طويلة ، وفها توفى من الأعيان : ولن المصرية : طوله أربة عشم شيراً .

### ﴿ أحد بن تصربن إبراهيم أبو عرو الخفاف ﴾

الحافظ . كان يغدا كر بمائة ألف حديث ، سمع أسحاق بن راهو يه وطبقته ، وكان كتير الصيام سرده نيفا وثلاثين سنة ، وكان كتير الصدقة ، سأله سائل فاعطاه درهمين فحمد الله فجملها خسة ، فحمد الله فجملها عشرة ، ثم مازال بزيده وبحمد السائل الله حتى جملها مائة . فقال : جسل الله عليك واقيمة ياقية فقال السائل : والله أو لزمت الحد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم .

### ﴿ الماول بن إسحاق بن الماول ﴾

ان حسان بن سنان أبو محمد التنوخي ، سمم إساعيل بن أبي أو يس وسعيد بن منصور ومصمياً الزبيري وغيرهم ، وعنه جماعة آخرهم أبو بكر الاساعيل الجرجاني الحافظ ، وكان ثقة حافظاً ضابطاً ملمناً فعه حالى ، توفى فعها عن خس وتسمين سنة .

### ﴿ الحسن بن عبد الله بن أحد أو على الخرق ﴾

صاحب المحتصر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل . كان خليفة للمروذي . توفي يوم عبيد الفطر وطين عند قبر الأمام أحمد بن حنبل .

(عد ن إساعيل أوعبدالله الغري)

حمج عسل قدميه سبماً وتسمين حمجة ، وكان يمشى في الايل المظل حافياً كا يمشى الرجل في ضوء النهار ، وطهن المشاة يأتمزن به فيرشدهم إلى الطريق ، وظال : مارأيت ظلمة منذ سنين كثيرة ، وكانت قدماد مع كارة مشهد كأنهما قدما حروس مترفة ، وله كلام مليح نافع ولمامات أومى أن يدفن إلى

جانب شيخه على بن رزين ، فهما على جبل الطور . [ قال أبو نعم : كان أبو عبد الله المغر بي من المعرين ، توفى عن مائة وعشرين سنة ، وقبره

بحبل طورسينا عند قبر أستاذه على بن رزين . قال أنوعيد الله : أفضل الأعمال عمارة الأوقاف . وقال : الفقير هو الذي لابرجم إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليمينه بالاستمانة كما عزره بالافتقار إليه . وقال : أعظم الناس ذلا تقير داهن غنيا وتواضع له ، وأعظم الناس عزاً غني تغلل لفقير أو حفظ حرمته . ] (1)

( محد بن أبي بكر بن أبي خشيمة ﴾

أبو عبد الله الحافظ بن الحافظ كان أبو. يستمين به في جم الناريخ ، وكان فيماً حافظ حافظًا ، توفى في ذي المقدة شها . ﴿ محمد بن أحمد بن كيسان النحوى ﴾

أحد حفاظه والمكترين منه ، كان يحفظ طريقة البصريين والكوفيين مماً . قال ابن مجاهد : كان ابن كيسان أتمي من الشيخين المبرد وتسلب .

(١) زيادة من المصرية .

### 🛊 عدد بن ميني 🌬

أبو سعيد ، سكن دمشق ، روى عن إبراهيم بن سعد الجوهرى ، وأحد بن منيم ، وابن أبى شبية وغيره ، وراح عن إبراهيم بن سعد الجوهرى ، وأحد بن منيم ، وابن أبى شبية وغيره ، وراح عن إبراهيم بن سعد الجوهرى ، وأحد بن منيم بحال كنه ، وذلك ماذكره الخطيب تال : بلغنى أنه توفى فنسل وكفن وصلى عليه ودفن ، فلما كان الليسل جاء نباش اليسرق كننه فنتح عليه قبره . فلما حل عنه معه وترج من القبر وقصد منزله فوجد ألفله يبكون عليه ، فلم عليه بن بعي هذا وأخذ كفنه معه وترج من القبر وقصد منزله فوجد ألفله يبكون عليه ، فلم عليه المنافزات ، فعرفوا صوته فلما وأو م وسوال الله أن تزيدنا حزام اليسل عنال ، أدره وأمن النباش ، وكأنه قد أصابته سكنة ولم يكن قد مات حقيقة مسروراً . ثم ذكر لهم ما كان من أدره وأمن النباش ، وكأنه قد أصابته سكنة ولم يكن قد مات حقيقة فقد أن بش له هذا النباش فقتح عليه قدره ، فكان ذلك سبب حياته ، فعاش بعد ذلك عدة سنين ، ثم كانت ولاته في هذه السبة .

### ﴿ فَأَلَّمَ النَّهِ مَانَةً ﴾

غضب علمها المقتدر مرة فصادرها، وكان في جلة ما أخذ منها مائتي ألف دينار ثم غرقت في طيارة لها في هذه السنة . ﴿ ثم دخلت سنة ثلثاثة من الهجرة النبوية ﴾

فيها كثر ماه دجيلة وتراكت الأمطار بينداد ، وتناترت نجوم كثيرة في ليلة الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة . وقبها كارت الأمراض ببنداد والأسقاء وكلت الكلاب حتى الدائدا . بالبادية . وكانت تقصيد الناس بالهار فن عضته أكبته . وفيها اعسر بجبّل بالدينور يعرف بالتل تفرج من تحته ماه عظيم غرق عدة من القرى . وفيها سقطت شرفه ق أى قطمة - من جبل لبنان إلى البحر ، وفيها حملت بنلة ووضعت مهرة ، وفيها صلب الحديث بن منصور الحلاج وهو خي أربعة أهم ، ومين في الجانب الشرق ، ووبين في الجانب الفرق، وذات في زبيم الأول منها . وحج بالناس أمير الحديب للنقدم ذكره في السنين قبلها وهو الفضل بن عبد المك الماشي الدباسي أثابه الله وتقيل منه .

وفيها توفى من الأعيان. ﴿ الأحوس بن النضل ﴾

أن معلوية من خالد من عسان أبو أمية العسلان القاضى بالبصرة وغييرها ، رومى عن أبيسه التاريخ ، استترمرة عند ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاء قضاء البصرة والأهواز وواسط . وكان عفيفا نزها ، فلما نكب ابن العرات قبض عليمه نائب البصرة فأودعه السجن فلم نزل به حتى مات فيه فيها . قال ابن الجوزى : ولا نظم فاضياً مات في السجن سواه .

### ﴿ عبيد الله من عبد الله بن طاهر ﴾

ابن الحسين من مصمب أبو أحمد الخراهي ، ولى إمرة بغداد . وحدث عن الزمير بن مبكار وعنه الصولي والطيراني ، وكان أديما فاضلا ، ومن شعره :

حق الثنائى بين أهل الموى ، تىكاتب يسخن مين النوى

وفي التداني لا أتففي عره \* تزاور يشني غليل الجوى

اواتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ثلباً ، وكانت حفاية عنده ، فل بوجد الثلج إلا عند رجل ، فساومه وكيله على رطل منه فاستم من بيمه إلا كل رطا يالمواقى بخسبة آلاف درم - وذلك لما رساحب النلج بماجتهم إليه - فرجع الوكيل ليشاو ره قتال : و بحك المتمرة ولو بما عساه أن يكون ، فرجع إلى صاحب النلج قتال : لأليمه إلا بعشرة آلاف . فشتماه . بعشرة آلاف ثم اشتهت الجارية ولا يقا - وذلك لمواقعته لما - فوجع فاشترى منه وطلا آخر بعشرة آلاف . ثم آخر بعشرة آلاف رويق عند صاحب الثلج وطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول : أكل وطلا من الثلج بعشرة آلاف المشترة الانتقال المنتمرة المناف ، فأكاه و بق عند رطل قيامه الوكيل فامنتم أن يعيمه الرطل إلا بثلاثين أأنا فاشتراء من منه من المناب الناج قاعطاه من تلك الصدقة من المنا جزيلا فصار من أكل جزيلا فصار من أكل جزيلا فصار من أكل المناف من المناف أكل جزيلا فصار من أكل المنتمرة الأخراء والمناف من الكال جزيلا فصار من أكل المناف من الكلا جزيلا فصار من أكان الناس مالا بعد ذلك ، واستخدمه ابن طاهر عند والله أعلم إلا الله عند والله أعلم إلى الناس عنده والله أعلم إلى المناف من تلك الصدقة المال جنالة عن الكان المناف من الكان الناس الله جزيلا فصار من أكان الناس مالا بدذلك ، واستخدمه ابن طاهر عنده والله أعلم إلى المناف من الكان الناس الله جزيلا فصار من أكان الناس مالا بدذلك ، واستخدمه ابن طاهر عند والمناف المناف المناف المناف المناف الكان الناس الله المناف المناف

. [ وتمن توفى في حدود الثاثبائة من الهجرة .

## ﴿ الصنوبرى الشاعر ﴾

وهر محمد من أحمد من محمد من مراد أو بكر الضبي الصنو برى الحنبل. قال الحافظ ابن هساكر : كان شاعراً محسنا . وقد حكى عن على بن سلمان الأخفش ، ثم ذكر أشساء من لطالف شسعره فن ذلك قوله :

> لا النوم أدرى به ولا الأرق • يعوى منعن من به رمق إن دموهيمن طول ما استبقت • كأت فا تسطيع نعتبق ولى مَلك لم تبد صورته • مذكان الاصلّت له الحلق توبت تقبيل نار وجنته • وخفت أدنو منها فأحرق وله أيضاً : شمس غدا يشبه شمناً غدت • وخدها في النور من خدم تنيب في فيه ولكنها هحمن بعد ذا تعالم في خدم

> > (١) سقط من المصرية .

مدم الثيب ما بناه الشباب . والغواني ما عصين خضاب

قلب الآبنوس عاجاً ، فللأعين منه والقلوب انقلاب

وضلال فى الرأى أن يشنأال • بازى على حسنه بهوى النراب وله أيضاً وقد أورده ان عساكر في ان له فطم فجل يمكي على ثديه :

الصا وقد اورده ابن عسا در في ابن له قطع بجس يبحى على الديه : منعوه أحب شئ إليه ٥ من جيم الوري ومن والديه

مندود غذاه ولقد كان د ساماً له وبين يديه

عجباً له على صغر السن \* هوى فاهتدى الغراق إليه

﴿ إِواهِم بِن أَحد بن محد ﴾

ان المولد ، أبو إسحاق الصوف الواعظ الرق أحد مشايخها ، روى الحديث وصحب أبا عبد الله ان الجلاء الدشق ، والجنيد وغير واحد . وروى عنه تمام من محمد وأبو عبد الرحمن السلمى . وقد أورد ابن عساكر من شعره قبله :

التُ من على البعاد نصيب ، لم ينله على الدتو حبيب وعلى الدار من سواك حجاب ، وعلى القلب من هواك وقيب

ر في المرت من مواك وقاي . والهوى فيه رائع ومشوب زُنِّن في الغارى هواك وقايي . والهوى فيه رائع ومشوب كيفيهني قرب الطبيب عليلا . أنت أسقمته وأنت الطبيب

الممت آمن من كل الزلة • من ناله نال أفضل النام

ما نولت بالرجال نازلة ، أعظم ضراً من لفظة فيم. عشرة هسذا السان مهلكة ، ليست لدينا كمثرة التسم

احفظ لسانا يلقيك في تلف ﴿ فُرِبِ قُولُ أَفْلُ ذَا كُومٍ } (١)

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثائرات ﴾ فيها غزا الحسين بن حدال المساقة فتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم وقتل مها أماً لا يحصون كثيرة من بلاد الروم وقتل مها أماً لا يحصون كثرة . وفيها عزل المقتدر محمد بن عبد الله عن وزارته وقلهما عيسى بن على وكان من خيار الوزراء واقتصدهم قمدل والاحسان ، وأتباع الحق. وقيها كثرت الأمراض الهموية بينداد في تموز واكب، فات من ذلك خان كثير من أهلها ، وهنها وصلت هدايا صاحب عسان ومن جلتها بغلة بيضاء

(١) زيادة من المصرية.

وقوله :

وغزال أسود . وفي شعبان منها ركب المقندر إلى باب الشهاسية على الخيل ثم انحسدر إلى داره في دجة \_ وكانت أول ركبة ركبها جهرة المامة \_وفيها استأذن الوزير على بن عيسي الخليفة المقتدر في مكاتمة رأس الترامطة أبي سميد الحسن من سرام الجمائي فأذن له ، فكتب كتابا طو بلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعة ، و توبخه على مايتماطاه من ثرك الصلاة والزكاة وارتكاب المشكرات، و إنكارهم على من يذكر الله و يسبحه و يحمده ، واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر ، ثم توعده بالحرب وشهده بالقتل، فلما سار بالكتاب نحوه قتل أبو سميد قبل أن يصله ، قتله بعض خدمه ، وعهد بالأمر من بعده لولده سممه ، فغلمه على ذلك أخوه أبوطاهر سلمان بن أبي سميد ، فلما قرأ كتاب الوزير أجابه ، ا حاصله : إن هذا الذي تنسب إلها ما ذكرتم لم يثبت عند كم إلا من طريق من يشنع عليها ، وإذا كان الخليفة منسمنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة له ؟ وفيها جيُّ بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على جمل وغلام له راكب جملا آخر ، ينادى عليه : أحد دعاة القرامطة فاعرفوه ، ثم حيس ثم جيُّ به إلى مجلس الوزير فناظره فاذا هو لايفرأ القرآن ولا يعرف في الحدث ولا الفقه شئاً ، ولا في اللغة ولا في الأخبار ولا في الشمر شيئاً ، وكان الذي نقم عليه : أنه وجمدت له رقاع يدعو فها الناس إلى الضائلة والجهالة بأنواء من الرموز، يقول في مكاتباته كثيراً : تبارك ذو النور الشمشماني . فقال له الوزير : تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدرى ما تقول فها ، وما أحوجك إلى الأدب . ثم أمر به فصلب حياً صلب الاشتهار لا القتل، المرأزل فأحلس في دار الخلافة ، قِمل يظهر أنه على السنة ، وأنه زاهد ، حتى أغتر به كثير من الخدام وغسيرهم من أهل دار الخسلافة من الجهلة ، حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه . وسيأتي ما صار إليـــه أمره حين قتل باجماع الفقهاء وأكثر الصوفية . ووقع في هذه السنة في آخرها ببغداد و باه شديد جداً مات بسبيه بشركثير، ولأسما بالحربية غلقت عامة دورها. وحج بالناس فها الأمير المتقدم ذكره . وفها توفي من الأعيان .

﴿ إبراهيم بن خالد الشافعي ﴾ جمع الملم والزهد، وهو من تلاميد أبي بكر الاساعيلي.

### ﴿ جنفر بن محد ﴾

ابن الحسين من المستفاض أبو بكر الفر يافي قاضى الدينور ، طاف البسلاد في طلب السلم ، وسمع السكنير من المشايخ السكنيرين ، مثل قنيبة وأبي كريب وعلى من المسيني ، وعنه أبو الحسين من المنادى والنجاد وأبو بكر الشافعي وخاتى ، واستوطن بغنداد وكان تقة حافظاً حجة ، وكان عسد من المنادي والمنادي وكان عبد من يحضر مجلسه محوا من الملاتين ألفا ، والمستدادن عليه منهم فوق الثلاثمائة ، وأصحاب الحار محواً من عشر تاكن قد حضر لنفسه قديراً قبل وقاته بخمس سنين ، وكان يأتيه فيقف عناء . ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن بمكان آخر . رحمه الله حيث كان. . . . . . . . ﴿ أُو سعيد الجنال القرمط ﴾

وهو الحسن من جرام قبحه الله رأس القرامطة ، والذي يمول عليه في بلاد البحرين وما والاها ﴿عَلَى مَنْ أَحْدَ الرَّاسِ ﴾ كان بل بلاد واسط إلى شم زور وغير ذلك، وقد خلف من الأمم ال

شيئاً كنيراً ، فن ذلك ألف ألف دينار ، ومن آ نبة الذهب والفضة نحو ماثة ألف دينار ، ومن البقر ألف تورز، ومن الخيار والدخال والجال ألف رأس .

#### ( محد بن عبد الله بن على بن محد بن أبي الشوارب )

يعرف بالأحنف. كان قد ولى قضاء مدينة المنصور نيابة عن أبيه حين فلج ، ملت في جمادى الأولى شها . وتوفى أبرم في رجب شها ، بينهما ثلاثة وسبمون بوساً ، ودفنا في موضع واحد . وأبو بكر محمد من هارون البردهي الحافظ من الحبية والله سبحانه وتسالى أعل

### (ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثمائة )

فيها ورد كتاب دونس الخادم بأنه قد أوقع بالروم بأسا شديداً ، وقد أسر منهم مائة وخسين بطريقا - أى أميراً - فترح المسلمون بذاك . وفيها ختن المتندر خسة من أولاده فغرم على خنائهم منابة أفف دينار ، وقد ختن قبلهم ومعهم خلقا من الينامى وأحسن إليهم بالمال والكداوى ، وحدا أ صنيع حسن إن شاه ألله . وفيها صدار المقتدر أبا على من الجمعاس بسنة عشر ألف أفف دينار غير الاتبية والثياب الثينة . وفيها أدخل الخليفة أولاده إلى المكتب وكان بوماً مشهو ما . وفيها الفرار لما المستان بالحربية من بغداد ، وأفكن عليه أموالا جز بالة ، جزاء الله خيراً . وصح بالناس فيها الفصل الماشحى . وقعامت الأعراب وطائفة من القراء طة الطريقين على الزاجعين من الحجيج ، وأخذوا منهم أموالا كثيرة ، وقعادا منهم خلقا وأسروا أكثر من مائتي امرأة حرة ، فاظ فة وإنا إليه واجمون .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ بِشرِين نَصرُ بِن منصور ﴾

أبو القاسم الفقيه الشافعى؛ من أهل مصر يعرف بغلام عَرَقَ ، وعرق خادم من خدام السلطان كان يلى البحريد، فقدم ممه بهذا. الرجل مصر فأظم بها حتى مات بها .

بدعة جارية غريب المننية ، بذل لسيدتها فهما مائة ألف دينار وعشرون ألف دينار من بعض من رغب فهما من الخلفاء فعرض ذلك علمها فكرهت مغارفة سيدتها ، فأعتقبها سيدتها في موتها ، وتأخرت وفاتها إلى هذه السنة ، وقد تركت من الملل الدين والأملاك ملم مملكه رجل.

### (القاضي أو زرعة محمد من عنان الشانعي)

قاضى مصر ثم دمشق ، وهو أول من حكم عندهب الشافي بالشام وأشاعه بها ، وقد كان أهل

الشام عسلى مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هـ نمه السنة . وثبت على مذهب الأوزاعي بقاليا كثير و ن لم يغارقو ، و كان ثنة عدلا من سادات القضاة ، وكان أصله من أهل الكتاب من اليهود، مثم أسلم وصار إلى ما صار إليه ، وقدذ كرنا ترجمته في طبقات الشافعية .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة ﴾

فيها وقف الفته هر بافق أموالا جزياة وضياعا عملى المومين الشريفين ، واستدعى بالقضاة والأعيان ، وأشهدهم على نف عما وقفه من ذك . وفيها قدم إليه بجماعة من الأسارى من الأعراب الذي كانوا قد اعتدوا على الحجيب ، فأجد بعضهم فعوقب لكونه أفتات على السلطان . وفيها وقع حريق شديد في سوق النجار من بينعاد فأحرق السوق بكاه ، وفي في الحجيبة منها مرض المفتدر ثلاثة عشر وما ، ولم بحرض في خلافه مع طولها إلا همذه المرضة . وحج بالناس فيها الفضل المشجى ، ولما خاف الرزير على الحجياج القرامة كنب إليهم وسالة ليشغلهم بها ، فاتهم بدسالة الشغلم على الحجياج القرامة كنب إليهم وسالة ليشغلهم بها فاتهم أنها أنكشف أمر ووما قصده حظى بنك عند الناس جماً . وعن توفى من الأعيان . (النسائي أحد بن على )

بيده برس وي المستب بن على بن سنان بن يحر بن ديناو ، أو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن ، الامام في عصر و المقدم على أضرا به وأشكاله وفضلاه دهره ، دحل إلى الآقاق ، واشتغل بساع الحديث والاجتماع بالآماق ، واشتغل بساع الحديث والاجتماع بالآمة ، المنتفق ، المنتفق ، المنتفق ، المنتفق ، المنتفق ، واشتغل بساع المستب والاجتماع بالأمة المنتفق كثير ، ووات جم السنن الكبير ، وانتخب منه ما هو أقل حجماً منه بمرات ، وقد وقع لى ساعهما ، وقد أبان في تصليفه عن حفظ و إنقان وصدق و إعان وعلو عرفان ، قال المنا كم من الفارقسين : أو عبد الرحن النسائي متدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل بحصره ، وكان أي عبد الرحن النسائي متدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل بحصره ، الحلمين ين كنه الصحيح . وقال أبو على المائية : المنتفق ، وقال أبو الحسين السائي المنافقة ، وقال أبو الحسين المنافق المنافقة ، وقال أبو بكر من الحداد كثير الحديث ولم بو وعن أحد سوى النسائي المنافق الملمن مناسوراً العقيد ومن عمد من مفرة وبن الله عز وجل ، وقال ابن بوضى : كان المنائي المنافي الملمن المنافق الملمن ، وكذاك ، ثقة تبنا حافظا ، كان خروجه من مصر في سنة ثنين وثلاثماتة ، وقال ابن عدى : محمت منصوراً العقيد وأحد من عمد من سلامة الطحاوى يقولان : أو عبد الرحن النسائي المام من أمة المسلمين ، وكذاك

أثنى عليه غسير واحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقسم في هذا الشأن . وقد ولي الحكم ممدينة حمص . صممته من شيخنا المزي عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال : حدثنا أحمد من شميب الحاكم بمحمص. وذكر وأ أنه كان له من النساء أر بم نسوة ، وكان في غاية الحسن ، وجهه كأنه قنديل ، وكان يأ كل فكل يوم ديكا و يشرب عليه نقيم الزبيب الحلال ، وقد قبل عنه : إنه كان ينسب إليه شئ من التشيم . تألوا : ودخل إلى دمشق فسأله أهلها أن يحدثهم بشي من فضائل معاوية فقال: أما يكني معاوية أن يذهب رأسا برأس حتى بروى له فضائل ? فقاموا إليب فجملوا يطمنون في خصيتيه حتى أخرج من المسجد الجامع ، فسار من عندهم إلى مكة فمات بها في هذه السنة ، وقبر مها هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأضمائي عن مشايخه . وقال الدارقطني : كان أفقه مشايخ مصر في عصره ، وأعرفهم بالصعيح من السقيم من الآثار، وأعرفهم بالرجال ، فلما بلغ هـ ذا المبلغ حسدو، غرج إلى الرولة:فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضر موه في الجامم، فقال: أخرجوني إلى مكة ، فأخرجو ، وهو عليل ، فتوفى مكة مقتولا شهيداً ، مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره دَمَات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة . قال الحافظ أمو بكر محمد بن عبد الغني من نقطة في تقييده ومن خطه نقلت ومن خط أبي عامر محمد من سمدونَ العبدري الحافظ: مات أنو عبدالرحمن النسائي بالرولة مدينة فلسطين مع الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صغر سنة ثلاث وثلاثمائة ، ودفن ببيت المقدس . وحكى الزخلكان أنه توفى في شميان من هذه السنة ، وأنه إنما صنف الخصائص في فضل على وأهل البيت ، لأنه رأى أهل دمشق حان قدمها في سنة فنتين وثلاثمائة عندهم نفرة من عسلي ، وسألوه عن معاوية فقال ما قال ، فــــد ققوه في خصيتيه فـــات . وهكذا ذكر ابن يونس وأبو جمعر عشرة وماثنين تقريبا عن قوله ، فكان عره ثمانيا وثمانين سنة .

### (الحسن بن سنيان)

ابن عامر بن عبد الدر برن النمان بن عظاه ، أبو الدباس الشيباني النسوى ، محدث خراسان ، وقد كان يضرب إليه آياط الابل في معرفة الحديث والفقة . رحل إلى الآقاق وتققه على أبي ثور ، وكان يعقى ، عنجمه ، وأخذ الأدب عن أصحاب النضر بن شميل ، وكانت إليه الرحق بخراسان ، ومن غربيب ما اتفق له : أنه كان هو وجعاعة من أصحابه بمصر في رحلتهم إلى الحديث ، فضاى عليهم الحال حتى مكنوا الاحتة أيام لا يأكون فجها شيئا ، ولا يجدورت ما يبيدون القوت ، واضطرهم الحال إلى تجشم السوال ، وأغفت أغضهم من ذلك وعرت علهم وامتنست كل الامتناع ، والحاجة تضطرهم إلى تعالمل المسؤال ، والخاجة تضطرهم إلى تعالمل التروي ، فاترعوا فها بينهم أبهم يقوم بأعباء هذا ، الأمن ، فوقت الفرعة على الحسن بن سفيان هذا ،

قتام عنهم قاعتلى في زاوية المسجد الذي هم نه فصل ركتين أطال فيها واستفاث بأقه عز وجل و وسأله بأسهاته العظام ، فسا انصرف من الصلاة حتى دخيل عليهم المسجد شاب حسن المعتقد مليح الوجه فقال: أبن الحسن من سفيان ? فتلت: أنا . فقد : الآمير طولون يقرأ عليكم السلام و يعتذر إليكم في تقصيره عنكم ، وهذه مائة دينار لكل واحد منكم . فقلناله: ما الحامل له على ذلك ? فقال: إنه أحب أن يختل اليوم بنفسه ، فبيها هو الآن تائم إذ جاء فارس في الحواء بيده رمح فدخل عليه منزله ووضع عقب الرح في خاضرته فوكره وقال: قم فأدرك الحسن من سفيان وأصحابه ، قم فأدركهم ، قم فأدركهم ، فأنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلافي . فقال له: من أفت ؟ فقال أنا وضوان خازن الجنة . فاستيقظ الأمير وخاصرته توله ألما شديلاً ، فبث بالنقة في الحال إليكم . ثم جاء أن يلزمهم واشترى ما حول ذلك المجلس ووقفه على الواردين عليه من أهل الحدث ، جزاه الله مجاعة من كان الحسن من ، فيان رحمه الله من أثية هذا الشأن فرضايه وصفائله ، وقد اجتمع عنسه مجاعة من المفاظ منهم أن جرير الطبرى وغيره ، فقرقا عليه شيئاً من الحديث وجواوا يقلبون الأسانيد ليستعلوا ما عنده من الدلم فا قلبوا شيئا من الاسانيد إلا ردهم فيه إلى الصواب، وعرو إذ ذلك سبعون سنة ، وهو في هذا السن حافظ ضابط لا يشد عنه شيء مدينه . ومن فوائده : العبسي كو في ، والميشي بصرى ، والعلمي مصرى . (روم بن أحد)

و يقال ابن محمد من روم بن يزيد ، أبو الحسن ، ويقال أبو محمد ، أحد أيّة الصوفية ، كان عالما بالقرآن ومعانيه ، وكان يتفقه على مذهب داود بن على الظاهرى ، قال بصفهم ، كان روم يكتم حب الدنيا أر بعين ..نة ، ومعناه أنه تصوف أر بعين سنة ، ثم لما ولى إساعيل بن إسحاق القضاء ببغداد حسله وكلا في بابه ، قترك النصوف ولبس الخز والقصب والديبق و ركب الخيسل وأكل الطببات

بنى الدور. ﴿ زهير بن صالح بن الامام أحد بن حنبل ﴾

روى عن أبيه وعنه أبو بكر أحمد من سلبان النجاد بركان تقة ، مات وهو شاب ، قاله العالمين .

(أبو على الجبائي ) شبيخ الممتزلة ، واسمه محمد من عبسد الوهاب أبو على الجبائي شبيخ طائفة
الأعتزال في زمانه ، وعلميه اشتفل أبو الحسن الأشعرى ثم رجع عنه . والعجبائي تنسير حافل مطول ،
له فيه اختيارات غريبة في النفسير ، وقد رد عليه الأشعرى فيه وقال : وكأن القرآن نزل في لغة أهل
جباً ، كان موائد في سنة خس وثلاثين ومائتين ، ومات في هذه السنة .

(أبو الحسن من بسام الشاعر)

واسمه على من أحمد من منصور من نصر بن بسام البسامي الشاعر المطبق الهجاء، فلم يترك أحماً حتى هجاء، حتى أباد وأممه أمامة بفت حمدون الندم . وقد أورد له امن خلكان أنسباء كذيرة من شمره ، فمن ذلك قوله في نخريب المتوكل قبر الحسن من عسلى وأمر ه بأن يزدع و يمحى رسمه ، وكان شديد النحاط على على وولده . فلما وقع ما ذكرناه في سنة سنت وثلاثين وماتنين . قال ابن بسام هذا في ذلاس : ... .

> تالة إن كانت أمية قد أنت ه قنل ابن بلت نبيها مظلوما فلقد أثاه بنو أبيه بمثله ه هذا السرك قدره مهدوما أسفواعل أن لا يكونواشاركوا ه في قتله فتنبعوه رميا

( ثم دخلت سنة أربع وثلاثمائة ) فها عزل المقتدر و زبره أبا الحسن على بن عيسى بن الجراح ، وذك لأنه وقعت بينه و بين أم

موسى القهرمانة فترة شديدة ، فسأل الوزير أن يعنى من الوزارة فعزل ولم يتمرضوا لشيء من أهلاك . وطلب أبو المسن بن الفرات قاعيد إلى الوزارة بعد عزله عنها خس سنين ، وخلم عليه الخلفية مع المنابر وية سبع خلم ، وأمالق إليه تلائماتة أف درهم ، وعشرة تحنوت ثباب ، ومن الخليل الخلفية مع التروية من المناب ، ومن الخليل والبغال والجال في كثير ، وأقعلم الدار التي بالحريم فسكنها ، وصل فيها سنافة تلك اللية فسيق فيها أو بعين أف رحل في النابج ، وفي نصف هذه السنة اشهر بيغداد أن حيوانا يقال له الزرنب يعلوف بالميل يا كل الأطفال من الأسرة و يدو ملى النبام في ما قطع يد الرجل وقدى المرأة وهو نائم . فيما الناس يضر بون على أسطحتهم على النحاس من الحواوين وغيرها يعنو ونه عنهم ، حتى كانت بعداد بالإرازيج من شرقها وغربها، واصطنع الناس لأولاده مكبات من السعف وغيرها ، واغتنست القصوص هذه الشوشة فكثرت النقوب وأخدت الأموال ، فأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء فيصل على لباسر ليسكن الناس عن ذلك ، وفيها قلد فابت من سنان الطبيب أمر الملاستان بينداد في هدف السنة ، واستخدام الناس وتجموا إلى أغسهم ، واستخدام الناس من ذلك ، وفيها قلد فابت من سنان الطبيب أمر الملاستان بينداد في هدف السنة ، قدال في سنة سيمين من المهجرة مكتوبة أمياؤه في رناع مر بوطة في آدائهم ، وأجسادهم طرية كاقد قدال في سنة سيمين من المهجرة مكتوبة أمياؤهم في رناع مر بوطة في آدائهم ، وأجسادهم طرية كاقد قدال في سنة سيمين من المهجرة مكتوبة أمياؤهم في رناع مر بوطة في آدائهم ، وأجسادهم طرية كا

وفيها توفى من الأعبان ﴿ لِبَيْدَ بِن عَمَدَ بِنَ أَحَدَ بِنَ الْمَيْمُ بِنَ صَاحَ ﴾ . أَ ﴿ ابْنَ عَبَدَ اللَّهُ بِنَ العَصِينَ بِنَ عَلَمْتُهُ بِنَ نَمِ بِنَ عَطَارُدَ بِنَ حَاجِبَ ٱ أَوِ العَسَنَ التَّبَيْسُ المُلْقَبَ

فروجة ، قدم بنداد وحدث بها ، وكان ثقة حافظًا .

﴿ يوسف بن الحسين بن على ﴾

أبو يعقوب الرازى ، سمم أحمد بن حنبل وصحب ذا النون ، وكان قمد بلغه أن ذا النون يحفظ

امم الله الأعظم قتصد ليمله إله ، قال : فلما و درت عليه استهان في وكانت لي لحية طويلة وسمى ركوة طويلة . فياه رحل به والله على . وكانت لي لحية طويلة وسمى وكل على . فياه رحيلة والشيخ وأقبل على . فأقبل فناظر قد النون فيلس بين يدى وهو شيخ وأيا شلب ، ثم اعتند إلى . فيسته ثم أنه أنه بأنه أن يعلى الامم الأعظم ، فل يبعد منى ووعدتى ، فكثت عنده بعد ذلك سنة أشهر ، ثم أخرج إلى طبقا عليه مكبة مستوراً عنديل ، فتال في : اذهب بهذا الطبق إلى صاحبتنا فلان . فا فرا وصلت الجسر فتحته فاذا فأرة فنرت وقد من ، فرجت إلي طبقا عنها شديداً ، وقلت : ذو النون سخر بى ، فرجت إليه وأنا حتى قتال لى : ويعك إنما اخترتك ، فإذا لم تكن أمينا على فأرة فأن لا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق الأولى ، اذهب عن فلا أراك بعدها . وقد رؤى أبو الحسين الزازى هذا في المنام بعده وته فقيل له : ما فيل أنه بك وقال : فعرلى بقولى ومنت فاضل أفي بعده وته فقيل له :

أو بكر العبدى من عبد النيس ، وهو ثورى ، وهو ان أخت الجاحظ . قسم بنداد وحدث مها عن أبى عنان المماز فى وأبى حام السحسنانى ، وأبى الفضل الرياشى ، وكان صاحب أخبار وآفاب وملح وقد غسير اسمه بمحمد فلم يفلب عليه إلا الأول ، وكان إذا ذهب يمود مريضاً فعق الباب فقالوا : من 7 فيقول ان ألمز رم ولا يذكر أصحه لئلا يتفاقل به .

### ﴿ ثم دخلت سنة خس وثلاثمائة ﴾

فها قدم رسول ولك الروم في طلب المفاداة والمدنة ، وهو شاب حدث الدس ، ومعه شيخ منهم وعشر ون غلاماً ، فلما قد امم بنداد شاهد أمراً عظها جداً ، وذلك أن الخليفة أمر الجيش والناس بالاحتفال بدلك ليشاهد ما بين بارس وراجل ، غير الدسا كر الحارجة في سار البلاهسم تواجها في كوانى مائة ألف وستين ألفا ، ما بين بارس وراجل ، غير الدسا كر الحارجة في سار البلاهسم تواجها في كوافى الأسلحة والعدد والحلل ، والمحجمة والاقادة والمراجة المحتفى المناسخة والتراب والسعر بالمحتفى والمجدد والحلل ، والمحجمة ومن ما يقاد المحتفى المحتفى

وماتة سبع مع السباعة ، ثم أدخل إلى دار الشجرة ، وهي عبارة عن بركة فيها ماه صاف وفي وسط فلك الماه شجرة من ذهب وفضة لما تمانية عشر غصناً أكثرها من ذهب ، وفي الأغصان الشهار بخ والا الماه يتجرة من ذهب و وفضة لما تمانية عشر غصناً أكثرها من ذهب ، وفي العصان الشهار بخ الماه والماه الماه الماه

وفيها توقى من الأعيان ﴿ هد بن أحد أبو موسى ﴾ النحوى الكوقى المروف بالجاحظة محب ثملها أو بمين سنة وخلفة في جلقته ، وصنف غريب الحديث ، وخلق الانسان ، والوحوش والنبات ، وكان دينا صالحا ، روى عنه أبو عمر الزاهد . توقى بينداد في ذى العجة مها ، ودفن بياب التين . وميد الله بشرويه المحافظ ، وعمران بن مجاشع ، وأبو خليفة الفضل من الحباب . وظمم من ذكر يا ابن يحيى المعار ذا لمترى أحد التقات الأثبات ، محم أباكريب ، وسويد من سعيد ، وعنه أخلال عوابي وفي بينداد .

فى أول بوم من المحرم فتح المارستان الذى بلت السيدة أم المقندر وجلس فيه سنان من العت و رتبت فيه الأطباء والخدم والقومة ، وكانت نفقته فى كل شهر سنائة دينار ، وأشار سنان على الحليفة بينا، مارستان ، فقبل منه و بناه وسياء المقندرى . وفيها و ردت الأخبار من أصهاء الصوائف ما فتح الله عليهم من العصون في بلاد ألروم . وفيها و جفت العامة وشنموا ، بموت المقندر ، فركب في الجحافل حتى باغ الذر يا و رجم من باب العاسة و وقف كغيراً ليواء الناس ، ثم ركب إلى الشهاسية وأتحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن . وفيها فلد المقدر حامد من السباس الوزارة وخلم عليه وخرج من عنده وخلفه أو بعائة غلام لنفسه ، ف كم أياماً تم تبين عجزه عن النيام بالأمور فأضيف إليه على بن عيسى لينفذ الأمور و ينظر معه في الأعمال ، وكان أبر على بن مقة بمن يكتب أيضاً بمضرة حامد ابن العباس الوزير ، تم صارت المترفة كلها لعلى بن عيسى ، واستقل بالوزارة في السنه الآتية . وفيها أمرت السيدة أم المقتدر قهرمانة لها تعرف بتعلى أن تجلس بالتربة التي بنتها بالرصافة في كل بوم جمة وأن تنظر في المظالم التي ترفع إليها في القصص ، و بحضر في مجلسها القضاة والفتهاء . وصبح بالناس قيها النضل الماشمي .

به المسلم في . ( إبراهم بن أحمد بن الحارث ) أبر القاسم السكلاني الشافعي ، عهم الحارث بن مسكين وغيره ، وكان رجلا صالحا ، تفقه على منصب الشافعي وكان يجب الخلوة والانتباض ، توفي في شميان منها . أحمد بن الحسن الصوفي أحد مشايخ الحديث المكثر بن المعمرين .

﴿ أَحِدِ مِنْ عَرِ مِنْ سَرِيجٍ ﴾

أبو السباس التماضي بشيراز، صنف يحمو أر بهائة مصنف ، وكان أحد أنه الشافية ، ويلفب بالباز الشهب ، آخد المقاف عن أبي قاسم الأنماطي ومن أسحل الشافعي ، كالمزنى وغيره ، وعنه انتشر منحب الشافعي في الآخاق ، وقد ذكرا ترجت في الطبقات . توفى في جادى الأولى منها عن صبح وخسين سنة وسنة أشهر . قال ابن خلكان : توفى يوم الانتين الخالمس والمشرين من ربيع الأول وهره مسم وخسون سنه وثلاثة أشهر ، وقيره بزار . ﴿ أحد بن يحمي ﴾ أو عبد الله الجلاد بندادى ، سكن الشام وصحب أبا تراب النخشي ، وذا النون المصرى ، روى أبو نسم بسنده عنه نقل : قلت الأبوى وأنا شاب : إلى أحب أن تبهائي فه عز وجل . فقالا : قد وهبناك فله ، فنيت عنها مدة طويلة تم رجعت إلى بلونا عشاه في ليلة ، طيرة ، فانتبت إلى الباب فدفست قالا : ين حيا الدون من العرب هنا وهبنا . في هنا العرب عنها وهبنا . في هنا العرب منها وهبنا . في هنا العرب منها وهبنا . في هنا العرب منها وهبنا . في هنا العرب المنا والدو وهبنا . فنه عز وجل ، وتحن من العرب الانجم فنا وهبنا . في هنا العرب المنا والدون من العرب المنا والمنا من العرب منها وهبنا . ولم يقتما لى الباب .

﴿ الحسن بن يوسف بن إساعيل بن حاد بن زيد ﴾

القاضى أو يعلى ، وهو أخو الفاضى أى عر عمد من وسف ، كان إليه ولا ية القضاء بالأردن . 
هو عبد ألله بن أحد من دوسى من زياد ﴾ أبر عبد الجواليق القاضى ، المد وف بعيدان ،
الأ هو ازى ، وقد سنة ست عشرة وماتنين ، كان أحد المفاظ الأقباث ، عفظ ماتة أف حديث ،
جمع المشايخ والأ واب ، روى عن هدية وكامل من طاحة وغيره ، وعنه ابن صاعد والمحامل وغيره .
هو عهد من بابشاذ أو عبيد الله البصرى ﴾ سكن بغداد وحدث بها عن عبيد الله من معاذ المعتدى و بشر من معاذ المقدى وغيرهما ، وفي حديث عرات كير . وفي في شوال منها .

﴿ عمد مِن الحسين مِن شهرِ بار ﴾ أبو بكر الفطان البلخي الأصل ، روى عن الفلاس و بشر مِن معاذ . وعنه أبو بكرالشافعي ومحمد من عمر مِن الجعافي . كذبه امن ناجية . وقال الدارقطي : ليس به بأس .

هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد كه أو بكر الضبي القاضى المروف بوكسم ، كان عالما فضلاعارة بأيام الناس، فقيها قارنا محروبا ، له مصنفات منها كتب عدد آى القرآن ولى القضاء بالأهواز . وحسدت عن الحسن بن عرفة والزبير بن بكار وغيرهما ، وعنه أحسد بن كامل وأوعل

بع عور ، وحدث عن اسس بي عرب و. الصواف وغيرهما ، ومن شمره الجيد :

إذا ما عَدت طلاً به الم تبتنى ﴿ من الم بوما ما يخلد في الكتب عُدوت بتشير وجد عليم ﴿ وعمرتى أَذْنَى ودفترها قلبي ﴿ منصور بن إساعيل بن عمر ﴾ أبو الحسن الفقير، أحد أنّه الشافسة، وله مصنفات في

المذهب، وله الشعر الحسن . قال ابن الجوزي : ويظهر في شعره الثشيع ، وكان جنديائم كف بصره وسكن الرمة ؛ ثم قدم مصر ومات بها .

﴿ أَبُو لَمُسِرَ الْحُبِ ﴾ أحد مشابح الصوفية ، كان له كرم وسعنا، ومر وه ، وص بسائل سأل وهو يقول : شغيمي إليكم رسول الله ﷺ ، فشق أبو نصر إزار ، وأعطاء نصفه ، ثم مشى خطوتين ثم رجم إليه فاعطاء النصف الآخر ، وقال : هذا نذالة .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وثلاثمالة ﴾

فى صغر منها وقع حريق بالكرخ فى الباقلانتين ، هلك فيه خلق كثير من الناس . و فى ربيح الآخر منها دخل بأسارى من السكرخ نحو مائة وخمسين أسيراً أنقذهم الأمير بدر الحالى . و فى ذى الاختر منها دخل بأسارى من السكرخ نحو مائة وخمسين أسيراً أنقذهم الأمير بدر الحالى . و فيها دخلت القرامطة إلى البصرة فا كترؤا أنها الفساد . وفيها عزل حامد بن العباس عن الوزادة وأعيد إليها أبو الحسن بن الغرات المرة الثالثة . وفيها كرت المنامة أبواب السجون فاخرجوا من كان مها وأدركت الشرطة من أخرجوا من السجن فلم يشهم أحد منهم بل ردوا إلى السجون وحج بالناس فيها أحد بن العباس أخو أم ورسى الفهرمانة وفيها توقى من الاعيان . ( أحد بن على بن المثنى )

أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور ، سمم الامام أحممه بن حنبل وطبقته ، وكان حافظًا خيراًحسن التصفيف عدلاً فها برويه ، ضابطًا لها يحدث به .

﴿ إسحاق بن عبد الله بن إبراهم بن عبد الله بن سلمة ﴾ أبو يمقوب النزار السكو في ، رحل إلى الشام ومصر ، وكتب السكتير وصنف المسند ، واستوطن بنداد ، وكان من النقات ، روى عنه أبن المظفر الحسافظ مرقدم بفداد وروى عنسه الطبراتى والأزدى وغيرهما من الحفاظ ، وكان ثقة حافظا عارة . توفي بمحلب في هذه السنة .

﴿ على من سهل من الأرّهر ﴾ ﴿ وَالْعَمْنُ الاصْمَهَائِيءَ كَانَ اوَلاَ مَثَرِهَاتُمُ ضَارَ وَاهْمُ الْمُعَالِّقُ الايام لا يأ كل فيها شيئًا ، مَان يقول : ألهائي الشوق إلى الله عن الطمام والشراب ، وكان يقول : أذا لا أموت كما عوتون بالاعسلال والأسقام ؛ إنما هو دعاء و إجابة ، أدعى فأجيب . فكان كما قال، بينا هو جالس في جاعة إذ قال : لبيك و وقع ميئًا .

عد بن هارون الرويائي صاحب المسند . وامن در مج المكسري . والهيم بن خلف .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وثلاثماثة ﴾ فها غلت الاسمار في هذه السنة ببغداد فاضطر بنت العامة وقصدوا دار حامد بن العباس|الذي

ضين برائى من الخليفة فغلت الأسعار بسبب ذلك ، وعدوا في ذلك اليوم - وكان يوم الجعة - على الخليفة بقتال الخليفة بقتال الخليفة بقتال المسلم و المنابر وتناوا الشرط وحرقوا جسوراً كثيرة ، فأمر الخليفة بقتال المامة ثم نقض الضائر الذي كان حامد بن النباس صمنه فاعملت الأسعار ، وبيع الكر بناقص خمة دافير ، فطابت أغض انتاس بذلك وسكنوا ، وفي تموز منها وقع برد شديد جدا حتى تزل الناس الله المنابر الناس الناس بذلك وسكنوا ، وفي تموز منها وقع برد شديد جدا حتى تزل الناس الله علم ، وكان فيها رد

ونائير ، فطابت أغس الناس بعث وسد وا ، وفي مو رسه و مهم وسير السند المنه عظم ، وكان فيها برد عن الأسطحة وتدتروا بالمحف والأكدية ، ووقع في شدناه هدفه السنة بلغم عظم ، وكان فيها برد شديد جداً بحيث أضر ذلك بمض النخيل . وحج بالناس فيها أحد بن المباس أخو القهرمانة . وفيها توفي من الأعيان ﴿ إبراهم بن مفيان القنيه ﴾ وأوى محييح سلم عنه .

(أحد بن الصلت) بن المملس أو الساس الحالى أحد الوضاعين الأحاديث ، روى عن خاله جارة بن المملس أو المسلم بن سلام جارة بن المملس وأبى بكر بن أله شيبة ، وأبى عبيد القاسم بن سلام وضيارة بن المملسم بن سلام وضيارة ، أحاديث كلها وضمها هو في سناقب أبي حيمة وغير ذلك ، وحكي عن يجيى بن معين وعلى المالية و بشر بن الحارث أخياراً كلها كذب ، قال أبو الفرج بن الجوزى ، قال لى محد بن أبى

الفواوس : كان أحمد بن الصلت يضم الحديث . إسحاق بن أحمد الخزاعي . والمفضل الجندي . وعبد الله بن محمد بن وهب الدينو ري.

﴿ وعبدالله بن ثابت بن يعقوب ﴾ أبو عبدالله المنرى النحوى النو ذى، سكن بفداد، وروى عن عمر و بن شبة ، وعنه أبو عمر و بن السهاك . ومن شعره الجيد :

إذا لم تكن حافظا واعباً ، فعلمك في البيت لا ينفع

وتعضر بالجهل في مجلس ، وعلمك في الكتب مستودع

### ومن یك فی دهره هكذا ، یكن دهره التهتری برجع ﴿ ثم دخلت سنة تسم وثلاثمائة ﴾

فيها وقع حو يق كنير فى نواحى بضماد بسبب زنديق قتل غالق من كان من جهته الحريق فى أما كن كنيرة ، فيلك بسبب ذلك كنير من النساس. وفى جمادى الأولى منها قلد المقتسدر مؤنس الحادم بلاد مصر والشام ولقيمه المطفر . وأمر بكنب ذلك فى المراسلات إلى الآكان . وفى ذكى القمدة منها أحضر أبو جعفر محمد بن جر برالطبرى إلى دار الوز بر عيسى بن على لمناظرة الحذاية فى أشياء نقدوها عليه ، فا يحضروا ولا واحد مهسم ، وفيها قدم الوزير حامد بن المباس المخليفة بستانا بناه ومها الناور حامد بن المباس المخليفة بستانا بناه ومها الناعورة قيمته مائة أفف دينار، وفرش مساكنه بأنواع المفارش المفتخرة .

. وفيها كان مقتل الحسين بن منصو ر الحلاج ، ولنذ كر شيئا من ترجمته وسيرته ، وكيفية قتله على وجه الايجاز و بيان المقصود بطريق الانصاف والمعلى ، من غير تحمل ولا هوى ولا جو ر .

## ( وهذه نبذة من سيرته وأحواله وكشف سربرته وأقواله )

وتحن لموذ بالله أن نقول عليه مالم يكن قاله ، أو تتحمل عليه في أقواله وأقماله ، فنقول: هو الحسين ابن منصور بن محي الحلاج أبو منيث ، و يقال أبو عبد الله ، كان جدد مجوسياً اسم، محي من أهل فارس من بلدة يقال لها البيضاء ، و نشأ بواسط ، و يقال بتستر ، ودخل بنداد وتردد إلى مكة وجاور مها في وسط المسجد في البرد والحر ، مكث على ذلك سنوات متفرقة ، وكان يصابر نفسه و يجاهدها ، ولا يجلس إلا تحت الساء في وسط المسجمة الحرام ، ولا يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلا من الماه معه وقت الفطور مدة سنة كاملة ، وكان بجلس على صخرة في شدة الحر في جدل أبي قبيس ، وقد محب جماعة من سادات المشايخ الصوفية ، كالجنيدبن محمد ، وعمر و بن عبَّان المكي ، وأبي الحسمن النوري . قال الخطيب البندادي : والصوفية مختلفون فيه ، فأ كثرهم نفي أن يكون الحلاج منهم ، وأبي أن يمده فيهم ، وقبله من متقدميهم أبو المباس بن عطاه البندادي ، وعجد بن خفيف الشيرازي ، و إمراهم بن محمد النصراباذي النيسابوري ، وصححوا له حاله ، ودونوا كلامه ، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم ربائي . وقال أبو عبدالرحن السلمي ـ واحمه محد بن الحسين ـ سمت إبراهم ابن محمد النصراباذي وعوتب في شي حكى عن الحلاج في الروح فقال قذي عاتبه : إن كان بعمد النبيان والصديقين موحد فهو المحلاج . قال أبو عبد الرحمن : وسممت منصور بن عبــد الله يقول معمت الشبلي يقول : كنت أنا والحسن بن منصور شيئا واحدا ، إلا أنه أظهر وكتمت . وقدروي عن الشبل من وجه آخر أنه قال ، وقد رأى الحلاج مصاويا . ألم أنهك عن العالمان ? قال الخطيب : والذين نفوه من الصوفية لسبوه إلى الشميذة في فعله ، و إلى الزندقة في عقيدته وعقد. . قال : وله إلى

الاً ن أصحاب ينسبون إليه و يفالون فيه و يغلون . وقد كان الحلاج 🔞 عبارته حاو المنطق، وله شعر على طريقة الصوفية . قلت : لم مزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفان في أمره ، فأما الفقها، فحكى عن نمير واحد من الملماء والأثمة إجماعهم على قتله ، وأنه قتل كافرا ، وكان كافراً بمخرةا مموها مشعبذا ، ومهذا قال أكثر الصوفية فيه . ومنهم طائفة كما تقــهم أجماوا الفول فيه ، وغرَّهم ظاهره ولم يطلموا على باطنه ولا باطن قوله ، فانه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وقاله وسلوك ، ولكن لم مكن له علم ولا بتي أمره وحاله على تقوى من الله ورضوان . فلهذا كان ما ينسده أكار مما يصلحه . وقال سفيان بن عبينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصاري ، ولهذا دخل على الحلاج الحاول والاتحاد ، فصار من أهل الانحلال والانحراف. وقد روى من وجه أنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان ، وهو في ذلك كله يظهر النَّاس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل. وصح أنه دخل إلى الهند وتملم بها السحر وقال : أدعو به إلى الله ، وكان أهل الهند يكاتبونه بالمنيث أ\_ أي أنه من رجال النيث \_ و يكانبه أهل سركسان بالمتيت . و يكانبه أهل خراسان بالمعز ، وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهد. وأهل خو زستان بأبي عبدالله الزاهد حلاج الاسرار. وكان بمض البغاددة حبن كان عندهم يقولون له : المصطلم . وأهل البصرة يقولون له : الحير ، ويقال إنما مهاه الحلاج أهل الأهوازلا به كان يكاشفهم عن ما في ضائرهم، وقبل لا نه صرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة كنا وكنا ، فقال : إنى مشغول بالحلج ، فقال : اذهب فأنا أحلج عنك ، فـــذهب و رجم سريماً فاذا جيم ما في ذلك المحزن قد حلجه ، يقال إنه أشار بالمرود فامناز الحب عن القطن ، وفي صحة هذا ونسبته إليه نظره وإن كان قد جرى مثل هذا ، فالشياطين تمين أصحالها ويستخدمونهم . وقيسل لأن أباه كان حلاجاً . ومما يعل على أنه كان ذا حلول في بده أمره أشياء كثيرة ، منها شعره في ذلك أَ فَن ذَلِكُ قُولًا :

> جبلت روحك في روحي كما ﴿ مِجبِلِ الْمُنْبِرِ بِالْمُسْكُ الْفَنِينَ ۗ وَإِذَا مُسَّكُ شِيءٌ مسنى \* وإذا أنت أنا لا نفترق مزجت روحك في روحي كما • تمزج الحرة بالماء الزلال

واذا سُلك شي مسنى • واذا أنت أنَّا في كل حال

قد نمنتك في سر ، ي غاطبك لساني وقوله أيضاً فاجتمعنا لمان ، وافترقنا لمان

وقوله

إن بكن غيبك التعقل . م عن الظ العيان فلقد صيرك الوج ، دمن الاحشاء دان

وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج.

أريدك لا أرايدك الثواب • ولكنى أريدك المقاب وكل مآ وبي قد نلت منها • سوى ملذوذ وجدى بالمذاب

وهل ها ربي فد ملت منها \* صوى مقدود وجمدي العاملين فقال ابن عطاه : قال هذا ما تزايد به عـذاب الشفف وهيام الكماف ، واحتراق الأسف ،

هال ابن عطاء : قال هله ما تزايد به علمات التنف وهيام السخف واحيام السخف ع واحراق الا سف ع فاذا صفا وو فا علا إلى مشرب عقب وهاطل من الحق دائم سكب . وقد أنشد لأ بي عبد الله بن خفيف قول الحلاج :

سبحان من أظهر ناسوته ، سرَّسنا لا هوته الثاقب

ثم بدا في خلقه ظاهراً . في صورة الأكل والشارب

حتى قد عاينه خلقه ، كلحظة الحاجب بالحاجب

فقال ابن خفيف : علا من يقول هذا لهنه الله ? فقيل له : إن هذا من شعر الحلاج ،فقال : قد يكون مقولاً عليه . ويفسب إليه أيضاً :

أو شكت تسأل عني كيف كنت ، ومالا قبت بعدك من هم وحزن الأكنت إذ مركز من الأكنت إذ مركز الأكنت الأمريكية بالأكنت الأمريكية بالأكنت الأمريكية بالأكنت الأمريكية بالأكنت الأمريكية بالأمريكية بالأكنت الأمريكية بالأمريكية بالأمركية بالأمريكية بالأمريكية بالأمركية بالأمريك

لا كنت إن كنت أدرى كف كنت \* ولا لا كنت أدرى كف لم أكن قال ابن خلكان : و روى إسمنون لاالعلاج . ومن شعره أيضاً قوله :

من مسعون و روی بسمون د بمعرج . ومن سعره ایما وید : مق سهرت عینی لغیرك أو بكت ، فسلا أعطیت ما أملت و تمنت

وإن أضرت نسمي سواك فلازكت ﴿ . إِضَ الَّذِي مِن وَجِنْتِيكُ وَجِنْتُ

ومن شعره أيضاً: ديا تغالطني كان ، ني لست أعرف حالها

حظر الملمك حرامها \* وأنا احتميت حلالها

فوجياتها محتاجة ، فوهبت النتها لهيا

وقد كان الحلاج يناوَّن في الابسه ، فنارة يلبس لباس الصوفية وقارة بتجرد في ملابس زرية ، وقارة يلبس لباس الأجناد ويساشر أبداء الأغنياء والماوك والاجناد . وقد رآة بعض أصحابه في ثياب رئة و بيد وكوة وعكازة وهو سائح فقال له : ما هذه الحالة بإحلاج ؟ فأنشأ يقول :

الله السيت في ثوبى عدم . الله بليا على حرّ كرم

فلاينر رك أن أبصر تحالًا • منيرة عن الحالُ القديمُ

فلى نفسُّ ستنك أو سترقى ﴿ لَمَمَرَكُ فِي إِلَى أَمَّمَ جَسِمٍ علا مِنْ أَلْمِهِا أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

ومن سنتجاد كلام وقد سأله رجل أن يوصيه بشئ ينفسه الله به . فقال : عليك نفسك إن لم تشفلها بالحق و إلا شفلتك عن الحق . وقال له رجل : عظفي . فقال : كن مع الحق بحمكم ما أوجب . وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال علم الأولين والآخرين مرجمه إلى أربع كلمات: حب الجليل و بنض القليل ، واتباع الننزيل ، وخوف التحويل .

قلت : وقد أخطاً الحلاج في المقامين الأخيرين ، فل يتبع التنزيل ولم يبق على الاستقامة بل عمول عنها إلى الاعوجاج والبدعة والضلاة ، نسأل الله العافية .

وقال أبو عبد الرحن السلمي عن عمر و بن عبَّان المكي : أنه قال : كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمم قراءتي فغال: عكني أن أقول مثل هذا ، فغارقته . قال الخطب: يدائم مسمود بن الصر أنبأنا ابن باكوا الشير ازى سحمت أبا زرعة العامري يقول: الناس فيسه ن منى حسن بن منصور الحلاج .. بين قبول ورد ولسكن صحت محد بن يحي الرازي يقول همت ع. و من عثمان بلمنه و يقول : لو قدرت عليه لقنلته بيدي . فقلت له : إيش الذي وجد الشبخ عليه ع قال قرأت آية من كتاب الله فقال: مكبني أن أؤلف مسلم وأتكلم به . قال أمو زرعــة الطعرى : ومهمت أبا يعقوب الأقطم يقول: زوجت ابنتي مرح الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته والعشهاد، ، فيان لي منه يعمد مسمة يسيرة أنه ساحر محتال ، خبيث كافر . قلت : كان تزويجه إياها مكة و وهي أم الحسن بنت أبي يعتوب الأقطم فأولدها ولله أحسد بن الحسين بن متصور ، وقسم ذكر سيرة أبيب كما ساقها من طريق الخطيب. وذكر أبو القاسم التشيري في رسالت في باب حفظ قلوب المشايخ: أن عمر و بن عثمان دخل على الحلاج وهو مكة وهو يكتب شيئا في أو راق فقال له: ما هــنـا ? فقال : هو ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلر يفلح بمدها ، وأنكر عــنلي أبي يعقوب الأقطم نزويجه إليه ابنته . وكتب عمرو بن عثمان إلى الآكاق كتبا كثيرة يلمنه فعها ويمخر الناس منه ، فشرد الحلاج في البلاد نساث عينا وشهالا ، وجمل يظهر أنه يدعو إلى الله و يستعين بأنواع من: الحيل، ولم مرل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي لا مرد عن القوم المجرمين، فقتله فسيف الشرع الذي لا يقم إلا بين كنني زنديق ، والله أعدلٌ من أن يسلطه على صديق ، كيف وقد شهجم على القرآن المظم ، وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به جبريل ، وقه. قال تعالى ( ومن مرد فيــه بالحاد بظلم نذَّة من عذاب ألم ) ولا الحاد أعظم من هــذا . وقد أشبه الحلاج كغار قريش في معاندتهم ، كا قال تعالى عنهم ( و إذا تتلى علمهم آياتنا قالوا قد سحمنا لو نشاه لقلنا مثل هذا إن هذا ﴿ ذَكُمْ أَشِياء مِن حِيلِ الْحَلاجِ ﴾ • إلا أساطير الأولين)

و من الخليب البندادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه وأخره أن ينحب بين نيده الدخوات من بلاد الجبل ، وأن يظهر لهم السبادة والصلاح والزهد، عاذا رآئم قد أقبلوا علمه وأحبوه واعتقدته أظهر لهم أنه قد هي ء ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ، فاذا سعوا في مدلواته، قال لهم يزيا جلعة

الخير ، إنه لاينغني شيُّ ثما تضاون ، ثم يظهر لهم بسد أيام أنه قد رأى رسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ فَا المنام وهو يقول له : إن شفاءك لا يكون إلا على يدى القطب ، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلايي ، وصفت كذا وكذا . وقال له الحلاج : إلى سأقدم عليك في ذلك الوقت . ف ذهب ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأقام مها يتعبد و يظهر الصلاح والتنسك ؛ يقرأ القرآن . فأقام مدة على ذلك فاعتقده وأحدوه عثم أظهر للم أنه قد عي فك حيناً على ذلك عثم أظهر للم أنه قد زمن عضموا عداواته بكل ممكن فلم ينتج فيــه شيَّ ، فقال : لهم : يا جماعة الخير هـــذا الذي تفعلونه مني لا بنتج شيئًا وأنا قيد رأيت رسول الله وعلي في المنام وهو يقول لي : إن عافيتك وشفاءك إنما هو على يدي القطب، وإنه سيقهم عليك في اليسوم الفلائي في الشهر الفلاني ، وكاثوا أو لا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحماونه و يكرمونه كان في الوقت الذي ذكر لهم ، واتفق هو والحلاج عليه ، أقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض، وفدخسل المسجد ولزم سارية يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحمد ، فعرفه الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل ، فابتدروا إليه يسلمون عليهو يتمسحون أخبرتي عنه رسول الله ﷺ في المنام ، وأن شفائي على يديه ، اذهبوا بي إليه . فحماره حتى وضعوه مَن يديه فكلمه ضرفه فقال: يا أبا عبيد الله إلى رأيت رسول الله ﷺ في المنسام. ثم ذكر له ر ﴿ إِنَّا مَا وَمُو الحَلامِ يَدِيهِ فَدَعَالُهُ ثُمَّ تَغَلُّ مَن رَيِّمُهُ فِي كَفْنَهُ ثُمَّ مسح مهما على عيقيه فغتحهما كأن لم يكن مهما داء قط فأبصر ، ثم أخسد من ريقه فسح على رجليه فقام من ساعته فشي كأنه لم يكن به شه ؛ والناس حضور، وأمراء تلك البيلاد وكبراؤهم عنيده ، فضج الناس ضجة عظيمة و كبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تمنظها زائداً على ما أغلير لهم من البساطل والزور. ثم أقام عنسدهم مُدة أرادوا أن يجمعوا له مالا كنيراً فقال : أما أنا فلا حاجالي بالدنيا ، و إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليب بترك الدنيا ، ولمل صاحبكم هـ ذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال الذين بجاهـ دون بنفر طرسوس ، ويحجون و يتصدقون ، محتاجين إلى ما يعينهــم عــلى ذلك . فقال ذلك الرجل المتزامن المتعاق : صدق الشبيخ ، قد رد الله على بصرى ومن الله على بالعافية ، لا جعلن بقية عزى في الجهاد في سبيل الله ، والمج إلى بيت الله مم إخواننا الأبدال والصالحين الذين فمرفهم ، ثم حمهم عملي : إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم . ثم إن الحلاج خرج عنههم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جموا له مالا كثيراً ألوفا من الذهب والفضة ، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم نَدُهِبِ إِلَى الحلاجِ فَاقتَمَا ذَلِكُ الْأَلُّ .

وروى عن بصعبهم قال: كنت أسم أن الحلاج له أحوال وكرامات فاحبت أن أختير فلك فيته فسلمت علمه فقال : تشتهى على الساعة شيئا ? فقلت : أشبهى سحكا طريا . فنطل منزله فناب ساعة ثم خرج على وسعه سحكة نضطرب و رجلاه علمهما الطباس فقال : دعوت أنه فأمرنى أن آن البطائح لا تبلك بهند السحكة ، غضت الأهواز وهذا الطان سها . فقلت : إن شلت أدخلتنى منزلك حتى أنظر ليقوى يقينى بدلك ، فان ظهرت على شي و إلا آمنت بك . فقال: ادخل ، فسخلت فأغلق على البل وجلس برانى . فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره ، فتحيرت فى أمهه ثم فأغلق على البل وجلس برانى . فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره ، فتحيرت فى أمهه ثم فأفضى في إلى بسنان هاتل ، فيه من سائر الخار الجديدة والمنيقة ، قد أحسن إيقامها . و إذا أشبيه كنيرة مسمودة للأكل ، و إذا هناك بركة كبيرة فيها محك كثير صفار وكبار ، فدخلها فأخرجت منها واحدة فنال رجلى من الطبن مثل الذى فال رجليه ، فينت إلى البلب فقلت : افتح قمد آمنت بك . فلما رآكى على مثل حاله أسرع خلق جريا بريد أن يقتلى . فضر بته بالمسكة فى وجهه وقلت : باعد والمنه أنه أنه بتنى في هذا إلا بعثت إليك من وقتك على فراشك . قال : فعرفت أنه يغمل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحداً حتى صلب .

وقال الخلاج بوسالربل: آمن بى حتى أبدت بك بصفورة تأخذ من فرقها و زن حبة قنصه على كنا منا من نصلى فيصير فعباً . فقال به الربل: آمن أنت بى حتى أبدث إليك بغيل إذا استلق على قفاه بلغت توانه إلى الساء ، و إذا أردتأن تفنيه وضعة في إحدى عيليك. قال: فبحت وسكت. ولما ورد بغنداد جعل يدعو إلى نفسه و يظهر أشياء من الحاربي والشموذة وغيرها من الأحوال الشيطانية ، وأكثر ما كان بروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمينرم بين الحق والباطل ، وقبه الشيمانية ، وأكثر ما كان بروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمينرم بين الحق والباطل ، وقبه أصل الرافضة ونحاء إلى الايمان به فقال له الرافضة : إلى رجل أحب النساء و إلى أصل الرائب ، وقبه شبت ، فان أنت أذهبت عنى هفا وهذا آخت بك وأنك الامام المصوم ، وإن أصلت الله ، قال الشيخ أبو الذج برا با . ويت الحلاج ولم يحر إليه جوابا . وتان شقت قلت إنك أنت الله ، قال : فيت الحلاج ولم يحر إليه جوابا . وتان شقت قلت إنك أن تان الله ، قال الشيخ أبو الذج بر الجوزى : كان الحلاج متلانا تارة يلبس المسوح ، وقارة يلبس العراعة ، وقارة يلبس المواعة ، وقارة يلبس المواعة ، وهو مع كل قوم على منحهم : إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معترلة أو صوفية أبو على الحبائي من ذكر منا بي نفر دراهم يشرجها يسمها دراهم التسود ، وشكل السنخ ذك الحملاج عمول من الأهواز . قال المناخ ذك الحملاج عمول من الأهواز . قال منظ ذه أبو عل الحبائي من ذلك مم ايناله البشر بالحياة ، ولكن أدخاوه بيناً لا منغذ له تم ساده أن يخرج لكم جر رتين من شوك . فله باشة ذك الحملاج عمول من الأهواز . قال منا لم المناذ والم من الأهواز . قال منا له أنه من داره من الأهواز . قال من الأهواز . قال مناؤ موان من الأهواز . قال منا المناخ دول من الأهواز . قال مناؤ موان من الأهواز . قال مناؤ موان من الأهواز . قال مناؤ موان من الأهواز . قال مناء المناء ا

للطيب : أنبأ إراهم من مخلد أنبأ إمهاعيل من على الخطيب في الريخة قال : وظهر أمم رجل يقال له الحلاج الحسين من منصور ، وكان في حبس السلطان بسعاية وقعت به ، وذلك في وزارة عمل من عيسي الأولى ، وذكر عنه ضروب من الزندقة ووضع الحيل على تضليل الناس ، من جهات تشبه الشعدذة والسحر ، وادعاء النبوة ، فكشفه على بن عيسى عند قبضه عليه وأنهر خبر م إلى السلطان ـ يمني الخليمة المقتدر بافت من فلم يقر عا رمي به من ذلك فعاقبه وصلبه حياً أياماً منوالية في رحمة الجسر في كل وم غدوة ، و ينادي عليه عا ذكر عنه ، ثم يترل به ثم يحبس ، فأقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من حيس إلى حيس ، خوة من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم ، إلى أن حبس آخر حيسة في دار السلطان، فاستنوى جماعة من غلمان السلطان ومو"، علمهم واستالهم بضروب من الحيل ، حتى صاروا يحمونه و يدفعون عنه و رفهونه بالماسكل المطيبة ، ثم راسل جماعة من السكتاب وغيرتم بيفداد وغيرها ، فاستجابوا له وترقى به الأمر إلى أن ادهي الربوبية ، وسمى بجماعة من أمحمابه إلى السلطان فقبض علمم ووجه عنمه بمضهم كنب تدل على تصديق ما ذكر عنه ، وأقر بمضهم بذاك بلسانه ، وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله ، فأمر الخليفة بتسليمه إلى حاسد من المباس ، وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء ويجمع بينه و بين أصحابه ، فجري في ذلك لحطو ب طوال ، ثم استيقن السلطان أمره ووقف على ما ذكر عنه ، وثبت ذلك على بد القضاة وأفق به الملماء فأص بفتاه و إحراقه بالنار ، فأحضر مجلس الشرطة بالجانب الغرف في موم الثلاثاء لتسم بقين من ذي القددة سنة تسم وثليًّا ؟ و فضرب بالسياط نحواً من ألف سوط ، ثم قطعت يداه و رجلا ، ثم ضربت وأحرقت جثته بالنار ، ونصب رأسه للناس على سور الجسر الجديد وعلقت يداه و رجلاه . وقال أنوعبه الرحمن من الحسن السلمي : سمعت إيزاهم من محمد الواعظ يقول قال أنو القاسم الرازي قال أبو بكر بن ممشاذ : حضر عندنا بالدينو روجل ومعه مخلاة فما كان مفارقها لبلا ولا نهارا ، فأنك وا ذلك من حاله فنتشوا مخلاته فوجدوا فها كتَّابا للملاج عنوانه : من الرحن الرحم إلى فلان بن فلان. . يدعوه إلى الضلالة والإعمان به \_ فبعث بالـكتاب إلى بنداد فسئل الحلاج عن ذلك فأفر أنه كتبه فقالُوا له : كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الألوخية والربوبية ? فقال : لاولكن هـــــذا عبن الجمع عنمه أ . هل الكاتب إلا الله وأنا واليد آلة ? فقيل له : ممك على ذلك أحد ? قال : نعم ابن عظاء وأبو محسه الحريرى وأبو بكر الشيل . فسئل الحريرى عن ذلك نقال : من يقول بهذا كافر . توسينل الشبلي عن ذلك فقال : من يقول مهذا عنم . وسئل ابن عطاء هن ذلك فقال : القول ما يقول الحلاج في ذلك . فعوقب حتى كان سبب علاكه . ثم روى أو عبسه الرحن السلمي عِن محد بن عبد الرحن الرادي أن الوزير حامد بن العباس لما أحضر الحلاج سأله عن اعتقاده فأقر. به فكتبه ، فسأل عن ذلك: فتها، بنداد فانكروا ذلك وكثروا من اعتقده و فكنيه . فقال الوزير: إن أبا الدباس بن عطاء بقول جذا . فقالوا : من قال جذا فهو كافر . ثم طلب الوزير ابن عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر الجماس 
فضاله عن قول الحلاج فقال : من لا يقول جذا القول فهو بلا اعتقاد . فقال الوزير لابن عطاء : و يحك 
تصوب مثل هذا القول وهذا الاعتقاد ؟ فقال ابن عطاه : مالك ولهذا ، عليك عا نصبت اله من أخذ 
الموال الناس وظالهم وقناهم فالك ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء . فأمر الوزير عند ذلك بضرب 
شدقيه ونزع خفيه وأن يضرب سها على وأسه ، فا زال يغمل به ذلك حتى سال اللم من منخريه ، 
وأمر بسجنه . فقالوا له : إن السامة تستوحش من هذا ولا يسجها . فقيل إلى منزله ، فقال ابن عطاء 
الهم اقتله واقطع بديه ورجليه . ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام ثم بعد منة قتل الوزير شرقتا ، 
وقامت بداء ورجلاه وأحرقت داره . [ وكان الموام بن ون ذلك بدعوة ابن عطاء عمل عادتهم في 
مرائيهم فيمن أوذى بمن لهم معه هوى . بل قد ظال ذين جواعة من ينسب إلى العلم فيمن يؤذى ابن 
مرائيهم فيمن أوذى بمن لهم معه هوى . بل قد ظال ذين جواعة من ينسب إلى العلم فيمن يؤذى ابن 
مرائيهم فيمن أوذى بمن لهم معه هوى . بل قد ظال ذين جواعة من ينسب إلى العلم فيمن يؤذى ابن 
مروي أو يحط على حسين الحلاج أو غيره ، هذا بخداد إذاك هم الدنيا . 
الملاج وزندقته ، وأجموا على قتله وصله ، وكان علما ، بنداد إذاك هم الدنيا .

المراجع أو بعد من داود المظاهري حين أحضر الحلاج في الرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا وسئل عنه في المراجعة أبي بكر هذا وسئل عنه في المراجعة المراجعة

### ( ذكر صفة مقتل الحلاج)

قال الخطيب البغدادى وغيره : كان الخلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد فصحب الصوفية وانتسب إليهم ، وكان الوزير إذ ذاك حامد بن السباس ، فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقامن الحشم والحجاب في دار السلمان ، ومن غلمان فصر القشورى الحاجب ، وجمل لهم في جملة ما ادعاء أنه بحبى الموتى ، وأن الجن يخدمونه و بحضرون له ما شاء ويختار ويشتهيه . وقال : إنه أحيا عدة من الطير. وذكر لعلى بن عيسى أن رجلا يقال له محمد بن على القنائي الكاتب بعبد الحلاج و يدهو الناس إلى

(١) مقط من الصرية.

طاعته فعلله فكيس منزله فأخد نه فاقر أنه من أصحاب الملاج ، ووجد في منزله أشياء بخط الملاج مكتوبة عاء الدهب من رجيع الملاج وجدت عاده سفطاً فيه من رجيع الملاج وعنوب عاد الدهب وروق المربر مجلدة بأخر الموادد ووجد عنده سفطاً فيه من رجيع الملاج والمدوم وأدي المتدر أن يشكلم في أمر الملاج فنوض أمره إليه ، فاستمى يجهداعة من أصحاب الملاج فنهده م غيرنوا له أنه قدمه عندم أنه إله مع الذي يحيى الوقى ، وأنهم كاشوا الملاج بنك و دوره به في وجهه ، فجمد ذلك وكنسهم وقال : أموذ بالله أن أدعى الروسية أو النبوة ، وإنما أنا رجل أعبد لله وأ كنر له الصوم والصلاة وفل الحدير ، لا أحرف غير ذلك . وجمل لا بزيد على الشهادتين والترحيد ، ويكنر أن يقول : صحاباتك لا إله إلا أنت حملت سوماً وظلت فنهى غاغر لى إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت . وكانت عليمه مدوعة سودا، وفي رجيليه عالم وعليه أنه ركلة ، أيضاء وكانت واصلة إلى المبتدء واصلة إلى ركبتيه أيضاء وكان ومن وجلية أنك ركبة .

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن الدبان عليه في حجرة من دار نصر القشوري الحاجب ، 
مأذونا لمن يدخل إليه ، وكان يسمى نفسه ازة بالحسين بن منصور ، وازة مجد بن أحد الغارسي ، وكان 
نصر الحاجب هذا قد افتان به وظن أنه رجل صالح ، وكان قد أدخله على المتندر بالله فرقه من وجم 
حصل له فاعتق زواله عنه ، وكذلك وقع لوالدة المتناد السيدة رقاها فرالت عنها ، فنق سوقه وحظى 
في دار السلمان . فلما انتشر السكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس فحيسه في قيود كثيرة في 
رجله ، وجمع له الفقها، فأجموا على كفره و زندقه ، وأنه ساحر ممخرق ، و رجع عنه رجلان صالحان 
من كان انبعه أحدهما أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجي ، والآخرة والسحر شيئا كثيراً ، وكذلك 
من فضائحه وما كان يدء والناس إليه من السكف والفجور والحرقة والسحر شيئا كثيراً ، وكذلك 
من فضائحه وما كان يدء والناس إليه من السكف والفجور والحرقة والسحر شيئا كثيراً ، وكذلك 
أحضرت زوجه أبنه سلبان فذ كرت عنه فضائح كثيرة ، من ذلك أنه أواد أن ينشاها وهي كائمة 
والمناس والمبار وقبل المسلاة ، قطائما كان يريد أن يطأها . وأمر ابنها بالسجود له فتالت : أو 
يسجد بشر لبشر ? فتال : قمم إله في الماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية 
يسجد بشر لبشر ؟ فتال : قمم إله في الماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية 
الوزير دخل عليه بعض الغلن ومعه طبق فيه طعام لياً كل منه ، فوجه قد ملا البيت من سقفه 
الوزير دخل عليه بعض الغذار ومع طبع شعد عليها ، وألقي ما كان في يده من ذلك الطبق والطعام ، 
ورجم عوماً فرض عدة أيام .

ولما كان آخر بجلس من بحالسه أحضر القاضى أبو عمر محمد بن موسف وجى بالحلاج وقد أحضر له كتلب من دور بسض أصحابه وفيه : من أواد الحج ولم يتيسر له فلمبن فى داره بيناً لايناله شى من

النجاسة ولا مكن أحـمةً من دخوله ، فاذا كان في أيام الحج فليصر ثلاثة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يقمل في داره ما يفعله الحجيج عكة ، ثم يستدعى بثلاثين يتما فيطعمهم من طعامه ، و منه لي خدمتهم بنفسه ، ثم يكسوهم قيصاً قيصاً ، و يعطى كل واحد منهم سبعة درام \_ أو قال ثلاثة ، دراهم .. ماذا فعل ذلك قام له مقام الحج . و إن من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابم على و رقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام رمضان . ومن صلى في ليلة ركمتين من أول الايل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بمد ذلك . و أن من جاور عقام الشهداء وعقام قريش عشرة أيام يصل و يدعو و يصوم تم لا يفطر إلا على شيٌّ من خبر الشمير والملح الجريش أغناه ذلك عن المبادة في بقية عمره . فقال له القاضي أبوعمر: من أبن لك هذا ? فقال: من كتاب الاخلاص للحسن البصري. فقال له: كذبت يا حلال الدم، قد سممنا كتاب الاخلاص الحسن عكة ليس فيه شئ من هــذا . فأقبل الوزبر على القاضى فة الله: قد قلت يا حالال الدم فا كتب ذلك في هانم الورقة ، وألح عليه وقدم له الدراة فكتب ذلك في تلك الورقة ، وكتب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إلى المقتدر ، وجمل الحلاج يقول لهم : ظهري حمى ودمي حرام ، وما يحل لهم أن تتأولوا على ما يبيحه ، واعتقادي الأسلام ، ومذهب السنة ، وتفضيل أبو بكر وعمر وعيَّان وعلى وطلحة والزبير وسمد وسعيد وعبد الرحن ان عوف وإلى عبيــدة بن الجراح ، ولى كتب في السنة موجودة في الوارقين فالله الله في دمي . فلا بلنفتون إليه ولا إلى شي عما يقول . وجمل يكر ر ذلك وهم يكتبون خطوطهم عا كان من الأمر، ورد الحلاج [ إلى محبسه وتأخر جواب المقتمدر ثلاثة أيام حتى ساء ظن الوزير حامد بن السياس ، فكتب إلى الخليفة يقول له : إن أمر الحلاج ] (١) قد اشتهر ولم يختلف فيه اثنان وقد افتتن كثير من الناس مات و إلا ضربت عنقه . ففرح ألو زبر بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه و بعث معه طائفة من غلمانه يصاونه ممه إلى محل الشرطة من الجانب التر بي حُوفًا من أن يستنقذ من أيدمم . وذلك بمد إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة ، على مثل شكله، ناستقر مثرله بدار الشرطة في هذه الليلة ، فذكر أنه بات يصلي تلك الليلة و يدعو دعاء كثيراً . قال أنو عبد الرحن ألسلمي : سممت أبا يكر الشاشي لقول قال أبو الحديد\_ يعني المصري \_: لما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها الحلاج قام يصلي من الليل فصل ماشاء الله ، فلما كان آخر الليل قام قائماً فتغطى بكائه ومديده نحو القبلة فتسكلم بكلام جائز الحفظ ، فيكان عما حفظت منه قوله : تحن شواهمك فلو دلتنا عزتك لتبدي ماشقت من شأنك

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

ومشيئتك ، وأنت الذى فى الساء إله و فى الأرض إله ، تتجلى لما تشاء مثل تجليمك فى مشيئتك كأحسن الصورة ، والصورة فيها الروح الناطقة بالم جالبيان والقدرة ، ثم إنى أوعزت إلى شاهدك لأ فى فى ذاتك الموى كيف أنت إذا مثلت بغانى عنيد حلول الناتى ، ودعوت إلى ذاتى بغانى . وأبديت حقائل علومى ومعجزاتى ، صاعمة فى معارجى إلى عروش أزلياتى عند النولى عن بريانى ، إلى احتضرت وقنلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات الذاريات ، ولجحت فى الجاريات ، وأن فرة من ينجوج مكان هالوك متجلياتى ، لأعظم من الراسيات . ثم أنشأ يقول :

أنى إليك تفوسا طاح شاهدها • فياو والطيث بل في شاهد التدم التي إليك تفوسا طالم هللت • سحائب الوحى فيها أيمر الحكم أنى إليك لسان الحق مناكوس • أودى وتذكاره في الوم كالمنم أنى إليك بياتا يستكين له • أقوال كل فصيح مقول فيم أنى إليك إشارات المقول مما • لمييق منهن إلا دارس اللم أنى وحبك أخلاط المناكفة • كانت مطالح من مكد الكشام مفي الجيم فلا عين ولا أثر • مفي عاد وقدان الأولى إدم وخلفوا معشراً يحدون ليستهم • أمى من النهم بل أمى من النهم والمناشم وخلفوا معشراً يحدون ليستهم • أمى من النهم بل أمى من النهم المناشم والمناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشر المناشراً يعدون ليستهم • أمى من النهم بل أمى من النهم المناشر الشد المناشر الم

قالوا: ولما أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى الفتل أنشد: طلبت المستقر بكل أرض ، فلم أدلى بأرض مستقرا

وذقت من الزمان وذاق مني • وجلت مذاقه حلوا ومرا ألحب مطامعي باستميدتني • ولوأني قنمت لمشت حرا

وقيل: إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب، والمشهور الأول. فلما أخرجوه العصلب مشى إليه. وهو يشخر في مشيته وفي رجليه ثلاثة عشر قيداً وجعل ينشد ويتمايل:

ندي غير منسوب \* إلى شئ " من الحيف \* سقاق مثل مايشر \* به ضرالله بيف الديف في العيف الفيف الفيف الفيف الفيف في العيف في العيف المايش من المايش من التين في العيف في أم الله و المايش المايش المايش المن أم الله و المنسوب بها الذين الايومنون بها والذين آمنوا مشقون منها و يعلمون أنها الحق ) ثم لم ينطق بعد ذيك على منافل . قالوا : ثم قدم فضرب ألف سوط ثم قعلت يداء ورجلاه وهو في نظم نفر كل ساح كل منافل . قالم تنظير المن كل سوط ثم تعلم منافل . قالم تنظير المن كل سوط ثم تعلم المنافل ال

فى ذلك كله شاكت ما لطق بكلمة، وفم يشغير لونه ، ويقال إنه جمل يقول مع كل سوط احد أحد . قال أبو عبد الرحن.: سممت عبد الله من عسلى يقول سممت عيسى القصار يقول : آخر كالم تسكيلية . الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد افراد الواحد له . فما سمع مهذه السكيلية أحد من المشاجح إلا برق له ، واستحسن هذا السكلام منه ، وقال السلمى : سحمت أبا مكر المحاسل يقول سممت أبا الفاتك السندادى \_ وكان صاحب الحلاج \_ قال : وأيت في النوم بعد تلاث من قتل الحلاج كافى واقف بين يدى رقى عز وجسل وأنا أقول : يا دب ما فعل الحسب من منصو ر ا فقال : كانشتنه يمنى فدعا المخلق إلى نفسه فأنولت به ما وأيت . ومنهم من قال : بل جزع عند القتل جزءا شديدًا وبكى بكاء كثيراً فائلة أعلى .

وقال الخطيب: تنا عبد الله بن أحد بن عيان الصيرى قال قال لنا أبو عمر بن حيوية الما ترج الحديث بن منصور العلاج ليقتل هميت فى جملة الناس ، ولم أزل أذا هم حق رابته فدتوت منه فقال: لا محابه: لا بمولنكم هذا الأسم ، فانى عائد إليكم بمد ثلاثين بوماً . ثم قتل فاعاد . وذكر الخطيب أنه قال وهو يشهرب لمحمد بن عبد السحد والى الشرطة: أمع بى إليك فان عندى قصيحة أسلم فنح القسطنطينية ، فقال له : قد قبل لى إنك ستقول مثل هذا ، وليس إلى في الشرب عنك سبيل . ثم قعلمت بداه و رجيلاه وحز رأسه وأحرقت جنته وألق رمادها فى وجهل أمحابه يصدون سبيل . ثم قعلمت بداه و رجيلاه وحز رأسه وأحرقت جنته وألق رمادها فى وجهل أمحابه يصدون أنسهم برجوعه إليهم بمدة ثلاثين توماً . و زعم معضهم أنه رأى الملاج من آخر ذلك اليوم وهو را كب على حار فى طريق النهر وان فقال : لو زجل المقتول ، هو ايما ألقي شهى عيلى رجل ففيل به ما رأيتم . وكانوا يجهلهم يقولون : إنما قند تبدى له من أعداء الحلاج . فذكر هذا الرأى صادقا فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ينشل الناس به ، كا ضلت فرقة التصارى بالمساوي .

قال الخليب: واتفق له أن حجلة زادت في هذا الدام زيادة كثير ت. فقال : إنما زادت لأن رماد جنة الحلاج خالطها . ولهموام في مثل هد فا وأشباهه ضر وب من الهذيانات قدعاً وحد ديناً. وتودى ببغداد أن لا تشترى كتب الحلاج ولا تماع . وكان تتله يوم الشلااء لست بقين من ذى المقدة من سنة قسع وثالثاتة ببغداد . وقد ذكر ابن خلكان في الوفيات وحكى اختلاف الناس فيه ءوقال عن القزائي أنه ذكر في مشكاة الا أوار وتأول كلامه وحله على ما يليق . ثم نقل ابن خلكان عن إمام الحرمين أنه كان يذمه و يقول إنه اتفق هو والجنابي وابن المقفع على إضاد مقائد الناس، وتفرقوا في الميلاد فسكان الجنابي في هجر والبحرين ، وابن المقفع ببلاد المتولى ، وحدل الحلاج العراق ، فحكم صلحيا، هليه بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل . قال ابن خليكان وهدنا لا يمتنظم فان ابن المتعدم كان تجل الحلاج بدهر في أيام السفاح والمنصور ، ومات سنة خيى وأر يهين وماتدين أو قبلها. نفسه بالسم في سنة ثلاث وستين ومائة ، ولا عكن اجباعه مع الملاج أيضاً ، و إن أردنا تصحيح كلام إمام المومين فنذكر ثلاثة قد اجتمعوا في وقت واحد على إشلال الناس و إنساد العقائد كا ذكر ، فيكن المراد مذك الملاج وهو الحسين من منصور الذي ذكره ، وامن السمعاقى \_ يعنى أبا جعفر محد امن على \_ وأبو طاهر سليان من أبي صعيد الحسن من جرام الجنافي القرمعلى الذي قتل الحجاج وأخذ المحجر الأسود وطم زمزم ونهب أستار الكعبة ، فهولا، عكن اجباعهم في وقت واحد كا ذكرا ذلك . مسوطا ، وذكره امن خلكان ملخصاً ، وفها توفي من الأعيان .

﴿ أُو العباس بن عطاه أحد أعَّة الصوفية ﴾

وهو أحد بن محد بن عملاء الأدعى . حدث عن بوسف بن مومى القطان ، والمفضل بن زياد وغيرها ، وقد كان موافقا المحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله ، وكان أبو العباس هذا قبراً ف كل يوم ختمة ، فاذا كان شهر رصفان قرأ في كل يوم وليلة ثلاث خيات ، وكان له ختمة يتمرها و يتعر ماك القرآن فيها . فيك فيها سمة عشرة سنة ومات ولم يختمها ، وهذا الرجل بمن كان اشتبه عليه أمر الحسلاج وأظهر ، ووافقته فعاقبه الو زير حامد بن العباس بالضرب البليغ على شدفيه ، وأمر بنز ع خنيه وضربه جما على رأسه حتى سأل الهم من صنحر يه ، ومات بعد سمة أيام من ذلك ، وكان قد دعاعلى الوزير بأن تقطم يها، و رجلاه و يقتل شرقتاة ، فأت الوزير بعد مدة كذلك .

وفيها توفى أو إسحاق إبراهيم من هارون الطبيب الحراقي . وأوعمد عبد الله من حدون الندم. ﴿ ثُم دخلت سنة هشر وثالمائة ﴾

فها أطلق وسف بن أبي الساج من الضيق ، وكان معتفلا ، و ردت إليه أو اله وأعيد إلى علم وأضيف إليه بلدان أخرى ، و وظف عليه في كل سنة خصائة ألف دينار بحملها إلى العضرة فبعث حينتذ إلى وقص الخادم يطلب منه أبا بكر بن الأدمى التارى ، وكان قد قرأ بين يديه حين اعتقل في سنة إحد وستين ومائين ( وكفك أخمذ و بك إذا أخذ القرى وهى فاللة) خفاف القارى من ساوته واستمق من ، وقولى الخادم فقال ، وفاف أخمذ و بك إذا أخد القرى وهى الجائزة ، فالما دخل عليه قرأ بين يديه (وقال المك النوية) من المنازة ، فلما دخل عليه قرأته بين يديه (وقال المك النوية به أستخلصه لنفسى ) فقال : بل أحب أن تقرأ ذلك المشر الذى قرأته عند سجنى وإشهارى ( وكذلك أخد ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) فان ذلك كان سبب تو يتى ورجوعى إلى الله عز وجل ، وكان ذلك على يديك . ثم أمر له عال جزيل وأحسن إليه ، وقبها مرض علم بن عيدى الوزير فجاء موارون بن المتدر ليموده ويهانه صلام أبية عليه ، فبسط له العلم يق الحلوبي ، فالما يق الخليفة قد عزم على عيادته طاستيق من عواس الخليفة ، وجاء ، وفي اجه عظم حتى ما على الخليفة الملكينة عد عزم على عيادته طاستيق من مؤنس الخليفة ، وجاء ، وفي اجه عظم حتى ما على الخليفة الم

للا يكلفه إلركب إليه . وفها قيض على الفهرمانة أم موسى ومن ينسب إلها ، وكان حاصل ما حل إلى بيت المال من جهما ألف ألف ألف دينا . وقى يوم الحيس مها لعشر فين من ربيع الاسترو ولى المنتسب منصب القضاء أبا الحسين عمر بن الحسين بن على الشيباتى المر وف بان الاشتائى \_ وكان من حافظ الحديث وقعها الناس \_ ولكنه عزل بعد ثلاثة أيام ، وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد . وفيها عزل محد بن عبد الصحد عن شرطة بنداد وواجها كازوك وخلع عليه . وفيها في جادى الاستراق منها طهر كوكه له ذنب طوله فراعان في برج السنبلة . وفي شعبان منها وصلت حدايا كالمب مصر وحو الحديث بن الماردانى ، وفي جلتها بنئة مهما العماد وغلام يصل لسانه إلى طرف أغذ . وفيها قرئت الكتب على المنازع عاكن من المنتسبة بأنه انشق بأوض واسط ظلوع في الأرض في سبعة عشر ، وضعا أكبرها طولة ألف فراع ، وأقلها مائنا فراع ، وأنها مائنا فراع ، وأنه

ومن توفى فيهامن الأعبان ﴿ أَبِّو بشر الدولان ﴾

محمد من أحمد من حماد أبوسميد أبو بشر الدولانى، مولى الأفصار ، ويعرف بالوراق ، أحمد الأثمة من حفاظ الحديث ، وله تصانيف حسنة فى الناريخ وغير ذلك ، و روى هن جماعة كشيرة . قال ابن يونس: كان يصدق ، نوفى وهوقاصد الحج بين مكة والمدينة بالدرج فى ذى القدمة . وفيها توفى

﴿ أُبُو جِعْرِ بِنْ جَرِيرِ الطَّارِي ﴾

عجد من جر بر من بزيد بن كثير بن غالب الامام أبو بحفر الطابرى ، ، كانمواده في سنة أد بع وعشرين وماثنين ، وكان أحر أعين مليح الوجه مديد القامة قصيح السان ، ووى الكنير عن الجم المنبذ والمنافقة في الأصول والفرد على المافل ، وله النفسير الكامل الذي لا سجد له نظير ، وغيرهما من المستغات النافة في الأصول والغر وع. ومن أحسن ذلك تهذيب التي لا يوجد له نظير ، وغيرهما من المستغات النافة في الأصول والغر وع. ومن أحسن ذلك تهذيب الا كار ولى كل لما احتج مصه إلى شيء ، ولكان فيه الكناية لكنه لم يتمه ، وقعد ووى عنه أنه مك أر بعين ورقة ، قال الخطيب البضدادى : استوطن ابن جو بو بعاداد وأقام بها إلى وموقة وفضله ، بعداد وأقام بها إلى موقة وفضله ، بعداد وأقام بها إلى موقة وفضله ، بعداد وأقام بها إلى موقة وفضله ، عاداد وأقام بها إلى موقة وفضله ، عاداد وأقام بها إلى موقة وفضله ، ولكناب المنافق عنوا في الموقعة وفضله ، ولكناب أنها المنافق وأقبل ومنسخها ، علاق المأم الله وأقبل المحابة والنامين ومن بعدهم ، علوة بأيام الناس وأخباره ، وله الكناب المشهور في الربح الأمم والملوك ، وكتاب في التضوير لم يصنف أحد مثله ، وكتاب ماه تهذيب المحتورة والع معناه ، وكتاب ماه تهذيب الموقعة وقام كتب كنيرة وإغتيارات ، ولا أنه لم يتمه ، وله في أصول الفقة وفر وعه كتب كنيرة وإغتيارات ،

وتفرد مسائل حفظت عنه . قال الحطيب : و بلغني عن الشيخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه الأسفرائيني أنه قال : لو سافر وجل إلى الصين حتى ينظر في كتلب تفسير النجر بر الطبري لم يكن ذلك كثيراً ، أو كما قال . وروى الخطيب عن إمام الأعة أبي بكر من خرعة أنه طاام تفسير محمد من جرير في سنين من أوله إلى آخره ، ثم قال : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ، ولقد ظامة الحنابلة وقال محدارجل رحل إلى بغداد يكتب الحديث عن المشايخ ـ ولم يتفق له سهاع من ابن جرير لأن الحنابلة كانوا منمون أن يجتمع به أحد \_ فقال امن خز عة : لو كتبت عنه الكان خيراً لك من كل من كتبت عنه . قلت : وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق لا تأخيذه في ذلك لومة لائم ، وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة النامة بالقراءات عملي أحسن الصفات ، وكان من كار الصالحين، وهو أحدالمحدثين الذي اجتموا في مصر في أيام ابن طولون، وهم بحد بن إسحاق بن خزعة إمام الأثَّة ، ومحمد من نصر المروزي ، ومحمد من هارون الروياتي ، ومحمد من جر بر الطبري هذا . وقد ذكرناهم في ترجمة محمد من لصر المروزي، وكان الذي قام فصلي هو محممه من إسحاق من خز عة ، وقيل محمد من لصر ، فر زقهم الله . وقد أواد الخليفة المقتمر في ومن الأيام أن يكتب كتاب وقف شكون شروطه منفقا علمها بين الملماء ، فقيل له : لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد من جر مر الطاري ، فطلب منه ذلك فكتب له، فاستدعاه الخليفة إليه وقرب مثر لنه عنده . وقال له : سل حاجتك ، فقال : لاحاجة لي . فقال لا بدأن تسألني حاجة أو شيئًا . فقال : أسأل من أمير المومنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى عنموا السؤال موم الجمة أن يدخــاوا إلى مقصورة الجــامـم . فأمر الخليقة بذلك. وكان ينفق صلى نفسه من مفل قرية تركها له أنوه بطعرستان. ومن شعره :

إذا أعسرت لم يعلم رفيق ، وأستغنى فيستغنى صديقي

حيائى حافظ لى ماء وجهى \* ورفقى فى مطالبتى رفيقى ولوأتي سمحت بيفل وجهى \* لكنت إلى الغني سهل العلويق

ومن شعرهأيضاً خلتبان لا أرضي طريقهما . بطر الغني. ومذلة الغقر

ظذًا غنيت فلا تكن بطراً · • وإذا انتقرت فته على الدهر ·

وقد كانت وفاته وقت المنرب عشية وم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلثائة. وقد جاوز النانين بخمس سنين أو ست سنين ؛ وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير ، ودمن في دار. لأن يمض عوام الحناية و رعاعهم منموا من دفسه بهاراً ونسبوه إلى الرفض ، ومن الجهة من رماه بلا لحاد، وساشاه من ذلك كله . بل كان أحد أئمة الاسلام علما وعملا بكتاب الله وهنية رسوله ، و إنما تغليوا ذلك عن أبي بكر محمد من داود النقيمه الظاهريء حيث كان يتنكلم فيه و مرمية بالمظام و بالرفض . ولمأتوق اجتمع الناس من سار أقطار بنداد وصلوا عليه بدار وودي بها و ومك الناس پترددون إلى قبره شهو رَآ يصلون عليه ، وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في مجالدين ضخين ، و كتابا جمع فيسه طريق حديث الطير وفسب إليسه أنه كان يقول بمجواز مسج القدمين في الوضوه وأنه لاوجب غسلهما ، وقد اشتهرعته هذا . فهن الملماء من يزعم أن اين جر بر اتنان أحدهم شيمى و إليسه ينسب ذلك ، و ينزهون أبا جمفر هذا عن هذه الصفات . والذى عول عليه كلامه في التنسير أنه بوجب غسل القدمين و بوجب مع الفسل دلكهما ، ولكنه عمر عن الهناك بالمسح ، فلم يفهم كذير من الناس مراده ، ومن فهم مراده تقاوا عند أنه بوجب الفسل والمسح وهو الدلك والله . أعلم ، وقد رئاه جاعة من أهل العلم منهم ابن الأعواني حيث يقول :

أحدث منظم وخلب جليل . دقعن منه اصطبار السبور تام ناعي الدارم اجمع لما . تام ناعي عمد بن جرير فهوت أتجم لها زاهرات . وذنات رسومها بالدثور وتنشى ضياها النير الاث . براق ثوب الدّجة المجبور وغدا روضها الانيق هشبا . ثم عادت سهولها كالوعور يا أبا جمفر مضيت حميداً . غيروان في الجد والتشمير بين أجر على اجتمادات موفو . ووسى إلى التق مشكور مستحقا به اغلاد لهرى من . ف قصدن في غصاة بسرور

ولأبي بكر بن دريد رحمه الله فيه مرثاة طويلة ، وقد أو ردها الخطيب البفدادي بتمامها والله

﴿ ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلثماثة ﴾

سبحانه أعل

فيها دخل أو طاهر سلبان بن أي سميد الجنابي أمير الترامطة في ألف وسبمائة فارس إلى البصرة لميلا ، فتحب السلام الشهر في سورها فسنطها قهر آ وفنحوا أبوابها وقتلوا من اقدم من أهلها، وهر ب أو كتر الناس فألقوا أغسهم في لماه فنرق كنير منهم ، ومكث بها سمة عشر يوما يقتل و يأسر من نسأتها وذوارهها ، و يأخذ مايختار من أمواها ، ثم عاد إلى باده هيم ، كا بدت إليه المليفة جناماً من تبد فر هار با وترك البد خاو يا ، إنا أله و إذا إليه واجمون ، وفيها عزل المقتمر عن الوزارة حاسد من العبلس وعلى بن عيسى و ردها إلى أبى الحسن بن الفرات مرة تائة ، وسلم إليه حاماً وعلى بن عيسى ، فأما حاسد فالب عن الوزارة عاصد فالما حاسد في المناس من المؤلف من المناس في المناس في المناس في المناس المناس في يضى مشوى المناس في المناس في يضى مشوى

كان قد طلبه منهم ، فات في رمضان من هذه السنة . وأما على بن عيسى كان صودر ماثاقة ألف ويدار وصودر قوم آخر ون من كتابه ، فكان جفة ما أخسف من هؤلا ، هم ما كان صودرت به القهرمانة من الهجب شيئاً كثيراً جداً آلاف ألف من الدنانير ، وغير ذلك من الأثاث والأسلاك والدواب والآية أنه من الدنانير ، وغير ذلك من الأثاث والأسلاك والدواب والآية به من الدوار وم من المجلد ، وقد فتح شيئاً كثيراً من حصون الروم والمائم على المليمة المتدوية أن رحمت من بلاد الروم من المجلد ، وقد فتح شيئاً كثيراً من محصون الروم وبلداتهم ، وغل الشام وعلى منام كثيرة جداً فاجابه إلى ذلك ، فسأل مؤتس الخليفة أن ينظره إلى سلخ شهر رمضان ، وكان مقد أعلم الخليفة عايمتمه ابن الوزير من قديب الناس ومصادرهم بالأموال ، منا أمر الخليفة بردما فضل من الموارث على بل المنام مائين من الموارث على بل المنام مائين من المائين ورب النصل وكان ينعق كثير كان من المائلة على بور كان على بل المنام مائين وينار وفها توفى من الأعيان .

#### ﴿ الخلال أحد بن محد بن هاون ﴾

أو بكر الخلال ، صاحب الكتناب الجلمع لعالوم الامام أحمد ، ولم يصنف في مذهب الامام أحمد مثل هذا الكتناب ، وقد سمم الخلال الحديث من الحسن بن عرفة وسعدان بع نصر وغيرهما . تو في مع الجلمة قبل الصلاة ليومين مضنا من هذه السنة .

## ( أبو محد الجربري)

أحد أمَّة الصوفية أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجربرى أحد كبار الصوفية ، صحب سريا السقطى ، وكان الجنسيد يكرمه و يحتربه . ولما حضرت الجنسيد الوفاة أوسى أن يجالس الجربرى، وقد اشتبه على الجربرى هذا شأن الحلاج فكان بمن أجمل القول فيه ، على أن الجربرى هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأحب .

# ( الزجاج صاحب معاتى القرآن )

إمراهم بن السرى بن سهل أو إسحاق الزجاج ، كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد ، والمالمسنفات الحسنة . منها كتاب معاتى القرآن وغيره من المصنفات المدينة ، منها كتاب معاتى القرآن وغيره من المصنفات المدينة الفيدة ، وقد كان أول أمره بخرط الزجاج فأحب علم التحو فنحب إلى المبرد ، وكان يعطى المبرد كل يوم درهما ، ثم استفى الزجاج وكثر ماله وفي قعلم عن البرد قلك الدوم حتى مات ، وقد كان الزجاج ، ودبا يقتلم عن عبيدالله . فلما ولى الوزادة كان الناس يأتونه بالرقاع ليقدمها إلى الوزم ، فصل له بسبب ذلك ما يزيد على أو بعين

ألف دينار . توفى في جمادي الأولى منها . وعنه أخذ أبوعلى الفارسي النحوى ،وابن القاسم عبد الرحن ابن إسحاق الزجاجي ، نسب إليه لأخذه عنه ، وهو صاحب كتلب الجل في النحو .

#### ﴿ بدر مولى المتضد ﴾

وهو بدر الحامى ويقال له بدر الكبير ، كان فى آخر وقت على نيابة فارس ، ثم وليها من بعده ( حامد مجد. . ﴿ حامد مِن العباس ﴾

الو ربر استو زره المقتدر في سنة ست والمائة ، وكان كدير المال والنشان ، كنير النهات كرغا سخياً ، كثير المروءة له حكايات تدل على بغله و إعطائه الأموال الجزيلة ، ومع هذا كان قد جم شيئا كثيراً ، وجد له في مطمورة ألوف من الذهب ، كان كل يوم إذا دخلها ألتي فها ألف دينار ، فلما امتلأت طبها ، فلما صودر دل علمها فاستخرجوا منها مالا كثيرا جدا ، ومن أكبر مناقبه أنه كان من السماة في قدل الحدين الملاج كاذكرا فلك . توفى الوزير حامد بن العباس في رمضان منها مسموماً ، وفها توفى عرب من محد بحدر المحترى صاحب الصحيح .

#### ﴿ ان خرعة ﴾

عد بن إسحاق بن خز عة بن المنبرة بن صلغ بن بكر السلمى عمولى عسن بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خز عة بن المنبرة من صلغ بن بكر السلمى عمول عسن بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خز عة بالمناف إلى الآقق في المحدث وطلب العلم ، فكتب السكنير وصنف وجع ، وكتابه الصحيح من أنهم الكتب وأجلها ، وهو من المجهدين في دين الاسلام ، حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية عنه أنه قال من اعلن أحدا منذ بالمنافعية مشرسة ، وقد ذكرنا له ترجة مطولة في كتابنا طبقات الشافعية ، وهد أحد المحدين الذين أومام اعصر ثم رزقهم الله بيركة صلاته ، وقد ذكرنا تحو ذلك في ترجعة الحديث بن سفيان ، وفها توفى محد بن زكريا الطبيب صاحب المعنف الكبير في الطب .

فى المحرم منها اعترض القرمطى أو طاهر الحسين من أبي سعيد الجنابي المنه الله ، ولمن أباه . ولمن أباه . ولمن سيد الجنابي المنه الله يق تقاتلوه المصحبيح وهم واجمون من بيت الله الحرام ، قد أدوا فرض الله عليهم، ققط عليهم العلا الله ، وأسر من نساتهم وأبنائهم ما أداد ع فكان مبلغ ما أخذه من الأموال ما قوام ألف ألف دينار ، ومن الأمناه والمتابغ نحو ذلك ، وترك بيته الناس بعد ما أخذ جالم و وأدوا لهم وأموا لهم وأبناء هم وأبناء هم عن الناس الله الله ، وقد جاحف عن الناس التساهم على بعد الديار في تلك الناس المناس الم

فاصبح لا يدري و إن كان حازما ، أقدامه خير له أم داره ?

ثم جاهه في فلك اليوم أميران من جهــة الخليفة فــدخلا عليه داره إلى بين حر بمــه وأخرجوه مكشوط رأسه وهو في غاية الذل والصفار ، والاهانة والدار ،فأركبوه في حراقة إلى الجانب الآخر . وفهم الناس فلك فرجموا أبن الغرات بالاُكبر، وتعطلت الجوامع وخربت العامــة المحاريب، وفم يصــل الناس الجمة فمها ، وأخذخط الوزير بألني ألف دينار ، وأخذ خط ابنه بثلاثة آلاف ألف دينار ، وسلما إلى كازوك أمير الشرطــة ، فاه: قلا حينا حق خلصت منهما الأموال، ثم أرسل الخليفة خلف ووس الخادم، فلما قدم سلهما إليه فأهامهما غاية الاهامة بالضرب والنقر يع له ولو لده الجرم الذي ليس يمحسن ، ثم قتلا بعد ذلك . واستو زر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيي بن خاتان أبو القاسم ، وذلك في قاسع ربيع الأول منها . ولما دخل مؤنس بنسداد دخل في مجمل عظيم وشفع عند ابن خاقان في أن برسل إلى على بن عيسى \_ وكان قد صلر إلى صنماء البمن مطر ودا \_ ضاد إلى مكة و بعث إليه الوذير أن ينظر في أمر الشام ومصر ، وأمر الخليفة مؤنس الخادم بأن يسير إلى الكوفة اقتال القرامطة ، وأنفق على خروجه ألف أم دينار، وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج، وكاتوا ألغي رجل وخسيائة امرأة، وأطلق أبا الهيجاء نائب الكوفة سهم أيضاً ، وكتب إلى الخليثة يمثال منه البصرة والأهواز فم بجب إلى ذلك ، وركب المظنر مؤنس فبجعافسل إلى بلادالكوفة فسكن أمرها، ثم أتحسدر منها إلى واسط واستناب عسلى السكوفة يا قوت الخلام، فضهدت الأمور وانصلحت. وفي هذه السنة غاير رجل بين الكوة و بنداد فادعي أنه محمد بن إساعيل بن محمد بن محد بن المسين بن على بن أبي طالب، وصدقه على ذلك طائفة من الأعراب والطفام، والتعرا عليه

وقويت شوكته فى شوال، فأرسل إليه الوزير جيشاً قتاتلوه فهزموه وقتلوا خلقا من أصحابه، وتفرق بقيتهم . وهذا المدعى المذكور هو رئيس الاساعيلية وهو أولهم وظفر فازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم حيدرة موالشمرانى، وامن منصور، فطالهم بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلم يرجعوا مفضرب رئامهم وصلهم فى الجسانب الشرقى . ولم يحيج فى هذه السنة أحد من أهل المرأق بكثرة خوف الناس من القرامطة .

وفيها توفى من الأعيان (إبراهيم بن خيس)

ولاه المقتسدر الوزارة ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم قتسله في هذه السنة ، وقتل ولاه ، وكان ذامال جزيل : ملك عشرة آلاف ألف دينار ، وكان يعضل له من ضياعه كل سينة ألف ألف دينار ، وكان ينفق على خسة آلاف من المباد والملماء ، تجرى علمهم نفقات في كل شهر ما فيم كفايتهم ، وكان له معرفة بالوزارة والحساب ، يقمال إنه فظر مِمَّا في ألف كتاب، و وقم على ألف رقعة ، فتعجب من حضره من ذلك ، وكانت فيه مر ومة وكرم وحسن سيرة في ولاياته ، غير هذه المرة فانه خلا وغشر وصادر الناس وأخهد أموالهم ، فأخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة ، أخل عز بز مقدم . وقد كان ذا كرم وسلمة في النفقة ، ذا كر عندم ذات ليلة أهل الحديث والصوفية وأهل الأدب فأطلق من ماله لكل طائفة عشر من ألفا . وكتب رجل على لسانه إلى نامُب مصر كتابا فيه وصية به منه إليه ، فاما دفير المكتوب إلى نائب مصر استراب منه وقال : ما هذا خط الوزير، وأرسل به إلى الوزير، فلما وقف عليه عرف أنه كذب وزور، السنشار الحاضرين عنسبه فيها يغمل بالذي رو ر عليه ، فقال بمضهم : تقطم يديه . وقال آخر تقطع إمهاميم ، وقال آخر يضرب ضربا مبرحاً. فقال الوزير ؛ أو خير من ذلك كله عثم أخذ البكتاب وكتب علينه : قمم هذا خطى وهو من أخص أصابي ، فلا تتركن من الحير شيئا عا تقدر عليه إلا أوصلته إليه ، فلما عاد الكتاب أحسن أثاثب مصر إلى ذلك الرجل أحسانا بالغاء ووصله بنجو من عشرين ألف دينار . واستدعى إن الفرات وما بيعض الكتاب فقال له : و يحدك إن نيق فيك سيئة ، و إلى في كل وقت أرياد أن أقبض عليك وأصادرك ، فأراك في المنام غنمني برغيف، وقد رأيتك في المنام من ليال ، وإني أريد القبض عليك ، فعملت تمنيم وفي ، فأمرت جندي أن يقاتلوك ، فعلوا كلا ضر بوك بشي من سهام وغيرها تنتي الضرب برغيف في يدك ، فلا يصل إليك عن ، فأعلى ما قصة هذا الرغيف.

فقال: أبها الوزير إن أمى منف كنت صغيرا كل ليساة تضم بحت وسادتى رغيفا ، فاذا أصبحت تسدقت به عنى ، فلم يرا كذاك دأمهاحتى ماتت . فلما ماتت ضملت أنا ذلك مع غنسى ، فكل ليلة أضع تحت وسادتى وغيفا تم أصبح فأتصدق به ، فسجب الوزير من ذلك وقال : والله لا ينالك منى بعد اليوم سوء أبعاً ، والمندحات نبتى فيك ، وقد أحبنك . وقد أطال ابن خلكان ترجمته فذ كر بعض ما أوردنا، في ترجمته .

# ( محد بن محد بن سليان بن الحارث بن عبد الرحن )

أو بكر الأزدى الواسطى ، المروف بالباغندى ، سم محد بن عبد الله بن نمير ، وابن أبي شيبة وشيبان بين فروخ ، وعلى بن المدينى ، وخاتا من أهل الشام ومصر والكونة والبصرة و بنداد ، ورحل الأمصار البعيدة ، وعلى جذا الشأن ، واشتغل فرء فأنوط ، حق قبل إنه ربما سرد بعض الاساديث بأسانيسدها في الصلاة ، مو كل بأسانيسدها في الصلاة ، وكل يقدر ، وكد رأى رسول الله متطالحة ، وكل يقول : أنا أجيب في ثلثانة ألف مسألة من الحديث لا أعجاد زه إلى غيره ، وقد رأى رسول الله متطالحة في منام قال له : عنصور . وقد رأى رسول الله متطالحة في منام قال له : منصور . وقد رئاس عن و و بما سرق بعض الأحاديث عالم يسمع ، و و بما سرق بعض الأحاديث والتحديث عالم يسمع ، و و بما سرق بعض الأحديث والتحديث عالم يسمع ، و و بما سرق بعض الأحديث والمة اعلى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلثاثة ﴾

قال ابن الجوزى: في ليسلة بثبت من الحرم انقض كوك من ناحية الجنوب إلى الشال قبل منيب الشمس، فأضامت الدنيا منه وجع له صوت كصوت الرعد الشعيد، وفي صغر منها بنام الخليفة النجاء من الراقصة بجنمون في مسجد براقي فينالون من السحابة ولا يصلون الجمة، و يكاتبون القرامطة و يعدعون أنه المهدى، القرامطة و يعدعون أنه المهدى، القرامطة و يعدعون أنه المهدى، و ويتعرأون من المقتد و من تبعه ، فأمن بالاحتباط عليم واستفى المفاه بالمسجد، فافتوا بأنه مسجد ضرار ، فضرب من قدر عليه منهم الفري بالمرح ، وأمر مهدم قلت المسجد المذكور في مم ، همده فاؤوك ، وأمر الحارث بالمبرح ، وتوجع أكثر فيهم ، همده فاؤوك ، وأمر الحارث بالمبرح ، وتوجع أكثر الشعب في في المبان بن أبي مسعيد الجنابي القرمطي ، فوجع أكثر الناس بالدي بالمبام ، و بقال إن بصفيم مال منه الأمان لينجوا فأمتهم ، وقد قاتل جد الخارة في الناس بالدي المبان بن أبي مسعيد الجنابي القرمطي ، وقد الله بعد أمن م ، وقد قاتل جد الخاري إلى يفت في المبان بن أبي مسعيد الجنابي القرمطي المنه الأمان لينجوا فأمتهم ، وقد قاتل جد الخاري إلى بالمنة الأمان المبدون قائم ما شوا أحل الجانب الغربي إلى المبان بالمبرة كاف خد من أموالها في المبان بالمبان بالمبرى و كان أنه الأمل بهد و من كانه أرمال بحد ، وحد من أموالها في المبان بالمبان بالمبرة كافحد من أموالها في المبدون بيناد و على المبان بن قائم ما شهراً يأخد من أموالها في المبان بيناد و على المبان بالمبان بيناد و كان ابن الجوزى : وكان الرطب في هذه السنة بينداد على بيم كل نمانية أرطال بحية ، وعلى المبان بين المبدون على المبان بيناد و على المبدون على المبدون على المبدون المبان بيناد و على المبدون على المبدون على المبدون المبدون المبدون على المبدون المبدون المبدون المبدون المبدون و تعلى المبدون و المبدون المب

منه تمر وحمل إلى البصرة . وعزل المقتمد و درره الخاقائي بعد أن ولاه سمنة وسنة أشهر و يومين ، و ولي مكانه أبا القاسم أجمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخطيب الخصيبي ، لأجل مال بغله من جهة زوجة للحسن بن الفرات ، وكان ذاك المال سبعائة ألف دينار فأمر الخصيبي عليمين عيسى على أن يكون مشرة عملي ديار مصر و بلاد الشام ، وهو متم عكمة يسير إلى تلك البسلاد في بعض الأوقات فيصل ما ينبغي ثم ترجم إلى مكة . وفها توفى من الأعيان :

﴿ على بن عبد الحيد بن عبد الله بن سليان ﴾

أبو الحسن الفضائرى ، سمح القوار برى وعباساً العنبرى ، وكان من السباد النقات . قال : جست وماً إلى السبرى السقطى فدققت عليه بابه فخرج إلى ووضع يده عملى عضادتي الباب وهو يقول : اللهم اشغل من شغانى هنك بك . قال : فنالتني بركة همام الدعوة فحججت على قدمى من حلب إلى مكة أر بعين حجة ذاهبا وآبياً .

#### ﴿ أَبِو المباس السِراج الحافظ ﴾

عمد بن إسحاق بن إبراهم بن مهران بن عبد الله التنفي مولام ، أو السباس السراج ، أحد الأثمة النتات المقاط ، موله مسنة تمان عشرة وماتنبن ، سم قنيبة و إسحاق بن واهو به وخلقا كنيرا من أهل خراسان و بنداد والكوفة والبصرة والحجاز ، وقد حدث عنه البخارى وسلم ، وهما أكرمته واقد مم ميلاداً و وفقة ، وله مصنفات كثيرة فاضة جداً ، وكان يعد من جمالى الدورة . وقد رأى ف منام كانه يرقى في سام قصمه فيه تسماً وتسمن درجة ، فما أو لما على أحسه إلا ظال له : تميش تسماً وتسمن سنة ، فكان كذك ، وقده ولد له أبنه أبو عمر و وهره الاث وتحاون سنة ، قال الماكم : هذا عملته في فسمت أبا عرو يقول لم ، هذا عملته في ليه والناس عند يقول لهم : هذا عملته في ليه والناس عند يقول لهم : هذا عملته في ليه والناس عند يقول لهم : هذا عملته في

﴿ ثم دخلت سنة أربع عشرة وثاثاثة ﴾

فها كتب ملك الروم، وهو الهمستق لمنه الله ، إلى أهل السواحل أن بحمارا إليه الخراج ، فأوا عليه فركب إليهم فى جنوده فى أول هذه السنة ، فعات فى الأرض فسادا ، ووخل ملطية فقتل من أهلها خلقا وأسر وأقام جاسسة عشر موساً ، وجاء أهلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة عليه . ووقع فى بغداد سر يق فى مكانين ، مات فهما خلق كنير ، وأرش فى أجدهما ألف دار ودكان ، وجامت الكتب بموت الهمستق ، فك النصارى فقرئت الكتب على المتابر ، وجامت الكتب من مكة أتهم فى غاية الانزطج بسبب اقتراب الترامطة إلهمم وقصدهم إيام ، فرحدادا منها إلى الطائف وتلك النواسى . وفها همت رج عظيمة بنصيبين اقتلت أشجاراً كذيرة وهسمت اليوت ، قال اين الجوزى : و في وم الأحد اتمان مضين من شوال منها - وهو سابع كاتون الأول - سقط ببغداد 
تلج عظيم جداً حصل بسببه برد شديد ، محيث أتلف كثيراً من النخيل والأشجار ، وجدمت 
الأدهان حتى الأشربة ، وماء الورد والخل والخلجان الكبار ، ودجلة . وعقد بعض مشايخ الحديث 
بحلما المتحديث على متن حراقة من فوق الجدء وكتب هنالك ، ثم أنكمر البرد عطر وقع فأزال ذلك 
كله وقد الحد . وفيها قدم المجاج من خراسان إلى بغداد فاعتد فر اليهم مؤنس الخلام بأن الترامطة 
قد قصدوا مكة ، فرجوا ولم يتبها الحج في هده السنة من الحية العراق بالكلية . و في ذى القدمة 
عزل الخليفة و زيره أيا الساس الخصيبي بسد سنة وشيرين ، وأمر بالتبض عليه وحبسه ، وذلك 
لاهملة أمر الوزارة والنظر في المسلخ ، وذلك لاشنفاله بالحر في كل ليلة فيصبح مخوراً لا تميئر له ، 
نيابة عن على بن عبسى ، حتى يقدم ، ثم أرسل في طلب على بن عيسى وهو بدمشق ، فقدم بغداد 
في أمة عظيمة ، فنظر في المسلخ الخاسة والمامة ، و در الأمو ر إلى السداد ، وتهمدت الأمو ر ، 
واسندهى بالخصيبي قتهدده ولامه وفاقشه على ما كان يستمده و يغدله في خاصة نفيه من معامى الله 
عزوجل ، وفي الأمو ر المامة ، وذلك بمضرة القصاة والأعيان . ثم رده إلى السنين . وفيها أخذ نصر 
ان أحمد الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة ست عشرة وثائاتة . وفيها غزت 
المائفة من طرسوس بلاد الروم فغندوا وسلوا . ولم يمجح ركب المراق خوظ من الترامطة . 
السائفة من طرسوس بلاد الروم فغندوا وسلوا . ولم يمجح ركب المراق خوظ من الترامطة .

وفها توفى من الأعيان سعد النوق صاحب بلب النوقي من دار الخلافة ببغداد في صغر ، وأقم أخوه مكانه في حفظ هذا الباب الذي صار بلسب بصد إليه . ومحد من محد الباهل . ومحد من عمد ابن لبابة القرمطي . وقصر من القاسم الغراقفي الحنني أبو الليث ، صمح القوار برى وكان تقدة عالما بالغرائض على مذهب أفي حنيقة ، مقربا جليلا.

#### ﴿ ثُم دخلت سنة خس عشرة وثلثمالة ﴾

فى صغر منها كان قدوم على من عيسى الوزير من دمشق ، وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق ، فتهم من لقيه إلى الأنسار، ومنهم دون ذلك . وحين دخيل إلى الخليفة خاطبه الخليفة فأحسن مخاطبته ثم انصرف إلى منزله ، فبعث الخليفة وراء، بالفرش والقاش وعشرين ألف دينار، وواستدعاء من اللند تقلم عليه فأنشد وهو فى الخلية :

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها ﴿ فَكِيفَ مَا الفَلْمِتُ بِهِ الفَلْمِوا يعظمون أَخَا الدنيا فان وثبت ﴿ وَمَا عَلَيْهِ عَالًا يَشْتَهِى وَثَبُوا وقام جاءت الكتب بأن الروم دخاوا شميساط وأخذوا جميع ما فيها ، ونصبوا فيها خيمة الملك

وضروا الناقوس في الجامع مها ، فأمر الخليفة مؤنس الخادم بالتجهيز إليهم ، وخلع عليه خلمة سفية تم حامت الكتب بأن المسلمين وثبوا عسل الروم فقتاوا منهم خلقا كثيرا جدا فله الحدوالنة. ولما تجهز مؤنس المسير جاءه بعض الخدم فأعلمه أن الخليفة بريد أن يقيض عليه إذا دخل لود اعه ، وقد له ربية في دار الخلافة منطاة ليقع فها ، فأحجم عن اللهاب . وجاءت الأمراء إليــه من على الخليفة ، فيمث إليه الخليفة رقمة فيها خطه محلف له أن هذا الأم الذي يديه معظماً مكرماً ، وركب المياس من الخليف ، والوزير وقصر الحاجب في خدمته لتوديعه ، وكبر الأمراء بين يديه مشل الحجبة ، وكان خر وجه نوماً مشهوداً ، قاصداً بلاد الثغو ولقنال الروم. وفي جادي الأولى منها قبض على رجل خناق قد قتل خلقا من النساء ، وكُان يعني لمن أنه يعرف المعاف والتنجير ، فقصده النساء لذلك فاذا أنفرد بالمرأة فام إلىها ففعل ممها الفاحشة وخنقها وتر وأعانته امرأته وحفر لها في داره فدفتها، فإذا امتلات تلك الدار من التتلي انتقل إلى دار أخرى . ولما ظهر عليه وجه في داره التي هو فها أخيراً سبم عشرة امرأة قد خنتهن ، ثم تثبعت الدور التي سكنها فوجدوه قد قتل شيئاً كثيراً من النساء ، فضرب ألف سوط ثم خنق حتى مات وفها كان ظهو ر الديل قبحهم الله ببلاد الري ، وكان فهم ملك غلب على أمرهم يقال له مرداو يح ، يجلس على سر بر من ذهب و بين يديه سر بر من فضة ، و يقول : أمّا سلمان بن داود . وقد سار في أهل الري وقر و بن وأصمهان سيرة قبيحة جمداً ، فكان يقتل النساء والصبيان في المهمد، و يأخذ أموال الناس، وهو في غاية الجبروت والشدة والجرأة على محارم الله عز وجل ، فتنلته الأثراك وأراح الله السلمين من شره . فها كانت بين وصف بن أبي الساج وبين أبي طاهر القرمطي عند الكوفة موقعة فسبقه إلها أبو طاهر غال بينه و بينها، فكتب إليه توسف من أبي الساج: اسمم وأطم و إلا فاستمد القتال مع السبت تاسع شوال منها ، فكتب إليه : هلم ، فسار إليه ، فلما تراءا الجمان استقل بوسف جيش الفرمطي ، وكان مم من أبي الساج عشرون ألفا ، ومم القرمطي ألف فارس وخسمائة رجل . فقال بوسف : وما قيمة هؤلاء الكلاب ? وأمر الكاتب أن يكتب بالفتح إلى الخليفة قبل القاء ، فلما اقتتارا ثبت القرامطة ثباتاً عظامًا ، ولزل القرمطي فحرَّض أصحابه وحل مهم حلة صادقة ، فهزموا جند الخليفة ، وأسر وا نوسف ان أبي الساج أدير الجيش، وقنادا خلمًا كثيراً من جند الخليفة يمواستحوذوا على الكوفة، وجاءت الأَهْبَار بِذَاكَ إِلَى بِندادَ ، وشاع بِين الناسِ أَن القرامِطة بريدون أخذ بنداد ، فانزعج النَّاس لذلك غلنوا صدقه ؛ فاجتمع الوزير بالخليفة وقال ; يا أمير المؤمنين إن الأموال إنما تدخر لنـكون عونًا على

تبال أعداء الله و إن هذا الأمر لم يقع أمر بعد زمن الصحابة أفظم منه و قد قطع هذا الكافر طريق المعج على الناس ، وفنك في المسلمين مرة بعد مرة و إن بيت المال ليس فيه شي " ، فاتق الله يا أمير المعج على الناس ، وفنك في المسلمين مرة بعد مرة ، و إن بيت المال ليس فيه شي " ، فاتق الله يا أمير الموضون وخلطب السيعة \_ يعني أمه \_ لعل أن يكون عندها شي " المخرجة المنهة ، فهذا وقته ، فعنظ على أمه ف كانت هي التي ابتدأته بفك ، و بغلت له خسائة ألف دينار ، وكان في بيت المال مثلها ، فالمينة إلى الوزير ليصرفها في مجهز الجيوش لتنال القرامطة ، فجيز جيشا أر بعين ألف مقاتل مع أمير يقال له بلبق ، فدار محموم ، وفعا أمير مقال أمير ، وكان يوسف بن أبي الساح مهميم ، وقياً في خيمة فجمل بنظر إلى محمل أوقعة ، فله رجع القرمطي عن ناحية بغداد إلى الأنبار . ثم اقصرف إلى هبت فا كتر أهل بغداد الصحةة ، وكفف الخليفة وأمه والوزير شكراً قد على صرفه عنهم . وفيها بعث المهدى المدعى المدعى ببلاد المغرب ولفه أبا القاسم في جيش إلى بلاد منها ، فاتهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق أنه طعلى ببلاد المغرب ولفه أبا القاسم في جيش إلى بلاد منها ، فاتهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق كثير ، وفها اختط المهدى المذ كثير ، وفها اختط المهدى المذ كور مدينته الحديدة ، وفها حاصر عبد الرخون بن الفاخل إلى بلاد كثير ، وفها قوق من الأعيان ؛ المناس وفها توف من الأعيان ؛

## ﴿ ابن الحصاص الجوهري ﴾

واسمه الحسين بن عبد الله بن الجساس الجوهرى أو عبد الله البندادى ، كان . ا مال عظيم وثرة واسمة ، وكان أصل لمسته من بيت أحمد بن طولون ، كان قد جعله جوهرياله يسوق له مايتم من معالى الجواهر عصر، فا كتسب بسبب خلك أموالا جزيلة جداً . قال ابن الجمهاس : كنت وما بنا معالى الجواهر عصر، فا كتسب بسبب خلك أموالا جزيلة جداً . قال ابن الجمهاس : كنت وما بنا مولون إذ خوجت القهرمانة ويبدها عقد فيه مائة حبة من الجوهر ، تساوى كل واحدة ألق دينا و على الله على المنافر عن هذا المجمم . فان هذا الفر عما بريدونه . دينا و عالمت به إلى منزلى وجملت جواهر أصغر منه تساوى أقال من عشر قيمة تلك بكثير ، فاخدته منها وذهبت به إلى منزلى وجملت جواهر أصغر منه تساوى أقال من عشر قيمة تلك بكثير ، وينافرت انه به والمنافرة على المنافرة عقليمة ، أخذ منه فيها ما يقاوم سنة عشر ألف ألف دينار ، و بيق معه من الأموال شئ كنير جعاً ، قال بعض النجاز : دخلت عليه فوجدته يتردد فى منزله كانه بجنون ، فقلت له ؛ مالك هوكذا و تسليدة منافرة من كذا وكنا فائا الحسى أن روحى منزله كانه بجنون ، فقلت له ؛ مالا دورك و بساتينك وضباعك الماقبة الساوى سبحائة ألف دينار ، وأصدقى كم ق عديدار و بالمناف ومناعك الماقبة الف دينار ، وأصدقى كم ق عديدار والمناع والمناوى تلك أنه الف دينار واصدوى كلهائة ألف دينار ، وأصدقى كم ق عديدار من عديدار والمناة الف دينار ، وأصدقى كم ق عديدار والمناق المناقبة الف دينار ، وأصدقى كم ق عندك من الجواهر والمناع المناقبة الف دينار ، وأصدقى كم ق عندك من الجواهر والمناع المناة الف دينار ، وأصدقى كم ق عندك من الجواهر والمناع المناقبة الف دينار ، وأصدقى كم ق عندك من الجواهر والمناع المناقبة المن وروك و بساتينك

غير مابني عند من الذهب والنصة المسكوكة , قتلت له: إن هذا أمر لا إشاركان فيه أحد من النجار بيغداد ، مع مالك من الوجاهة عند الدولة والناس . قال : فسرى عند وتسلى عما فات وأكل و وكان له ثلاثة أيام لم يأكل شيئاً و ولما خلص في مصادرة المقتمر بشفاعة أمه السيدة فيه حكى عن نفسه قال : نظرت في دار الخلافة إلى مائة خيشه، فيها مناع رث مما حل إلى من مصر ، وهو عنده في دار مضيمة وكان لى في حل منها ألف دينار موضوعة في مصر لايشعر بها أحد ، فاستوهيت ذلك من أم المقتدر فكاست في ذلك والدها فأطلقه إلى نقسامته فاذا الذهب لم ينتص منه شي

وقد كان ابن الجصاص مع ذلك مفالا شديد النفل فى كالامه وأفداله ، وقد ذكر عنه أشياء تدل على ذلك ، وقيل إنه إنما كان يظهر ذلك قصدا ليقال إنه مفتل ، وقيل إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدهابة والله سبحانه أعلم .

ونها توفى عبدالله بن محمد القزويني . و

#### (على بن سلمان بن المفضل)

أو الحسن الأخفش ، روى عن المبرد وثسلب والدريدى وغيره ، وعنه الروياى والمافا وغيرها. وكان ثقة في نقله ، فقيراً في فات يده ، وصل إلى أنى على بن مقة حتى كام فيه الوزير على بن عيسى وكان ثقة في نقل ، فقيراً في أن يرتب له شيئاً فل يجبسه إلى ذلك ، وضاق به الحال حتى كان يا كل الملفت النو فات فجأة من كرّرة أكله في شميان منها ، وهذا هو الاختش الصغير ، والأوسط هو سعيد بن مسمدة تلميسة سيبويه . وأما السكيد فهو أبو الحالمات عبد الحيد بن عبد المجيد ، من أهل هجر ، وهو شيخ سيبويه وأي عبيد وغيرهما ، وقبل إن أما بكر محمد بن السرى السراج النحوى صاحب الأسول في النهجو فنهامات ، قاله إن الأعور و وهد بن المسبب الأرغباني .

## ﴿ ثم ذخلت سنة ست عشرة والاعالة ﴾

فها عاث أبو طاهر سليان بن أني سميد الجنابي الترميلي في الأرض ضاداً ، حاصر الرحبة فلم عامل أو بعث سراياه إلى منطها قبراً وقتل من أهلها خلقاً ، وطلب منه أهل قر قيسيا الأمان فأمنهم ، و بعث سراياه إلى ما حولها من الأعراب فقتل منهم خلقا، حتى حلى الناس إذا محموا بد كره مهر بن من مهاع اسحه ، وقد مو طل الاعراب إمارة يحمدنها إلى هجر في كل مسنة ، عن كل رأس ديناران . وعلت في تواحى الموصل فنادا ، وفي سنجار وتواحها ، وخرب تلك الديار وقتل وسلب وتهي . فقصله مؤلس الخلام في نواجها بل رجع إلى بلده هجر فابتني مهما داراً سهاها دار الهجرة ، ودعا إلى المهمتي الذي ببلاد المنب عدينة المهدية . وتعالى المره كارت أتباعه فصاراوا يكيسون القرية من أرض السواد فيقالون المؤرب عدينة المون والدواء في نفسه وحول الكوفة وأخداها فلم نطق ذلك . ولما وأى الو زمر على

ابن عيسي ماينمله هذا القرمطي في بلاد الاسلام ، وليس له دافع استعني من الو زارة لضمف الخليفة وجيثه عنه ، وعزل نفسه منها ، فسعى فنها على بن مقلة النكا تب المشهو ، فولمها بسفارة نصر الحاجب والى عبد الله البر بدي \_ والماه الموحدة \_ من البريد ، ويقال البزيدي لخدمة جده بزيد بن منصور الجهيري . تم جيز الخليفة جيشاً كثيفا مع ون أس الخادم فاقتناوا مع القرامطة فقناوا من القرامطة خلقا كثيراً ، وأسروا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم ، ودخل مهم مؤنس الخادم بغداد ومعه أعلام من أعلامهم منكسة مكتوب عليها ( وثريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض) الآية . ففر ح الناس بفلك فرْجاً شديداً ، وطابت أنفس البغاددة ، وانكسر القرامطة الذين كانوا قد نشأوا وفشوا بأرض المراق ، وفي من القرامطة أمرهم إلى رجيل بقال له حريث بن مسعود ، ودعوا إلى المهدى الذي ظهر ببلاد المفرب جد الفاطميين ، وهم أدعياء كذبة ، كا قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء . كا مسيأتي تفصيله وبيانه في موضعه . وفنها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتسدر ، وسبب هارون عــلي نازوك وشاع بين العامة أن هارو ن ســيصير أمير الاحراء . فبلغ ذلك مؤنس الخادم وهو بالرقة فأسر ع الأو بة إلى بغداد ، واجتمع بالخليفة فتصالحًا ، ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت الوحشة بينهما ، وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددت الرسل بينهما ، وأنقضت هذه السنة والأمر كذلك . وهذا كله من ضعف الأمو ر واضطرامها وكثرة الفتن وانتشارها . وفيها كان مقتل الحسين من القاسم الداعي الماري صاحب الري عسلي يدصاحب الديل وسلطاتهم مرداو م الجرم قبحه الله .

وفنها توفى من الأعيان ﴿ بنان بن محد بن حدان بن سميد ﴾

أبو الحسن الزاهد ، و يعرف بالحال ، وكانت له كرامات كتيرة ، وله منزلة كبيرة عند الناس ه وكان لا يقبل من السلطان شيئا ، وقد أخكر بوماً على ابن طولون شيئا من المسكوات وأمه بالمروف ، فأمر به فألق بين يدى الأسد ، فالم برفعه من بين يديه وعظمه الناس جداً ، وسأله بعض الناس ومن حاله حين كان بين يدى الأسد فقال له : لم يكن على بأس . قد كنت أخكر في سؤر السياع واختلاف السلما فيه هل هو طاهر أم تجس . قالوا : وجاء رجل فقال له : إن على رجل أشال له : أمن على إلى من والمائة عنه على المسكون عنه الأمائة ، فأسألك أن تدعو لى بأس رحد الفي على المائة عنه المؤلفة على الوليقة . فقال بنان : إلى رجل قد كبرت سنى و رق عظمى ، وأنا أحب الحلواء ، فأدم فقت المؤلفة المناس المعالم عباء به إليه فقتح الورقة التي فيها الحلواء ، فقال بنان : إلى رجل قد كبرت سنى و رق عظمى ، وأنا أحب الحلواء ، فأدم فقت المؤلفة التي فيها الحلواء ، فقال بنان : إلى رجل قد كبرت سنى و رق عظمى ، وأنا أحب الحلواء ، فأدم فقت المؤلفة التي فيها الحلواء ، فقال بنان : إلى رجل قد كبرت المؤلفة التي فيها الحلواء ، فقال بنان : إلى رجل قد كان الله : أهذه حجناك ؟ قال : نسم ، قال : خذ

حجتك وخذ الحلواء فأطعمها صبيانك. ولما توقى خرج أهل مصر فى جنازته تعظيا له و إكراما لشأنه. وفيها توقى مجد بن عقبل البلغى . وأنو بكر بن أبى داود السجستانى الحافظ بن الحافظ. وأبو عوافة يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الاسترائينى ، صاحب الصحيح المستخرج على مسلم ، وقد كان من الحفاظ المكترين ، والأتممة الشهورين . وقصر الحاحب ، كان من خيار الأمراء ، دينا عاقسلا ، أختى من ماله فى حرب التراملة ماثة ألف دينار . وخرج بنفســه محتسباً فحات فى أثناء العاريق فى

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وثالثاثة ﴾

فها كان خلم المقتدر وتولية القاهر محمد من المعتضد بالله : في الحرم منها اشتدت الوحشة بين وع نس الخادم والمقتدر بالله ، وتفاقم الحال وآل إلى أن اجتمعوا على خلم المقتدر وتولية القاهر محمد ابن الممنضد ، فبايمو ، بالمخلافة وسلموا عليه سها، ولقبوه القاهر بالله . وذلك لملة السعت النصف مه. المجرم، وقله على من مقلة و زارته ، ونهبت دار القندر ، وأخذوا منها شمثا كنبراً حداً ، وأخذه الأم المقتمر حُسياتُهُ أَلْف دينار \_ وكانت قعد دفيتُها في قبر في تربيّها \_ فحملت إلى بيت المسال ، وأخرج المقتمر وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار الخلافة ، وذلك بعد محاصرة دار الخلافة ، وهرب من كان بها من الحجية والخدم ، وولى تازوك الحجو بة مضافا إلى ما بيده من الشرطة ، وألزم المقتدر بأن كتب على نفسه كا إلى بالخلم من الحلافة وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان، وسلر الكتاب إلى القاضي أفي حر عمد من وسف ، فقال لوائمه الحسين : احتفظ مهذا الكتاب فلا برينه أحد من خلق الله . ولما أعيد المتدر إلى الخلافة بمد ومين رده إليه ، فشكره على ذلك جداً وولا. قضاء القضاة . فلما كان موم الأحد السادس عشر من المحرم جلس القاهر بالله في منصب المخلافة ، وجلس بين يديه الوزير أبو على من مقلة ، وكتب إلى الماله بالا الق يخبرهم بولاية القاهر بالخلافة عوضاً عن المقتسد، وأطلق على من عيسي من السجن، و زاد في أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره ، منهم أنو الهيجاء من حدان . فلماكان يوم الاثنين جاه الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا، وبادروا إلى نازوك فقسالوه، وكان مخوراً ، ثم صلبوه . وهرب الوزير ابن مقلة ، وهرب الحجاب وَقَاتِوْاْ أَيَامُقَمْ مِهِ مِنْ مَوْمُونِ مُوسَدِ حَاصَراً ، وَجَاهُ الْجِنْــَةُ إِلَى بَابِ مُؤْفَس يَطَالبُونَه بالقتسدر ، فأغلق بابه دونهسم وجاحف دونه خدمة . فلما رأى مؤنس أنه لا بد من تسلم المتسدر إليهم أمره بالخروج، فناف المقتدر أن يكون حيلة عليه ، ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى أدخاو، دار الخلافة ، فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاه بن حمدان ليكتب لهما أمانا ، فما كان عن قر يب حتى جاءه خادم ومعه رأس أنى الهيجاء قسد احترز رأســــه وأخرجه من بين كتفيه ، ثم

استدى بأخه القاهر فأجله بين يديه واستداه إليه ، وقبل بين عينيه ، وقال : يا أخى أنت لاذنب عن ، وقد علمت أغك مكره ، قبو ر . والقاهر يقول : أله الله انفى يا أبير المؤمنين . فقال : وحق رسل الله على المؤمنين . فقال : وحق رسل الله على المؤمنين . فقال : وحق المات المؤمنين من المهم بمود المهم المؤمنين من المؤمنين من المؤمنين من المؤمنين من عمى مولاه . وهرب أبو السرايا بن حبان إلى المؤمن ، وكان ابن نفيس من المسد الناس على المقتمر ، فلما عاد إلى المئلانة خرج من بعداد متدكراً فسخل الموسل ، ثم صاد إلى إمرينية ، ثم طدّ بالمؤمنين فقت من ما المؤمنين من المؤمن عاد من المؤمن على المقتمر ، وإنها وافق جاعة الأمراء مكما ، ولفقا لما كان المقتمر في داره لم ينله منه منم ، بل كان يطيب والمؤمن المؤمن فيات من المؤمن من داره . فيا لمالي المؤمن فيات من عرف رقبل على به مؤمن فيات منا من داره . فيا لمالي من داره . فيا لمالي المؤمن فيات مناه من داره . وقر رأبا على بن مقا على الوزارة ، وو لى محد بن بوسف قضاء القضاة ، وجعل محمد أداف وهو القاهر \_ عند والفته بعض عندها ، فكانت تحسن إله غاية الاحسان ، وتشري له السرارى وتكرمه غاية الاكام .

# ﴿ ذِكِ أَخَذَ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادم، وماكان منهم إلى الحجيج)

فها عرب ركب الراق وأميرهم منصور الديلى فوصاوا إلى مكة سالمين ، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج ، فا شعر و إلا بالترمعلى قد خرج عليهم فى جماعته مع التروية ، فانهب من كل مكان وجانب وفته منتل فى رحاب مكة بشما بها وفى المسجد الحرام وفى جوف الكحبية من الحجياج خلقاً كثيراً ، وجلس أميرهم أبو طاهر لمنه الله على باب الكمية ، والرجال تصرح حوله ، والسيوف تصل في الناس فى المسجد الحرام فى الشهر الحرام فى يعم التروية ، الذى هو من أشرف الايم ، وهو يقرل : أنا الله وبلك ، أنا أنا أضاق الخلق وأفتهم أنا . في كان الناس يفرون مهم تعليلهن بأستار الكمية فلا يجدى ذلك عهم شيئاً . بل يقتارن وهم كذلك ، و بطوفون المقتاون فى الطواف ، وقد كان بعض أهل الحديث يومثة يطوف ، فلما قضى طوافه أخذته السيوف ، فلما وجب الشوف ، فلما وجب

ترى الحبين صرعى فى ديارهم ﴿ كنتية الكوف لايدوون كم لينوا قلما قضى القرملى لعنه الله أمره وفسل ماقسل بالحجيج من الأفاعيس التبيعة ، أمر أن تدفن القتل فى بثر وورم ، وووفن كثيراً مشهم فى أما كنهم من الحرم ، وفي المسجد الحرام . ويلحب أما تلك القتلة وتلك الضجمة ، وذلك المدفن والمسكان ، ومع هنا لم يفساوا ولم يكفنوا ولم يصل علمهم لأتهم عجرون شهدا، فى نفس الأمر . وهدم قبة زمزم وأمر بقلع إلى الكعبة ونزع كدوتها عنها ، وشقها بين أصابه أو وأمر رجلا أن يصمد إلى منزاب السكمية فيقتلمه ، فسقط على أم رأسه فمات إلى النار . فمنك ذلك انكف الخبيث عن الميزاب ، تم أمر بأن يقلم الحجر الأسود ، فجاه رجل فضر به يمثقًل في يه ه وقال : أبن الطير الأبليل ، أبن الحجارة من سجيل ? ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادم ، فكث عندم تنذين وعشرين سنة حتى دووه ، كا سنذ كره في سنة تسع وثلاثين وثلثاثة فانا فأه و إنا إليه راجعون .

ولما رجم القرمعلى إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وتبعه أمير سكة هو وأهل بينه وجنده وسأله وتشغم إليه أن برد الحجر الأسود ليوضع في مكانه و وبنل له جميع ماعنده من الأسوال قبل يلتفت إليه ، فقاته أمير سكة بقتله القرمطى وقتل أكثر أهل بيئة ، وأهل مكة وجنده ، واستمر ذاهبا إلى بلاحة منه أمير سكة بقتله القرمين وقد أحلد هذا قلبين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبته إليه أحد ولا يلحقه فيه ، وسيجاز به على ذلك الذي لا يمنب عنابه أحد ، ولا يوثق واقد أحد . و إنماحل مولاه علم هذا السنيم أنهم كنار واذفة ، وقد كانوا ممالين الفاطيين الذين نينوا في هدفه السنة ببلاد إفر يقية من أرض المغرب ، ويلف أميرهم بالمهدى ، وهو أو محمد هبيد الله بن ميمون القدام . وقد كان سياغاً بسلمة ، وكان موديا فادعى أنه شريف فاطمى ، فصدته على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فلك شريف فاطمى ، فصدته على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فلك شريف فاطمى ء فصدته على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فلك مدينة صبحاسة ء نم ابتى مدينة وساها المهدية ، وكان قرار ملكم بها ، وكان هولا الترامطة براساونه و يعدون إليه ، و يقراد ون ورة المحقيقة له .

وذكر ابن الا ثير أن المهدى هذا كتب إلى أبي طاهر ياومه على مافعل محكة حيث سلط الناس على السكلام فيهم ، وانسكشفت أسرارهم التى كانوا يبطنومها بما ظهر من صليمهم هذا التبيع ، وأمره رد ماأخذه منها ، وعوده إليها . فكتب إليه بالسعم والطاعة ، وأنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك . وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدى الترامطة ، فكت في أيديهم مدة ، ثم فرج الله عنه ، وكان يحكى عنهم عجائب من قلة عقولهم وعمد دينهم ، وأن الذى أسره كان يستخدمه في أشق الحديث وأشد عالم وكان يم عجد م ? فقلت : الأدرى . وكان يم عجد م ؟ فقلت : لاأدرى . فقال : كان ضعيفاً مهيناً . وكان عمر منظاً . وكان ضعيفاً مهيناً . وكان عمر منظاً . وكان عمر منظاً . وكان عمل ممنزة اليس كان عنده أحد يمله ما ادعى أنه في صدو من اللم ، أما كان يمكنه أن يعلم هذا كان ومل عبد الله غرقة . فلما كان من المنو الله الله أن يكر عبداً الله وكان على منتظه .

وروى عن بمضهم أنه قال : كنت في المسجد الحرام بوم التروية في مكان الطواف ، فحمل على

رجل كان إلى جانبي فقتله القرمطي ، ثم قال : ياحدر ، .. و رفع صوته بذلك \_ أليس قلتم في بيتكم هذا (ومن دخله كان آمناً ) فأين الأمن ? قال : فقلت له : اسمم جوابك . قال فعم قلت إنما أراد الله : فأمنوه. قال فتني رأس فرسه والصرف. وقد سأل بعضهم هينا سؤالا. فقال: قد أحل الله سبحانه باصحاب الفيل ــ وكاثوا فصارى ــ ماذ كره في كتابه ، ولم يضلوا عكة شيئًا تما فعله هؤلاء ، ومعلوم أن القرامطة شر من المهود والنصاري والمجوس ، بل ومن عبدة الأصنام ، وأنهدم فعاوا عكة مالم يُفعله أحد، فهلا عوجاوا بالمذاب والمقوبة ، كما عوجل أصحاب الفيل ? وقعه أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهاراً لشرف البيت ، ولما براد به من التشريف المظم بارسال النبي الحريم ، من البلدالذي فيه البيت الحرام ، فلما أرادوا إهانة هـ نم البقمة التي براد تشريفها و إرسال الرسول منها أهلكهم سريهاً عاجلا، ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله، فلو دخلوه وأخر موه لأ نسكرتالقلوب نضله . وأما هؤلاء القرامطة فاتما ضاوا ماضاوا بعد تقر مر الشرائم وتمييد القواعد ، والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والسكعبة ، وكل وقمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحاداً بالنَّا عظما ، وأنهم من أعظم الملحدين الكافرين ، ما تبين من كتاب الله وسنة رسوله ، فلمنذا لم يحتج الحال إلى معاجاتهم بالعقوبة ، بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأ بصار ، والله سبحانه عبل و على ويستدرج ثم يأخذ أخــذ عز نزمقتدر، كما قال النبي ﷺ : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَمَلَى لِلظَّالَمِ حَتَى إِذَا أُخــذه لم يمَلته ، ثم قرأ قوله ثمالي ( ولاتحسبن الله غافلا هما يسمل الطالموت إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) وقال ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . مناع قليل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد ) وقال : ( تمتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عــذاب غليظ ) وقال : ( مناع في ألدنيا ثم إلينا مرجمهم ثم نذيقهم المذاب الشديد عا كاثوا يكفرون ) .

وقبها وقعت فتنة بمنداد بين أسحاب أبي يكر المروذى الحنبلي ، و بين طائفة من العامة ، اختلفوا في تفسير قوله تعالى ( عسى أن يبعثال دبك مقاما مجوداً ) فقالت الحنابلة . بجلسه ممه على العرش . وقال الا خوون: المراد بغلك الشفاعة العظمى ، فاقتناوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى ، فاثالله و إذا إليه واجبون . وقد ثبت في صحيح البخارى أن المراد بغلك مقام الشفاعة العظمى ، وهى الشفاعة فى فصل القضاء بين العباد . وهو المقام الذى برغب إليه فيه الخلق كلهم ، حتى إمراهم ، و يضبطه ، الأولون والآخرون . وفها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فما يتماق بأمر المعاش ، وانقشرت وكثر أهمل الشرفها واستظهر وا ، وجرت بينهم شرور ثم سكنت وفها وقعت فتنة ببلاد خراسان بين بني سامان وأميرهم قصر بن أحمد الملقب بسهد ، وخرج في مسان خارجي " بالموصل . وخرج آخر بالدواريج، فقاتلهم أهمل تلك الناحية حق سكن شرع وتفرق "محاجم" ، وفها التقي متلح الساجي وملك الروم المدسنة ، فهزمه مفلح وطرد و دامه إلى أرض الروم ، وقتل مهم خلقاً كثيراً . وفيها هيت ربح شديدة بيغداد تحصل رماداً أحمر يشبه وطل أرض الحجاز . فامثلات منه البيوت . : المرفق الأحمد الأحمد المرافق المرافق

وفها توفى من الأعيان: أحمد من الحسن من الفرج بن سمفيان أبو بكر النحوي ، كان عالما يمذهب الكوفيين وله فيه قصائيف .

## ( أحدين مهدى بن رمم )

الدابد الزاهد أنفق في طلب الداخ تلباتة ألف درم ، ومكث أر بعين سنة لا يأوى إلى فراش . وقد روى الحافظ أو ندم عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت له : إلى قد امتحنت عحدة وأكرهت على الزنا وأنا حيل منه ، وقد تسترت بك و زهت أنك زوجي ، وأن هياما الحل منك ، فاسترق على الزنا وأنا حيل منه ، وقد تسترت عب و فردت أنك زوجي ، وأن هياما الحل منك ، فاسترق فأظهرت البشر و بمشت فاشتر بت بدينارين شيئاً حاراً وأطميتهم ، وكنت أوجه إليها مع إمام المسجد في كل شهر دينارين صفة عقبة فلمولود ، وأقول : أثرها من السلام فاته قد سبق منى مافرق بيني و بينها . في كل شهر دينارين عليه ، تم مات الولد فياؤ في يمز ونني فيه ، فأظهرت الحزن عليه ، تم جاءتني أنه بالدائير التي كنت أرسل بها إليها فقعة الولد ، قد جمتها في مرة عندها، فقالت في حسترك الله ووقد مات وأنت خيراً ، وهذه الدائات بالدائية وقد مات وأنت . إلى كنت أرسل بها صائد الولد وقد مات وأنت ، ترسل بها . فقلت : إلى كنت أرسل بها صائد الولد وقد مات وأنت ترتبي بوقي هي الاعد وقد مات وأنت

## ﴿ بدر بن الميثم ﴾

ابن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النمان بن محرق بن النمان بن المنفو ، أو القاسم البلغي القاضي الدكوني . نزل بغداد وحدث مها عن أبي كريب وغيره ، وكان مهاعه للحديث بعد ما جاوز أربعين سنة ، وكان تقة نبيسلا، عاش مائة سنة وسبع عشرة سنة . توفى في شوال منها المكونة .

يه المرازيان بريم الور من شاهشاء أو القاسم البغوى ، و يعرف بابن بفت منيم ، واد سنة الملائق عشرة ، وقد سنة الملائق ، و رأى أبا عبيد القاسم من سلام ، ولم يسمع منه ، وصح من أحسد من حنيل ، وعلى من المدينى ، ويجهي من مدين ، وعلى بن الجمعه وخلف بن هشام البزار ، وحلى من المدين وعلى من ابن مدين فأخذه موسى بن هارون الحافظ فرماه في دجلة ، وقال : بريد أن يجمع بين الثلاثة ؟ وقد تفرد عن سبع وثمانين شيخا ، وكان ثقة حافظاً ضابطا ، ووى عن هارون الحافظ : كان ابن بنت منيع تقدة صدوقا ، تقيل له : إن هينا فاساً يتكلمون فيه . فقال : يحسدونه ، ابن بنت منيع لا يقول الا الحق ، وقال ابن أب

حاتم وضيره: أحاديث تعمل في الصعيح وقال الدارقطني : كان البغوى قل ما يشكلم عملً الحديث ، فاذا تكام كان كلامه كالمجارفي السلج . وقد ذكر ، ابن عدى في كادلد فتكلم فيه ، وقال: حبث بأشياء أنكرت عليه . وكان معه طرف من معرفة الحديث والنصائب، وقد انتدب ابن الجوزي المرد على ابن صدى في همذا السكلام ، وذكر أنه توفي ليلة عبد الفطر منها ، وقد استمكل مائة سنة . وقالات سمنين وشهوراً ، وهو مع ذلك محميح السع والبصر والاسمنان ، يمثأ الاماء . توفي ببغداد ودفن يتغيرة بأب التبن ، رحمه الله وكرم مثواء .

# ( محد بن أبي الحسين بن محد بن عبان )

الشويد الحافظ أبو الفضل الهمروى ، يعرف بابن أبى سعد ، قدم بنداد وحدث مها عن محمد بن عبد الله الأفصارى . وحدث عنه ابن المففر الحافظ ، وكان من الثقات الاثبات الحفاظ المتغنين ، له مناقشات على بضمة عشر حديثا من صحيح مسلم ، قتلته القرامطة مع الغروية بمكة في هذه السنة في جعلة من تناوا ، وحه الله وأ كوم شهاه .

## ﴿ الكمي المتكلم ﴾

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عجود البلغني السكمي المسكم ، نسبة إلى بني كمب ، وهو أحد مشايخ المفترلة ، وتنسب إليه الطائفة الكبية منهم . قال البري خلسكان : كان من كبار المسكندين ، وله اختيارات في علم السكائمة الكبية منازم أن أضال الله تتع بلا اختيار منه ولا مشيئة . قلت : وقد خالف الكبي نص القرآن في غير منا موضع . قال تمالي ( ور بك مخلق ما يشاد و يشتار ) وقال ( ولر شاه ربك ماضله ) ( ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ) ( ولو أودنا أن نهك قرية أمرنا مترفها ) الا يَّة . وغيرها مما هو معادم بالضرورة ومعريج المقل والنقل .

# (ئم دخلت سنة ثمان عشرة وثلثاثة )

فيها عزل الخليفة المتندو وزيره بأيا على بن مقلة ، وكانت مدة و زارته سنتين وأربعة أشهر و ثلاثة أيام ، واستو زر مكانه سليان بن الحسن بن مخلد، وجسل على بن عيسى ظاطراً منه . وفي جمادى الأولى منها أحرقت داراً في على بن مقلة ، وكان قعد أخلق عليها مائة ألف دينار ، فانتهب الناس أخساج وما وجدوا فيهامن حديد و رصاص وغير ، ، وصادره الخليفة عائق ألف دينار ، وفيها طرد الخليفة الدين كاتوا بدار الخلافة عن بفداد ، ووذك أنه لما رد المتقدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون الخليفة الربعلة الذين كاتوا بدار الخلافة عن بفداد ، ووذك أنه لما رد المتقدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون بكلام كثير عليه ، ويقولون : من أعان ظالم سلمله الله عليه . ومن أصعد الحار على السطح لم يقدر أن يغزله المخرقة دو ركثيرة من قراقهم ، واحترق بعض فدائهم وأفيهم ، واحترق بعض فدائهم وأولاده ، عذر بوا منها في غاية الاهائة ، فقر لوا واسط وتغلبوا عليها وأخرجوا

عاملها منها ، فركب إليهم ، وقس الخادم فاوقع جم بأساً شديداً ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، فلم يقم لهم المهدد ذلك فاقة . وفي و بيم الأول منها عزل الخليفة فاصر الدولة بن حداث عن الموسل ، وو هليها عمله عليه صديداً ونصراً ابنا حداث . وولاه ديار بيمة : نصيبين وسنجاد والخاور و وأس الدين ، ومعها مياة وقتى وازر ، منين فالدى منها في عليه الميان ، والمان وازر ، منين فلك ، ثم سار إلى منها سنجار شاصرها فدخلها وأخذ شيئا كثيراً من أموالها ، وخطب جاعة من بني مالك ، ثم سار إلى سنجار شاصرها فدخلها وأخذ شيئا كثيراً من أموالها ، وخطب بها خطبة و وعظ فيها وذكر ، فكان في جلة ما قال : تنولى الشيخين ، ونتبراً من المحالما وخطب بها خطبة و وعظ فيها وذكر ، فكان الأرض فسادا ، فانتب له لصر بن حدان فئاته فاسر ، ومعه ابنان له ، فحل إلى بنسداد فدخلها وقد الشيئة المند به أفسر المراد أنها بار بهائة أنف درم ، غوا السه المتناز معهم أنه وأسر أنها ، ثم ياعهم نفوسهم وصادر أهلها بار بهائة أنف درم ، غوانيا السه الموسلة فقل به وأسره وأسر أنها ، ثم ياعهم نفوسهم وصادر أهلها بار بهائة أنف درم ، غوانيد بالمر الدولة نفاتله فظفر به وأسره وأرسله إلى بغداد أيضاً . وفيها خلم الخليفة على ابنه هارون وكران وسجستان ومكرمات ، وخلم على ابنه أن العبلى الراخى وجمله نائب بلاد المغرب ومصر والشام ، وجمل مؤنس الخادم يسد عنه أمو رها. فيها عبد السميم بن أبوب بن عبد الدزيز الماشي ، وخرج المجبح بنفارة بدوة حتى سلموا في الدرب في المدرب في اللموب في المدرب في اللموب في المدرب في الدرب في المدرب في اللموب من التراملة .

وفيها توفى من الأعيان (أحمد بن إسحاق)

ابن البهارل بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر التنوخي القاضي المدنى العدل الثقة ، الرضي . وكان علما بانحو ، وكان علما بانحو ، فصيح العبارة ، جيب الشعر ، عوداً في الأحكام . اتحق أن السيدة أم المقتبد وقفت وقفا وجعل فصيح العبارة ، جيب الشعر ، عوداً في الأحكام . اتحق أن السيدة أم المقتبد وقفت وقفا وجعل هذا عنده نسخة ، في صلة الحلكم ، أرادت أن تنقض ذلك ألوقف فطلبت هذا الحاكم وأن يحفر منه كتاب الوقف لتأخذ فقد فقصمه ، فلما حضر من وراء الستارة فهم القصود فقال لها : لا يمكن هذا ، لا يكن علان السلمين ، فاما أن تعرفري عن القضاء وتولوا هيذا غيرى ، و إما أن تتركرا هذا الذي تربيعون أن تضافره ، فلا سبيل إليه وأنا حاكم . فشكته إلى ولدها القند فشفع عنده المقتدد بينا عند المقتدد بينا عند المقتدد بينا عند المقتدد بينا الرجل من برغب فيه ولا يزهد فيه ، ولذ كان موردة الحال ، فرجم إلى عزله ولا التلاعب به . فرضيت عنه و بعث تشكره على ما صنع من ذلك . فقال : من عوم المنا من ذلك . فقال :

## 🛊 محيي بن محمد بن صاعد 🌶

أو محمد مولى أبي جعفر المنصور ، رحل في طلب الحديث ، وكتب وسمع وحفظ ، وكان من كبار الحفاظ ، وشيوخ الرواية ، وكتب عنه جماعة من الأكار ، وله تصانيف تدل على حفظه وقفهه وفهمه. تولى بالكوفة وله سبعون سنة .

## ﴿ الحسن بن على بن أحد بن بشار بن زياد ﴾

المعروف بابن العلاف الضربر النهر والى ، الشاعر المشهور ، وكان أحد سهار المنتضد . وله مر فاة طنانة في هرّ له ، قنله جبرانه لأنه أكل أفراخ حماسهم من أبراجهم . وفيها آذاب ورقة ، ويقال إنه أراد مها ابن المعتز لكنه لم يتجلسر أن ينسمها إليه من الخليفة المتنسر ، لأنه هو الذي قنله . وأولها : ياهر في طريق المؤتنا ولم تمد • وكنت عندى عنزلة الولاد وهي خس وسنون بيتاً .

## (ئم دخلت سنة تسم عشرة وثلثاثة )

في المحرم منها دخل الحجيج بفداد ، وقد خرج مؤلس الخادم إلى الحج فمها في جيش كثيف ، خوة من القرامطة ، ففرح المسلمون بذلك و زينت بنمداد مومنذ وضر بت الخيسام والقباب لمؤنس الخادم، وقد بلغ وؤنساً في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه ، فمدل بالناس عن الجادة ، وأخذ مهم في شماب وأودية أياما، فشاهد الناس في تلك الأما كن عبائب، ورأوا غرائب وعظاماً في غاية الضخامة، وشاهدوا الساقد مسخوا حجارة . و رأى بمضهم امرأة واقفة على تنو ر تمخز فيه قد مسخت حجرًا ، والتنورقد صار حجراً . وحمل مؤنس من ذلك شيئا كثيراً إلى الخليمة ليصدق ما يخبر به من ذلك . ذكر ذلك ابن الجوزي في منتظمه . فيقال إنهم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من محود ذلله أعلم . وفيها عزل المقندر و زيره سلبان بن الحسن بعد سينة وشهر بن وتسعة أيام ، واستو زو مكانه أيا ثم عزله أيضاً . وفها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس ، بسبب أن الخليفة و لي الحسبة لرجل اسمه محمد بن يا قوت ، وكان أميراً على الشرطة ، فقال مؤنس : إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والنمدو ل وهذا لا يصلح لها . ولم يزل بالمليفة حتى عزل محمد بن يا قوت عن الحسبة والشرطة أيضاً ، والصلح، الحال بينهما . ثم تعددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من همذ السنة ، وما زالت تتر أيد حتى آل الحال إلى قنسل المتنافر بالله كما سنذكره . وفها أوقع نمل متولى طرسوس بالروم وقعة عظيمة ، قتل منهم خلقا كثيراً وأَسْر نحواً من ثلاثة آلاف ، وغنم من النهب والفضة والديباج شيئا كثيرا جدا ، ثم أوقع بهم مرتعفانية كذلك . وكتب ابن الديراني الأرمني إلى الروم بحثهم على الدخول إلى بلاد

الاسلام وو عدم النصر منه والاعانة ، فدخلوا في جعافل عظيمة كثيرة جدا ، وافضاف إلهم الأرمن فركب إليهم مفلح غلام بوسف بن أفي الساج وهو بوسفة الله أفر يبجان واتبعه علق كثير من المتطوعة ، فقصد أولا بلاد ابن الديرا في قشل من الأرمن نجواً من مائة أفف ، وأسر خلقاً كثيرا ، وغم أموالا جزيلة ، وتحصن ابن الديرافي قلمة له هناك ، وكاتب الروم فوصادا إلى شعيشاط الوم قد كلاوا منتحونها ، فلما يستصرخون سميد بن حدان نائب الموصل ، فسار إليهم مسرعاً ، فوجعه الروم قد كلاوا منتحونها ، ومواد خاستين الم بعده من وحدان في آثار القوم إلى بلاده ، ومركب ابن حدان في آثار القوم في مناف بلاده ، ومركب ابن حدان في آثار القوم في مناف بلاده ، ومركب ابن حدان في آثار القوم في مناف من أهل بنداد . وركب ابن حدان في آثار القوم في المناف أثار القوم الديرة ، قال ابن الأثير : وفي شوال من المناف المناف عشر شبراً ، وغوق بسبيه أربعائه داره و الق لا يدان و بيان بيصر صاحبه نهارا ، هذا . قال : وفيها هاجت بالموصل رع محموة نم اسودت حتى كان الأفسان لا يبصر صاحبه نهارا ، وفن الناس أنها القيامة ثم أعيل ذلك عمل أوسلة الله عليهم .

وفيها نوفى من الأعيان الحسين بن عبد الرحن أبو عبد ألله الانطاكي قاضي ثغور الشام ، يعرف با بن الصاوتي ، وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث بها .

# ﴿ على بن الحسين بن حرب بن عيسى أبوعبيد بن حربويه ﴾

تولى القضاء عصر مدة طويلة جدا ، وكان ثقة عالما من خيار القضاة وأعداهم ، عقد هلى مذهب أفي ثور ، وقد د كرناه في طبقات الشافعية ، وقد استعنى عن القضاء فعزل عنه في سنة إحدى عشرة وثلثاقة ، ورجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات في هدف السنة ، في صغر ، بها ، وصلى عليه أبو سعيد الأصطغرى ، ودفن بدار م . قال الدارقطنى : حدث عنه أبو عبد الرحن النسائى في الصحيح، ولعله ملت قبله بشرين سنة ، وذكر من جلالته وفضله رحه الله .

محمد من الفضل بن العباس أبو عبسه الله البلخى الزاهد . حكى عنه أنه مكث أر بعين سنة لم يخط فيهاخطوة في هوى نفسه ، ولا فظر في شئ فاستحسنه حياء من الله عز وجل ، وأنه مكث ثلاثين منة لم يمل على ملكيه قبيحاً .

#### ( محد بن سعد أبو الحسين الوراق )

صاحب أبى عثمان النيسابورى ، وكان نقيهاً يشكل على المعاملات . ومن جيد كلامه قوله : من غض بصره عن محرم أورته الله بذلك حكمة على لسانه مهندى مها ساسوه ، ومن غض نفسه عن شعبة نور الله قليه نورا مهندى به إلى طرق مرضاة الله . يحيى من عبسه الله من موسى أمو زكريا الغارسي ، كتب بمصر عن الربيع من سلمان ، وكان ثقة عمدلا صدونا عند الحكام .

#### ﴿ ثم دخلت سنة عشرين وثلاثماثة من المحرة ﴾

فهما كان مقتل المقتدر بالله الخليفة ، وكان سبب ذلك أن ،ونساً الخادم خرج من بغداد في المحرم منها مفاضيا الخليفة في ممالكيه وحشمه ، متوجيا نحو الموصل ، ورد من أثناء الطريق مولاه دسم ي إلى المقتدر ليستمل له أمره ، و بعث معــه رسالة يخاطب بها أمير المؤمنين و يماتبــه في أشسياء . فلما وصل أمم الوزير - وهو الحسين من القلم وكان من أكبر أعداء مؤنس - بأن يؤدمها فامندم من أدامًا إلا إلى الخليفة ، فأحضر ، بين يديه وأمره بأن يقولها الوزير فامتنم ، وقال : ما أمرق مهذا صاحى . فشتمه الوزير وشتم صاحب مؤنساً ، وأص بضربه ومصادرته بلَّماثة ألف دينار ، وأخذ خطه مها ، وأمر شهب داره ، ثم أمر الوزر والقبض على أقطاع ،ونس وأملاكه وأملاك من معه . غصل من فلك مال عظيم ، وارتفع أمر الوزير عند المقندر ، ولقبه عميد الدولة ، وضرب اسمه على الدرام والدلانير ، وتمكن من الأمور جدا ، فهزل وولى ، وقطير ووصل أياما يسيرة ، وفرح بنفسه حينا قليلا . وأرسل الى هارون بن عريب في الحال ، و إلى محد بن يا قوت يستحضرهما إلى الحضرة عوضاً هن مؤلس، و فصمم المظفر مؤلس في سير ه فدخــل الموصل ، وجعل يقــول لأمراء الأعراب: إن الخليفة قدولاني الموصل وديار ربيمة . فالتفعليه منهم خلق كثير ، وجمل ينفق فهم الاثموال الجزيلة وله إليهم قبل ذلك أيادي سايغة . وقد كتب الوزير إلى آل حمدان ـ وهم ولاة الموصل وتلك النواجي \_ بأمر م محاربته ، فركبوا إليه في ثلاثين ألفا ، وواجههم مؤنس في ثما عائة من ممالكيه وخدمه ، قهزمهم ولم يقتل منهم سوى رجل واحد ، يقال له داود ، وكان من أشجمهم ، وقد كان مؤنس رباه وهو صغير. ودخل وونس الموصل فقصدته المساكر من كل جانب يدخاون في طاعته ، لاحسأنه إلهم قبل ذلك . من بغدادوالشام ومصر والأعراب ، حتى صارفي جعافل من الجنود . وأما الوزير المذكور فانه ظهرت خيانته وعجزه فعزله المتتدر في ربيع الآخر منها ، وولى مكانه الفضل بن جعفر بن محمد س الغرات ، وكان آخر و زراء المقتدر . وأعام ، ونس بالموصل تسمة أشهر ، ثم ركب في الجيوش في شوال قاصدا بغداد ليطالب المقندر بأرزاق الأجنادو إنصافهم ، فسار ـ وقد بسث بين يديه الطلائم ـ حتى جاه فنزل بياب الشاسية بينداد ، وقابله عنده ابن يا قوت وهارون بن عريب عن كره منه . وأشير على الخليفة أن يستدين من والدته مالا ينفقه في الأجناد ، فقال : لم يبق عندها شيٌّ ، وعزم ، الخليفة على الهرب إلى واسط، وأن يترك بنداد إلى ونس حتى يتراجع أمرالناس ثم يعود إلها. فرده عن فلك ابن يا قوت وأشار عواجهت الونس وأصحابه ، ظلهم متى رأوا الخليفة هر واكلهم إليه وتركوا

مة نساً . فركب وهو كاره و بين يديه الفقهاه وممهم المصاحف المنشو رة ، وعليه البردة والناس حوله ، فوقف على تل عال بعيد من المركة وتودي في الناس : من جاء برأس فله خسة دنانير ، ومن جاء بأسير فله عشرة دنَّانير . ثم بعث إليه أمراؤه يمزمون عليه أن يتقدم فامتنع من التقدم إلى محل المعركة ، ثم ألحوا عليمه فجاء بعد تمنع شديد ، فما وصل إلىهم حتى الهزموا وفر وا راجمين ، ولم يلتفتوا إليه ولا عطفوا عليه ، فكان أو ل من لقيه من أمراء مؤنس على بن بليق ، فلما رآه ترجل وقبل الأرض بين يديه وقال: لمن الله من أشار عليك بالخر وج في هذا اليوم. ثم وكل به قوماً من المفار بة البرس، فلما تركهم و إياه شهر وا عليمه السلاح، فقال لهم: و يلكم أنا الخليفة .فقالوا : قد عرفناك بالمسعلة، إنما أنت خليفة إبليس ، تنادى في جيشك من جاء رأس فله خسة دنانير ? وضر به أحمدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الأرض ، وذبحه آخر وتركوا جنته ، وقد سلبوه كل شيءٌ كان عليه ، حتى سراويله ، و بق مكشوف المورة مجندلا على الأرض ، حتى جاء رجل فنطى عورته بحشيش ثم دفنه وعِمَا أثره، وأخذت المنارية رأس المقتدر على خشبة قد رضوها وهم يلعنونه ، فلما انتهوا به \_ ولم مكن حاضماً الوقعة \_ غمن نظر إليه لطم رأس نفسه ووحيه وقال: و مليكم، والله لم آمركم مهذا، لمنك الله ، والله لنقتلن كلنا . ثم ركب و وقف عند دار الخلافة حتى لاتنهب ، وهرب عبد الواحد من المقتدر وهارون بن عريب ، وأبناه رايق ، إلى المدائن ، وكان فعل مؤنس هذا سباً لطمع ماوك الأطراف في الخلفاء ، وضعف أمر الخلافة جـداً ، معرما كان المقتـ مر يسمده في النبذر والتفريط في الأموال، وطاعة النساء، وعزل الوزراء، حتى قيل إن جلة ما صرفه في الوجوه الفاسدة ما يقارب ﴿ وهذه ترجة القندر الله ﴾

هرجعفر بن أحمد المنتفد بإلله أحمد بن أبي أحمد الموقق بن جعفر المتوكل عملي الله من همد المستحد بن هارون الرشيد ، يكني أبا الفضل ، أمير المؤمنين البياسي ، وقد في لياة الجمة لنمان بقين من رصفان سنة تنتين وتجانين ومائتين ، وأمه أم ولد اسمها ششب ، و لقبت في خلافة ولدها بالسيدة . ويجهله بالخلافة بعد أخيه المكتفى بوم الأحد لأربع عشرة مضت من فتى القعدة ، سنة خس وتسمين من من ويومنة ابن ثلاث عشرة عشرة والمح ، ولحقة الراد الجلد خلمه في ربيح الأول من سنة حسد وتسمين متحتجن بصندي بعضرة وعلم المنازع على المنازع عمل القاهر في الحرم من سنة صبح عشرة وثلثائة ، و ولوا أخاه محدا القاهر كما تقدم ، فلم يم ذكر الله من بومين ، ثم رجع إلى الخلافة كا ذكرة ، وقد كان المقند ربية من الرجال حسن الوجه والمينين ، بعيد ما بين المنكبين ، حسن الوجه والمينين ، بعيد ما بين المنكبين ، حسن المر ، معو و الوجه ، مشر با محمدة الخلاقة ، قد شاب رأسه وعاضاه ، وقد كان المنكبين ، حسن المحمد عمو الوجه ، مشر با محمد من المعلم ، معو دالوجه ، مشر با محمد من الخلاق ، قد شاب رأسه وعاضاه ، وقد كان مطاماً جواداً ، ولا عقل جد ، وفهم وافر ، ودهن محميح المناف المحمد الوجه ، والمناز ، وقد من ودمن محميح المناف المناد ، وقد كان المعام المحمد المناف ، وقد كان مطاماً جواداً ، ولا عقل جد ، وفهم وافر ، ودهن محميح المناف المناف والمناف ، وقد كان مطاماً جواداً ، ولا عقل جد ، وفهم وافر ، ودهن محميح المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف ال

وقمه كان كثير التحجب والتوسع في النفقات ، وزاد في رسوم الخلافة وأمو ر الرياسة ، بما زاد شير إلا نقص . كان في داره إحمدي عشر ألف خادم خصى ، غمير الصقالب، وأبساء فارس والروم والسودان، وكان له دار إمّال لها دار الشجرة، مها من الأثاث والأمنية شيٌّ كثير جداً، كا ذكرتا ذلك في سنة خمس ، حين قدم رسول ملك الروم . وقد ركب المقندر يوما في حراقة وجمل يستعجر الطمام فأبطأوا به فقال الملاح : ويحك هل عندك شئ آكل ? قال : فمم ، فأناه بشئ من لحم الجدى وخبر حسن و،اوحا وغير ذلك . فأعجبه ثم استدعاه فقال : هل عندك شيٌّ من الحلواء ، فاتي لا أحس إلا الله عمق آكل شيئاً من الحلواء . فقال : يا أمير المؤمنين إن حلواه فا التم والكسب . فقال هذا شيُّ لا أطيقه . ثم جيُّ بطعام فأكل منسه وأوتى بالمادات فأكل وأطعم الملاحين ، وأمر أن يعجل كل موم في ألحراقة بمنائتي درهم، حتى إذا اتفق ركوبه فنها أكل منهما، وإن لم يتفق ركوبه كانت للملاح. وكان الملاح يأخد ذلك في كل نوم عدة سنين متعددة ، ولم يتغقى ركو به مرة أخرى أبداً . وقد أراد بعض خواصه أن يطهر وقده فعمل أشياء هائلة ثم طلب من أم الخليفة أن يعار القربية التي عملت في طهور المقتمد ومن فضة ليراها الناس في همذا المهم ، فتلطفت أم المقتدر عند ولدها حتى أطلقها له بالسكلية ، وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضمة ، بيوتها وأعاليقها وأبقارها وجمالها ، ودوابها وطيورها ، وخيولها ، و زروعها وتمارها وأشجارها ، وأنهارها وما يتبع ذلك بمما يكون في القرى ، الجبيم من فضة مصور، وأمر بنقل ساطه إلى دار هذا الرجل ، وأن لايكاف شيُّ من المطاعم سوى ممك طرى ، فاشترى الرجل بشامَّاتة ديدار ممكا طريا ، وكان جملة ما أنفق الرحل على صاط المقتدر ألفا وخسائة دينار ، والجيم من عند المقتدر ، وكان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل الحرمين وأرباب الوظائف، وكان كثير التنفل بالصالاة والصوم والمبادة، ولكنه كان موثراً لشهواته، مطيعاً لخصاياه كثير العزل والولاية والنلون . وما زال ذلك دأبه حتى كان هلا كه عــلى يدي [ غلمان ] مؤنس الخادم ، فقتل عند باب الشهامسية اليالتين بقيتا من شوال من هذه السنة \_ أعنى سينة الماثاة وعشرين ــ وله من الممر تمان وثلاثون سنة ، وكانت مدة خلافت أربما وعشرين سنة و إحدى عشر شهراً وأربعة عشر موماً ، كان أكثر مدة بمن تقدمه من الخلفاء .

## ﴿ خلافة القاهر ﴾

لما قتل المتنعر بالله عزم مؤنس على تولية أبى العباس بن المقتدر بسد أبيه ليطيب قلب أم المقتدر، ضدل عن فلك جهور من حضر من الأمراء فقال أو يعتوب إسحاق بن إساعيل النويختي: بعسد النعب والنكد نبايع خليفة سبى له أم وخالات يطيعين و يشاورهن عمم أحضر واعجمد من الممتضد .. وهو أخو المقتدر في ايمه القضاة والأمراء والوزواء، وقتبوه بالقاهر بالله، وذلك في سحر أبو الحسن الله شق أحدالمحدثين الحفاظ ، والرواة الأيقاظ . و إيراهم بن جد بن على بن بطحاء ابن على بن منة أبو إسحاق التميمى المحتسب ببضداد ، روى عن عباس الدورى وعلى بن حرب وغيرهما ، وكان ثقة فاضلا . مر موما على باب القاضي أبي عر محمد بن موسف والخصوم عكوف على بابه والشمس قد ارتفت عليهم ، قبث حاجبه إليه يقول له : إما أن تفرج فنصل بين الخصوم ، وإما أن تبعث فتعنفر إليهم إن كان لك عذر حتى يمودوا إليك بعد هذا الوقت .

## ﴿ أَبُو عَلَى بِنْ خَيْرَانَ ﴾

الفقيه الشافى ، أحد أنه المنصب ، واسمه الحسيين من صالح بين خير ان الفقيه السكير الورع . عرض عليه ، نصب الفضاء فلم يقبل ، فقم عليه الوزير على بين عيسى على بابه سنة عشر بوماً ، حتى لم يجهد أهله ما والا من بيوت الجيران ، وهو . وهو . ولك يهنا عليهم ، ولم يل لم شيئناً . فقال الوزير . إنما أودنا أن لما الناس أن بيلدنا و في ممكننا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والمنارب فلم يقبل . وقد كانت وفاته في ذي الحجة منها ، وقد ذكرنا ترجنه في طبقات الشافية عمافيه كناية . عبد الملك من عجد من عددي الفقيه الاستراباذي ، أحد المنه المدن والحفاظ المحدثين وقد . ذكرنا أراه أيضا في طبقات الشافعية .

## ( القاضي أبو عمر المالكي محمد بن يوسف )

ابن إمهاعيل من حماد من زيد، أبوعمر القاضي ببغداد ومعاملاتها في سائر البلاد، كان من أئمة أ

الاسلام علما ومعرفة ، وفصاحة و بلاغة ، وعقلا و رياسة ، بحيث كان يضرب بعقله المثل . وقدو وى السلام علما ومعرفي الناس عنه مد خيراً من المنابع ، وحدث عنه الهار قطني وغيره من الحفاظ ، وحمل الناس عنه مد خيراً من الفته والحديث ، وقد حسفانات كذه تم ، جمع مسنداً حافلا، وكان إذا جلس الحديث جلس أبو الذلم البنوى عن يمينه وهو قريب من مس أبيه ، وبلس عن يساد وأيضاً ابن صاحد ، وبين يديه أو بكر النيسابورى ، وسائر الحفاظ حول سر بره من كل جانب . قالها : ولم ينتقد عليه حكم من أحكام ، أخطأ عبه قط . قلت : وكان النافي أبو عمر أحكامه وأصو بها فناه الحسين بن منصور الحلاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان النافي أبو عمر أحكامه وأسو بها فناه الحسين بن منصور الحلاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان النافي أبو عمر خسن دينارا ، فلسند نالماشرة ، اجتمع صنه بوساً أسحابه فجي " بثوب ظغر ليشتر به بنحو من خسن دينارا ، فلسند وعاست وعاسر وقد في ومضان منهاعن كان وسمعان سنة ، وقد ألم بمضهم في المنام قتال في : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غفرى بعموة الرجل الصالح إمراهم الحرى . وأم بعضهم في المنام قتال في ، ما فعل بك ربك ؟ فقال : غفرى بعموة الرجل الصالح إمراهم الحرى . (أم دخلت سنة إحدى وعشرين وثلثائة )

ق صغر سها أحضر القاهر رجيلا كان يقعلم الطريق فضرب بين يديه ألف سوط ، تم ضر بت عنه وقط أيدى أصحابه وأرجلهم . وقها أمر القاهر بابطال الحر والمنانى والقبان و أمر ببيع الجوارى المنتيات بسوق النخس ، على أتهن سواذج ، قال ابن الآثير : و إنما فسل ذلك لأنه كان عباً للمنتاء فأراد أن يشتر بين برخص الاثمان ، نوذ باقى من هذه الاثماني . وفيها أشاعت العامة بينهم بأن الحالم أن يشتر بين برخص الاثماني نموذ باقى من هذه الاثماني . وفيها أشاعت العامة بينهم بأن الحراد أن يشتر بينهم على المنابات المنابات بالمنتيات بعد الواعظ ليقابله على ذلك ، فهرب واختفى ، فأمر بحياهة من أصحابه فنغوا إلى البصرة ، وفيها عظم الخلية و زيره على بن منة وخلاله به فهرب المنتيار موالا كرام . تم إن الوزير ووفيا المنافر وقل المنتجرة و وبولية أبي المنتجرة و على من يعينهم به ، وأدادوا ووقيلة أن المنافرة و والمنتاط على دوره وأملاكه و والمنتاط على دوره وأملاكه و كانت عناب الأثير المفافر وفيل الخارة و فيل المنتجرة والاحتياط على دوره وأملاكه و كانت عبد عبلة وجرأة وطيش وهوج وضرق شديد -وجل في منزلت أمير الأمواه ورياسة المبيش علم ، وقرت في يد عبلة وجرأة وطيش وهوج وضرق المديد -وجل في منزلت أمير الأمواه ورياسة المبيش علي بلين ، والمنتجد والمن المنتور والمنتورة وقبض علم على بلين ، والمنتجد على بلين ، والمنتجد على بلين ، والمنتجد على بلين ، والمنتجد وأن بالمنتجد على بلين ، والمنتجد المنتئة ، وأمر بحسه على بلين ، وعبيد الله ، ون مبيد النه ، ون مبيد الله ، ون مبيد النه ، ون مبيد النه ، وناب المنتج ، وحدب الوزير بن مقلة فاستو زر ، كانه أبا جنعر عد بن القامم بن عبيد الله ، ونو الراب ، منطح المنتئة ، وأمر المنسان ، وخطع عليه وأمرت الوزير بن مقلة فاستو زر ، كانه أبا جنعر عد بن القامم بن عبيد الله ، وقوة النهب بدنداد ، وهاجت الفنتة ، وأمر

القاهر بأن يجبل أو أحد المكنني بين حائمان ويسد عليه بالا بحر والمكلس ، وهرجي ، فات . وأرسل منادى على المحتنين: إن من أخفاهم قتل وخر بت داره . فوقع بهلى بن بليق فذبح بين يديه كا تذبح الشاة ، فأخذ رأمه في طست ودخل به القاهر على أبيه بليق بنفسه ، فوضع دأس ابنه بين يديه ، فغا رآمه كي وأخذ يقبله و يترشفه ، فأمر بذبحه أيضاً فذبح ، ثم أخذ الرأسين في طستين فدخل بهما على مونس الخلم ، ففل رقما تشهد ولمن المتلها ، فقال القاهر : جر وا برجل السكاب ، فأخذ فذبح أيضاً وأخذ رأسه فوضع في طست وطيف بالرؤس في بنداد ، وتودى عليهم : همذا جزاء من يخون الامام ويسمى في الدولة فساداً . ثم أعيدت الرؤس إلى خزاش السلاح . وفي ذي القمدة منها أقبض القاهر على القعدة منها أقبض وكانت و زارته ثلاثة أشهر وانني عشر بوما . واستو ز ر مكانه أبا العباس أحمد بن عبد الله بين سلبان الخصيبى ، ثم قبض على أن المسكرى الذي تعاون ما وفيس وابن بليق وسجنه ، وهذا قبل : واستو ناطالما سلعاء أفي عليه . فلم زل البشكرى في الحبس حتى خلم القاهر . وفيها جاء الخبر بحوت المامل بديار مصر ، وأن ابنه محمداً قد قام على واستراره . في الدي ما واستو ر مواتم في هذه الناهم ، بثنيذ الولاية المامرا و .

وم ثلاثة إخوة : حاد الدولة أبو المس على ، ورك الدولة أبو على المسن ، ومعز الدولة أبو على المسن ، ومعز الدولة أبو المسين أحمد أولاد أبى شجاع بويه بن قباخسر و بن تمام بن كوهى بن شير زيل الأصغر بن شير كيد ابن شير زيل الا كبر بن شيران شاه بن ساب بن فيه بن ميدان بن بهراه جود الملك بن بن جوام جود الملك بن سابو د الملك بن سابو ردى الا كتاف الغارس . كما أضبح الأمير أبو تصر بن ما كولا في كتابه ، وإنما قبل الهيئة لا تمهم جاور وا الديل ، كركاتوا على الميئة ألمي الديلة لا تنهم جاور وا الديل ، كركاتوا على وقسم ، وقد ماتت امرأته وخلفت له مؤلاء الاؤلاد الثلاثة ، غزن عليها وعليهم ، فينها هو بوما عند بعض أصحابه وهو شهريا دو بن منجم فاستعماد السمك و بمتعلب بنوه الحاسب عند بعض أصحابه وهو شهريا دو روات عنيا عرب منافع غريبا أحب أن تفسره لى : وأيت كانى أول نغر ج من ذكرى فاوعظيمة حقى كادت تبلع عنان الساء غريبا أحب أن تفسره لى : وأيت كانى أول نغر ج من ذكرى فاوعظيمة حقى كادت تبلع عنان الساء مم انفرقت ثلاث شعب ثم انتشرت كل شعبة حتى صارت شعبا كنيرة ، قاضامن الدنيا بنك الثار ، ووقيت البلاد والمبلد قد خضمت لهذه النار ، قال له النجم : هنا منام عظم كلا أفسره لى الا عال عنى أنه خول من ملك تلاتة ماوك عدة ، قال : هذا يعل على أنه عند من صلك تلاتة ماوك ، و أعظاء عشرة دراه . قال له مالنجم : واز كر اهذا إذا قدت عدة ، قال له النجم : واد وعك عدة ، قال اد هذا يعل على أنه أسمر في ? وأمر بليه فصفوره ثم أعظاء عشرة دراه . قال لهم المنجم : اذكر واهنا إذا قدت عليكم أسم المناء . واها إذا قدت عليكم المنجم : وأد كرواها إذا قدت عليكم المناء .

وأثم مولك و وخرج و تركيم . وهذا من أمجب الأشياء و وذك أن هؤلاء الأخوة الثلاثة كانوا عند ملك و قالدي قالوا عند ملك و قالدي قالموا و افي منال و قالدي قالم و المنال و قالدي قالم و المنال و قالدي قالم و المنال و قالدي و المنال و قالدي و المنال و قالدي و المنال و قالم المنال و قالم و المنال و المنال و قالم و المنال و و المنال و و المنال و المن

وفيها توفى من الأعيان ﴿ أحد بن عد بن سلامة ﴾

ابن سلمة بن عبد الملك أو جعفر الطحاوى ، نسبة إلى قرية بصعيد مصر ، الفقيم الحنق صحب الملمة بن عبد الملك أو جعفر الطحوال عن نسبة إلى قرية بصعيد مصر ، الفقيم الحنق سحب المستنات المدينة ، والفوائد الغزيرة ، وهو أحد النتات الأثبات ، والحفاظ الجهابنة ، وطحا وذكر أبو صعيد السمائي أنه ولد في سنة تسع وعشرين ومائتين ، فيلى هذا يكون قد حاور القسمت وأله أعلم . وذر ابن خلكان في الابيئ الابيئ مناكثي ، ففضيه أي حنية ورجوعه عن مذهب خلله المرتبي ، أن خاله قال له بعاً : والله لا يجيئ مناكثي ، ففضيه وتركه واشتفل على أي جعفر بن أي عران الحني ، حتى برع وطق أهل زمانه ، وصنف كتباً كثيرة ، منها أحكام الذران ، واختلاف الما الما وسائل الاتبار والما والمناد بالمناه وتركه واشتفل على أي حمار بن الما المناه وسائل الاتبار والمناد والمناد

(أحد بن محد بن درسي بن النصر !

ان حكم من على بن زرى أو بكر المر وف بابن أبي حامد صاحب بيت المال . سم عباسا الدورى

وخلقا ، وعنه الدارقطني وغيره . وكان ثقة صدوقا ، جواداً ممدحا ، اتفق في أيامه أن رحلا من أهل العلم كانت له جارية يحمها حباً شديداً ، فركبته دون اقتضت بيع تلك الجارية في الدين ، فلما أن قبض تمنها ندم ندامة شديدة على فراقها ، و بق متحيراً في أمره ، ثم باعها الذب اشتراها فوصلت إلى ابن أبي حامد هذا ، وهو صاحب ديت المال ، فتشفع صاحبها الأول \_ الذي باءيا في الدين \_ ببعض أصحاب ابن أبي حامد في أن ردها إليه بشمها ، وذكر له أنه يحيها ، وأنه من أهل المل ، و إنما باعها في دين ركبه لم يجد له وفاه . فلما قال له ذلك لم يكن عنمد ابن أبي حامد شعور عا ذكر له من أمر الجارية ، وذلك أن امرأته كانت اشترتها له ولم تمله بمد بأمرها حتى تحل من استبرائها ، وكان ذلك اليوم آخر الاستبراء ، فألبسها الحلى والمماغ وصنعها له وهيأتها ، حتى صارت كأنها فلقة قر ، وكانت حسناه ، فين شفع صاحبه فيها وذكر أمرها بهت لعهم علمه بها . ثم دخل على أهله يستكشف خبرها من امرأته ، فاذا مها قدهيئت له ، فلما رآها على تلك الصفة فرح فرحاً شديداً إذ وجدها كفاك من أجل سيدها الأول، الذي تشفع فيه صاحبه . فأخرجها معهوهو يظهر السرور، وامرأته تظن أنه إنما أخذها ليطأها ء فأتى مها إلى ذلك الرجل بحلمها و زيلتها ، فقال له : هذ. جاريتك ٩ فلما رآها على تلك الصفة في ذلك الحلى والزينة مع الحسن الباهر اضطرب كلامه واختلط في عقله مما رأى من حسن منظرها وهيئتها · فقال : فم . فقال : خذها بارك الله لله فها . ففرح الفتي بها فرحاً شديداً . وقال سيدي تأمر عن يحمل تمنها إليك ? فقال : الأحاجة لنا بشمنها ، وأنت في حل منه أنفق عليك وعلما ، فاني أخشى أن تفتقر فتبيمها لمن لا بردها عليك . فقال باسيدي وهذا الحلى والمصاغ الذي لميها ? فقال : هــــــــا شيَّ وهبنياه لها لا ترجع فيـــه ولا يعود إلينا أبعاً ، فدعا له واشته فرحه مهاأجداً وأخذها وذهب، فها أراد أن بودع ابن أبي حامد قال ابن أبي حامد الجارية: أعا أحب إليك نحن أو سبدك هذا و فقالت : أما أنتم فقد أحسنتم إلى وأعنتموني فجزاكم الله خيراً ، وأما سيدي هذا فلوأتي ملكت منه ماملك مني لم أبعه بالأموال ألجز يلة ولا فرطت فيه أبداً. فاستحسن الحاضرون كالامها وأعجبهم ذلك من قولها ، مع صغر سنها .

## ﴿ شنب أم أمير المؤمنين المقتدر بالله الملقبة بالسيدة ﴾

كان دخلها من أملاكها فى كل سنة ألف ألف دينار ، فىكانت تنصدق بأكثر ذلك على الحبيج فى أشر به وازواد وأطباء يكونون معهم ، وفى تسهيل العلرقات والموارد . وكانت فيغاية الهشمة والرياسة . ونفوذ الكلمة أيام ولدها ، فلما قتل كانت مر يصة فوادها قتله مرضا إلى مرضها ، ولما استقر أمر القاهر فى الخلافة وهو امن ذوجها المنتضد وأخو ابنها المقتدر ، وقد كانت عضفته عين توفيت أمه وخلصته من أبنها لما أخذت البيمة بالخلافة له تم رجع ابنها إلى الخلافة ، فشفت فى اتاهم وأخذته إلى عندها ، فكانت تمكره و تشترى له الجوارى ، فلما قتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهى در يضة خاتبها عقو به مظلمة جداء حتى كان يعلقها برجليها و رأسها مشكوس ، فر عا بالت فيسيل البول عيلى وحهها ، ليقررها على الأموال فلم يجد له لشيئا سوى ثيامها ومصاغها وحليها فى صناديقها . قيمة ذلك مائة ألف دينار ، بالاتون ألف دينار ، وكان لها غيير ذلك أملاك أدر سيمها وأتى بالشهود ليشهده عليها بالتوكيل فى بيمها ، فدنن الشهود من الشهادة حتى ينظر وا إليها و يجادها ، فرفع الستر باذن الخلفة . فقالها لها : أنت شغب جارية المتضد أم جعفر المتندع في مكان طويلا تم قالت: فيم ، فكنبوا حليتها مجوز مجراء الماون دقيقة الجبين . و بكى الشهود وتشكر واكيف يقلب الرمان بأهله ، وتنقل الحداث في سادنها دار بلاء لا بني مرجوها محضوفها ، ولا يسمل طاوعها من كموقها ، من وكن إليها أحرقت، بنارها . ولم يذكر القاهر شيئا من إحسانها إليه وحها الله وعفا عنها ، توفيت فى جمادى

#### ﴿ عبد السلام بن عجد ﴾

ابن عبد الوهاب من سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عثمان بن عفان ، وهو أبو هاشم ابن عبد الوهاب من سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عثمان بن عفان ، وهو أبو هاشم أبن أب على المبتزل بن الممتزل ، و إليسه تلسب الطائفة الماشحية من الممتزل كالأبيسه من قبله ، مولده سسنة سبع وأر بعبن ومائدين ، توفى في شعبان منها ، قال ابن خلكان ، وكان له ابن يقال له أبو على ، دخل بوماً على الصاحب بن عباد فل كرمه واحتربه وسأله عن شي من المسائل فقال ؛ لا أعرف لصف العلم . فقال : صدقت وسبقك أبوك إلى الجهل بالنصف الا تحر

## ( أحد بن الحسن بن دريد بن عناهية )

أو بكر بن دريد الأزدى الغنوى التجوى الشاعر صاحب المتصورة ، وقد بالبصرة في سنة ثلاث وعشر بن وماثتين ، وتنقل في البلاد لطلب المام والأدب ، وكان أبوه من ذوى اليسار، وقدم بغداد وقد من نقاط مها إلى أن توفى في هذه السنة . روى عن عبد الرحم بن أشى الأصمى ، وأبي حاتم والويشى . وعنه أبو سميد الديراني ، وأبر بكر بن شاذان ، وأبو عبيد الله بن المرزيان وغيرم . ويقال كان أعلم من شعر من العلماء . وقد كان متهتكا في الشراب منهمكا فيه . قال أبومنصو را الأزهمى : دخلت علمه فرجعته سكران فلم أعد الله . وسئل عند الدارقطي قال : تكلموا فيه ، وقال ابن شاهم بن كنا ندخل علمه فنستحى عائراء من الميدان المطلقة وآلات اللهو والشراب المسفى وقد جار زال المن والشراب المسفى وقد جار زال المن والمدارات المناقب عن اليرم تونى أبو هلام التسبن وقارب المائد . تونى وما الأربعاء لناته عشرة بقيت من شعبان . وفي هذا اليرم تونى أبو هلام ابن أبى على الجبائي المنزيان ، فقال الناس : مات

اليوم عالم الفة ، وعالم السكلام . وكان ذلك موما مطيراً . ومن مصنفات ابن دريد الجهرة في الفقة نحو عشر مجلمات . وكتاب المطر ، والمقصورة ، والقصيدة الأخرى في المقصور والممدود ، وغير ذلك . سامحه الله . . ﴿ ثم دخلت سنة تمنين وعشرين وتشايلة )

قيها قصد ملك الروم ملطية في خسين ألفا فحاصرهم ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منسم عفتنا منهم خلقاً كثيراً وأسر مالا يحصون كثرة ، فانا لله و إنا إليــه راجمون . وفيها وردت الأخبار أن مرداو يم قد تسلم أصبهان وانتزعها من على من بويه ، وأن على من بويه توجه إلى أرَّجان فأخذها ، وقعه أرسل أبن تويه إلى الخليفة بالطاعة والممونة ، وإن أمكن أن يقبل العتبة الشريفة يدى الخليفة إن رسم ، و يذهب إلى شيرار فيكون مم ابن ياقوت . ثم اتفق الحال بعد ذلك أن صار إلى شيراز وأخذها من نائمها أمن ياقوت مد قتال عظم ، ظفر فيه امن مو يه بامن ياقوت وأصحابه ، فقتل منهم خلقاً وأسر جماعة ، فلما كن أطلقهم وأحسن إلىهــم وخلم عليهم، وعدل في الناس . وكانت ممه أموال كثيرة قمد استفادها من أصهان والكرخ وهممذان وغميرها . وكان كر عاً جوادا معطيا للجيوش الذين قد التفوا عليه ، ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو يشيراز ، وطالبه الجند بأر زاقيم وخاف أن ينحل لظام أمره وملسكه ، فاستلق على قفاه موماً مفكرا في أمره ، وإذا حية قد خرجت من شق في سقف المكان الذي هو فيه ودخلت في آخر ، فأمر بتزع تلك السقوف فوجد هذاك مكانًا فيه شيُّ كنير من الذهب، نصو من خسالة ألف دينار . فأنفق في جيئسه ما أراد، و بق عنده شيٌّ كثير . وركب ذات وم يتفرج في جوانب البلد و ينظر إلى ما بنته الأوائل ، و يتمظ بمن كان فيــه قبله ، فانفسفت الأرض من فحت قدائم فرسه ، فأن فحفر هنالك فدحد من الأمدال شديبًا كنام أ أيضاً . واستممل عند رجل خياط قباشاً ليلبسه فاستبطأه فأمر باحضاره ، فلما وقف من مدمه تهدده \_ وكان الخياط أصم لا يسمع جيداً فقال: والله أنها الملك مالا من يا قوت عندي سوى اثنا عشر صندوقا لا أدرى ما فها . فأمر باحضارها فاذا فها أموال عظيمة تقارب ثاثباتة ألف دينار ، واطلم على ودائم كانت ليعقوب من الليث ، فها من الأثموال مالا يحد ولا موصف كثرة ، فقوى أمر ، وعظم سلطانه جداً . وهذا كله من الأمور القدرة لما تريد الله مهم من السمادة الدنيوية ، بعد الجوع والفلة (وربك يخلق ما يشاء و يختار ) وكتب إلى الراضي و زيره ابن مقلة أن يقاطع على ما قِبَله من البلاد على ألف ألف في كل سنة ، فأجابه الراضي إلى ذلك ، و بعث إليه بالخلم واللواء وأسمة الملك . وفيها قتل القاهر أميرين كبيرين ، وهما إسحاق بن إسهاعيل النو يختى ، وهو الذي كانرقد أشار عسل الأ . ا. بخلافة القاهر . وأيا السرايا بن حسدان أصغر ولد أبيه ، وكان في نفس القاهر منهما بسبب أنهما زايداه من قبل أن يلي الخلافة في جاربتين مغنيتين . فاستدعاهما إلى المسامرة فتطيما وحضرا ، فأمر والقائمها في

جب هنالك فتضرعا إليه فلم برحمهما ، بل ألفيا فهما وطم عليهما . ﴿ ذَكَرَ خُلُم القَّاهِ وَمُعَلَّ عَلَيْهِ وَمَمَا عَلِيْهِ وَمَمَا عَلِيْهِ وَمَمَا عَلِيْهِ وَمَمَا اللهِ ﴾

وكان سبب ذقك أن الوزير على من مقلة كان قد هرب حين قيض على مؤنس كا تقدم ، فاختيق في داره ، وكان براسل الجند و يكاتبهم و يغربهم بالقاهر ، و يخوفهم سطوته و إقدامه وسرعة بطبه ، و يغربهم بالقاهر ، و يخوفهم سطوته و إقدامه وسرعة بطبه ، و يغيرهم بأن القاهر قاجدوا والمجدول ومبالك يلفنهم على مناجزته في هذه الساعة ، فركبوا مع الأمير المروف بسيا ، وقصدوا دار الخلاقة فأحاطوا بها ، ثم هجدوا عليه مناجزته ، من سائر أواجها وهو خيور ، فاختق في سطح حام نظهر واعليه فتبضوا عليه وخيسوه في مكان طريف من سائر أواجها وهو خيور ، فاختق في سطح حام نظهر واعليه فتبضوا عليه وخيسوه في مكان طريف من سائر أواجها وهو خيور ، فاختق في سطح حام نظهر واعليه فتبضوا عليه وخيسوه في مكان طريف الشكرى ، وأخرجوا طريف من السجن ، وتخرج به الوزير الخصيص مستدراً في ذي امرأة ، فنحب ماتت فيه شنب . فل يكن بين موتها واقتبض عليه وسمل عيله وعذابه بأنواع المقوبات إلا مقدار وارتمكب منه أمر والتبخص عليه وسمل عيله وعذابه بأنواع المقوبات إلا مقدار وارتمكب منه أمر عظيم لم يسمع مثله في الاسلام ، ثم أرساوه . وكان فارة يحيس وقارة بخيل سبيله والمرتمك منه أن وسنة كر ترجنه إذا إنا الناس وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاتين وثلاثة ، وافتقر حتى قام بوما يجام المنصور و مثال الناس فأعداد رجنه إذا وتنال وسنة كر ترجنه إذا ذكرا وقاته فأعطاد رجه خدائة و دنال دينارة بيام إذا واله أعطاء رجل خدبائة دينار و يقال إنها أراد بسؤاله التشفيم عليهم ، وسنة كر ترجنه إذا ذكرا وقاته فأعطاء رجل خدبائة دينار و يقال إنها أراد بسؤاله التشفيم عليهم ، وسنة كر ترجنه إذا ذكرا وقاته

### ﴿ خلافة الراضي بالله أبي المباس عمد من المتدر بالله ﴾

لما خادت الجند القاهر ومحمادا عبيب أحضر وا أبا الدباس محد بن المقتدر بالله فبايسوه بالخلافة ولتبدء الراضي بالله . وقد أشار أبو بكر السوني بأن يلقب بالرضي باقد فل يقبادا . وفلك موم الأر يساء لست خادن من جادى الأولى منها . وجاؤا بالقاهر وهو أحمى قد محملت عيناء فأوقف بعن يدبه فسلم علم بالمخلافة وسلمها إليه ، فقام الراضي باعبامها ، وكان من خيار الخلفاء على ما سند كره . وأمر باحضار أي على بن مقليه والمخلوب من المن كن حبس القاهر ، ولي من على بن عيدى فاظراك ممه ، وأطلق كل من كان في حبس القاهر ، واستدعى عيدى طبيب القاهر فصاده ، عابقي أفف دينار ، وقسلم منه الوريسة التي كان القاهر ، واستدعى عيدى طبيب القاهر فصاده ، عابق أنه دينار ، وقسلم منه الوريسة التي كان القاهر أودعه الحدث الناس أنه بريد أخذ بغداد ، وأنه عالى بد واسمهان بالمحرين أمير القراملة ، وقد اتفقا على رد والمحدث الناس أنه بريد أخذ بغداد ، وأنه عالى تعلى مد الهولة من العرب إلى المحجم ، وأساء السيرة في وعينه ، ويمكم هذا هو الذي استقد المجر الأسود من أيدى القراملة حتى ردوه ، اشتراء متهم بخسين أنف دينار ، ولما قدل الأمور بمحكم مرداو به من أيدى القراملة حتى ردوه ، اشتراء متهم بخسين أنف دينار ، ولما قدل الأمور بمحكم مرداو به من أيدى القراملة حتى ردوه ، اشتراء متهم بخسين أنف دينار ، ولما قدل الأمور بمحكم مرداو به من أيدى القراملة عنى ردو ، و

عظم أمر على بن ويه ، وارتم قدره بن الناس ، وسيأتى ما آل إليه حاله . ولما خلم الناهر و ولى الراسف ، طمع هارون بن عريب فى الخلافة ، لسكونه ابن خال المتندر ، وكان ثائباً على ماه والسكون والدينو وما سبندان ، فدعا إلى نضه واتبعه خلق كثير من الجند والأمراء ، وجبى الأموال واستفحل أمر ، وقويت شوكته ، وقصد بنداد غرج إليه محسد بن ياتوت رأس الحجية بجبيع جند بنداد ، فاقتناوا غرج في بعض الأيام هارون بن عريب يتقمد لعلم يصل حيلة في أسر محمد بن ياتوت ، وانهزم به فرسه نالقدام ويربع أبن يا قويقت فضر به غلامه حتى تله وأخذ رأسه حتى جاء به إلى محمد بن ياتوت ، وانهزم به غرب ياتون ، وانهزم الناس عريب يحمل على رسح ، ففرح الناس به فل على رسح ، ففرح الناس به فل على رسع ، ففرح الناس به فل والن مونا مشهود اً .

وفها أظهر ببنداد رجل يعرف بأي جمنر محمد بن على الشلمتانى، و يقال له ابن الدرافة، فذ كر وا عنه أنه يدعى ما كان يدعيه الحلاج من الآكمية ، وكانوا قد قبضوا عليه في دولة المقندوعند حامد بن السباس ، واتهم بأنه يقول بالتناسخ فانكر ذلك . ولما كانت هذه المرة أحضره الراشى وادعى عليه بما كان ذكر عنه فأسكر تم أفر بأشياء ، فأفتى قوم أن ده حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة ، فأن أن يتوب ، فضر ب نمانين سوطاً ، تم ضر بت عنقه وأحق بالحلاج ، وقسل ممه صاحب ابن أبى عون لمنه الله . وكان هذا الهين من جلة من اتبعه وصدقه فها يزحمه من السكفر . وقد بسط ابن الأثير في كامله مذهب هؤلاء الكثرة بسطاً جيداً ، وشبه ، فهميم بمذهب النصيرية ، وادعى رجل آخر ببلاد الشاش النبوة وأظهر الحفاريق وأشياء كثيرة من الحيارة المجاورة شاتاؤه ، والعافاً أمره .

#### ﴿ وَفَادُ المهدى صاحب إِفْرِ يَقِيةٌ ﴾

وفها كان موت المهدى صاحب إفريقية أول خلفاء الناطميين الادعياء السكدية ، وهو أبو مجد عبيد الله المدعى أنه على ، وتاقب بالمهدى ، و بنى المهدية ومات مها عن ثلاث وسنيز سنة ، وكانت ولايته مند خلل واددة وادعى الأمامة أربعاً وعشر من سنة وشهراً وعشر بن بوماً . وقد كان شهماً شئهاعا ، بلغر بحياعة من خالفه واوأه وقائله وعاداه، فلملمان قام بأمر الخلافة من بعده واله أو الواقعام الملقب بالخليفة التأثم بأمر الله . وسين توفى أبوه كنم موته سنة حتى دير ما أواده من الأمور، ثم أظهر ذهك وعزاه الناس فيه ، وقد كان كأبيه شهما شجاعا: فتح البلاد وأرسل السرايا إلى بلاد الروم ، ورام أضد الهيار المصرية فلم يتنق له ذهك ، و إنما أخد الهيار المصرية ابن ابسه المن القاطمي بان القاهم ة المهزية كاسنة كره إن شاء الله .

قال ابن خلكان في الوفيات : وقد اختلف في نسب المهدى هذا اختلاة كثيراً جـــةً ، فقال صاحب الربخ التير وان : هو عبيد الله بن الحسن بن عمد بن على بن .وسى بن جعفر بن محد بن على أبن الحسين بن على بن أبي طالب. وقال غيره : هو عبيد الله بن التتي وهو الحسين بن الوفى بن أحمد من الرضى ، وهو عبد الله هذا ، وهو ابن عهد من إسهاعيل بن جعفر الصادق . وقيل غير ذلك في لسبه . قال ابن خليكان : والحققون ينكر ون دعواه في النسب . قلت : قد كتب غير واحد من الأثَّة منهم الشيخ أنوحامد الاسفرا بيني والقاصي الباقلاني ، والقــدو ري ، أن هؤلاء أدعياء ليس حم نسب صحيح فيا برعمونه ، وأن والدعبيد الله المهدى هذا كان مهود يا صباغا بسامية ، وقيل كان اسمه سمد ، وإنما لقب بمبيد الله زوج أمه الحسين بن أحمد من محمد من عبد الله من ميمون القدام ، وسمى القداح لأنه كان كحالا يقدح الديون .وكان اللهي وطأ له الأمر بنلك البلاد أمو عبد المُهالشيمي كما قدمنا ذلك ، ثم استدعاد فلما قسدم عليه من بلاد المشرق وقم في يد صاحب سجاماسة فسجنه ، فلم يزل الشيمي محتال له حتى استنقذه من يده وسلم إليه الأمر، عثم ندم الشيعي على تسليمه الأمر، وأراد قتله، ففطن عبيد الله لما أراد به ، فأرسل إلى ألشيمي من قتله وقتل أخاه معه . ويقال إن الشبهي لما دخـل السجن الذي قد حبس فيه عبيد الله هذا وجد صاحب مجلماسة قـد قتله ، ووجد في السجن وجلا مجهولا محبوسا فأخرجه إلى الناس ، لأنه كان قد أخبر الناسأن المهدى كان محبوساً في سجلماسة وأنه إيما يقاتل هليه ، فقال الناس : هــــــذا هو المهدى ـــ وكان قد أوصاه أن لايتــــكلم إلا بما يأمره به و إلاقتله ــ فراج أمره . فيذه قصته . وهؤلاء من سلالته والله أعلم . وكان مولد المهدى هذا في سنة ستين وماثنين ، وقيل قبلها ، وقيل بمدها ، يسلمية ، وقيل بالكوفة والله أعلم . وأول مادعي له على منابر رهادة والقير وان بوم الجمة نسبع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وماثنين ، بمد رجوعه من سجاماسة ، وكان ظهو ره مها في ذي الحجة من السنة الماضية ــ ســنة ست وتسمين وماثنين ــ فلما ظهر زالت دولة بني المبلس عن تلك الناحية من هذا الحين إلى أن ملك القاصد في سنة سبم وستين وخمالة . توفي بالمدينة المهدية التي بناها في أيامه النصف من ربيع الأول منها، وقد جاور الستان على المشهور، وسيغصل الله بين الاكمر والمسور يوم البعث والنشور .

وفعها ترقى من الأعيان أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قنيبة الدينورى تاخى مصر . حدث عن أبيه كمنتبه المشهورة ، وتوقى وهو تاض بالديار المصرية فى ربيم الأول سنها .

# ﴿ محد بن أحد بن القاسم أو على الروفياري ﴾

وقبل اسمه أحمد من محمد ، و يقال الحسن بن الهمام ، والصحيح الأول . أصله من بعداد وسكن مصر ، وكان من أبناه الرؤساء والو زراء والكنبة ، ومحمب الجنيد وسمم الحديث وحنظ منه كثيراً ، وتققه باراهيم الحر بى . وأحسة النحو عن ثملب ، وكان كثير الصدقة والبر بفتراء ، وكان إذا أعطى الفتير شيئا جمل فى كفه تحت يد الفتير ، ثم يقتاوله الفقير ، بريد أن لا تكون بد الفتير عمت يد [ قال أبو نسم: ستل أبوعل الرونبارى عن يسم الملاهى ويقول إنه وصل إلى منزلة لا يؤر فيه المتناف الأحوال ، وقال: الاسارة الإبانة ، لما تضمنه الوجد من المشار إليه لأغير ، وقى الحقيقة أن الاشارة تصحيمها الملل ، والملل بعيدة من غير الحقائق . وقال: المشار إليه لاغير ، وفى الحقيقة أن الاشارة تصحيمها الملل ، والملل بعيدة من غير الحقائق . وقال: من الاغتجار أن تدى فيحسن إليك ، فتحرك الالابة والتوبة توهما أنك تسامح فى المغوات ، وترى أن لاغتجاب بسيدا الحق فالقيت إليها الأسامى، وفي تشار المنافقة بها عن القات إلى أوان التجلى ، فنشك قوله ( وقه الأساء الحسنى فادعوه بها ) في فوات المنافقة بها عن القات إلى أوان التجلى ، فنشك قوله ( وقه الأساء الحسنى فادعوه بها ) فوات المقاتق ، فاظهر الأسامى، قلوب الداوفن به . وقال : لارضى أن لا يصر ، ولا كال ان لايشكر . و بالله وصل المارفون إلى محبته عن روح الرصال إلى قر به أحلى من الشهد . وقال : من روح الرصال إلى قر به أحلى من الشهد . وقال : من روح الرصال إلى قر به أحلى من الشهد . وقال : من روح الرصال إلى قر به أحلى من الشهد . وقال : من روح الرصال إلى قر به أحلى من الشهد . وقال : من روح كالم مصه قناصة دائمة . وقال : في اكتساب عن معة قلب قانع ، وقع رائم معه وقعد حافر ، وصور كالم مصه قناصة دائمة . وقال : في اكتساب الدين طلب مابيق ] ( 10 ومن عمره الحب ما بيق علي الرف طلب مابيق ] ( 10 ومن عمره الحرف طلب مابيق ] ( 10 ومن عمره عمره الحرف طلب مابيق ] ( 10 ومن عمره عمره

أومضى الكل منى لم يكن عجبا ﴿ وإنما عجبي في البعض كيف بقي أورك بقية روح منك قد تلفت ﴿ قبل الفراق فهذا آخر الرمق

معد بن إساعيل ﴾

المروف يخير النساج أبو الحسن الصوفى ، من كبار المشايخ ذوى الأخوال الصالحة ، والكرامات المشهورة . أدرك سريا السقطى وغير ، من مشايخ القوم ، وعاش مائة وعشرين سنة . ولما حضرته الوقاة نظر إلى زاوية البيت فقال: قف رحمك الله ، فاغلك عبد ملهور وأنا عبد مأمور ، وما أمرت به لايغوت وما أمرت به يغوت . ثم فام وتوضأ وصلى وتمدد ومات رحمه الله . وقعد رآم بعضهم في المنام قفال له : ماضل الله بك 9 فقال استرحنا من دنيا كم الوخينة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وتلبّالة ﴾

فها أحضر ابن شنبو ذالمترى فأنكر عليه جاعة من النتها، والتراء حروفا اخرد بها فاعترف بيمضها وأنكر بعضها ، فاستقيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع عما نقم عليه ، وضرب سبع درر باشارة الوزير أبي على بن مقلة ، وفي إلى البصرة . فنحا على الوزير أن تقطع بعد ويشقت شحله ، فكان ذلك ها قريب و في جادى الأخرة الذي ابن الحرس صاحب الشرطة في المانيين من بتعاد

(١) مقط من المصرية .

أن لا يجتمع النان من أمحاب أبي محمد الدرساري الواعظ الحنبل. وحبس من أصحابه جاحمة ، واستثر ابن البر مهارى فلم يغلم معة . قال ابن الجوزي في المنتظم : وفي شهر أيار تكاثفت النبيهم واشتد الحرجدا ، فلما كان آخر يوم منه .. وهو الخامس والمشرين من جادي الأخرة منها .. هاجت ر يموشديدة جدا وأظلت الأرض واسودت إلى بمد المصر ، ثم خفت ثم عادت إلى بعد عشاء الا خرة. وفها استبطأ الأجناد أرزاقهم فقصدوا دار الوزبر أبى على من مقلة فنقبوها وأغسفوا مافها ووقع حريق عظيم في طريق الموازين ، فاحترق فلساس شي كنير ، فموض علمهم الراضي بعض كما كان ذهب لهم . وفي رمضان اجتمع جماعة من الأمراء عملي بيعة جعفر بن المكتني ، فظهر الوزير على أمرهم فحيس جعداً ونهبت داره ، وحيس جاعة من كان بايمة ، والعلمات كاره . وخرج الحجاج في غفارة الأمسير الواثو فاعترضهم أنوطاهم القرمطي فقتل أكثرهم ورجع من أنهزم منهم إلى بنسداد ، و بطل الحج في همـذه السنة من طريق العراق . قال امن الجوزي : وفيها تساقطت كواكب كثيرة بيغداد والنكوفة على صورة لم ير مثلها ، ولا ما يقاربها ، وغلا السعر في هذه السنة حتى بيم الكر من الحنطة عائة وعشرين ديناراً . وفعها على الصحيح كان مقتل مرداو يمج من زياد الديلمي ، وكان قبحه الله سيى، السيرة والسريرة ، بزعم أن روح سلمان بن داود حلَّت فيه ، وله سر بر من ذهب يجلس عليه والأتراك بين يديه ، و بزعم أنهم الجن الذين سخر وا لسلمان بن داود ، وكان يسي المعاملة لجنده ويحتقرهم غاية الاحتقار، فما زال ذلك دأبه ختى أمكنهم الله منه فقتار ه شر قتلة في حمام ، وكان الذي مالاً صلى قتله غلامه بحكم التركى ، وكان ركن الدولة بن بويه رهينة عنــــــــــ فأطلق لمــــــــ قتل ، فذهبُ إلى أخيه هماد الدولة ، وذهبت طائفة من الأثراك ممه إلى أخيه ، والتفت طائفة منهم على بجكم فسارجم إلى بنداد باذن الخليفة له في ذلك ، ثم صرفوا إلى البصرة فكاتوا مها . وأما الديلم فاتهم بعثوا إلى أخنى مرداو بح وهو وشمكير ، فلما قيم علمهم تلقوه إلى أثناء الطريق حضاة مشاة فملكو. علمم لثلا يذهب ملكم ، فانتدب إلى محاربته الملك السميد نصر من أحمد الساماني قائب خراسان وما وراه النهر، وما والاها من تلك الملاد والأقالم ، فانترَع منه طدانا هائلة . وفيها يعث القائم بأس الله الفاطمي جيشاً من إفريقية في البحر إلى فاحية الفريح فافتتحوا مدينة جنوه وغنموا غنائم كثيرة وثروة . ورجموا سالمين غاتمين . وفيها بعث عماد الدولة إلى أصبهان فاستولى علمها وعلى بلاد الجبل واتسمت مملكته جداً . وفها كان غلاه شديد بخراسان ، ووقع مها فناه كثير ، بحيث كان مهمهم حمدان لأ نه أراد أن ينتزعها منه ، فبعث إليه الخليفة و زبره أبا على بن مقلة في جيوش ، فهرب منه ر الدولة، فلما طال مقام أبن مثلة بالموصل ولم يَعْدُو على قاصر أفدولة رجع إلى بنداد، فاستقرت

يد للصر الدولة عــلى الموصل . و بعث به إلى الخليفة أن يضمنه تلك الناحية ، فأجيب إلى ذلك ، واستمر الحال على ما كان . وخرج الحجيج فلقهم القرمطي فقاتلهم وظفر مهم فسألوه الأمان فأمنهم على أن رجبوا بنداد فرجبوا، وتمثل الحج عامهم ذلك أيضاً .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ تَفْطُونِهِ النَّحَدِي ﴾

واحمه إبراهم بن محد بن عرفة بن سلمان بن المفيرة بن حبيب بن الملب بن أبي صفرة الأردى أبو عبيد الله العشكي المروف بنفطويه النحوي . له مصنفات فيه ، وقد سمر الحيديث و روى عن المشايخ وحدث عنه الثقات ، وكان صدوة ، وله أشعار حسنة . وروى الخطيب عن نفطويه أنه مر على بقال فقال له : أما الشيخ كيف الطريق إلى درب الرآسين \_ يعنى درب الرواسين \_ فالتفت القال إلى جاره فقال له : قبيم الله غلامي أبطأ على بالسلق ، ولو كان عندي لصفعت هذا بحزمة منه. فالصرف عنه تفطويه ولم رد عليه . توفي تقطويه في شهر صفر من هذه السنة عن اللاث وتمانين سنة

وصلى عليه العرجاري رئيس الحنابلة ، ودفن عقار دار الكوفة . وبما أنشده أبو صلى القالى في الأمالي له: قلى أرق عليه من خديكا . ونؤادى أوهى من قوى جننيكا

لم ترق لن يمذب نفسه \* ظلا وبيطفه هداه علمكا قال ابن خلكان : وفي نفطو به يقول أبو محمد عبد الله بن زيد بن عملي بن الحسين الواسطي

المتكلم المشهو رصاحب الامامة و إعجاز القرآن وغير ذلك من الكتب « من سره أن لا مرى ناسقاً فليجتهد أن لابري نفطويه ، أحرقه الله بنصف اسمه ، وصيرالباق صراحًا عليه ، قال الثمالي : إنما سمى تغطر يه قدمامته . وقال ابن خالويه : لا يعرف من اسمه إبراهم وكنيته أبو عبد الله سواه.

( عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله الماشي العباسي)

حدث عن بشار من نصر الحلبي وغيره . وعنه الدارقطني وغير ه، وكان ثقة فاضلا فقمهاً شافساً . عبــد الملك بن عجد بن عــدى أو نسم الاستراباذى المحدث النقيه الشافعي أيضاً ، توفى عن غلاث وممانين سنة .

صلى بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي ، كان من الجوالين في طلب الحديث ، وكان تقة حافظاً ، سم أباها شم الزازي وغيره . وعنه الداراقظي وغيره .

محمد بن أحمد بن أسد أمو بكر الحافظ، ويسرف بابن البستينان، صمم الزبيرين بكاروغيره،

وعنه الدارقطني وغيره . جاو ز الثمانين .

﴿ ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثاثباتة ﴾

فيها جاءت الجند فأحدقوا بدار الجلافة وقانوا : ليخرج إلينا الخليفة الراضي بنفسه فيصلي بالناس .

غرج فعلى جم وخطيم . وقيض الغلان على الوزير ابن مقة وسألوا من الخلية أن يستو ذر غيره فرد الخيرة إليم ه فخنار واعلى بن عيسى فلم يقبل و وشار بأخيه عبد الرحن بن عيسى فاستو زره عرف أحرقت دار ابن مقة و سلم هو إلى عبد الرحن بن عيسى فضرب ضربا عنيفا ، وأخذ خطه بألف ألف دينار ، م غر عبد الرحن بن عيسى ضرل بسد خسين وساً وقال أفر ذارة أو جمعر بن القالم الكرخي ، فصادر على بن عيسى باللة أف دينار ، وصادر أخم عبد الرحن بن عيسى بسبمين أف الكرخي ، فصادر على بن عيسى بسبمين أف دينار ، م عزل بهد تلاته أشهر و نصف ، وقالد سلمان بن الحسين ، ثم عزل بأى الفتح الفضل بن جمعر بن الفرات ، وذلك في السنة الآتية . وأحرقت داره كما أحرقت دار ابن مقلة في وم أحرقت على بينما واحدة . وهذا كله من تضبيط الأثراك والغلمان ، ولما أحرقت دار ابن مقلة في هم معرفت المنا المنا كنب بعض الناس على بعض جدائها ،

أصلت ظنك بالأيام إذ حسلت ، ولم أنف بوماً بأتى به القدر وسالتك الديال فاغتررت مها ، وعند صفو الديالي يمدث الكدر

وفيها ضعف أمر الخلافة جداً ، وبعث الراضي إلى مجد بن رائق \_ وكان بواسط \_ يدعوه إليه لـ ليه إمرة الأمراء ببنداد ، وأمر الخراج والمغل في جميع البلاد والدواو بن ، وأمر أن يخطب له على جميع المنابر، وأنفذ إله بالحلم. فقدم ابن رائق إلى بنداد على ذلك كله، ومعه الأمير بحبكم التركى غلام ص داؤيم ، وهو الذي ساعد على قتل سرداو بمج . واستحود ابن رائق على أموال العراق بكماته ، وقتل أمو ال بيت المال إلى داره ، ولم يبق الو زير تصرف في شيئ بالمكلية ، ووهي أمر الحلافة جداً ، واستقل نواب الأطراف بالتصرف قباء ولم يبق للخليمة حكم في غير بنداد ومماملاتها . ومع هذا ليس له مع ابن رائق ناوذفي شيٌّ ، ولا تفرد بشيٌّ ، ولا كلة تطاع ، و إنما يحمسل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من الأموال والنفقات وغيرها . وهكذا صار أمن من جاه بمده من أمراء الا كام ، كانوا لا برقمو ن رأماً بالخليفية ، وأما بقية الأطراف فالبصرة مم ابن رائق هيذا ، يولى فيها من شاء . وخو زستان إلى أنى عبد الله البريدي، وقد علب ابن واقوت على ما كان بيده في هذه السنة من مملكة تستروغهرها وأستحوذ علىحواصلها وأموالها . وأمرةارس إلى عمادالهولة بن بويه ينازعه في ذلك وشمكير أحومرداو بح وكرمان بيد أبي على محمد بن إلياس بن اليسم . و بلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان. ومصر والشَّام في يد محمد بن طنج. و بلاد إفريقية والمنرب في يد القائم بأمر الله أبن المهدى الفاطعي ، وقد تلقب بأمير المؤمنين . والأ قدلس في يد عبد الرحمن بن محمد، الملقب بالناصر الأموى . وخراسان وما وراء النهر في يد السميد نصر بن أحمــد ال. اماني . وطبرستان وجرجان في يد الدلج . والبحرين والبملمة وهجر في يد أبي طاهم سلمان بن أبي سـ بـ الجنابي القرمطي . وفيها وقع

بينداد غلاء عظم وفناء كثير بحيث عدم الخبر منها خمدة أيام ، ومات من أهلها خلق كثير ، وأكار ذلك كان في الضغاء ، وكان الرقى ياتون في الطريق ليس لهم من يقوم بهم ، و يحمل عدلي الجنازة الواحدة الرجلان من الموتى ، وربما وضع بهذم سهر ، وربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جماعة . ومات من أهل أصهان تحو من مائتي ألف إسان . وفيها وتع حريق بعبان أحرق فيمه من السودان ألف ، ومن البيضان خلق كثير ، وكان جعلة ما أحرق فيمه أربهائة حل كافور . وعزل الحليفة أحمد بن كيفاغ عن نيابة الشام ، وأضاف فلك بي ابن طفعة خائب الفيار المصرية . وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة بن يويه بأصبهان .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ ابن مجاهد المترى ﴾

أبو بكر أحمد بن موسى بن السباس بن مجاهد المغرى ، أحمد أنمة هذا الشأن . حمث عن خلق كثير ، وروى عنه الدارقطنى وغدير ، وكان ثقة مأمونا ، سكن الجانب الشرقى من بغداد ، وكان تملب يقول : ما يقى ف عصرنا أحمد أعلم بكتاب الله منه . توفى موم الأربسا، وأخرج مهم الخيس لمشر بقين من شعبان من صفه السنة . وقد رآه بعضهم فى المنام وهو يقرأ فقال له : أهامت ? فقال : بلي ولكن كنت أدعوافة عقب كل ختمة أن أكون من يقرأ فى قير ، ، فأنا عن يقرأ فى قير . رحمه الله .

(جحظة الشاعر البرمكي)

أحمد د جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك العرمكى ، أبو الحسن النديم المعروف بمجمعلة الشاعر الماهر الأديب الأخبارى ، ذو الغنون فى العام والنوادر الحاضرة ، وكان جيد الفناء . ومن

مره: قد كادت الدنيا على نفسها ، وقو كان في العالم من يسمع

كم آمل خيبت آماله • وجامع بددت ما يجسم وكتب له بعض المارك رقد على صير في عال أطلقه له فل يُعصل له ، فكتب إلى الملك يذكر له

و تسب به بعض معرد رصه سي صور في مدن أصله به م حصل به عصب بي الماذ المات ما تسمير والماد في الماد الما

. فلا تمجد الرقاع -لى نصا ﴿ فَلَا خَطَى تُخْذُهُ بِاللَّهِ اللَّهِ ومن شعره بهجو صديقاً له ويذمه على شدة شجه ويخله وحرصه فقال:

لنا صاحب من أبرع الناس في البعثل • يسمى بغضل ، وهو ليس بندى فضل حمائى كا يدعو الصديق صديقه • فحشت كا يأتى إلى مثله مثل فلما جلسنا المنداء رأيته • برى أنما من بعض أعضائه أكل فيمناظ أحيانا ويشتم عبده • فأعلم أن الفيظ والشتم من أجل فيناظ يكل لقمة • فيلمظنى شرزاً فأعيث بالبقل

إلى أن جنت كني على جناية ، وذلك أن الجوع أهد منى عقلى فأهوت يمينى نحو رجل دجاجة ، فجرت رجلها كما جرت يدى رجلى وم. توى شده قاله

رحوى سره وبه رحاتم فكم من أنة بعد حنة • مبينة الناس حزنى عليكم

وقد كنت أعتقت الجغون من البكا ، يقد ردها في الرق شوق إليكم وقد أورد له امن خلككان من شعره الرائق قبله :

فَتَلْتُ لِمَا : يُخْلَتُ عِلَى يَقْظَى \* فِودى فِي النَّامِ لَمُسْبَامِ

فقالت لى : وصرت تنام أيضاً . وتطعم أن أزورك في المنام ؟

قال : و إنما لقبه بمجعظة عبد الله بن المعتز ، وفقك لسؤ منظره بما قيه . قال بعض من هجاه :

ببيت جحظة السمين جحوظة ، من قبل شطرنج ومن سرطان

وارحمتا لمتنادميه تحملوا ، ألم السيون الله الاكان توفى سنة ست وعشرين وقبل أربم وعشرين وثاليّاتة واسط.

### ( ابن المفلس الفقيه الفااهري )

المشهور . له المصنفات المفيدة فى مذهبه . أخذ الفقه عن أبى بكر بن داود . و روى عن عبد الله ابن أحمد من حنبل ، وعلى بن داود القنطرى ، وأبى قلابة الرياشى ، وآخر بن . وكان ثقة فقيهاً فاضلا وهو الذى نشر علم داود فى تلك البلاد . فوفى بالسكنة .

## ﴿ أَبُو بَكُرُ بِنَ زَيَادٍ ﴾

النيساورى عبد الله بن محد بن زياد بن واصل بن ميدون ، أبو بكر الفتيه الشافى النيساورى مولى أبان بن عبان ، وحل إلى العراق والشام ومصر ، وسكن بنداد . حدث عن محد بن بحيى الذهل وعباس الدورى ، وخلق ، وعنه الدارق والشام ومصر ، وسكن بنداد . حدث عن محد بن بحيى الذهل أحفظ منه للأسانيد والمتون . وكان أقفه المشامع ، جالس المزنى والربيع . وقال عبدالله بن بعاة : كنا تحضر مجلس ابن زياد وكان بحر زمن بعضر من أصحاب الحار ثلاثين ألفنا . وقال اعبدالله بن : أجس المحسل الحار ثلاثين ألفنا . وقال اعبدالله بن : أجس المحسل المحلوب الحارث الموسف من حرين مسرور محمت أيا يكر بن زياد النيسابورى يقول : أعرف من عالم الديل أو بمين سنة لم يتم إلا جائيا ، و يتقوت كل يوم خس حبات ، و يصلى ملاة الند بطهارة الند بطهارة . الشاء ، ثم يقول : أنا هو كنت أفعل هذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحن \_ يعنى أم واده \_ إيش أقول ان وجنى . مع قال في إثر هذا : ما أواد إلا الخير . توفى في هذه السنة عن ست وتمانين سنة .

#### ﴿ عفان بن سلمان ﴾

ان أيوب أبو الحسن الناجر ، أقام عصر وأوقف مها أوقاة دارة على أهل الحديث ، وعلى سلاة المشرة رضى الله عنهم . وكان الجرآ موسما عليه في الدنيا يحقبول الشهادة عند الحكام ، توفى في شعبان منها

قدم بنداد وأخذ الحديث عن زكر يا بن يحبى الساجى وتقده بابن سريج ، وقد ذكرنا ترجئه في طبقات الشافعية . وذكر ا بن خلكان أنه كان بجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزى ، وقد كان الأشرى ممتزلياً فعلى منه بالبصرة فوق المنبره ثم أظهر فضائح الممتزلة وفيائحهم ، وله من الكتب : الموجز وذيره ، وحكى عن ابن حزم أنه قال : للاشرى خممة وخسون تصليفاً . وذكر أن منه كان في كل سنة مسبعة عشر ألف دره ، وأنه كان من أكثر الناس دعابة ، وأنه ولد سنة مسبعين ومائتين ، ومات في هذه السنة ، وقبل في سنة بعضم وفلائين وفيل في سنة بعضم وفيل وفيل وفيل وفيل وفيلائين وفيل وفيلائين وفيل وفيل وفيلائين وفيل

( عمد من الفضل) من عبد الله ، أبو ذر المميسى ، كان رئيسى جرجان ، سمع الكنير ، وتقه عنهب الشافى ، وكانت دار، عجم الماما ، وفه إفضال كنير عبل طلبة السلم من أهل زمانه ، هارون من المتمر أخوا لخليفة الزاضى ، توفى فى ربيع الأول منها ، فحزن عليه أخوه الراضى وأسم بنفي بخنيشوع امن بحنى المتعلب إلى الأنبار ، لأنه انهم فى علاجه ، ثم شفت فيه أم الراضى فرده .

### ﴿ ثم دخلت سنة خس وعشرين وثلثاثة ﴾

فى الهرم منها خرج الخليفة الراضى وأمير الأحراء محمد بن رائق من بغداد قاصدين واعط التقال أي حبد الله والمنطقة التريدى نائب الأهواز ، الذى قعد تجبر جا ومنع الخراج ، فضا سار ابن رائق إلى واصط خرج الحجون فقاتان فسلط عليهم يحبح فطحنهم ، ورجم فلهم إلى بغداد فتلقاهم لؤلؤامير الشرطة فاحتاط على أكترهم ومبيت دوره ، ولم يبق لهم رأس برتف ، وقطعت أرزاقهم من بيت المال المكاية. و يست الخليفة وابن رائق إلى أبى عبد الله البريدى يتهددانه فأعلب إلى حمل المستة المناقبة ألف وستين ألف دينار يقوم مها ، تحمل كل سنة على حدث ، وأنه يجبر جيشا إلى قتال عضد الدولة بن بو يه . فلها رجم الخليفة إلى بغداد لم يحمل شيئاً ولم يسمن أحماً . ثم بعث ابن رائق بحبم و بدراً المصيفي لقتال الدريدى عنها الدولة واستحرد بجبكم على بلاد الأهواز ، وجمل إليه ابن رائق خراجها ، للى حماد الدولة واستجار به ، واستحود بجبكم على بلاد الأهواز ، وجمل إليه ابن رائق خراجها ، وكان يعبكم هدنا شجاعاً فاتكا ، وفي ربيع الأول خام الخليفة على بجبكم وعقدله الامارة ببغداد ، وولاد نياية المشرق إلى خواسان ، وفيها توفى من الأعيان أبو حامد بن الشرق .

#### ﴿ أحد بن محد بن الحسن ﴾

أو حامد الشرق، مولده سنة أربمين ومائتين، وكان حافظاً كبير القسو كثير الحفظ، كثير الحج. رحل إلى الاتصار وجاب الاقطار، وصم من الكبار، نظر إليه امن خربمة وماً فقال: حياة أبى حامد تحول بين الناس وبين الكذب على رسول الله ﷺ.

عبد الله من محمد من سفيان أو الحسن الخزاز النموى ، حدث عن المرد وثملب ، وكان ثقة . له مصنفاف في عادم القرآن غزيرة الفوائد . محمد من إسخاق بن يميى أو الطيب النموى ، قال أو الوقا له مضغات مليحة في الأخبار ، وقد حدث عن الحارث بن أبى المرد وأسامة وثملب وغيرهم . محمد ابن هارون أو يكر المسكرى الفقيه على مذهب أبى ثور ، روى عن الحسن بن عرفة وعباس الدورى وعن الدار تعلق والآجرى وغيرهم . وألله أعلم

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشر من وثلاثماثة ﴾

فها ورد كتاب من ملك الروم إلى الراضي مكتوب بالرومية والتفسير بالمربية ، ظار ومي بالذهب والمر بي بالفضة ، وحاصله طلب الهدنة بينه و بينه ، ووجه مع الكناب سدايا وألطاف كثيرة فاخرة ، فأجابه الخليفة إلى ذلك ، وقو دى من المسلين سنة آلاف أسير ، مايين ذكر وأنثى على نير المدندون. وقها ارتحل الوزير أبو الفنح بن الفرات من بفداد إلى ألشام، وترك الوزارة فوليها أبو على بن مقسلة وكانت ولايته ضعيفة جداً ، ليس له من الأمر شي م ابن رائق ، وطلب من ابن رائق أن يفرغ له عن أملاكه فجول ماطله ، فكتب إلى بجكم يطمعه في بغداد ، وأن يكون عوضاعن ابن رائق · وكتب ان مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق وامن مقاتل ، و يصمنهم بألغ دينار ، قبلغ ذَلِكُ أَمْ رَائِقَ فأَخَذَه فقطم يده ، وقال : هذا أفسد في الأرض . ثم جمل يُحسِّنُ الراضي أن يستوزره وأن قطع يده لا عنمه من الكنابة ، وأنه يشماله على يده الهبي المقطوعة فيكتب مها ، ثم بلغ ابن رائق أنه قد كتب إلى بجكم بما تقدم ، وأنه يدعو عليه . فأخذه فقطم لسانه وسجنه في مكان صَيق ، وليس عنسده من يخدمه، فكان يستق المساء بنفسه يتناول الدلو بيسده اليسري ثم عسكه بفيه ثم يجذب باليسري ثم عسك بفيه إلى أن يستقي ، ولتي شدة وعناه ، ومات في محبسه هذا وحيداً فدفن فيه . ثم سأل أهله نقله فــدفن في داره ، ثم نقل منها إلى غيرها ، فاتفق له أشياء غريبة : منها أنه و زر ثلاث مرأت ، وعزل ثلاث مرأت ، وولى لتسلالة من الخلفاء ، ودفن ثلاث مرأت ، وسافر ثلاث سفرات ، مرتبن منفياً ومرة إلى الموصل كما تقسم . وفيها دخل بمجكم بنداد فقلمه الراضي إمرة الأمراء مكان ابن رائق، وقعد كان مجمكم هـ فما من غلمان أبي عـ لي المارض و زبر ما كان بن كالي الديلمي ، فاستوهبه ماكان من الوزير فوهبه له ءثم فارق ماكان ولحق عرداو يم ، وكان في جملة من قتله فى الحام كما تقسم . فلما ولاه الخليفة إدرة الأمراء أسكن فى دار مؤنس الخادم ، وعظم أمر ه جداً وانفصل ابن رائق وكانت أبامه سنة وعشرة أشهر وسنة عشر يوماً . وفيها بعث عماد الدولة بن بو يه أخاء معز الدولة فأخذ الأهواز لا في عبيدالله البريدى ءوانغزعها من يد يجيكم وأعادها إليه . وفيها استو لى لشكرى أحيد أمراء وشمكير الديلى على بلاد أذر بيجان وانغزعها من رسم بن إبراهم الكردى ، أحد أصحاب ابن أبى السابح ، بعيد قتال طويل . وفيها اضطرب أمر القرامطة جداً وقتل بعضهم بعضاء وانكفوا بسبب فلك عن التعرض الفساد فى الأرض ، ولزموا بالده هجر لا برومون منه انتقالا إلى غيره ، وفق الحد والمنة .

وفيها تو فى أحمد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسى ، كان أبوه من أصحاب مالك ، وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الاندلس وقد عرض عليه القضاء بها فلم يقبل .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وعشر بن وثلثاثة ﴾

ف الحرم منها خرج الراضي أمير المؤمنين إلى الموصل لمحاربة ناضر الدولة الحسن بن عبدالله من حدان نائمها ، و بين يديه بيجكم أمير الأمراء ، وقاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن بوسف ، وقد استخلف على بنداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمر ، في منصب القضاء ، عن أمر الخليفة بذلك . وكان فاضلا عالما ، ولما انتهى يجكم إلى الموصل واقع الحسين بن عبد الله بن حمدان فهزم يجكم ابن حمدان ، وقر ر الخليفة الموصل والجزيرة ، وولى فيها . وأما محد بن رائق فانه اغتيم غيبة الخليفة عن بنداد واستجاش بألف من القرامطة وجاء مهم فدخل بنداد فأ كثر فها الفساد، غير أنه لم يتمرض لدار الخلافة ، ثم بعث إلى الخليفة يعلب منه المصالحة والدفو عما جني ، فأجابه إلى ذلك ، و بعث إليه تأضى القضاة أبا الحسان عمر من توسف ، وترجل ابن راثق عن بنداد ودخلها الخليفة في جادي الأولى، ففر سرالسامون بذلك . ونزل عند غروب الشمس أول ليلة من شهر أذار في جادي الأه لي مطر عظم، و رد كبار ، كل واحدة نحو أوقيتين ، واستمر فسقط بسببه دو ركثيرة من بغداد. وظهر جراد كثير في همذه السنة وكان الحج من جهة درب العراق قمد تمطل من صمنة سبع عشرة والثباثة إلى هذه السنة ، فشفر في الناس الشريف أبوعل محد بن يحي العاوى عند القرامطة ، وكانوا يحبونه لشجاعته وكرمه ، في أن يمكنهم من الحج ، وأن يكون لهم على كل جمل خمسة دنانير ، وعلى المحمل سبمة دنائير، كاتفقوا معه عبلي ذلك ، فخرج الناس في هيذ السنة إلى الحج عبلي خذا الشرط، وكان في جملة من خرج الشيخ أنو عملي بن أبي هرمرة أحد أنَّة الشافعية فلما اجتاز مهم طالبوه بالخفارة فتني رأس راحــــله ورجم وقال : ما رجمت شحا ولكن ســـقط عني الوجوب بطلب هذه الخفارة . وفها وقمت فتنة بالأندلس وذلك أن عبد الرحن الأموى صاحب الأندلس الملقب

الناصر لدين الله ، قتل و زيره أحمد فنضب له أخوه أمية بن إسحاق ــوكان نائباً على مدينة شنترين ـ فارتند ودخسل بلاد النصارى واجتمع علمكهم رصير ودلمسم على عو رات المسلمين ، فسار إليهم فى جيش كتيف من الجلالقة تلوج الهم عبد الرحمن فاوقع بهم بأساً شديدا ، وقتل من الجلالقة خلقاً كثيرا ء ثم كر الفرنج على المسلمين فتناوا منهم خلقاً كثيراً قريباً من قتلوا منهم ، ثم والى المسلمون التارات على بلاد الجلالقة فتلوا منهم أثما لا يصمون كثرة ، ثم نعم أمية بن إسحاق على ما صنع ، وطلب الامان من عبد الرحن فيث إليه بالأمان ، فلما قمع عليه قبله وإحترمه .

وفها توفى من الأعيان ( الحسن بن القاسم بن جعفر بن رحم ) أبو على الدمشقى ، من أبنا. المحدثين كان أخبارياله في ذلك مصنفات ، وقد حدث عن العباس بن الوليد البيروقي وغيره . توفي بمصر في عجره هذه السنة . وقد أثاف على الثانين سنة .

ابن عبد الله أبو هرو البلاى ، المتر بى الأشيح ، و يسرف بأبى الدنيا . قدم هذا الرجل بغداد بسد الثلثائة ، و رحم أنه وقد أول خلاقة أنى بكر الصديق رضى الله عنه ، يبلاد المغرب ، وأنه وقد هو وأبوه على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأصابهم فى العلم بن عنه عنه بن بلاد المغرب ، وأنه وقد هو أبوه على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأصابهم فى العلم بن عوقهم هوعلى على بن أبى طالب فأراد أن يقبل وكبته فصدمه الركاب فشيح رأسه ، فكان يعرف بالأشيح ، وقد رعم صدقه فى ذلك المائن يعرف بالأشيح ، وقد رعم صدقه فى ذلك المانظ محسد بن أحد بن المفيد ، و رواها عنه ، ولكن كان المفيد ، منهما بالتشيع ، ضميع بالتشيع ، فسيح له بغلك لانتسابه إلى على ، وأما جهور المحدثين قدياً وحديثاً فكذبوه فى ذلك ، و ردواعليه فسيح له بغلك لانتسابه إلى على ، وأما جهور المحدثين قدياً وحديثاً فكذبوه فى ذلك ، و ردواعليه كذبه ، ونصوا على أن النسخة التى رواها موضوعة . ومنهم أبو طاهم أحد بن مجد السلقي ، وأشياخنا الذين أدركتاهم : جهيذ الوقت شبيح الاسلام أبو الدبلس ابر تبدية ، والجهيد أبو الحدوائلة . والمحافظ ، ورخ الاسلام أبو عبد الله القدى ، وقد حررت ذلك فى كنابى الشكيل وفق الحدوائلة والمحافظ ، ورخ الاسلام أبو عبد الله القدى ، وقد حررت ذلك فى كنابى الشكيل وفق الحدوائلة ، وهو راجع إلى بلده والله أما المفيد : بلغنى أن الأشيح هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثائة ، وهو راجع إلى بلده والله أما المفيد : بلغنى أن الأشيح هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثائة ، وهو راجع إلى بلده والله أما المفيد : بلغنى أن الأشيد هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثائة ، وهو راجع إلى بلده والله أما م

### ( محد بن جعر بن محد بن سهل )

أبو بكر الخرائطي ، صاحب المصنفات ، أصله من أهل سر من رأى ، وسكن الشام وحدث بها عن الحسن بن عرفة وغيره . ومن وى فدم الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو مجد ﴿ عبد الرحن ﴾ ابن أبى حاتم مجد ابن إبريس الرازى صاحب كتاب الجرح والتعديل ، وهو من أجل الكتب المصنفة في هذا الشأن ، وله التصدير الخاص المتمنة في هذا الشأن ، وله التصدير الخاص التحديد المتمنة في هذا الشأن ، وغيره ، من المصنفات التي ما إلى وماننا ، وله كتاب العالم المصنفة المرتبة على أواب الفقة ، وضير ذلك من المصنفات النافية ، وقد صلى مرة فعا سلم قال له رجل من بعض من صلى معه : فقد أهلت بنا ، ولقت سبحت في سجودى سبعين مرة . فقال عبد الرحن : لكنى والله ما سبحت إلا ثلاثا ، وقد المهدم سور بلد في بعض بلاد التنفر و فقال عبد الرحن بن أبى حاتم الناس : أما بنبوه ؟ وقد شهم على عمارته . فرأى عندم تأخراً . فقال : من يبنيه وأضين له على الله الجنة ؟ فقال ، وجل من شهره المان المناب المناب موالم من خلك السور ثم اكن كتب له رفقة بذلك ، فعل المد المورت من كفئه المدر ثم اكن كتب له رفقة بذلك ، فعمر الناس جنازته طارت من كفئه رقمة إلى ذلك . والله سبحانه أعلم . وأنه قعد إلى فلم الفهائ فقد . والله صبحانه أعلم .

#### ( ثم دخلت سنة تمان وعشر من وثلياتة )

قال ابن الجوزى في منتظمه : في غرة المحرم مها ظهرت في الجوحرة شديدة في ناحية الشال والمغرب ، وفيها أحمدة بيض عظيمة كثيرة المدد . وفيها وصل الخبر بأن ركن الدولة أيا على الحسن ابن و يه وصل إلى واصط فركب الخليفة و يحيكم إلى حر به خاف فانصرف راجماً إلى الأهواز ورجما إلى بنداد . وفيها ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان ، أخذها من وشمكير أخى مرداو يج ، المنة جيشه في هدنما الحين . وفي شحبان منها زادت دجلة زيادة عظيمة وا تنشرت في الجانب الغربي ، ومقلمت دور كثيرة ، والنمت بثق من واحمى الأنبار فنرق قرى كثيرة ، وهيك بسببه حيوان وسباع كثيرة في البرية . وفيها تزوج يحبكم بسارة بلت عبد الله البريدى . ومحمد بن احمد بن وسماع كثيرة في البريد ، ومعمد بن احمد بن واحمد بن احمد بن واطالما بسئاتة ألف وبنار .

وفيها توفى قاشى القضاة أبو الحسن عمر بن محمد بن يوسف ، وتولى مكانه ولده أبو نصر يوسف ابن حمر بن محمد بن يوسف ، وخلع عليه الخليفة الراضى يوم الحيس لحمس بقين من شعبان منها . ولما خرج أبو عبد اقحه العريدى إلى واسط كنب إلى يجبكم بحثه على الخروج إلى الجبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ الأه أز من يد حماد الدولة بن بويه ، وإنما كان مقصوده أن بسعد عن بغداد ليأخذها منه . فلما أنفصل بجكم بالجنود بلغــه ما بريده العريدي من المكينة به ، فرجع صر يماً إلى بنداد ، ودك في حيش كثيف إليه وأخذ الطرق عليه من كل جانب، لئلا يشعر به إلا وهو عليه . فاتفق أن يجكما كان راكبا في زورق وعنده كاتب له إذ مقطت حمامة في ذنبها كتلب فأخذه بجكم فقرأه فاذا فيه كتاب من هذا الكاتب إلى أصحاب الديدى يعلمهم يخبر بجكم ، فقال له بجكم : و يحك هذا خصك قال: نعم ا ولم يقدر أن يشكر ، فأمر بقتله فقتل وألمني في دجلة . ولما شمر العريدي بقدوم بجمكم هوب إلى البصرة ولم يقم مها أيضاً بل هرب منها إلى فيرها . واستولى بمبكم على بلاد واسط ، وتسلط الديل على جيشه الذين خلفهم بالجبل ففروا سراعا إلى بغداد. وفها استولى محمد بن رائق على بلاد الشلم فدخل حمن أولا فأخلها ، ثم جاه إلى دمشق وعلها بدر بن عبد الله الأخشيد المروف بيدر الأخشيد وهو محمد بن طنج ، فأخرجه ابن رائق من دمشق قبراً واستولى علمها . ثم ركب ابن رائق ف جيش إلى الرالة فأخذها ، ثم إلى عريش مصر فأراد دخولها فلقيه عجد بن طنج الأخشيد فاقتتلا هناك فهزمه ابن وائق واشتغل أصحابه بالنهب ونزلوا بخيام المصريين ، فكر علمهم المصر بون فقتلوهم قتلا عظها ، وهرب ابن رائق في سبعين رجيلا من أصحابه ، فلخل دمشق في أسو إحال وشرها ، وأرسل له امن طفح أخاه نصر بن طنج في جيش فاقتناوا عند اللجون في را بم ذي الحجة ، فهزم امع رائق المصريين وقتل أخو الأخشيد فيمن قتل ، ففسله ابن رائق وكفنه و بعث به إلى أخيه بمصر وأرسل معه وللمه وكتب إليه يحلف أنه ما أراد قتله ، ولقد شق عليه ، وهذا و لدى فاقتد منه . فأ كرم الأخشيد ولد محمد بن رائق ، واصطلحا على أن تكون الرملة وما بمدها إلى ديار مصر للأخشيد ، و يحمل إليه الأخشيد في كل سنة مائة ألف دينار وأر بمين ألف دينار، وما بعد الرملة إلى جمة دمشق تكون لابن رائق . وفها توفي من الأحيان .

## (أو محدجيغر الرتيش)

أحد مشايخ الصوفية ، كذاذكره الخطيب. وقال أو عبد الرحن السلمى : اسمه عبد الله بن محمد الموفية ، كذاذكره الخطيب، وقال أو عبد الرحن السلمى : اسمه عبد الله بن محمد الموسطة الموس

كفنا . وقد سألت الله ثلاثا : أن يمثى فقيرا ، وأن يجمل وفاتي في هذا المسجد فاتي صحبت فيه أقواما ، • أن يجمل عندي من آنس به وأحبه . ثم أضمن عيقيه ومات .

## ( أبوسيد الاصطغري الحسن بن أحد )

اس بريد بن عيسى بن الفضل بن يسار، أبر سعيد الاسطخرى أحد أثَّة الشافعية ، كان زاهدا لاسكا عابدا ، ولى القضاء بتم ، ثم حسبة بنداد ، فكان يدو رسما و يسلى عملى بغلت ، وهو دائر بهن الارتمة ، وكان متقللا جداً . وقد ذكرًا ترجمته في طبقات الشافعية ، وله كناب القضاء لم يصنف مثله في بايه ، ترفي وقد نارب التسمين رحه الله .

### ﴿ على بن محد أبوالحس المزين الصنير ﴾

أحد مشاع الصوفية وأصله من بغداد، وصحب الجنيد وسهلا النسترى ، وجاور بمكة حتى توفى فى هذه السنة ، وكان يحكى عن ضعه قال : وردت بثرا فى ارض تبرك فلا دتوت منها زافت فسقطت فى هذه السنة ، وكان يحكى عن ضعه قال : وردت بثرا فى ارض تبرك قلدت بها وقلت : إن مت لم أفسد على البائر ، وليس أحد براى . فلما كنت فى وطابت للوت ، فيبنا أنا كفك إذا أنمى قد تدلت على فلفت على ذفيها ثم وفتنى حتى أخرجننى إلى وجه الأرض ، وافسابت فل أدر أين ذهبت ، ولا من أين جات . وفي مشايخ الصوفية آخر يقال له أبو جعفر المازين السكبر ، مجاور عسكة ومات بها أيضاً ، وكن من السباد . روى الخطيب عن على بن أبى على إبراهم بن محد الطارى عن جعفر الخلوى قال : ودعت فى بعض حجاتى المزين السكبر مقلت له : زودتى . فقال لى : إذا قدت شيئا قتل يا جامع ودعت فى بعض حجاتى المزين السكبر مقلت له : زودتى . فقال لى : إذا قدت شيئا قتل يا جامع ويين ذلك الشيئ . قال : وجنت إلى السكنائي فردعته وسأنته أن يزودى ، فأعطائى خابما على فصه ويين نظك الشيئ . قال : فكنت لا أدعو بذلك وين نقل : إذا أنظر في ذلك المناه عالم أنا خان أي يكنا ، فكنت لا أدعو بذلك المحاه المحاه المحاد ، فينا أذا ذات مع في سحرية إذ هبت المحاه الإزال غى ، فينينا أفا ذات مع في سحرية إذ هبت المحاد ، وعبد المحاد ما خلال المنام ، فلما رجبت إلى المنزل وتشت المناع الذى في المنزل هذا الحام في بعض ثبانى كانت بالمنزل ...
أن يجمع حلى الخاتم ، فلما رجبت إلى المنزل وتشت المناع الذى في المنزل هذا الحام في بعض ثبان

## (صاحب كتاب العد الفريد. أحدين عبد ربه)

ا بن حبيب بن جربر س سالم أبو هر القرطبي ، ولى هشام بن عبد الرحن بن معاوية بن هشام ابن هيــــد الملك بن مروان بن الحسكم الأموى . كان من الفضلاء المذكثرين ، والساء بأخبسار الأولين والمتأخرين ، وكتابه المقد يعل على فضائل جمة ، وعلوم كنيرة مهمة ، ويعل كنير من كالامه على تشييم فيه ،وميل إلى الحلط على بني أمية . وهذا عجيب منه ، لأنه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون من بواليهم لا من يماديهم. قال ابن خلكان : وله ديوان شعر حسن ، ثم أو رد منه أشماراً في التغزل في المردان والنسوان أيضاً . ولد في ومضان سنة ستــوار بمين ومائتين ، وتو في بقرطية بوم الأحد الهن عشر جادى الأولى من هذه السنة .

## (عربن أبي عرعه بن يوسف بن يعتوب)

ان حماد من زيد من درهم ، أبو الحسين الأزدى الفتيه المالكي القاضى ، فاب عن أبيه وعره عشرون سنة ، وكان حافظا القرآن والحديث والفقه على مذهب مالك ، والغرائض . والحساب والفقة والشعر والشعر والشعر . وصنف مسنداً فرزق أو الفهم وجودة التربحة ، وشرف الأخلاق ، وله الشعرالوائق الحسن ، وكان مشكو ر السيرة في القضاء ، عسد لا تقة إماماً . قال الخطيب : أخبرها أبو العليب المبدرى سحمت الممافى من ذكر يا الجربرى يقول : كنما نجلس في حضرة القاضى أبى الحسين فجننا بوما ننظم على المادة فجلسات عند بابه ، وإذا أعرافي جالس كأن له حاجة ، إذ وقع غراب على نخلة في الفاره ، فصرت ثم خاور . وقال الأعرافي : إن هذا النراب يخبر أن صاحب هذه الدار يموت بعد سمية أيام ، قال فو رفقه فوات فو مكانا فوجد اله متناير . مثنا و نقطنا فوجد اله متناير .

منازل آل حاد من زيد . على أهليك والنمم السلام

وقد ضاق الملك صدرى . قال : فدعونا له وانضرفنا ، فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم دفن اليوم دفن اليوم دفن ليوم الحنيس لسبع عشرة مصنت من شعبان من هغه السنة ، وله من العمر تسع وثلاثون سنة ، وصلى عليه ابنه أو نصر ولى بعده القضاء . قال الصولى : بلغ القاصى أمو الحسين من اللم مبلغا عظها مع حدالة سنه ، وحين ثوقى كان المثليفة الراضي بهكي عليه و بحرضنا و يقول : كنت أضيق بالشي فرص فيوسمه على ، ثم يقول : وكن الراضى أيضاً حدث الدن .

( ابن شنبوذالقرى )

مجد بن أحمد بن أحمد بن أوب بن الصلت أبر الحسن القرى المعروف بابن شنبوذ. روى من أبي سلم الكجى، و بشر بن موسى وخاق، واختار خروفا في القراءات أشكرت عليه ، وصنف أبو بكرالانبارى كنابا في الرد عليه ، وقد ذكر افها تقدم كيف أنه عقد له جملى في ذار الوزر ابن مغلة ، وأنه ضرب حق رجم عن كثير مها ، وكانت قراءات شاذة أشكرها عليه قراء أهل عصره . توفى في صغرمتها ، وقد دعا على الوزير ابن ملة حبن أمر بضر به ظريفلج ابن ملة بصها ، بل هوقب بأقراء من العقوبات ، وقطعت يده ولسانه، وحبس حتى مات في هذه السنة التي مات فيها أن شنبوذ. وهذه ترجمة أبن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير وهو .

## ( محد بن على بن الحسن بن عبد الله )

أبو على المروف باين مقلة الوزير. وقد كان في أول عرد ضيف الحال، قلبل المال، ثم آل به المسال إلى أن ولى الوزارة لتلاثة من الخلفاء: المقتمو و القاهم، والراشي . وعزل ثلاث مرات، وقطت بده ولسانه في آخر همره ، وحبس فكان يستقى المساء بيده اليسرى وأسسنانه ، وكان مع ذلك يمكتب بيده اليسرى وأسسنانه ، وكان مع ذلك يمكتب بيده اليمني مع قطعها ، كا كان يكتب بها وهي محبحة. وقد كان خطه من أقوى الخطوط، على وضع أساسها في الوقت الغلاقي ، فأسس جدوانها بين المشاء بن كا أشار به المنجبون ، فالميث بعد استفامها الايسيرا - في خربت وصارت كرماً ، كا ذكراً ذلك ، وذكراً ما كتبوا على جدوانها . وقد كان له بستان كبير جسدا، عدة أجربة - أى فدادين - وكان على جمعه شبكة من أرسم، ونيه أنواع الطيور من التهارى والهزار والبيغ والبلابل والطواويس وغيرفك شئ كثير ، و في أرضه من النزلان و يقر الوسش والنام الميلان والمالية والبلابل والمأواديس وغيرفك شئ كثير ، و في أرضه من النزلان و يقر الوسش والنام وغير ذلك شئ كثير أيضاً ، ثم صار هذا كله صاقر يب بمدالنضرة والبهاء إلى المسلائي والمالية والله والفرا و وهذه سنة الحق في المشترين الجاهلين الراكنين عن داره و بستانه وما السم فيسه من الشراء سين بني داره و بستانه وما السم فيسه من مناء الهذبا :

قل لابن ملة: لا تكن عبلا • واصبر، فانك فأضفات أحلام تبنى بأحجر دورالناس بجنهدا • داراً سنهم قنصاً بعد أيام ما زلت تفتار سعد المشترى لها • فكم تحوس به من تحس برام إن القرار و بطليموس ما اجتما • في حال تنض ولاقي حال ارام

ضول ابن مقلة من و زارة بغداد وخر بت داره وانقلمت أشجاره وقطعت بده ، ثم قطع لسانه مصودر بألف ألف دينار ، ثم سجن وحسده ليس معه من يخدمت مع الكبر والضعف والضرورة وافعدام بعض أعضائه ، وحتى كان يستق الماء بغمه من بثر عميق ، فكان بدلى الحبل بيده اليسرى و مسكم بغيه . وقاسي جهلاً جبيداً بعد ما ذاق عيشاً رغيلاً . ومن شعره في يد :

مابشت الحياة الكن توقفت العياة • بأعام ، أُنبانت بمين بت ديني لهم بدنياى حتى • حرموتى دنياهم بعد ديني والله حفظت مااستطلت بجيدى • حفظ أرواحهم ، فما حفلوتى ليس بد المين الة عيش . واحيال الت عين فبين

وكان يبكى عسلى يده كشيرا ويقول : كنبت بها القرآن مرتبن ، وخدست بها ثلاثة من الخلفاة تقطع كما تقطع أيدى الصوص ثم ينشد :

إذا مامات بعضك قابك بعضاً . فان البعض من بعض قريب

وقد ان عفا الله عنه فى محبسه هذا ودفق فى دار السلطان ، ثم سأل والده أو الحسين أن يحول إلى عنده فأجيب فنبشوه ودفنه والده عنسده فى داره . ثم سألت زوجته المروفة بالدينارية أن يدفن فى دارها فأجيبت إلى ذلك فنبش ودفن عندها . فهذه الاشعرات . توفى وله من العمر ست وخسون سئة .

عهد من القاسم من محد من بشار من الحسن من بيان من سهاعة من فر و ق من قطن من دعامة أو بكر الأ تبارى عصاحب كتاب الوقف والابتداء و فهره من الكتب النافة عوالمصنات الكثيرة . كان من يحو ر العلم في اللغة والمربية والتنسير والحديث ، وغير ذلك . سمع الكديم و إسهاعيل القاضي و شعاب و فيرم ع وكان تقة صدوقا أديباً ، دينا فاصلا من أهيل السنة . كان من أهيل النامي بالنحو والأدب ، وأكثره حنظاله ، وكان له من الحافظ عبدات كثيرة ، أحال جال . وكان لا يا كل إلا التقالي ولا يشرب ماه إلا قريب المصر ، مراعاة الدعة وحفظه ، ويقال : إنه كان يصفظ مائة وعشر من تفسيراً ، وحفظ المبير الرؤيا في ليلة ، وكان يصفظ في كل جمة عشرة الاف ورقة ، وكانت وظانه ليلة عبد النحر

أم عيسى بلت إبراهيم الحربي ، كانت عالة فاضلة ، تنتى فى الفقه .توفيت فى رجب ودفنت إلى جانب أدبها رجمه الله تعالى .

( ثم دخلتِ سنة نسع وعشرين وثلثاثة )

فى المنتصف من ربيع الأولى كانت وفاة الخليفة الراضى بالله أمير المؤمنين أبى السبلى أحد من المتندو بأن المسلمى المتخاط المتندو بأن جمع من الرشيد العبلسي المستخلف بدعم القاهم لست خاور من جمادى الأولىسنة فنتين وعشرين والمباقة . وأمه أم والى رومية تسمى نظوم ، كان موالمه فى رجب سنة سبح وقسين ومائتين ، وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أشهر وكان أجمع رقيق السمرة فزى الون أسعر سلمه ، قصير القامة ، عميف الجسم ، فى وجهه طول ، وفى مقدم لميته نمام ، وفى شهرها أسود الشعر سسطه ، قصير القامة ، عميف الجسم ، فى وجهه طول ، وفى مقدم لميته نمام ، وفى شهرها رقة . هكذا وصفه من شاهده ، قال المطلب البغدادى : كان الراضى فضائل كثيرة ، وختم الخلفامة ، فأمو دعمة : منها أنه كان آكر خطيفة المشر ، واتخرهم الغرد بتدبير الجيوش والأموال ، واتخره طيفة .

خطب على الذبر موم الجمدة ، وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت فقته وجواراتره ومطاله ودجراليته وخزائنه ومطابخته وبحالسه وخدمه واصحابه وأموره كلها تجرى على ترتيب المنقدين من الحلفاة . . وقال غيره : كان فصيحاً بليفا كر عام جوادا عدما ، ومن جيد كلامه الذي محمده منه محمد من يحيى الصولى: فله أقرام ممانيح الخبر ، وأقرام هم مفانيح الشر، فمن أراد الله به خيراً قصده أهل الخير وجمله الوسيلة إلينا فنقضى حاجته وهو الشريك في التواب والاجر والشكر ، ومن أراد الله به شراً عمل به إلى غير فا وهو الشريك في الوزر والاتم والله المستمان على كل حال . ومن ألطف الاعتمارات ما كتب به الراضى إلى أخيه المتقى وهما في المكتب ـ وكان المنتى قده اعتدى عملي الراضي والراضي هو الكبير منهما فيكنب : بسم افي الرحم ، أنا معترف فك بالسوديه فرضاً ، وأنت معترف في بالأخوة فضلا ، والسبد يذنب والمولى يعفو ، وقد قال الشاعر : بالسوديه فرضاً ، وأنت معترف في بالأخوة فضلا ، والسبد يذنب والمولى يعفو ، وقد قال الشاعر : أنت على أنك في غالم هو أنك في ظالم ه أهر خلق الحق طراً على أنت على أنك في غالم ها على غالم ها أموز خلق الحق طراً على

قال فجاء إليه أخوه المتقى فأكب عليه يقبلُ يديه وتعانقا واصطلحا . ومن لطيف شعره قوله فيا ذكره ابن الأثابير في كامله :

> يسنر وجيني إذا تأمل ٥ طرق ويحمر وجهه خبيلا - حتى كأن الذي بوجنته ٥ من دمجسمي إلياقد تثلا قال: ومجارة مه أبد المتند:

وقر أن حيا كان قبراً ليت • لمبيرت أحشائي لأعظمه قبراً وقر أن عمرى كان طوع مشيئتى • وساعدتى المقدور قاسمته العمراً بتضى ثرى ضاجست فى تربقاليل • لقدضم ممكانانيث والبشواليدوا وما أنشده له ان الجوزى في منتظمه:

لاتكترن نومي على الاسراف • ربح الحامد منجر الأشراف أحوى لمايلي المكارم سابقا • وأشيد ما قد أسست أسلاف أحوى لمايلي التوم الذين أكنهم • مستادة الاملاق والأثلاث ومن شهره الذي رواه الحليب عنه من طريق أن بكر عمد من يجهر الصولى الندم قوله : كل صفر إلى كعر • كل أمن إلى حادر ومصير الشباب للو • ت فيه أو المكبر

ومصير الشباب الهو ، ت فيه او السخبر در در المشيب من ، واعظ ينذر البشر أيها الأسل ألقى ه ذاه في لجة الفرد أيس من كان قبلنا؟ ه درس المين والأثر سيرد الماد من ه عره كله خطر رب إلى ادرت عنه ه لك أرجوك مدس رب إلى دوس ينا ه بين الوحى في السور واعتراق بترك ننا ه مي وإيشاري الفرد رب غفر للطباء ه ننا باخير من غفر رب غفر الطباء ه ننا باخير من غفر رب

وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء في ليسلة الساهس عشر من ربيع الأول منها . وكان قدارسل إلى بجمكم وهو بواسط أن يعبد إلى والده الأصغر أبي الفضل ، فلم يتفقه ذلك ، و باليحالناس أخاه المنتق في إبراهيم بن المقتدر ، وكان أمر الله قدرا مقدوداً .

## ﴿ ذَكُرَ خَلَافَةَ الْمُتَقَ بِلَقَّةً أَبِّي إِسْحَاقَ إِبِرَاهِمٍ بِنَ الْقَنْدُ ﴾

لما مات أخوه الراضى اجتمع القضاة والأعيان بدار بحيح واشتور وا فيمن يولون عليم ، فاعن رأيم كلهم على المنتى ، فأحضر وه في دار الخلافة وأرادوا بسته فصلى ركمتين صلاة الاستخارة وهو على الأرض ، تم صعد إلى الكرسى بعد الصلاة ، ثم صعد إلى السرير و بايعه الناس يوم الأر بعاء لعشر بقين من ربيع الأول منها ، غل يغير على أحد شيئا ، ولا غدر بأحد حتى ولا عمل سريته لم يغيرها ولم يتسرعلها ، وكان كاحمه المنتى بالله كتير الصيام والصلاة والتعبد ، وقال : لأأريد جلينا ولا مساماً ، حسى المصحف ندعاً ، لا أريد ندما غيره . فاقتطع عنه الجلساء والسار والشراء والو زراء والنفوا على الأمير يجح ، وكان بجالسهم وبحادثونه و يتناشدون هنده الأشمار ، وكان بحكم لا يهم كثير شيء عما يقولون لمجنث ، وكان في جليم سنان بن خابت الصابى المتسب ، وكان بحكم لا يهم توة النفس النفيدة فيه ، وكان سنان مهذب من أخلاق ، ويسكن جأث ، ويروض خسه حتى يسكن عن بعض ما كان يتماطاه من سنك الهماء ، وكان المنتى بأف حدن الوجه متعلل الملتى قصير الأ نف أبيض مشر با حرة ، وفي شعره شترة ، وجعودة ، كثالاحية ، أشهل المينين ، أبي النفس ، لم يشرب خراً ولا نبيداً قط ، فالنتى فيه الاسم والنمل وقه الحد ، ولا استم المنتى في الخلافة أنفذارسل والخلع إلى يميكو هو واسط ، ونفات المكاتبات إلى الآقى بولاينة .

إلى بهم مركز مركز وفيها تحارب أو عبد الله البريدى وبجكم بناحية الأهواز ، فتسل بجكم فى الحرب واستظهر البريدى عليه وقرى أمره ، فاحتاط الحلية على حواصل بجكم ، وكان فى جملة ما أخذ من أمواله ألف ألف دينار ، ومائة ألف دينار . وكانت أيلم بجكم على بشداد سلتين وتحانيسة أشهر وتسمة أيام . تم إن

العربدي حدثته نفسه ببغداد، فأغلق المتق أموالا جزيلة في الجند المنموه من ذلك ، فركب بنفسه ، فرج لأثناء الطريق لمنمه من دخول بغداد ، تقالفه العريدي ودخل بفداد في ثاني رحضان ، وتزل بالشفيع، ألما تحقق المتنى ذلك بعث إليه جنته وأرسل إليه بالأطسة، وخوطب بالو زمر ولم يخاطيه بامرة الأمراء. فأرسل العريدي يطلب من المنق خسائة ألف دينار ، فامنتم الخليفة من ذلك فعث إليه يتهدده و يتوعده و يذكره ما حل بالمز والمستمين والمهتدى والقاهر . واختلفت الرسل بيتهم فأثم كان آخر ذلك أن بعث الخليفة إليه بذلك قهراً ، ولم يتفق اجتماع الخليفة والعربدي بيفدادحتي خرج سُها الديدي إلى واسط، وذلك أنه ثارت عليه الديالة والتفوا عسلي كبيرهم كورتكين، وبراموا حريق دار العريدي ، ونفرت عن العربدي طائفة من جيشه ، يقال لهم المجكمة، لأنه لما قبض المال من الخليفة لم يعطهم منه شيئاً ، وكانت من البجكية طائفة أخرى قد اختلفت ممه أيضاً وهم والديالمة قد صار واحز بين . والتفوأ مع الديالمة فانهزم البريدي من بغداد وم سلخ رمضان ، واستولى كو رتمكين على الأمور ببغداد، ودخل إلى المتق فقله وإمرة الأمراه، وخلع عليه، واستدعى المتق على شعيسين وأخاه عبدالرحمن ففوض إلى عبدالرحن تدبير الأمو رمن غير تسمية بوزارة ، ثم قبض كورتكين هي رئيس الأثراك بكبك غلام بجكم وغرقه . ثم تظامت العامة من الديم ، لأنهم كانوا يأخذون منهم قو رهم ، فشكوا ذلك إلى كو رتكين فلم يشكهم ، فنمت المامة الخطياء أن يصلوا في الجوامم ، واقتتل الديل والمامة ، فقتل من الفريقين خلق كثير وجم غفير . وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر عمد من رائق صاحب الشام يستدعيه إليه ليخلصه من الديل ومن العريدي ، فركب إلى بنداد في العشر بن من ومضان وممه جيش عظام ،وقد صار إليه من الأثراك المبحكية خلق كذير ،وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة من حمدان ، فتراســـلا ثم اصطلحا ، وجل ابن حمدان مائة ألف. دينار ، ففا اقترب الزرائق من بنداد خرج كورتكين في جيشه ليقاتله، فسخل ابن رائق بنداد من غربها ورجع كورتكين يجيشه فدخل من شرقها ، ثم تصافوا ببنداد القتال وساعدت العامة ابن والق على كو رتكين فالهزم الديل وقتل منهم خلق كثيره وهرب كو رتكان فاخنفي واستقر أمر ابن راثق وخلم عليه الخليفة وركب هو و إياه في دجلة فظافر ابن رائق بكو رتكين فأودعه السجن الذي في دار اطلاقة .

قال ابن الجوزى : و ق يوم الجمعة ناقى عشر جادى الأولى حضرالناس نصلاة الجمعة بجامع براكر، وقد كان المقتدر أحرق هذا الجامع لأنه كيسه فوجد فيه جماعة من الشيمة بجنممون فيه العسبوالشم، فلم نزل خرابا حتى همره بجمكم ف ألم الراضى ء ثم أمر المنتى يوضع منبر فيه كان عليه اسم الرشيد وصلى فيه الناس الجمعة . قال : فلم نزل تنام فيه إلى مابعد سنة خسين وأر بهائة . قال : و في جادى الاكترة فالبلة سابعه كانت لية برد و وعد و برق عقسقطت القبة الخضراء من قصر المنصور عوقد كانت هذه التبد فاج بنداد ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة ، بنيت أول ملكم ، وكان بين بنياتها ومقوط ماثة وسيمة وتحافون سنة . قال : وخرج عن الناس التشريفان والحكافوان منها ولم عطر وا فيها بنش الممرى مطرة واحدة لم ينبل منها التراب ، فضلت الأسمار ببنداد حتى بيم الكر عاقة والاتين ديشارا، ووقع الفناد في الناس حتى كان الجاهة يعفنون في القبر الواحد، من غير غسل ولاصلات ، و بيم المقالر والأخلاق بأرضى الأسمار ، حتى كان يشترى بالهدم ما يساوى الدينار في غير تلك الألم ورأت المؤلفة وسهل الناس واستسقاه ، فأمر المنافقة وسهل الناس واستسقوا نجامت الأشطار فزدات الفرات شيئاً لم بر مناه ، وغرقت المساسية ، ودخل الماه الشوارع ببنداد ، في فيطلت القنطارة المنتيقة والجديدة ، وقعلت الأكراد الطباسية ، ودخل المنافقة من أحرال أكراد على المنافقة من خراص من العاديين قدد خرج بما المنافقة ، بعدب وجول من العاديين قدد خرج بالمناسة المنافقة ، وخرج من الطاحة ،

وفها توفى من الأعيان ﴿ أحد بن إراهم ﴾

اس ترمود الفقيه أحد أصحاب ابن سريح . خرج من الحام إلى خارجه فسقط عليه الحام فات من فوره

أوير الأمراء بغداد ، قبل بني بو يه . كان مقاقلا يهم بالعربية ولا يشكل بها . يقول أخاف أن المنطق و المنطق من المؤسسة به على به في المنطق و المنطق من المؤسسة به و كان كثير الأموال والصدقات ، المنطق من المنطق و كان يعد في المنطق و كانوا بعد في وكان المنطق و كانوا بعد في وكان المنطق و كانوا بعد في المنطق و كانوا بعد في المنطق و كانوا به في المنطق المنطقة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق المنطقة المنطق المنطقة ال

أشهر وتسعة أيام . وخلف من الأموال والحواصل ماينيف على ألني ألف دينار ، أخذها المنتى لله ﴿ أبوجمد البريهاري ﴾

المالم الزاهد الفقيه الحبيل الواعظ ، صاحب الم ونرى وسهلا التسترى ، ونتزه عن ميراث أبيه ،
وكان سبعين ألفا للأمركرهه ، وكان شديداً على أهل البدع والمعامى ، وكان كبير القدر تسلمه الخاصة والمعامة ، وقد عطس بوماً وهو يعظ فيسمته الحاضرون ، ثم شمته من شمهم حتى شمته أهل بنداد ، فاشهت الشبحة إلى دار الخلافة ، وفارا تظلم في حاصة من أرباب الدولة ، فطلب فاختلى عند أخت بوران شهراً ، ثم أخذه القيام - داء فات عندها ، فأمهت خادمها فصل عليه ، فاسلات الدار رجالا عليم ثياب بياض ، ودفنته عندها ثم أوصت إذا مات أن تدفن عنده ، وكان هروم مات سنا وتسمين سنة رحمه الله .

#### ﴿ يُوسَفُ بِن يُعقُّوبُ بِن إسحاق بن المهاول ﴾

أبو بكر الأزرق ـ لأنه كان أزرق الدينين ــ الننوخي الـكنانب ، سمع جد. والزبير بن بكار ، والحسين من عرفة وغيرهم ، وكان خشن الديش كنير الصــدقة . فيقال إنه تصدق ، عائة ألف دينار ، وكان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر ، روى عنــه الدارقطني وغير ، من الحفاظ ، وكان ثقة عملا . توفى في ذي الحجة منها عن ثنتين وتــمين سنة رحمه الله تمالى .

#### ﴿ ثم دخلت سنة اللائين والماالة ﴾

قال ابن الجوزى : في المحرم منها ظهر كركب بدنب رأسه إلى المغرب وذنبه إلى المشرق، وكان عظما جداً ، وذنبه منتشر ، و يق ثلاثة عشر وما إلى أن اضمحل ، قال : وفي نصف ربيح الأولى بلغ السكر من المختلة مائتي دينار ، وأكل الضماء الميته ، ودام الفلاء وكثر الموت ، وتقطلت السيل وشغل الناس بالمرض والفتر ، وتركوا دفن الموتى ، وشغاوا عن الملاهى والعب . قال : ثم جاء مطركاً فواه القرب ، و بلفت زادة دجلة عشر بن فراعا وثلثا ، وفكر ابن الأقيرف الكامل أن محد بن رائق وقع بين البريدى وحشة لأجل أن الديدى من من خراج واسط ، فرك إليه ابن رائق وقع ما عنده من المال ، فوقعت مصالحة و رجع ابن رائق إلى بنداد ، فطالبه الجند بأرزاقه ، وضاق عليه ما عنده من المال ، فوقعت مصالحة و رجع ابن رائق بلام المناس وشائل المبدى بالوزارة بينداد ، فوقعت ما الأثراك عنه إلى الدريدى عليه ، وعزم على أخذ بنداد ، فبعث أخام بينداد ، فبعث أخد بنداد ، فبعث أخام والمرادات به الموادة ثمن أصغر من المنجنيق بـ عبلى دجلة أيضا ، فاضطربت أمل بنداد ومب والسان بعضهم بعضا ليلا وجهادا ، والحامين أخو ألى عبد الى الديدى بن من مه فقاتلهم الناس الناس بعضهم بعضا ليلا وجهادا ، والحدين أخو ألى عبد الى الديدى بن مه مه فقاتلهم الناس الناس بعضهم بعضا ليلا وجهادا ، والحدين أخو ألى عبد الى الديدى بن مه مه فقاتلهم الناس

في الدر وفي دجلة ، وتفاقم الحال جداً ، مع ما الناس فيه من الفلاء والوباء والفناه . فافا لله و إمّا إليه راجمون . ثم إن الخليفة وابن رائق اثهزما في جمادي الاكترة \_ومم الخليفة ابنه منصو ر\_ في عشر بن فارساً ، فقصدوا نيمو الموصل، واستحودُ أبو الحسين على دار الخلافة وقتل من وجه فيها من الحاشية ، ل النهب إلى الحرم، ولم يتعرضوا للقساهر وهو إذ ذلك أعمى مكفوفا، وأخرجوا كورتـكين من الحيس، فيمنه أموالحسين إلى العريدي، فـكان آخر العيد به ، ونميوا يفداد جماراً علانسة ، ونزل أبو الحسين بدار ، ونس الخادم التي كان يسكنها ابن رائق ، وكاتوا يكيسون الدور و بأخذون ما فها من الأموال ، فكتر الجو روغلت الأسمار جداً ، وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة والشمير ، وذاق أهل بنداد لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنمون . وكان معطائفة كبيرة من القرامطة فأفسدوا في البلد فساداً عظما ، و وقع بينهم و بين الأثراك حر وب-طويلة شديدة ، فغلمهم الترك وأخرجوهم من بغداد ، فوقمت الحرب بين المامة والدير جند أنى الحسين . وفي شعبان منها اشتد الحال أيضاً ونهبت المساكر وكيس أهلها ليلا ونهاراً ، وخرج جند البريدي فنهبوا الفلات من القرى والحيواقات، وجرى ظلم لم يسمع يمثله . قال ابن الأثير :و إنما ذكرًا هذا ليملم الظلمة أن أخباره الشنيعة تنقل وتبق بعدهم على وجه الأرض وفي السكتب ، ليذكر والهما و ينموا و يعابوا ، ذلك لهم خزى في الدنيا وأمرهم إلى الله لسلهم أن يتركوا الظلم لهذاإن لم يتركوه لله , وقد كان الخليفة أرسل فرجع معهما سيفالدولة إلى أخيه ، وخدم سيف الدولة الخليفة خدمة كشيرة · ولما صاوا إلى الموصل خرج عنها ناصر الدولة فــــنزل شرقها ، وأرسل النحف والضيافات ، ولم يجيئ إلى الخليفـــة خوفا من الماثلة من جهة ابن رائق ، فأرسل الخليفة ولهم أبا منصور ومعه ابن رائق فلسلام على ناصر الدولة ، فصارا إليه فأمر ناصر الدولة أن ينشر الذهب والفضة على رأس ولد الخليفة ، وجلسا عنده ساعة ، ثم للما و رجماً ، فركب أبن الخليفة وأواد أبن رائق أن تركب معه ، فقال له ناصر الدولة : اجلس اليوم عندي حتى نشكر فعا نصنع في أمرنا هذا ، فاعتذر إليه بابن الخليفة واستراب بالأمر وخشي ، فقيض ابن حدان بكه فجبذه ابن رائق منه فانقطم كه، وركب سريماً فسقط عن فرسه فأمر ناصر الدائمة ا فقتل ، وذلك موم الاثنين لسبعريتين من رجب منها . فأرسل الخليفة إلى امن حمدان فاستحضره وخلم عليه ولقيه ناصر الدولة ومئذ، وجمله أمير الأمراء ، وخلم على أخيه أنى الحسن ولقبه سيف الدولة مومئذ ، ولما قتل ابن رائق و بلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر الأخشيد محمد بن طنج ركب إلى دمشق لمها من مجمد بن يزداد نائب ابن رائقولم ينتطح فمها علزان . ولما بلغ خبرمقتله إلى بغـــداد نارق

أكثر الأتراك أبا الحسين الريدى السوء سيرته ، وقبيع مريرته قبيعه الله ، وقصدرا الخلينة وابن جدان فتقوى سم ، و وكب هو والخلينة إلى بنداد ، فلما اقتر بوا منها هرب عنها أوالحسين أخوالدريدى فتحلها المنتي ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة ، وفئك في شوال منها ، فقر ح المسلمون فرحاشديداً . و بعث الخليفة إلى أهلم وقد كان أخرجهم إلى سلمرا نفردم ، وتراجع أعيان الناس إلى بنداد بعد ما كانوا قد شرحاوا عنها ، ورد الخليفة أبا إسحاق الفزارى إلى الوزارة و ولى توزون شرطة جانبي بنداد ، و بعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة في جيش وراء أبى الحسين أخى الدريدى ، فلحقه عند المدائن فاقتناوا قتالا شديدا في أيام تحسات ، ثم كان آخرالاً موأن انهزم أبو الحسين إلى أخياللريدى بواسط ، وقد ركب ناصر الدولة بنفسه فنزل المدائن قوة الأخيه . وقد انهزم سيف الدولة مرة من أخى الدريدى فرده أخوه وزاده جيشاً حتى كمر الدريدى ، وأسر جاعة من أعبان أصحابه ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسفا لقتال أبى عبد الحد المفاليديدى ، عائر من خبره في السنة الاكبة مع الدريدى وأخوه إلى البصرة وتسلم سيف الدولة واسفا ، وسيأتى ما كان من خبره في السنة الاكبة مع الدريدى

وأما أهمر الدولة فانه عاد إلى بنداد فدخلها فى اللث عشر فى الحجة و بين يديه الأسارى على الجال ، ففرح المسلون واطمأتوا ونظر فى المصلح العامة وأصلح معياد الدتيار ، وفلك أنه وجده قد غير حما كان عليه ، فضرب دانير مباها الا بريزية ، فكانت تبيناع كل دينار بنلائة عشر درها ، و إنها كان يبياع ما قبلها بعشرة . وعزل الخليفة بدوا الخرشى من المجهاية وولاها سلامة العلولونى ، وجعل بعدراً على طريق الغزات ، فساد إلى الأخشيد فا كره واستنابه على معشق فات بها . وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب فتعلى اختما وأسر من خيراً وشها دخيل واليها بلاد الروم قفتل وسهى وضم وسبلم وأسر من إلا إليه درجوان . وفيها دخيل نائب طرسوس إلى بلاد الروم قفتل وسهى وضم وسبلم وأسر من الأعيان .

#### ﴿ إسحاق بن محمَّد بن يعقوب النهر جو وي ﴾

أحد نشايخ الصوفية ، محمب الجنيد بن محمد وغير ، ، من أثّة الصوفية ، وجاو ر. يمكة حتى مات بها . ومن كلامه الحسن : مفاوز الدنيا تقطم بالأقدام ، ومفاوز الا تجرة تقطع بالفلوب .

## ﴿ الحسين بن إساعيل بن محد بن إساعيل بن سميد بن أبان،

أو عبد الله الفهل التافي الحامل الفقيه الشافعي الحدث ، سمم الكثير وأدرك خلقا من أصحاب امن صينة ، نحوا من سممين رجلا . وروى عن جماعة من الأثمة ، وعنه المارقعلني وخلق ، وكان محضر بجلسه نحو من عشرة آلاف . وكان صدوقا دينا فقهاً محدًا ، ولى قضاء الكوفة سنين سنة ، وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها عنم استعنى من ذقت كه وازم منزله ، واقتصر على إسهاع الحديث وساعه . توفى في دبيع الآخر من هدف السنة عن خمس وتسمين سنة . وقد تد تداخل هو و بعض الشيعي يند كر مواقف على يوم بدر وأحد والخندق وخيم وحتين وشهاعته بم عال قال علم يعاد والخندق وخيم بدر ؟ كان مع درول الله وقيق فلم ياد إلى التي الذي يعام بدر ؟ كان مع درول الله وقيق فلم يعرف الذي يعام يعاد عنه ، وعلى رضى الله عنه في المبار زمت عنو أنه المريش عنو أنه المريش الله في المبار زمة و والله المحامل وقد قتم الم يحزل الجيش بسبه . فاضم الشيعي . وقال المحامل وقد قتمه الذين دو والنا المحامل وقد قتمه الذين دو والنا المحامل وقد قتم الذين دو والنا أعمال أنه ولا عبيد ولا عشيرة وقد كان أو بكر عنم عن رسول الله وقيق و يجاحف عنه ، وإنما قدموه لعلمهم أنه خيرهم . فأخمه أيضاً .

أبو الحسن الصائم ، أحد الزهاد العباد أصحاب الكرامات ، روى عن ممشاد الدينورى أنه شاهد أبا الحسن هذا يصلى في الصحراء في شدة الحر وندر قد نشر عليه جناحه يظل من الحر . قال ابن الأثور : وذبها توفي أبو الحسن على بن إسهاعيل الأشرى المستكام المشهور ، وكان مواله مسنة سنين وماثنين ، وهو من والد أبي موسى الأشعرى ، قلت : الصحيح أن الأشعرى توفي سنة أربع وعشرين وماثنين كما تقدم ذكره هناك . قال : وذبها توفي محد بن بوسف بن النضر الحروى المنتقب الشافي ، وكان مواله مستقب الشافي . وقد توفي قبها أبو حامد بن بلال . و زكر إ من أحد البلخى ، وعبد النافر بن سلامة الحافظاء وعبد من والأمير يبغداد ، وفيها توفي الشيخ :

### ﴿ أُوصِالَحُ مِمْلِحِ الْمُنْبِلِي ﴾

واقف مسجد أبى صلح ظاهر باب شرق من دمشق، وكانت له كرامات وأحوال ومتامات، واصعه مفلح من مبد إلى ألم سبح المشاب ، واسحه مفلح من مبد إلى المسجد خارج باب شرق من دمشق، محصب الشيخ أبا بكر بن سعيد حدونه الدمشق، وتأدب به ، و روى عنه المرحد بن إسحاق بن الدى ، وأو يو المسجد ، وأبو بكر بن داود الدينو رى الدق . روى المافظ أبن عساكر من طريق الدق عن الشيخ أبى صالح ، قال : كنت أطرف بجبل لحكام أطلب السياد فحروت برجل وهو جالس على صخرة ، مطرق رأسه فقلت له : لا أوى بيان المنافل وأرع برجل أوى بيان يديك شيئاً تنظر إليه ولا ترعد إلا هذه الدهاة والمجارة . فقال : بل أنظر خواطر قلمي وأومى روى ءو بلذى أطلك على إلا صرفت بصرك عنى . فقلت له : بل أنظر خواطر قلمي أتمن به حق أدنى واكن عظلى بشئ "

ومن استغنى بالله أمن المدم ، ثم تركن و مضى . وقال أبو صلخ ، مكنت سنة أيلم أو سبمة لم آكل ولم أشرب ، وطنقى عطش عظم ، ثم تركن و مضى . وقال أبو صلخ ، فلست أنظر إلى الماء وقند كرت قوله قال . وكان عرشه على الماء أن فنحب عنى المعلش ، فكثت تمام المشرة أيام . وقال ، مكثت أربين بوما لم أشرب بت ، وأخذ رجل فضلق ثم ذهب إلى امرأته فقسال ، أشربي فضل ربعل قسد مكث أربين بوما لم يشرب الماء ، قال أبو صالح ، ولم يكن اطلع على ذلك أحد إلا الله عز وجل . ومن كلام أبي صلح : الدنيا حرام على التلوب حلال على النفوس ، لأن كل شي " عمل لك أن تنظر بعبن قلبك إليه . وكان يقول : البدن لبلس القلب أن تنظر بعبن رأسك إليه بحرم عليك أن تنظر بعبن قلبك إليه . وكان يقول : البدن لبلس القلب والقدب لبلس الدرقة به . ولأبي صلح مناه أعلى . وقان بتبعدانه أعلى مناه . ولأبي المساح والقدب بلاس المدرة والمد بلبلس المرقة به . ولأبي صلح مناه بعدانه أعلى .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثليائة ﴾

فها دخل سبف الدولة إلى واسط وقد البزم عنها البريدى وأخوه أو الحسين ، ثم اختاف النر شعى وأخوه أو الحسين ، ثم اختاف النرا عنها البريدى وأخوه أو الحسين ، ثم اختاف النراث على سيف الدولة ، فهرب منها قاصدا بنداد على بنداد علائة عشر شهرا وخسدة ألم ، وجاء أخره سيف الدولة بعد خروجه منها قبل بياب حرب ، فطلب من الخليفة أن عاد عال يتقوى با مل حرب ورون ، فيض الدولة بعد خروجه منها قبل بياب حرب ، فطلب من الخليفة أن عاد عال يتقوى با مل من بنداد ودخلها تورون في الخالمي والشرين من رمضان ، فيلم عليه الخليفة وجعله أمر الأمراء واستتر أمره ببنداد . وحيند ذلك رجم الديدى إلى واسط وأخرج من كان بها من أصحاب تو وون وكان في أسر تورون غلام سيف الدولة ، يقال له تمال ، فأرسله إلى مولاه لمينده حاله ومرف أمره هند آل حدان . وفيها كانت وأزلة عظيمة ببلاد نساء سقط منها حارات كثيرة ، وهلك يسبها خلق كثير . قال اله الجوزى : وكان بينداد في أيادل وتشرين حر شديد يأخذ يالاً تفاس . وفي صفرمنها وود الوم إلى أورزن وميا فارقان ، وأنهم سبوا

وف ربيع الآخر مها عند أبوضهو ر إسحان بن الخليفة المتتى عقد على علوية بنت فاصر الدولة بن حمدان ، على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم ، وولى المقد على الجارية المذكورة أبو عبد الله محمد بن أبى موسى الهاشمي ، ولم يحضر فاصر الدولة ، وضرب فاصر الدولة سكة ضرب ضها فاصر الدولة عبد آل مجمد .

قال ابن الجوزى: وفيها غلت الأســـــارحتى أكل الناس الكلاب ووقع البــــلا. في الناس ، ووافى من الجراد شئ كثير جـــــــا ، حتى بيـع منه كل خـــــين رطلا بالمدهم، فارتفق الناس به في التلاه . وفيها ورد كتاب مك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الرهاكان المسيح قد مسيح بها وسهد فصارت صورة وجب فيه ، وأنه متى وصل هذا المنديل بيدث من الأسارى خلقا كثيرا . فأحضر الخليفية العلماء فاستشارهم في ذك ، في قائل نمن أحق بديسى مصم ، و في بعثه الهم غضافة عبل المسلمين ووهن في الدس . قائل عبل بن عيسى الوزير : يا أمير المؤمنين إتفاذ أسارى المسلمين من أيدى الكفار خير وأنهم قناس من بقاء ذك المنديل بنك الكفيسة ، فأصم الخليفة فإرمال ذلك المنديل الإمم وتفايض أسرى المسلمين من أيدى الكفيسة ، فأصم الخليفة فإرمال ذلك المنديل الإمم وتفايض المرى المسلمين من أيديم ما في الدواقية ، وفيا وصل أمرى المهربان المؤمنيل ولدله مولود فأهدى إليه أو عبد الله الديدى هدايا كثيرة ، منها مهد من ذهب من من المؤمنيل ولدله مولود فأهدى إليه أو عبد الله الديدى هدايا كثيرة ، منها مهد من ذهب فنودى بها من ذكر أحماً من المصحابة بدوم قسه برئت منه الذمة . و بعث الخليفة إلى محاد الدولة ابن بو به خلما قبلها والسميد نصر من أحد من أمن المن من المهم أن ما من بعده والده في دار م بيت المبادة ، فعان يلس تبا نظافا و عشى إليه حافياً ويصلي فيه ، ويتضرع إساهيل السامائي مواقب بالأ مبرا لحيد ، وقبل عهد من أحد النسيق ، وكان قد طمن فيه عنده وصله . وينه الميان في من الأعيان ( فايت من شعرة المدان )

أو سعيد الطبيب ، أسلم على يد القاهر بالله ولم يعلم والده ولا أحد من أهل بيته ، وقد كان مقدها في العلب وفي عادم أخر كثيرة ، ثوفى في ذي القعدة منها بعد القرب ولم تعنى عند صناعته شيتا ، حرر ساده الموت ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء في ذلك :

قل الذي صنع الدواء محكفه ، أثرد متدوراً [غليك قد]جرى . مات المدواي والمداوى والذي ، صنع الدواء بكفه ومن الشتري

وذكر ابن الجوزى فى المنتظم وفاة الأشعرى فيها وتسكلم فيه وحط هليه كما جرت عادة الحذالة يشكلمون فى الأشعرية قديمًا وحديثا . وذكر أنه وقد سنة سنين ومائتين ، وتوفى فى هذه السنة ، وأمه صحب الجيائي أر يعين سنة ثم رجم هنه ، وتوفى جغداد ودفن بمشرعة السرواني .

أ عد بن أحد بن يقوب بن شيبة ﴾

امن الصلت السدوسي مولام أبو بكر يهمع جده وعباساً الدو رى وغيرهما ،وعند أبو بكر من مهدى وكان ثقة . روى الخطيب أن والد محمد هذا حين ولد أخذ طالع مولده المنجمون فحسبوا عمره وقالوا : إنه يعيش كذا وكذا . فأرصد أبو ، له جباً فسكان باقى فيه عن كل موم من همره اللهى أخبروه ، به دينـــاراً ، فلما امتلاً أرصد له جباً آخر كذاك ، ثم آخر كذاك ، فـــكان يضم فيها في كل مِم ثلاثة د نا نير على عسدد أيام همر وانده ومع هذا ما أقاده ذلك شيئا ، بل افتقر هذا الولد حتى صار يستمعلى من الناس ، وكان يحضر مجلس الساع عليه عبادة بلا إزار ، فــكان يتصدق عليه أهل المجلس بشئ " يقوم بأوده . والسعيد من أسعد الله عز وجل .

#### ( محد بن مخل بن جمنر )

أبو همر الدو رى المطار، كان يسكن الدور ـ ومى محلة بطرف بضداد ـ محم الحسن من عرفة والزبير من بكار ومسلم بن الحجاج وغيرهم، وعنه الدارقطني وجاهة، وكان ثقت فهماً واسع الرواية مشكور الديانة مشهوراً بالدبادة . تونى في جادى الأولى منها ءوقد استكمل سبماوسيمين سنةونمانية أشهر و إجمدى وعشر بن يوماً . المجنون البغدادى روى ابن الجوزى من طريق أديمكر الشبلي قال: رأيت مجنوناً عندجام الرصافة وهوعريان وهو يقول: أنا مجنون الله، أنا مجنونالله . فقلت له : مالك . مالك .

يقولون زرة وانف واجبحنا • وقد أستطت حالى حقوقهم عنى إذا هم وأوا حالى ولم يأنفوا لها • ولم يأنفوا منها أنفت لهم منى (ثم دخلت سنة ثلنين وثلاثين وثلاثة)

فيها خرج المنتى أمير المؤمنين من بنداد إلى الموسل مناضباً نورون ، وهو إذ ذاك واسط ، وقد روح ابنته من أبي عبدالله البريدى ، وصارا بدا واحدة على الخليفة . وأرسل ابن شير زادفي المائة ورج ابنته من أبي منداد فافسد فيها وقط و وصل ، واستمل بالأمن من غير مراجعة المنتى . فنضب المنتى وخرج منها مفاضباً له بأهله وأولاده وو وزيره ومن اتبعه من الأمراء ، قاصدا الموصل إلى بني حمدان ، فنلقاه سيد المدولة إلى تمكر يدت عرج المتتى من بعناد أكد ابن شير زاد فيها الفساد ، ووان أحمر المدولة وهو بشكريت أيضاً ، وحين خرج المتتى من بعناد أكد ابن شير زاد فيها الفساد ، وظل أهلها وصادح ، وأرسل يما نورون ، فأقبل مسرعا نموتكر يت فتوان المدولة والمنافذة من الموصل إلى نصيبين وجاء أن وانبر م المنتى وناسرالدولة وسيف الدولة من الموصل إلى نصيبين وجاء نورون بدخل إلى أنفل المنافذة يقول : لا سبيل إلى وجاء تورون فدخل الموصل بنالانة تمول : لا سبيل إلى وسائة ألف ، ورجم نورون إلى بعنداد وأقام الخليفة مند بني حدان . وفي غيبة نورون هذه عن وسمائة ألف ، ورجم نورون إلى بعنداد وأقام الخليفة مند بني حدان . وفي غيبة نورون هذه عن واسع الموالة بن الديا مكتبرين ، فاعدر نورون مسرعا إلى واسط واسد "قبل إليا منز الدولة بضعة عشر بوماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر بوماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر موماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر موماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر موماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر موماً ، وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة بضعة عشر موماً وكان آخر الأمر أن انهزم معر الدولة وضعة عشر مواصله ، وكان أخر الأمر أن المنام معر الدولة وضعة عن معر الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن من الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن من الدولة وضعة عن من الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن عن الدولة وضعة عن من الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن الدولة الموسلة المنافذ عن الدولة وضعة عن الدولة وضعة عن الدولة

من جيشه خاق كثير، وأسر جماعة من أشراف أصحابه . ثم عاود تورون ما كان يعتريه من سمرض الصرع فشغل بنفسه فرجم إلى بفداد.

الصرع فتتمل بنسه فرجع إلى يصدر. وقيها قتل أبر عبد الله الدريدي أخاء أبا وسف ، وكان سبب ذلك أن العريدي قل ما في يده من الأبداء إلى أن مال الجند إلى أبي يوسف وأعرض غالبهم عن العريدي، عضي الدورة عال إليه طائفة من غامانه فقالو، غبلة ، ثم انتقل إلى داره وأخية جميع حواصله وأمواله ، فكان قيمة ما أخذ منه من الأوال ما يقارب ثانائة ألف ألف دينار. ولم يمتع بعده الاعانية أشهر مرض فيهامرضا شديدا بالحلى الحادة ، حتى كانت وقاته في شوال من هذه المسنة ، فقام هامه أخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء الديرة في أمحابه ، فناروا عليه فاجأ إلى القرامطة قبعهمالله فاستجار بهم فقام بالأمر من بعده أبو القائم بن أفي عبد الله العريدي في بلاد واسط والبصرة وتلك النواحي من الأهواز وغيرها. وأما المليقة المنتي أله فانه لما أما حد أولاد حدان بالموسل ظهر له منهم تضج ، وأجم برغبون

في مفارقته . فكنت إلى تورون في الصلح فاجتمع نورون مع القضاة والأعيسان وقر ؤا كتاب الخليفة وقابله بالسمع والطاعة ، وحلف له ووضع خطه بلاقرار له ولمن معه بالا كرام والاحترام ، فكان من الخليفة ودخوله إلى بقداد ما سيائي في السنة الا كية .

وفيها أقبات طائفة من الروس في البحر إلى تواجي أذر بيجان فقصدوا بردعة لحاصروها ، فلما خلق وا بأهلها تتاويم عن آخريم ، وغندوا أموالحسم وسبوا من استحسنوا من نسائيسم ، ثم مالوا إلى المراعة ، فوجدوا بها نماراً كثيرة ، فأكار امنها فأصابم و باء شديد فات أكثرهم ، وكان إذا مات أحده دفنوا ، مه نيا به وسلاحه ، فأخذه المسلمون وأقبل إليهم المر زبان بن محمد فقتل منهم ، وفي ربيح الأول منها جاء الدمست هشر ألفا ، وأقام بها ثلاثة أيام ، فقصدته الأعراب من كل وجه فقائله و تقال وسبي عقلها حتى المنها و وجه فقائله و تقال وسبي عقلها حتى المنهاء من كل وجه فقائله و تقالله حتى المنهاء ومات كثير من الناس محمد الهدم ، وتسطلت أكثر الحلمات المسلمون في الناس عمد المدور . وكان الدلاون و يقسلون من يسكنها أجرة ليحفظها من الداخلين إليها ليخر بوها . وكثرت الكبسات من اللصوص بالهول ، وكثرت القتن من كل جبة ظا فه و إنا إليه بالهون ، ويفيوذ بالله من مرو رأ نفسنا ومن سيئات أهماننا .

و في رمضان منها كانت وفاة أبي طاهر سلبان بن أبي سميد الحسن الجنابي الهجري القرمطي

رئيس القرامطة ، قبحه الله ، وهذا هو الذي قتل الحجيج حول الكدبة وفي جوفها ، وسلمها كسوتها وأخذ بامها وحليتها ، واقتلع الحجر الأسود من موضعه وأخذه معه إلى بلده هجر ، فكث عنده من سنة تسع عشرة وثلثائة تم مات قبحه الله وهو عندهم لم يردو ، إلى سنة تسع وثلاتين وثلثائة كا سبآني . ولمامات هذا القرمطي عام بالأمر من بعده إخوته الثلاثة ، وهم أبو البمباس الفضل ، وأبو القالسم سعيد ، وأبو يعقوب يوسف بنو أبى صديدالجنابي ، وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبلا على قواءة الكنب ، وكان أبو يعقوب مقبلا على اللهو والعب ، ومع همذا كانت كانا الثلاثة واحدة لا يختلفون في شيء ، ، وكان لهم صمية من الوزراء متعقون أيضاً .

و أَى شوال منها تو في أَبر عبدالله البريدي ظستراح المسلمون من هذا كما استراحوا من الاَّخر. وفنها ته في من الأعيان أبر العباس من عقدة الحافظ .

### ( أحد بن محد بن سعيد بن عبد الرحن )

أبو الساس الكوف المعروف بابن عقدة ، النبوء بغلك من أجل تعقيده في التصريف والنحو ، وكان أيضاً عقدة في الورع والنسك ، وكان من المفاط السكبار ، سم الحديث الكثير و رحل فسمع من خلائق من المشاعزه وسمع منه المعاراتي والدارقطني وان الجمال وان عدى وان المفار وابن المبدون إلى زمان ابن عقدة شاهين . قال الدارقطني : أجمع أهـ لل الكوفة على أنه لم يز من زبن ابن مسبود إلى زمان ابن عقدة أحفظ منه ، و وقال إنه كان عنط عموا للاعمالة ألف حديث ، منها الاعمالة ألف فضائل أهـ للبيت ، عا فبها من الصحاح والضعاف ، وكانت كتبه سهائة حل جل ، وكان ينسب مع هـ منا كله إلى التشيع والمنافزة . قال المدارقطني : كان رجل سوه . ونسبه ابن عدى إلى أنه كان يصل اللسخ الإشياع ويأم مر بروايتها . قال الخطيب : حدثي على بن محد بن نصر قال سحت حزة بن يوسف محسب أبا عرب حديث يقر : كان ابن عقدة يجلس في جامع براقي معدن الرفض يُمكي مثالب الصحابة \_ أو قال الشيخين \_ قتر كررت السكلام فيه في كتابنا في كنابة ، توفي في في القدة منها . في كتابنا

### ﴿ أحدين عامي بن بشر بن عامد المر ورودي ﴾

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلثماثة ﴾

". فيها رجع الخليفة المنتي إلى بنداد وخلع من الخلافة وسملت عيناه ، وكان .. وهو مقيم الموصل ..

تهد أرسل إلى الاخشد محمد من طنج صاحب مصروالبلاد الشامية أن يأتيه ، فأقبل إليه في المنتصف المحلم من هميذه السنة ، وخضع المخليفة غاية الخضوع ، وكان يقوم بين يديه كما تقوم النفان ، وعشى والخليفة را كم ، ثم عرض عليه أن يصير معه إلى الديار المصرية أو يقوم بدلاد الشام ، وليته فنل ، بل أبي عليه ، فأشار عليه فالمام مكانه بالموسل ، ولا يذهب إلى تورون ، وحذره ، من مكر أن مل و روزو خديمت ، فل يقبل ذلك ، وكذلك أشار عليه و فرره أبو حسين بن مقلة فل يسمع ، وأهدى ابن طنج اللخليفة هدايا كثيرة فاخرة ، وكذلك أهدى أهدى إلى الأمراء والوزير ، ثم رجع إلى بلاده ، واجزير على الاده ، واجزير عنها صاحبها أبوعبد الله بن صيد من حدان . وكان ابن مقاتل مها ، فأرسله إلى الأمراء والوزير ، ثم رجع إلى بلاده ، نورون ها استوائق منه ما كان حلف له من الأعان فأ كدها وقر رها ، فلما قرب من بنداد خرج إليه نورون ها الساكر ، فلما رأى الخليفة قبل الأرض بين يديه وأطير له أنه قد وفي له بما كان حلف له ما كان حلف له على والمنافئ من مع الخليفة من الكمراء ، وأمر بسمل عيني الخليفة فعما أنوره من المنافئ ، فسكانت فسمات عيناه ، فسماح سيعة عظيمة شميها الحرم فضعت الأصوات بالبكاء ، فأمر بسمل عيني الخليفة فسمات عيناه ، فسماح سيعة عظيمة المهر وعشرين نوره الي بغداد فبايم المستكني . فسكانت خلاقة المنتى المنافذ المنتى من المتشد ، خوخلاقة المنتكى بالله أن القامم عبد الله من المكتفى من المتشد ، خوخلاقة المنتى من المتشد ، خوخلاقة المنتك عنه المتشد ، خوخلاقة المنتى من المتشد ، خو

وفها مات الفائم الفاطعي وتولى ولده المنصور إساعيل فكتم موت أبيه مدة حتى اتفق أمره تم أظهره ، والصحيح أن القائم مات في التي بعدها . وقد حاربهم أبو نزيد الخارجي فها ، وأخذ منهم مدة كبارا وكسروء مراراً متمددة ، ثم يعرز إليهم ويجسم الرجال ويقاتلهم ، فانتلب المنصور هذا لقتله بنفسه وجرت بينهم حروب يطول ذكرها ، وقد بسطها ابن الأثير في كامله , وقد انهزم في بعض الأحيان جيش المنصو رولم يبق إلا في عشرين نفساً . نقاتان بنفسه قتالا عظما ، فهزم أبا يزيد بعد ما كاد يقتله ،وثبت المنصور ثباتا عظما ، فعظم في أعين الناس و زادت عرمته وهيبته، واستنقذ بلاد القدروان منه ، وما زال محاربه حتى ظفر به المنصور وقتله ، ولما جئ مرأسه سجد شكرا لله ، وكان أبو بزيد هذا قبيح الشكل أعرج قصيراً خارجياً شعيداً يكفر أهل الملة .

روق في الماجة منها قتل أبو المسين البريدي وصلب ثم أحرق ، وذلك أنه قدم بنداد يستسجد بنو رون وأبي جعفر سثيرزاد على ابن أخيه ، فوعدوه النصر، ثم شرع بفسد ما بين تو رون وابن شرو زاد ، فلم بنقال ابن شرو زاد فامر بنقل ابن أخيه ، فوعدوه النصر، ثم شرع بفسد ما بين تو رون وابن شهر أداد ، فلم بنقل ابن شور زاد فامر بدق ، وزات شور به ثم أفناه بعض الفقها، باباء دمه ، فأمم بقتله وصله ثم أحرق ، وزات دار ابن طاهر ، وقد افتر القاهر ورقال تواقيم . وفيها أهم المستكفى باخراج القاهر يلتف بها، وفي رجله قبقاب من خشب . وفيها المستكفى ، فلما سمع بهما رجم في بلاده و روسلها الملك في المستكفى ، فلما سمع بهما رجم في بلاده و تسلم الملكية وضعها أو القامم بن أبى الهيجاء عبد الله بن حداد إلى بلداد في شوال منها . وفيها ركب سين الدواة على بن أبى الهيجاء عبد الله بن حداد إلى حلب فتسلم امن يأنس المؤلف ، ثم مرار إلى حص لباخذها فجاء ته جورش الانشيد جمد بن طنج مع مولا كانور فاقتناوا بغنسر بن ، ثم سار إلى حص لباخذها فجاء ته ورجم سيف الدواة إلى الجزيرة ، ثم عادلا كانور فاقتناوا بغنسر بن ، في ينظفر أحد منهما بساحيه ، ورجم سيف الدواة إلى الجزيرة ، ثم عادل كان حلب فاستقر ملكه عالم ينظفر المع خداتا كثيرا .

## ( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثالبائة )

في الهرم زاد الخليفة في لقبه إسام الحق ، وكتب ذك على السكة المصال بها ، ودعافه اططباء على السكة المتصال بها ، ودعافه اططباء وأربه أشهر وقال المرم منها مات تورون التركي في داره بيضداد ، وكانت إمارته سنبين وأربه أشهر وعشره أيا ، وكان ابن شير زاد كاتبه ، وكان تحالباً بمبت تتخليص المال ، فلما بلغموته أزاد أن يهقد السيمة لناصر المدولة بن حمدان فاضطر بت الأجناد وعقدوا الرياسة عليهم لان ثمير زاد فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر ، وخرج إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف الخليفة والقضاة والأعيان ، ودخل على الخليفة فقاطبه بأمير الأمراء ، وزاد في أزراق الجند و بعث إلى ناصرالدولة يطالبه بالخراج ، فبحث إلى بخسمائة ألف دره و بيلمام يفرقه في الناس ، وأمر وضهي وحزل وولى، يطالبه بالخراج ، فبحث إلى بخسمائة ألف دره و بيلمام يفرقه في الناس ، وأمر وضهي وحزل وولى، وقطح ووصل ، وظرح بنفس علائة أشهر وعشرين يوماً . ثم جامت الأخيار بأن منز الدلة بن يويه الموسل الميكونوا مم فاصر الدولة بن حمدان .

### ( ذكر أول دولة بني بوبه وحكهم بينداد )

أقبل من الدولة أحد بن الحسن بن بويه فى جحافل عظيمة من الجيوش قاصدا بنداد ، فله اقترب منها بعث إليه الخليفة المستكفى بالله المعدالية والانزالات ، وقال الرسول : أخبر ، أنى مسرور به ، وأنى إنما اختفيت من شر الأنواك القين المعرفوا إلى انوصل ، و بعث إليه بالخليم والنصف ، وخط معز الدولة بهنداد فى جادى الأولى من هذه السنة ، فنزل بباب الشهاسية ، ودخل من الند إلى الخليفة فيايمه ، ودخل علم المستكفى واقبه عمز الدولة ، واقب أخاه أبا الحسن بهاد الدولة ، وأخه أما الحالم والدفائير ، ونزل معز الدولة ، وأخاه الخلام ، ونزل أصحابه من الديلة بعو را الناس ، قلق الناس منهم ضائمة شديدة ، وأمن معز الدولة ان شير زاده الخالم المستكتبه على الخراج ، ورتب الخليفة بسبب فتقاته خسة آلاف دره فى كل يوم،

## ( ذكر القبض على الخليفة المستكنى بالله وخلمه )

لما كان اليوم الناقى والمشرين من جسادى الا تخرة حضر ميز الدولة إلى الحضرة فجلس عمل سرير بين يدى الخليفة ، وجاه رجلان من الديلم فعا أيديهما إلى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه ، وسحياه فتحر بت همامته في حلقه ، ونهض معز الدولة واضطر بت دار الخلافة حتى خلص إلى الحريم ، وتفاتم الحلل ، وسيق الخليفية ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها ، وأحضر أبو القائم الفضل بن المتعدر فبو يح بالخلافة وسملت عينا المستكفى وأودع السجن فلم يزل به مسجونا حتى كانت ، فائه في سنة عان وثلاثين وثلاثين وكالمائة كا يأتى ذكر ترجته هناك .

### (خلافة المطيع أله)

لا قدم مع الدولة بنداد وقبض سحل المستكفى وسمل عينيه استدعى بأى القلم الفضل بن المتند بالله ، و يجنهد ، فل يقدر عليه ، و يقال إنه المتند بالله ، و يجنهد ، فل يقدر عليه ، و يقال إنه اجتمع بعدر الدولة سراً فحرضه على المستكفى حتى كان من أمره ما كان ، ثم أحضر ، و بو يم له بالخلافة وقب بالمطيح لله ، و بالمعالم و الأعيان والمائم ، و إنه المعالم أو اوالأعيان والمائم ، و إنما المدولة ومو رد المملكة ومصدرها ولا بني المحلم المعالم على أقطاعه ، و إنما الدولة ومو رد المملكة ومصدرها أن بني الدولة ، و فقائلان بني بو يه ومن سهم من الديل كان فيهم تسمف شديد ، و كانوا برون أن بني الدباس قد غصبوا الأمر من الداويين ، حتى عزم ممز الدولة و والمحمية الزائدة إلى الدولة و والمحمية الزائدة بين المستشار أصحابه فكامم أشار عليه بذلك ، إلا رجلا واحداً من أصحابه ، كان سديد الزائى فيم ، فقال لا أدى المحمية الإمارة الرادى المحمية الإمارة المن المداولة و المحابك أنه غير محمية الإمارة المن المداولة المحابك أنه غير محمية الإمارة المناونة المناونة المناونة المناونة المناونة المناونة المناونة المناونة المناونة الدولة و المحابك أنه غير محمية الإمارة المناونة و المناونة و المناونة و المناونة المنا

حتى لو أمرت بعنله تتله أصحابك ، ولو وليت رجلا من العلويين اعتقدت أنت وأصحابك ولايت محميحة فلو أمرت بقتله لم تعلم بدفك ، ولو أمر بقتلك لقتلك أصحابك . فلما فهم ذلك صرف عن رأيه الأول وترك ماكان عزم عليه للدنيا لا فله عزوجل .

يمد ما خرج معر الدولة والخليفة إلى عكبرا فدخل بنداد فأخذ الجانب الشرق ثم الغربة ، و كب ناصر الدولة بن مريه ، فركب ناصر الدولة بن مريه ، فركب ناصر الدولة بمد ما خرج معر الدولة والخليفة إلى عكبرا فدخل بنداد فأخذ الجانب الشرق ثم الغربي ، و وضعف قبروا بنداد وما قدروا عليه من أدوال التجار وغيرهم ، وكان قيمة ما أخد أصحاب معر الدولة من مرية المنافلة ، و ورجم ابن حداث إلى بلده الموصل ، واستغر أمر معر الدولة بين ناصر الدولة ومن الدولة ، و ورجم ابن حداث أكبراه ، و المنافلة ، و ورجم ابن حداث أخباره ، فنوى الناس في ذلك وعلموا أبناهم سماة ، حتى أن من الناس من كان يقطم نيفا وكلاتين فرسم الدولة على ما منافلة بياغ أخاه ركن الدولة بين من واحد . وأعجبه المصاديق والمالات كان يقتم في استغرال الدقلة المناعات التي لا ينتفع في المتال الدولة والمدالمول بين يديه و يتمارك الرحال والدكومان تدفي حول سور المكان الذي هو فيه ، وكل ذلك رعونة وقلة على وسخانة منه . الرحال والدكومان تدفي حول سور المكان الذي هو فيه ، وكل ذلك رعونة وقلة على وسخانة منه من أدريات والمناقب إلى صرف أدوال في أر زاق الجند فأقطيهم البلاد عوضاً عن أر زاقهم، فأدى ذلك إلى خراب الملكول بين المن أله المناقب المخامات .

و فى هذه السنة وقع غلاه شديد بينداد حتى أكلوا المينة والسنانير والسكلاب ، وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشو بهسم و يأكلهم . وكثر الوباء فى الناس حتى كان لا يدفن أحد أحسدا ، بل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرا منهم الكلاب ، و بيمت الدور والمقار بإغليز ، وانتجم الناس إلى المبصرة فكان منهم من مات فى الطريق ومنهم من وصل إليها بعد مدة مديدة .

وفيها كانت وفاة القائم بأمر الله أبى القاسم عمد بن عبداً لله المهدى ، وولى الأمر من بعده ولده المنصور إمهاعيل ، وكان حازم الرأى شديداً شجاعاً كما ذكرنا ذلك فىالسنة الماضية ، وكانت وقاته فى شوال من هـ نـه السنة على الصحيح .

وفيها توفى الأخشيد محمد بن طنج صاحب الديار المضرية والبلاد الشامية ، كانت وفاته بعسشق وله من السعر بضع وستون سنة ، وأقبر ولده أبو القاسم أبو جور – وكان صفيراً – وأقبم كافور الاخشيد أنابكم ، وكان يدير الممالك بالسلاد كلها ، واستحود على الأمو ركاما وسار إلى مصر قصد سيف الدولة بن حمدان دشق فأخد فعا من أصحاب الأخشيد ، ففرح بها فرحا شديدا ، واجتمع محمد ابن محمد بن فصر الفاراني التركى الفليسوف بها . و دكب سيف الدولة بوماً مع الشريف العقيلى في بعض تواحى دمشق، فنظر سيف الدولة إلى النوطة فأهجبته وقال: ينبغى أن يكون هذا كه الدولة السلطان \_ كا تدوران يكون هذا كه الدولة السلطان \_ كا تدوران وشعب الدولة السلطان \_ كا تدوران وشعب الدولة إلى كافو والأخشيدى وستنجدونه ، فأقبل إليهم في جيوش كثيرة كثيمة ، فأجلى عنهم سيف الدولة وطرده عن حلب أيضاً واستمال علمها تم كر راجعاً إلى دمشق فاستناب علمها بدراً الاتخشيدى و ورده عن بدر \_ ففا صار كافو رالى الدبار المصرية رجم سيف الدولة إلى حلب فأخده كم كاست أولاله ، ولم يبق له في دمشق شئ يطمع فيه . وكافو رهذا الذي عجماء المتنبى ومدحه أيضا .

# ( النارق [ عمر من الحسين ] )

صاحب المختصر في الفته على مذهب الامام أحد، وقد شرحه التانبي أو يسلى من النراه والشيخ موفق الدين من قدامة المتعمى، وقد كان الخروة هذا من صادات الفقها واللهاد كثير الفضائل والشيخ موفق الدين من قدامة المتعمى، وقد كان الخرو السب الصحابة ، وأودع كتبه في بنداد عاجر قت الدار التي كانت فيها الكتب ، وعدمت مصنفاته ، وقصد دستى فأقام بهاحى مات في هذه السنة ، وقدره بباب الصغير بزار قر يباً من قبر ر الشهداء . وذكر في مختصره هذا في الحجر الأمود قد أخذته الأسود و يغيله إن كان هناك ، و إنما قال ذاك الأن تصفيه لهذا الكتاب كان والحجر الأمود قد أخذته التراملة وهو في أيديهم في صمنة سبع عشرة وثنائة كا تقدم ذلك ، ولم يرد إلى مكانه إلا سنة سبع وثلاثين كاسياقي بياف في موضعه ، قال الخطيب البندادي ، قال لى القامل أنه إلى ما الله سبع مستفلت كثيرة وقتم بجات عمل المفصيم تقلير لا أنه خرج ، من مدينة من يها سب المصابة وأودع كتبه طمترقت المتنب وثم تمكن قد انتشرت المهدء عن البله . من الخطيب من طريقه عن أبي الفضل عبد السميم عن النتيج بن شخرف عن الخاق قال : ثم يرد الموسين على من أبي طالب في المنافق على المنتواض على المنتوافق المن تواضع الأغنياء للفقراء ا ا قال : وأدبع أنه كنه المترف عن الخاق قال : ثم يرد الموسين واضع الأغنياء للفقراء ا ا قال ورفع له كنه فلم المترواض المؤمنيا على من أبي طالب في المنام فقال لى : ما أحسن تواضع الأغنياء قلفراء ا ا قال ورفع له كنه فلم المتروات الموسية على الأغنياء قلل ورفع له كنه فلم المترب :

قدکنت مینا فصرت حیا ، وعن قریب تعود مینا قابن بعار البقاء بینا ، ودع مدار الفناء :بینا قال اس بطة : مات الحرق بعمشق سنة أربع وفلاتین وثلثاثة وزرت تعره رحمه الله . ( محمد من عیسی )

أبو عبسد الله من موسى الفقيه الحنفي أحد أئمة المراقبين في زمانه ، وقد ولي القصاء سداد

للمنق ثم المستكفى ، وكان ثقة فاضلا ، كيست الصوص داره يظنون أنه فومال ، فضر به بمضهم ضربة أنحننه ، فألق نفسه من شدة الغزع إلى الأرض فما ترحه الله فيربيح الأول من هذه السنة .

( محمد بن محمد بن محمد بن معد بن اله أو الفضل السلمي الوزير الفقيه المحمد الشاعر سم الكذير وجمع وصف وكان يصو الاثنين والحميس ، ولا يدع صلاة الهل والتصنيف ، وكان يصال الله تمالى الشهادة كثيرا . فولى الوزارة السلطان فقصه الاجناد فطالبوه بأدر فهم ، واجتمع منهم ببامه خلق كثير ، فاستدعى بحلاق فحلق رأسه وتنور وتطيب ولس كفنه وقام يصلى ، فدخاوا عايم فقناده وهو ساجد ، رحم الله عن ربيم الاسخو من هذه السنة .

# ﴿ الاخشيد محد بن عبد الله بن طنج ﴾

أه بكو الملقب بالاخشيد وصناه ملك الماوك ، لقبه بفقك الراضى لأنه كل ملك فرغانة ، وكل من مدك فرغانة ، وكل من ملك كن الدين المكتب كان يسمى الاخشيد ، وكل أن من ملك اشر وصية يسمى الآ فشين . ومن ملك خوار زم يسمى خوار زم شاه ، ومن ملك جوجان يسمى صوك ، ومن ملك أفر بيحان يسمى أصبحبند ، ومن ملك طبرستان يسمى أرسلان . قاله ابن الجوزى في منتظمه . قال السهيلي : وكانت العرب تسمى من ملك الشام ما الجزيرة كافرا قيصر ، ومن ملك فارس كسرى ، ومن ملك الين تبع ، ومن ملك الجيئة المقوقس . النجاشى ، ومن ملك المند بطلميوس ، ومن ملك عصر فرعون . ومن ملك الاسكندرية المقوقس . وذكر غور ذلك ، توفى بدمشق و هل إلى بيت المقدس فدغن هناك رحه الله .

# ( أو بكر الشبلي )

أحد مشايخ الصوفية ، اختلفوا في اسمه على أقوال فقيل دلف بن جعفر ، و يقال دلف بن جغمر ، وقيد وقد وقيد الحضور ، وقيد جغمر ، وقيد المجتمر ، وقيد جغمر ، وقيد المجتمر ، وأصله من قرية يقال لها شبلة من بلاد أشر ومسية من خواسات ، ووقد المسلم ا ، وكان أبو ه حاجب الحجاب الدوفق ، وكان خاله نالب الاسكندرية ، وكانت توبة الشبل على يدى خير النساج ، سممه يمثل فوقع في قلبه كلامه فناب من فوره ، ثم صحب الفترا ، والمشايخ ، ثم صاد من أثمة القوم ، قال الجنيد : الشبل على بن المحتمد المجتمر و الأو وزى قال : محمت عملى بن المنتى التميمي يقول : دخلت وما على الشبل في داره وهو سهيج و يقول :

على بعدك لا يصير ، من عادته القرب ، ولا يقوى على هجرك ، من تيمه الحب فان لم ترك العين ، فقد مصرك القلب

وقد ذكر له أحوال وكرامات ، وقد ذكرنا أنه كان من اشتبه عليه أمر الحلاج فها نسب إليسه من الأقوال من غير تأمل لما فهما ، مما كان الحلاج بجاوله من الالحاد والانحاد ، ولما حضرته الوفة قال خلاده : قد كان على درهم مظلمة فتصدقت عن صاحبه بألوف ، ومع هذا ما على قلمى شغل أعظم منه , ثم أمره بأن يوضئه فوضأة وترك تخليل لحيته ، فرفع الشبلي يده ـ وقد كان اعتقل لسانه ـ فجعل يخلل لحيته . وذكر ، ابن خلكان فى الوفيات ، وحكى عنه أنه دخل يوماً عـلى الجنيد فوقف بين يعده وصفتى بيديه وأنشد :

> مودوقى الوصال والوصل عذب ، و وموتى بالصد والصد صعب زهوا حين أعتبوا أن جرى ، فرط حيى لهم وماذاك ذنب لا وحق الخضوم عند الثلاقى ، ما جزاء من يحب إلا يحب مثال المراقبة مع حدة عالما العلم المائة مع حدة عالما وهو قبال

وذكر عنه قال : رأيت بحنوناً على باب جامع الرصافة برم جمة عرياناً وهو يقول : أمّا مجنون الله فقلت : ألا تستتر وتدخل إلى الجام فتصلى الجمة . فقال :

> يقولون ذرنا واقض وآجب حتنا ، وقد أسقطت حال حقوقهم عنى إذا أبصروا حالى ولم يأغوا لها ، ولم يأغوا منى أغت لهم منى وذكر الحطيب في ناريخه عنه أنه أنشد لنفسه فقال:

مضت الشبيبة والحبيبية فانبرى ﴿ دَمَعَانَ فَى الأَجْنَانُ مِرْدَحَانُ مَا أَنْسَمَتُنَى الحَادَثَاتَ رَمِيْنَى ﴿ مُرَدَعِينَ وَلِيسَ لَى قَلْبَانُ كانت وفاته رحمه الله لبلة الجممة قيلتين بقينا من هذه السنة ، وله سبم وتمانون سنة ، ودفن فى

مقبرة الخرران سنداد والله أعلى

# ﴿ ثُم دخلت سنة خَسَّ وثلاثين وثلاثماثة ﴾

فى حذه الدنة استقر أمر أخليفة المطبع فل فى دار الخلافة واصطلع من الدولة بن بو به وناصر الدولة بن بو به وناصر الدولة بن حدان عمل ذلك ، ثم حادر قاصر الدولة بن حدان عمل ذلك ، ثم حادر قاصر الدولة بن حداث التركي واقتنالا ممات متعددة ، ثم خافر المولة عملي المولة عمل الدولة عمل الري والجيل الري والمخيل من الخراسانية ، والسست مملكة بني بويه جدا ، فانه صار يايسهم أعمال الري والجيل وأصبهان وفارس والأهواز والمراق ، ويحمل اليهم ضان الموصل وديار دريمة من الجزيرة وفيرها . ثم اقتل جيش معز الدولة وجيش أبي القامم الدريدي فهن أسحاب الدريدي وأمر من أعيانهم جماعة كثيرة ، وفيها وقع الأساد ، بين الروم والمسلمين على يد نصر المستمل أمير الثنور لسيف الدولة بن حدان ، فكان عدة الأساري نحواً من ألذين وخسائة سلم وقة الحد والمنة .

ومن توفى فيها من الأعيان . (الحسن بن حويه بن الحسين)

القاضي الاستراباذي . روى الكثير وحدث، وكان له مجلس للإملاء ، وحكم ببلده مدة طويلة ،

وكان من المجتهدين فى العبادة المهجدين بالاسـحار ، ويضرب به المثل فى ظرفه وفـكاهـته . وفــه بعات فجأة على صدر جاريته عند إنزاله .

# ﴿ عبد الرحن بن أحد بن عبد الله )

أبر عبد الله الخليل، سمم ابن أبي الدنيا وغيره، وحدث عنه الدارقطني وغيره، وكان ثقة فبيلا حافظا، حدث من حفظه بخمسين ألف حديث.

عبد السلام من رغبان من عبد السلام من حبيب بن عبد الله من رغبان بن زيد بن تميم أو محمد المكابى الملقب بديك الجن الشاعر الماجن الشيمى . ويقال : إنه من موالى بنى تميم ، له أشعار قوية . خار مة وغير خارية ، وقد استجاد أو تواس شعره فى الخاريات .

#### ﴿ على بن عيسى بن داود بن الجراح ﴾

أبو الحسن الوزير لفتند والتاهر ، وقد سنة خس وأربعين وماتنين وصعم الكنير ، وصعب الملاور ، وصعب الملاور ، وسنه المسلم القابراتي وغير ، ، وكان ثقة نبيلا فاضيا عضيا ، كثير التلاوة والصيام والصيلاة ، يمب أهل الملم ويكن من أكبر القائمين على الحلاج ، وروى عنه أنه فال : كبيت صبحالة ألف دينار أنفت منها في وجوه الخيير سهائة ألف ديناين ألها ، ولما دخل مكة حين في من ابنداد طاف بالبيت و بالصفا والمرو و قى حر شديد ، ثم جاء إلى مثرة فألق نضه وقال : أشتهى عمل الله شربة ثلج ، فقال الم شربة ثلج ، فقال الم أسمى عمل شائم الم المؤلف ولكن سيأتى به الله إذا أعرف ولكن سيأتى به الله إذا أخبر له صاحبه من ذلك البرد شيئا كثيراً وضأه له ، وكان الوزير سأعا ، فلما أسمى جاء به ، فلما جاء المسجد أقبل إليه صاحبه بأنواع الأشر بة وكاما بشلج ، فجل الوزير يسقيه لمن حواليه من الصنوفية والحاورين ، ولم يشرب هو منه شيئا . فلما رجمه إلى المتزل جنته بشئ من ذلك الشراب كنا خياناه له وأقسمت عليه ليشر بنه فشر به بعد جهيد ، وقال أشتهى لو كنت تمنيت المنفره ، رحمه الله لو قسم شره وقه له :

فن كان عنى سائلا بشاتة • لما نابني أو شامنا غــير سائل فقد أرزت منى الحلوب ان حرة • صبورا على أهوال تلك الزلازل

وقد روى أبر القلم على بن الحسن التنوخي عن أبيه عن جاعة أن عطارا من أهل الكرخ كان مشهورا بالسنة ، ركبه سائة دينار دينا فأغلق دكانه وانكسر عن كسبه ولزم منزله ، وأقبل على الدعاء والتضرع والعسلاة ليالى كثيرة ، فلما كان في بعض علك الهيالى رأى وسول الله ﷺ في المنام وهو يقول له : اذهب إلى عملي بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأر بجائة دينار . فلما أصبح الرجل قصد باب الوزير فل يعرفه أحده ، فجلس لعل أحدا يستأذن له عدلي الوزير حتى طال عليمه المجلس وه الانصراف ، ثم إنه قال لمض الحجة قل الور ر : إني رجل رأيت رسول الله ﷺ في المنام وأنا أريد أن أقمه على الوزو. فقال له الحاجب: وأنت صاحب الرؤيا ؟ إن الوزو قد أنقذ في طلك رسلا متمددة . ثم دخل الحباب فأخبروا الوزير فقال : أدخله على صريما . فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستم عن حله واحمه وصفته ومنزله ، فذكر ذلك له ، فقال له الوزير: إنى رأيت رسول الله عمالية وهو يأمري باعطائك أربمالة دينار ، فأصبحت لا أدرى من أسأل عنك ، ولا أعرفك ولا أعرف أين أنت ، وقد أرسلت في طلبك إلى الآن عدة رسل فجزاك الله خبراً عن قصدك إيلى . ثم أمر الوزير باحضار ألف دينار نقال : هذه أر بمائة دينار لأمر رسول الله ع وسمّائة هبة من عندي . فقال الرجل: لا والله لا أز يه على ما أمرتى به رسول الله ﷺ ، فانى أرجو الحير والبركة فيـــه . ثم أخذ منها أر بمائة دينار ، فقال الوزير : هذا هو الصدق واليقين . غرج ومعه الأربمائة دينار ضرض على أرباب الدور أموالهم فتالوا : عُمن نصير عليك ثلاث سنين ، وافتح سفا الدهب دكانك ودم على كسبك. فأبى إلا أن يعطيهم من أءوالهم الثلث، فدفع إليهم ماثنى دينار، وفتح حاتوته بالماثتي دينار الباقيمة ، في احل عليمه الحول حتى رجح ألف دينار . ولعلى بن عيسى الوزير أخبار كثيرة صالحة . كانت وفاته في هذه السنة عن تسمين سنة . ويقال في الغي قبلها والله أعلم .

( عد من إساعيل)

ابن إسحاق بن بحر أو عبـــــــــ الله الفارسي الفقيه الشافعي ، كان ثقة ثبنا فاصلا ، سمم أبا زرعة الدشقى وغيره ، وعنه الدارقطني وغيره وآخر من حدث عنه أبو عمر بن مهدى ، نوفى ن شوال من هذه السنة . ﴿ هارون سعد،

این ۵ رون بن علی بن موسی بن عرو بن جاربن بزید بن جابر بن عامر بن أسيد بن تميم بن صبح بن ذهل من مالك بن سميد بن حبنة أو جعفر ، واقد القاضي أفي عبد الله الحسن بن هارون . كان أسلانه ماوك عمل في قدم الزمان ، وجده بزيد بن جابر أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان هارون هذا أول من انتقل من أهله من عمان فازل بنداد وحدث مها ، وروى عن أبيه ، وكان ظ من الله من على من ، وكانت داره جمع العلماء في ساتر الأيام، ونقاته دارة عليهم ، وكان له منزلة عالية ، ومهابة ببنسداد ، وقد أثنى مليسه الدارقطني ثناء كنيراً ، وقال : كان معرزا في النحو والمنة والشمر ، ومعانى القرآن ، وعلم السكلام .

قال ابن الأثير : وفيها توفي أو بكر محد من عبد الله من العباس من صول العمولي ، وكان عالما هنون الاكداب والأخبار ، و إنما ذكر ه ان الجوزي في التي بمدها كما سيأتي .

# ﴿ أَبِو السِّلْسِ بِنِ القَامَى أَحِد بِنِ أَبِي أَحِد الطَّبِرِي ﴾

الفقيه الشافى ، تلميت ابن سريح ، له كتاب التلخيص وكتاب الفناس ، وهو مختصر شرحــه أو عبد الله الحسين ، وأبو عبد الله السنجى أيضاً ، وكان أبو ، يقص على الناس الأخيار والاسخار ، وأما هو فنولى قضاء طرسوس وكان يعظ الناس أيضاً ، فحصل له مرة خشوع فسقط منشياً عليه فيات في هذه السنة ﴿ ثم نحلت سنة ست والاتين وثلاثات )

فهما خرج معر الدولة والخليفة المطبع فق من بعداد إلى السعرة فاستنقذاها من بد أبى القاسم بن البر يدى ، وهرب هو وأكثر أصحابه ، واستولى معز الدولة على البعدة و بعث يتهدد القرامطة أو يتوعدهم بأخذ بلادهم ، وزاد فى إقطاع الخليفة ضياعاً تعمل فى كل سنة مالتى ألف دينار ، ثم سار إجهز الهولة لناتى أخبه حماد الهولة بالأهواز قتبل الارض بين يدى أخيه وظم بين بديه مقاماً طويلا فأمره بالجلوس فل يقمل . ثم عاد إلى بضداد محمية الخليفة فضهمت الأمور رجيدا . وفي هسفد السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طهرسنان وجرجان من يد وشجكير أشى مرداو يجمعك الديام ، ففصب وشحكير إلى خراسان يستنجد بصاحبا كاسياتي .

ومن توفي فعها من الأعيان . (أبو الحسين من المنادي)

أ أهد بن جمار بن مجد بن عبيد الله بن بزيد ، صمع جده عباساً الدوري ومجد بن إسحاق الصاغاتي .
وكان ثقة أدينا حجة صافا ، صنف كثيرا وجمع علوما جمه ، ولم يسمع الناس منها إلا اليسير ، و وقك إشراسة أخلاقه . وآخر من روى عنه مجمد بن فارس الفنوى ، وقتل ابن الجوزى عن أبي موسف القدسي أنه قال : صنف أو الحسين بن المنادى في عادم القرآن أو بعيالة كتاب ، و نيا وأو بعين كتابا ولا يوجد في كلامه حشو ، بل هو فق المسكلام جمع بين الرواية والدراية . وقال ابن الجوزى : ومن وقت على مصنفاته علم فضاله واطلاعه ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه : توفى في عرم من فلمه السنة عن ناماين سنة . فق المسول محمد بن عبد الله بن السباس كه

. ابن محمد صول أبو بكر الصولى ، كان أحمد السلماء بننون الأدب وحسن المرقة بأخبار الملوك ، وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات الشمراء . ووى من أبى داود السجستانى والمبرد وثملب وأبى الديناء وضيرهم . وكان واسم الرواية جيد الحفظ حادثا بتصنيف الكتب . وله كتب كثيرة هائلة ، وقادم جماعة من الخلفاء ، وحظى عندهم ، وكان جمد صول وأهله ماوكا بجمرجان ، تم كان أولاده من كبار الكتاب ، وكان الصولى هذا جيد الاعتقاد حسن الطريقة ، وله شمر حسن ، وقد روى عند . الهار قطلى وغيره من الحفاظ ومن شهره قوله :

أجببت من أجه من كان يشبه ، وكل شي من المشوق مشوق

حتى حكيت بمجسمي ماءمقلته ﴿ كَأَنْ سَقْمِي مِنْ عَيْلِيهِ مُسْرُوقَ خرج الصولى من بنداد إلى البصرة لحاجة لحقته فات بها في هذه السنة .

وفها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الزاهد المكي، وكانت من المابدات الناسكات المقمات عكم، وكانت تقتات من كسب أبها من عمل الخوص ، في كل سنة ثلاثين درهما برسلها إلها ، فاتفق أنه أرسلها مرةمم بعض أمحابه فزاد عليهاذلك الرجل عشرين درها سريد بذلك مرها وزيادة في فقتها \_ فله اخترتها قالت : عل وضت في هـنه الدراج شيئا من مالك ؟ أصدقني بحق الذي حججت له فقال : فعم عشر بن درهما . فقالت : أرجع ما لا حاجة لي فيها ، ولولا أنك قصدت الخير الدعوت الله عليك ، فانك قد أجمتني عامي هـ ذا ، ولم يبق لي رزق إلا من المزابل إلى قابل . فقال : خذي منها الثلاثين التي أرسل مها أموك إليك ودعى العشرين . فقالت : لا ، إنها قد اختلطت عالك ولا علما ، ولكن اذهب فتصدق مها .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبم وثلاثين وثلثاثة ﴾

فيها ركب معز الدولة من بغداد إلى المُوصل فاتهزم منه تاصر الدولة إلى قصيبين ، فتملك معز الدولة ابن ويه الموصل في رمضان فسعف أهلها وأخذ أموالهم ،وكاتر الدعاء عليه . ثم عزم على أخذ البلاد كلها من الصر الدولة بن حدان، فياء خدر من أخيه وكن الدولة يستنجد على من قبله من الخراسانية، فاحتاج إلى مصالحة فاصر الدولة على أن يحمل ما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة عانية آلاف ألف دره ، وأن يخطب له ولا خو يه حماد الدولة وركن الدولة عـلى منامر بلاده كلها فضل . وعاد معز الدولة إلى نفداد و بعث إلى أخيه بجيش هائل ، وأخذ له عهد الخليفة لولاية خراسان . وفيها دخل سيف الدولة بن حدان صاحب حاب إلى والاد الروم ، فلقيمه جم كتيف من الروم فاقتتارا قتالا شديدا فأنهزم سيف الدولة وأخذت الروم ما كان معهم ، وأوضوا بأهل طرسوس بأساً شديدا . فانا في وإنا إليه راجمون . قال ابن الجوزي : و في رمضان انتهت زيادة دجلة أحد وعشر من ذراعا وثلثا ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الله بن محدين عدويه ﴾

ابن فسم بن الحمكم أبوعد البيم، وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيساوري، أذن ثلاثا وستبن سنة وغزا المنتين وعشرين غزوة، وأغنى على السلماء مائة ألف، وكان يقوم الليل كثيراً ، وكان كثير الصدقة ، أدر ك عبدالله بن أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج، و روى عن ابن خزيمة وغيره ، وتو في عن الات وتسمين سنة . من الدامة الكاتب المشهور ك هو قدامة بن حمار بن قدامة أبوالفرج الكاتب ، له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة ، و به

بقندى علماء هذا الشأن ، وقد سأل ثملبا عن أشياء .

محمد بن على بن عمر أبو عــل المذكر الواعظ بنيسابور، كان كثير الندليس عن المشابخ الذين لم يلقهم . توفى في هذه السنة عن مائة وسبع سنين سامحه الله .

#### ﴿ محد بن مطهر بن عبد الله ﴾

أبو المنجا الفقيه الغرضى المالكي، له كناب في الفقه على مذهب مائك، وله مصنفات في الفرائض قلمة النظير، وكان أديباً إماما فاضلا صادقا <sub>ور</sub>حمه الله .

# ﴿ ثُم دخلت سنة تمان وثلاثين وثلثالة ﴾

ف ربيح الأول منها وقست فنة بين الشيمة وأهل السنة ، ونهبت المكرخ . وفي جادى الآخرة تقلد أبو السائب عتب بن عبيب إلله الهمدائي قضاء القضاة . وفيها خرج رجبل بقال له حمران بن شاهين كان قد استوجب بعض المقوبات فهرب من السلطان إلى ناحية البطائم ، وكان يقتات مما يصيده من السمك والطيور ، والتم عليه خالق من الصيادين وقطاع الطريق ، فقو يت شوكته واستمعله أبو القائم بن البريدى على بعض تلك النواحى ، وأرسل إليه من الفولة بن بو به بيشا مع وزيره أبي جنف من ويه الشولة ، وي جنف ميشا مع وزيره أبي جنف من الأموال، ويت شوكة قلك السباد الوزير ، واستحوذ على ما معه من الأموال، فقويت شوكة ومو .

# ﴿ أَوِ الْحُسنِ عَلَى بِنَ بُويِهِ ﴾

وهو أكبر أولاد بو به وأول من تمثل منهم ، وكان ماقلا حاذةا حيد السير درئياً في تسنه ، كان أول طهو ره في سنة فنتين وعشر بن وثانائة كا ذكر فا . فلما كان في هذا العام تو بت علي الأسقام وتواترت عليه الآم أستام وتواترت عليه الآم أستام وتواترت عليه الآم أستام وتهه من المنافرة والمرافرة المرافرة المرافرة والأموال والأموال والاروال والاروال والأموال والأموال والأموال والأموال والأموال والمروال والأموال المنافرة ا

السبق دون أفرانه ، وكان هو أمير الأمراه ، و بذلك كان يكانيه الخلفاء ، ولكن أخره معز الدولة كان ينوب عنده فى العراق والسواد . ولما مات محماد الدولة اشتقل الو زير أو جغر الضميرى عن محار به عمران بن شاهين الصياد ـ وكان قد كتب إليه معز الدولة أن يسير إلى شيراز و يضيط أمرها۔ فقوى أمر عمران بعد ضعفه ، وكان من أمره ما سياكى فى موضعه . ومن توفى فيها من الأعيان أبو جعفر النحاس النحوى . ﴿ أحد بن محمد إسهاعيل بن يوفى ﴾

أو جمع المرادى المصرى النحوى ، المروق بالنحاس ، القنوى المفسر الأديب ، له مصنفات كثيرة فى النفسير وغيره ، وقد محم الحديث ولتى أسحاب المبرد ، وكانت وفاته فى ذى الحجة من هذه السنة . فال ابن خلكان : لحس خاون منها بهم السبت . وكان صبب وفاته أنه جلس عند القياس يقطع شيئا من المروض نفلته ، بعض السامة يدحر النيل فوفسه برجله فستط فغرق ، ولم يعد أبن ذهب . وقد كان أخذ النحو عن على بن سليان الأحوص وأبى بكر الأنبارى وأبى إسحاق الزجاج وفقطو به وفريره ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها تفسير القرآن والنامخ والمنسون ، وشرح أبيات سيبو به ، ولم يصنف مثله ، وشرح المملقات والدواوين الدشرة ، وغير ذلك . وروى الحديث عن النشائل وكان بخيلا جداً ، وانتم الناس به ، وفها كانت وفاة الخليفة .

# ﴿ الستكن بالله ﴾

عبد الله بن على المكنفى بلغه ، وقد ولى الخلافة سنة وأر بعة أشهر و يومين ، ثم خلع وسحلت عيناه كا تقدم ذكره . توفى فى هذه السنة وهو معتقل فى داره ، وله من الممر سنتر وأر بعون سنة وشهران .

# ﴿ على بن ممشاد بن سحنون بن نصر ﴾

أَمِ المعدل ، محدث مصر ، بنيسام ره رحل إلى البلهان وسمم السكثير وحدث وصن مسنماً أَر بمائة جزء ، وله غير فلك مع شدة الأنقان والحفظ ، وكثرة المبادة والصيانة والحشيئة في عز وجل قال بعضهم : همجته في السفر والحضر في أقل أن الملاككة كنبت عليه خطيئة . وله تفسير في ماثني جرء ونيف ، دخل الحلم من غير مرض فتوفي فيه فجأة ، وفق مو الجمة الرابح عشر من شوال من هد من أحد من أحد من الحسن أل

أبو الحسن الواعظ البندادى ، ارتحل إلى مصر فأقام سها حتى عرف بالمصرى ، سمم الكثير و روى عنه الدارقطنى وغيره ، وكان له مجلس وعظ يحضر فيه الرجال والنساء وكان يشكلم وهو مبرتم لئلا يرى النساء حسن وجهه ، وقد حضر مجلسه أو بكر النقاش مستخفيا فلما سمم كلامه فام فائم فائم فائم فائم فائم فائم فائم نفسه وقال له : القسص لمدك حرام . قال الخطيب : كان تمة أمينا عادة ، جمع حديث الليث وابن لهمية وله كتب كثيرة فى الزهد . توفى فى ذى القعدة مها ، وله سبع ونماتون سنة واقد أعلم .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة تسم وثلاثين وثلثاثة ﴾

في هذه السنة المباركة في ذي القدة منها ود الحجو الأسود السكي إلى مكانه في البيت ، وقسد كان الثيرة ، وقسد كان الشرامعة أخذوه في سنة سبع عشرة وثلثائة كما تتمه ، وكان ملكهم إذا ذاك أو طاهر سلمان بن أبي صعيد الحسين المبادي ، ولما وتم هذا أعظم المسلمون ذلك ، وقد بنالهم الأمير بحبكم التركي خسين أفت دينار عبل أن يردوه إلى موضه فلم يشادا ، وقالو ، عمل أخسذاه بأمره . ففا كان في هذا العام حلوه إلى الكوفة وعلتوه عبلي الأسطوانة السابعة من جامعها ليراه الناس ، وكتب أخو أبي طاهر كتالي فيه : إنا أخذنا صداء المجبر بأمر وقد ودداه بأمر من أمرنا بأخذ المينة الحجم بأمر وقد ودداه بأمر من أمرنا بأخذه المينة ولئي الحدودة وضل في ذي القدة من عنده المنابع وقد إلى معالم بنار تقرير عالم المحدودة بالموردة ، وضل في ذي القدة من عنده السنة وفي الحدودة بالموردة على مدة جال فعطبت تحته واعترى شديديا القرح ، ولما ودود حلى قود واحد ولم يصبه أذى .

وفها دخل سيف الهولة بن حمدان بميش عظيم نمو من ثلاثين ألنا إلى بلاد الروم فوخل فها وفتح حصوفاً وقدل خلقاً وأسر أنما وغيم شيئا كثيراً ثم رجع ، فأخفت عليه الروم الهرب الذى يغرج منه فتناوا علمة من معه وأسروا بقيهم واستردوا ما كان أشخه ، وهيا سيف الدولة فى فريسير من أصحابه ، وفها مات الوزير أو جعفر الضهيرى فاستو زو معز الهولة مكانه أبا عمد الحسين بن محد المهلى فى جادى الأولى . فاستنعال أمر حران بن شاهين الصياد وتفاقع الأمر به ، فبعث إليه معز الدولة حيثا بعد حيث ، كل ذلك برزمهم مرة بسد مرة ، ثم عدل ميز الدولة إلى مصالحته واستعمله له على بعض تلك النواحى ، ثم كان من أمر مراسنة كره إن شاء الحة تعالى .

ومن توفى فيها من الأعيان. ﴿ (الحسن بن داود بن بلب شاذ )

أو الحسن المصرى قدم بنداد . كان من أفاضل الناس وعُمانهم ، عنحب أبي حنيفة ، مبسوط الذياء قوى الفهم ، كتب الحديث ، وكان ثقة . مات ببنداد في هذه السنة ودفن عقيرة الشونيزية ولم يُعلَم من العمر أرفيين سنة .

# ﴿ محدالقاه والله أمير المومنان ﴾

ابن المعتضد بالله ، ولى الخلافة سنة وسنة أشهر وسيمة أيام ، وكان بطاشاً سريع الأبتقام ، فخاف منه و زيره أبوعلى بن مقاة فاستر منه فشرع في المسل عليه عند الأثراك ، تفلمو، وسحلوا عيليه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر ، ثم أخرج في سنة ثلاث وثلاثهن إلى دار أبن طاهر ، وقد نالته فاقة وحاجة شديدة ، وسأل في بعض الأيام . ثم كانت وفاته في هـ فدا الدام ، وله ثنتان وخسون سنة ، ودفن إلى جانب أيه المنضد . ﴿ محد بن عبد الله بن أحد ﴾

أبوعبد الله الصغار الأصبهاتي محدث عصره بخواسان، سهم الكثير وحدث عن ابن أبي الدنيا بممض كتبه ، وكان مجلب الدعوة ، ومكث لا رض رأسه إلى الساء نيفاً وأربعين سنة ، وكان يقول . أسمى عجد واسم أبي عبد الله واسم أمي آمنة ، يفرح بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب واسم الأم ، ، لأن الني عليه كان اسمه عجد ، واسم أبيه عبد الله ، وأمه اسمها آمنه .

#### ﴿ أَنَّو نَصَرَ الفَارَانِي ﴾

التركى الفيلسوف، وكان من أهلم الناس بالوسيق، بحيث كان يتوسل به و بصناعته إلى الناس في المشاخف و بصناعته إلى الناس في الحافزين من المستمين إن شاء حرك ماييكي أو يضعك أو ينوم. وكان حاقظ في الفلسفة، و ومن كنته تفقه ابن سينا، وكان يقول بالماد الروحاني لا الجنافي، و يخصص بالماد الأرواح المالمة لا الجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والثلاسفة من سافه الأقدمين، و ضليه إن كان مات على ذلك لدنة رب العالمين، ما سرمت ولما الله أير في كاسله، ولم أر الحافظ ابن صاك ذكر في تاريخة لنته وقياحته الله أعلم .

#### ( ثم دخلت سنة أر بدين وثلثاثة )

فها قصد صاحب عمان البصرة ليأخدها في مراكب كثيرة ، وجه لنصره أبو يدقوب المجرى فانمه الوزير أبو محد المهابي وصده عنها، وأسر جاعة من أصحابه وسبا سبياً كثيراً من مراكب فساقها مه في دجلة ، ودخل بها إلى بغداد في أبهة هظيمة وقد الحد ، وفهها وفع إلى الوزير أبي محمد المهلمي رجل من أصحاب أب بحضر بن أبي المز الذي كان قتل على الزندقة كا قتل الحلاج ، فكان مذا الرجل يدعى ماكان يدعيه ابن أبي الدز ، وقد اتبيه جاعة من الجابلة من أهدل بغداد ، موصدة وفي دعواه الربوية ، وأن أرواح الأثيبه والصديقين تنتقل إليهم ، ووجد في منزله كتب تعل على يقله ، فلما تحقق أنه حالك ادعى أنه شبعى ليحضر عند من العوقة بن بويه ، وقد كان معز العولة بن بويه يحب الزائضة قبحه الله ، فلما اشهر عنه ذلك لم يتمكن الوزير منه خوط على نضه من معز العولة ، وأن تقوم عليه الشبية ، إنا في وإنا إليه واجمون ، ولكنه احتاط على شوعين أموالهم ، فكان يسميها أموال الزادقة على ابن الجوزى : وفي ومضان منها وقت فتنة عظيمة بسبب المذهب.

وممن قوق فيها من الأعيان أشهب من عب العزيز من أبي داود بن إبراهيم أبو همر العامري ... نسبة إلى عامر من لؤي .. كان أحد الفقهاء المشهورين . توق في شعبان منها .

﴿ أَوِ الْحُسِنِ الْسَكِرَحِي ﴾

أحد أعمة المنفية المشهورين ، ولدسنة سنن وماتين وسكن بنداد ودرس فق أبي حنيفة

وانهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد، وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم ، صبوراً على القتر ، عزوة عمل في أيدى الناس ، وكان مع ذاك رأسا في الاعتزال ، وقيد سمع الحديث من إساعيل بن إسعاق القائمي ، وروى عنيه حيوة واس المعين ، وأصابه الفائم في آخر عمره ، فاجتمع عنده بعض أصحابه واشتو روا فيه بينهم أن يكتبوا إلى سيف الدولة بن جمان ليساعده بشئ يستمين به في مرضه ، فظا علم بذك رفع رأسه إلى السهاء وقال : الهسم لا مجهل روق إلا من حيث عودتني . فات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل به سيف الدولة ، وهو عشرة آلاف درم . فنصد قول بها بعد وقائه في شعبان من هذه السنة عن تمانين سنة ، وصبلي عليه أبو تمام الحسن بن محدال يابي ، وكان صاحبه ، ودفر في درب أفي زيد على بر الواسطيين .

#### ﴿ عد بن صالح بن يزيد ﴾

أبو جمغر الوراق شمع الكذير ، وكان يفهم و يحفظ ، وكان ثقة زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل . وقال بمضهم : صحبته سنين كديرة فما رأيته فصل إلا ما يرضى الله عز وجل . ولا قال إلا ما يسأل عنه ، وكان يقوم أكثر الليل .

وفها كانت وفاة منصور من قرابكين صاحب الجيوش الخراسانية من جهة الأمير أوح الساءات من مرض حصل له ، وقيـ للأنه أدمن شرب الخر أياماً منتابعة فيلك بسبب ذلك ، فأقم بعده في الجيوش أو على المحتاج الزجاجي ، مصنف الجل .

وهو أبو القلم عبد الرحمن بن إسحاق النحوى الفترى البندادى الأصل . ثم الدمشقى ، مصنف الحل في النحو ، وهو تداو الحل في النحو ، وهو تداو الحل في النحو ، وهو كتاب الحل عن عدد بن السباس البزيدى ، وأن بكر بن دريد ، وأن الله تمال أن ينفع به . أخذ النحو أولا عن عمد بن السباس البزيدى ، وأن بكر بن دريد ، وأن الأنبارى . توفى في رجب سنة سبع ، وقبل سنة تسموثلاتين، وقبل سنة أربين ، توفى في دمشق وقبل بهلبرية . وقد شرح كتابه الجل بشروح كثيرة من أحسنها وأجها ما وضعه ابن عصفور والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وأر بعين وثلياتة ﴾

فها ملكت الروم سروج وقتاق أهلها وحرقوا مساجدها . قال ابن الأثير : وفها قصد موسى بن وجيه صاحب عمان البصرة فنمه مها المهلي كا تقدم . وفها هم منز الدولة على وزيره فضر به مائة وخسين سوطا ولم يمز ادبل رسم عليه . وفيها اختصم المصنريون والعراقيون بمكة غفلموا لصاحب مصر ، ثم غلهم البراقيون غطيوا لركل الدولة بن يويه .

وفيها كانت وفاة (المنصور الفاطبي)

وهو أبوطاهر بن إمهاعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدى صاحب المغرب

وله من العمر تسع والاتون سنة ، وكانت خلافته سبع سنين وسنة عشر بوسا ، وكان عاقلا شجاعا فاندكا قبر أبا يزيد الخارجي الذي كان لايطاق شجاعة و إقداماً وصبراً ، وكان فصيحا بليفاً ، وتجول الخطبة على البدمية في الساعة الراهنة ، وكان سبب موته ضعف الحرارة الغربية كا أو رده ابن الاثير في كامله ، فاختلف عليه الأطباء ، وقد عهد بالأمر إلى المنر الفاطمي وهو بافي القاهرة المعزية كما سيأتي بيانه واسحه ، وكان عمره إذ ذاك أربعاً وعشر بين سنة ، وكان شجاعا عاقلا أيضاً حازم الرأى ، أطاعه من الدبر وأهل تلك النواحي خلق كنير ، و إيث مولاء جوهر الفائد فيني له القاهرة المناخة لمصر ، وانخذ له فيها دار الملك ، وهما القصران الفائل هذاك \_ الفنان يقال لهما بين النصرين اليوم \_ وذلك في سنة أريع وسنين وقليائة كاسباني . وعين توفي فيها من الأعيان

# ( إساعيل بن محد بن إساعيل بن صالح )

أو على الصفار أحد المحدين على المهرد واشهر بصحبته ، وكان مولد فى سنة سبع وأر بعين وماتين ، وسمع الحسن بن عرفة وعباسا الدورى وغيرهما ، و روى عنه جاعة منهم الدار قطنى . وظال صام أربعة وتمانين رمضانا ، وقد كانت وظانه فى هند السنة عن أربع وتسمين سنة رحمه الله تسالى ﴿ أحمد بن عجد بن زياد ﴾

ابن يونس بن درم أبوسميد بن الأعرابي ، سكن مكة وصار شيخ الحرم ، وصحب الجنبيد بن محمد والنورى وفيرهما ، وأسند الحديث وصنف كتبا الصوفية .

( إساعيل بن القائم ) بن المهدى الملقب بالمنصور النبيدى الذى يزعم أنه فاطمى ، صاحب بلاد المغرب . وهو والدالمر بانى القاهرة ، وهو بانى المنصورية ببلاد المغرب . قال أوجعفر المروز ، خرجت ممه لما كسر أم يزيد الخارجي، فبينا أنا أسير ممه إذ سقط رعمه فنزلت فناولته إلى وذهبت أنا كه ، يقول الشاهر : فالفت عصاها واستغربها النوى • كما قرعينا بالاياب المساقر

قال : هلاقلت ؟ قال فه تعالى ( فانقى موسى عصاه فاذا هى تلفف ما يأذكون فوقع الحق و بعلل ما كانوا يصلون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين ) قال تقلت له : أقت ابن بنشد رسول الله والمتلاقة و المتلاقة على المب عبد الملك فأحرقته و فكتب إلى الحجاج بالعراق يسأله عما أهمه من فلك يقول : ما أقاوأنت إلا كا قال الله تصالى ( واتل علمهم نيا أبنى آدم بالحق إذ يا قل و المتلوق و قالنصور ق فتلم من أحدهما ولم يتقبل من المحترة قال لا تعلنك ) فرضى عنه الخليفة بذلك . توق النصور ق

# ( ثم دخلت سنة اثنتين وأر بمين وعليالة )

فيها دخل سيف الدولة من حدان صاحب حلب إلى بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كنيراً وأسر آخرين ، وعثم أو الاجزيلة ، ووجع سالما غاتاً . وفيها اختلف الحجيج بحكة ووقعت حروب بين أصحاب من طنيج وأصحاب ممز الدولة ، فغذاجم السراقيون وخطبوا لممز الدولة ، ثم بعد انقضاء الحج اختلفوا أيضاً فغداجم السراقيون أيضاوجرت حروب كذيرة بين الخراسانية والسلمانية انقصاها ابن الأثهر في كامله . وعن توفي فنها من الأعيان

#### ﴿ على من محد من أبي الفهم ﴾

أو القلم التنوعي جد القاضى أبي القاسم الننوخي شيخ الخطيب البغدادي ، وقد بإنطاكية ، وتوقم بتداد فققه بها على مذهب أبي حنيفة ، وكان يعرف السكلام على طريقة المغزلة ، ويعرف النجوم ويقول الشعر ، ولى القضاء بالأهواز وغيره ، وقد سمع الحديث من البغوى وغيره ، وكان فها ذكيا حظ وهو ابن خس عشر سنة قسيدة دعبل الشاعر في ليلة واحدة ، وهي سائة بيت ، وعرضها على أبيسه صبيحتها قلم إليه وضمه وقبل بين عينيه وقال : يا بني لا تغير مهذا أحدا لتلا تصبيك الدين . وذكر ابن خلكان أنه كان نديما قارز المهلي ، و وقد على سيف الدولة بن حدان فا كمه وأحسن إليه ، وأورد له من شره أشياء حسنة فن ذلك قوله في الحر :

وراحين الشمس مخلوقة ، بعتمال في قدم من نهاد هواه ، واسكنه جاد كأن المدير له بالهي ، ن ، إذا مال الله أو بالنهاد تدرع ثويا من الياحمي ، ن له يرد كم من الجلناد ( عمد من إراهم ) .

ابن الحسين بن الحسن بن عبد الخلاق أبو الغرج البعدادى الفقيه الشافعي يعرف بابن سكره سكن مصر وحدث بها وسمم منه أبو الفتح بن مسرور، وذكر أن فيه ليناً .

(مجد بن موسی بن یعقوب) بن المأمون بن الرشید هارون أبو بكر ، ولی إمرة مكة فی سنة نمان وسنین وماثنین ، وقدم مصر فحدث مها عن علی بن عبد الدر بز البنوی بموطأ مالك . وكان ثقة مأمونا نوفی بصر فی دی الجمعیة منها .

، ( ثم دخلت سنة ثلاث وأر بسن وثلثاثة )

فها كانت وقفة بين سيف الدولة بن حدان وبين الدستق، فقتل خلقاً من أسحاب الدستق وأسر آخرين في جاعة من رؤساء بطارقته ، وكان في جاة من قتل قسطنطان بن الدستق، وذلك فى ربيع الأول من همذه السمنة . ثم جمع الدمستن خلقاً كثيراً فالتقوا مع سيف الدولة فى شعبان منها ، فجرت بينهم حروب عظيمة وتدال شديد ، فكانت الدائرة المسلمين وخفل افى الدكافرين ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر جماعة من الرؤساء ، وكان منهم صهر الدستن وابن بلته أيضا . وفيها حصل الناس أمراض كثيرة وحمى وأوجاع فى الحلق . وفيها مات الأمير الحيث بن نوح بن نصر السلماني صاحب خراسان وما وراء النهر ، وظم بالأمر من بعده والده عبد الملك .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أحد ﴾

أوعلى الكاتب المصرى، محمب أبا على الروفيارى وغيره، وكان عيان المنوبي يعظم أمره ويقول: أبوعل الكاتب من السالكين إلى الله. ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبدالرحن السلمي قوله : دوائح نسم الحمية تفوح من المحبين وإن كتموها، ويظهر علمهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو علمهم وإن ستروها، وأنشد:

> إذا ما استسرت أنفس الناس ذكره \* تبين فيهم وان لم يشكلموا تعليمهم انفاسهم فنذيما \* وهل سرسك أودع الربح يكم ع ﴿ على من محد من عقبة من همم ﴾

أو الحسن الشيباتي الكوفى ، قدم بنداد فحدث بها عن جاعة و روى هنه الدارقطني . وكان ثقة عدلا كثير التلاوة فقها ، مكث يشهد على الحكام ثلاً وسيمين سنة ، مقبولا هندهم ، وأذن في مسجد حزة الزيات نيفا وسيمين سنة ، وكذلك أو م من قبله

( محد بن على بن أحد بن الساس)

الكرخى الأديب، كان عالما زاهدا ورعا ، يختم القرآن كل يوم ويديم الصيام ، سمى الحديث من عبدان وأقرائه. ﴿ أَنُو الْخَبِرِ النَّيْمِانِينَ ﴾

الدابد الزاهد، أصله من العرب ، كان مقياً بقرية يقالها تيبان من عمل إفطاكية ، و يعرف بالأفطاح لأنه كان مقطوع البد ، كان قد طعد الله عبد الله عند كان مقطوع البد ، كان قد طعد الله عبد الله عبد معهم ، وكانت له أحوال وكرامات ، وكان بلد معهم ، وكانت له أحوال وكرامات ، وكان بلد عليه بعض الناس فشاهد منه ذلك فأخذ منه المهد أن لايخير به أحدا ما دام حيا ، فرق له فذك .

# ( ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلثاثة )

قال ابر\_ الجوزى: فيها شحل الناس ببغداد وواسط وأصبهان والأهوز داه مركب من دم وصغراه ووباه ، ملت بسبب ذلك خلق كذير ، يحيث كان بموت فى كل بوم قريب من ألف نفس ، وجه فيها جراد عظم أكل الخضروات والأشجار والثمار . وفي الحرم مها عقد من الدولة لابنه أبي منسعت من الدولة لابنه أبي منسب المرام المنسب الأسماء وفها خرج رجل من أفر بيجان ادعى أنه يعلم النبب ، وكان يحرم اللحم وما يخرج من الحيواتات، فأضافه مرة رجل فجاء بطام كشكية بشحم فأكله، فقال له الرجل بحضرة من معه : إنك تدعى أنك تعلم النبيب وهذا علمام في شحم وأنت تحرمه فإ لاعلمته فتعرق عنها المراب حروب كثيرة بين المنز الفاطمي و بين صاحب الأندلس عبدالرهن النام الأموى ، استصاحا ان الأثهر .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ عَبَّانَ بِن أَحِد ﴾

ابن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الهقاق ، المر وف بابن الساك ، روى عن حنب ل بن إسحاق وغير ، ، وعنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة ثبنا ، كتب الصنغات الكثيرة بخطه ، توفي في ربيع الأول منها ودفن عقبرة باب التبن ، وحضر جنازته خسون ألفا .

(عدين أحدين محدين أحد)

أو جمع القاضي السناتي ، و لد سنة إحدى وسنين وماتين ، وسكن بنداد وحدث مها ، وكان ثقة عالما فاضلاسخيا حسن المكلام ، عراق المذهب ، وكانت دار ، مجمع الملماء ، ثم ولى قضاء الموصل وتوفي مها في هذه السنة في ربيح الأول منها .

﴿ عد ين أحد بن بعلة بن إسحاق الأصبهان ﴾

أبو عبيد الله سكن نيسنابور ثم عاد إلى أصبهان . وليس هذا بعبد الله سبخ بطة المكبرى ، هذا منقدم علمه ، هذا شبيخ الطبراني وابن بطبة الناتي بروى عن الطبراني ، وهذا بضم الباء من بطة ، وابن بطة الناتي وهوالفقيه الحنيلي منتحها . وقد كان جدهذا ، وهو ابن بطة بن إسحاق أبوسميد ، من الهدين أنضاً . ذكره ابن الجوزي في منتظمه .

# (عد بن عد بن بوسف بن اطجاج)

أو النصر الفقيه العلوسى ، كان عللا تمنة عابدا . يصوم النهاد و يقوم اقبل ، و يتصدق بالنامل من قدوته ، و يأس بالمروف و ينهى عن المنكر ، وقد رحل في طلب الحدث إلى الأقالم النسائية والبلدان المتباعدة ، وكان قد جزأ القبل ثلاثة أجزاء ، فنلث النوم ، وثلث النصفيف، وقلث اقتراء . وقد رآه بصهر في النوم بعد وفاته فقال ، وصلت إلى ما طلبت ؟ فقال ، إى والله نحر عند رسول الله عليه .

(أو بكر بن الحداد)

الفقيه الشافعي، هو محمد بن أحد بن محمد أبو بكر بن الحداد أحد أمَّة الشافعية ، روى عن

النساقى، وظل: رضيت به حجة بينى و بين الله عزوجل، وقد كان ان الحداد فقها فر وعياً ، ومحدنا ونحو يا وفصيحاً في العبدارة دقيق النظر في الفروع ، له كتاب في ذلك غريب الشكل ، وقد ولي القضاء بمصر نيابة عن أبي عبيد من حريد . ذكر أله في طبقات الشاقعية

( أُبُو يُعتوب الأُدْرِعي )

إسحاق بن إبراهم بن هاشم بن يعقوب النهدى ءقال ابن عساكر: من أهل أفرعات ــ مدينة بالبلقاء ــ أحــــد النقات من عباد الله الصالمين . رحل وحدث عنه جماعــة من أجل أهل دمشق وعبادها وعلمائها ، وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدل على صلاحه وخرق المادة له ، فن ذلك قال : إنى سألت الله أن يقيض بصرى فعيت ، فلما استضر رت بالطهارة سألت الله عوده فردعل. توفى بدمشق فى هذه السنة ــستة أربم وخسين ــ ومحمعه ابن عساكر وقد نيف على التسمين .

( ثم دخلت سنة خس وأربسن وثالثاثة )

وفيها عصى الروزجان على معز الدولة وأنحاذ إلى الأهواذ ولحق به علمة من كان مع المهلمي الذى كان بحار به و فضا بلغ ذلك معز الدولة لم يصدقه لأنه كان قد أحسن إليه ورفع من قدره بعد الضمة والحمول و ثم تبين له أن ذلك حتى و غرج التالهوتيمه الخليفة المطيرة خرة من فاصراللمه لم بن حدان فانه قد بلغه أنه جبز جيشا مع ولده أبي الرجاجار إلى بنداد ليأخذها و فارس معز الدولة و المحاجبه سبكتكين إلى بنداد و وصدمت اللدولة إلى الروزجان فاقتناوا قنالا شديداً و وهزمه معزالدولة وفرق أصحابه وأخذه أميراً إلى بنداد فسجنه و ثم أخرجه ليلا وغرقه و لائن الديم أوادوا إخراجه من السجن قبرا والعلوى ذكر ووزجان و إخوته و وكان قد اشتمل اشتمال النار و وحظيت الاتراك عند معز الهولة والمحلك وتبة الديام عنده والأن غلبر له خيانهم في أمر الرو (مهان و إخوته .

وفها دخل سيف الدواة إلى بلاد الروم فقتل وسي ورجع إلى حلب، فحست الروم بقيموا وأقبلوا إلى سيا فارقين فقتلوا وسبوا وحرقوا ورئيموا ، و وركبوا في البحر إلى طرسوس فقتلوا من أهلها أأفنا وتماعاته ، وسبوا وحرقوا قرى كثيرة . وفها زلزلت همفان زلزالا شديدا جمعت البيوت وانشق قصر شهرين بصاعقة ، ومات بحت الهدم خلق كثير لا يحصون كثرة ، ووقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبان وقتلوا منهم خلقا أصبان وقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وتهبوا أموال النجاو ، فضف وكن الدولة لا هل قم ، قتل في على أصبان وقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وتهبوا أموال النجاو ، فضف وكن الدولة لا هل قم ، الأنه كان شبيعاً ، فصادر أهل أصبان تأموال كثيرة .

وفيها توفى من الأعيان د ( غلام تسلب )

عد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عرو الزاهد غلام أسلب ، روى عن الكدى ومومى بن

سهل الرشاه وغيرها ، روى عنه جماعة ، وآخر من حسث عنه أبو على بن شاذان وكان كثير الطم والزهد حافظا مطبقا على من حفظه شبئا كثيراً و صابطا لما يحفظه ، ولكترة إغرابه المهه بعض الوواة ورامه بالكتب ، وقد اتن له مع القاضى أبى عمر حكاية .. وكان يؤدب و لله .. عانه أملى من حفظه الابن من المنه المربي واستشهد على بعضها بيبتين غريبين جدا ، فعرضهما القاضى أو عرو على ابن دريد وابن الأنبارى وابن مقسم فلم يعرفوا منهما شيئا . حتى قال ابن دريد : هنا ما وضعه أبوعم و و من عنده ، فلما جاء أوعم و و يعمد إلى كل مسألة و يأتبه بشاهد بعد شاهد حتى خرج من الشلابين مسألة ثم قال ، وأما البينان فان ثمابا افتدناهما وأنت حاضر ف كتبنهما فى دويتر كانفلانى ، فطلب القاضى حتى خرج من الشلابين مسألة ثم قال ، وأما البينان فان ثمابا افتدناهما وأنت حاضر ف كتبنهما فى دويتر كانفلانى ، فطلب القاضى دفتر و هذا هما فيه ، فلما يلغ ذلك ابن دريد كف لسائه عن أبي عمر من ذى الزاهد فلم يدكو حتى مات . تو فى أبوعم و هذا هما في بينداد رحه الله .. .

بر سر رف المرسى بينسمار عامل . ( محمد بن على بن أحمد بن رستم )

أو بكر المادراتى الكاتب ، و لدى سنة خس و خسين وماتين بالدراق ، مسار إلى مصر هو واندو ، أحمد مع أبيهما ، وكان على الخراج خارو به بن أحمد بن طولون ، ثم صار حسا البحل من رقساء الناس وأكارهم ، سع الحديث من أحمد بن عبد الجيار وطبقته . وقد روى الخطيب عنه أنه قال كان ببايى شيخ كبر من الكتاب قد تعطل عن وظيفته ، هو أيت والدى في المنام وهو يقول ؛ يا بني أمات الله ولا يقدر على إبداله ، فلا تبعل أثانين ببابك بهلكون من البرى والجوع ، هذا قلان قد تقطم سراو يله ولا يقدر على إبداله ، فلا تبعل أمره ، فاستهنات منده رداً وأنا تاؤله الاحسان ، ثم نمت فانيت المنام ، وهنا قلان قد تقطم راتى أراد أن يترجل لى فيدالى غفه وقد لبس الخف يلا سراويل ، فلما رأيت ذلك ذكرت المنام فاستدعيت به وأطلقت له أنف ديدار وثياب ، و وتبت له على وظيفته ماتنى ديدار كل شهر ، ووعدته المنام إلى هير ، ووعدته

امن إبراهم طباطبا من إساهيل من أبراهيم من حسن من حسن من على من أبي طالب والشريف الحبنى الرسى \_ قبيلة من الأشراف \_ أبو القاسم المصرى الشاعر \_ كان عميب الطالبيين، مصرومن شده قوله :

> قالت لطيف خيال زارتي ومضى • بالله صفه ، ولا تنقص ولا ترد فقلت : أبصرته لومات من ظمأ • وقال : قف لا ترد الماء لم يرد

قالت: صدقت، وظاه الحب عادته ، يابرد ذاك الذي قالت على كمدى توفي لداة النلافاء النبي بقين من هذه السنة .

. ﴿ ثم دخلت سنة ست وأر بدين وثالبائة ﴾

فيها وقعت تننة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسبب السب ، فقتل من الفريقين خلق كثير. . را تنم الله المدار المنام ذارا و هذا الماما فعدن به حدال وحدال وحدال أواماك لم تك ، فريم قدا

وفها نقص البحر الملغ تمانين فراما . ويقال باعا . فيعت به جبال وجزائر وأما كن لم تمكن مرى قبل ذلك . وفها كان بالعراق و بلاد الرى والجبل وقم ونحوها زلازل كثيرة مستمرة نحو أو بدين وماً ، تمكن ثم تمود ، قبعدت بسبب ذلك أبلية كثيرة و فارت مياه كثيرة ، ومات خلق كثير . وفها تمهيز ممر الدولة بن و به تتال فاصر الدولة بن حدان بالوصل ، فراسله فاصر الدولة ، الم قسمه يحملها إليه كل سنة ، فسكت عنه ، ثم إنه مع ما اشترط على فقسه لم يرجع عنه معر الدولة ، بل قسمه في السنة الا تية كا مبائق بيانه ، وفي تشرين منها كثرت في الناس أو رام في خلوقهم وسناخره ،

القضاء لبخرج الحكم فلبس إحدى خفيه فمات قبل أن يلبس الأخرى . وعن توفى فمها من الأعيان ﴿ أحد من عبدالله من الحسين ﴾

أُوهربرة العفرى ، المستمل على المشاخ ، كنب عن أبي مسلم الكجبي وغيره ، وكان ثقة ثوق في وبيع الأول مها (الحسن من خلف من شافان )

آ بو على الواسطى روى عن إسحاق الأزّرق و يزيد بن هارون وغيرها ، وروى عنه البخارى في صحيحه . توفى في هذه السنة . هكذا رأيت ابن الجوزي ذكر هذه الترجة في هذه السنة في منتظمه

والله أعلم الأصم المالية المالي الأصم

عهد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن ستان بن عبد الله الأموى مولاهم أبو السباس الأصم موقد في سنة سبع وأد بعين ومائتين ، وأى القبعل ولم يسمع منه ، ورحل به أبوه إلى أصبان ومكة ومصر والشام والجزيرة و بفداد وغيرها من البلاد ، فسمع الكثير بها عن الجم النفير ، ثم رجم إلى خراسان وهو ابن ثلاثين سنة ، وقد صار محدة كيمراً ، ثم طرأ عليه الصمه طاستحكم حتى كان لايسمع ثميق الحاد ، وكان مؤذة في مسنجد ثلاثين سنة ، وحدث سنا وسبعين سنة ، فأطن الأحفاد بالأجماد وكان ثقة صادقا صابطا المحمد و يسمعه ، كف بصر ، قبل موته بشهر ، وكان يحدث من حنظه بأو بع

عشر حديثًا ، وسبع حكايات ومات وقد بق له سنة من المائة . ﴿ ثم دخلت سنة سبع وأر بين والمائة ﴾

فها كانت زارلة ببنداد في شهر نيسان وفي غيرها من البلاد الشرقية فلت بسبها خلق كثير ،

وخر بت دور كنبرة ، وظهر فى آخر نيسان وشهر إيار جراد كثير أتلف الفلات الصيفية والثمار . ودخلت الروم آمده ومياً فارقين ، وقتاوا ألفا وخميائة إنسان ، وأخدوا مدينة مجمداط وأخر بوها . وفي المحرم منها ركب معزالدولة إلى الموسل فأخذها من يد ناصر الدولة ، وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين ، ثم إلى ميا فارقين ، فلمحة ، منز الدولة فصار إلى حلب إلى عند أخيه سيف الدولة ، ثم أرسل سيف الدولة ، ألى الدولة في كل سنة ألمني ألف معز الدولة في الموسلة ، في معر الدولة في كل سنة ألمني ألف وقد مائة ألمن الدولة في الموسلة ، و برح ممز الدولة إلى بنداد بسد انمقاد الصلح ، وقد مائلات البلاد رفضا وسبا المصحابة من بي ويه و بني حدان والفاطيين ، وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقاً وعراقاً وغراسان وغير ذلك من البلاد ، كانوا رفضا ، وكذبك الحنجاز وغيره ، وغالب بلاد المفرب ، فكار السب والتكفير منهم المسحابة .

وفيها بعث المعز الفاطعي مولاء أبا الحسن جوهر القائد في جيوش مصه ومعه زبرى بن هناد الصنهاجي فنتحوا بلادا كنيرة من أقصى بلاد المنوب، حسق انتبوا إلى البحر المحيط، فأسر جوهم بأن يصطاد له منه سمك ، فأرسل به في قلال الماء إلى المعز الفاطمي ، وحظلي عنده جوهر وعظم شأنه جي صار عترالة الوزير.

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الزبير بن عبد الرحن ﴾

ابن محمد بن زكر يا بن صلح بن إبراهم . أبو عبد الله الاستراياذي ، وحل وحمم الحديث وطوف الاقالم ، حمم الحسن بن سفيان وابن خز بمة وأبا يعلى وخلقا ، وكان حافظا متننا صدوقا ، صغف الشرو م والأبواب . ﴿ أَنُو سعيد بن مونس ﴾

صاحب تاريخ مصر . هو عبد الرحن بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى المؤرخ ، كان حافظاً مكترا خبيراً بأيام الناس ، تواريخهم ، له تاريخ ، منيد جداً لا هل مصر ومن و رد إليها . وله ولد يقال له أبو الحسن على ، كان منجما له زيج مفيمة رجم إليه أصحاب هذا الفن ، كا برجم أصحاب الحديث إلى أقوال أبيه وما يؤرخه وينقله و يحكيه ، ولد الصدفى سنة إحدى وتمانين ومائين وتوفى فى هذه السنة وم الاثنين السادس والمشرين من جادى الاكترة فى القاهرة .

#### ﴿ ابن درستو په النحوي ﴾

عبد الله بن جمعر بن درستو به بن المر رَبِّلُ أبو مجمد الفارسي النحوى ، سكن بقداد وسمع عباسا الدورى وابن قديمة والمبرد، وسمع منه الدارقطتي وغيره من الحفاظ، وأثنى عليه غير واحد، منهم أبو عبد الله بن منده، توفى في صفر منها، وذكر له ابن خلكان مصنفات كثيرة مفيدة، وفها يتملق باللغة وغيره .

ان عبد الله من على من محمد بن عبد الملك من أبي الشوارب ، أبو الحسن الترشي الأموى فاضي

بنداد ، كان حسن الأخمالق طلابة قحديث ، •مع هذا كان ينسب إلى أخمة الرشوة في الأحكام والولايات رحه الله . ﴿ عجد من على ﴾

أبوعبد الله الهاشمي الخاطب الدمشق. وأطنه الذي تنسب إليه حارة الخاطب من نواحي باب المخبر، كان خطيب دمشق في أيام الأخشيد، وكان شابا حسن الوجه مليح الشكل، كامل الخلق.

المعمور ، فن حصيب دمس في ايم الد حسيمه و ودن سه حسن ، فوجه ممينج مسمول ، سن ، حسن. أوفى يوم الجمة السائع والنشرين ، ون رابع الأول من هسقم السنة ، وحضر جنازته ثائب السلطنة وخلق كثير لا يحصون كثرة ، هكذا أرخه ابن هساكر ، ودفن بباب الصغير .

( ثم دخلت سنة تمان وأر بسين وثلاثمائة )

فيها كانت فننة بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كنير، ووقع حريق بباب الطاق ، وغرق فى دجلة خلق كنير من حجاج الموصل ، نحو من سنالة نفس . وفيها دخلت الروم طرسوس والرها وقتاء اوسبوا ، وأخذوا الأموال به جيسوا . وفيها قلت الأمطار وغلت الأسعار واستسق الساس فلم يسقوا ، وظهر جراد عظم فى أذار فأكل ما نبت من الخضراءات ، فاشت د الأمر جدنا على الخلق فا شاه الله كان ومالم يشأ لم يكن . وفيها عاد معز الدولة إلى بنداد من الموصل و زوج ابنته من امن أخيه مؤيد الدولة بن معز الدولة إلى بنداد .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهيم بن شيبان القرميسيني ﴾

شيخ الصوفية بالجبل، صحب أباعب. الله المغربي. ومن جيب. كلامه قوله : إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه ، وطرد عنه الرغبة في الدنيا .

﴿ أَبُو بِكُرُ النَّجَادُ ﴾

أحد بن سليار بن الحسن بن إسر البسل بن يونس ، أو بكر النجاد الفقيه ، أحد أثمة الحذابلة ولدسنة ثلاث وخسين وماثين ، عمم عبد الله بن أحد و أبادأود، والباغندى وابن أبي الدنيا وخلقا كثيراً ، وكان يطلب الحديث ماشياً حافياً ، وقد جمع المسند وصنف في السنن كتابا كبيرا ، وكان له يجلع المنصور حلتمان ، واحدة للفقه وأخرى لا ماره الحديث ، وحدث عنه الدارقطني وابن رزقو يه وابن شاهين وأبو بكر بن مالك القطيمي وضيرهم ، وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليسلة على رغيف ويمرال منه لقمة ، فإذا كانت لياة الجمة أكل القم وقصدق بالرغيف صحيحا ، توفى ليلة الجمة المشرين من دى الحجة عن خس وتسمين سنة ودفن قريباً من قبر يش الحافي رحيدا أق

﴿ جِعْرِ بِنْ عِدْ بِنْ نَصِيرِ بِنْ القَالَمِ ﴾

أو محد الخواص المر وف بالخذى ، سم الكتير وحدث كثيراً ، وحج سنين حجة ، وكان

#### ( محد بن إبراهيم بن بوسف بن محد )

أبو عمر الرجاج النيسابوري ، صحب أبا عبان والجنيد والنو ري والخواص وغيرهم ، وأقام محكة وكان شبخ الصوفية مها ، وحج سنين حجة ، ويقال إنه مكث أر بدين سنة لم يتغوط ولم يبل إلا خارج ( محمد بن جسفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة )

أبن بريد بن عبد الملك أبو بكر الأدمى ، صاحب الأخلان ، كان حسن الصوت بتلاوة القرآن ورعا حمد صوته من بعد في القبل ، وحج مرة مم أني القلم النبوى ، فلما كانوا بالمدينة دخاوا المسجد الله وي فوجه واشيخا على به القبل المناسبة وخاوا المسجد عليه ، فقال الدفوى : ينبنى الانتكار عليه ، فقال الدفوى : ينبنى الانتكار قلل والجم كثير ، ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمى فيتم أ فأمره طمننت فقرأ فل يم الاستماذة قلل والجم كثير ، ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمى فيتم أ فأمره طمننت فقرأ فل يم الاستماذة حلى المجمل الناس عن ذلك الأعمى وتركوه وجاؤا إلى أبى بكر ولم يبق عند الضربر أحد ، فأخذ الاحمى بيد قائمه وقال له ، اذهب بنا فيكذا نزول النهم ، يوقى بوم الأر بساء الميلتين بقينا من وبيح الأولى منه السنة ، عن ثمان ويمانين سنة ، وقد رأه بمضهم في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال الوقف ؛ نقال الله بك أو وقد رأه بمضهم في المنام فقال له : ما فعل الله بك وتلك الموستالحسن وتلك الوقف ؛ نقال : ما فعل الله بك وتلك الوقف ؛ نقال : ما نان أنه بك وتلك الوقف ؛ نقال : ما نان منه عنه في أن لا أعفب أبناء المنان قد عزال أنه عن وجل آليت على فنمى أن لا أعفب أبناء المتانية ونقلت الرقان .

﴿ أَبِر عد عبدالله بن أحد بن على ﴾

ابن الحسن بن إبراهم بن طباطبا بن إماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أو دالب الهاجمي المسرى على بن وبالب الهاجمي المسرى على من طباطبا بن إماعيل بن إبراهم بن الحسن بن المسرى على المسرى على وم المساورة وكبرائها علا ترال الحماور ويسبعها ووقائل عليه رواتب من الحلوى وقنهم من بدى إليه كل بوم أو ومنهم في الشهر ، وكان لكافور والآخشيد عليه في كل يوم جامان ورغيف من الحلوى ، وكا قدم المدر الفاهمي إلى القاهم، وتلقاد سأله : إلى من ينتسب ولانا من أهل البيت ؟ فقال : الجواب إلى أهل البلد ، فلما حدل القصر جع الأشراف وسل قصف سيفه وقال هذا نبى ، ثم نفر علم من القدعب وقال : هنا حسي . فقالوا : محمنا وأطمنا . والصحيح أن القائل للمن هنا السكلام ابن هذا السكلام ابن هنا قدم عمر في سنة ثنتين وستين سنة ، والمن إنا قدم عصر في سنة ثنتين وستين سنة ، والمنز

(ثم دخلت سنة تسع وأر بعين وثلثاثة )

فيها ظهر رجل بأذر بيجان من أولاد عيسى بن المكتنى بالله فلقب بالمستجير بالله ودعا إلى الرضا (١) كفّا بالأصل. وليحرر. من آل محمد، وذلك لفساد هوانه المرزبان في ذلك الزمان ، فاقتناوا قبالا شديدا ثم انهرم أصحاف المستجير وأخذ أسيراً في المان واضحل أمره . وفيها دخل سديف الدوان بن حدان بلاد الروم هنتل من أهلها خلقا كثيرا ، وفتح حصونا وأحرق بلدانا كثيرة ، وسي وغم وكر داجما ، فأخذت الروم عليه في فندوه من الرجوع ووضعوا السيف في أصحابه فا نجاهو في الاثالة فارس إلا بمد جهد جهيد . وفيها كانت فننة عظيمة بينماد بين الرافضة وأهل السنة قتل فها خلق كثير، ، وفي آخرها نو في أوجوز بن الاخشيد الساحب مصر ، فأقام بالأ من بعده أخوه على ، وفيها مات أبو القام عبد الله بن أي عبد الله الديدى الذى كان ساحب الأهواز وواسط . وفيها رجع حجيج مصر من مكة فنز لوا واعلم من الغرائم من الغرائم النا ألف خركاه فسموا ترك إعان عالم من الغرائم مائنا ألف خركاه فسموا ترك إعان عن المنوا

# ومن أوفي فعها من الأعيان . ﴿ جعفر بن حرب الكانب ﴾

كانت له نسه وثروة عظيمة تغارب أبهة الوزارة، فاجناز بوما وهو راكب في موكب له عظيم ، فسمع رجلا يقرأ (ألم يأن للغبن آمنوا أن تفشم قلو بهسم للذكر الله وما نزل من الحق) فصاح : اللهم بل ، وكروها دفعات ثم بكي نم نزل عن دابته ونزعيابه وطرحها ودخل حجلة فاستتر بالماء ولم يخرج منه حتى فرق جميم أمواله في المظالم التي كانت عليمه ، ووردها إلى أهلها ، وقصدق بالباق ولم يبق له شئ بالسكلية ، فاجناز به رجل فتصدق عليمه بئو بين فليسهما وخرج فانقطم إلى العلم والعبادة حتى مات رحمه الله :

ابن على بن نزيد بن داود أبو على الحافظ النيسابورى ، أحد أنَّه الحفاظ المتنبن المصنفين . قال الدارقطنى : كان إمامًا سمهذا ، وكان ابن عقدة لا يتواضع لا حد كتواضعه له . توفى في جمادى الا تخرة عن المنتبن وخسين سنة .

# ﴿ حسان بن محد بن أحد بن مروان ﴾

أو الوليد القرئص الشافي إمام أهل المديث يخراسان في زمانه ، وأزهده وأعبده ، أخذ الفقه عن أبن سريج وصم الحديث من الحسن بن سفيان وغيره ، وله التصانيف المفيدة ، وقد ذكر ما ترجته في الشافعيين . كانت وفاته ليلة الجمعة لحنس مضين من ربيع الأول من هـ فه السسنة ، عن تلتين وسمين سنة .
( حَمَّدُ بن إبراهم بن الخطاب )

أبو سليان الخطابي ، شمم الكنير وصنف التصانيف الحسان ، منها الممالم شرح فيها سنن أبى داود ، والأعملام شرح فيه البخارى ، وغريب الحديث . وله فهم مليح وعلم غرير ومعرفة باللف . والممانى والفقه . ومن أشعار ، قوله : ما دست حیا فدار الناس کلهم ، فاتمها أنت فی دار المداراة من یدرداری ومن لم یدروف بری ، عظر قلیل ندیما التدامات هکذا نرجه أمرالفر جا این الجوزی حرفا بحرف.

#### ﴿ عبدالواحد بن عمر بن محد ﴾

ان أبى هاشم . كان من أعلم الناس يحمر وف القراءات ، وله فى ذلك مصنفات ، وكان من الأمناء الثقات ، روى عن ابن مجاهسه وأبى بكر بن أبى داود ، وعنسه أبو الحسن الحاتى ، وفى فى شوال منها ، ودفن يخبرة الخيزران . ﴿ أبو أحمد العسال ﴾

الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهم بن سلبان بن محمد أبر أحمد المسال الأصهائي أحد الأثمة الحفاظ وأكام العلماء ، صمم الحديث وحدث به ، قال ابن منده : كنيت عن ألف شيخ لم أز أفهم ولا أتمن من أبي أحمد العسال . توفى في زمضان منها رحمه الله . والله صبحانه أهلم .

#### ( ثم دخلت سنة خمسين وثلثمائة )

في الهرم منها مرض معرا الدولة بن بويه بالمحصار البول فقالي من ذلك وجمع بين صاحبه سبكتنكين وو زيره المهلمي ، وأصلح بينهما و وصاهم الوقد بختيار خيراً ، ثم عوقى من ذلك فعرم على الرحيل إلى الأهواز لاعتقاده أن ما أصابه من هذه الدلة بسبب هوا، بنداد ومائها، فاشار وا عليه بالذام جا، وأن يبنى بها داراً في أعلاها حيث الهوا، أرق والماه أصنى ، فينى لا داراً غرم عليه ثلاثة عشر أفف أفف دره ، فاحتاج لذلك أن يصادر بعض أصحابه ، و بقال أفنق عليها ألنى ألف دينار ، ومات وهو يبنى فيها ولم يسكنها ، وقد خرب أشياء كثيرة من ممالم الخلفاء ببنداد في بنائها ، وكان مما خرب المشوق من صر من رأى ، وقلع الأواب الحديد التي على مدينة المنصور والرصافة وقصورها ، وحولها إلى داره هذه ، لا تحت فرحته بها ، فانه كان رافضياً خبيثاً .

وفها مات القاضى أمر السائب عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه ، وولى بعد القضاء أبوعبد الله الحسين بن أبى الشوارب ، وضمن أن يؤدى فى كل سنة إلى معز الهولة مائتى أنف درم ، فخلع عليه معز الهولة وسار وسعه الهابات والبوئات إلى منزله ، وهو أول من ضمن القضاء ورشى عليه والله أهل ، ولم يأذن له الخليفة المطبع أنه فى الحضور عنده ولا فى حضور الموكب من أجل ذلك غضبا عليه ، ثم ضمن معز الهولة الشرطة وضمن الحسبة أيضا .

وفيها سار قفل من أفطاكية بريدون طرسوس، وفههم نائب أفطاكية ، فشار علمهم الغريج فأخذوهم عن بكرة أبيهم ، فلم يفلت منهم سوى النائب جريما في مواضع من بدنه ، وفيها دخل بحا هلام سيف الهولة بلاد الروم فقتل وسي وغيم و رجم سالما . ﴿ نُوح بن عبد الملك الساماني ﴾ وفيها توفي الأمير.

صاحب خراسان وغزنة وما وراء النهر ، سقط عن فرســـه فمات ، فقام بالأمر من بعــــــــه أخو. منصور بن نوس الساماتي .

﴿ الناصر الدين الله عبد الرحن الأموى ﴾ وفيها ثوني .

صاحب الأقدلس، ، وكانت خلافته خسين سنة وسنة أشهر ، وله من العمر بوم مانت ثلاث وسبهون

سنة ، وثرك أحــد عشر ولدا ، كان أبيض حسن الوجه عظيم الجسيم طو بل الظهر قصير الساقين ، وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين من أولاد الأمو بين الشاخابُ إلى المُنرب، وذلك حين بلغه ضعف التفاهاه بالعراق ، وتغلب الفاطميين ، فتلفب قبل موته بثلاث وعشرين سمنة . ولما توفى تلم بالأحر من بصده والده الحكم وتلتب بالمنتصر ، وكان الناصر شافعي المذهب ناسكا شاعرا ، ولا يعرف في

اللفاء أطول مدة منه ، فإنه أقام خليفة خسين سنة ، إلا الفاطبي الستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب

مصر ؛ فانه مكث ستين سنة كا سيأتي فلك . وعمن أوفي فها من الأعيان : ﴿ أُنُو سَهِلَ بِنَ زَيَادَ القَطَانَ ﴾

أحمد من محمد بن عبد الله من زياد أبوسهل النطان . كان ثقة حافظا كشير النلاوة القرآن ، حسن الانتزاع للمماتي من القرآن ، فمن ذلك أنه استدل على تكفير الممنزلة بقوله تسالي ( ياأمها الذين آمنوا

لا تتكونوا كالذين كذروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما مانوا وما قشاها ) . ﴿ إِسَاعِيلَ مِن عَلَى مِن إِسَاعِيلَ مِن بِيانَ أَبُو عِمْدَ الْحَمْلِي ﴾ عَمْمُ الحديث من ابن أَف أسامة وعبد للله من أحمد والكوكي وغيرهم ، وعنمه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة حافظا فاضلا نبيلا عادة بلَيْم الناس ، وله تاريخ مرتب صلى السنين ، وكان أديباً لبيبا عاقلا صدوة ، توف ف جادي الأخرة من هذه السنة ، عن إحدى وتمانين سنة .

﴿ أَجُد بِن عِد يِر سبيه ﴾

ابن عبيد لله من أحد من سميد بن ألى صريم أبو بكر القرشي الوراق ، و يعزف يابن فطيس ، وكان حسن الكنابة مشهوراً جاء وكان يكتب الحديث لابن جوصا ، ترجه ابن عساكر وأرج وفاته بثاتي شوال من هذه السنة . ﴿ تمام بن محمد بن عباس ﴾

ابن عبد المطلب أو بكر الماشي السامي ، حدث عن عبد الله بن أحدوعنه ابن رزقويه توفي في هذه السنة عن إحدى وعانين سنة..

﴿ الحسن بن القاسم ﴾

أبو على الطبرى الفقيه الشافعي ، أحد الأثَّمة الحجررين في الخلاف ، وهو أول من صنف فيه ،

وله الايضاح في المذهب ، وكتاب في الجدل ، وفي أصول الفقه وغير ذلك من المصنفات ، وقسه ذكر ادفى الطبقات . ﴿ عبد الله من إساعيل من إبراهم ﴾

ان هيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور الماشمى الامام ، ويعرف بابن مو يه ، ولد سنة اللاث وستين وماثنين ، روى عن ابن أبى الدنيا وغيره ، وعنه ابن رزقو يه ، وكان خطبياً بجام المنصور مدة طويلة ، وقد خطب فيه سنة الاتين والمائة وقبلها تمام سنة ، ثم خطب فيه الواثق سنة الاثين وماثنين وهما في النسب إلى المنصور سواه ، توفى في صغر منها .

( عتبة بن عبد الله ) من موسى بن عبد الله أبو السائب القاضى الهمذاى الشانعى ، كان فاضلا بلوعا ، و لى القضاء ، وكان فيه تخليط فى الأمو ر ، وقسد رآه بعضهم بعدموته قتال : ماضل الله بك ؟ قال : غفر لى وأسم بى إلى الجنة عسلى ما كان منى من التخليط ، وقال لى : إلى كتبت على نفسى أن لا أهذب أبناء التمانين . وهذا الرجل أول من ولى قضاء القضاة بينداد من الشافعية والله أعلى

( محمد بن أحمد بن حیان ) أبر پکرالدهةان ، بندادی ، سکن بخاری وحدث بها هن مجھی بن أ طالب ، والحسن بن سکر، وغیرشما ، وتونی عبر سیم وثمانین سنة .

﴿ أَبُو عَلَى الحَاذِنَ ﴾ تَوَى فَ شعبان منها فرجد فَى داره من الدفائن وعند الناس من الودائم ما يقارب أربعائة ألف دينار . والله أعلى .

# (ثم دخلت سنة إحدى وخسين وثلبائة )

فيها كان دخول الروم إلى حلب سحبة الدستق ملك الروم لمنه الله عاملة على مائق ألف مقاتل ع وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بنتة فنهض إليه سيف الدولة بن حدان من حضر عندم من المقاتلة ع فلم شهرماً في نفر يسير من أصحاب عنه أول ما استفتح به الدوستق قبحه الله أن استحود على دار سيف ففر مهرماً في نفر يسير من أصحابه عفا ول ما استفتح به الدوستق قبحه الله أن استحود على دار سيف الدولة ، وكانت ظاهر حلب ، فأخذ مافها من الأ موال المظيمة والحواصل الكثيرة ، والمعدد وآلات لحرب ، أخذ من ذلك ما لا يحصى كثرة ، وأخذ مافها من النساء والولدان وضيره ، ثم حاصر سو خلب فقاتل أهل البلد دونه قد الا عظها ، وقتال خلها من النساء والولدان وضيره ، ثم حاصر له عظيمة ، فوض فها الروم فحمل المسلمون علم مأزاحوهم عنها ، فقالمن اليل جد المسلمون في إعادتها فما أصبح الصباح إلاوهى كا كانت ، وحفظوا السور حفظا عظها ، ثم بلغ المسلمون أن الشرط والبلاحية قبله عاتوا في داخل البلد ينهيون البيوت ، فرجع الناس إلى مناظم بمنحها منهم قبحهم المن عالم غير وفساد ، فلما فعال غلام الذي غلب ما إلى مناظم بعنوها منهم قبحهم الموره ، فتبالها من المسلمين خلقا كثيرا وانهبوا الأموال وأخذوا الاولاد والنساء . وخلصوا من كان مأمدى المسلمين من أساري الروم، وكاتوا ألفا وأربهائة ، فأخذ الأساري السيف وقاتاوا المسلمين ، وكافوا أضر على المسلمين من قومهم ، وأسر وا نحواً من يضمة عشر ألفا ما مين صبى وصبية ، ومن النساء شيثا كثيراً ، ومن الرجال الشباب ألفين ، وخريوا المساجد وأحرقوها ، وصبوا في جباب الزيت الماء حتى فاض الا بت على وجه الأرض ، وأهلكوا كل شئ قسه روا عليه ، وكل شئ لا يقدرون على حمله أحرقوه ، وأقاء إ في البلد تسعة أيام معاون فيها الأقاعيل الفاسيدة المظيمة ، كل ذلك يسبب فعل الملاحسة والشرط في البلد قاتلهم الله . وكفاك حاكمهم ابن حسدان كان رافضياً يحب الشيمة ويبغض أهل السنة ، فاجتمع على أهل حلب عمدة مصائب، ثم عزم العمستق على الرحيل عنهم خوها مر . سيف الدولة ، فقال له ابن أخيه : أين تذهب وتدع القلمة وأموال الناس غالبها فهما ونساؤهم \* فقال له الدسنق : إنا قد بلغنا فوق ما كنا نأمل ، و إن بها مقاتلة و رجالا غزاة ، فقال له لابد لنامنها ، فقال له : اذهب إلها ، فصمد إلها في جيش ليحاصرها فرموه يحج فقتاره في الساعة الراهنية من بين الجيش كله ، فنضب عنيد ذلك الدستق وأمر باحضار من في يديه من أساري المسلمين، وكاتوا قريبا من ألفين، فضربت أعناقهم بين يديه لعنه الله، ثم كر راجما . وقسد دخلوا عين زربة قبل ذلك في المحرم من هذه السنة، فأستأمنه أهلها فأمنهم وأمر بأن يدخلوا كلهم المسجد ومن بقى في منزله قنسل ، فصار وا إلى المسجد كالهم ثم قال : لا يبقين أحد من أهلها اليوم إلا ذهب حيث شاه ، ومن تأخر قتل ، فازد حوا في خر وجهم من المسجد فلت كثير منهم ، وخرجوا على وحوههم لايدرون أين يذهبون ، فمات في الطرقات منهم خلق كثير . ثم همم الجامع وكسر المنبو وقطع من حول البلد أربسين ألف نخلة ، وهدم سور البلد والمنازل المشار إلىها ، وفتح حولها أربعة سنا بُمضها بالسيف و بمضها بالأمان، وقتل الملمون خلقا كثيرا ، وكان في جلة من أسم و فراس بن سعيد بن حدان نائب منهج من حية سيف الدولة ، وكان شاعر ا مطيقا ، له دموان شم مدة مقامه بمين زربة إجبيي وعشرين يوما ، ثم سار إلى قيسرية فلقيه أربمة آلاف ن أهل طرسوس مع نائمها ابن الزيات، فغنل أكثرهم وأدركه صوم النصاري فاشتغل به حتى غ منسه ، ثم هجم عسلى حلب بفتة ، وكان من أحمة ما ذكر اله . وفيها كتبت العامة من الروافض على أواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وكتبوا أيضاً : ولعن الله من غصب ها ، وكانوا يلمنون أبا بكر ومن أخرج السباس من الشورى ، يمنون هم ، ومن نغي أباذر الله عن الصحابة ، وعلى من لعنهم لعنة الله ، ولعنوا من منع من دفن الحسن ه يمنون مروأن بن الحكم ، ولما بلغ ذلك جميعه معز الدولة لم يشكر ، ولم يغير ، ، ثم بلغه أن أهل السنة محوا ذلك وكنبوا عوضه لمن الله الظالمين لا ل محد من الأولين والا خرين ، والتصر باسم معاوية في الفسن ، فأس بكتب ذلك ، قبعه الله وقبح شيئته من الرواقض ، لا جرم أن هؤلاه لا ينصرون ، وكذلك سيف الدولة بن حمال بحلب فيه تشيع دبيل إلى الرواقض ، لاجرم أن الله المنظم المنظم وكان الله المنظم المنظم المنظم وكركم المنظم وتركيم أنيا الله كان وعمالهم ، وطمالهم المنظم المنظم المنظم المنظم وتجاه المنظم ، والمنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ، والمنظم ، والمنظم المنظم ، والمنظم من المنظم ، وأهل هذه المنظم ، وأماري المنظم ، وأماري المنظم ، والمنظم ، والمنظم ، وأما كل الأعان من المنظم ، وشعرة من الدين ، وأهل هذه المنظم ، المنظم ، وشعرة من الدين ، وأهل هذه المنظم ، وشعرة من الدين ، وأهل هذه المنظم ، وشعرة المنظم ، والمنظم ، والمنطم ، والمنظم ، والمنطم ، والمنظم ، والمنظم ، والمنظم ، والمنظم ، والمنظم ، والمنظم ، والمنطم ، والمنطم

وفيها وقست فتذهنايية بين أهل البصرة بسبب السب أيضاً ، قتل فيهاخلق كنيز وجم غفير .
وفيها أعاد سيف الدولة بن حمدان بناء عين زربة ، و بدث مولاء عبا فعخل بلافالروم ، فقتل منها خلقا
كثيراً وسي جاغفيرا ، وفيم وسلم ، و بدث حاجبه مع جيش طرسوس فسخلوا بلاد الروم فننموا وسبوا
و وجموا سالمين ، وفيها فتح الممز الفاطمي حصن طيرسين من بلاد المغرب وكان من أحصن بلاد
الفرنج .. فتحه قسراً بعد محاصرة سمة أشهر وقصف ، وقصد الفرنج جزيرة إقر يطش فاستنجداً هلها
المعربة فارسل إليهم جيشاً فانتصروا على الفرنج وفقه الحدوالة .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن عد بن هارون ﴾

المهلى الوزير لمنز الدولة بن بويه ، مكث وزيرا له تلاث عشرة سنة ، وكان فيه خلم وكرم وأفاة ، حكى أبو إسحاق الصابى قال : كنت بوياً عنده وقد جي "بدواذ قد منت له ومرض قده حليا له : بملية كثيرة ، فقال أبو محمد الفضل بن عبد الله الشيرازى عسرا بينى و بينه - ، ما كان أحرجني الم الله يميا و الله على أحرجني الم يميا و الله ألمي المنظم الوزير حياة ققال : تدخل في خزائنها ، فسمها الوزير - وكان مصمة تتأولا نشير - فلا أسمى بست بالدواة إلى أبي محمد الشيرازي ومراضها وعشرة لياب وحيدة آلف ورحم من تلك الدواة الميادية ، وخيسة آلاف دوم ، واصطنم له غيرها ، فاجتمعنا بوماً آخر عنده وهو يوقع من تلك الدواة الميدية ، ينظر إلينا فترال : من يريدها منكا ؟ قال : فاستحيينا وعلنا أنه قد محم كلامنا ذلك اليوم ، وقلنا عتم الشائو زير بها و يبقيه ليهب لنا مثلها ، توفي المهلي في هدف السنة عن أديم وسنين سنة.

أبو مجمد السجستاني الممدل ، سمع بخراسان وحلوان وينداد والنِصر ة والسكوفة ومكة ، وكانمن

ذوى اليسار والمشهورين بالبر والافضال، وله صدقات جارية، وأوقاف دارة دارة على أهل الحديث منداد وسجستان ، كانت له دار عظمة سفداد ، وكان يقول: ليس في الدنيا مثل بنداد ، ولا في بغداد مثل القطيمة، ولا في القطيمة مثل دار أبي خلف ، ولا في دار أبي خلف مثل داري. وصنف الدارقطني له مسندا . وكأن إذا شك في حدث طرحه جهة، وكان الدارقطني مقول: المسر في مشامخنا أثبت منه ، وقد أنفق في ذوى العلم والحاجات أموالا جزية كثيرة جداً ، اقترض منه بعض النجار عشرة آلاف دينار فانجر بها، فريم في مدة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار، فمزل منها عشرة آلاف دينار وجاءه مها فأضاف دعلج ضيافة حسنة ، فلما فرغ من شأنها قال له : ما شأنك ? قال له : همة ه المشرة آلاف دينارالتي تفضلت مهاء قد أحضرت قال : يا سبحان الله إنى لم أعطكمالتردها فصل سا الأهل . فقال : إلى قدر بحت ما ثلاثين ألف دينار فهذه منها . فقال له دعلج : اذهب بارك الله لك ، فقال له : كيف يتسم مالك لهذا ? ومن أن أفدت هذا المال ؟ قال : إنى كنت في حداثة سنى أطلب الحديث ، فجاءتي رجل تاجر من أهل البحر فدفع إلى ألف ألف دره ، وقال : أيجر في هذه ، فقا كان من رزيح قبيني و بينك ، وما كان من خسارة فسل دونك ، وعليك عهد ألله وميثاقه إن وجدت ذا حاجة أوخلة إلا سددتها من مالي هذا دون مالك، ثم جاءتي فقال: إلى أربد الركوب في المجر فان هلكت قالمال في يدك عيل ما شرطت عليك. فيه في يدى عيل ما قال. ثم قال لي: لا تغير سا أحدا مدة حياتي . فلم أخبر به أحدا حتى مات . توفي في جادي الاكرة من هذه السنة عن أر بع أو خس وتسمن سنة . رحه الله .

#### ( عبد الباق س قائم )

ا بن مرذوق أتوالحسن الأموى مولام ، سمم الحارث بن أسامة ، وعنه الدارقطني وغير . ، وكان اثنة أسنا حافظا ، ولكنت تذير في آخر عمره . قال الدارقطني : كان يحظى و يصر على الخطأ ، نوفى في شوال منها ﴿ أَبُو بِكُو النقاش المنسر ﴾

محمد من الحسن من محمد من زياد بن هارون من جعفر ، أو بكر النقاش الفسر المترى ، مولى أي و بكر النقاش الفسر المترى ، مولى أي و حُبالة ان و حُبالة من حُبالة من حُبالة من حُبالة من حُبالة من حُبالة من حُلق من المشابخ ، وحدث عنه أبن منافرة من منافرة من خطاتي ، وامن شاهين وامن المشابخ ، وحدث عنه أبن منافرات ، و تفرد بأشبياء منكرة ، وقد وثقه الدارقاني على كثير من خطائه من دوجع عن فلك ، وصرح بمضهم بتكذيبه والله أعمل . وله كتاب التنسيرالذي ساه شفاء الصدور ، وقد من منافرة المسابق من منافرة المسدور ، وقد كان رجلا صلحا في نفسه عابدا فاسكا ، حكى من حضره وهود بنفسه وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول ( لئل هـ نما فليمل العالمون ) مرددها ثلاث ال

صمات ثم خرجت روحه رحمه الله . توفى يوم الثلاناء الثانى من شوال منها ودفن بداره بعدار القطن. محمد من سميد أبو بكر الحربى الزاهد ، و يعر ف بان الضرير ، كان ثقة صلحاعابدا . ومن كلامه: دافست الشهوات حتى صارت شهوتى المدافعة .

( ثم ذخلت سنة ثنتين وحمسين وثلثاثة )

قى غاشر المحرم من هذه السنة أمر معز الدولة من بو به قبحه الله أن تعلق الأسسواق وأديابس النساء المسوح من الشعر وأن يخرجن فى الأسواق حاصرات عن وجوههن ، اشرات شعو رهم يلطمن وجوههن بنعن على الحسين من عملى بن أنى طالب ، ولم يمكن أهل السنة منه ذاك لكترة الشهمية وظهورم ، وكن السلطان معهم . وفى عشر ذى الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه باظهار الزينة فى بعداد وأن تضح الأسواق باللهل كافى الأعياد، وأن تضرب الدبادب والبوقات ، وأن تشمل النيران فى أبواب الأعراء وعند الشرط ، فرحا بعيد الندير عمر خم و فكان وقدا مجبياً مشهوداً ، وبدعة شنيمة ظاهرة منكرة . وفيها أغارت الروم على الرها ، فقتلوا وأسروا و رجوا موتر بن ، ثم الوت الروم على الأرمن واسمه النقور ، وهو الذى أخذ حلب وهل فيها ما على ، وولوا غيره .

(ترجة النقفور ملك الأرمن واسمه الدستق)

الذي توفى في سنة ثننين ـ وقيل خمس وقيل ست ـ وخمسين وثلثاثة لارحمه الله . كان هذا إلمامون من أغالما المارك قلبا، وأشدهم كفراً ، وأقواهم بأسا، وأحدهم وكاءو أكثرهم

كان هذا ألمانون من أهانظ الملوك قلبا، واشدم غفرا ، واقوام باسا ، واحدم توكه و اكترام التركم و قال كثير من السواحل ، وأكثرها النترهما وقال التركم النترهما التركم المنترك في بدء قبراً ، وأصيعت إلى ممكة الروم قدوا ، وذلك التنم المسلمين قسراً ، وأسسمت إلى ممكة الروم قدوا ، وذلك التنم برأهل ذلك الزمان ، وظهو والبدء الشلبية فيهم وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم ، وقهر البلام ، فانترهوا ما يُعدم من البلاد مع الخوف الشديد ونكد الديش والقرار من بلاد إلى بلاد ، الاسلام ، فانترهوا ما يُعدم من البلاد مع الخوف الشديد ونكد الديش والقرار من بلاد إلى بلاد ، فلا يبيئون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشرو ر المترادقة ، فقر المستمان ، وقد ود حلي في مائي ألف مقاتل بنت في منة إحدى وخسين ، وجال فيها جوة ، فقر من يبيئ يديه صاحبا سيف المدولة التي كانت ظاهر حلب ، وقتل من أهلها من الرجال والنساء مالا يملم إلا أله ، وخوب عن الرسل ما واستعمل أمر الملمون عها فا فقد وإنا إليه واجون ، وبالغ في الاجتهاد في قال الاسلام عدها ، واستعمل أمر الملمون عها فا فقد وإنا إليه واجون ، وبالغ في الاجتهاد في قال الاسلام عدها ، واستعمل أمر الملمون عها فا فقد وإنا إليه واجون ، وبالغ في الاجتهاد في قال الاسلام عدها ، واستعمل أن البند الله لا يدخل في بلد إلا قسل وأهمة ، وجدف في النشمير ، وفي النشاء أنه لا يدخل في بلد إلا قسل

المقاتلة و بتيسة الرجال ، وسبى النساء والأطفال ، وجمل جاسها اصطبلا لخيوله ، وكسر منهرها ، واستنسك مأذتها بخيله ورجله وطبوله . ولم يزل فلك ،ن دأبه وديدنه حتى سلط الله علي ، زوجته فقتلته بجواريها فى وسط مسكنه ، وأراح الله منه الاسلام وأهله ، وأزاح عنهم قيام فلك النهام ومرتى شحله ، طه النسمة والافضال ، وله الحد على كل حال . وانفق فيسنة وفاته موت صاحب القسطنطلية . ف فتكاملت المسرات وحاصت الأمنية ، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتفحب السميشات ، ، ومرحته تنفر الزلات .

والمتصود أن هذا الدين - أعنى النقور الماتب بالدستى ملك الأوس - كان قد أرسل قصيدة إلى الخليفة المطبع أنه ، فظها له بعض كتابه بمن كان قد خفه الله وأذله ، وحتم على سممه وقلبه وجل على بصره عشاوة ، وصرف عن الاسلام وأصله . يتنشر فيها جنا اللهين ، ويتمرض لسب الاسلام والمسلمين ، ويتوعد فيها أهل حوزة الاسلام بأنه سيملكها كلها حتى المرمين الشريفين ، هما قريب من الأعوام ، وهو أقبل وأذل وأخس وأظان من الأنمام ، ويزعم أنه ينتصر لدين المسبح عليب السلام ابن البتول ، ورعا بعرض فيها يجناب الرسول عليه من ربه النحية والاكوام ، ودوام المسلاة مدى الأيام ، ولم يبلغني عن أحمد من أهل ذلك السعر أنه رد عليه جوابه ، إما لأنها لم تشهر ، وإما لأنه أقل من أن يردوا خطابه لأنه كالمائد الجاحد ، وفضى ناظمها تمل على أنه شيطان ماد . وقد انتخى الجواب عنها بعد ذلك أو محمد بن حزم الظاهرى : فأهد وأجاب عن كل فصل باطرائه واب والسداد ، قبل الله بالرحة تراء . وجعل المئة متقلبه وشواه .

وها أنا أذكر القصيدة الأرمنية المخذولة الملمونة، وأتيمها بالغريدة الاسلامية المنصورة الميمونة قال المرتد السكافر الأرمني على السان ملكه لعنهما الله وأهل ملتهم أجمعين أكتمين أبسمين أبسمين آدين يارب المالمين. ومن خط ابن عساكر كتيتها، وقد تفاوها من كتاب صلة الصالة للمزغاني:

من الملك الطير السيعي مالك • إلى خلف الأملائيس آل هاشم الله الملك الفطار السيعي مالك • ومن برقبي السميلات المظائم أن المحسد أذلك ما أنا صانع • ولكن دهاك المومن عن فعل حائم فأن تلك ها همني غير نائم فنوركم بيق فيها - و هنك • وضمتكم - إلا رسوم المالم فتحنا الثنور الأرمنية كالما • بثنيان صدق كاليوث الفراغم وضن صلبنا الخيل تمك علما • وتبلغ منها قضمها الشكائم وضن صلبنا الخيل تمك علما • إلى جند قضر يشكر المواصم

ملطية مع صميساط من بعد كركر ، وفي البحر أضاف الفتوح النواخم وبالحدث الحرامجالت عساكرى ، وكيسوم بعد الجعفرى للمالم وكم قد ذلانا من أعزة أهلها ، فصاروا أنا من بين عبد وخادم وسد سروج إذ خربنا بجمعنا ، لنارتبة تعلو على كل قائم وأهل الرها لاذوا بنا وتحزيوا \* عنديل مولى علاعن وصف آدى وصبح رأس المين منا بطارق . بييض غزوناها بضرب الجاجم وداراً وميافارقين وأزرنا ، أذقناهم بالخيل طمم الملاقم واقر يعلش قد جازت إلىها مراكبي ﴿ على غلير بحر مزبد متلاطم فرتهم أسرى وسيقت نساؤه ، ذوات الشمور المسيلات النواعم هناك فتحنا عين زربة عنوة ، نسم وأبدئا كل طلغ وظالم إلى حلب حتى استبعثا حريمها ، وهدم منها أسورها كل هادم أخذنا النسائم البنات نسوقهم ، وصبياتهم مثل الماليك خادم أوقد فر عتما سيف دولة دينكم ♦ وناصركم مناعلي رغم راغم وملنا على طرسوس ميلة حازم . أذقنا لمن فنها لحز الحلاقم فكم ذات عز حرة عاوية ه منمة الأطراف ريا الماصم سَعِينًا فَسَقَنَا خَاضَمَاتَ حَوَاسَرًا ﴿ بِنَيْرِ مِهُورَ ۚ لَا وَلَاحَكُمُ حَاكُمُ وكم من قنيل قد تركنا مجندلا \* يصب دما بين اللم واللمازم وكم وتعافى الدرب أفنت كا تسكم \* وسقناه قسراً كمرق المام وملنا على أرباحكم وحريمها ، مدوخة يُحت المجاج السواهم فأهوت أعالها وبدل رحمها م من الأنس وحشابعه بيض نواعم إذا صام فهاالبوم جاو بهالصدى \* وأتبعه في الربع أوح الحائم وإنطاك لم تبعد على وإننى • سأفتحها وماً بهنك المحارم ومسكن آبائي دمشق فانني \* سأرجع فها ملكنا تحت خاتمي ومصر عنافتحها بسيق عنوة ، وآخذ أمرالا بها ومهامى وأجزى كافوراً عايستحقه ، عشط ومقراض وقص محاجم ألا شمروا باأهل حمدان شمروا • أنتكم جيوش الروم مثل النهأمُ هان تهر وا تنجوا كراما وتساموا · من ألمك الصادى بقتل المسالم

كذاك نصيبين وموصلها إلى \* جزيرة آبائي وملك الأقادم سأفتح سامراً وكونًا وعكبراً ﴿ وَتَكُرُّ بِنَهَا مَعَ مَارِدَيْنِ السَّوَاصِمِ وأقتل أهلبها الرجال بأسرها ﴿ وأغنم أموالًا بِهَا وحرامُ ألاشمروا ياأهل بنداد ويلكم • فكلُّكم مستضعف غير رائم رضيتم بحكم الديلمي ورفضه \* فصرتم عبيداً العبيد الديالم وياتاطني الرملات ويلسكم ارجموا ﴿ إِلَّ أَرْضُ صَنَّمَا رَاعِينِ النَّهَائُمُ وعودوا إلى أرض الحجاز أفلة ﴿ وخاوا بلاد الروم أهل المكارم سألتي جيوشا نحو بنداد سائراً \* إلى باب طاق حيث دار القاهم وأحرق أعلاها وأهدم سورها ، وأسبى ذراريها على رغم راغم وأحرز أموالا مها وأسرة ، وأقتل من فيها بسيف النقائم وأسرى بجيش نحوالاهواز مسرعا . لا حراز ديباج وخز السواسم وأشملها نهبا وأهدم قصورها ، وأسبى ذراريها كفعل الأقادم ومنها إلى شيراز والرى فاعلموا . خراسان قصرى والجيوش بمحارم إلى شاس بلخ بمدها وخواتها . وفرغانة مع مروها والمخازم وساور أهدمها وأهدم حصوبها ﴿ وأو ردها ۖ برما كيوم السهام وكرمان لا أنسى سجستان كلها . وكابلها النائي وملك الاعاجم أسير بجندى نحو بصرتها التي . لها بحر مجاج راثم متلازم إلى واسط وسط العراق وكوفة ﴿ كَا كَانَ يُومًا جَنْدُنَّا . قُو العرامُ وأخرج منها نحو مكة مسرعا ، أجر جيوشا كالليالي السواجم فأسلكها دهرا عزيزا "مسلماً • أفيم بها للحق كرسي عالم وأحوى نجداً كلها وتهامها ، وسراً وانهام مذحج وقعاطم وأغزو يمانًا كلها وزبيدها \* وصنماءها مع صعدة والنهائم فاتركها أيضًا خرايا بلاقاً • خلاء من الاهلين أهل نمامً واحوى أموال البمانين كلها ﴿ وَمَا جُمِّ القَرْمَاطُ يُومُ عَمَارُمُ اعود إلى القدس التي شرفت بنا . بمزمكين ثابت الأصل عام وأعلى سريرى السجود منظما ، وتبقى ملوك الأرض مثل الخواهم هناك تخلو الأرض من كل مسلم \* لكل نقى الدين أغلف راعم نصرة عليم حين جارت ولاتم \* وأعلنتمو بالشكرات السنام قساتكم باعوا الشفاء بدينهم \* كبيع ابن يمقوب ببغس الدرام عدو لكم بالزوريشهد نلاهرا \* وبالانك والبرطيل مع كل غام سأفتح أرض الله شرقا ومنربا \* وأنشر دينا المسليب بصارى فيدى علاقوق السموات عرشه \* يفوز اللى والاه يوم التخاصم وصاحبكم بالترب أودى باللترى \* فسار رقانا بين تلك الرمام تداولم أصحابه بعد موته \* بسب وتغف وانتهاك المحارم

هذا آخرها لمن الله ناظمها وأسكنه النار، هم لاتنع الطالمين ممذومهم ولهم اللهنة ولهم سوء الدار هم يدعو ناظمها أدوراً ويصلى فاراً سميراً ، هم يعض الطالم على يديه ، يقول باليتني اتخدت ممالرسول سبيلا ، يا ويلنا لينني لم أتخذ فلانا خليلا ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءتي وكان الشبطان للا نسان خذولا . إن كان مات كافراً

وهذا جوامها لأ بي محمد من حرم الفقيه الظاهري الأندلسي قالها ارتجالاحين بالمقه هذه الملمونة غضاً لله ولوسوله ولدينه كا ذكر ذلك من رآه ، فرحمه الله وأكرم منواه وغفرله خطاياه .

يسوبه ولدينه به و ترديك بان راء ، وحود الله وا درم منوا، ومورد المعاشم من المحتمى فله رب الدوالم = ودين رسول الله من آل هاشم عليه من الله السلام مردداً = إلى أن يوانى الحشر كل الدوالم الم قاتل بالافك جهلا وضلة " عن التقنو والمنترى في الاعاجم دموت إماماً ليس من أمراك " بكفيه إلا كالرسوم العلوامم دموت إماماً ليس من أمراك " بكفيه إلا كالرسوم العلوامم ولا مجب، من نكبة أو مله " تصبيب الكرم الجدود الاكارم ولو أنه في حال ماضى جدود " جرعم منه سحوم الاراقم على عطفة أن في أهل دينه " تحيد منه دارسات الممالم على عطفة أن في أهل دينه " تحيد منه دارسات الممالم إذن لاعترتكم خجلة عند ذكره " وأخرس منكم كل فاء مخاصم البناكم كرا في تضاميف الدرام صليا كم كرا في تضاميف الدرام المالم أسلم مرا والأوقاق والمائة والمائم من والكرا أضال الضعاف الدرام المالم والمائة الإمرام والماؤ الله في تضاميف عقله " هريقا وصرف الدهر المائم المالم والماؤ الله في تضاميف عقله " هريقا وصرف الدهر المائد المائد الماؤ الله في تضاميف عقله " هريقا وصرف الدهر عم الملاحم وماذاك إلا في تضاميف عقله " هريقا وصرف الدهر على المهرب المائد الماؤك المناف الموافع الدهر والماؤك المائد المائد الماؤك المناف المؤلم والماؤك المائد الماؤك المائد المائ

ولما تنازعنا الأمور تخاذلا ، ودانت لأهل الجهل دولة ظالم وقد شملت فينا الخلائف. فننة \* لمبدأتهم مع تركيم والدلائم بكفر أيادبهم وجعد حقوقهم ، بمن رفعوه من حضيض البهائم وثبتم على أطرافنا عِند ذاكم \* وثوب لصوص عند غفلة نائم ألم تنتزع منكم بأعظم قوة ٥ جميع بلاد الشام ضربة لازم ومصراً وأرض القير وان بأسرها ، وأندلسا قسراً بضرب الجاجم أَلْمُ نَنْزُعُ مِنْكُمُ عَلَى ضَعْفُ حَالَنَا ۗ عَلَيْنَةً فِي مِحْرِهَا الْمُتَلَاطُمُ مشاهد تقديساتكم وبيونها هالنا وبأيدينا على رغم رأغم أما بيت لم والتابة بعدها ، بأيدى رجال المسلمين الأعاظم وسر كيسكم في أرض اسكندرية ، وكرسيكم في القدس في أدراً كم ضمناكم فسرا برغم أنوفكم ، وكرسي فسطنطينية في المعادم ولا بدءن عود الجيع بأسره ، إلينا . يعز قاهر متعاظم أليس مزيد حل وسط دياركم ، على باب قسطنطينية بالصوارم ومسلمة قد داسها بعد ذاكم ، بجيش تهام قددوي بالضراغم وأخد، كم باقبل مسجدنا الذي \* بني فيكم في عصره المتقادم إلى جنب قصر المائس دارملككم و ألاهنه حق صرامة صارم وأدى لهارون الرشيد مليكم » رفادة مناوب وجزية غارم سلبنا كم مصرا شهود بقوة ٥ حياتا بها الرحمن أزحم راحم إلى بيت يعقوب وأرباب دومة ، إلى لجة البحر المحيط المحاوم. فهل سرتم في أرضنا ثقَّا جمعة ﴿ أَبِي اللَّهُ ذَا كُمْ يَابِقُلِهُ الْحَرَامُ فالكم إلا الاماني وحدها ، بضائع نوكي تلك أحلام نائم رويداً بعد نحو الخلافة أورها ۽ وسفر مغير وجوہ الحواشم وحينته تدرون كيف قراركم . إذا صدمتكم خيل جيش مصادم على سالف المادات مناومنكم " ليال بُهُم في عداد الفنامُ سبيتم . سبايا يحصر المددونها ، وسبيكم فينا كقطر النهائم فلورام خلق عدها رام ممجزا ، وأنى بتمداد لرش الحائم بأبنا بنى حمدان وكافور صلم " أراذل أنجاس قصار المعاصم

دعيُّ وحجام سطوتم علمهما ، وماقدرُ مصَّاص دماه المحاجم فهلا على دميانة قبل ذاك أو ، على محل أربا رماة الضراغم ليالى قادوم كما اقدادكم ، أفيال جرجان بحز الحلاقم وساقوا على رسل بنات ، أو ككم ، سبايا كا سيقت ذا. ، الصرائم ولسكن سلواً عنا هرقلاومن خلى • لسكم من ملوك مكرمــين قماقم يخبركم عنا الننوخ وقيصر • وكم قد سبينا من نساء كرائم وهما فتحنا من منبيع بلادكم أله وهما أقمنا فيكم من ما تم ودع كل نقل مفتر الاتمده \* إماماً ولا الدعوى له بالتقادم فهجات سامرا وتسكريث منكم \* إلى جبل تلكم أماني هائم منى يتمناها الضعيف ودونها • نظائرها .... وحز الغلاصم تريدون بنداد سوقا جديدة ، مسيرة شهر الفنيق القواصم محلة أهل الزهم. والعلم والتقى \* ومنزلة بمختارها كل عالم دعوا الرملة الصيباء عنكم فدوتها ، من المسلمين الغر كل مقاوم ودون دمشق جمع جيش كانه ، صحائب طير ينتحي بالفوادم وضرب يلقى السكفر كل مذاة ، كا ضرب السكي بيض الدرام ومن دون أكناف الحجاز جحافل ، كقطر النيوم الماثلات الساحم بها من بني عدثان كل سميدع \* ومن حي قعطان كرام المائم ولو قد لقيم من قضاعة كبة \* لقيم ضراماً في يبيس المشائم إذا أصبحوكم ذكروكم عاخلي . لهم ممكم من صادق متلاحم زمان يقودون الصوافن نحوكم ، فجئتم ضانا أنكم في السائم سيأليكم منهم قريبًا عضائب ، تنسيكم تذكار أخذ المواجم وأموالـكم حل لهم ودماؤكم • بها يشنني حر الصدور الحوايم وأرضيكم حقا سيقتسمونها ء كا فعلوا دهرا بعدل المقاسم ولوطرقتكم من خزاسان عصبة ﴿ وشيراز والرى الملاح القوامُّ لا كان منكم عند ذلك غيرما \* عبدنا لمكم : قل وعض الابام فقد طاللا زاروكم في دياركم \* مسيرة عام بالخيول الصواحم فأما " سجنتان وكرمان بال ، أولى وكابل حاوان بلاد المراهم

وفي فارس والسوس جمع عرمرم ، وفي أصبهان كل أروع عارم قلو قد أمّا كم جمهم لندوتم · فرائس كالا ساد قوق البهائم وبالبصرة النراء والكوفة التي ، محمت وبآدى واسط بالمظائم جوع تسامی الرمل عداً وکثرة « فما أحد عادوه منه بسالم ومن دون بيت الله في مكة التي = حباها بمجد قايرايا مراحم عل جيم الأرض منها تيقنا . محلة سفل الخف من فص خاتم دفاع من الرحن عنها بحقها ٥ قاهو عنها رد طرف رائم مها وقم الأحبوش هلكي وفيلهم ، بحصباء طير في ذرى الجوحاثم وجم كجمع البحر ماض عرمرم ، حمى بنية البطحاء ذات المحارم ومن دون قبر المصطفى وسطاطينة ، جموع كسود من الليل فاحم يتردم جيش الملائكة العلى ٥ دفاعاً ودنماً عن مصل وصائم فلو قد لتيناكم لمدتم رمائًا \* كافرق الاعصار عظم البهائم وبالبن المنوع فتيان غارة \* إذا مالتوكم كنتم كالعااهم وفى جانبي أرض الممامة عصبة ، معاذر أمجاد طوال العراجم نستمينكم والقرمطيين دولة • تقووا عيمون التقية حازم خليفة حْتَى ينصر الدين حكمه ، ولاينتنى في الله لومة الأثم إلى وقد العباس تنمى جـدوده ، يفخر عميم مزيد الموج فاعم ملوك جرى بالنصر طائر سدهم ، فاهلا عاضى منهسم وبقادم . علهم في مسجد القدس أوالدي . منازل بنداد على المكارم وإن كان من عليا عدى وتيمها . ومن أسد هذا الصلاح المضارم ناهلا وسهلا تم أسى ومرحبا ، بهم من خيار سالنين أقادم م نصروا الاسلام نصراً دَوْزَراً » وم فتحوا البلدان فتح المراغم رويداً قوعد الله بالصدق وارد ، بتجريع أهل الـكفر طمم المبلاقم سنفتح قسطنطينية وذواتها ، ونجسلبكم فوق النسور القمائم ونفتح أرض الصين والهند عنوة ، بجيش لأرض الترك والخزر حاطم مواعيد الرحمن فينا صحيحة ه وليست كآمال العقول السواقم وَعُلَّكُ أَفْعِينَ أَرْضُكُمُ وَبِلادُكُمْ ۗ وَلَازِمِكُمْ ذَٰلِ الْحُرِ أَوِ النَّارِمُ

إلى أن ترى الأسلام قدعم حكه . جيم الاراضي بالجيوش الصوارم أتقرن بامخذول دينا مثلثا ه بسيداً عن المعقول بادى الما تم تدين لمخلوق يدين لنبره \* فيالك سحقا ليس يخني لمالم أَناجِيلُ كُم مصنوعة قدتشابهت • كلام الأولى فيها أثوا بالنظائم وعود صليب ماتزالون سجداً \* له ياعقول الهاملات السوائم تدينون تضلالا بصلب إلم م بايدى بهود أرذاين الآثم . إلى ماة الأسلام توحيد ربناً • قما دين فعى دين لها بمقاوم وصدق رسالات الذي جام المدى ، عد الآتى رفع المظالم وأذ عنت الأملاك طوعا لدينة ، ببرهان صدق طاهر في المواسم كا دان في صنماء مالك دولة ﴿ وأهل عمان حيث رهط الجهاضم وسائر أملاك المانين أسلوا ، ومن بلد البحرين قوم اللهاذم أجابِوا قدين الله لامن مخافة ﴿ وَلَا رَغْبَةً يُعْظَى بِهَا كُفُّ عَادُمُ غاراً عرى النيجان طوعاً ورغبة . \* بحق يقمن بالراهن عامم وحاباه بالنصر المكان إلمه ، وصير من عاداه تحت المناسم فتهر وحيد لم تمنه عشيرة \* ولا دفوا عنه شتيمة شاتم ولا عنده مال عتيد لناصر \* ولا دفع مرهوب ولا لسالم ولا وعد الأنصار مالا يخصهم . بلي كان مصوما لأقدر عامم ولم تنهنهه قط قوة آسر \* ولا مكنت من جسه يد ظالم كا ينترى إفكا وزورا وضلة 🔹 على وجه عيسى منكم كل لاطم على أنكم قد قلتموا هو ربكم ﴿ فيالضلال في النيامة عامُم أَني للهُ أَنْ يدعى له ابن وصاحب . ستلتى دَّعاة الكفر حالة الدم ولكنه عبد نبي رسول مكرم ، من الناس مخلوق ولا قول زاعم أيلطم وجه الرب ? تبا لدينكم • لقد فتتم في قولكم كل ظالم وكم آية أبدى النبي محد \* وكم علم أبداه الشرك حاطم تساوى جيم الناس في نصرحته ، بل لكل في إعطائه حال خادم فعرب وأحيوش وفرس وبربر » وكرديهم قد فاز قدح المراحم وقبط وانباط وخزر وديل ، وروم راوكم دونه بالتواصم أوا كفر أسلاف لهم فتمنوا • فأبوا بحظ في السادة لازم به حفاظ في ملة الحق كلم • وداقوا لاحكام الاله الدرازم به صح تضير المنام الذي أقي • به دانيال قبله حتم حام وهند وسند أسلموا وتعينوا • بدين المحروفي لدين الاعاجم وشق له بدر السوات آية • وأشبع من صاع له كل طاعم وساك عبون المافي وساك عبود أشق في الدقول بمعدقه • ولا كدعاه غير ذات قوائم عليه سلام الله مافر شارق • تمقيه ظاما، أسحم غاتم بالهنه كالمتصد لامثل قولكم • وتقليطكم في جوهر وأقاتم بالهنية بشمر باود متخافل • ضعيف ساق النظم جم البلاعم فدونكها كالمقد فيه زمرد • ودر وياقوت باحكام حاكم خالد أدرات المنافرة المناف

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء وقضت سجلاته وأبطلت أحكامه مادة أيامه ، وو لي القضاء عوضة أبو بشر عمر بن أكم بن رزق ، ورفع عنه ما كان يحمل بن أبي الشوارب في كل سنة وفي ذي الحجية منها استسبق الناس لتأخر المطر – وفلك في كانون الثاقي – فلم يستوا . وحكى ابن المهاوزي في المستبق الناس لتأخر المطر – وفلك في كانون الثاقي – فلم أن بعض بطارقة الأوم أفغذ في سنة تغنين وخسين وتلهائة إلى فاصر الدولة بن حمدان رجلين من الأرمن منتقضين سنهما خس وعشرون سنة عملتمون وتلهائة إلى فاصر الدولة بي حمدان رجلين من الأرمن وجوعهما الوحماء ولهما مرقان و بطنان وبهمدان وجوعهما عرب المعاملة والمناس وبهما أنها أبي النشان ، وكان أحمدهما عمل الاسلام فيقال إنها أسلما . وأراد أن يستهما بينهما في المناس الدولة ألفي درج وخلع عليهما ودعاجما إلى الاسلام فيقال إنهما المنال أوارد أن يستهما وأنت ربحه و بن الماكن م رجع عن فلك ، ثم إنهما ربعنا إلى بلدهم عم أيهما طاعل أحدهما ومات وأنت ربحه و بن الماكن عن المسال المنات أحمدهما حال أطباء المناك فل المناس عنها من الخاص منه ، وقد كان اتصال ما ينهما من المنامة عرب عن فق فير واحد . في فعدل عن أخده فات خفا فعنا جيما في قبر واحد . وعن وني فيها من الأعياء قمل المدهة أربع وتمانين ومائين و ول القضاء في ذمن المطبع نيابة عن أبي السائب عنبه في فيه واعيد المناه والمنات عبيد المله وعانين ومائين و ول القضاء في ذمن المطبع نيابة عن أبي السائب عنه تن عبيد المثه و عيد المثه تن عبيد المثه المن أو المهتمة من عبيد المثه المن أو المائين ومائين ومائين

. ثم ولى قضاء النضاة ، وهو أول من ولى قضاء القضاة من الشافعية سوى أبى السائب ، وكان جبسه. السهرة في النضاء ، توفي في ربيح الأول «نها .

( ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثالالة )

في عاشر المحرم منها عملت الرافضة عزاه الحسين كا تقدم في السنة الماضية فاقستل الروافش وأهل السنة في هذا اليوم قنالا شديدا ، واشبيتُ الأووال. وفيها عصى ثما غلام سيفالدولة عليه ، وذلك أنه كان في العام الماضي قدصادر أهل حران وأخذ منهم أموالا جزيلة فتمرد مها وذهب إلى أذر بيجان وأخذ طائفة منها من يد رجل من الأعراب قال له أبو الورد ، فقتله وأخذ من أمواله شدتا كذيراً ، وقد بت شوكته بسبب ذلك ، فسار إليه سيف الدولة فأخذه وأمن بقتله فقتل بين يديه ، وألقيت جنته في الأقامار . وفيها جاء الدمستق إلى المصيصة لحَمْ أصرها وثقب سوءها فدافعه أهلها فأحرق وستاقيا وقتل عن حولها خمسة عشر ألفا وعاتوا فساناً في بلاد أذنة وط سوس ، وكر راجعاً إلى بلاده . وفعها قصد مع الدولة الموصل وجزيزة ابن عمر فأخذ الموصل وأقام مها ، فراسا. في الصلح صاحمها فاصطلحا على أن لمكون الحل في كل سنة ، وأن يكون أبو تملب من ناصر الدولة ولى عهد أبيه من بعده ، فأجاب معز الدولة إلى ذلك ، وكر راجما إلى بفداد بمد ما جرت له خطوب كثيرة استقصاها ابير. الأثير . وفها ظهر رجل بيلاد الديار وهو أبو عبد الله محد بن الحسين من أولاد الحسين بن على ، و يعرف بأن الراعي، قالتف ممليه خلق كثير ، ودعا إلى نهم وأسمى بالمهدى ، وكان أصله من بفداد وعظم شأنه بتلك البلاد ، وهرب منه ابن الناصر العلوي . وفيها قصه ملك الروم و في صحبته الدمسية لل الأرمن بلاد طرسوس فحاصرها مدة ثم غلت علمهم الأسمار وأخذهم الوباء فمات كثير منهم فكروا راجعين ، ( ورد الله الذين كفر وا بفيظهــم لم ينالوا خيراً وكني الله المؤمنــين القنال وكان الله قويا عزيزاً ﴾ وكان من عزمهم بريدون أن يستحوفوا على البلاد الاسلامية كاما ، وذلك لسوء حكامها وفساد عقائدهم في الصحابة فسلزاقة و رجورا خائبين . وفيها كانت وقمة الحتار ببلادصةلمة ، وذلك أنه أقبل من الروم خلق كثير ، ومن الفريم مايقارب مائة ألف، فبعث أهبل صقابة إلى المهر الفاطنيه. يستنجدونه ، فبعث المهم جيوشاً كثيرة في الا سطولُ، وكانت بين المسلمين والمشركين وقمة عظيمة صير فيها الغريقان من أول النمار إلى المصر ، ثم قتل أمير الروم مويل ، وفرت الروم وانهزموا هز عة قبيحة فقتل المسلمون متهم خلقاً كثيراً وسقط الفرنج في واد من الماء عيق فغرق أكثرهم و ركب الباقون في المراكب، فبمث الأمير أحمد صاحب صقلية في آثارهم مراكب أخر فقناوا أكثرهم في البحر أيضاً ، وغنموا في هذه الذروة كثيراً من الأ.وال الحيوانات والأ.متمة والأسلحة ، فـكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه : هذا سيف هندي زنته مائة وسمبهون مثقالا ، طال لما قوتل به بين يدي

و فی ذی الحجة منها خرج رجل بالسكوفة فادعی أنه علوی ، وكان يتبرقع فسمی المنبرقع وعلظت فنلته و بعد صينه ، وذلك فی غيبة معر الدولة عن بنداد واشتغاله بأمر الموصل كا تقدم ، فلما رجم إلی بنداد اختر المنبرقم وذهب فی البلاد فلم ينتج له آمر بعد ذلك .

ومِن توفى فيها من الأعيان ( بكار بن أحمد )

اين بكارين بيان بن بكارين درستو به بن عيسى المفرى ، روى الحديث عن عبد الله بن أحمد وهن أبو الحسن الحاتى ، وكان ثنة أفرأ القرآن أزيد من ستبن سنة رحمه الله . توفى فى ربيح الأول منها وقد جاوز السبمين وقارب الخانين ، ودنن متفرة الخارزان عند قدر أبى حنيفة .

#### (أبو إسحاق الجهمي)

ولد ســنة خمــين وماتنين ، وسميم الحديث وكان إذا سئل أن يحدث يتسم أن لا يحـــدث حتى يجاوز المائة فأمر الله قسمه وجاو زها فأسمع . توفى عن مائة سنة وثلاثين سنة رحمه الله .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وخسين وثلثاثة ﴾

قى عاشر المحرم منها عملت الشيمة ماتمهم و بدعتهم على ما تقدم قبل ، وغلقت الأسواق وعلقت المساوق وعلقت المساوت ، وخرجت النساه مسافرات ثاشرات شهودهرس ، ينحن و يلطين وجوههن في الأسواق والأزقة على المسين ، وهذا تكاف لا حاجة إليه في الاسلام ، ولو كان هذا أمراً محوداً لفسله خير القر و ن وصد هذه الأمة وخيرتها وهم أولى به ( لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) وأهل السنة يقتلون ولا يبتدعون ، ثم تسلمات أهل السنة على الروافض فكبسوا مسجدهم مسجد برانا الذي هو عش الروافض وقتلوا بعض من كان فيه من القومة . وفيها في رجب منها جاه ملك المره بحيش كثيف إلى

المسيصة فأخذها قسراً وقتل من أهلها خلقاً ع واستاق بقيتهم معه أسارى ، وكانوا قريباً من مائق أفت إنسان ، فائلة و إنا إليه واجبون . ثم جاء إلى طرسوس قسال أهلها منه الأمان فأمتهم وأمرهم بلجداء منها والانتقال منها ، واتحذه مسجدها الأعظم اسطيلا غيرا و وحرق المندو وقتل قتاديه إلى كتائس بلده ، وتنصر بعض أهلها معه امنه الله . وكان أهل طرسوس والمسيحة قد أصابهم قبل ذلك بلاء وغلاء عظيم ، و وباه شديد ، محيث كان موت منهم في اليوم الواحد محاماته فقر ، ثم دههم هسفا الأمر الشديد فانتقال من شهادة إلى شهاد أعظم منها ، وعزم ملك الروم على المقام بعلم سوس ليكون أثوب إلى بلاد السلمين ء ثم عن له فسار إلى القسطنطينية وفي خسمته الدستق ملك الأرمن لعنه الله . وقد اجبال مر سفير الحجيج إلى نقيب الطالبيين وهو أبو أحد الحسن من موسى الموسوى ، وهو والد المن في فالرقفى ، وكتب له منشور بالنقابة والحجيج .

وفيها توفيت أخت من الدولة فركبا الخليفة في طيارة وجاء لعزائه فقبل من الدولة الأرض ببن 
يديه وشكر صعيد إليه ، وصداة به على ، و في الذي عشر ذي الحجة منها حملت الروافض عيد خدير 
يديه وشكر صعيد إليه ، وصداة به على و في الذي عشر ذي الحجة منها حملت الروافض عيد خدير 
يقال له ابن الأهوازي ، كان يضمن الطراحين ، فأعطاه أموالا عظيمة وأطاءه في أخذ الفلاكية ، 
يقال له ابن الأهوازي ، كان يضمن الطراحين ، فأعطاه أموالا عظيمة وأطاءه في أخذ الفلاكية ، 
من أخذ إنها كنه ، ثم ركبا منها في جيوش إلى حلب فحرت بينهما و بين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة ، ثم أخذ البلد وتحصن النائب بالقلمة وجاء به عليه عليه عليه عليه عليه عليه به المحادث عنه 
عظيمة ، ثم أخذ البلد وتحصن النائب بالقلمة وجاء به عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المحلم ، واصنقل 
عظيم رشيق فسقط عن فرسه فابتدره بعض الأعراب فقتله وأخذ رأسه وجاء به إلى حلب ، واصنقل 
المن يب للجهازي ساراً إلى إنظا كية ، فأنام رجلا من الروم احمه در بر فيهاه الأعبر ، وأنام آخر من 
الدول يبن ليجمله خليفة وسهه الاستاذ . فقصده نائب حلب وتحو قرعويه فاقتنالا قنالا شديما في الموادي إلى المناق واحدة حتى ساد 
الأي إنها كية ، فلما عاد شيف الدولة إلى حلب لم ببت بها إلا ليلة واحدة حتى ساد 
إلى إنها كية ، فلما عاد شيف الدولة إلى حلب لم ببت بها إلا ليلة واحدة حتى ساد 
إلى إنها كية ، فلما عاد شيف الدولة الى حلب لم ببت بها إلا ليلة واحدة حتى ساد 
إلى إنها كية المقاد ابن الأهوازي فاقتناوا قتالا شديدا ثم انهزم دز بر وابن الأهوازي ] (١٠) وأسرا 
قتلها سبف الدولة .

وفيها ناد رجل من القرامطة اسمه مر وان كان يحفظ العلوقات لسيف الهوقة ، فلر بحمص فلكها وما حولها ، فقصده جيش من حلب مع الأمير بعر فافتناوا مصه فرماه بعر بسم مسعوم فأصابه ، واعتنى أن أسر أصحاب مر وان بعراً فتناه مر وان يين يديه صبراً ومات مروان بعد أيام وضرق عنه أصحابه ، وفيها عصى أهل سجستان أميرهم خلف من أحسد ، وفلك أنه حج في سنة ثلاث وخسين

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

واستخلف عليهم طاهم، من الحسين، فطيع في الملك بعد، ما آل أهل البلد، فلما وجع من الحج لم يسلم الماد وعمى عليه ، فنحب إلى بخارا إلى الأمير منصور من توح السلماتي طاسقنجده ، ومث مده جيشا فاستنفذ البلد من طاهر وسلمها إلى الأمير خلف بن أحمد وقد كان خلف عالماً حباً العلماء من نسبت المعرفية بعد جوعاً ثم جاء فحاصر خلفا وأشدة منه البلد، فرجع خلف إلى الأمير منصو، السلماتي فيمث معه من استرجع له البلد ثانية وسلمها إليه ، فلما استفر خلف مها وتمكن منها منع ما كان يحدله من المعدال والتحف والخلم إلى الأمير منصور السلماتي مخارا ، فبعث إليه جيشا فتحصن خلف في حدر يقال له حصل إواك ، فالى الأمير منصور السلماتي مخارا ، فبعث إليه جيشا فتحصن خلف في حدر يقال له حصل إواك ، فارتفاع ، وسيأى ما آل إليه أمر خلف بعد ذلك . وفيها قصدت طائفة من النرك بلاد الحزر واستنبحد أهل الخرر بأهل خوار زم نقالوا لهم ، لو أسلم المنافر المنافر المنافر المنافر الحذول . وفيها قصدت

وين توفي فيها من الأعيان . (المنفي الشاعر المهور) أحد من الحسين ب عبدالصمد أبو الطيب الجمغ الشاعر الممروف بالمنفي ، كان أمو. يمرف بسيدان السقا وكان يسق الماء لأهل الكوفة على دبرله، وكان شيخا كبراً . وعيدان هذا قال ابن ما كولا والخطيب : هو بكسرالمين المهملة و يعدها ياء مشاة من تحت ، وقبل منتج المين لا كسرها ، فافله أعلى . كان مولد المنفى بالمكوفة سنة ست وثليًّا لله ونشأ بالشام بالبادية فطلب الأدب ففاق أهل زمانه فيه ، وازم جتاب سيف الدولة من حدان وامتدحه وحظى عنده، ثم صار إلى مصر وامتدح الأخشيد ثم هجاه وهرب منه ، وورد بغداد بامتدح بعض أهلها ، وقدم الكوفة ومدح ابن المميد فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار ، ثم سار إلى فارس فامتدح عضه الدولة بن بويه فأطلق له أموالا جزيلة تقارب مائتي ألف درهم ، وقيل بل حصل له منه نحو من ثلاثين ألف دينار ، ثم دس إليه من يسأله أما أحسن عطايا عضد الدولة من مويه أو عطايا سيف الدولة من حدان ? فقال : هذه أجزل وفها تكلف ، وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطى ا ، لأنَّها عن طبيعة وهــنه عن تكلف . فذكر ذلك لمضد الدو لة فتفيظ عليه ودس عليــه طائفة من الأعراب فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجم إلى بغداد ، ويقال إنه كان قد هجي مقدمهم ابن فاتك الأسدى \_ وقد كاتوا يقطون الطريق \_ فلهذا أوعز إلهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتاوه و يأخذوا له ما معه من الأموال ، فانتهوا إليه ستون واكبا في موم الأر بماه وقد بيي من رمضان ثلاثة أيام، وقبل بل قتــل في نوم الأربماء لحنس بقين من رمضان، وقبل بل كان فلك في شميان، وقد نزل عنمه عين تحت شجرة انجاص ، وقد وضعت سفرته ليتندى ، ومعه و **لده محسن وخممة** عشر غلاماً له ، فلما رآه قال : هلموايا وجوه العرب إلى النــداء ، فلما لم يكاموه أحس بالشر فتهض إلى لاحه وخيله فتواقفوا ساعة فقتل ابنه محسن و بعض غلمانه وأراد هو أن ينهزم . فقال له مولى له : أن تذهب وأنت القائل:

للنافيل والبيداء تعرفني \* والطعن والضرب والقرطاس والقلم

فقال له : و يحك قتلتني ، ثم كر راجما فطمنه زعيم القوم برمح في عنقــه فقنله ـ ثم اجتمعوا عليه فطمنوه بالرماح حنى قناوه وأخذوا جميم ما معه ، وذلك بالقرب من النمانية ، وهو آيب إلى بفداد ، ودفن هناك وله:من العمر ثمان وأربعون سنة . وذكر ابن عساكر أنه لما نزل تلك المنزلة التي كانت. قبل منزلته التي قتمل مها ، سأله بعض الأعراب أن يعطمهم خمين درهماً ويخفرونه ، فنصه الشح والكبر ودعوى الشجاعة من ذلك . وقد كان المتنى جه في النسب صليبة منهم ، وقد ادعى حين كان مع بني كاب بأرض السهاوة قريبا من حص أنه علوى ، ثم ادعى أنه نبي بوحي إليه ، فاتبعه جاعة من جهلتهم وسفلتهم ، و زعر أنه أنزل عليه قرآن فن ذلك قوله : « والنجم السيار ، والفلك الدوار ، والليل والنهار، إن الكافر لني خسار، امض على سنتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلان، فان الله قامم بك من ألحد في دينه ، وضل عن سبيله ، وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه وفشاره ، ولولزم قافية مدحية النافق بالنفاق ، والمحاء بالكذب والشقاق ، لكان أشمر الشمراء ، وأفصح النصحاء ولكن أراد يجهله وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب المالمين الذي أو اجتمعت الجن والانس والخلائق أجمون على أن يأتوا بسورة مثل سورة من أقصر سوره لما استطاعوا . ولما اشتهر خبره بأرض السَّاوة وأنه قسد النف عليه جماعة من أهل النباوة ، خرج إليه قائب حمص من جهلة بني الأخشيد وهو الأمير لؤلؤ بيض الله وجهه ، فقاتله وشرد شحله ، وأسر منعوماً مدحو راً ، وسجن دهراً طو يلاء فرض في السجن وأشرف على النلف، فاستحضره واستنابه وكنب عليه كنابا اعترف فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة ، وأنه قد تاب من ذلك و رجع إلى دمن الاسلام ، فأطلق الأمير سراحه فكان بمد ذلك إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه و إلا اعتقر منه واستحياء وقد اشتهر ملفظة تدل هلى كذبه فيها كان ادعاه من الافك والمهتان ، وهي لفظة المتنبي ، ألدالة على الكذب ولله الحمد والمنة وقه قال بمضهم مهجوه :

أي فضل لشاعر يطلب ال ، فضل من الناس بكرة وعشيا عُش حينا يبيم في الكوفة الما ، وحينا يبيع ماء الحيا

وللمتنبي ديوان شمر مشهور، فيه أشمار راثقة ومعان ليست عسبوقة ، بل مبتكرة شاتقة . وهوفي الشعراء المحدثين كامرى التيس في المنقدوين ، وهوعندى كا ذكر من له خدرة مهذه الأشياء مع تقدم أمره . وقد ذكر أبو الفرج ابن الجو زي في منتظمه قطماً رائقة استحسنها من شعره ، وكذلك الحافظ ان عساكر شيخ إقليمه ، فما استحسنه ابن الجوزي قوله :

عربراً سي من داؤه الحدوالدجل • عباء به مات الحيون من قبل فن شاه فلينظر إلى فنظرى • نذر إلى من ظن أن الحوى سهل جرى حبها بجرى دمى فيمناصل • فأصبحل عن كل شغل جاشنل ومن جسدى لم يترك الستم شعرة • فا فوقها إلا وفا له فعل كأن رقباً منك سه مسلمى • عن المنابحة ليس يدخلهاالمنال كأن سهاد الهبل يشقى مقلق • فييجما فى كل هجر لنا وصل ومن ذلك قوله :

كشنت ثلاث ذوائب من شعرها ٥ فى لبلة فأرت ليالى أربعا واستقبلت قر الساه وجهها ٥ فأرتنى القعرين فى وقت معا ومن ذك قوله:

ما نال أهل الجاهلية كلهم ٥ شعرى ولا سمعت بسحرى بابل
و إذا أتنك مذمق من ناقص ٥ فهى الشهادة لى بأقى كامل
من لى بفهم أهبل عصر يدعى ٥ أن يحسب الهندى منهم باقل
ومن ذلك قوله:

وه وإذا كانت النفوس كباراً \* تعبت في مرادها الأجسام وله وإذا كانت النفوس كباراً \* تعبت في مرادها الأجسام وله ومن محس الاذبا طويلا تقلبت \* على عيليه برى صدقها كنها وله خذ ما تراه ودع غيثا محمت به \* في طلمة الشمس ما ينتيك عن رحل وله في مدم بعض الماوك:

تمضى الكواكب والأبسار شاخصة • منها إلى الملك الميمون طائره قد حزن فى بشرفى ، تلجه قر • فى درهه أسد تدمى أطافره حاد خلاقه شوس حقائه • يممى الحمى قبل أن تحمى بآثره ومنها قوله : يلمن ألوذ به فيا أؤدله • ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره • ولا جيضون عظماً أنت جابره وقد بلننى عن شبخنا الدلامة شيخ الاسلام أحد بن تبية رحمه الله أنه كان يتكر على المنلي هذه المباننة فى خلاق ويقول : إنما يصلح هذا لجناب ألى سبحانه وتعالى . وأخيرى الملامة تحمى الدين بن النم رحمه الله أنه سمم الشبيخ تني الدين المذكور يقول : ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع . ومما أو رده ابن عساكر المنفي في ترجمه قوله : أبدين مفتقر إيك رأيتني ، فأهناني وقففتني من حالتي لست المام ، أنا المام ، لا نني ، أثرات آمالي بغير الحالق

قال ابن خلمكان : وهذان البيتان اليساقي دوانه ، وقد عزاهما الحافظ الكندي إليه بسند صحيح ومن ذلك قوله :

إذا ما كنت في شرف سروم \* فلا تقنع بما دون النجوم فطم الموت في أمر حقير \* كطعم الموت في أمر عظم وله قوله : وما أنا بالبافي على الحب رشوة \* قبيح هوى برجى عليه تواب إذا نلت منك الود فالكلمين \* وكل الذي فوق التراب تراب

وقد تقدم أنه وقد بالكوفة سنة ست و تامانة ، وأنه قتل في رمضان سنة أر يم وخسين والمائة . وقد تقدم أنه وقد بالكوفة سنة ست و تامائة ، وأنه قتل في رمضان سنة أر يم وخسين والمائة ، كان من اس خالويه إليه ما كان من ضر به إليه مغناح في وجهه فأدماه ، فصار إلى مصر فاستدح كافور الأخميد وأقام عنساء أربع سنين ، وكان المنتبي ركب في جاعة من بماليكه فنوم ، منه كافور فيأة ، شخاف المنتبي فهرب ، فأرس في طلبه فأجره ، فقبل لكافور : ماهنا حق تخافة الاقتال : هنا رجل أواد أن يكون نبياً بمد بحد ، " روم أن يكون ملكا بدوار مصر الافاق وأنفل وأذل من النبوة . ثم صار المنتبي إلى عضد الهولة فاستده فأعطاه ، الاكتبراً ثم رجم من عنده فرض أه ثانك ابن أبي الجهل الأسمى قشله وابنه عدن وخلامه ، مناح مم الاربداء لمست بقين من رمضان وقيل المبلين، يسواد بغداد ، وقد وانه الشمراء ، وقد شرح دوانه الدلماء بالشمر والفئة تحواً من ستين شرحا وجبراً و بسيطاً .

الشهراء ، وقد شرح دموانه الدلماء بالشهر والله محوا من ستبن تم ومن توفى فيها من الأعيان أبو حام البسق صاحب الصحيح . ﴿ عجد مِرْ حِيانَ }

ابن أحمد بن حبان بن مماذ بن معبد أو حاتم البُستى صاحب الأفواع والنقاسم ، وأحد الحفاظ السكبار المصنفين المجتمدين ، رحل إلى البلدان وسمم الكثير من المشايخ ، ثم ولى قضاء بلده ومات بها في همة والسمة وقد حاول بعضهم السكلام فيسه من جهة معتقده وفسيسه إلى القول بأن النبوة

ابن الحسن بن الحدين بن مقسم أبو بكر بن مقسم المقرى ، ولد سـنـة خس ومائتين ، وسمع

الكنير من المشايخ ، روى عنه الفارقعلى وغيره ، وكان من أعرف الناس بالتراءات ، وله كتاب فى النحو على طريقة المرفيين ، ساه كتاب الانوار . قال امن الجوزى : ما رأيت مثله ، وله تصانيف غيره ، ولكن تكام الناس فيه بسبب تغرده بقراءات لاتجهو زعند الجميع ، أوكان يذهب إلى أن كل ملا يخالف الوسم و يسوغ من حرث المدنى تجوز القراءة به كقرله تدلى ( فلما استيدوا منه خاصوا نحياً ) أى يتناجرن . قال فوى تحييمًا من النجابة لمكان قويا . وقد ادعى عليه وكتب عليه مكتوب أقد ودبع عن مثل ذلك ، ومع هذا لم ينته عما كان يذهب إليه حق مات . قاله ابن الجوزى .

( عمد من عبد ربه ) أبن موسى أبو بكر الشافع، و لد بمجبلان سسنة ستين ومائنين ، وصمح الكثير ، وسكن بنداد ، ثقة ثمناً كذه اذ ماية ، محمد منه الدارقيا. وغير من المختاط، وكان بحدث رضائاً. الصحارة

وكان ثقة ثبناً كذير الزواية ، سم منه الدارقطني وغير ه من الحفاظ ، وكان يحدث بفضائل الصحابة حين منمت الديالم من ذلك جهرا بالجامع بمدينة المنصور مخالفة لهم ، وكذلك بمسجده بباب الشام . توقى فى هذه السنة عن أر بهم وتسمين سنة رحمه الله تعالى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خس وخسين وثلثاثة ﴾

في عاشر المحرم هملت الروافض بدعيم الشنعاء وضلالهم الصلماء على عاديم ببغداد. وفيها أجلى القراء علم المخرم هملت الروافض بدعيم الشنعاء وضلالهم الصلماء على عاديم ببغداد. وفيها أبيل القراء علم المحرب والمحرب من أهلها تثاباته وأسروا منهم أربعاته ، ثم ساروا إلى نصيبين ، وفيها سيف الهولة فهم بالمرب والسرب ، ثم تأخر جمي الرم فيتب مكاف وقد كادت ترال أركانه . وفيها وردت طائمة من جيش خواسان - وكافرا بضعة عشر أنفا بيظهر ون أنهم بريعون غزو الروم ، فأ كرمهم ركى الدولة بن و به وأمنوا المهم وأخذوا المبهم فيضوا إليهم وأخذوا الديل عاغرة فتاتاهم ركن الدولة فظفر جهم لأن البني له مصرع وخم وهرب أكترهم . وفيها خرى من تلك النواحي ، فقوى المرض عمر الدولة فاستناب على الحرب ورجم إلى بينانه ، وفيا قوى أمم أبي عبد الله بيناد الديل والمسلم والمنافقة عن وأنه المنافقة عن المرب ورجم إلى بين الداعى ببيالا الله كان حتى ألى بغداد من الماعى ببيلاد الديلم وأظهر النسك والمبادة ، وليس المصوف وكتب إلى الأكان حتى ألى بغداد أن الماع المرب المعالم وروبا المسافقة على المرب وري الموافق وكتب إلى الأكان حتى المن بين عبدان الأكان وي برون موض الموافق والمن من عدال المنافقة وبين الروم فاستين وذلك في رجب منها . وفيها المحمد الموافقة في رجب منها . وفيها المحمد المن عام المام ورحم والمنوب ، وذلك في رجب منها . وفيها المحمد المنافقة على المحبد من أهل الشام ومصر والمنرب ، وأخد فوا منهم المنافع من أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبد عن أهل الشام ومصر والمنرب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبد عن أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبد عن أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبد عن أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبورة عن أمر المنافعة المؤلم من أهل الشام ومصر والمنزب ، وأخد فوا منهم المنافعة على المحبورة عن أمر المنافعة المنافعة على المحبورة عن أمر المنافعة المنافعة على المنتان وأرصد على المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المنا

عشرين ألف جل بأحملها ، وكان عليها من الأموال والأمتمة مالا يقدر كانرة ، وكان لرجل يقال له ابن الجلواتيدى قاضى طرسوس مائة ألف دينا، وعشر بن ألف دينار عينا ، وذهك أنه أراد التعول من بلاد الشام إلى العراق بسد الحج ، وكذلك أراد كثير من الناس ، وحين أخفوا جالم تركزم على برد الديار لا شئ للم ، فقل منهم من سلم والأ كثر عطب ، فانا ألله وإنا إليه راجون . وحج بالناس الشريف أبو أحمد تقيب الطالبين من جهة العراق .

وتمن توفى فبها من الأعيان (الحسن بن داود)

ابن على من سيسى من محد من القامر من الحسن من زيد من الحسين من على من أبى طالب أبو عبد أبى طالب أبو عبد الله المو عبد الله المو الله على المسلم عبد الله الله من المسلم المسلم عبد الله على المسلم عبد الله عمل و المسلم المام في زمانه ، وكان من أكثر الناس صلاة وصدة وحبة الصحابة ، ومحبته مدة فا محمته ذكر عابن إلا قال : الصديقة بلت الصديق ، حبيبة حبيب الله ، ويبكى . وقد محم الحديث من ابن خز ، قوطيقته ، وكان آباؤ ، مخراسان و في سائر بلدا مهم صدات عجباء حيث كانوا :

من آل بیت رسول الله منهم \* لهم دانت رقاب بنی معد ﴿ عجد بن الحسين بن على بن الحسن ﴾

اس بحبی من حسان من الوضاح ، أبو عبد الله الأنبارى الشاعر المعروف بالوضاحى ، كان يذكر أنه محم الحديث من المحاملي وابن مخلد وأبى روق . روى عنه الحاكم شيئا من شعره كان أشعر من في وقته ، ومن شعره :

> ستى الله بلب الكرخ ربما ومنزلا ، ومن حله صوب السحاب المجلل فلم أن باكى دمنة الدار بالكوى ، وجارتها أم الرباب عاسل رأى عرصات الكرخ أوحل أرضها ، لأمسك عن ذكر الدخول فحومل (( أبو بكر بن الجماني ))

محد بن عربن سلم من البراء من سبرة من سيار، أبو بكر الجمائي، والمن الموصل، وقد في صفر السينة أربع وكانين ومائتين، مسمم الكثير وتخرج بأبي العباس من عقدة، وأخد عنه علم الحديث وشيئا من التشيم أيضاً، وكان حافظاً مكترا، يقال إنه كان بحفظ أربيائة ألف حديث بأسانيدها وتتمونها، ويذا كر بدنهائة ألف حديث و بحفظ من المراسيل والمقاطيم والحكايات قريباً من ذلك، أو وتحفظ أمهاء الرجال وجرحهم وتسديلهم، وأوقات وقياتهم ومذاهبهم، حتى تقدم على أهل زمانه، وفق سائر أقوانه. وكان يجلس للادلاء فزوحم الناس عند منزله، وإنما كان على من حفظه إستاد

الحديث ومتنه جيداً عمر را محميحاً ، وقد نسب إلى النشيع كاستاذه ابن عقدة ، وكان يسكن بباب البصرة عنده ، وقد سئل عنده الدارقطني فقال : خلط . وقال أمو بكر البرياقي : صاحب غرائب ، ومنده معر وفي التشيع ، وقد حكى عنه قلا دين وشرب خرطاني أعلم . ولما احتضر أوسى أن محرق كنبه لحرفت ، ولما أخرق معها كنب كثيرة كانت عنده الناس ، فيكس ماصل . ولما أخرجت جنازته كانت سكية فاصة الرافضة تنوح عليه في بنازته .

﴿ ثم دخلت منة مت وخمسين وثليالة ﴾

استهلت هـ نـه السنة والخليفة المطيع لله ، والسلطان سمز الدولة بن بويه الديلمى . وفيها عملت الروافض فى بوم عاشوراء هزاء الحسين على عادة ما ابندعوه من النوح وغير ، كما تقدم . ( وفاة سمز الدولة من بويه الذي أظهر الزفش ولمصراً عليه )

ولما كان قالت عشر ربيم الأول منها توفي أمو الحسن أحد من مويه الديلي الذي أظهر الرفض ويقال له ممرّ الدولة ، بعلة الدرب ، فصار لا يثبت في مصدته شيٌّ بالكليمة ، فلما أحس بالوت أظهر التو بة وأناب إلى الله عن وجل، ورد كثيراً من المظالم، وتصدق بكثير من ماله، وأعنق طائفة كثيرة من عماليكه ، وعهد بالأمر إلى والد بختيار عز الدولة ، وقد اجتم بيمض العلماء فكلمه في السنة وأخبر أن عليًّا زوج ابنته أم كاثوم من عمر من الخطاب ، فقال : والله ما صممت مهذا قط ، ورجم إلى السنة ومنابقها ، ولما حضر وقت الصلاة خرج عنه ذلك الرجل العالم فقال له معز الدولة : إلى أبن تذهب ؟ فقال: إلى الصلاة فقال له الانصلي هينا ؟ قال: لا ، قال: ولم ؟ قال: لأن دارك مفهوية . فاستحسب منه ذلك . وكان معز الدولة حلما كر عاعاقلاء وكانت إحدى يديه مقطوعة، وهم أول من أحرى السعاة بين يديه ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدولة سريعاً إلى شيراز، وحفل عندم أهل هذه المبناعة وكان عنده في ينسداد ساعيان ماهران ، وهما فضل ، و برغوش ، يتمصب لهذا عوام أهل السنة، ولهذا عوام أهل الشيعة، وجرت لهما مناصف ومواقف . ولما مات معزالدولة دفن بباب التبن في مقام قريش ، وجلس أبنه المزاء . وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تماعاً ، و بعث عن المولة إلى رؤس الأمراء في همام الأيام عال جزيل لئلا تجتمع الدولة على مخالفت قبل استحكام مباسته ، وهما أ من دهائه ، وكان عمر معز الدولة ثلاثًا وخسين سمنة ، ومدة ولايته إحدى وعشرين مسمنة و إحدى عشر شهرا وبومين ، وقد كان نادى في أيامه برد المواريث إلى ذوى الارحام قبل بيت المال وقد معم بمض "ناس ليلة توفي ممز الدولة هاتفا يقول:

> لما بلغت أبا الحسين ، مراد نضك بالطلب وأمنت من حدث البيا ، لىواحتجبت عن النوب

مدت إليك بد الردى . وأخذت من بين الرتب

ولما مات تام بالأمر بعده ولده عز الدولة فأقبل على اللهب والهبو والاشتغال بأس النساء فنفرق شغله واغتلف الدكامة عليه ، وطبع الأمير منصور من توح السلماني صاحب خراسان في ملك بني 
وبه ، وأرسل الجيوش الكثيرة محبة وشحكير ، فلما علم بغلك ركن الدولة بن مويه أرسل إلى ابنه 
عضد الدولة وابن أخيه عز الدولة يستنجدهما ، فأرسلا إليه بجنود كثيرة ، فركب فيها ركن اللولة 
و بعث إليه وشمكير يتهدده و يتوعده ، و يقول التن قدرت عليك لأضلن بك ولأضلن ، فبعث إليه 
ركن الدولة بقول : لكن إن قدرت عليك لأحسان إليك ولأصفعن عنك . فكانت النقلية لمذا ، 
فنفه الله عنه شره ، و وقلك أن وشمكير ركب فرسا صمياً يتصيد علها غمل عليه خنز بر فنغرت منه 
الذبي فأقته على الأرض غرج الدم من أذنيه فبات من ساعت وتفرقت الساكر . و بعث ابن 
وهمكير يطلب الأمان من ركن الدولة فأرسل إليه بالمال والرجال ، و وفي عما قال من الاحسان ،

ومرف الله عنه كيد السامانية ، وفلك بصدق النية وحسن الطوية والله أعلم . ومن توفى فها من الأعيان ﴿ أَوِ الفَرْجِ الأَصْبِاكَ ﴾

صاحب كتاب الأغاتى . واسمه على بن الحسين بن عدين أحد من المديم بن عبد الرحمن بن مو وان ابن عمد من مد الرحمن بن مو وان ابن عمد بن مر وان بن الحسكم الأموى ، صاحب كتاب الأغانى وكتاب أيام العرب ، ذكر فيه ألفا مسهاقة موم من أيلمهم ، وكان فيه كالمتاب المائي أيام الناس وأبلهم ، وكان فيه كل يحرج في كتبه عا بوجب المشتق و بهون شرب الحرب من المن خي كل ذلك عن نضه ، ومن تأمل كتاب الأغانى رأى فيه كل قبيح ومنكر ، وقد روى الحديث عن عجد بن عبد الله بن بعلين وخلق ، و روى عنه الدارقعانى وغير ، ، توفى في ندى الحديث من معند السنة ، وكان ميد لك مولده في من الحديث عن معند السنة ، وكان مولده في منة أربع وتمانين وعائمين ، التي توفى فيها البعة دي الشاء ، وقد ذكر له ابن خلكان مستفات عددة منها الأغانى والمزاوات وأيام العرب ، وفيها توفى .

﴿ سيف الدولة ﴾

أحد الأمراء الشجمان ، والمعرك الكثيرى الاحسان ، عملى ما كان فينه من تشيع ، وقد ملك دمشق فى بعض السنين ، واتفق له أشياء غريبة ، منها أن تعطيبه كان مصنف الملفلي النباتية أحد الفصحاء البلغاء . ومنها أنشاعره كان المتلي ، ومنها أن مطر به كان أو فصرالفارافي . وكان سيف الدولة كريما جواداً . معلماً للجزيل . ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل :

رضيت كالملياء وقد كنت أهلها ﴿ وقلت لهم : بيني و بين أخي قرق وما كان لى علها تكول، وإنما ﴿ تَعِاو زَت عن حق قم ك السبق أما كنت ترضى أن أكن مصليا ، إذاكنت أرضى أن يكون الكالسبق وله قد جرى فى دممه دمه ، قال لى كم أنت تظله ود عنه الطرف منك ، فقد جرحته منك أسهمه كيف تستطيع التجاد ، من خطرات الوهم توله وكان سبب وته الفالج، وقيل عسر البول . ترفى بحلب وحل الهرة إلى ميا ظرفين فعفن بها ، مرة الاث وخدون سنة ، ثم أهم في ملك حلب بدعه واده سيف الدولة أبو الممالي الشريف ، ثم

وكان سبب وته الفالج ، وقبل عسر البول . توفى بحلب وحل الموته إلى ميا ظارقين فدفن مها ، وعمره ثلاث وخسون سنة ، ثم أثام فى ملك حلب بدمه ولده سيف الدولة أبو الممال الشريف ، ثم تفلي علمه ، وطوره ثلاث وخسون ، ثم أثام فى ما خرجه من حلب إلى أنه بمياظ رقبن ، ثم عاد إلىها كما سيأى . وذكر ابن خلكان أشياء كثيرة تما قاله سيف الدولة ، وقبل فيه ، قال ولم يجتمع ببلب أحد من المال له بعد الخلطاء ما اجتمع ببلبه من الشراء ، وقد أجاز جااعة متهم ، وقال : إنه ولد سنة ثلاث ، وقبل إحدى وثلثاته وأنه ، هك حاب بدمه النلائين والنثائة ، وقبل ذلك ملك واسطا ونواحها ، ثم تقلبت به الأحوال حتى ملك حلب . افترعها من يد أحد من سعيد الكلابي صاحب الأخشيد وقد قال بوماً : أيج يجزد قولى وما أظن أحداً منكم يجبز ذلك : لك جسمى قدل قدى لم تحله ؟ . فقال أبو فراس أخوه بديم يقد كان كنت مالكا الأشمر كله .

وقد كان هؤلاء الماوك رفضة وهذا من أقبيح القول . وفيها أنو في ﴿ كا فور الأخشيد ﴾

مولی محمد بن طنج الأخشیدی ، وقد قام بالأمر بعده مولاه لصغر واده . بملك كافو ر مصر ودمشق وقاده لسیف الدولة وغیره . وقد كنب على قبر .

> أنظر إلى غير الأيام ماصنت . أفنت قرونا بها كانوا وما فهيت دنياه ضمكت أيام دواتهم • حتى إذافنيت ناحت لهم وبكت ( أنو على الذلل )

صاحب الأمال ، إماعيل بن القلم بن عبدون بن هارون بن عيدى بن محمد بن سلمان ، أبو هل التناخى التالم المناف ، أبو هل التناخى التنافى التن

ترقى بها في هذه السنة عن تمان وسنين سنة قاله ابن خلكان .

وفها توفى أو على عهد من الياس صاحب بلاد كرمان ومماملاتها ، فأخذ عضد الدولة من دكن الهوفة بلادكرمان ، من أولاد عهد من إلياس - وهم ثلاثة - اليسم ، و إلياس ، وسلمان ، والملك المكبر وشمكير ، كا قدمنا .

وفيها توفى من الماوك أيضاً الحسن من الذير زان . فكانت هذه السنة محل موت الماوك مات فيها معرز الدولة ، وكابور ، وسسيف الدولة ، قال ابن الأثير : وفيهـــا همك تقدور ملك الأرمن و بلاد الروم ــ يعني الدمسنق كما تقدم ــ .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وخسين وثاناتة ﴾

قبها شاع الخابر ببنداد وغيرها من البلاد أن رجلا ظهر يقال له محمد بن عبداقة وتلقب بالمهدى و زم أنه الموعود به و وأنه يدعو إلى الخبر و ينهى عن الشرء و دعا إليه كاس من الشيمة ، و وقالوا : هذا على من شيمتنا ، و كان هذا الرجل إذ ذاك مقها بمصر عند كافور الأخشيدى قبل أن بموت وكان يكرمه ، وكان من جلة المستحسنين له سبكتكين الحلجب ، وكان شيعاً فغلنه عاديا ، وكتب إليه أن يقدم إلى بنداد ليأخذ له البلاد ، فقرحل عن مصر قاصداً العراق فتلتاء سبكتكين الحاجب إلى أن قرب الأنبار ، فلما رآه عرف، و إذا هو محمد بن المستكنى بالله الديلى ، فلما تحقق أنه عبلى وليس بارى انتقى رأيه فيه ، فنفرق شحله و تزيق أمره ، و ذهب أصحابه كل مذهب ، وحل إلى مع اللدولة فأمنه والله المطبع في فيعم أفه واختفى أمره ، فلم يظهر له خبر بالكلة بعد ذلك . وفها و ردت فائمة من الروم إلى بلاد إفطاكية مقتلوا خلقا من حواضرها وسبوا الني عشر ألها من أهلها و رجعوا إلى بلاده م و لم يعرض لهم أنه من الحالم على الحسين ، واليه عدم عام والمر و له . وفها في تشر بن عرض لناس داه الماشرى فات به خاتى كثير . وفيها من أكثر من وصل منهم بلد المحبيج في العلويق من المعاش ، ولم يصل منهم إلى مكة إلا القبل ، بال ماث أكثر من وصل منهم بعد الحبح ، وفها اقتل أبو المائي عربية بن سيف الدولة هو وخالة وان عم أبه أبو فراس في المركة ، قال ان الأثير : وقد صدق من قال : إن الملك مقم .

وُلُهُمَا نُوفَى مِن الأُمْمِيانَ أَيْضاً لِمِراهُمِ المُنقَى فَهُ ، وكان قد ولى الخلافة ثم أَلَجُى أن خلع من سنة ثلاث وثلاثين وثالباتة إلى هذه السنة ، وألزم بيته فمات فى هذه السنة ودنن بداره عن ستين سنة . ﴿ هر من جعثر بن عبد ألله ﴾

ابن أبي السرى : أو جمتر البصرى الحافظ وقد سنة تمانين وماثنين ، حدث عن أبي الفضل ابن الحباب وغيره ، وقد انتقد عليه مائة حديث وضعها . قال الفارقطي فنظرت فها فاذا الصواب مع عمر بن جعفر . ﴿ محمد بن أحمد بن على بن مخلد ﴾

أو عبد الله الجوهري الحتسب، ويعرف بابن الخرم ، كان أحمد أمحماب ابن جربر الطبري ، وقد روى عن الكديري . وقد روى عن الكدير في الكدير في عن الكديري وقد وي عن الكدير في الكدير في الكدير في الكدير في الكدير في الكدير في الكرير في ا

# ﴿ كَافُورَ بِنْ عَبِدُ اللَّهُ الْأَخْشَيْدَى ﴾

كان دولى السلطان محد بن طنج ، اشتراه من بعض أهل مصر بابانة عشر ديناراً ، ثم قر به وأداه ، وخصه من بين الموالى واصعفناه ، ثم جنسك أقابكا حين ملك والداء ، ثم استقل بالأمو ر بعد موسها في سنة خسى وخسين ، واستقرت المسلكة باسمه فدعى له على المناسر بالهيار المصرية والشامية والمجازية ، وكان شهماً شجاعا ذكيا جيد السيرة ، مدحه الشراء، منهم المتنهى ، وحصل له منه مالمه ، ثم غضب عليه فهجاه ورحل عنه إلى عضد الدولة ، ودنن كافو ر بقربته المشهورة به ، وقام فى الملك بعد أبو الحسن على بن الأخشيد ، ومنه أخذ الفاطميون الأدعياء بلاد مصر كما سيأتى ، ملك كافور بيتن والملاتة أشهر

مبتين والاتة أشير

ق عاشوراه منها عملت الروافض بدعتهم وفي وم خم علوا الفرح والدرو و المبتدع على عادمهم.

في عاشوراه منها عملت الروافض بدعتهم وفي وم خم علوا الفرح والدرو و المبتدع على عادمهم.
وفيها حصل الغلاه النظم جتى كاد أن يسدم الخر بالسكاية ، وكاد الناس أن بهلكوا ، وفيها عات الروم في الأرض فسادا وحرقوا حص وأضدوا فيها فسادا عريضا » وسبوا من المسلمين بحوامن مائة ألف عبد المائة وإنا إليه والمبون وفيها دخيل أو الحديث جوهر القائد الرومي في جيش كثيف من عبد المائة المن على دعير الممائل كان وم الجمية خطبواه على خير العمل ، وأن يجهر الأنمة بالتسليمة الأولى ، وذلك أنه لما مات كانور لم يبقى بمصر من مجتمع على خير العمل ، وأن يجهر الأنمة بالتسليمة الأولى ، وذلك أنه لما مات كانور لم يبقى بمصر من مجتمع على عناد المديدة أضخهم ، فلما باغ ذلك العرب من جوهر أهنا قبل وشور جوهر إليها ، المنحسرة والاطمئة والاعانمة ، فقعل ماذ كرنا ، واستقرت أبدى الفاطميين على تاك البلاد . وفيها شرع جوهر القائد في بناء القاهرة المعزية ، و بناه القصر بن عندها على مانذكره ، وفيها شرع وفيها شرع جوهر القائد في بناه القاهرة المعزية ، و بناه القصر بن عندها على مانذكره ، وفيها شرع في المائمات إلى مولاه المن الفاطمي ، وفيها أرسل جوهر جوشر بن فلاح في جيش كتيت إلى الشام في تعلى الماشيء ، وكان معاما في أهل الشام في من الدياسيين مدة طويلة ، تم آل الحدال إلى أن يخطبوا للمر بدمشق ، وحل الشريف أو في خطبوا الشريف أو

القلم هذا إلى الديار المصرية ، وأسر الحسن من طنج وجماعة من الأمراء وحلوا إلى الديار المصرية ، فحدام جوهر القائد إلى المعزبانريقية ، واستقرت بد الفاطميين عسلى دمشق في سنة صنين كا سيأتى وأذن فيها وفي نواحيها بمي على خير العمل أكتر من مائة سسنة ، وكتب لمنة الشيخين على ألواب الجوام بها ، وأبواب المساجد ، فافا قد وإنا إليه راجنون ، ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولة الأتراك والا كراد ثور الدين الشهيد وصلاح الدين من أبوب على ماسيأتى بيانه ، وفيها دخلت الروم إلى حص فوجدوا أكثر أهلها قد أنجلوا عنها وذهبوا ، فحرقوها وأسروا بمن بق فيها ومن حولها نحوا من مائة ألف إنسان ، فانا فذو إنا إليه راجنون ، وفي ذي الحجة منها نقل عن الدولة والده معز الدولة ان عربه من داره إلى تربته عقام قريش .

## ( ثم دخلت منة تسم وخسين وثلثاثة )

في عاشر الحوم منها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء فغلقت الأسواق وتعطلت المعاتش ودارت النساء سافرات عن وجوهن ينحن عسلي الحسين بن عسلي و يلطمن وجوههن ، والمسوح معلقة في الأسواق والتبن.مدرور فيها . وفيها دخلت الروم إنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ والمجارُّ وصبوا الصبايا والأطفال نحوا من عشر من ألفا فانا فنه و إنا إلىه راحمون . وذلك كله متدبع ملك الأرمين نقذو رامنه الله ، وكل هذا في ذمة ماوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهر وا فيها الفساد قبحهم الله . قال الن الجوزي : وكان قد تمرد وطفا ، وكان هذا الخبيث قد تزوج بامرأة الملك أللي كان قبله ، ولهـ ذا الملك المتقدم ابنان ، فأراد أن يخصيهما و يجملهما في الكنسية لثلا يصلحا بعد ذلك للملك ، فلما فهدت ذلك أمهما عملت عليه وسلطت عليه الأمراء فقتلوه وهو نائم وملكوا عليهم أكبر والدبها . وفي ربيم الأول صرف عن القضاء أبو مكر أحمد من سيار وأعبد إليه أنو محسد بن معروف . قال ابن الجوزي : وفيها نقصت دجـلة حتى غارت الآبار . وحج بالناس الشريف أبوأ حمد النتيب، وافتض كركب في ذي الحجة فأضاءت له الأرض حتى بق له شماع كالشمس ، ثم سمم له صوت كالرعد . قال ابن الأثير : و في المحرم منها خطب للمز الناطمي بدمشق عُن أمر جعفر من فلاح الذي أرسله جوهر القائد بعد أخذه مصر ، فقاتله أبو محمد الحسن من عبد الله ان طنج بالرملة فغلبه ان فلاح وأسرته وأرسله إلى جوهر فأرسله إلى الممز وهو بافريقية . وفيها وقمت المنافرة بين ناصر الدولة من حمدان وبين اينه أبي تغلب ، وسبيه أنه لما مات ممز الدولة من مو مه عزم أبو تغلب ومن وافقه من أهل بيته على أخـــة بغداد ، فقال لهم أبوهم : إن ممز الدولة قـــد ترك لوله، عز الدولة أموالا جزيلة فلا تقدر ون عليه ما دامت في يده ، فاصبر وا حتى ينفقها فانه ممذر ، عاذا أفلس فسيروا إليه فاسم تغلبونه ، فحق عليه ولده أبو تغلب بسبب هذا القول ولم مزل بأبيه

حتى سجنه بالقلمة ، فاختلف أولاده بينهم وصاروا أحزابا ، وضمفوا عما في أيدمهم ، فيمث أبو تغلب إلى عز الدولة يضمن منه بلاد الموصل بألف ألف كل سنة ، واتفق موت أسه ناصر الدولة في هذه السنة ي واستقر أو تغلب بالموصل وملكها، إلا أنهم فها بينهم مختلفين متحاربين. وفيها دخل ملك الروم إلى طرابلس فأحرق كثيرا منها وقتل خلقا، وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها منها لشدة ظله ، فأسرته الروم واستحوذوا على جيم أمواله وحواصله ، وكانت كثيرة جـدا ، ثم مالوا على السهاحل فلكوا تمانية عشر بلدا سوى القرى، وتنصر خلق كثير على أيدسم فافا لله وإنا إلب راحمون . وجاؤا إلى عمص فأحرقوا ونهبوا وسبوا ، ومكث ملك الروم شهر من يأخذ ماأراد من البلاد و يأسر من قدر عليه ، وصارت له مهاية في قاوب الناس ، ثم عاد إلى بلده ومعه من السي عمو من مائة ألف ماسن صم وصبية ، وكان سبب عوده إلى بلاده كثرة الأمراض في جيشه واشتياقهم إلى أولادهم ، و بمث صرية إلى الجزيرة فنهبوا وسبوا ، وكان قرعو يه غلام سيف الدولة قد استحوذ عملي حلب وأخرج منها ابن أسناذه شريف، فسار إلى طرف وهي تحث حكه فأبوا أن عكنوه من الدخول إليهم، فلحب إلى أمه بمنافرةبن، وهي ابنة سعيد من حدان فكث عندها حينا ثم سار إلى حاه فلكها ، ثم عاد إلى حلب بمدسنتين كاسيأتي ، ولما عانت الروم في هذه السنة بالشام صالمهم قرعويه عن حلب ، و بصث المهم بأموال وتحف ثم عادوا إلى إنطاكة فلمكوها وقتاوا خلقا كثيراً من أهلها، وسبوا عامة أهلها و ركبوا إلى حلب وأبوالمالي شريف محاصر قرعويه مها ، فخافهم فهرب عنها فحاصرها الروم فأخذوا البلد ، وامتنعت القلمة علمهم ثم اصطلحوا مع قرعو يه على هدية ومال يحمله إليهم كل سنة ، وسلموا أليه البلدورجموا عنه . وفيها خرج على المرّ الفاطعي وهو بافر يقية رجل يقبال له أنوخز رفنهض إليه بنفسه وجنوده ، وطرده عم عاد فاستأمنه ققبل منه وصفح عنسه وجاءه الرسول من جوهي يبشره بفتح معمر و إقامة الدعوة له جا ، و يطلبه إليها ، ففرح بذلك وامتدحه الشمراء من جلتهم شاعره محد بن هائي قصيدة له أولها :

يقول بنو العباس قد فتمت مصر . فقل لبني العباس قد قضي الأمر

وفيها رام عز الدولة صاحب بنداد محاصرة عمران بن شاهين الصياد فلم يقدم عليه ، فصالحه ورجع إلى بشداد . وفيها اصطلح قرعويه وأبو المالى شريف ، تخطب له قرعويه بحلب وجميع مصلاتها تخطب للمر الفاطمى ، وكذلك حص ودمشق ، ويخطب بمسكة للمطبع بالله والقرامطة ، وبالمدينة للمرز الفاطمى . وخطب أبو أحمد الموسوى بظاهرها المسطيع . وذكر ابن الاثمير أن تقور توفى هذه السنة ثم صار ملك الزوم إلى ابن الحك الذى قبله ، قال وكان يقال له اللمستق ، وكان من أبناء المسلمين كان أبوه من أعل طرسوس من خيسار المسلمين يعرف بابن الفقاس ، فتنصر ولده هذا وحظى عند النصارى حتى صار من أمره ما صار ، وقد كان من أشد الناس على المسلمين ، أخد منهم بلاداً كثيرة عنوة ، من ذلك طرسوس والاذنة وءبن زر بة والمصيصة وغير ذلك ، وقتل من المسلمين خلقا لا يصلهم إلا ألله ، وسبى منهم مالا يعلم عدتهم إلا الله ، وتنصروا أو غالبهم ، وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى المطيم كا تقدم .

ومن توكى فيها من الأعيان (عد بن أحد بن الحسين)

ا بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو على الصواف ، روى عن عبدالله بن أحمد بن حنبل وطبقته ، وعن خلق منهم الدارقطني . وقال ما رأت عيناى مثله في تحريره ودينه ، وقد بلغ تسماً وتمانن سنة رحمه الله .

### ﴿ محارب بن محد بن محارب)

أبو الملاه الفقيه الشافعي من ذرية محارب بن دئار ، كان ثقــة عالما ، روى عن جعفر الغرياني ﴿ أبو الحديث أحمد بن محمد ﴾

. مر وف بابن القطان أحد أنمة الشّافية ، تفقه على ابن سريح ، ثم الشيخ أبي إسحاق الشيرازى وتفرد مرياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداوائي ، وصنف في أصول الفقه وفر وعه ، وكانت الرحلة إليه بينداد ، ودرس مها وكنب شيئا كثيرا . توفي في جمادى الأولى منها .

﴿ ثم دخلت سنة ستين و ثلثماثة ﴾

في عاشر عجرمها عملت الرافضة بدعتهم المحرمة على عادتهم المنتمعة . و في دى القعدة منها أخفت القرامعة دماية وضائر المنتمعة . و في دى القعدة منها أخفت القرامعة دماية وضائر التها جعفر بن فلاح ، وكان رئيس القرامعة وأميرهم الحدين بن أحد بن بهرام كان بها على المداد بن المنازية نوابا . ثم إن القرامعة تركوا عليه من يعاصرها ثم ساروا نحو القداهمة في جمع كثير من الأعراب والأخشيدية والكافورية ، فوصاوا عين شمس فاقتناواهم وجنود جوهر القائد تتالا شديلة ، والنفذ القرامطة وحمر والمائد به معراً عظها . ثم حلت المنازية في بعض الأيام على مدينة القرامطة في بعض الأيام على المحابه خسة هشر مركبا ميرة لاصحابه ، فأخدتها القرامطة سوى مركبين أغذتها الأفرنج . وجرت خواب كثيرة . ومن شر الحسين بن أحدثها الترامطة سوى مركبين أغذتها الأفرنج . وجرت خواب كثيرة . ومن شعر الحسين بن أحدثه بن جرام أمير القرامطة في ذلك:

زعت رجال النرب أنى هبتها \* فدمى إذن ما بينهم مطاول باعمر إن لم أسق أرضك منهم • يروى تراك فلا سقانى النبل

﴿ وَفِيهَا تَرْ وَجِ أَبُو تَغَلُّبُ بِن حَمَدَانَ بِنَتْ يَخْشِيارَ عَزَّ الدَّوَلَةُ وَعَرَهَا ثلاث سنين على صداق مائة

أف ديناد ، ووقع المقد في صغر منها . وفيها استو زر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبا القلم ابن حباد فأصلح أموره وساس دولته جيدا . وفيها أذن بعمشق وسائر الشام بحى على خير الدلل . قال ابن عنما كر في ترجمة جمعر بن فلاح فائب دمشق : وهو أول من تأمر بها عن الفاطميين ، أخيرظ أوعمد الله كفائي قال قال أو يكر أحمد بن محمد بن شرام : وفي يوم الحيس لحس خلون من صغر من سنة سنين وثانياتة أعلى المؤذنون في الجلم بعمشق وسائر مآذن المبلد ، وسائر المساجد يحى عسلى خير الدول بعد حى على الفلاح ، أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ، ولم يقدروا على مخالفته ، ولا وجدوا من المساجد عن على الفلاح ، أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ، ولم يقدروا على مخالفته ، ولا وجدوا الأذان والسكير في الاثامة مثنى مثنى . وأن يهم الجمدة الناس على خير العمل ، فاستعظم الناس ذلك وسيروا على حكم الله تعالى .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ سلبان بِن أحد بن أوب ﴾

أبو القالم الطابرانى الحافظ العكبير صاحب المعاجم الثلاثة : الكبير ، والأوسط ، والصغير . وله كتاب السنة وكتاب مسسند الشاميين ، وغير ذلك من المصنفات المفيدة ، عمر مائة سسنة . توفى بأصبهان ودفن على يامها عند قدر حمة البصحابي . قاله أبو الفرح ابن الجوزى . قال ابن خلمكان : سمع من ألف شميخ ، قال : وكانت وفاته في يوم السبت اليلتين بقيتاً من ذى القعدة من هسند السنة وقيل في شوال منها ، وكان موالد في سنة ستين ومائتين فات وله من العمر مائة سنة من

﴿ الرفا الشاعر أحمد من السرى أمو الحسن ﴾ السكندى الرفا الشاعر الموصلى ، أرخ وفاته امن الأثير فى هذه السنة ، توفى فى بغسداد . وذكر بن الجوزى أنه توفى بسنة تنتين وستين وثالثائة كما سيائى .

ان مجمد بن الهديم بن عران جن بزيد أو بكر بن المنفر أصله أنبارى . سمع من أحمد بن الخليل ابن البرجلانى ، وعجد بن العوام الرياسى ، وجعفر بن مجمد الصائغ ، وأني إسهاعيل المترمذى . قال ابن الجورى وهو آخر ، ن روى عنهم . قالوا : وكانت أصوله جياداً بخط أبيه ، وسهاعه صحيحاً ، وقد المنتق عنه أبو هرو البصرى . وفي فجأة يهم علشورا، وقد جاوز التسمين .

# ( عمد بن الحسن بن عبد الله أبو بكر الآجري )

سمع جعفر الغربانى ، وأبا شعيب الحرانى ، وأبا مسلم الكجبى وخلفا ، وكان ثفة صادقا دينا ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها الأربعون الآجرية ، وقــد حدث ببنداد قبل سنة ثلاثين وثلثهائة ، تم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله .

#### ¥ محدين جنثر بن محد ﴾

أبو عمر و الزاهسـ ، منم الكثير ورحل إلى الاكانل المتباعدة ، وصم منه الحفاظ الكبار ، وكان فقيراً متقللا يضرب الذين يتبور الفقراء ، ويتقوت برغيف وجزرة أو بصلة ، ويقوم الليل كله . توفى فى جمادى الاكتمرة منها عن خمس وتسمين منة .

### ( محد بن داود أبو بكر الصوق)

ان زروية المروزى الطبيب ، دخل بنداد وحدث بناعن أبيه بأحاديث منكرة ، روى عن الجنيد وابن مرزوق ، قال ابن الجوزى : وكان فيـه ظرف ولباقة ، غـير أنهم كاتوا يتهمونه موضع الحديث .

و يقال ابن أبي الفتح الخاتاني ، أمر الدباس النجاد ، إمام جامع دمشق . قال ابن عساكر : كان عابداً صالحا ، وذكر أن جماعة جاؤا لزيارته فسموه يتأوه من وجع كان به ، فأذكر وا عليمه ذلك ، فلما خرج البهم قال لهم : إن آه اسم من تستروح إليه الأعلى ، قال فزاد في أعينهم وعظموه . قلت : لكن هذا الذي قاله لا يؤخذ عنه صلحا إليه فيه ، بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المصوم ، فان أسها الحة تسالى توقيفية على الصحيح .

# ( ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلثاثة )

فى غاشر الحرم منها عملت الروافض بدعتهم كا تقدم ، وفى الحرم منها أغارت الروم على الجزيرة وديل بكر فتناوا خلقا من أهل الرها ، وساروا فى البسلاد كذاك يقتلون و يأسرون و يقدمون إلى أن وصلوا فصيبين فضلوا ذلك ، ولم يعن عن قلك النواحى أبر تقلب بن حدان منولها شيئا ، ولا دافع عنهم ولاله قوة ، فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بنداد وأدادوا أن يعتلوا على الخليفة المطبع فه وفهره ، يستنصرونه و يستصرخون ، فرعا لهم أهل بنداد وجاؤامهم إلى الخليفة فل يمكنهم ذلك ، وكان بختيار بن معز الدولة مشنولا بالصيد فذهبت الرسل و راءه فبعث الحلجب سبكتكتك يستنفر وكان بختيار بن معز الدولة مشنولا بالصيد فذهبت الرسل و راءه فبعث الحلجب سبكتك بيستنفر الناس ، فنتجر خلق كثير من العامة ، وكتب إلى تقلب أن يصد الميرة والاقامة ، فأظهر السرو و الذرح ، ولما تجهزت العامة الغزاة وقعت بينهم فتنة شديدة بين الروافض وأهل السنة ، وأحرق أهل السنة ، وأمرق أهل السنة ، وراد والنف در را لروافض فى الكرخ وقالوا : الشركاه منكم ، وقاد السادون بعنداد باختيار بن معز الدولة العلم ، وتناقض النقيب أبوأ حدا الموسوى والوزير أبو الغضل الشيرازي ، وأرسل بختيار بن معز الدولة الناس ، وتناقض النقيب أبوأ حدا الموسوى والوزير أبو الغضل الشيرازي ، وأرسل بختيار بن معز الدولة الناس ، وتناقض النقيب أبوأ حدا الموسوى والوزير أبو الغضل الشيرازي ، وأرسل بختيار بن معز الدولة الناس ، وتناقض النقيب أبوأ حدا الموسوى والوزير أبو الغضل الشيرازي ، وأرسل بالميواز

الى الخليفة يطلب منه أموالا يستدين جاعلى هذه العزوة، فبحث إليه يقول ؛ فو كان الخراج يحيى إلى الخليفة يطلب منه ما يعناج المسلمون إليه ، ولكن أنت تصرف منه في وجوه اليس بالسلمين إليها ضرورة وأما أنا فليس عندى شيء أرسه إليك. فترددت الرسل بينهم وأغلظ بخنيار الدخليفة في الدكلام وتهدده فاحتاج الخليفة أن يحصل له شيئا قباع بعض تمياب بدنه وشيئا من أناث بينه ، وفقض بعض سقوف داره وحصل له أر بهائة ألف درم فصرفها بخنيار في مصالح فقسه وأبطل تلك الغزاة ، فقم الناس المخليفة وسادهم ما فعل به ابن بويه الرافضي من أخذه مال الخليفة وتركه الجهاد ، فلا جزاه الله خيراً عاملطح الأمير منصور بن نوح السامائي صاحب خراسان وركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن يحدال إليه في كل سنة مائة ألف دينار وخسين أنف دينار ، وتروح بابنة ركن الدولة ، فحيل أي من المنابا والتحف مالا يصد ولا يحمى . وفي شوال منها خرج المن أمها عبد له مولاه جوهر وجبوده من المدينة المنصورة من بلاد المغرب تأصد البلاد المعربة ، بعد ما مهد له مولاه جوهر وحز به وأنصاره من أهل بالمائلة والمناب أوابا منجنة أمرها و بني له بالانقمر بن ، واستخلف المز على بلاد المغرب قواحبها وصقاية وأعمالما نوابا من جون ورنه وأنصاره من أهل الله المائلة الآتية على ما سيائى . وفيها حج وحز به وأنصاره من أمل الله المائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج الدي الله المناب أن أن أدر المن ما المنائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج الدي المناء أن أن أدر المناس المنائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج النه المنائلة أن أدر المناس المنائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج النائد المناؤ من المنافرة المنافرة على المنائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج النائد المناؤ على المناؤ المنائلة الآتية على ما سيأتى . وفيها حج المنافرة المنائلة المنائ

أبو القالم الترميلي المجرى ، وقام بالأمر من بعده أشوه أبو يعقوب بوسف ، ولم يدق من سلالة سعيد سواه ( عنان من حر بن خفيف )

أو همر المغرى المعروف بالدراج ، دوى عن أبى بكر بن أبى داود وعنـــه ابن دُرقو يه ، وكان من أهل انفراءات والفقه والدراية والديانة والسيرة الجميلة ، وكان يعد من الابدال . نوف موم الجمعة في رمضان منها ﴿ على بن إسحاق بن خلف ﴾

و مصور مها القطان الشاعر المعروف بالراهي . ومن شعره : أبو الحسين القطان الشاعر المعروف بالراهي . ومن شعره :

قرفین عاشقین ۵ أصبحهٔ اصطحبین ۵ جما بعد فراق، فجما منه ببین ثم عادا فی سروره من صدور آسنین ۵ جما روح ولکن، کبت فی بدنین

﴿ أحد بن شيل ﴾

ابن شداد أو بكر المخرى ، مهم أبا خليفة وجمعر الغرباني ، وابن أبى الغوارس وابن جر بر وغيرهم ، وعنه الدارتطني وابن زرقو به وأبو نسم . وقد ضعة البرقاق وابن الجوزى وغيرهم .

#### (ثم دخلت سنة ثنتين وسنين وثلثاثة )

في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق ما تقدم قبلها . وفعها اجتمع الفقيه أنو بكر الرازي الحنني وأنو الحسن على بن عيسي الرمائي وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة يحتمار من بو يه وحرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقتالهم فأظفره الله مهم، وقتارا منهم خلقا كثيرا و بيثوا برؤسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس. وقيها سارت الروم مع ملكهم لحصار آمد وعلما هـ: ر مرد غلام أبي الميجاء بن حدان ، فكنب إلى أبي تنلب يستنصر ، فمث إليه أخاه أبا القاسر هـة الله فاصر الدولة من حمدان ، فاجتمعا لقناله فلقياء في آخر موم من رمضان في مكان ضيق لا مجال للغمل فيسه ، فاقتناوا مع الروم قتالا شديداً ضرَّمت الروم عسلي الفرار فل يقدروا فاستحر فيهم الفنل وأتحمة الهمستق أسيراً فأودع السجن فلم نزل فيه حتى مرض ومات في السنة القابلة ، وقسد جمع أو تغلب الأشلياء له فلم ينفعه شيَّ . وفنها أحرق السكر خ بيغداد وكان سبيه أن صاحب المنونة ضر ب رجلا من المامة فات فثارت عليه المامة وجاعة من الأثراك، فيرب منهم فعضا. داراً فأخرجه مسجونًا وقتاه ، وحرقوه ، فركب الوزير أبر الفضل الشيرازي ــ وكان شديد التمصب فاسنة ــ و بعث حاجبه إلى أهمل السكر خ فألق في دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك ثلثيثة دكان وثلاثة وثلاثون مسجدا ، وسبمة عشر ألف إنسان . فمند ذلك عزله يختيار عن الوزارة و ولاها عمد بن بقية ، فتعجب الناس من ذلك ، وذلك أن هذا الرجل كان وضعا عند الناس لاحرمة **له ۽ كان أبوء فلاحاً بقرية كوئا ، وكان هو نمن بخدم عز الدولة ، كان يقدم له الطمام وبجمل منديل** الزفر على كنفه ، إلى أن ولى الوزارة ، ومع هذا كان أشد ظلمًا قرعية من الذي قبله ، وكثر في زمانه الميَّارون بيفدادٍ ، وفسدت الأمور . وفنها وقم الخلاف بين عز الدولة و بين حاجبه سبكــُـكين ثم اصطلحا على دخن. وفيها كان دخول المنز الفاطمي الديار المشرية وصحبته توابيت آباته ، فوصل إلى اسكندرية في شميان، وقد تلقاه أعيان مصر إلها ، تخطب الناس هناك خطبة بليغة ارتجالا، ذكر فيها فضلهم وشرفهم ، وقد كذب قتال فيها : إن الله أغاث الرعليا مهم و بدولتهم ، وحكى قاضى ملاد مصر وكان جالساً إلى جنبه فسأله : هل رأيت خليفة أفضل مني ? فقال له لم أر أحدا من الخلفاء سوى أمير المؤمنين . فقال له : أحججت ? قال نعم . قال : و زرت قبر الرسول ? قال : نعم . قال : وقير أبي بكر وهر ? قال فتحيين ما أقول فاذا ابنيه المزير مع كبار الأمراء فقلت : شنلي عنهما رسول الله كما شغلني أمير المؤمنين عن السلام على ولى العهد من بعده ، وشهفت إليه وسلمت عليه و رجمت فانفسح المحلس إلى غسيره . ثم سار من الاسكندرية إلى مصر فدخلها في الخامس مرم مضان من هذه السنة فنزل القصر بن ، فقيل إنه أو ل ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدا شكراً لله

عزوجل ، ثم كان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة كافور الاختبيدي ذكرت أنها كانت أوعت رجلا من البهود الصواغ قباء من لؤلؤ منسوج بالذهب، وأنه جمعها ذلك، فاستحضره وقر ره فجعد ذلك وأنكره. فأمر أن تحفز داره و يستخرج منها ما فهما ، فوجدوا القباء بدينه قسد جسله في جرة ودفئه في بعض المواضع من داره ، فسله المعز إليها و وقره علهما ، ولم يتعرض إلى القباء فقامته إليه فأبي أن يقبله منها فاستحسن الناس منه ذلك . وقسد ثبت في الصحيح عن النبي عليها الله المؤمن بالرجل الفاجر » .

يوية أو في من الأعيان ( السرى بن أحمد بن أبي السرى) أبو الحسن الكندى الموصل، الرقا الشاعر، كه مدائح في سيف الدولة من حمدان وغيره من المارك والأمراء، وقد قدم بغداد فات جافي هذه السنة ، وقيل في سنة أد بع وقيل خس وقيل ست وأربعين ، وقد كان بينه و بين محمد بن سعيد معاداة ، وادعى عليمه أنه سرق شعره ، وكان معنياً ينسج على ديوان كشاجم الشاعر، و ر بما زاد فيه من شر الخالديين ليكثر حجمه ، قال ابن خلكان : والسرى الزاه هذا ديوان كير جدا وأشد

من شعره . یلتی الندی برقیق وجه مسفر ، فاذا النتی الجمان عاد صفیقا وحب المنازل ما أقام، فان.سری ، فی جحفل ترك الفضا، مضیقا ﴿ مجمد بن هاتی ﴾

الأندلسي الشاعر استصحبه الممز الفاطمي من بلاد القير وان حين توجه إلى مصر ، فمات بيعض الطر بق ، حد مقتولا على حافة المبحر في وجب منها ، وقمد كان قوى النظم إلا أنه كفره غير واحد من العلماء في مبالغته في مدحه الخلق ، فهر ذلك قول يمسح المبز :

ما شئت لاما شامت الأقدار ، فاحكم فأنت الواحد القهار وهُذا مِن أَكْبِر الكفر . وقال أَيْضاً قسمه الله وأخزاه :

\* ولطالمًا زاحمت أمحت ركابه جبريلا \*

ومن ذلك قوله .. قال أبن الأثير ولم أرها في شره ولا في ديوانه .. :

جل بزيادة جل المسبع ، بها وجل آدم وثوح جل بها الله ذو المعالى ، فكل شئ سواه ربح

وقد اعتذر عنه بعض المتصبين له . قلت : هذا الكلام إن صّح عنه فليس عنه اعتذار ، لا في الدار الآخرة ولا في هذه الدار . وفيها توفي .

( إراهيم بن عد)

ابن شجنونة بن عبد الله المزكى أحد الحفاظ أنفق عدلى الحديث وأهله أموالا جزيلة ، وأميم

الناس بنخر بجمه ، وعقمه له مجلس للاملاء بنيسابور ، ورحل وسمم من المشابخ غربا وشرقا ، ومن مشابخه امن جربر وابن أبي حاتم ، وكان يحضر مجلسه خلق كذير من كبار الحدثين ، منهم أبوالعباس الأصر وأضرابه ، توفى عن سبم وستين سنة .

( سميد بن القاسم بن خالد )

أبو عمر و البردعي أحد الحفاظ ، روى عنه الدارقطني وغيره .

( محد بن الحسن بن كوثر بن على )

أبو بحر البرجارى ، روى عرب إبراهم الحربي وعام والباغندي والكدى وغيرم ، وقد روى عنب ابن زرقو يه وأبو نديم وانتخب عليه الدارقطنى ، وقال : اقتصر وا على ما خرجته له قد اختاط محسح ساء، هاسه . وقد تكام فيه غير واحد من حفاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته والمهمه يعضم بالكذب أيضاً .

### (ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلثاثة)

فيها في عاشو راء عملت البدعة الشنعاء عيلي عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة ، وكلا الفريقين قليل عقل أو عدعه ، بعيد عن السداد ، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسخوها عائشة ، وتسمى بمضهم بطلحة ، و بمضهم بالزبير ، وقالوا : نقاتل أصماب على ، فقنل بسبب ذلك من الفريقين خلق كذير ، وعاث الميارون في البلد فساداً ، وتهبت الأموال ، ثم أخدن جماعة منهم فقتلوا وصلبوا فسكنت الفننة . وفيها أخدن بختيار بن معز الدولة الموصل ، و زوج ابنته بان أبي تغلب بن حمان . وفيها وقعت الفننة بالمصرة بين الديالم والأتراك ، فقويت الديلم على النمرك بسبب أن الملك فعهم فقناوا منهسم خلقا كثيراً ، وحبسوا رؤسهسم ولنموا كشيرا من أموالهم . وكتب عز الدولة إلى أهله إنى سأ كتب إليكم أنى قسميتُ فاذا وصل اليكم الكتاب فأظهر وا النوح واجلسوا للمزاء ، فاذا جاء سبكتكين للمزاء فاقبضوا عليه فانه ركن الأتراك و رأسهم . فلما جاء الكتاب إلى بفداد بقلك أظهر وا النوح وجلسوا للعزاء ففهم سبكنك بن أن هذه مكينة فلم يقر بهم ، وتحقق المداوة بينه وبين عز الدولة ، وركب من فوره في الأثراك فحاصر دار عز الدولة ومين ، ثم أنزل أهد منها ومهب ما فنها وأحدره إلى فجلة و إلى واسط منفيين ، وكان قد عزم صلى إرسال الخليفة المطبع معهم، فنوسل إليه الخليفة فعفا عنه وأفره بداره، وقويت شوكة سبكتكين والأثراك ببنداد ، ونهبت الأثراك دور الديل ، وخلم سبكتكين على رؤس العامة ، لأنهم كانوا ممه على الديلم ، وقو يت السنة على الشيمة وأحرقوا الكرخ \_ لأنه محل الرافضة \_ فانبا ، | وظهرت السنة على يدى الأتراك ، وخلم المطيع و ولى والده على ما سنذكر إن شاء الله تمالي .

#### ﴿ خلافة الطائم وخلم المطيع ﴾

ذكر ابن الأثير أنه لما كان الثالث عشر من ذى التمدة ، وقال ابن الجوزى : كان ذلك يوم الثلاثاء الثاسم عشر من ذى التمدة ، وقال ابن الجوزى : كان ذلك يوم الثلاثاء الثاسم عشر من ذى التمدة ، منه الدائمة ، عظم المطبع أنه وذلك لفالج أصابه فنقسل السائه ، فيأه سبكتكين أن يخلم فضه و بولى من بعده ولده الطائم ، فأجاب إلى ذلك ضفلت البيمة المعائم الخلافة ، ولكن تدوض بولاية ولده . واسم الطائم أو بحر عبده الكرم بين الطبع أبى القاسم ، ولم الخلافة ، من بنى العبلى أسن منته ، كان حمره المواده وسوى أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، ولم يل الخلافة من بنى العبلى أسن منته ، كان حمره الما تولى نمائيا ، وأربين سنة ، وكانت أمه أم ولد اسجها غيث ، قيش برم ولى . ولما يوبم ركب وعليه البرحة و بين يعدم سبكتكين والجيش ، ثم خلم من الفد عل سبكتكين خلم المؤك ولتبه فاصر المدولة ، وعقد له الامارة . ولما كان بوم الأخوى والمنائم وعليه الدولة ، وعقد له الامارة . ولما كان بوم الأخوى ولما منظمة خفينة .

## ( ذكر الحرب بين المنز الفاطعي و بين الحسين بن أحد القرمطي )

لما استر المن الفاطئ بالديار المصرية وابتئ فها القاهرة والقصر بن وتأكد ملكه ، سار إليه المسبن بن أحد القرعلى من الأحداد في جع كثيف من أصحابه ، والنف مصه أهير العرب ببلاد الشام وهو حسان بن الجراح الطائى ، في عرب الشام بكالهم ، فلما تعم بهم المنز الفاطئي أسقط في يده اكثرتهم ، وكتب إلى انترملي يستميله و يقول : إنما دعوة آباتك كانت إلى آبائي قدها ، فدعوتنا واحدة ، ويذكر فيه فضله وفضل آبائه ، فرد عليه الجواب : وصل كتابك الذي كتر تضعيله وقل محمدان وإلى ويار مصر عاتوا فيها قتلا ومباً وفسادا محمدان وفي سنة وضعف جيشه عن مقاومتهم ، فعدل إلى المكيمة والحلمية ، فراسل حسان بن الجراح أمير العرب ووعده عائة ألف دينار في هو خدفل بين الناس ، فيص إليه حسان يقول أن ابدى المترب فيها أقف دينار في أكياسها ، ولكن أكترها في فيش إليه حسان يقول أن كيم عدف أسفل الأكياس ، وجعل في رؤمها الدفانير الخالسة ، ولما بشها إليه وكب في إترها في خدمة فاتنى الناس قديمي عليه الفاطمي فكم من المتحدود بن المترب والبسه المتن المتناس فاتب القراعلى وقرى عليه المناطق فكسره ، ويشه فاتنى الناس قديمي عليه الفاطمي فكسره ، ويشه فاتنى الناسة وقرى عليه المناطق فكسره ، والموافقة والموافقة والمح والمردس القرامة ورجعوا إلى أذ عات في أذل حال وأرفله ، و بعث المرفى آكارهم المتاكرة الرسه الدورس المورس وقرى عليه الما المتاكرة والمؤم عنه .

### ﴿ ذَكِ مَكَ المَّزِ الفَّاطِينِ دَمَشَقَ وَانْتَزَاعِهِ إِياهَا مِنَ القرامَطَةِ ﴾

لما الهزم القروطي بعث المعزسرية وأمن عليهم ظالم بن وهوب النقبلي ، فجاؤا إلى دمش فقسه بها من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل متوليها أبا الهيجاء القروطي وابنه ، واعتقل رجلا يقال له أبو بكر من أهل نابلس ، كان يشكل في الفاطهيين ويقول : لو كان معى عشرة أسهم لرديت الروم بواحده ووميت الفاطهيين بتسعة . فأمن به فسلخ بهن بدى المهز وحدى حادية بننا وصلب بعد ذلك . ولما تفرغ أبو مجمود الفائد من قنال القراحظة أفيل نحو دمشق غرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاء إلى في المنافرة من من القراط أو نهبوا الفلاحين وقطعوا الطرقات ، فتحول أهل النوط إلى البلد من كانرة النهب ، وجي بجياعة من القنلي فألقرا فمكنر الضجيج ، وغلقت الأسواق ، واجتمعت العامة للقنال ، والنقوا مع المفارية فقتل من الفريقين جماعة وانهزمت العامة غير مرة ، وأحرقت المفارية فقتل من الفريقين جماعة وانهزمت وطال القتال بينهم إلى سنة أد بع وستين في الفراديس ، فاحقرق شي كثير من الأموال والدور ، وهواب وتولية بيش بن صمصامة بن أخت أبي مجود قبعه الله ، وقعلمت القنوات وسارً المياه عن البلد ، ومات كثير من القراء في الطوات من الجوع والعاش ، ولم بزل الحال كذلك حتى ولى علمهم الطواش ربان الخادم من جهة المن الفاطات من الجوع والعاش ، وله بزل الحال كذلك حتى ولى علمهم الطواش.

#### فصل

ولما بقويت الأثراك ببنسداد عمير بختيار بن معر الدولة في أمره وهو مقم بالأهواز لا يستطيم الدخول إلى بنداد ، فأرسل إلى عه ركن الدولة بستنجده فأرسل إليه بمسكر مع وزيره أبي الفتح بن المسيد ، وأرسل إلى ابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة فأبطأ عليه وأرسل إلى عران بن شاه بن فلم يجبه ، وأرسل إلى أبي تغلب بن حمدان فأظهر فصره وإنما يريد في الباطن أخد بغداد ، وخوجت الاثراك من بغداد في جمعل عظم ومعهم الخليفة المفليح وأبوه ، فلما انتهوا إلى واسط بوفي المطيح وبد أيام توفي مسبكتكين ، فحيدا إلى بقداد والنف الأثراك على أمير يقال له الفتكين ، فاجتمع شجاهم والنتوا مع بختيار فضمت أمره ، وفيها خدم على المراق وبخرق المهام وتقرق أمره ، وفيها خطب على المراق المواق من بني ملال وطاقة من العرب على المجام قشارا منهم خلقا كثيراً ، وعطالوا على من بقى مائلة من من هذا كثيراً ، وعطالوا على من بقى مائلة من هم المناس ومائين ، وهي أول دولة المقتدر ، وفيها كانت زازلة شديدة بواسط ، وحج بالناس فها الشمي يف أبو أحد الموسوى ، ولم يحصل لأحد حج في هذه السابة موى من كان مه على درب

المراق ، وقد أخذ بالناس على طريق المدينة قتم حجهم .

وفيها توفى من الأعيان (الساس بن الحسين )

أو الفضل السراجي الوز ولوز الدولة بختيارين معز الدولة بن يوبه ، وكان من الناصرين السنة المنصبين لها ، عكس مخدوم ، فنزله وولى محمد بن بقية البالاكا تمم ، وحبس هذا فقتل في محبسه

ف ربيع الآخر منها ، عن تسم وخسين سنة ، وكان فيه ظلم وحيف طأته أعلم .

﴿ وأبو بكر عبد المزيز بن جعفر ﴾

الفقيه المنبلي المروف بفلام ، أحد مشاهير المنابلة الأعيان، وممن صنف وجمع وناظر، وصمع المديث من أبي القامم البنوي وطبقته ، ومات وقد عدا الثانين . قال اين الجوزي : وله المقنع في مائة جزء، والشان في تمانين جزء، وزاد المسافر والخيلاف مع الشافعي وكتاب القولين ومختصر السنة ، وغير ذلك في التنسير والأصول .

#### (على بن عد)

أبو الفتح البستى الشاعر المشهور مله ديوان جيد قوى ، و له فى المطابقة والمجانسة البد الطولى ، ومبتكرات أو لى . وقــد ذكر ابن الجوزى له فى منتظمه من ذلك قطمة كبيرة ، رتبة عسلى حروف المعجم ، من ذلك قوله :

يا أبها السائل عن مفهي ، ليقندى فيه عنهاجي منهاجي الحق وقع الهوي ، فهل لمنهاجي من هاجي

وقوله : افد طبعك المكدودهالجد راحة ، تجم ، ودلله بشى من المزح ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن ، عقدار ما تعلى الطعام من الملح

وقوله:

﴿ أَبِو فَراسَ بِنْ حَمَّدَانَ الشَّاعِرِ ﴾

له ديوان مشهور . استنابه أخره سيف الدولة على حران ومنبيج ، فقائل مرة الروم فأسروه ثم استنقاء سيف الدولة ، واتفق موته في هسفم السنة عن نمان وأر بمين سنة ، وله شمر رائق ومعافي حسنة ، وقد رئاه أخوه سيف الدولة فقال :

> المره رهن مصائب لانتقشى ، حتى يوارى جسمه فى رمسه فرجل يلتى الردى فى أهله ، ومسجل يلتى الانتى فى نفسه فلما تالم عند رجل من العرب فقال فل فى مناهما فقال الأعرابى :

من يتمنى الدمر فليتخذ ، صبراً على فقد أحبابه ومن يسمرياق في نضه ، ما يتمناه الأعدائه

كذا ذكر ابن الساعى دنين البيتين من شعر سه ن الدية في أخيه أبي فراس، و ذكرها ابن الجوزى من شعر أبي فراس نفسه ، وأن الأعرافي أجازهما بالبيتين المذكور بن بدهما . ومن شعر أبي فراس: صيفتدى تومى إذا جد جدهم ، و في اللهدة الظالماء يعتقد البدو

نام الله المسلم الله المسلم الله المسلما والمسلما المسلما المسلم

وقوله من قصيدة:

إلى الله أشكر إننا منازل ﴿ لَمَكُمْ فَى آسادهن كالاب فلينك تمام والحياة مربرة ﴿ ولينك وَمَن والاتام غضاب وليت الذي يبنى وبينك عامر ﴿ وبينى وبين المالين خراب ﴿ تم دخلت سنة أربم وستين وثالياته ﴾

فها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بو به إلى واسط ومعه و فر رأيه أبو النتج بن الديد ، فرب منه العنتكين في الأتراك إلى بنداد ، فسار خافهم قازل في الجانب الشرق منها ، وأمر بختيار أن يقزل على الجانب الشرق منها ، وأمر بختيار أن يقزل على الجانب الدرق منها ، وأمر بختيار الأعراف و يقطعوا عن بضداد الميرة الواصلة إليها ، فسلت الأسمار وامنتم الناس من الماش من كمرة الديار بن والنهوب ، وكبس الفتكين البيوت اطلب الطمام واشته الحال ، ثم النقت الأتراك البلاد ، وكانت الترو في بنداد وما والاها من البلاد ، وكانت الترو قد أخرجوا ، مهم الخليفة فرده عضد الدولة على بنداد وما والاها من بديار الملك وضمف أمر بختيار جدا ، ولم يعقى معه شئ الملكيلة ، فأغلق بابه وطرد المجبة والكتلب بدياء المستمنى عن الامارة ، وكان في عشورة عضد الدولة ، فاستمنه عضد الدولة والنظام في المنتناع عن المارة ، وكان وأخر بقبل ، وترددت الوسل بينها فصم بختيار على الامتناع طاهمية المولة في النظام في خالزم عضد الدولة من ظامراً ، فألزم عضد الدولة من غارم مضاء المولة من غارم المناس عن المناس الدولة من المناس عن القيام بأعباء المك تعظم الخلافة ما كان دارسا ، وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آلما ، وأرس إلى المخلوفة من تعظم الخلافة ما كان دارسا ، وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آلما ، وأرس إلى المناس المناس الدينة وأرس إلى المناس الدينة وأمرس إلى المناس الكلاء وأمراس إلى المناس ال

قال ابن الجوزى : وفي هذه البنة عظم البلاء بالميّار بن بينداد ، وأخرقوا سوق باب الشعير ، وأخدفوا أموالا كثيرة ، وركبوا الخيول وتلقبوا بالقواد ، وأخدفوا الخفر من الأسواق والدووب ، وعظامت المحنة بهم جدا واستفعل أمره ، حتى أن رجالا مهم أمود كان مستضعفا مجم فهم وكار مالله حتى اشترى جارية بألف ديناء ، فلما حصلت عنده حاولها عن فضها فأبت عليه فقال لها: مالة حتى اشترى جارية بألف ديناء ، فلما حصلت عنده حاولها عن فضها فأبت عليه فقال لها: وكله ماذا تكرهين من عجمة فالتحقيق المنافرة وقلام المنافرة وقلام في المنافرة وقلام المنافرة وقلام المنافرة والملقها ، فتحب الناس من حلمه وكرمه مع فضه وقوته . قال: و ورد الخير في الحرم بأنه خطب للمن الفاطهى عكمة والمدينة في الموسم ، ولم في منافرة وقلام والمنافرة منافرة المنافرة على المنافرة عنه ولم يبق معه سوى بنداد وحدها ، فأرسل إلى أبيه يشكوله فقك ، فأرسل يلومه على النعر بان هم يختيار ، فلما بلغة ذلك خرج من بشداد إلى طبي بالمراق يخطب في أراب المنافرة بالمنافرة بالمنا

قال : وفى يوم الحنيس لعشر خو ن من ذى التمدة تزوج الخليفة الطائع شاه ياز بنت عز العواة على صداق مائة أنف دينان، وفى سانغ ذى التمدة عزل القامى أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان وتقده أبو محسد معروف . و إمام الحبح فها أصحاب الفاطمى ، وخطب له بالحرمين دين الطائم والله سبحانه أعلم . ( ذكر أيتخذ دعدق من أيدى الفاطميين )

ذكر أمن الأثير فى كلمة أن الفتدكين غلام معر الدولة الذى كان قد خرج عن طاعته كما تقدم و والتف عليه عساكر وجيوش من الديلم والغراف والأعراب ، نرل فى هسفه السنة على دمشى ، وكان علمها من جبة الفاطميين ريان الخادم ، فالها نزل بظاهرها خرج إليه كبراء أهلها وشيوضها فقد كر وا له ماهم فيسه من الظلم والنشم وشخالفة الاعتقاد بسبب الفاطميين ، وسألوه أن يصمم عملى أخسفها ليستنقذها منهم ، فعند ذلك صمم على أخسفها ولم نزل حتى أخذها وأغرج منها ريان الخادم وكسر أهمل الشرساء ورفع أهل الخير، و وضع فى أهلها المسلل وقع أهمل اللهب واللهو ، وكف أيدى الأعراب الذين كانوا قد عاتوا فى الأرض فسادا ، وأخذوا عامة المرج والنوطة ، ومهوا أهملها ، ولما استغلمت الأمور على يديه وصلح أمن أهل الشام كنب إليه الهز الفاطمي يشكر سعيه و يطلمه إليه

ليخلع عليه وبجمله نائبًا من جهته ، فلم بجب إلى ذلك ، بل قطع خطبته من الشام وخطب للطائع المهامي ، ثم قصد صيدا و مها خاق من المغاربة علمهم إن الشيئخ ، وفعهم ظالم من موهوب المقبلي الذي كان فائبًا على دمشق للمز الفاطعي، فأساء مهم السيرة، فحاصرهم ولم بزل حتى أخذ البلد منهم، وقتل منهم تحوا من أربه أآلاف من سراتهم ، ثم قصد طبرية ففهل بأهليا مثل ذلك ، فعند ذلك عدم المه الفاطعي على المبير إليه ، فبينًا هو يجم له المساكر إذ توفى المنز في سنة خمس وستين كاسيأتي ، وقام بعده ولده العزيز، فاطمأن عند ذلك الفنكين بالشام، واستفحل أمره وقويت شوكنه، ثم انفق أمر المصريين عملي أن يبعثوا جوهرا القائد لقتاله وأخمة الشام من يده ، فعند ذلك حلف أهل الشام لا فتكين أنهم معه على الفاطميين ، وأنهم فاصحون له غير قاركيه وجاء جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر حصراً شــديماً و رأى من شجاعة الفتكين مامهره ، فلما طال الحال أشار من أشار من الدماشقة على الفتكين أن يكتب إلى الحسين من أحمد القرمطي وهو بالحساء ، ليجيُّ إليه ، فلما كتب إليه أقرا لنصر ه، فلما سمم به جوهر لم مكنه أن يدقي بين عسه بن من داخل البلد وخارجها ، فارتحل قاصدا الرملة فتيمة الفتيكين والترمعلي في تحو من خسين ألفا ، فتواقعوا عند ثهر الطواحين على ثلاث فراسخ من الرملة ، وحصر وأ جوهرا بالرملة فضاق حاله جدا من قلة الطمام والشراب، حتى أشر ف هو ومن ممه على الهلاك ، فسأل من الفتكين على أن بجتم هو وهز على ظهور الخيل ، فأجابه إلى ذلك ، فلم ر ل يترنق له أن يطلقه حتى يذهب عن مه من أصحابه إلى أســـــــاذه شاكراً له مثنيا عليمه الخبر ، ولا يسمع من القرمطي فيه \_ وكان جوهي داهيسة \_ فأجابه إلى ذلك فند"مه القرمطي وقال : الرأى أمّا كنا تحصرهم حتى عوتوا عن آخرهم فانه يذهب إلى أسستاذه ثم يجمع المساكر و يأتينا ، ولا طاقة لنا به . وكان الأمر كما قال ، فانه لما أطلقه الفتكين من الحصر لم يكن له دأب إلا أنه حث العز نز عسل الخروج إلى الفتكين بنضه ، فأقبل في جحافل أمثال الجبال ، وفي كثرة من الرجال والممدد والأثقال والأموال؛ وعسلى مقدمت جوهم القائد . وجمع الفتكين والقرمهلي الجيوش والأغراب وساروا إلى الرملة فاقتناوا في محرم سمنة سبع وستين ، ولما تواجهوا رأى المز بز من شجاعة الفسكين ما جود ، فأرسل إليه يعرض عليه إن أطاعه ورجم إليه أن يجمله مقدم عسا كره ، وأن يحسن إليه غاية الاحسان . فترجل افتكين عن فرســه بين الصفين وقبــل الأرض نحو العزيز ، وأرسل إلبــه يقول : لو كان هـــذا القول سبق قبل هــذا الحال لأمكنني وسارعت وأطعت ، وأما الاّ ركب فرسه وحمل على ميسرة العز مزففرق شملها وبعد خيلها ورجلها ، فبر زعنسه ذلك العزيز من القلب وأمر الميمنة فحملت حملة صادقة فانهزم الفرمطي وتبمه بقية الشاميين وركبت المتلوبة أففيتهم يقتلون و بأسرون من شاؤا ، وتحول العزيز فنزل خيام الشاميين بمن معه ، وأرسل السرايا وراءهم ،

وجبل لا يؤتى بأسير إلا خلع على من جاه به ، وجل لن جاه الفتكين مائة ألف دينال ، ناعق أد الفتكين مائة ألف دينال ، ناعق أد الفتكين عاش علشا شديدا ، والجه على من جاه الفتكين لم الله والمنتخاه في المنتخب المناسبة الله وليأخذ غربه ، فأرسل عند في بيوته ، وأرسل إلى العربز يغيره مان طلبته عنده ، فليحمل المال إلى وليأخذ غربه ، فأرسل إليه عائة ألف دينار وجاه من أحمل عند الدربر أكره غابة الا كرام ، وردياله حواصله وأمواله لم يقد منها شيئا ، وجمله من أخص أصحابه وأمرائه ، وأثرت إلى الترميلي أن يقدم عليه ويكره كا أكم الفتكين ، فامنته عليه وخاف منه ، فأرسل إليه بيشر بن ألف دينار ، وجمله إله عليه في كل منة ، يكف بها شره ، ولم إلى الفتكين ، فامنته عليه وخاف منه فارسل إليه بيشر بن ألف دينار ، وجملها له عليه في كل منة ، يكف بها شره ، ولم إلى الفتكين مكراً عنه المهند عليه وخاف مكراً عنها لمناسبه على الوزير وحبسه بشماً وأر بين يوماً ، وأخذ منه خميائة ألف دينار تم وأى أن الاغنى به عنه فأعاده إلى الوزير وحبسه بشماً وأر بين يوماً ، وأخذ منه خميائة ألف دينار تم وأى أن لاغنى به عنه فأعاده إلى الوزيرة . وهذا ملغص ما ذكره إن الأثير .

ن لا غنى به عنه فاعاده إلى الوزارة . وهذا ملخص ما ذكره ابن الاثمير . وفيها ترق من الأعيان (سبكتكين الحاجب التركى)

ولى المرز الديفى وحاجبه ، وقد ترق فى المراقب حق آل به الأمر إلى أن قلده الطائم الامارة وخلم عليه وأعمال الديارة وخلم عليه وأعمال المرارة وخلم عليه وأعمال الحارة وخلم عليه وأعمال الحارة وخلم عليه وأعمال الحارة والحدة وهي دار الملك بينداد و ورد الموليمة جدا ، وقد انتق له أنه سقط مرة عن أمه فاحد فلكم عنائل المسلاة إلا أنه لايستطيح عن في المسلاة بينا كثيرياً من الأموال ، وكان يقول للطبيب : إذا ذكرت وجمي ماواتك لى الاقتصار على مكافأتك ، ولكن إذا تذكرت وضلة قديك على ظهرى الشند غضيم متك . توفى لا أقتد على مكافأتك ، ولكن إذا تذكرت وضلة قديك على ظهرى الشند غضيم متك . توفى لينائل المسلم بين من الحرم منها ، وقد ترك من الأموال شيئا كثيراً جدا ، من ذلك ألف ألف وأد ويبن مندونا من المور ، وخسة وأد بين مندونا من الباور ، وخسة ألف منها خسون وزن كل واحد وأبه ين صندونا من آلية الذهب ، ومائة والاون كولمان ذهب ، منها خسون وزن كل واحد ألف دينان وعالم ، وثلاثائة على مؤربين خادما وذلك على وثلاثائة على مؤربين خادما وذلك غوراً أودع عند أبى يكر الزار ، وكان صاحه .

#### (ئم دخلت سنة خس وسنين وثلبائة)

فيها قسم ركن الدولة بن يويه بمالسكه بين أولاده عند ما كبرت سنه ، فجمل لولده عضد الدولة بلاد فأرس وكرمان وأرجان ، ولولد، ه يبد الهدوة الرى وأسبهان ، ولفخر الدولة همدان والدينور ، وجعل واده أيا العباس في كنف عضد الدواة وأوصاء به ، وفها جلس قاضي القماة ببنداد أبو محمد ابن مر وف في دار عز الدواة انفسل الحكومات عن أحمه له بنقك ، فحكم بين يديه بين الناس رفيها مدير الدواة انفسل الحكومات عن أحمه له بنقك ، فحكم بين يديه بين الناس وفيها مدير الدواق المدين على الدور وفيها مدير الدائم على بلاد وغيها ذكر ابن الأثير أن يوسف بلنكين قائب المنز الفاطمي على بلاد الفاطمي على بلاد الفاطمي على بلاد المدينة ذهب إلى سببته فاشر في المدينة المدينة منافك يقال ملية المدينة منافك يقال المدينة منافك المدينة منافل المدينة منافك يقال المدينة منافك يقال المدينة منافك يقال المدينة منافك المدينة وادعى أنه تبي قاطاعوه ، ووضع المرسيمة يقدون بها وقد المسينة منافك المدين فيز مهم وقتل هذا الفاجر وبهب أموالهم وسبي ذراد مهم فل برسبي أحسن أشكالا منه منه ذكر وأهل تلك البلاد في ذلك إذان .

م ها د ازه انس طلحه انسان الحقد بن جعلو بن عمد بن سلم ) وعن تونی فیها من الاگمیان ( أحمد بن جعلو بن عمد بن سلم ) أبو بكر الحنبلي - له مسند كبير ، روى عن عبدالله بن أحمد بن حنبل وأبي مجمدالسكجي وخلق ،

وروى عنه الدار تعلني وغيره ، وكان ثقة وقد قارب القسمين . هو نابت بن سنان بن فالت بن قرة الصابي كي المؤرخ فيا دكره ابن الأثبير في الحكامل .

ن بن مابت بن فره الصابي به المورج به و ر { الحسين بن عجد بن أحد }

أم عمل الماسرجي الحافظ ، ر ل وسم الكثير وصنف مستدا في ألف وثلثاثة جزء ، بطرقه وعله ، وله المغازى والقبائل ، وخرج عملي الصحيح وغيره ، قال ابن الجوزى : وفي بيته وسلفه أسمة عشر عدنا ، توفي في رجب منها .

يديًا ۽ تو في في رجب مها . ﴿ أَمِر أُحد مِنْ جدى الْحَافظ ﴾

أبو عبد الله بن علد من أبي أحمد الجرحاني - أبو أحمد من عدى - الحافظ الكبير المفيد الامام العالم الجوال النقال الرحال ، له كتاب السكامل في الجرح والتصديل، لم يسبق إلى مناه ولم يلحق في شكله. قال حزة عن الدارقطني : فيه كناية لايزاد عليه . ولد أبو أحمد بن عدى في صنة سبح وسمين ومائنين وهي السنة التي تو في فها أبو حاتم الرازي ، ونوفي ابن عدى في جمادي الا خرة من هذه السنة .

# ( المرّ الناطبي )

باقى القاهرة معد من إسماعيل من صعيد من عبسه الله أمرتهم المدعى أنه طلمى ، صاحب الديار المصرية ، وهو أول من ملكها من الفاطميين ، وكان أولا ملكا ببلاد إفريقية وما والاها من بلاد المترب ، فلما كان في سنة تمان وخسين وتليالة ، بعث بين بديه جوهراً الفائد فأخذ له بلاد مصر من كافور الأخشيدي بمدحروب تقدم ذكرها ، واستقرت أبدى الفاطميين علمها ، فبني بها القاهرة و بني «أثرُل ألماك وهما القصران ، ثم أقام جوهر الخطبة للمز الفاطمي في سنة ثنتين وسنعِن وثلثمائة ثم قدم المن بمد ذلك وممه حجافل من الجيوش ، وأمراء من المفارية والأكابر ، وحين نز ل الاسكندرية تامّاه وجره الناس فحطهم مها خطبة بلينة ادعى فهما أنه ينصف المظاوم من الظالم، وافتخر فمها بنسبه وأن الله قد رحم الأمة مهم ، وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا و باطناكا قاله القاضي الباقلاني إن مذهبهم الكفر الحض ، واعتقادَم الرفض ، وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصر ، ووالاه ، قبحهم الله و إياه . وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد المايد الورع الناسك التق أنو بكر النابلسي، فقال له المر بلغنى عنك أنك قلت لو أن مبي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة و رميت المصريين بسهم، فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجم عن قوله فقال : كيف قلت ? قال : قلت بنبغي أن نرميكي متسمة ثم نرمهم بالماشر . قال : ولم ? قال : لا ننكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الألهية ، وادعيتم ما ليس ليكر . فأور باشهاره في أول وم تمضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحاً ثم أمر بساخه في اليوم الثالث ، فجي بمهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن قال المهودي : فأخذتني رقة عايه ، فلما بلغت تلقاء قلبه طمنته بالسكين فات رحه الله . فكان مقال له الشهيد ، و إليه منسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم ، ولم تزل فهم بقايا خير ، وقد كان المز قبحه الله فيه شهامة وقوة حزم وشدة عزم ، وله سياسة ، وكان يظهر أنه يمدل و ينصر الحق ولكنه كان مع ذلك منجما يستمد على حركات النجرم ، قال له منجمه : إن عليك قظماً .. أي خوظ .. في هـند السنة فتوار عن وجه الأرض حتى تنقضي هماء المدة . فعمل له سردام وأحضر الأمراء وأوصاع تولده نزار ولقبه المزيز وفوض إليه الأمر حتى يمود إلىهم ، فبايموه على ذلك ، ودخل المرز ذلك السرداب فتوارى فيه سنة فكانت المغاربة إذا رأوا سحابا ترجل الفارس منهم له عن فرسه وأوماً إليه بالسلام ظانين أن المرز في ذلك النهام ، ( ناستخف قومه فأطاعوه إنهــم كانوا قوما ناسقين ) ثم برز إلــهم بعد ســنة وجـلس في مقام الملك وحكم عسلي عادته أياماً ، ولم تطل مدته بل عاجــله القضاء المحتوم ، وقال رزقه المقسوم ، فكانت وفاته في هذه السنة ، وكانت أيامه في الملك قبل أن علك مصر و بمد ما ملكها ثلاثا وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام ، منها عصر سنتان وتسعة أشهر والباقي ببلاد المفرب، وجملة عمره كلمها خمسة وأد بدون سنة وسنة أشهر ، لأنه ولد بافريقية في عاشر رمضان سنة تسمُّ عشرة وثلثالة وكانت وفاته عصر في اليوم السابع عشر من ربيع الآخر سنة خس وستين وتاليائة وهي هذه السنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وستين وثلثماثة ﴾

فيها توفى ركن الدولة بن على بن بويه وقد جاوز التسمين سنة ، وكانت أيام ولايته نيفا وأربمين

سنة ، وقبل وته بسنة قدم ملسكه بين أولاده كا ذكرنا ، وقد على ابن المديد مرة ضبافة في داره وكانت حافلة حضرها ركن الدولة في هذا البوم إلى ابنه عضد الدولة عضد الدولة على اخرته وسائر الدولة فنهد دكن الدولة في هذا البوم إلى ابنه عضد الدولة على اخرته وسائر الأفيية وخلم عضد الدولة على اخرته وسائر الأفيية والمائم الدولة قد أسن وكمر وتوفي بعد هذه المواقم بقائم أيضاً ، وكان يوماً مشهوداً ، وقعد كان ركن الدولة قد أسن وكمر وتوفي بعد هذه عشر ورواسة ، وحذو على الرعية وعلى أقار به . وحين تمكن ابنه عضد الدولة قصد العراق ليأخذها وأخداً التناف والدولة قصد العراق ليأخذها وأخذ أثقاله وأدوله ، وحدث إلى البصرة فاخذها وأصلح ببن أهلها حيبي ربيمة ومضر ، وكان بينهما عليه قو ربيمة علمه ، ثم انتق الحيان عليه قو ربيمة علمه ، ثم انتق الحيان وبه قو ويت والدولة وعشر على البه و ربيمة علمه ، ثم انتق الحيان وبه وربيمة علمه ، ثم انتق الحيان وبه إلا أحوال إلى خزائنه ، فاستظهر عضد الدولة عاوجد في الخوائن والحواصل لابن بقية ولم يبتى وبدا أنها أن المنتج بن الديمة لوجدة قدمت له منها بقية . وكذلك أمن ركن الدولة بالنبض على و زبر أبينه أبى الفنح بن الديم لوجدة تقدمت له منها بقية . وكذلك أمن ركن الدولة بالنبض على و زبر أبينه أبى الفنح بن الديمة لوجدة تقدمت السلطان ، منه إلى النام بدين أبية المقادر وتول به غضب السلطان ، منه الهن المنام بن بقون بنه وتراب به غضب السلطان ،

و في منتصف شوال منها تو في الأ ، يو منصور بن نوح السلماني صاحب بلاد خواسان و بخاري وغيرها ، وكانت ولايته خس عشر سنة ، وقام بالأ س من بعده والده أبو القاسم نوح ، وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، ووقب بالنصور .

وفيها توقى الحاكم وهو المستنصر باقد بن الناصر لدين الله عبد الرحن الأموى ، وقد كان هذا من خيار الملوك وعلمتهم ، وكان عالما بالفته والخلاف والنوار يخ مجبا للمله محسنا باليهم . توقى وله من السهد وحسد أثمر ، وقام بالأحم من يعدو للد وسندن سنة وسيمه أشهر ، ومدة خلافته مها خسة عشر سنة وحسة أشهر ، وقام بالأحم من يعدو للد وشاء في أيامه واضعل بالموادب الرقايا عليه وسبس مدة ثم أخرج وأعيد إلى الخلافة ، وقام باعيدا وحداد فيهم وغيرا أو عامر محسد بن أي عامر المماثري ، وابناه المنظر والناصر، فساسوا الرعايا جيدا وعدلا فيهم وغيرا الأعداء واستشر لهم الحال كذلك تحوا من سنت وعشرين سنة . وقد ساق ابن الأور هنا قطمة من أخيارهم وأطال . وفيها رجع مك حلب إلى أنى الممائل شريف بن سيف الدولة بن حدان ، وذلك أنه لما مات وقيا رجع م والما خائفا يترقب ،

ثم جا، قترل حماه وكانت الروم قد خر بت حمض فسمى فى محارثها وترويبها وسكنها ، ثم الماختافت الأمو رعلى قرعويه كنب أهل حلب إلى أبى المالى هذا وهر بحدص أن يأتهم ، فسار إليهم فحاصر حلب أ بعمة أشهر فافتتحها وامتنت منه القلمة وقد تحصن بها نكجور ، ثم اصطلع مع أبى المالى على أن يؤمنه عسلى نفسه و يستنيه بحمص ، ثم انتقل إلى نيابة دمشق و إليه تفسب هذه المزرجه ظاهر حدشق التي قد في والتضر النكجورى .

## ( ذ كر ابتداء ملك بني سبكتكين )

والد مجود صاحب غزنة ، وقد كان سبكتكين مولى الأمير أقى إصحاق من البنكين صاحب بيش غزنة وأعلما السامانية ، وليس همنا بحاجب من الهواة ، ذاك تو فى قبل همنه السنة كا تقسدم ، وأما هذا غانه لما مات ولام لم يغرك أحداً يصلح للمك من بعده لامن ولده ولا من قومه ، فاصلا الجيش على مبااية سبكتكين هذا الصلاحه فهم وخيره وحسن سيرته ، وكال عقله وشجاعته ودياسة فاستمر المك في يده واستمر من بعده في ولده السعيد مجوّد من سبكتكين ، وقد غزا هذا بلاد المغند وغير من أصنامهم ونفوره أمها هائلا ، وتبدر من منامهم ونفوره أمها هائلا ، ويلتر من مده من الجيرل مر عاظيه عقله ، وقد عمده جيبال ، هك المند ولا عظيه الأعظم بديا و ولا من عصرهم م ، وغنم أدوالا كثيرة ، وكمر من أصنامهم ونفوره أمها هائلا ، التي تمم السيول والجيل ، فكمره مرتين و ردم إلى بلادم في أسوأ حال وأردا بل ، وذكر أن أن عقبة باغو ولك وكان من عادتهم أنها إذا وضعت فيها نجاسة في بعض الغز وات كان بالترب منهم عبن في عقبة باغو ولك وكان من عادتهم أنها إذا وضعت فيها نجاسة في الدى المغرب السهاء وأرعمت وأموقت فيها تجاسة فيها - وكانت قريبة من نحو السهو حاظ براؤا في رعود و مروق وأمطار وصواعت حتى بالقاء نجابه غلم ذلك إلى المرب والرجوع إلى بلادم خاتين هاربين ، وأرسل هك المغند يطلب من سبكتكين السلم فأجابه بعد امتناع من ولده مخود ، على مال جزيل يحدل إليه ، و بلاد كذيرة يسلمها إليه ، و بلاد كذيرة يسلمها إليه ، ويلاد كذيرة يسلمها الهدي .

ونها توفى ﴿ أُو يعتوب بن سيف ﴾

ان الحسين الجنابي، وصاحب هجر ومقدم القرامطة ، وقام بالأمر من بعدد سنة من قوم، وكانوا يسمون بالسادة ، وقد اعقواعلى تدبير الأمر من بعده ولم يحتلفوا فشي حالهم ، وفها كانت وفاة .

#### (الحين بن أحد)

ابن سميد الجنابي أو محد القرمهل . قال ابن صاكر : واسم أبي سميد الحين بن جرام ، ويقال ابن أحد ، يقال أصلهم من الفرس ، وقد تعلب هذا على الشام في سنة سبع وخسين وتناباتة ثم عاد إلى الأحساء بعد سنة تم عاد إلى دمشق في سنة ستين ، وكسر جيش جعفر بن قلاح ، أول من الب بالشام عن الميز الفاطمي قتله ، ثم توجه إلى مصر فحاضرها في بعد بل ربيع الأول من سنة إحدى وسنين ، واستمر محاصرها شهوراً ، وقعه كان استخاب على دمشق ظالم بن موهوب تم عاد إلى الأحساء تم رجع إلى الرملة فنو في بها في هذه السنة ، وقد جاوز التسمين ، وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائع لله الدباسي ، وقد أورد له ابن عساكر أشعاراً رائعة ، من ذلك ما كتسبه إلى جعفر بن قلاح قبل وقوع الحرب بيتهما وهي من ألحل الشعر :

الكتب سندر توالرسل غيرة • والمتى متيم والخير محود والحرب ساكنة والخيل صافنة • والسلم سبنال والفال معود ان أيتم فقبول إثابتك • وإن أيتم فهذا الكور مشعود ملى ظهور المنايا أو بودن بنا • دمشق والبلب مسعود ومردود والايامرة ليس من شأتى ولا أونى • طبل برن ولا ناى ولا عود ولا اعتكاف على خر وغرة • وذات دل لما غنج وتعنيد ولا أبيت بعاين البمان من شبع • ولما دنيق خيص البمان مجهود ولا تسامته بي اله نيا إلى طبع • يوما ولا غرق فها المواعيد ومن شعره أيضاً :

يا ماكن البلد المنيف تعززاً ، بقلاعه وحصوته وكوفه لا عز إلا للمزيز بنفسه ، ويخيله وبرجله وسيوقه و بقبة بيضاه قد ضربت على ، شرف الخيام بجارة وضيوفه قوم إذا اشتد الوغا أردى المدا ، وشفى النفوس بضربه و ذحوقه المجمل الشرف التلبد لنفسه ، حتى أفاد كليد، إطريقه

وفها تمك قام سن وشمكير بلاد جرجان وطبرستان وتلك النواحي ، وفها دخل الخلطة الطائم بشاه باربنت عز الدولة بن بويه ، وكان عرساً حافلاً ، وفها حجت جبلة بنت أصر الدولة بن حمدان في تعبل عظيم ، حتى كان يضرب المثل بحجها ، وذلك أنها عملت أربعاته محل وكان لا يعدى في أنها هي ، ولما وصلت إلى الكممة نفرت عشر ة آلاف دينار على القراء والجهاو رين ، وكست المجاور بن بالمرمين كلهم ، وأفقت أموالا جزيلة في ذهابها واليها ، وحج بالناس من العراق الشريف أحد بن المسين من محمد العلوى ، وكذلك حج بالناس إلى سنة تمانين وثلياتة ، وكانت الخطرة بالمرمين في عند السنة لها طعيين أسجاب مصر ذون المبلسيين . ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ إِساعِيل بِن تجيد ﴾

ان أحمد بن يوسف أبو عمر والسلم ، صحب الجنيد وغيره ، و روى الحديث وكان تقة ، ومن حيد كلامه قوله : من لم مهاك رؤيته فليس عهائب . وقد احتاج شيخه أبو عثمان مهة إلى شي فسأل أصحابه فيه فجاه ان تحيد بكيس فيه ألما دره فقيضه منه وجمل يشكره إلى أصحابه ، فقال له ابن تجيد بين أصحابه : ياسيدى إن المال الذي دفعته إليك كان من مال أمى أخذته وهى كارهة فأنا أحب أن ترده إلى حتى أرده إليها . فأعطاء إلمه ، فاما كان القبل جاه به وقال أحب أن تصرفها في أمرك ولا تف كرها لأحد . فسكان أبو عثان يقول : أنا أجتى من همة أبي همر و بن تحيد رحمهم الله تعالى .

(الحسن بن بويه)

أبو عمل ركن الدولة عرض له قولنج فلت في لبدلة السبت الثامن والمشرين من الحرم منها ، وكانت مدة ولاينه أو بعاً وأر بعين سنة وشهرا وتسعة أيام ، ومدة عمره ثمان وسبعون سنة ، وكان حلها كر عاً

ان إراهيم بن أهلج بن رافع بن رافع بن إراهيم بن أفلح بن عبد الرحمن بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأفصاري الزوقي ، كان نقيب الأفصار، وقد صمع الحديث من أبي القاسم البغوي وغيره، وكان ثفة يعرف أيام الأفصار ومناقبهم ، وكانت وفاته في جمادي الاتخرة منها.

﴿ محدان الحسن ﴾

ابن أحمد بن إساعيل أبو الحسن السراج ، سمم يوسف بن يعقوب القاضي وغير . ، وكان شديد الاجتهاد في المبادة . صلى حتى أفعد ، و بكي حتى عمى ، نوفي يوم عاشوراه منها .

﴿ القاضى منذر الباوطي ﴾

رحمه الله فاضى قضاة الأندلس ، كان إماما عالما فصيحاً خطبياً شاعرا أديباً > كثير الفضل ، جامعاً لمستوف من الخير والنتوى والزهد ، وله مصنفات واختيارات ، منها أن الجنة التي سكنها آدم وأهيط منها كانت فى الأرض وليست بالجنة التي أعدها الله لمباده فى الاكتوة ، وله فى ذلك مصنف مغرد ، له وقع فى النغوس وعليم حلاوة وطلاوة ، دخل وما على الناصر لدين الله عبد الرحن الأموى وقد فرغ من بناء المدينة الزهراء وقصورها ، وقد مد في له فيها قصو عظيم منيف ، وقد زخرف بأنواع أله هالما يت وكدى السنور ، وجلس عند ورق دول وارق ما يجاد النام في جانبه وجمل المعالمة وكدى السنور ، وجلس عند ورق دول وأمراؤه ، فجاء شام التنام فالمنت إليه الملك وقال ، الما شامرون ميثون على ذلك البناء و عددونه ، والقانس ساك لا يشكل ، فالنت إليه الملك وقال ، ما نتمام ، فالنت إليه الملك وقال ، ما نتمام ، فالمنت إليه الملك ، وقال ، المنابع المناف والمحدود دوعه على لحينه وقال ، المنابع المناف والمحدود على الدنيا والا تحرة ، ولا أنك تمكنه أخان أن الشيطان

من قيادك مع ما آتاك ألله وفضلك به على كثير من الناس ، حتى أنزقك منازل الكافرين والفاستين . قال الله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحسة لجملنا لمن يكفر بالرحمن ليبوتهم ستقامن فقصة ومعارج علميا يظهرون ، ولبيوتهم أموا با وسروا علمها يشكنون و زخرة ) الآية . قال : فوجم الملك عند ذلك و بكى وقال : جزاك الله خيراً ، وأكار في المسلون مثلك . وقد قحعط في بعض السنين قارم الملك أن يستسق قالمان ، فضاجاته الرسالة مع البر بعثال الرسول : كيف تركت الملك ? قال تركته أختم ما يكون وأكاره دعاء وتضرعا . فقال القاضى : سقيم والله ، إذا تشم جبار الأرض رحم جبار المرافق من منافق من المان المنافق منافق من المنافق على على الاستسقاد وجاء الناضى منافز فعمد المنبر والناس ينظرون إليه ويسمون ما يقول ، فلما أقبل عليهم كان أول ماخاطهم به قال : ( سلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحة أنه من عل منكم صوماً بجهالة ثم قاب من بعده وأصلح حق سقوا و رجم المجوم في زالماه .

# ﴿ أَبِرِ الحَسنِ على بنِ أحد ﴾

ابن المرزبان الفقيه الشافعي، تفق بأبي الحسين بن القطان وأخسد عنمه الشيخ أبو حاسد الاسفراييني . قال ابن خلكان : كان ورعا زاهدا ليس لا عد عنده مظامة ، وله في المذهب وجه ، وكان له درس ببغداد . توفي في رجب منها .

#### ( ثم دخلت سنة سبع وستين وثلثماثة )

فها دخل عضد الدولة إلى بنداد وخرج منها عر الدولة يختيار واتبعه عضد الدولة وأخد مه الخليفة فاستمناه فأعفاه ، وسار عضد الدولة وراه فأخده أسيراً ، ثم قدل سريماً وتصرمت دولته واستقر أمر عضد الدولة بيضداد ، وخلع عليه الخليفة الخلع السفية والاسورة والطوق ، وأعطاه لوامين أحدها ذهب والاكر خوضة ، ولم يكن هذا لنبره والالأولياء المهد ، وأرسل إليه الخليفة بنعف سنية ، و والد سورة والمنقبة واستقرت بدء على بنداد وما والاهما من البلاد ، و زارلت بنداد مراراً في هذه السنة ، و زادت دجلة زادة كثيرة غرق بسبمها خلق كثير ، وفيل لمضد الدولة إلى الخليفة أموالا جزيلة من الذهب والمفصدة واستقرت بدء على بسبمها خلق كثير ، وقبل لمضد الدولة إن أهل بغداد قد قلوا كثيرا بسبب الطاعون وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرنفي والسنة وأصاحه م ويق وغرق ، فقال : إنما مينيج الشريين الناس هولام المساسم والوعاظ ، ثم رسم أن أحدا لا يقس ولا يقط في سار بنداد ولا يسأل سائل باسم أحد من المسحابة ، و إنما يقر أن أبا أحد من المسحابة ، و إنما يقر أسل المائل باسم أحد من المسحون الواعظ ـ وكان من الصاطبي ـ لم يترك الوعظ بل استمر على عادتة ، فأرسل إليه من جاء به ،

وتحول عضد الدولة من مجلسه وجلس وحده لئلا يبدر من ابن سحمون إليه ببن الدولة كلام يكره ، وقبول عضد الدولة من مجلسه وجلس وحده لئلا يبدر من ابن سحمون إليه ببن الدولة من احداد دار الملك والمحبد قد جلس وحده لئلا يبدر من ابن سحمون في حقد كلام بصفرة الناس يؤثر عنه ، و دخل الحلجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن سحمون و داء ، ثم استنتج القراءة بقوله ( وكذلك الحلجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن سحمون و داء ، ثم استنتج القراءة بقوله ( وكذلك الحدث في الأرض من بعدم النالة ) الآية . ثم النفت بوجه نحو دار عز الدولة تم قرأ أرثم جملنا كم الدولة بكاء كزيراً ، وعظه فبكي عضد الدولة بكاء كزيراً ، وجزاه خيرا ، فلما خرج من عنده قال العماجب : اذهب تفد بلائة آلاف درم وعظه فبكي عضد وعشرة أتواب وادفعها له فان تبلها جنق برأسه ، قال الملجب : فجنته فقلت : حسفا أرسل به الملك وسنها ، فاذا رجعت طويتها ، ولى داراً كل من أجرتها تركها لى أبى ، فانا في غنية هما أرسل به الملك . فقلت : قرقها في قراء أهلك . فقال : هذه أحق بها من قراء أهلى ، وأقتر إلها منهم ، فرحت إلى الملك الشاوره وأخبره ، ما قال ، فسكت ساعة تم قال : الحد فه الذى سله منا وسلمنا فرحت إلى الملك الشاوره وأخبره ، ما قال وزير لهز الدولة قامر به فرضه بين قوام المؤلة فتخهطنه في ما صد على ، فرضه بين قوام المؤلة فتخهطنه ، ثم صلب على رأس الجسر في شوال ضها ، فراه أبو الحدين بن الأنبارى بأبيات في في أحدى المحبوات في المهازات و في المهاز وفي وفي المهاز وفي وفي المهاز وفي وفي المهاز وفي المها

كأن الناس حوالت سبن قاموا • وفود تداك أيام الصلات كأنك واقف فهم خطيباً • وكلهم وقوف المسائد معدت يديك تحرهم احتفاء • كدهما إليهم بالهبات وهي قصيدة طويلة أورد كثيرا منها ابن الأفير في كلماء .

﴿ صَفَّةَ مَنْتُلُ عَرْ الدُّولَةُ يَخْتَيَارَ بِنَ مَعَرَ الدُّولَةُ وَأَخَذَ المُوصَلُ وأَعَالُما ﴾

لا دخل عضد الدولة بسماد وتسلمها خرج منها بعتبار ذليلا طريدا في ضل من الناس ، ومن عرمه أن يقدس إلى الشام فيأخسفها عوان عضد الدولة قد حلفه أن لا يشرض لا في تقلب لمودة كانت بينهما ومراسلات ، فاضه له على ذلك ، وحين غرج من بنداد كان ممه حدان من فاصر الدولة ابن حدان فيسم المدولة المن المنام الشام وأكثر مالا من الشام وأثرب إليه ، وكان عز الدولة ضميف المقل قليل الدين ، فلما يلم ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة بمولد المن حدان بن فاصر الدولة أغنيتك بنشي وجيش حتى آخذ لك بموادد من عضد الدولة ، وأردك إلها ، فسند ذلك أسطك حدان وأرسله إلى حمد الذلك تغلب

فسبجنه فى بعض القلاع و بلغ ذلك عصد الدولة وأنهما قد اتفقا على حر به قركب إليهما يجيشه وأراد إخراج الخليفة الطائم ممه فاستمناه فاعناه ، فنهمب إليهما فانتى معهما فكسرهما وهزمهما ، وأضد ا عز الدولة أسيرا وتذله من فوره ، وأخذ الموسل ومعاملتها ، وكان قد حمل معه ميرة كثيرة ، وشركه أبا تغلب فى السلاد و بعث وراء السرافي فى كل وجه ، وأقام بالموسل إلى أواخر سسنة تمان وستين ، وقتح ميا الرقبق وآمد وغسيرهما من بلاد بكر وربية ، وقسلم بلاد مضر من أيدى نواب أى تغلب ، وأخذ منهم الرحبة ورد بقيتها على صلحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة ، وتسلط على سعد الدولة ، وحين رجع من الموسل استناب علمها أبا الوقا ، وعاد إلى بغداد فتلقاء الخليفة ورؤس الناس إلى ظاهر الداد ، وكان بوما مشهوداً .

وهما وقع من الحوادث فيها الوقسة التي كانت بين المرترين الممنز الفاطعي و بين الفنكين غلام معنز الدولة صاحب دمشق فهزمه وأسره وأخذه معه إلى الدوار المصرية مكرماً معظماً كما تقدم ، وتسلم الدرتر دمشق وأعمالها ، وقد تقدم بسط ذلك في سنة أربع وستين .

وفيها خلم على القاضى عبد الجبار بن أحمد المعترقى بقضاء قضاة الرى وما تعت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وله مستفلت حسنة ، منها دلائل النبوة وحمد الأدلة وغيرها . وحيج بالناس فيها فائب المصر بين ولدول الأمير باديس بن زبرى أخو بوسف بن بلكين . ولما دخسل مكة اجتمع إليه الاهسرس وسألوا منه أن يُعشِّهم الموسم حسنا العام عا شاء من الأموال . فأظهر لهم الاجابة إلى ماسألوا وقال لهم : اجتمعوا كلكم حتى أضنكم كلكم ، فاجتمع عنده بضع والاثون حرامياً ، فقال : هل بنى منهم أحد . فأخذ عند ذلك بالتبض علم و بقطم أيسهم كلهم ، ونها ما فعل . وكانت الخطية في الحجاز الفاطميين دون العباسيين .

# ( بختیار بن بویه الدیلی)

ملك بعد أبيه وهره فوق الدشرين سنة بقليل ، وكان حسن الجسم شديد البطش قرى القلب ، يقال إنه كان يأخف بقوائم النور الشديد فياتيه في الأرض من غير أعوان ، ويقصد الأسود في أما كنها ، ولسكنه كان كثير اللهو والقعب والأقبال على القذات ، ولما كسره ابن عمه بهلاد الأهواز كان في جلة ما أخف منه أمرد كان يحيه حباشديداً لاجها بالديش إلا مسه ، فبعث يترفق له في وحد إليه ، وأرسل إليمه بتحف كثيرة وأموال جزية وجاريتين عوادتين لا قيمة لهما ، فرد عليه النلام المذكور فمكتر تعنيف الناس له عند ذلك وسقط من أعين المارك ، فإنه كان يقول : ذهاب هدفاك المناهم معى أشده على من أخذ بغداد من يدى ، بل وأرض العراق كلها . ثم كان من أحمه بعد ذلك أن ابن عمه أسره كا ذكرنا وقتله سريماً ، فكانت مبدة حيانه سنا وثلاثين سنة ، ومدة دولته منها إحدى وعشرين سنة وشهور ، وهو الذي أظهر الرفض ببغداد وجرى بسبب ذلك شرور كا تقدم .

﴿ عد بن عبد الرحن ﴾

أو بكر القاضي المعروف بامن قريمة ، ولى القضاء بالسندية ، وكان فصيحاً يأتى بالكلام المسجو ع من غير تكلف ولا تردد، وكان جيل الماشرة ومن شعره :

لى حيلة في من ينه ، م وليس في الكذاب حيلة

من كان يخلق ما يقو ﴿ لَ فَيِلَةٍ، فينه قليله وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا : إذا تقدمت ببنيديك فانى حاجب و إن تأخرت فواجب. توفى وم السبب لمشر بتين من جادي الأخرة منها .

﴿ ثُم دخات سنة ثمان وستين وثلثماثة ﴾

في شعبان منها أمر الطائر لله أن يدعى لمضد الدولة بمد الخليفة على المنام ببغداد ، وأن تضرب الدبادب على بابه وقت الفجر و بعد المغرب والمشاء . قال أمن الجوزي : وهذا شيُّ لم يتفق لغيره من بني ويه ، وقد كان من الدولة سأل من الخليفة أن يضرب الدبادب على بابه فلم يأذن له ، وقد أفتتح عز الدولة في هذه السنة وهو مقيم بالموصل أكثر بلاد أبي تغلب بن حمدان ، كا مُد والرحبة وغيرهما ، ثم دخل بنداد في صلح ذي الثمدة فتلقاه الخليفة والأعيان إلى أثناه الطريق.

﴿ ذ كر ملك قسام التراب للمشق فها ﴾

لما ذهب الفتكين إلى ديار مصر عمض رجل من أهل دمشق بقال له قسام التراب ، كان الفتكين يقر به و بدنيه ، و يأمنه على أسراره ، فاستحوذ على دمشق وطاوعه أهلها وقصدته عساكر العز بز من بهصر فحاصروه فلم يتمكنوا منه ، وجاء أثو تغلب من الصر الدولة من حدان فحاصره فلم يقمدر أن يدخل دمشق، النصرف عنه خالباً إلى طبرية ، فوقر بينه وبين بني عقيل وغيرهم من العرب حروب طويلة ، آل الحال إلى أن قتل أنو تغلب وكانت معه أخت. و جيلة امرأته وهي بنت سيف الدولة ، فردتا إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بجلب، فأخذ أخته و بدث بجميلة إلى بنداد فبست في دار وأخذ منها أموال جزيلة . وأما قسام التراب هذا \_ وهو من بني الحارث من كعب من المن \_ ظانه أقام بالشام فسد خلها وقام عصالحها مدة سنين عديدة ، وكان مجلسه بالجامع بجتمع الناس إليه فيأمرهم وينهام فيمتناون ما يأمر به . قال ابن عساكر : أصله من قرية تلفيتا ، وكان ترابا . قلت والعامة يسمونه قسير الزبال ، و إنما هو قسام ، ولم يكن زبالا بل ترأبا من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين ، وكان بدو أمره أنه انتمى إلى رجل من أحدداث أهل دمشق يقال له أحمد بن المسطان ، فكان من أ حزبة ثم استحود على الأمو روغلب على الولاة والأمراء إلى أن قدم بلكتكين التركئ من مصر ف يوم الحيس السابع عشر من الحيم سنة ست وسيمين وثلثالة ، فأخذها منه واختفى قسام الزاب مدة ثم ظهر فأخذه أسيرا وأوسله مقيدا إلى الديار المصروب فأطلق وأحسن إليه وأظم مها مكرما .

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ المقيق ﴾ صاحب الحام والدار المنسو بنين إليه بدمشق عملة باب البريد ، واحم، أحمد بن الحدن المقيق

ابن ضعن بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب الشريف أو القاسم المستخدسة بن على بن أبي طالب الشريف أو القاسم الحسين الفقيق ، قال ان عساكر : كان من وجوه الأشراف بدهشق و إليه تنسب العار والحام عملة بال البريد . وذكر أنه توفى مع التلاط، لأربع خدار ن من جادى الأولى منها ، وأنه دفن من الفند وأغلقت البلد لأجل جنازته ، وحضرها تنكجو ر وأسحابه \_ يسى تاشب دمشق \_ ودفق خارج باب الصغير . قلت : وقد اشترى الملك النااهر بيرس داره و بناها مدرسة ودار حديث وتربة و ما قيره ، وذكك في حدود سنة سيمين وسيائة كا سيأني بيانه .

﴿ أحمد من جعفر ﴾

ابن مالك بن شبيب بن عبد الله أبر بكر بن الك التطبيق \_ من قطيعة الدقيق بينداد \_ راوى مسدد أحمد عن ابنه عبد الله ، وقد روى عنه غير ذاك من مصنفات أحمد ، وحدث عن غيره من المشايخ ، وكان تقة كبير الحديث ، حدث عنه الدار قبلى وابن شاهين والبر قانى وأبر فيم والحاكم ، ولم يمتنع أحمد من الرواية عنه ولا التفتوا إلى ما طمن عليه بضهم وتحكم فيه ، بسبب غرق كنب حين غرقت القطيعة بالماء الاحود ، فاستحدث بعضها من نسخ أخرى ، وهذا ليس بشي ، ولا نهاق تمكن معارضة على كنبه التى غرقت والله المراحد ، هذا ليس بشي ، ولا نهاقد تمكن معارضة على كنبه التى غرقت والله أعلى ويقال إنه تغير في آخر عمره فكان لا يعرى ماجرى عليه ، وقد جاو زالتسمين .

عليه و وصديور المسلم و المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم وقد اعتقت له كائنة غريبة و به كان يكنى ع وهي أنه أرسل إلى بنداد كاشتريت له جارية مندية عبلغ جزيل ، فلما حضرت عنده أضاف أسحابه ثم أمرها فننت \_ وكافت تحب شخصاً ببنداد \_ :

> وبداله من بعد ما انتقل الحوى • برق تألق • ف هنا لمانه يبدو لحاشية الوراء ودونه • صحب الذرى متمنع أركانه فبدا لينظر كيف لاح فلم يعلق • نظراً إليه وشده أشجانه ظائارها اشتملت عليه ضاوعه • والماء ما محمحت به اجانه

ثم غنته أبيانا غيرها فاشتد طرب تميم هذا وقال لها : لا بد أن تسأليني حاجة ، فقالت : عافيتك .

فقال: ومع الدافية . فقالت : تردق إلى بغداد حتى أغنى مهذه الأبيات ، فوجم قالت ثم لم يجد بدأ من الوقاء لها بما سألت ، فأرسلها مع بعض أصحابه فأحجها تم سار بها على طريق العراق تم فلما أمسوا في الدينة التي يدخلون فيها بغداد من صبيحتها ذهبت في الليسل فلم يعدر أين ذهبت ، فلما سمى تميم خبرها شق عليه ذلك وتألم ألما شديدا ، وندم نعما شديدا حيث لا ينفعه النعم .

﴿ أُوسِيةَ السِيرَاقِ ﴾

النحوى الحسن بن عبد الله بن المر زبان . القاضى ه سكن بنداد وولى القضاء بها نيابة ، و له شرح كتاب سيبو به ، وطبقات النحاة ، روى عن أبي بكر بن دريد وغيره ، وكان أبوه بحوسيا ، وكان أبو سيد هذا علما بالله والنحو والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك من فنون الم ، وكان مع ذلك زاهدا لا يأكل إلا من هل يعد ، كان ينسخ فى كل بهم عشر و رفات بعشرة درام ، تكون منها نققته ، وكان من أعلم الناس بنحو البصر بين ، وكان ينتحل مذهب أهل العراق فى القله ، وقرأ ا القراءات عدلى ابن مجاهد ، والفة على ابن دريد ، والنحو على ابن السراج وابن المرزبان ، ونسبه بعضهم إلى الاعتزال وأنكره آخرون ، توفى فى رجب شها عن أربع وتمانين سسنة ، ودفن ، تعبرة الخيرون.

ابن أبى التاسم الربحائى ، و يمرق بالانبدى ، رحل فى طلب الحديث إلى الاكتاق ووافق ابن مدى فى بعض ذك ، ثم سكن بضداد وحدث بها هن أبى يعلى والحسن بن سفيان وابن خز عة وغيرهم ، وكان ثقة ثبنا ، له مصنفات ، زاهدا روى عنه البرقائى وأثني عليه خوراً ، وذكر أن أكثر أدم أهله الخيز المأدوم عرق الباقلا ، وذكر أشياه من تفله و زهد و ورعه . توفى عن خس وتسمين سنة . (عبد الله بن ورقه )

الأمير أبو أحمد الشيباني من أحل البيونات والحشمة ، بلغ التسمين مسنة ، وؤى عن ابن الأعرافي أنه أنشد في صفة النساء :

> عى الضلم الدوجاء لست تقيمها . ألا إن تقوم الضاوع انكسارها أبجس ضمفا واقتدارا على الفقى . أليس مجيباً ضمفها واقتدارها ?

قلت : وهــنــذا المنى أخذه من الحـــديث الصحيح : « إن المرأة خلتت من ضلع أعوج و إن أعوج شئ فى الضلع أعـــلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، و إن استمتت مها استمنعت بها وفيها عوج » .

ابن عمر ويه الجاودى داوى محبح مسلم عن إبراهيم بن محسد بن سفيان الفقيه عن مسسلم بن الحجاج وكان من الزهاد، يأكل من كسب يدمن النستخ و بلغ ثمانين سنة .

#### ( ثم دخلت سنة تسم وستين وثلبائة )

في الحَرْم منها توفي الأمير عمر من شاهين صاحب بلاد البطيحة منذ أر بمين سنة ، تغلب علما وعن عنيه الأمراء والماوك والخلفاء ، و يمنوا إليه الجنود والسرايا والجيوش غير مرة ، فكار ذلك طلها و يكسرها ، وكل ما له في تمكن و زيادة وقوة ، ومكث كذلك هذه المدة ، ومع هذا كله مات على في اشه حنف أنفه ، فلا نامت أعين الجيناء . وقام بالأمر، من بعده وقده الحسن فرام عضد الدولة أن منتزع الملك من يده ، فأوسل إليه سرية حافلة من الجنود فكسرهم الحسن من عمر بن شاهين ، وكاد أن شلفهم بالكلية حتى أرسل إليه عضد الدولة فصالحه على مال يحمله إليمه في كل سنة ، وهذا من المجائب الغريبة. وفي صفر قبض عـلي الشريف أبي أهـــد الحسن بن موسم, الموسوى نقس الطالبيين ، وقعد كان أمير الحج مدة سنين ، أنهم بأنه يفشي الأسرار وأن عر الدولة أودع عنسه عقداً عيناً ، ووجيدوا كتابا بخطه في إفشاء الأسرار فأنكر أنه خطه وكان مر وراً عليه ، وأعترف بالمقد فأخذ منسه وعزل عن النقابة و ولوا غيره، وكان مظاوماً . و في هــذا الشهر أيضاً عزل عضد إلدو " قاضي القضاة أبا كحه من معروف وولي غيره . وفي شعبان منها و رد البريد من مصر إلى عضه الدولة بمراسلات كثيرة فرد الجواب بما مضمونه صــدق النية وحسن الطوية، ثم سأل عضد الدولة من الطائم أن يجدد عليه الخلم والجواهر ، وأن مزيد في انشائه كاج الدولة ، فأجابه إلى ذلك ، وخام عليه من أنواع الملابس مالم يتمكن مصه من تتبيل الأرض بين يدى الخليفة ، وفوض إليه ماوراء وبه من الاسور ومصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وحضر ذقك أعيان الناس ، وكان وما شهودا . وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بني شيبان وغيرهم فعقرهم وكسرهم ، وكان أميرهم منبه ابن محمد الأسدى متحصنا بمين التمر مدة نيف وثلاثين سنة ، فأخذ ديارهم وأموالهم .

ان علد الا مسائل منعصت بديل الدور منه ويت ودويل مسلم مناسع ورم الورسم و وقد و المسائل من الله وقال الكرى و وعد المدين من المدين من وي المسلم المدين و المسلم المدين المدين المدين و المسلم المدين المدين و المسلم المسلم المدين و المسلم ا

وفها تو في حسنويه بن حسين الكردى ، وكان قد استحوذ على تواحى بلادافدينو روهمدان وبهاوند مدة خسين حسنة ، وكان حسن السيرة كثير الصدقة بالمرمين وغيرهما ، فاما توفى اختلف أولاده من تهده وتمرق شماهم ، وتمكن حضد الدولة من أكثر بلادهم ، وقويت شوكنه في تلك الأرض . وفيها ركب عضد الدولة في جنود كثيفة إلى بلاد أخيه غم الدولة ، وخلك با بلغه من مالاً ته لهز الدولة واتفاقهم علمه ، وقدم المورد المنافقة من علمه و تشمل الدولة وهدان والرى وما يبنهما من البلاد ، وسلم ذلك إلى مؤيد الدولة - وهو أخوه الاحتراء وسلم ذلك وأخذ حواصله وذخائر ، وكانت كثيرة جدا ، وحيس بعض أولاده وأسر بمضهم ، وأرسل إلى الأكراد المكارية فأخذ منهم بعض بلاده ، وعظم شأنه وارتف صيته ، إلا أنه أصابه في هذا السفر دا الصدار المن غلا بعد جهد جهده والدنيا لا تسر بقدر ما فضر :

دار إذا ما أضحك في ومها ، أبكت غدا ، بعداً لمامن دار

وفيها توفى من الأعيان ﴿ وَأَحْدَ مِن زَكُرُ يَا أَبُو الْحَسِنِ النَّوى ﴾ صاحب كتاب المجلل في اللغة وغيره ، ومن شعره قبل موته بيومين :

يارب إن ذنو بي قد أحطت بها ﴿ علما و بِي و باعلاني وأسراري

أَنَّا الموحد لكنى المغر بها ﴿ فَهِبِ ذُنُوفِي لِتُوحِيدَى وِ إِقْرَارَى

ذكر ذلك ابن الأثير . ﴿ أحد بن عملاء بن أحد ﴾ أبو عبد الله الروفاري \_ ابن أخت أبي على الروفاري \_ أسند الحديث ، وكان يشكل على هـ العدة قد مكان قد ابتنا . بن إدارة أثا

مذهب الصوفية ، وكان قد انتقل من بفداد فألهم بصور وتوفى جها فى همنه السنة . قال : رأيت فى المنام كأن قائلا يقول : أى شئ أسيح فى الصسلاة ؟ فقلت صحة القصد ، فسمت قائلا يقول . وقرية المقصود باسقاط رؤية القصد أثم . وقال : مجالسة الاضداد ذو بان الروح ، وجمالسة الأشكال تلقيم العقول ، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤافسة ، ولا كل من يصلح للمؤافسة يومن عمل

الأسرار، ولايؤمن على الأسرار الا الأمناه فقط. وقال: الخشوع فى الصلاة علامة الفلاح. قال تعالى ( قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلابهم خشعون ) وترك الخشوع فى الصلاة علامة النغاق وخراب القلب. قال تعالى ( إنه لا يفلح الكافرون ) .

﴿ عبد الله بن إبراهيم ﴾ ابن أبوب بن ماسنى أبو محسد الدراز، أسند الكثير و بلغ خساً وتسمين سنة ، وكان ثقة ثبينا . "وفى فى رجب منها ﴿ محسد الراز ، أسند بن صالح ﴾

ابن على بن يعيى أبو الحسن الماشي ، يعرف بابن أم شيبان ، كان عالما فاضلا ، له تصانيف ،وقد

. لى الحكم ببعداد قديما وكان حيد السيرة ، توفى فيها وقد جاو ر السيمين وقارب الثمانين . ﴿ ثم دخلت سنة سيمين وثالماته ﴾

فها و رد الصاحب من عباد بن جهة مؤيد الدولة إلى أخيه عضد الدولة لتلقاء عضد الدولة إلى ظاهر البلد وأأكره وأمر الأعيان باحتراه ، وضلع عليه و زاده في إقطاعه ، ورد مه هدايا كثيرة . وفي جادى الآخرة منها رجع عضد الدولة إلى بنداد لنلقاه الخليف الطائع وضرب له القباب وزينت الأسواق . وفي هذا الشهر أيضاً وصلت هدايا من صاحب العين إلى عضد الدولة ، وكانت الخلطة بالحزين لصاحب مصر ، وهو الدريزين المنز الفاطعي .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَبُو بِكُو الرَازِي الحَنِي )

\_ أحمد بن يرا أبو يكم الفقيه الحننى الرازى أحد أغة أسحاب أبي حنيفة ، وله من المصنفات المفيدة كتاب أحكام القرآت ، وهو تلديد أبي الحسن الكرخي ، وكان عابدا زاهدا ورعاء انتهت إليه رباحة المنافقة في وقده ورحل إليه الطابة من الآكافي ، وقد سعم الحديث من أبي العباس الأصم وأبي القامم الطابراني ، وقد أراده الطابح على أن بوليه القضاء فل يقبل ، توفى في ذي الحجة من هذا المام ، وصلى عليه أبو بكر مجد من موسى الخوارزي .

# ( عدان جعفر )

این محسد من زکر یا آمو بکر الوراق ، و یلنب بهندر ، کان جوالا رحالا ، سمم الکثیر ببلاد فارس وخراسان ، وسمح الباغندی وامن صاعد وامن در ید وغیرهم ، وهنه الحافظ أمر ندم الاصفهانی ، وکان فقة سافظا .

الحدين بن أحمد بن خالويه أبو عبد ألله النحوى اللذرى صاحب المسنعات ، أصله من همذان ، أمد ين همذان ، أمد من همذان ، أم ين الم ين الم ين الم ين الم ين الم ين الدولة بها ، شايخ هذا الشان : كابن دريد وابن بجاهد ، وأبى هم الزاهد ، واشتغل على أبي سعيد السيراني م سار إلى حلب فعظمت مكانته عند آل حدان ، وكان سيف الدولة يكرمه وهو أحمد جلسائه ، راه مه ما لتفيى مناظرات ، وقد سرد له ابن منطكان مصنفات كثيرة منها كتاب ليس فى كلام العرب للوث ين كلام العرب له أنه كان يكذر أن يقول ليس فى كلام العرب كذا وكذا وكتاب الآس تمكم فيه على أقسامه وترجم الأنمة الانتمى عشر واعرب ثلاثين شورة من القرآن ، وشرح الدريدية تمكم فيه على أو شعر حسن ، وكان به داء كانت به وفاته .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى ومبعن وثلثاثة ﴾

في ربيع الاؤل منها وقع حريق عظيم بالكرخ ، وفيها سرق شئ فيس لعشد الدولة فتعجب الناس من جرأة من سرقه مع شدة هيبة عضد الدولة ، ثم مع هذا اجتمدوا كل الاجتماد فلم يعرّفوا من أُخذه . ويتال إن ضاحب مصر بعث من فعل ذلك فالله أعلم . وعد أوفي فيا من الأعمال .

ومِن ثوق فيها من الأعيان .

أحمد بن إبراهم بن إساعيل بن العباس أبو بكر الاساعيسلى الجرجاتى الحافظ الكبير الرحال الجوال ، سمم الكنير وحدث وخرتج وصنف فأفاد وأجاد ، وأحسن الانتقاد والاعتقاد ، صنف كتابا على صحيح البخارى فيه فوائد كثيرة ، وعادم غزيرة ، قال الدارتهانى : كنت عزمت غير مرة على الرحاة إليه فل أوزق ، وكانت وقاته مع السبت عاشر وجب سسنة إحدى وسيمين وثالمائة ، وهو ابن أربع وسيمين سنة رحمه الله .

-- ( الحسن بن صلغ)

أبو محمد السبيعى ، صمع ابن جر بر وقامها المطرز وغيرهما ، وعنه الداوقطني والبرقائى ، وكان ثقة حافظاً مكثراً ، وكان عسر الزواية .

﴿ الحسن بن على بن الحسن ﴾

ابن الهيثم من طومان أبو عبد الله الشاهد ، المعروف بالبادى ، سمم الحديث وكان ثقة ، عاش صدما وتسمين سنة ، منها خس عشرة سنة مقيدا أعمى .

( عبدالله بن الحسين )

ابن إساعيل بن محمد أبو بكر الضبي، ولى الحسم ببنداد، وكان عفيفا نزهاً دينا .

( عبد العزيرين الحارث )

ابن أسد بن الابت أبو الحسن النبي النقية الحنبل. له كلام ومصنف في الخلاف، وضع الحديث وروع الحديث وروى عن غير واحد، وقد ذكر الخطيب البند ادى أنه وضع حديثا . وأنكر ذلك ابن الجموزى وقال : ما زال هذا دأب الخطيب في أصحاب أحد بن حنبل . قال : وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هذا هو أبو القالم عبد الواحد بن أسد المكبرى لا يشعد على قوله ، فانه كان معتزليا وليس من أهل الحديث ، وكان يقول بأن المكترة يقولون في النار . قلت : وهذا غريب فان الممتزلة يقولون بأن الكنار في الكنار غلل ؛ وهذا عرب فان الممتزلة يقولون بأن الكنار غلل على بن إبراهم عن المكارم عن المنار . قال : وهذا حكى الكلام عن المن أيضا المنابع عن المنار . قال : وهذا حكى الكلام عن

أو الحسن الحصرى الصوق الواعظ شيخ المتصوفة بيضداد ، أصادهن البصرة صحب الشبلي وغيره ، وكان يعظ الناس بالجلمه ، ثم لما كبرت سنة بن قد الوباط المقابل لجاسم المنصور ، ثم عوف بصاحبة المروزى ، وكان لايخرج إلاس الجمه إلى الجمة ، وله كلام جيدفي التصوف على طريقتهم . وعما فقله إين الجوزى عنه أنه قال : ما على من ؟ وأعربي لل ق ؟ حتى أخاف وأرجو، إن رحم رحم مالله ، و إن عنب عنب ماله . توفى في ذي الحبة وقد نيف على الثمانين ، ودفن مقبرة دار حرب من بغداد. ﴿ على من محمد الأحدم المراجعة الأحدم المزور ﴾

كان قوى الخطء له ملكة على التزوير لا يشاه يكتب على أحد كتابة إلا فعل ، فلا يشك ذلك المزور عليه أنه خطه ، وحسل الناس به بلاه عظم ، وختم السلطان عملى يعد مراراً فلم يقدر ، وكان رزور ثم كانت وفاته في بعنه السنة .

﴿ الشيخ أوزيد المروزي الشافي ﴾

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المرب فرق شيخ الشافعية في زمانه و إمام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع ، محمم الحديث ودخل بنداد وحدث مها فسم منه الدارقطى وغيره. قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج فما أعلم أن الملائكة كنبت عليه خطية. وقد ذكرت ترجمت بكالها في طبقات الشافعية ، قال الشيخ أبو نديم : توفى بمرو يوم الجمعة الثالث

عسر من رجب من حداث المسلم الم

قال ابن الجوزى: في المحرم منها جرى الماء الذي ساقه عضد الدولة إلى داره و بسنانه . و في صغر فنج المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي ، ن بغداد ، وقد رتب فيه الأطباء والخدم ، و فقل إليه ، ن الأدوية والأشربة والمقاقير شيئا كثيرا . وقال : وفيها توفي عضد الدولة فكتم أصحابه وفاته حتى أحضر وا و للدصيصامة فولره الأمر و راساوا الخليفة فبعث إليه بالخلم والولاية

# ﴿ ذكر شي من أخبار عضه الدولة ﴾

أو شجاع ابن ركن الدولة أبو على الحسن بن هريه الديلي ، صاحب الى بنداد وغيرها ، وهو أو سجاع ابن ركن الدولة أبو على الحسن بن هريه الديلي ، صاحب عن رسول الله تَقْتُلُونُهُ أنه قال: وأوسم السميح عن رسول الله تَقْتُلُونُهُ أنه قال: وأوسم اسم – وفي دواية أخنم اسم – عند الله رجل تسمى ملك الماوك ، وفي رواية ﴿ ملك الأمادك لاملك إلا أبله عز وجل » ، وهو أول من ضربت له الدياب بيند ادا ، وأول من خطب له بها مم المنافية ، وذكر ابن خلكان أنه استدحه الشعراء بمدائح هائلة منهم المنتبي وغير ، ، فن ذلك قول أبي المسرى عبد بن عبد أبن هبد أله السلامي في قصيدة له :

 و بشرت آمالی بملك هو الوری ه ودار هی الدنیا و بوم هو الدهر وقال المتنبی أیضا:

هى الغرض الأقدى ورؤينك المنى ه ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق قال وقال أو بكر أحمد الارجائى في قصيدة له بينا فإ يلحق السلامي أيضاً وهو قوله : لقيته فرأيت الناس في رجل ه والدهرفي ساعة والأرض في دار

القينة قرآيت الناس في رجل و والدهرف ساعة والارض في دار قال: وكتب إليه افتكين مولى أخيه يستنده بجيش إلى دمش يقاتل به الناطيبين، فكتب إليه عضد الدوقة عُرِّكُ عُرَّكُ فصار قصاراً لذقك ، فاخش طحش فلك ، فعال سبداً بهداً به ، قال ابن خلكان: واتقد أبده فها كل الابداع ، وقد جرى له من التعليم من الخليفة مالم يقع لفيره قبله ، وقد اجبه في صارة بنداد والعارفات ، وأجرى النفقات على المداكن والحاويج ، وحر الأنهار وبي المارستان المضدى وأداد السور على مدينة الرسول ، فصل ذلك مدة ملكم على العراق ، وهي خشمة منين ، وقد مكان عاقلا فاصلاحسن السياسة شديد الحبية بعيد الحمة ، إلا أنه كان يتجا، زفي أسياسة الأدور الشرعية ، كان مجب جارية فألمنه عن تدبير المدلكة ، فأمر بتفريقها ، و بلنه أن على العراق ، وعن غلاماً فه أخذ لرجل بطبخة فضر به بسيفة قطمه فصفين ، وهذه مبالغة ، وكان سبب موته الصرع . وحين أخذة في علة موته لم إدرة على ماليه هلك عني المالغة ، فالم المالغة ، وكان سبب موته الصرع . وحين أخذة في علة موته لم إدارة الذين المن من المالغة المكان المالغة المكان المالغة المكان المالغة ، وكان المالغة المكان المكان المكان المكان المكان المنازة المكان المالغة المكان المكان المكان المالغة المكان المكا

ملطانيه ) فكان همـذا عجبراه حتى مات. وحكى ابن الجوزى أنه كان يحب السـلم والفضيلة ، وكان يقرأ عنده كذاب إقايدس وكتاب النحو لا بى على الفارسى : وهو الايضاح والذكملة الذى صنفه له. وقد خرج مرة إلى بستان له فقال أود لوحاه الملط ، فنول المط فأنشأ عمل :

يست من الراح لوجه المطر و هوناه من جوار في السحر اليس شرب الراح الافي المعلى في اعامت في تضاعيف الوتر واقصات زاهرت تجل في رافلات في أفانين الحبر مطربات غنجات لن و رافضات الهم أمال الشكر معرفات الكاس من مطامها في معقبات الحجر وروزال الشكر

مردر المساحد من مصفحه مسميات الحريرة والبشر عضد الدولة وابن ركنها ه مالك الاملاك غلاب القدر (1) سهل الله إليه نصره ه في ماوك الأرضر مادام القمر وأداء الخير في أولاده ه ولباس الملك غيم بالدور

قبحه الله وقبيح شعره وقبيح أولاده ، فانه قد اجتَراَ في أبياته هذه فلم ملح بمدها ، فيقال : إنه حين أنشد قوا خلاب الفدر ، أخذه الله فأهلك ، ويقال: إن هذه الأبيات إنما أنشدت بين يديه

(١) بماءش الاصل: كند القائل في لمنته وكذا في شمره أيضا كقر.

تم هلك عقيبها . مأت في شوال من هذه السنة عن سبع أو نمان وأر بعين سنة ، و حمل إلى مشهد على فدفن فيه ، وكان فيه وفض وتشيع ، وقد كتب على قبره في تربته عند مشهد على : هذا قبر عضد الدولة ، وناج المملكة ، أبي شجاع بن ركن الدولة ، أحب مجاورة هذا الامام المتقى لطمعه في الخلاص ( بوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها) والحدثة وصلواته على محمد وعترته الطاهرة . وقد تمثل عند مرته جذه الأبيات وهي لقامم عن عبيد الله :

تنات صنادید الرجال فل أدع ، عدوا ولم أمل على ظنه خلقا وأخلیت در المال من كان باذلا ، فشر دتهم غربا وشردتهم شرقا فلما بلنت النجم عزا ورفية ، وصارت رقاب الحلق اجمل رقا رمالي الردي سهما فأخد جرتي ، فها أناذا في حرثي عاطلا ملتي فأذهبت دنياي ودين سفاهة ، فن ذا القيم في عصر عاشخية ،

تم جمل يكر رهند الأبيات وهـند الآية (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) إلى أن مات. وأجلس ابنه صمصامة على الأرض وعليه ثباب السواد ، وجاءه الخليفة معز يا وناح النساء عليه في الأسواق حاسرات عن وجوه بن أياما كثيرة ، ولما انقضى العزاء ركب ابنه صمصامة إلى دار إخلافة نظم عليه الخليفة سبع خلم وطوقه وسوره وألبسه التاج واتب شمس الدولة يجو ولاء ماكان يتولاه أمو ، وكان وما مشهودة .

ان أحد من جعفر بن المسن بن وهب أبو بكر الجربرى المعروف بروج المرة اسمح ابن جربر والبعرى وابن أبى داود وغيره ، وعنه ابن روقو به وابن شاهين والبرقاق ، وكان أحد المدول النقاب حلى القدر . وذ كران الجوزى واغلطيب سبب تسميته بروج الحرة أنه كان يدخل الى مطبخ أبيه بدار وكلا القدر . وذ كران الجوزى واغلطيب سبب تسميته بروج الحرة أنه كان يدخل الى مطبخ أبيه بدار وكان هذا غلاماً شابا حدث السن يحمل شيئا من حوائج المعلمة على وأسمه فيدخل به إلى مطبخ امع جفة الخلام و كان شابا حدث السن يحمل شيئا من حوائج المعلمة على وأسم على المعلمة عن المعلمة على وأسم على المعلمة والمعان من وراه المجلب ، عم علمت به وأسميته ومألته أن يقروج بها فاستصر من حائلة ذلك فشجته على والمعانة م آل به الحال نشد وخاف من غائلة ذلك فشجته عى وأعطته أموالا كثيرة ليظير عليه والمسهنة والسعادة ممايناسها ليناهل لذلك ، ثم شرعت بهادى القصاد والأكار ، ثم عزمت على ترويهه ورضيت به عند حضور التماشة والمعادة بمايناسها التماشة والمعان عالم المكنت مه دهرا طويلا من ماست قبل مورث ، نها عن المناقة الف دينار ، وطال عره بهمدها حتى كانت وقائه في هذه السنة ثم ماست قبل مورث ، نها عن المناقة الف دينار ، وطال عره بهمدها حتى كانت وقائه في هذه السنة ما ماست قبل مورث ، نها عن المناقة الف دينار ، وطال عره بهمدها حتى كانت وقائه في هذه السنة من ماست قبل مورث ، نها عن المناقة الف دينار ، وطال عره بمسدها حتى كانت وقائه في هذه السنة

(ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثليائة )

فها علت الأسعار ببغداد حتى بلغ السكر من الطعام إلى أربعة آلاف وعاتماتة ، ومات كثير من

الناس جوعاً ، وجانت الطرقات من الحرفي من الجوع ، ثم تساهـــل الحال في ذي الحجـــة مِنها، وجاه الحبر عوت مؤيد الدولة من ركن الدولة، وأن أبا الفاسم من عباد الوزىر بعث إلى أخيـــه غمر المدولة

الحير بموت مؤيد الدولة من ركن الدولة ، وأن ابا القاسم من عبدا والورير بعث إلى احيث عمر المدولة فولاه الملك مكانه ، فاستوزر ابن عباد أيضاً على ما كان عليه ، ولما بلغ الفرامظة موت عضد الدولة

قصدوا البصرة لياخذوها مع الكوفة فل يتم لهم فلك ، ولكن صوطواعلى مال كثير فأخذوه والمسرقوا . ومن توى فيها من الأعيان تويه مؤيد الدولة بن وكن الدولة ، وكان ملكا عملى بعض ما كان

أوه بملكه ، وكان الصاحب أبر القاسم بن عباد و زبره ، وقـــد تروج مؤيد الدولة هذا ابنة عمه معز الدولة ، فنرم على عرسه سبمائة ألف دينار، وهذا سرف عظم .

﴿ بلكين بن زبرى بن منادى ﴾

الحمدى الصنهاجى ، و يسمى أيضا برسف ، وكان من أكار أمراء المنزالفاطمى ، وقد استخلفه على بلاد إفر يقية حين سار إلى القاهرة ، وكان حسن السيرة، له أر بمهائة حظية ، وقسد بُشُر ف ليلة واحدة بلسمة عشر ولدا ، وهو جد باديس المغر بى .

( سعيد بن سلام)

أبو همان المغربي ، أصله من بلاد القيروان ، ودخل الشام وصحب أبا الحير الا قطع ، وجاور بمكة مدة سنين ، وكان لا يظهر في المواسم ، وكانت له كرامات ، وقد أثنى عليه أبو سلمان الخطابي وغير ، ، وروى له أحوال صالحة رحمه الله تسالى .

﴿ عبدالله من عد ﴾

ابن عبد الله بن منان بن المحتار بن مجمد الموى الواسطى ، يعر ف بابن السقا ، صم عبدان وأبا يعلى المؤسلى وابن أبى دفي المؤسلى وابن أبى داخل وابن أبى دفي المؤسلى وابن أبى داخل وابن أبى دفي المؤسلى وابن أبى دخل بعدار المؤسلى وغيره من الحفاظ فلم يشكر وا عليب شيئا ، غير أنه حدث مرة عن أبى يعلى بمحدث أنكر وه عليه ثم وجدو ، في أصله يخط الضبى ، كما حدث به ، فيرى من عهدته .

﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وسبعين وثلثاثة ﴾

فها جرى الصلح بين صمصامة و بين عمه غفر الدولة وفأرسل الخليفة لفخر الدولة خلما وتحفا . قال ابن الجوزى : وفي رجب متهما عسل عرس في درب رياح فسقطت الدار عملي من فهما فهلك أكثر النساء بها ، ونيش من محت الرجم فكانت المصيبة عامة .

وفيها كانت وقاة .

والله أعل

## ﴿ الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسن ﴾ ،

ابن أحمد بن الحسين الأزدى الموصل المسنف في الجرح والتمديل، وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته ، وأضعه كثير من الحفاظ من أهل زمانه ، واتهه بعضهم بوضع حديث ر وادلان بويه ، حين قدم حليه بنداد، فساقه باسناد إلى الني ﷺ و أن جبر يل كان ينزل عليه في مثل صورة ذلك الأمير » و فأجاز ، وأعطاء درام كثيرة ، والمحب إن كان هذا صحيحاً كيف راج على أحد من له أدى فهم واعتل ، وقد أرخ ان الجوزى وفاته في هذه السنة ، وقد قبل إنه توفي سنة تسع وسنين . وفيها توفي

ف بعن ، من قضاعة ، وقبل إباد الفارق خطب حلب فى أيام سيف الدولة بن حدان ، ولهذا أكثر دبوانه الخطب الجهادية ، ولم يسبق إلى مثل دبوانه هذا ، ولا يلحق إلا أن يشاه الله شيئا ، لأنه كان وبوانه الخطب المجادية ، ولم يسبق إلى مثل دبوانه هذا ، ولا يلحق إلا أن يشاه الله شيئا ، لأنه أم وأى لهية السبق دسبق المنافق في جاعة من أصحابه بين المقار ، فلما أفيل على فاله ، مرحماً المخطب المنافق في جاعة من أصحابه بين المقار ، فلما أفيل على فاله ، مرحماً الأعباء مثل المنافق في جاء في الله ، مرحماً الأعباء مثرة ، أبادهم الذي خلقهم ، وأسكنهم الذي أنطنهم ، وسيحيث م كأخلتهم ، و يجمعهم كافرقهم ، قم الكلام ابن نباقة حتى النهى والي قوله ( ويم بكوتوا شهداء على الناس وأشار إلى الصحابة الذين مع الرسول و يمكن الوسول عليكم شهيماً ) وأشار إلى رسول الله وقيل . فقال : أحسلت أحسلت أدله أدنه ، وقول عن يمن وجد منه مقسل أدنه أدنه كان عن ما الرور و كان بوجد منه مقسل وجبه بها وقود ، ولم يمش بعد أفك المن بالمنام ، وكان بوجد منه مقسل راعة المسك حتى مات رحمه الله . قال إن نباتة في سنة خس وقلائين . وكان ابن الأذرق الذارق : ولد أبن نباتة في سنة خس وقلائين

# ﴿ ثُم دخلت سنة خس وسبمين وثلثماثة ﴾

فها خلام الخليفة على صعامة الدولة وسوره وطوقه وأركب على فرس بسرج فعب ، و بين يديه جنيب مثله ، و فها و رد الخبر بأن اثنين من سادة التراميلة وهما إسحاق وجمع ، دخلا الكوفة ف حل عظام فانزعجت النفوس بسبب ذلك ، وذلك لصرامتها وشجاعتهما ، ولأن عضد الدولة من شجاعته كان يصافهما ، وأقطهما أراضي من أراضي واسط ، وكذلك عز الدولة من قبله أيضا ، فجهز إليهما صمصامة جيشا فطرد هما عن تلك النواحي التي قد أكثر وا فيها النساد، و بطل ما كان في ففوس الناس منهما ، وفيها عزم صمصامة الدولة على أن يضع مكما على النياب الابريسميات ، فاجتمع الناس بجامم النصور وأرادوا تعطيل الجمة وكادت الفتئة تقع بينهم فأعفوا من ذلك . و فى ذى الحجة ورد الخدر عوت و يد الدولة فجلس صحصامة الدراء، وجاء إليه الخليمة معزياله فقام إليه صحصامة وقبل الأرض بين يديه وتخاطبا فى الدراء بألفاظ حسنة . وفيها تو فى الشيخ .

﴿ أَوِعلَى بِنِ أَبِي هِرِيرَةً ﴾

واحمه الحسن بن الحسن ، وهو أحد مشامخ الشافعية ، وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب وقد ترجدا، في طبقات الشافعية .

﴿ الحسين بن على ﴾

ابن محمد بن يمجيي أو أحمد النيساورى المعروف بحسنك ، كانت تربيته عند ابن خزيمة وتله نظر المسلطان له ، وكان يقدمه على أولاده و يقر له مالا يقر لغيره ، و إذا تخلف ابن خزيمة عن مجالس السلطان بست كصلك مكانه . ولما توفى ابن خزيمة كان عر حسنك ثلاثا وعشرين سنة ، تم عمر بعده دهرا طويلا ، وكان من أكثر الناس عبادة وقواءة لقرآن ، لا يقرك قبام البسل حضراً ولا سفرا ، كثير الصدفات والصلات ، وكان يمحكي وضوه ابن خزيمة وصلاته ، ولم يكن في الأغنياء أحسن صلاة منه وحد الله ، وصلى عليه المافظ أنو أحد النيساوري .

﴿ أَبُو الْقَالِيمِ الدَّارَكُ ﴾

مهد العزيز بن عبد الله بن عمد أوالقالم الدارك أكدامة الشافعية في زمانه ، زبل نيساور مم سكن بنداد إلى أن مات بها ، قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني : مارأيت أقله منه ، وحكى الخطيب عنه أنه كان بيدال عن الفنوى فبجيب بده تشكول بل ، فر ما كانت فنواه مخالفة المفسالشافعي وأبي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول: ويلمك زوى فلان عن فلان عن رسول الله علي كذا وكذا ، قال أخذ به أولى من الأخذ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث . قال ابن خلكان : وله في المذهب وجوه جيسة دالة على منانة علمه ، وكان يتهم بالاعتزال ، وكان قد أخذ الفلم عن الشيخ أبي اسعاق المروزي ، والحديث عن جد لام الحسن بن عمد الداركي ، وهو أحد مشابخ أبي حامد الأستراييني ، وأخذ عنه عامة شيوخ بضداد وغيرهم من أهل الا كان ، وكانت وقانه في على الو ، وكان وقانه في عال ، وقبل في ذي القعدة منها ، وقد نيف على السبعين رحه الله .

# ( عمد بن أحد بن محد بن حسنويه )

أو سهل النيسانورى ، و يعرف بالحسنوى ، كان فقيهاً شانعياً أديباً محدثا مشتغلا بنفسه عمالايمنيه ﴿ عجد بن عبد الله بن مجد بن صلـ ﴾

أو بكر الفقيه المالكي، سم من ابن أبي عرويه والباغندى وأبي بكر بن أبي داود وغيرهم، وعنه البرتاني، وله تصانيف في شرح مذهب ماك ، وانتهت إليه وياسة مذهب ماك ، وعرض هليه التضاء فأباءوأشار بأبى بكر الرازى الحننى ، فل يقبل الآخر أيضاً . توفى فى شــوال منها عن ست ونماين سنة رحمه الله تعالى .

## ( ثم دخلت سنة ست وسبعين وثالبالة )

ين صفرها عقد بحلس بحضرة الخليفة فيه القضاة وأعيان الدولة وجددت البيعة بين الهاأكم و بين شرف الدولة و البيعة بين الهاأكم و بين شرف الدولة و الدولة من داره و بين شرف الدولة و كان بوما مشهودا ، ثم في ربيعها الأوليرك شرف الدولة من داره الحليفة و الدولة و العلمية و المحالة الحليفة و الدولة و أعطاه لوامن ممه ، وعقد له على ما و راء داره ، واستخلفه على ذلك ، وكان في جالة من قدم مع شرف الدولة القاضي أو محمد عبيد الله من أحمد من معروف ، فلما رآم الخليفة قال :

# مرحبا بالأحبة القادمينا . أوحشونا وطال ما آنسونا

فقبل الأرض بين يدى الخليفة ، ولما قضيت البيمة دخل شرف الدولة على أخته امرأة الخليفة فمكث عندها إلى القصر والناس ينتظر ونه ، ثم خرج وسار إلى داره فةجنئة . وقها اشتد الغلاء جداً ثم لحقه قناء كثير . وفها توقيت أم شرف الدولة – وكانت تركية أم و ثلد – فجاءه الخليفة فعزاه . وفعها و لد لشرف الدولة المنان توأمان .

# ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحَدُ بِنَ الحَسِينِ بِنَ عَلَى ﴾

أو حاسد المروزى ، و يعرف بابن العابرى ، كان حافظا للحدث مجمه ا في العبادة ، منقنا بصيرا بالأثر، فقها حنفيا ، درس على أبي الحسين الكرخي وصنف كنباً في الفته والتاريخ ، وولى قضاء القضاء بخراسات ، ثم دخسل بنداد وقد علت حسنه ، فحدث الناس، وكتب الناس عنه ، منهم الدارقطني .

### ( إسحاق بن المقندر بالله )

توفى لبلة الجمة لسبع عشر من ذى الحجة عن سنين سنة ، وصلى عليه ابنه القادر بافة وهو إذ ذاك أمير المؤمنين ، ودفن فى تربة جدته شغب أم المقتدر ، وحضر جنازته الأمراء والأعيان من جهة الخليفة وشرف الدولة ، وأرسل شرف الدولة من عزى الخليفة فيه ، واعتذر من الحضور لوجع حصل له 

﴿ جعفر من المكتفى يافة ﴾

سرب كان فاضلا توفى فمها أيضاً .

#### ﴿ أُو على الفارسي النحوي ﴾

صاحب الايضاح والمسنفات الكنيرة ، ولد ببقه ثم دخل بنداد وخدم المارك وحفلي عند عضد الدولة بحيث إن عضد الدولة كان يقول أنا غلام أبى على فى النحو ، وحصلت له الأموال ، وقد اتهدة قوم بالاعتزال وفضلة قوم من أصحابه على المبرد ، وعن أخذ عنه أبو عبّان بن جنى وغير ، ، تو في فها عن بضم وتسمين سنة . 

﴿ سَنِينَة ﴾

بنت القاضى أبي عبد الله الحسين من إساعيل المحامل ، وتكفى أم عبد الواحد ، قرأت الفرآن وحفظت الفقيه والقند والفرق والمحامل والدر والنحو وغير ذلك ، وكانت من أعمل الناس في وقتها عند ب الشافعي ، وكانت فاضلة في نفسها كثيرة السامة ، مسارعة إلى ضل الخيرات ، وقد محمت الحديث أيضا ، وكانت وظاتها في رجب عن بضع وقسمين سنة .

( ثم دخلت سنة عمان وسيمين وثلثاثة )

فى هرمها كترالفلا، والفناء ببفداد إلى شعبان كترت الرياح والمواصف ، يحيث هدمت كثيرا من الأبنية ، وغرق شئ كثير من السفن ، واحتملت بعض الزوارق فألقته بالأرض من اهمية جوشى ، وهذا أمر هاتل وخطب شامل . وفى هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد بجميت سقط وكثير من الناس فى الطرفات وماتوا من شدتة .

وفيها ثوفى من الأعيان ( الحسن بن على بن ثابت )

أو عبد الله المترى ، ولد أعى ، وكان يحضر بحلس ابن الأنبارى فيحفظ ما يقول وما يمليه كله ، وكان ظر بنا حسن الزى ، وقد سبق الشاطي إلى قصيدة هملها فى القراءات السبع ، وذلك فى حياة النقلش ، وكانت تسجيه جدا ، وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إلى ا

## ﴿ الخليل بن أحد القاضي ﴾

شيخ الحنفية في زمانه ، كان مقـ مماً في الفقه والحديث ، سمم ابن جو بر والبغوي وابن صاعـــد وغيرهم ، ولهذا حمى لممم النحوي المنقدم .

#### ( زياد بن عدبن زياد بن الميم)

أبو النباس الخرخاتي بخاء من معجمتين نسبة إلى قو ية من قرى قومس ، ولهم الجرجاني بجيمين ، وهم جماعة ، ولهم الخرجاتي بخاء معجمة تم جم . وقد حرر هذه المواضع الشيخ اس الجوزي في منتظمه

### ﴿ ثم دخلت سنة تسم وسبعين وثلثاثة ﴾

فها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي ، وكان قد انتقل إلى قصر ممز . الدولة عن إشارة الأطباء لصحة الهواء ، وذلك لشدة ما كان يجده من الداء ، فلما كان في جمادي الأولى تزايد به ومات في هذا الشهر ، وقد عهد إلى ابنه أبي نصر، وجاه الخليفة في طيارة التعزيته في والده فتلقاه أمر أصر والترك بين يديه والديل، فقيَّ ل الأرض بين يدى الخليفة، وكذلك بقية المسكر والخلفية في الطيارة وهم يتبلون الأرض إلى فاحيته. وجاء الرئيس أنو الحسين عمل من عبد الدر بر من عند الخليفة إلى أبي نصر فبلغه تمزيته له في والله فقبل الأرض أيضا ثانية ، وعاد الرسول أيضا إلى الخليفة فبلغه شكر الأمير ، ثم عاد من جهة الخليفة لتوديم أبي قصر فقبل الأرض كالثاء ورجع الخليفة. فلما كان وم السبت عاشر هذا الشهر ركب الأمير أو نصر إلى حضرة الخليفة الطائم أله ومنه الأشراف وألا عيان والقضاة والأمراء ، وجلس الخليفة في الرواق ، فلما وصل الأمير أو نصر خام عليه الخليفة سبم خام أعلاهن السواد وعمامة سوداه وفي عنقه طوق وفي يده سواران ومشى الحجاب بين يديه بالسيوف والمناطق، فقبل الأرض ثانية ووضع له كرسي فجلس عليه وقرأ الرئيس أبو الحسن عيده ، وقدم إلى المائم لواء فعقد بيده ولقبه بهاء الدولة وضياء الملة ، ثم خرج من بين يديه والمسكر ممه حتى عاد إلى دار المملكة ، وأقر الوزير أيا منصور بن صالح على الوزارة ، وخلم عليه ﴿ وَفَهَا بَيْ جَامِمُ القطيعة \_ قطيمة أم جعفر \_ بالجانب الغر في من بغداد ، وكان أصل بناء هذا المسجد أن امرأة رأت في منامها رسول الله ﷺ يصلى في مكانه ، ووضع يد. في جدار هناك ، ظما أصمحت فذكرت ذلك فوجدوا أثرالكف في ذلك الموضع، فبني مسجدا ثم نوفيت تلك المرأة في ذلك اليوم ، ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوى جدد، وجمله جامعاً ، وصلى الناس فيه في هذه السنة .

وفيها نوفى من الأعيان. ﴿ شرف الدولة ﴾

ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن مريه الديلى ، على بنداد بدسد أبيه ، وكان يحب الخير و بينض الشر ، وأمن بقرك المصادرات . وكان مرضه بالاستسقاء فتزايد به حتى كانت وفاته ليلة الجمة الثاني من جادى الا خرة عن نمان وعشر بن سنة وخمسة أشهر ، وكانت مدة ملكه سنتين وعانية أشهر ، وحل قاوته إلى تربة أبيه بمشهد على ، وكابم فهم تشيع ورفض .

#### ﴿عد بن جفر بن العباس ﴾

أبو جمفر ، وأبو بكر النجار ، ويلقب غندر أيضاً ، روى عن أبى بكر النيسابورى وطبقته ، وكان فهما يغيم القرآن فهماً حسنا وهو من ثقات الناس .

## (عبد الكرم بن عبد الكرم)

ابن بديل أنوالفضل الخزاعى الجرجاتى قدم بنداد وحدث مها. قال الخطيب: كانت له عناية بالقراءات وصنف أسانيدها ء ثم ذكر أنه كان بخلط دلم يكن مأمونا على ما برويه ، وأنه وضع كتابا فى الحروف ونسه إلى أبي حنيفة ، فكتب الدارقطى وجماعة أن هذا الكذاب ، وضوع لا أصل له ، فانتضح وخرج من بضداد إلى الجبل فشتهر أمره هناك وحبطت منزلته ، وكان يسمى نفسه أولا جيلا، ثم غيره إلى محمد جيلا، ثم غيره إلى محمد

به مدن م سید و مسلم بن عبد بن عبد الله بن سامة بن ایاس ، أبو الحسین البزار الحافظ ، و لد فی عرب مست ثلثان ، و در وی عند بر البنوری و خلق ، و در وی عند جماعة عمر مستة ثلثان ، و در ولی بشود من الحفاظ مد من الحفاظ من من جمادی الارفی أز الاخری منها . ( ثم دخلت سنة نمانین و ثلثانة من المجرة ) .

فها قلد الشريف أو أحد الحسن من موسى الموسوى نقابة الأشراف العااليين والنظر في المظالم و إمرة الحاج ، وكتب عهده بلك والمساد وساد النقابة وخام علمها . وفيها نقاقم الأمر بالمهاد ين سبنداد وساد الناس أحزابا في كل محلة أمير مقدم ، وانتار في المحلف الكمسان ، أحدقت دور كما ، ، ووقع حد قد والمعاد في

واقنتل الناس وأخفت الأموال واقصلت الكبسات وأحرقت دور كبار ، ووقع حريق بالنهار ف عمر الدجاج ، طحترق بسبه شئ كثير الناس والله أعلم . وفيها ترفى من الأعيان ( لهقوب من موسف )

أو النتوح بن كاس ، و زبر الدر بر صاحب مصر ، وكان شهماً فهماً ذاهمة وتدبير وكاة فاضة عند عندوه ، وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته ، ولما مرض عاده الدر بر ووصاء الروز بر أمر مملكته ولما مات دننه في قدمره وتولى دونه بيسته وحزن مد كثيراً ، وأشاق الدوان أياما من شدة حزنه

عليه فيها كان التبض على الخليفة الطائع في وخلافة القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمور إسحاق فيها كان التبض على الخليفة الطائع في وخلافة القادر بائي أبي العباس أحمد بن الأمور إسحاق ابن المتدر بائي ، وكان ذهك في وم السبت التاسم عشر من شيسبان منها ، وذلك أنه جلس إلحاليفة على عادته في الرواق وقعد الملك مها، الدولة على السرس ، ثم أرسل من اجتفب الخليفة بحمائل سيفة

عن السر برولفوه في كساء وحماوه إلى الخزانة بدار الملكة ، وتشاغل الناس بالنهب ولم يدر أكثر الناس ماالخطب وما ألخبر، حتى أن كبير الملكة بهاه الدولة ظن الناس أنه هوالذي مسك، قنيت الخرائن وألحواصل وأشياء من أثاث دارالخلافة ، حتى أخنت ثياب الأعيان والقضاة والشورد وجرت كائنة عظيمة جداً ، ورجم مها، الدولة إلى داره وكتب على الطائم كتابا بالحلم من الخلافة ، وأشهد عليه الأشر أف وغيرهم أنه قد خام نفسه من الخلافة وسلمها إلى القادر بالله ، وتودى بذيك في الأسواق، وسبقت الديل والأثراك وطالبوا برسم البيعة ، وراسلوا سهاء الدولة في ذلك وتطاول الأمر في موم الجمة، ولم عكنوا من الدعاء له على المنبر بصريح اسمه، بل قالوا اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بالله عائم أرضوا وجوههم وأكارهم وأخذت البيعة له وانفقت الكلمة عاوأمر حاء الدولة بتحوايل جيم ما في دارالخلافة من الأواني والأثاث وغير ، إلى دار ، ، وأبيحت المامة والخاصة، فقلموا وشعثوا أبنيتها ، هذا والخليفة القادر قد هرب إلى أرض البطيحة من الطائم حين كان يطلبه ، ولما رجم إلى بغداد ما فعته الديل من الدخول إلها حتى يعطهم رسم البيعة ، وجرت بيتهم خطوب طويلة ، ثم رضوا عنه ودخل بنداد ، وكانت مدة هر به إلى أرض البطيحة ثلاث سنين . ولما دخل بنداد جلس في اليوم الثاني جلوسا عاماً إلى التهنئة وسناع المدائم والقصائد فيه ، وذلك في المشر الأخير من شوال ، ثم خلم على مهاء الدولة وفوض إليه ما وراء بابه ، وكان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء ف ذلك الزمان ، وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد ، وصنف قصيدة فها فضائل الصحابة وغمير ذلك ، فكانت تقرأ في حلق أصحاب الحديث كل جدة في جامم المهدى ، وتعتمم الناس لساعها مدة خلافته ، وكان ينشد هذه الأبيات يترنم مها وهي لما بن البر بري :

سبق التضاء بكل ما هو كائن ، والله يا هذا لرزقك ضامن أنه يما تكفي وتترك ما به ، تمنى كأفك العوادث آمن أوما ترُّى الدنياومصرع أهلها ، فاعمل ليوم فراقها يا خائن واعلم بأنك لا أبلك في الذي ، أسبحت تجمعه لنيرك خازن يا عامر الدنيا أقمر منزلا ، لم يبق فيهجيم المنية ساكن الموت شيء أنت تعلم أنه ، حق وأنت بذكر، منهاون إن المنية لا توامر من أتت ، في نضه وما ولا تستأذن

وفى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة \_ وهو يوم عـــهــر خمــــ جرت فننه بين الروافض والسنة واقتناواً فَعَنل منهم خلق كثير ، واستظهر أهـــل باب البصرة وحرقوا أعلام السلمان ، فقتل جماعة اتهموا بفعل ذك ، وصلبوا عـــلى القناطر ليرتمـع أمتالمـــم. وفيها ظهر أبواففوح الحسين بن جمغر ومن توفى فيها من الأعيان (أحدين الحسن بن مهران)

أبو بكر المقرى ، توفى فى شوال منها عن ست وتمانين سنة ، واعتى له أنه مات فى يوم وقاته أبو الحسن العاممرى الفيلسوف ، فرأى بعض الصلحين أحمد بن الحسين بن مهران هـ نما فى المنام فقيل له : مافعل الله بك ? فقال : أقام أبا الحسن العاممري يجانى ، وقال هذا فداؤك من النار .

(عبدالله بن أحد بن سروف)

أو عمد نامى قضاة بنداد ، روى عن ابن صاعد وعنه الخلال والازهرى وغيرهما ، وكان من العلماء النقات العقلاء الفطناء ، حسن الشكل جمسل اللبس ، عفيفاً عن الأموال ، توفى عن خس وسبعين سسنة ، وصلى عليه أو أحمد الموسوى ، فكبر عليه خساً ، ثم صلى عليه ابنه بجمام المنصور فكبر عليه أدبعاً ، ثم دفن في داره ساعمه الله .

# (جوهر بن عبدالله)

القائد بأن القاهرة ، أصله أرمن و يعرف بالسكاتين ، أخد مصر بعد موت كافور ألاخشيدى ، أوسله مولاه العرب الغاطمي إليها في ربيع الأول سنة مجان وخسين وثليائة ، فوصل إليها في شعبان أوسله مولاه العرب وأليائة ، فوصل إليها في شعبان منه الله المائة أف منه مقاتل و مراتي صديدون المنها في مسلم وجد عد الامان لأحلها ، وحفلها مع الثاراء لمنان عشرة خلت من شعبان ، فقق مصر ونزل في مكان القاهرة اليم ، وأسس من لبلته القصرين وخطب مع الحمية الاسمية الاسمان على الساس ، وذكر في خطبته الأمة الالاني عشر ، وأمر فأذن بحي عملي خير المعلى ، وكان يظهر الاحسان إلى الناس ، في خطبته الأمة الالاني عشر ، وأمر فأذن بحي عملي خير المعلى ، وكان يظهر الاحسان إلى الناس ، ويجلس كل يوم سبت مع الوزر ابن الفرات والقائمي ، واجبهد في تحكيل القاهرة وفرغ من جامعها الارهر سريماً ، وخطب ، في سنة إحدى وستين ، وهو الذي يقال له الجامع الأرهو ، ثم أرسل جمعر من فالحج إلى الشام فأخفعا ، ثم قدم مولاه المعرف صنية انتين وستين كا تقم ، قدل بالقصر من

ولم نزل منزلته عالية عنسه إلى أن مات في هسنم السنة ، وقام مكانه الحسين الذي كان يقال له قائد القواد، وهو أكبر أمراء الحاكم ، ثم كان قتله على يديه في سنة إحدى وأر بدياته ، وقتل سمه صهوه زوج أخته القاضي عبد الدر بز بن النجان، وأعلن همذا القاضي هو الذي صنف البسلاغ الأكبر، والناموس و عظم، الذي فيه من السكفر مالم يصل إبليس إلى مثله ، وقد رد على هسا الكتاب أبو كم الباقلائي رحمه الله.

#### ( ثم دخلت سنة ثلتين وتمانين وثلثاثة )

في عاشر محرمها أمر الوزير أبو الحسن على بن محسه الكوكبي \_ ويعرف باين المدلم وكان قسه استحود على السلطان \_ أهل الكرخ ، باب الطاق من الرافضة بأن الإيضاوا شيئاً من تلك البدع التي كانوا يتعلمونها في عاشو راه : من تمليق المسوح و تغليق الاسواق والنياحة على الحسين ، فلم يضاوا شيئًا من ذلك ولله الحمد. وقد كان هذا الرجل من أهل السنة إلا أنه كان طاعًا، رسم أن لايقبلُ أحماً من الشهود عمن أحدثت عدالته بمدان معروف ، وكان كثيراً منهم قد بدل أموالا جزيلة ف ذلك ، فاحتاجوا إلى أن جموا له شيئًا فوتم لهم بالاستمرار ، ولما كان في جمادي الا خرة سعت الديلم والتراث على ابن المعلم هذا وخرجوا بخيامهم إلى باب الشهاسية وراساوا مهاء الدولة ليسامه إليهم ، لسوء معاملته لهم، فدافع عنه مدافعة عظيمة في أيام متمددة ، ولم يزالوا براسلونه في أمره حتى خنقه في حبل ومات ودفن المحرم . وق رجب سُها سلم الخليفة الطائم الذي خلم إلى الخليفة القادر فأمر توضه في حجرة من دار الخلافة وأمر أن تجرى عليه ألاَّ رزاق •النحف والألطاف ، مما يستحله الخليفة القادر من ما كا. وملبس وطيب وغـــيره و وكل مه من يحفظه و يخدمــه ، وكان ينمنت عـــلى القادر في تقله في المأكل والملبس ، فرتب من بمحضر له من سائر الأثواع ، ولم يزالوا كذلك حتى توفى وهو في السجن . وفي شوال منها ولد للخليفة القادر ولد ذكر ، وهو أنو الفضل محمد من القادر بالله ، وقد ولاه العهد من بصد بأر بمين درهماً ، الجزر بدرم . و ف ذي القدة قام صاحب الصفراء الأعرابي والتزم بمواسة الحجاج ف ذهابهم و إيامهم ، وأن يخطب القادر من العامة والبحر من إلى الكوفة ، فأجبب إلى ذلك ، وأطلقت له الخلم والأموال والاواني وغيرها .

# ، من توفي فها من الأعيان ﴿ محد بن الساس ﴾

ابن محمد بن محمد بن ركم يا بن يمعي بن مصاد أبو عر النزاز المعر وف بان حبوة ، سمم البنوى والباغندى وابن صاعد رخلقاً كثيراً ، وانتقد عليه الدار قطلى وسمم منه الأعيان ، وكان تنمــة ديناً منهظاً ذا مرودة ، وكتب من الكتب الكبار كثيراً بيده ، وكانت وفاته ف ربيح الا خرمها وقعه

## قارب التسمين (أبوأحد المسكرى)

الحسن من عبد الله من سعيد أحد الائمة في الفنة والادب والنحو والنوادر، وله في ذلك تصانيف مفيدة ، منها التصعيف وغيره ، وكان الصاحب من عباد بود الاجاع به فسافر إلى عسكر خلفه حتى اجتمع به فا كرمة وراسله بالأشمار . توفى فيها وله تسمون سنة . كذا ذكره ابن خلسكان . وذكره ابن الجوزى فيمن توفى في سنة سبع وتمانين كاسيائي .

## ( ثم دخلت سنة تلاث وتمانين وثلثماثة )

فها أمر القادر بالله بسارة مسجد الحربية وكسوته ، وأن يجرى مجرى الجوامع في الحطب وغيرها وذلك بعد أن استغنى الطاء في جواز ذلك . قال الخطيب البغدادى : أدركت الجمة تقام ببغداد في مسجد الدينسة ، ومسجد الرافة ، وسسجد برانا ، ومسجد قطيمة أم جعفر ، ومسجد الحربية ، ونسجد الحربية ، ونسجد ألم بعنو ، ومسجد الحربية ، ونسان وأربحائة ، ونسملت في مسجد برانا ، وفي جادى الأولى فرغ من الحسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة القطانين ، واجتاز عليه هو بنفسه ، وقد دن المكان ، وفي جادى الاكتراز على البلد على وعلى البلد على وعلى الأسمار و راساوا بهاء الدولة في تواحى البلد الناء على وعلى البلد على وعلى المدونة الديام والأنواك في تواحى البلد الناء الدولة على معاديم ،

وفى بوم الحيس النانى من ذى القدمة نزوج الخليفة سكينة بنت بهاء الدولة عسلى صداق مائة ألف دينار وكان وكل بهاء الدولة الشريف أو أحمد الموسوى ، ثم توفيت همنه المرأة قبـل دخول الخليفة بها . وفيها ابتناع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير داراً بالسكرة وجدد عمارتها ، ونقل إليها كنباً كنيرة ، ووقفها على الفتهاء ، وصهاها دار العلم . وأظن أن هذه أول مدرسة وفقت عسلى الفتهاء ، وكانت قبـل النظامية عدة طويلة . وفيها في أواخرها ارتفت الأسمار وضاق الحال وجاع الميال.

وفيها توفى من الأجيان ( أحد من إبراهيم من ) الحسن من شاذان من حرب من مهران ، أبو بكر النزار ، سمم السكتير من البنوى وامن صاعد وامن أنى داود وامن دريد، وعنه الدار تعلق والدخانى والأزمرى وغيرهم، وكان ثبتاً صحيح الساع ، كثير الحديث ، منحر با و رعاً . توفى هن خس رئانين سنة رحمه الله تعالى .

﴿ ثُم دخلت سنة أربم وثمانين وثلثاثة )

و م مست البياد الله المسالات التقال ليلا فيها عظم الخطلب بأمر العيادين ، عانوا ببغداد فساطة وأخفوا الأموال والممسلات الثقال ليلا ونهارا ، وحرقوا مواضع كنيرة ، وأخفوا من الأسواق الجيابات ، وتعللهم الشرط فل يفد ذلك شيئاً ولا فكر وا فى الدولة ، بل استمر وا على ماهم عليه من أخذ الأموال ، وقتل الزجال ، و إرعاب النساء والأطفال ، فى سائر المحال . فقا تفاهم الحال جم تطليم السلطان جاء الفولة وألح فى طليمم فهر بوا بين يديه وامستراح الناس من شرهم . وأغلن هذه الحسكايات التي يذكرها بعض الناس عن أحمسه الدنف عشهم ، أو كان منهم والله أعلم .

وفى ذى القمدة عزل الشريف الموسوى و ولداه عن نقابة الطالبيين. وفيها رجع ركب العراق من أثناء العاريق بعد ما غاتهم الحج، وذلك أن الاحيار الاعراق الذى كان قد تكذل بحراسهم اعترض لهم فى العار يقروذ كر لهم أن الدنانير التى أقطيت له من دار الخلافة كانت درام مطلبة ، وأنه يريد من المجيح بدلها و إلا لا يدعهم يتجاو زوا همنا المسكان، فافوه و واجعوه، فيسهم عن السير حتى ضاق الوقت ولم يتق فيه ما يدركوا فيه المجيح فرجعوا إلى بلادم ، ولم يحج منهم أحد، وكذلك ركب الشام وأهل المجن لم يحجح منهم أحد، و إنما حج أهل مصر والمغرب خاصة . وفى يوم عرفة فاد الشريف أو الحسين الزينبي محمد بن عليان أبى تمام الزينبي نقابة العباسيين ، وقرئ عهده بين بدى الخليفة بحضرة القضاة والأعيان .

وفها ثوفي من الأعيان الصابئي المكاتب المشهور صاحب التصانيف، وهو:

## ( إراهم بن علال)

اين إبراهم بين زهر و ن بن حبون أبو إسحاق الحراق كاتب الرسائل الخطيفة ولمنز الدولة بن هو يه ، كان على دين الصابئة إلى أن مات عليه ، وكان مع هذا يصوم رمضان و يقرأ القرآن من حفظه ، وكان يحفظه حفظا حسنا ، و يستمل منه في الرسائل ، وكانوا يحرضون عليه أن يسلم فلم يفعل ، وله شعرجيد قوى . توفى في شوال منها وقد جاوز السيمين ، وقد رئاه الشريف الرضى وقال : إنما رئيت فضائله ، وليس له فضائل ولا هو أهل لما ولا كرامة .

#### (عبدالله نعد)

ابن قافع بن ميكرم أبوالعباس البستى الزاهد ، و رث من آبائه أموالا كثيرة فأغفها كابا فى وجوه إلحير والقرّب ، وكان كثير العبادة ، يقال إنه مكث سبمين سسنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شئ ، ه ولا اتكاً على وسادة ، وحج من نيسابور ماشيا حافيا ، ودخل الشام وأقام ببيت المقدس شهوراً ، ثم دخل مصر و بلاد المغرب ، وحج من هناك ثم رجع إلى بلاده بُست ، وكان له جها بقيسة أموال وأملاك فقصدق بها كلها ، وبالمحضرته الوفاة جسل يتألم و يتوجع ، فقيل له فى ذلك فقال : أدى بين يدى أمو راً هائلة ، ولا أحرى كيف أنجو منها . توفى المحرم من همذه السنة عن خمس وتمانين سنة ، وليلة موته برأت أموا له مده الزينة ؟ فقال : أنه ما هذه الزينة ؟ فتن في عيد لا جل قدوم عبيد الله بن محد الزاهد البستى علينا رحم الله أمال .

#### (على من ميسى بن عبيد الله )

أبر الحسن النحوى المعروف بالرماني ، روى عن ابن دريد ، وكانت له يد طولى فى النحو والفنة والمنطق والمكلام ، وله تفسير كبير وشهد عند ابن معروف قتبله ، وروى عنه التنوخى والجوهرى، ظل ابن خلكان : والرماني نسبة إلى بيم الرمان أو إلى قصر الرمان بواسط ، توفى عن تمان وتمانين سنة ودفن فى الشونيزية عند قبر أبي على الفارسي .

## ﴿ محدين الساس بن أحد بن القراز ﴾

أبو الحسن السكاتب المحدث الثقة المأمون . قال الحلطيب : كان ثقة ، كتب الكثير وجمع مالم يجمعه أحمد في وقته ، بلغني أنه كتب مائة تفسير ومائة الربخ، وخلف ثمانية عشر صدندقا مملوء كتبا أكثرها بخطه سوى ما سرق له ، وكان حفظه في غاية الصحة ، ومع هذا كان له جارية تعارض معه ـ أى تقاط ما مكتبه \_ وحه الله تعالى .

#### ﴿ محد بن عران بن موسى بن عبيد الله ﴾

أو عسد الله الكاتب المروف بابن المرزبان ، روى عن البغوى وابن دريد وغيرهما ، وكان سلحب اختيار وآداب ، وصنف كتاب تفضيل صاحب اختيار وآداب ، وصنف كتاب تفضيل السكلاب على كثير بمن لبس النياب ، وكان ، شايخت وغيرهم بحضرون عند، و يبيتون في داره على السكلاب على كثير بمن لبس النياب ، وكان ، شايخت وغيرهم بحضرون عند، و يبيتون في داره على فرش وأطمه وغير دقك ، وكان عضد الدولة إذا اجتاز بداره لا يجوز حتى يسلم عليه ، وكان يقف حتى خرج إليه ، وكان أبو ملى النارمي يقول عنه : هومن محاسن الدنيا . وقال المتبق : كان ثقة ، وقال المنابع، ذي ناما كان من السكة ابين و إنما كان فيه تشهيع واعتزال و يتماط السام بالإجازة ، و بالم التمانين سنة رحمه الله تسالى .

# ﴿ ثُم دخلت سُنة خَس وَثَمَانِينَ وَثَلَمُانَةً ﴾

فها استو زر ابن ركن الدولة بن بويه أيا الدباس أحمد بن إبراهم العنبي ، الملقب بالكافي ، ودقع احمد وفقه الصحيح الملقب على ودقك بعد وفقه الصحيح المحاصل بن عباد ، وكان من مشاهير الوزراء . وفيها قبض جاء الدولة على التخافى عبد الجبار وصادر مباموال جزيلة ، فكان من جلة ما بيم له في المصادرة ألف طيلسان والت ثوب معدفى ، ولم يحمج في هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العراق ، والخطبة في الحرمين الفناطميين . وعن توفى فيها من الأعيان ﴿ (الصاحب بن عباد )

 بخسة آلاف دينار لتصرف على أهل العام ، وله البعد الطولى في الا دب ، وله مصنفات في فنون اللم واقتنى كتبا كثيرة ، وكانت تحمل على أر بهاتة بدير ، ولم يكن في و زراء بني بو يه مثله ولاقو يب عنه في مجوع فضائله ، وقعد كانت دولة بني بو يه مائة وعشرين مسنة وأشهرا ، وفتح خسين قلمة المنومه ، وقويد الدولة ، وابنه غفر الدولة ، بصرامته وحسن تدبير ، وجودة رأيه ، وكان بجب الدام الشرعية ، و يبغض الفاسفة وماشهها من علم الكلام والآراء البسعية ، وقد مرض مرة بالامهال عنكان كا قام من المطهرة وضع عندها عشرة دافنير لئلا يتبرم به الفراشون ، فكانوا يتمنون لوطالت علمه ، ولما تعقد المنون ، فكانوا يتمنون لوطالت علمه ولما يعقد المنون أخل من خسين ألف دينارمن الذهب ، وقد سمي الحديث من المشابخ الجياد الموالى الاستاد ، وعقد له في وقت مجلس للاملاد ، فقال الناس لحضوره ، وحضره وجوه الأمراء ، فقال خرج إليه لبس ذي الفقها، وأشهد على نفسه بالتوبة والآثابة على يمان من أمو ر السلطان ، وذكر الناس أنه كان يأكل من حين نشأ يالى بوجه هذا من أموال أبيه وجده عماورته منهم ، ولكن كان كان يأكل من حين نشأ يالى بوجه هذا من أموال أبيه وبحده عاورته منهم ، ولكن كان كان يأكل من حين نشأ يالى بوجه هذا من أموال أبيه وبحده عاورته منهم ، ولكن كان كاناط السلطان وهو ذاتب مما يمارسونه ، والتحذ بناه في داره ، وهي المدان وأحد المنال في جلا من من يشأ يله بعد جاعدة لكترة بجلسه ، فكان في جلا من درض المنطل عليه جاعدة لكترة بجلسه ، فكان في جلا من رئيس عنه ذلك اليوم القاشى عبد الجادر المهدائي وأشرابه من رؤس الفضلاف وسادات النظم، والحديث ، وقد بعد به أبيار المهدائي وأشرابه من رؤس الفضلاف وسادات النظم، والحديث ، وقد بدث إلي قاشى قروين بدية كتب سلية ، وكتب معها ،

المبيدى عبد كافي الكفاة وأنه . اعقبل في وجوه القضاة خدم المجلس الرفيع ، بكتب . منعت ، من حسمها مترعات فلما وصلت إليه أخذ منها كتابا واحدا ورد بافيها وكتب تحت البيتين .

الوصلت إليه آخذ منها كتابا واحدا ورد باقيها وكتب محت البيتين . قد قبلنا من الجبيع كتابا ﴿ ورددنا لوقتها الباقيات

وقد قبلت من با بينج که درگرد: خذ. ليس مذهبي قولهات لست أستفتم الكثيروطبعي ۵ قول: خذ. ليس مذهبي قولهات وجلس مرة في مجلس شراب فناو له الساق كا شاء فلما أواد شربها قال له بعض خدمه : إن هذا

وجيس وهي وه كل الله على الشاهد على شخة قولك ؟ قال بحر به ، قال : فيمن ؟ قال في الساق . قال الله في الساق . قال ويضك لا أستمل ذلك ، ويضك لا أستمل ذلك ، عال في دجاجة ، قال : إن التمثيل بالحيوان لايجوز ، ثم أمر إصبحاني ذلك المتمدح وقال الساق : لا تسخل بعد الدوم دارى ، ولم يقطع عنه معلومه ، وقد عمل علمه الوزير أبو الفنح ابن ذى الكفايتين حتى عزله عن وزارة مؤيد الهولة في وقت وباشرها عوضه واستمر فيها مسدة ،

فيديًا هو ذات ليلة قد اجتمع عنده أصحابه وهو في أنم السرور؛ قد هئ له في مجلس حافل بأنواع المذات؛ وقد نظم أبيانا والمنتون يعنونه مها وهو في غاية الطرب والسرور والفرح؛ وهي هذه الأبيات دعوت الهذا ودعوت السلا ﴿ فَلَا أَجِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا أَجِهًا لِا وَعِيْتُ اللَّهُ بِياتًا

دعوت الهذا ودعوت العلا \* فلما أجاباً دعوت العلاج وقلت الأيام شرخ الشبا \* ب إلى . فهذا أوان الفرح إذا يلتم المره من المه عن فليس له بمدها منترح بم قال السبوح ، وتهض إلى بيت منامه قا أصبح حتى قبض عليه وي الدولة وأخذ جميع مافي داره من الحواصل والأموال ، وجمله مثلة في السباد، وأعاد إلى و زارته ابن عباد . وقد ذكر ابن الجوزى أن ابن عباد هذا حين حضرته الواقة جاه الملك غر الدولة بن وزارته ، ويد الدولة بعرده لميوسه في أموره فقال له . إلى موصيك أن تستمرفي الأمور على ما تركتها عليه ، ولا تغيرها ، فائك إن استمر يت بها تسبت إليك من أول الأمر إلى آخره ، وإن غيرتها وسلكت غيرها نسب الخير المنتم إلى لا إليك ، وأنا أحب أن تمكن نسبة الخير إليك و إن كنت أنا المشير بها عليك . فاعجبه ذلك منه واستمر عا أوصاه به من الخير، وكانت وقاته في عشية بهم الجمعة الست بمنز منها . قلل المكترة صحبته الوزير أبا الفضل بن السيد ، ثم أطاق عليه أيام وزارته . وقال السايث في كتابه الناجى : إنما ساء الماهل واستمر رئا أوساء به واستمر فاشتهر به ، وسحى به الوزراء بسمه ، وكان إذ كان خاصاحب من الصغر ، وكان إذ كان خاصاحب على المنز المنه يا وكان المناف واستوزره ساه به واستمر فاشتهر به ، وسحى به الوزراء بسمه ، م ثم المناف واستوزره ساه به واستمر فاشتهر به ، وسحى به الوزراء بسمه ، ثم كان خاصاحب من المنز و منها المناف المن المناف الم

رق الزجاج وراقت الحر ﴿ وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خر ولا قدم ﴿ وكأنما قدم ولا خر

قال أبن خلكان : توفي بالري في هذه السنة وله نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهان رحمه الله.

### ﴿ الحسن بن حامد ﴾

أو محد الأديب ، كان شاعرا متحولا كثير المكارم ، روى عن على بن عمد بن سعيدالموصلي وعنه الصورى ، وكان صدوة . وهو الذي أنزل المنني داره حين قدم بنداد وأحسن إليه حتى قال له المتنبي : لو كنت مادحا أجراً لمدحنك ، وقد كان أنو عجد هذا شاعراً ماهراً ، فن شمره الجيد قوله: شربت الممالي غير منتظر بها \* كمادا ولاسوةا يتام لها أخرى

وما أنا من أهل المكاسب كلا • توفرت الاتمان كنت لها أشرى وما أنا من أهل المكاسب كلا • توفرت الاتمان كنت لها أشرى

 ﴿ الحافظ الدارقطني ﴾

على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسود بن دينار بن عبد الله الحافظ الكبير، أسناذ هذه الصناعة ، وقبله يمدة و لمده إلى زماننا هذا ، صمم الكثير ، وجم وصنف وألف وأجاد وأفاد ، وأحسن النظر والتمايــل والانتقاد والاعتقاد ، وكان فريد عصره ، وتسييج وحــده ، و إمام دهره في أحماء الرجال وصناعة التعليل ، والجرح والتعديل ، وحسن النصفيف والتأليف ، والساع الرواية ، والاطلاع النام في الدراية ، له كتابه المشهور من أحسن المصنفات في بابه ، لم يسبق إلى مثله ولا يلحق في شكله إلا من استمد من بحره وعمل كممله ، وله كتاب الملل بين فيمه الصواب من الدخل، والمتصل من المرسل والمنقطم والمصل ، وكتاب الافراد الذي لا يفهمه ، فضلا عن أن ينظمه ، إلا من هو من الحفاظ الأفراد، والأثَّة النقاد، والجهابذة الجياد، وله غير ذلك من المصنفات التي هي كالمقود في إلاَّ جياد ، وكان من صفرُه موصَّوها بالحفظ الباهر ، والفهسم الثاقب ، والبحر الزاخر ، جلس مرة في مجلس إساعيل الصفار وهو على على الناس الأحاديث ، والدارقطني ينسيخ في جزء حديث ، فقال له بعض المحدثين في أثناء المجلس: إن ساعك لايصح وأنت تنسخ، نقال الدارقطي: فهمي للاملاء أحسن من فهمك وأحضر،ء ثم قال له ذلك الرجل : أنحفظ كم أملي خــديثا ? فقال : إنه أمــلي تمانية عشر حمديثا إلى الأسن ، والحمديث الأول منها عن فملان عن فلان ، ثم ساقها كلها بأسانيدها وألفاظها لم يخرم منها شيئاً ، فتمجب الناس منه . وقال الحاكم أنو عبدالله النيسانوي : لم تر الدارقطني مثل نفسه . وقال ابن الجوزى: وقد اجتمع له معمونة الحديث والملم بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع الامامة والمدالة ، وصحة المقيدة ، وقد كانت وظاته في وم الثلاثاء السابع من ذي القعدة منها ، وله من العمر سبع وصيمون سنة و يومان ، ودفن من الفد عقيرة معروف الكرخي رجه الله.

قال ابن خلكان: وقد رحل إلى الديار المصرية فأكرمه الوزير أبو الفضل جمعر بن خُنزابة و زير كافور الاخشيدى، وساعده هو والحائظ عبد الذي على أكال مسنده وحصل الدارقطى منه مال جزيل . قال: والدارقطى نسبة إلى دار القطان وهي محلة كبيرة ببغداد، وقال عبدالذي بن مسحيد الفحريد: لم يتكام على الأحاديث مثل على بن المدين في زمانه، وموسى بن هارون في زمانه، والدارقطى في زمانه. ومثل الدارقطى: هل رأى مثل نشه ? قال: أما في في واحد فر عا رأيت من هو أفضل ، في ، وأما فها اجتمع لى من الفنون فلا ، وقد روى الخطيب البندادى عن الأجر أبي لعمرهمة المن بن ها كولا قال: وأبت في المنام كافي أسأل عن حال أبي الحسن الدارقطى وما آل أمره إليه في

الآخرة ، فقيل لى ذاك يدعى في الجنة الامام .

﴿ عباد بن عياس بن عباد ﴾

أبو الحسن العالقاتي ، والله الوزير إمهاعيسل بن عباد المنقدم ذكره ، محم أبا خليفة الفضل بن الحباب وغيره من البغداديين والاصفهائيين والرازيين وغيرهم ، وحدث عنه ابنه الوزير أبو الفضل القدم ، وأبو بكر بن مردويه ، ولعباد هذا كتاب في أحكام القرآن ، وقد اتفق موته وموت ابنه في هذه السنة رحمها الله . ﴿ عقيل بن عمد بن عبد الواحد ﴾

أم الحسن الأحنف المكبري الشاعر المشهور؛ له دوان مفرد، ومن مستجاد شعره ما ذكر. امن الج زي في منتظمة قوله :

> أفضى على من الأجل \* عنل المنول إذا عنل وأشد من عنل العنو \* لصدود إلف قد وصل وأشد من عنا وذا \* طلب النوال من السنل

وقوله من أراد المز والراء حة من م طويل ، فليكن فردا فيالنا ، من و برضي القليل و برى بلخرم أن الحزه م فترك الفسول و برى بلخرم أن الحزه م فترك الفسول و يداوى مرض الوه ، منه بالصبر الجيل ، لا يمارى أحمداً ما ، عاش في قال وقيل ينزالمست فان المصمد عائب المصمد على المستوف المقال ، ينزالمبر الأهل الكره ر و برضى بالخول أى عيش لا مرى ، هي يصبب في حال ذليل ، بين قصد من عدو ، ومداراة جهول واعتلال من صدا ، ق و تمنى من ملال ، و احتراس من نظون السوه مع على المبيل ومقاسات بنيض ، ومداناة تقبل ، أف من معرفة الناه س على كل سبيل و عام الأثر لا يد ، وف سحماً من يخيل ، فاذا أ كل هذا كا ، ن في خلل ظليل

﴿ محمد بن عبد الله بن سكرة ﴾ أنو الحسين الهاشمي ، من ولد على من المهدى ، كان شاعراً خليما ظر بها ، وكان ينوس في نقامة

انو الحسين الهاجمى ء من وقد على من المهدى ، كان شاعرا لحليما ظريفا ، وكان ينوب في نقابة الهاشمبين . فترافع إليه رجل اسمه على وامرأة اسمها عائشة يتحاكمان في جمل فقال هذه قضية لا أحكم فيها بشئ تثلاً يعود الحال خدعة . ومن مستجاد شعره ولطيف قوله :

فى وجه إنسانة كانت بها ﴿ أَرْ بِعَهُ مَا اجْمَامِرُ فَى أَحَدُ الرَّبِهُ بِدر، والصَّاخُ غَالِيةً ﴿ وَالرَّبِقُ خُرَ ، والشر من رو وله فى قوله وقد خطر حما فسرق نسليه فساد إلى منزله حافيا قتال :

إليك أَذَم حمام ابن موسى • و إن فاق المني طيباً وحراً

تكاثرت الصوص عليه حتى « ليحتى من يطبف به ويسرى ولم أقفد به ثوبا ولمكن » دخلت محدا وخرجت بشرا ( وسف بن عمر بن مسرور)

أبر النتح القواس ، سمم البنوى وابن أبى هلود وابن صاعد وغيرهم ، وعنه الخلال والمشارى والبندادى والتنوخى وغيرهم ، وكان تقة ثبتاء يمد من الأبدال . قال الدارقطنى : كنا تتهرك به وهو صغير . تونى لئلاث يقين من ربيم الا خر عن خمس وتمانين سنة ، ودنن بياب حرب .

\* وسف بن أبي سعيد ﴾

السيراني أبو عمد النحوى ،وهو الذي عم شرح أبيه لكتاب سيبو به ، وكان برجم إلى علم ودين وكانت وناته في ربيم الأول منها عن خس وخسين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وتمانين وثلثماثة ﴾

فى عورمها كشف أهل البصرة عن قبر عنيق فاذا هم عيت طرى عليه تيابه وسيفه ، فظنوه الزبير ابن الدوام ، فأخر جرءو كذوه ودفنو، واغفدا عند قبره مسجدا ، و وقف عليه أوفاف كثيرة ، وجمل عنده خدام وقوام وفرش وتنوير . وفيها ملك الحاكم السيدى بلاد مصر بصد أبيه المزيزي المغر الفالمي ، وكان عره إذ ذاك إحدى عشرة صنة وصنة أشهر ، وقام بتدبير المملكة أرجوان الخادم ، وأمير الدولة الحسن بن عسارة ، فلما يمكن الحاكم كقتلها وأتم فيرهما ، ثم قدسل خلقا حتى استقام له الأمم على ما سند كره . وحيح بالناس الأدبر الذي من جهة المصريين والخطبة لم م .

وفها توفى من الأعيان (أحدين إراهم)

ابن محمد بن يحيى بن سحنو يه أموحامد بن إسحاق المزكى النيسام و ي ، سمم الأسم وطبقته وكان كثير المبادة من صفره إلى كبره ، وصام في عمره سرداً قسما وعشرين سنة ، وقال الحاكم : وعندى أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة ، توفى في شعبان منها عن ثلاث وستن سنة .

﴿ أَبُو طَالَبِ الْمُكِي ﴾

صاحب قوت القلوب ، مجمد بن على من حماية أبوطالب المكي الواعظ المذكر ، الزاهد المنسده الرجل الصالح ، هيم الحديث وروى عن غير واحد . قال العتبق : كان رجلاصالحا بحجمه الى العبادة وصنف كتابا ساء قوت القلوب ، وذكر فيه أحاديث لا أصل لها ، وكان يعقل الناس في جامع بفداده وحكى ابن الجوزى أن أصله من الجبل ، وأنه نشأ يمكم ، وأنه دخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم ، فانتمى إلى مقالته ، ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس وعقد له مجلس الوعظ مها ، فغلط فى كلام وحفظ عنه أنه قال : ليس على الحفوقين أضر من الخالق ، فبعده الناس وهجر و ، وامتنع من الكلام

على الناس : وقد كان أبوطالب هذا يبيح الساع ، فدعا عليه عبدالصمد بن على ودخل عليه فعاتبه على ذلك قائشد أبوطالب :

فياليل كم فيك من منعب \* وياصبح ليتك لم تقرب

عفرج عبد الصمد منصبا . وقال أبو القاسمين سرات : دخلت على شيخنا أيطالب المكي وهو يمرت نقلت له : أوصى ، فقال : إذا خم لى يخير فاغر عملي جنازى لو زا وسكراً فقلت : كيف أعلم بذاك ؟ فقال : اجلس عندى ويدك في يدى ، فان قبضت على يدك فاعلم أنه قد خم لى يخير . قال فضلت فلما حان فرافه قبض على يدى قبضاً شدديدا ، فلما رفع على جنازته ناترت الاو ز والسكر على لعشه . قال ان الجوزى : توفى في جادى الا تحرة منها وقدره ظاهر في جامم الرصافة .

### (العزيز صاحب مصر)

تزار بن المترسمة أي يم و ويكني تزار بأي منصور ، و يلقب بالمتر بن توقى من اثنين وأر بمين سنة منها، وكانت ولانته بعد أبيه إحدى وعشرين سنة ، وخسة أشهر وهشرة أيام ، وقام بالأمر من بعد ولده الحاكم قبلة أو والحاكم هذا هو الذي ينسب إليه النرقة النسالة النسلة الزاداقة الحاكمية بعده والده الحاكم بنسب أهل وادى التيم بعثه إليم يدعوهم إلى السكنر المحض فأجاوه ، المند الله وإلام أجمين ، أما المرز هذا فائه كان قد استوزر رجلا لصرائيا بقال له عيدى بن نسطورس ، وتكر بهودا اسمه ميثا ، فنز بسبهما أهل هذين الملتين في ذلك الزمان على المسلمين ، حتى كنبت إليه الرقم في حاجة لما تقول فيها : بالذي أعز النصارى بعيدى من نسطورس ، والمرد يشهر بها لما كشفت ظلامي ، فمندذلك أمر بالقبض على هذين المواس المجلن واخذه من النصارى بعيدى بن المحلورس ، والمهود يهيدا وأذل المدلمين بهما لما كشفت ظلامتى ، فمندذلك أمر بالقبض على هذين المجلورس ، والمخدى النصارى بالامن على هذين المجلورس ، والمهود عيشا وأذل المدلمين بهما لما كشفت ظلامتى . فمندذلك أمر بالقبض على هذين المجلورس عن النصارى بلامائة ألف دينار .

وفها توفيت بنت عضه الدولةامرأة الطائع فحملت تركنها إلى ابن أخيها بهاء الدولة، وكان فيها جوهر كذير واقد أعلم. (ثم دخلت سنة سبع ونمانين وثلثاثة )

فيها توفى فحرالدولة أنوالحبس على بن ركن الدولة بن نويه ، وأقيم ولده رسم فى الملك مكانه ، وكان عمره أدبع سنين ، وظم خواص أبيه بتدبير الملك فى الرعايا .

ومن توفى فيها من الأعيان أبو أحمد المسكرى النوى .

# ﴿ الحسن بن عبيد الله ﴾

ابن سعيد بن أحمد الدسكرى الفنوى ، العلامة في فنه وتصانيفه ، الفيد في الفنة وغيرها ، يقال. إنه كان يميل إلى الاعتزال ، ولما قدم الصاحب بن عباد هو وفخر الدولة البلغة التي كان فيها أبو أحمد العسكرى ــ وكان قد كبر وأسن ــ بعث إليه الصاحب رقمة فيها هذه الأبيات : ولما أييم أن تزوروا وقلم • صفنا فا تقوى على الوحدان أتيناكم من بعد أرض نزوركم • فكم من منز لبكر لنا وعوان تناشدكم هل من قرى لنزيلكم • بطول جوار لا يمل جنان تضمنت بندائن الرشيد كأنما • تصد تشجيعي به وعناني

تضمنت بنت ابن الرشيد كأنما • تسمد تشبيهي به وعناني أهر مأم الحزم لا أستطيمه • وقد حيل بين العبر والنزوان

تم وكب بغلته تحاملاً وصار إلى الصاحب فوجده مشغولاً في خيمته باعة الوزارة فصعد أكمة تم نادى مأعلى صوته :

مالى أرى القبة الفيحاء مقفلة ، دونى وقد طال ما استفتحت مقفلها

كانبها جنة الفردوس معرضة ٥ وليس لى عمل زاك فأدخلها فلما عهم الصأحب صوته فاداه : ادخلها يا أيا أحمد فلك السابقة الأولى ، فلما صار إليه أحسن إليه . توفى في مع الذروية منها : قال ابن خلكان : وكانت ولادته ميم الحيس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاثة وتسمين وماتنين ؛ وتوفى مع الجمعة لسبع خلون من ذى الحجة مسنة خلت من شوال سنة اللائة وتسمين وماتنين ؛ وتوفى مع الجمعة لسبع خلون من ذى الحجة مسنة

المنتين وتمانين وثلثائة ﴿ مبدأة بن عجد بن عبدأة ﴾ ابن المبدؤة ﴾ ابن النالج ، لأن جده ابن إبراهنم بن عبيد أنه بابن النالج ، لأن جده أهدى لبض الخلفاء ثابعاً ، فوقع منه موقعاً ، فعرف عند الخليفة بالنالج ، وقد عم أو القاسم هذا من البغرى وابن صاعد وأبى داود ، وحدث عن التنوشى والأزهرى والعقيق وغيرهم من الحفاظ . عال ابن الجوزى : وقد اتهمه المحدثون منهم الدار قطنى ونسبوه إلى أنه كان بركب الاسناد و يضع المحدث على الرجال . توفى في ربيع الأول فجأة .

#### ﴿ ابن زولاق ﴾

الحسن بن إواهم بن الحسين بن الحسن بن على بن خلد بن راشد بن عبيد الله بن سلمان بن زولاق ، أو محمد المسرى الحسافة ، وصنف كتابا في قضاة مصر ذيل به كتاب أى محر محمد بن وصف بن يعقوب الكندى ، إلى سنة ست وأر بين وماثنين ، وذيل ابن زولاق من القاضى بكار إلى سنة ست وتمانين وثاثاثة ، وهى أيام محمد بن النمان قاضى الفاطميين ، الذى صنف البلاغ الذى المنصب فيه الرد على القاضى الباقلاني ، وهو أخو عبد الدر تر بن النمان وألفه أعلم ، وكانت وقاته في الواخر ذي القعدة من هذه السنة عن إحدى وتحانين سنة .

﴿ ابن بعلة عبيد الله بن محد ﴾

ا بن حران، أبو عبد الله المكبرى، المعروف بابن بطة ، أحد علماء الحنابلة، وله التصانيف

الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم ، سمم الحديث من البغوى وأبي بكر النيساوري وابن صاعب وخلق في أقالم متصددة ، وعنه جماعة من الحفاظ ، منهم أبو الفتح بن أبي الفوارس ، والأزجى والعرمكي، وأثني عليه غير واحد من الأثَّة ، وكان بمن يأمم بللمر وف وينهى عن المنكر ، وقد رأَى بمضهم رسول الله ﷺ قَتَالَ : يا رسول الله قد اختلفت على المذاهب . فقال : عليك بأبي عبد الله ابن بعلة ، فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالمنام فحين رآه ابن بعلة تبسم إليه وقال لهـ قبل أن يخاطبهـ صدق رسول الله عليه الله مرات . وقد تصدى الخطيب البندادي الكلام في أبن بعلة والعامن عليه وفيه بسبب بعض الجرح في ابن بعلة الذي أسمنه إلى شيخه عبد الواحد بن عملي الأسدى المر وف بابن برهان الخنوى، فانتعب ابن الجوزي قرد على الخطيب والطمن عليه أيضاً بسبب بعض مشابخيه والانتصار لابن بطة ، فحكي عن أبي الوة بن عقيل أن ابن برهان كان برى مـــذهب مرجئة المنزلة، في أن الكفار لا يخلهون في النار، و إنما قالوا ذلك لأن دوام ذلك إنما هو التشفي .ولا ممني له هنا مع أنه قد وصف نفسه بأنه غفور رحم ، وأنه أرحم الراحين . ثم شرع ابن عقيل مرد على ابن برهان . قال ابن الجوزي : فكيُّف يقبل الجرح من مثل هذا ٢١ . ثم روى ابن الجوزي بسنده عن ابن بطة أنه سمر المجم من البغوى ، قال : والمثبت مقدم صلى النافي . قال الخطيب : وحدثني عبد الواحد بن برهان قال : ثنا محمد من أبي الفوارس روى عن ابن بطة عن البغوي عن أبي مصمب عن مالك عن الزهري عن أنس . قال قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ طَلَبِ السَّمْ فَرَيْضَةُ على كلّ مسلم » . قال الخطيب : وهذا باطل من حديث مالك ، والحل فيه على ان بعلة . قال أن الجوزى : والجُواب عن هذا من وجهين : أحدهما أنه وجد يخط ابن رهان : ما حكاه الخطيب في العدم في الن بطة وهو شيخي أخذت عنه المل في البداية ، الثاني أن ابن برهان قد تقدم القدم فيسه عا خالف فيم الاجاع ، فكيف قبلت القول في رجل قد حكيت عن مشايخ الماء أنه رجل صالح مجاب الدعوة ،

﴿ على من عبد المزيز من مدرك ﴾ أبو الحسن البردعي، روى عن أبي حاتم وغسيره، وكان كثير المال فترك الدنيا وأقبسل على الآخرة ، فاعتكف في السجد ، وكان كثير الصلاة والسادة .

نموذ بالله من الحوى

#### ﴿ غرالدولة من ويه ﴾

عمل بن ركن الدولة أبي على الحسن بن بويه الديلي ، ملك بلاد الري وواحمها ، وحين هات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الوزيران عباد بالاسراع إليه فولاه الملك بعسده ، واستوزران عباد على ما كان علية . توفى عن ست وأربعين سنة ، منها مدة ملكه ثلاث عشرة سهنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماً ، وترك من الأموال شيئا كثيراً ، من الذهب ما خارب ثلاثة آلاق ألف دينار ،

وبن الجواهر تحوا من خمة عشر ألف تطلمة ، يقارب قيدمها ثلاثة آلاف ألف دينار ذهبا . وغير ذلك من أوانى الذهب زنته ألف ألف دينار ، ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف درم ، كها آمية ، ومن النياب ثلاثة آلاف حمل ، وخزانة السلاح ألف حمل ، ومن الفرش ألف وخمائة حمل ، ومن الأستمة بما يليق بالماوك شيئا كثيراً لا يمصر ، ومع همذا لم يصاوا لبدلة موته إلى شئ من المال ولم يحصل له كفن إلا توب من المجاورين في المسجد ، واشتمالوا عنه بالملك حق تماولده رستم من بعده ، مانتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فر بطوه في حبال وجر وه على درج القامة من نتن ربحه ، خفطه ، جزاه وفقا .

عد من أحد من إساعيل أبو الحسين من محمون الواعظ ، أحد الصلحاء والملماء ، كان يقال له الناطق بالحكمة ، روى عن أنى بكر بن داود وطبقت ، وكان له يد طولي في الوعظ والندقيق في المماملات، وكانت له كرامات ومكاشفات، كان وماً يعظ عـلى المنبر وتحنه أو الفتح بن القواس، وكان من الصالحين المشهورين ، فنمس ابن القواس فأمسك ابن سمون عن الوعظ حتى استيقظ ، غين استيقظ قال أن سمون : رأيت رسول الله عَيَّا في منامك هذا ? قال ندم ! قال فلهذا أمسكت عن الوعظ حتى لا أزعبك عما كنت فيه . وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة فرأى أبوها رسول الله عَيَّاكِيُّهِ في المنسام وهو يقول له : اذهب إلى ابن سمعون ليأتي منزقك فيسدعو لابنتك تبرأ باذن الله . ظما أصبح ذهب إليه فلما رآه نهض وليس ثيابه وخرج مع الرجل ، فظن الرجل أنه يذهب إلى مجلس وعظه ، فقال في نفسه أقبل به في أثناء الطربق ، فلما من بدار الرحل دخل إليها فأحضر إليه ابنته فدها لها والصرف ، فترأت من ساعتها . و بعث إليه الخليفة الطائم لله من أحضره إليه وهو مغضب عليه ، خليف على ابن محمون منه ، فلما جلس بين يديه أخذ في الوعظ ، وكان أكثر ما أو رده من كلام على من أبي طالب ، انبكي الخليفة حتى سمم نشيجه ، ثم خرج من بين يديه وهو مكرم ، فقيل الخليفة : رأيناك طلبته وأنت غضبان ، فقال : باغني أنه يفتقص عليّاً فأردت أن أعاقبه ، فلما حضَّر أكثر من فرقم عسل فالستر أنه موفق ، فذكرتي وشنى ماكان في خاطري عالميــه . ورأى بمضهم في المنام رسول الله علي و إلى جانبه عيسى من مر م عليه السلام ، وهو يقول : أليس من أمتى الأحبار أليس من أمتى أمحاب الصوامم . فبينا هو يقول ذلك إذ دخيل ابن سمون قال رسول الله عليه لميسى عليه السلام: أني أمالك مثل هذا ? فسكت عيسي . وقد أن محمون في سسنة ثالباته ، وتوفي وم الخيس الزايم عشر من فهي القمامة في هذه السنة ، ودفن بعاره . قال أمن الجوزي : ثم أخرج بعد سنتين إلى مقدرة أحد بن حنبل وأكفاته لم تبل رحه الله .

﴿ آخر ماوك السامانية توح بن منصور ﴾

ابن نوح بن نصر بن أحمد بن إساعيل، أو القاسم السامائي، ملك خراسان وفرنة وما و راء

النهر ، ولى الملك وعمره تلاث عشرة سنة ، واستمر فى الملك إحدى وعشر بن سنة وتسمة أشهر ، ثم قبض علمه خواصه وأجلسوا مكانه أخاه عبد الملك ، فقصدهم محمود بن سبكت كين فانتزع الملك من أيسهم ، وقد كان لهم الملك مائة وستين سنة ، فباد ملكم فى هـ نما العام ، وقد الأمم من قبل ومن بعد .

ابن سلمان بن محد فر سلمان الصعاوكى الفقيه الشافعى إمام أهل نيساور، وشبيخ تلك الناحية ، كان يجفر مجلسه خسائة عمرة ، وكانت وفانه فى هسنه السنة على المشهور . وقال الحافظ أبو يعلى الحليلى فى الارشاد : مات فى سنة مستعن وأر باياتة فالله أعلم .

( ثم دخلت سنة عان وتمانين وثلثماثة )

قال ابن الجرزى: في ذى الحيوة منها سقط في بند اد برد عظم ، يميث جد الماه في الحلمات، وبول الدواب في الطرقت. وفيها جاست رسل أبي طالب بن غر الدواة في البيمة له فبايمه المثليفة وأمره على بلاد الرى ولقبه بحد الدولة كهف الأمة ، و بعث إليه بالخلم والآثوية ، وكذلك ضل ببعد ابن حسنو به ولقبه فاصر الدين والدولة ، وكان كثير الصدقات. وفيها هرب أو حبد الله بن جعفر المدوف بابن الوئل، المنظيمة ، فأواه الملزوف بابن الوئل، المنظيمة ، فأواه في ، به مضيقا عليه فاعتقله ، ثم هرب من ما المعتقل ، ثم هرب من المعتقل أبيه الدولة ، ثم أرسل القادر بافت في أمره فجي ، به مضيقا عليه فاعتقله ، ثم هرب من الاعتقال أيضاً فنده بالى بلاد كيدان فادعى أنه العالم فه ، فصدقوه و بايموه وأدوا إليه المشر، وغير دفك من المقوق ، ثم اتفق بجي بمنفهم إلى بنداد فسألوا عن الأمن فاذا ليس له أصل ولا حقيد ذلك من المقوق ، ثم اتفق بجيء بمنفهم إلى بنداد فسألوا عن الأمن فاذا ليس له أصل ولا حقيد ، وحج بالناس فيها أمير المصريين ، والخطبة بالحرين المعالم العبيدى قبعه الله .

ومن توفى فيها من الأعيان ( الخطابي )

أو سلبان حَمَد و يقال أحمد من محمد من إبراهيم من الحطاب الخطابي البستى ، أحد المشاهير الأعيان ، والفتهاء الحبم من المكترى ، له من المصنفات ممالم السنن وشرح البخارى ، وغمير ذلك . وله شهر حسن . فنه قوله :

> ما دمت حبا فعار الناس كام ه فائمنا أنت فى دار المسداراة من يدردارى ومن م يدرسوف يرى • عما قليل فديماً المندامات توفى عدينة بست فى ربيح الأول من هذه السنة . قاله ان خلكان .

﴿ السين بن أحد بن عبد الله ﴾

أبن عبدالرحمن من بكر من عبد الله الصير في الحافظ المطبق تهم إسهاعيل الصفار وابن السهاك

والنجاد والخلدى وأبا بكر الشاشى . وعنمه ابن شاهين والأزهرى والننوخى ، وحكى الأزهرى أنه دخل عليه و بين يديه أجزاء كبار فحمل إذا ساق إحدادا أو رد مننمه من حفظه وإذا سرد متناسات إسناده من حفظه . قال : وفسلت هذا معه مراراً ، كل ذاك بورد الحديث إسنادا ومتناكا إلى كتابه . قال : وكان ثقة فحمد و وتحكلموا فيه . وحكى الخطيب أن ابن أبى الفوارس انهمه بأنه يزيد في ساح الشيوخ ، ويلحق رجالا في الأحاديث و يصل المقاطيح . توفى في ربيح الأول منها عن إحمدى المصدن هنة .

ان عصد الدولة صاحب بلاد فارس ، خرج عليه ان عمد أو نصر من بختيار فهرب منه وبحا فى جماعة من إلا كراد ، فلما وغلوا به أخذوا ما فى خزائته وحواصله ، ولحقمه أصحاب ان بختيار فقتلو. وحملوا رأسه إليه ، فلما وضع بين يدى ان بختيار قال : هذه سنة سنها أموك ، وكان ذلك فى ذى الحمجة من هذه السنة ، وكان همر، قوم قتل خماً وثلاثين سنة ، ومدة ملك، منها قسم سنين وأشهر .

﴿ عبد المزيزين يوسف الحمان ﴾

أبو القاسم ، كاتب الانشاء لمصد الدولة ، ثم و زر لابنه جاء الدولة خسسة أشهر ، وكان يقول الشعر . توفى في شميان متها ﴿ محمد من أحمد ﴾

ابن إبراهيم أبو الفنتح المعروف بغلام الشفيرذى ، كان علمنا بالنرامات وتصبيرها ، يقال إنه كان محيظ خسين ألف بيت من الشعر ، شواهد فقرآن ، ومع هذا تكاموا في روايته عن أبي الحسين بن شفيهذ ، وأساء المعارقهاني القول فيه . توفى في صغر منها ، وولد سنة إحدى وثلابين وثاناً؟

المدارتها في الموان فيه و موانين وثالماته ) ( ثم دخلت سنة تسم وثمانين وثالماته )

فيها قسد مجود بن سبكتكبن بالاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامانية ، و واقعهم مرات متمددة في هذه السنة وما قبلها ، حتى أذال اسجهم و وسجهم عن البلاد بالسكاية ، و اقترضت دوتهم بالكاية ، ثم صمد لتنال مك الترك عاو راه النهر ، وذلك بعد ، وت الخاتان الكبير الذي يتال له فائق ، وجرت له معهم حر وب وخطوب ، وفنها استولى جاء الدولة على بلاد فارس وخو زمنان ، له فائق ، وجرت له معهم حر وب وخطوب ، وفنها استولى جاء الدولة على بلاد فارس وخو زمنان ، من ذى الحقيقة فيا يزعمونه ، قاتام هم المحاولة المرون عند من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن في مثل هذا اليوم حصر الذي والحيات على المناز في المناز اليوم حصر الذي والحيات المناز ول من المنترف و عام المانية فادعوا أن في مثل هذا اليوم في أوائل ربيح الأول من أول سن المنجرة ، فانهما أقاما فيمه ثلاثا ، وحين خرباً منه قصدا المدينة في اليوم التاني عشر من ربيع الأول ، وهذا الحديث أبيم معمر من ربيع الأول الحديث إلى المنتون على المدينة أبيم المناز على المناز الحديث المناز على المناز على المناز الحديث المناز على المناز على المناز الحديث المناز على المناز المناز على المناز على المناز على عند الملكنة أبيم المناز على عند والمناز المناز على المناز المناز المناز المناز ويناز المناز المناز المناز على المناز المناز المناز على المناز المناز المناز على المناز المناز

أبن على ، قابلتهم طائفة أخرى من جهة أهدال السنة فادعوا أن فى اليوم الثانى عشر من الحرم قتل مصدب بن الزبير ، فصلوا له مأتما كما تعمل الشديمة الحسين ، وزاروا قور كا زاروا قور الحدين ، وهذا من باب مقابقة البدعة ببدعة مثلها ، ولا يرفع البدعة إلا السنة الصحيمة ، وفيها وتم يرد شديد مع غيم مطبق، وريح قوية ، بحيث أتلفت شبيئا كثيراً من النخيل ببنماد ، فلم يقول جم حملها إلى عادتها إلا بعد سندين ، وفيها حجم بركب المراق الشريفان الزمنى والمرتفى فاعتقلهما أمير الأعراب ان الجراح فانتها أنفسهما شه بشمة آلاف دينار من أمواهما فأطاقهما .

وعن توفى فيها من الأعيان ﴿ زاهد بن عبد الله ﴾

ابن أحمد بن مجمد بن عيسى السرخسى المترى النقيه المحدث، شبيخ عصره بخراسان، قرأعل ابن مجاهد، وتفقه بأنى إسحان المروزى إمام الشافنية، وأخذ اللغة والأدب والنحو عن أبى بكر بن الأنبارى . ترفى في ربيم الأكر عن ست وتسعين سنة .

﴿ عبدالله بن محمد بن إسحاق ﴾

ابن سلبان بن خخد بن إبراهم بن مرو ز أبو القلم الممروف بابن حبسابة ، روى عن البغوى وأبى بكر بن أبى داود وطبقتهما ، كان ثقة مأموظ مسندا ، وقد ببغداد سنة تسع وتسمين وماثنين ، ومات فى جمادى الأولى من هذه السنة عن تسمين سنة ، وصلى عليه الشيخ أبو حامد الاسغرايينى شيخ الشافسية ، ودفن فى مقارجامم المنصور .

( ثم دخلت سنة تسمين وثلثاثة من المجرة النبوية )

فها ظهر بأرض سجستان ممدن من ذهب كاتوا يحفر ون فيه مثل الآبار ، و بخرجون منه ذهباً أحمر . وفيها قدل الأمير أبو فصر من بختيار صاحب بلاد فارس واستولى علمها مها، الدولة . وفيها قلد القادر بافته القضاء مواسط وأعمالها أبا حازم محمد من الحسن الواسطى ، وقرئ عهده بعدار الخلافة ، وكتب له القادر وصبة حسنة طويلة أوردها أبن الجوزى في منتظمه ، وفيها مواعظ وأولمر وتواهى حسنة جيمة . وعرب توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد من محمد ﴾

ابن أبي موسى أبو بكر الهاشمى اللقيمة المالكي القانمي بالمدائن وغيرها ، وخطب بجباسم المنصور ، وصم الكشير ، وروى عنه الجم الغفير ، وعنسه الدارقطني الكبير ، وكان عفيفا نزهاً تمة دينا . تو فى فى مجرم هذه السنة عن خمر وسيمين سنة .

﴿ عبيد الله بن عبان بن يحيي ﴾

أبو القسام الدقاق ، و يعرف بابن حنيفا ظل القاضى السلامة أبو يعلى بن الغراء ــوهفا جدهــــ و روى باللام لا بالنون ــ حليفا ــ وقد سمع الحديث سهاعاً صحيحاً ، و روى عنه الأزهري وكان تقة

مأمونًا حسن الخلق ، ما رأينا مثله في سناه .

﴿ الحسن من محد بن خلف ﴾

ابن الغراء والد القاضى أبي يسلى ، وكان صالحا فقبهاً على مذهب أبي حنيفة ، أسند الحديث و روى عنه ابنه أمو حازم مجمد من الحسين .

#### ﴿ عبد ألله ن أحد ﴾

ان على بن أبى طالب البندادي ، نزيل مصر ، وحدث بها قسيم مسه الحافظ عبد التى بن سعيد المصرى . ( عربن إبراهيم )

ان أحد أو نصر المروف الكتاف المترى ، وقد سنة ثلثاتة ، روى عن البغرى وأن مجاهد وابن صاعد ، وهنه الأزهرى وغيره ، وكان ثقة صالحا .

#### ( عد ين عبد الله ين الحسين )

ابن عبد الله بن هارون، أبو الحدين اله ثانى، المدروف بابن أبنى ميمى، "عمالينوى وغيره، و وعنه جماعة ، ولم بزل على كبرسته يكتب الحديث إلى أن توفى وله تسمون سنة ، وكان ثقة مأمونا دينا فاضلا حسن الأخلاق، توفى ليلة الجمة لثان وعشرين من شعبان منها .

### ﴿ عد بن عر بن يميى ﴾

این المسین بن زید بن علی بن المسین بن علی بن أی طالب رضی الله عنه ، الشریف أو المسین بن زید بن علی من أی طالب رضی الله عنه ، الشریف أو المسین الله الله بن الله الله و ماده ، و وحتی منداد ، و كانت له أموال كثیر ، وضیاع ، و دخل عظیم وحشه و افرة ، وهمة عالیة ، و كان مقدما علی الطالبین فی وقد ، وقد صادره عضد الدولة فی وقت واستحوضه بل جهور أمواله و سجنه ، ثم أطلقه شرف الدولة بأن ألف دینار ثم سجنه ، ثم أطلقه واستنابه علی بغداد . و قال إن علائه كارت تساوی فی كل سنة بأنی ألف دینار ، وله وجاهة كبر ، جداً ، علی و و بطعة كبر ، جداً ، وله بغداد .

الناظر فى الأمور بالديار المصرية فى الدولة الملككية ، وإلبه تنسب حارة مرجوان بالتاهرة ، كان أولا من غلمان الدريز من المدر ، تم صار عند الحاكم فافد الأمر مطاهاً كبيراً فى الدولة ، ثم أسر بقتله فى القصر فضر به الأمير ريمان \_ الذى تنسب إليه الريمانية خارج باب الفتوح \_ يسكين فى بطنه فقتله . وقد ترك شيئا كثيراً من الأفاث والثياب، من فلك أنف سراويل بيدقى بأنف تمكة من حرير ، قاله ابن خلكان . وولى الحاكم بعد فى منصبه الأمير حسين بن القائد جوهر .

#### ﴿ الجربرى المروف بابن طرار ﴾

المانى بن زكر يا بن يحمي بن حيب بن حاد بن داود أبو الغرج الذروائي القاضى الأنه فاب فى المسكن بن زكر يا بن يحمي بن حيب بن حاد بن داود أبو الغرج الذيروائي القاضى الأنه فاب فى فنسب إليه . مهم الحديث من البنوى وابن صاعد وخلق ، و روى عند جاعة ، وكان ثقة مأموظ علما فاضد كثير الآداب والتمكن فى أصناف السلوم ، و له المصنفات الكثيرة مها كتابه المسمى بالماني فنم فيه نوائد كثيرة جة ، وكان الشيخ أبو مجمد الباقلاتي أحد أنمة الشافسية يقول: إليه ، وقال فيهم المماني فقال إلى مسرف إلى المسلوم عليه المنافسة مقول: إليه ، وقال فيهم المماني فقالوا : هل متذاكر إليه ، وقال فيهم المماني فقالوا : هل متذاكر في من العام ؟ قتال الماني الصاحب المنزل - وكان عند كتب كثيرة فى خوانة عظيمة - من غلامك أن يأتي بكتاب من هذه الكتب ، أى كتاب كان يتفاكر فيه . فتحجب الحاضر ون من غلامك المنافي بن ذكر يا لتضم ، وقال الخطيب البندادى : أنشدنا الشيخ أبو العليب العامرى أشدة المداني بن ذكر يا لتضه :

ألا قل لمن كان لى حاسداً ﴿ أَتمدى على من أَسأت الأدب أَسأت على الله سبحانه ﴿ لأنك لا ترضى لى ما وهب فجازاك عنى بأن زادك ﴿ وسد عليك وجوم الطلب توفى فى ذى الحجة من هذه السنة عن خير, ونمانن سنة ، وحمه الله .

#### ﴿ أَينَ عَارِسٍ ﴾

صاحب المجمل ، وقبل إنه توفى فى سنة خس وتسمين كا سيأتى. ﴿ أَم السلامة ﴾

بنت القاضى أبي بكر أحمد من كامل بن خلف بن شنخرة ، أم الفتح ، سمت من محمد بن أبهاعيل النصلان وغير ، ، وعنها الأزهري والتنوني وأبو يعلى بن الفراه وغيره ، وأنني علمها غير المراق و در المنذ المراقب المراقبة المراقبة المراقبة علمها غير

يجهاعيل المصلان وغيره ، وعها الا وهرى والتنوخى والويعلى بن الفراه وغيرهم ، واثنى علمها غير واحد فى دينها وفضلها وسيادتها ، وكان موادها فى رجب من ســنة تمان وتسمين.، وتوفيت فى رجب أيضاً من هذهالسنة عن ثلتين وتسمين سنة ، وحها الله تعالى .

#### ( تم دخلت منة إحدى وتسعين وثلثاثة )

فيها بايع الخليقة القادر بالله لوان أبي الفضل مِلاية العهد من بعده، وخطب له على المنابر بعد أبيه، ولقب بالغالب بالله ، وكان عره حيلته نمائي سنين وشهو راً ، ولم يتم له ذلك وكان سبب ذلك ان رجلا بقال له عبد الله بن عبان الواقلي ذهب إلى بعض الاطراف من بلاد السترك ، وادعى أن التادر بألله جبله ولى العهد من بعده : فطيوا له حناك ، فلما بلغ النادر أمره بعث يتطلبه فهرب في البلاد وتمزق ، ثم أخذه بعض الملوك فسجته في قلمة إلى أن مات ، فلهذا بادر الفادر إلى هذه البيعة . وفي الحقيق المنافق هذه المعرف والمقابل المنافق عبد المقابل المنافق وهذا هو المنافق صارت إليه المثلاثة ، وهو النائم بأمر الله . وفيما تشيل الأمير حسام الهولة المقلد بين المسيب المقبلي غيلة ببلاد الأنبار ، وكان قد عظم شأنه بتاك البلاد ، وأم المملكة لجاء الندر المحتوم فقتله بعض غلمانه الأثراك ، وظم بالأمرون .

وفها توفى من الأعيان ( جعفر بن النضل بن جعفر )

این محمد من الفرات أو الفضل ، الممروف بابن حنزابة الوزیر، ولدسنة نمان وتائاته ببنداد ، وترل الدید المسریة ووزر بها الامیر کافو والا خشیدی ، وکان أبوه و زیراً للمقتدر، وقد محمد الحدیث من محمد من محمد من هواری المختری وطبقته من البضداد بین ، وکان قد محم مجلساً من البخری ، و لم یکن عنده ، وکان یقول : من جادتی به أغذیته ، وکان له مجلس الاملاء عصر ، و بسید و حل الدارقطنی إلی مصر فقول عنده وخرج له مسندا ، وحصل له منه مال جزیل ، وحدث عنه الدارقطنی وغیره من الا تحمر ، وبدر، مستجاد شعره قوله :

من أخل النفس أحياها وروّحها \* ولم عت طاويا منها على ضجر إن الرياح إذا اشتعت عواصفها \* فليس ترمى سوى العالى من الشجر

قال ابن خلكان: كانت وفاته في صفر ، وقبل في ربيح الأولى منها ، عن ثنتين وعادين سنة ودفن بالقرافة ، وقبل بطاره ، وقبل إنه كان قد اشترى بالمدينة النبوية داراً تجمل له فيها تربة ، فلما نقل إليها تلتته الأشراف لاحسانه إليهم ، فحماره وحجوا به ووقفوا به بعرفات ، تماعادو ، إلى المدينة ﴿ إين الحجاج الشاعر ﴾

الحسين بن أحد بن الحجاج أو عبدالله الشاعر الماجن التندع في نظمه ، يستنكف الدان من التنظ بها والأذنان عن الحجاج أو عبدالله الشاعر الماجن التنظ بها والأذنان عن الاستاع لها ، وقد كان أوه من كبر العمال ، ووفى هو حسبة بنداد في أيام عز الدولة ، واستخف علمها نواجا سنة ، وإلا أن شعره حبيد من حيث أيقظ ، وفي مة توة تعل على تمكن واقتدار على سبك المائل القبيحة التي هي في غاية التفسيحة ، في الألفاظ الفسيحة وله غير ذلك من الاشمار المستجادة ، وقد امتح مرة صاحب مصر فيمث إليب بألف دينار ، وقول ابن خلكان بأنه عزل عن حسبة بغداد بأي سميد الأصطخرى . قول ضعيف لا يسامح عمله ، عان أبا سعيد نوف في سنة تمان وعشرين وثاياتة ، فكيف يعزل به ابن الحجاج وهو لا يمكن ادعاء أن يل الحسبة بعده أو سميد الأصطخرى ، وابن خلكان قد أرخ والا

هذا الشاعر مهذه الننة ، ووفاة الاصطخرى عا تقدم . وقد جمع الشريف الزخى أشعاره الجيدة على ُ حدة في دوان منرد وزاد حين توفي هو وغوره من الشعراء :

﴿ عبدالرزين أحدين الحسن الجزري)

. القاضى بالمرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات ، كان ظاهر يا على مذهب داود ، وكان الطيفاء تحاكم إليه وكبلان فيكي أحدهما قوائناته الخلصومة قتال له القاضى : أرفى وكالنك ، فناوله فقرأهما ثم قال له : لم يجدل إليك أن تبكي عنه ، فاستضحك الناس ونهض الوكيل خميلا .

﴿ عيسي بن الوزير على بن عيسي ﴾

ابن داود بن الجراح ، أبو القاسم البنسدادي ، وكان أبو ، من كباد الوزراء ، وكنب هو العالم أيضاً ، وسم المديث الكتبر ، وكان صحيح الداغ كثير العاوم ، وكان طوط بالنطق وصلم الأوائل فاتهوه بشئ من مذهب الفلاسفة ، ومن جيد شعره قوله :

رب ميت قد صار بالملم حيا ﴿ وَمَبِّنَّى قَدْمَاتُ جَمِلًا وَقَيَّا ا

فاقتنوا الم كي تناثرا خاردا . لا تمدوا الحياة في الجبل شيا

و لد فى سنة ثنتين وتأثياتة وثونى فى هذه السنة عن تسع وتمانين سنة ، ودفن فى داره سيخداد . ( ثم دخلت سنة ثنتين وتسمين وثليائة )

في عربها غزا بين الهوقة هود بن سبكتكين بلادالهند فتصده ملكهاجيبال في جيش عظيم والتناو التناو المناو المناو

ومن توفي فهامن الأعيان ( ابن جني )

أبو الفتح [ عنمان بن جنى ] الموصل النحوى اللغزى ، صاحب النصانيف الفائقة المتداولة فى النحو واللغة ، وكان جنى عبدا روميا مملوكا لسلميان بن فهد بن أحمد الأوهى الموصلي، ومن شعره فى

ذك قوله : ﴿ ﴿ فَانْ أُصِيحَ بِلا نُسَبِّ ۞ قَمْلَى فَي الورى نَسِي

على أنى أؤول إلى ٥ قروم سادة نجب تياصرة إذا نطقوا ﴿ أَرْمُو الدَّهِ ذَا النَّمُلُبِ

أولاك ديها النبي لهم ﴿ كَنِي شَرِيًّا دَعَاهُ نِينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقد أثام بينداد ودرس بها العلم إلى أن توفى ليلة الجمسة قليلتين خلتا من صفر منها ء قال ابن خلكان : و بقال إنه كان أهو روله في ذلك :

صدودك عنى ولا دُنسِل ﴿ يَعَلَى عَلَى نَيْهَ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

ولولا هنافة أن لا أرا ه ك لماكلن في تركبا خالده ويقال : إن هذه الأبيات لنهره ، وكان قائلها أعور. وله في مملوك حسن الصورة أهور قوله :

له مين أصابت كل مين • وهين قد أصابتها الميون أو الحسن الجرجاني الشاعر الماهر .

﴿ على بن عبد البريز)

القاضي قال ي اسمع الحديث وترقى في العلوم حتى أبر له الناس بالنفرد ، وله أشعار حسان من ذهك قوله :

يقولون لى فيك انتباض وإنما \* وأوا رجلا عن موقف الفل أحجما أرى الناس من دائام هان عندم \* ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أُنفي حق اللم إن كان كال \* بدأ طبع صيرته لى سلما إذا قبل لىهذا مطبع قلت قد أرى \* ولكن نفس الحر عمدال الظما ولم أبدلل في خدمة اللم مهجتي \* لا خدم من الاقيت ولكن لا خدما

أَأْشَقَى بِهِ غَرِمًا وَأَجْنِيهِ ذَلَةً ۞ إِذَا فَاتَنَاعِ الجَهْلِ قَدَّ كَانَ أَحْرَمَا وَلُو أَنْ أَهُلِ اللَّمِ صَاتُوهِ صَاتَهِم ۞ وَلُو عَظْمُوهِ فَى النَّفُوسِ لَمَظْمًا وليكن أهاتوه ، فهان ، ودنسوا ، محياه بالأطماع حتى تجهما

ومن مستجاد شعره أيضا:

ما تماميت الذة العيش حتى ، صرت البيت والكتاب جليسا ليس عندى شيء ألذ من ال ، لم فا أبتغي سواه أنيسا

ومن شده أنضاً ؛

إذا شئت أن تستقرض المال منعقا ، على شهوات النفس في زمن المسر نسأ ننسك الانفاق، كنز صبرها ، عليك و إنظاراً إلى زمن اليسر فان ضَكَتُ كنتَ النفي وإن أبِّت ۞ فكل منوع بسعها وأسع العذر

توني رحه الله في هذه السنة ، وحمل ناموته إلى جرجان فدفن جها .٠

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وثاثباتة ﴾ ومماكانت وفاة الطاقر في على ما سنذكره وفيا منم حيد الجيوش الشيعة من النوح على الحسين في مع عاشو راء ، ومنم جهلة السنة بياب البصرة وباب الشعير من النوح على مصعب من الزبير بعد ذلك بْهَانِية أَيَام، فامتنع الفريقان ولله الحد والمنة . وفي أواخر الحجرم خلم مهاه الدولة و زمره أباغالب عهد من خلف من الوزارة وصادره عائة ألف دينار تاشانية ، وفي أوائل صفر منها غلت الأسمار ببنداد جدا ، وعدمت الحنطة حتى بيمالكر عائة وعشرين ديناراً . وفها مرز عميد الجيوش إلى سر من رأى واستدى سيد الدولة أبا الحسن ، على من مزيد ، وقر رعليه في كل سنة أربعين ألف فينار ، ة النزم بذلك نقر و « عدلي بلاد» ، وفيها هرب أبو المباس الضي و زبر مجمله الدولة بن نظر الدولة من الرى إلى بدرين حسنويه ، فأكرمه ، وولى بعمه ذلك وزارة مجمد الدولة أو صلى الخطير . وفها استناب الحاك على دمشق وجبوش الشام أبا محدالاً سود تم ملغه أنه عز و رجلا مغربياً بهب أبا مكر وعر رض ألله عنهما ، وطاف به في الباد ، فحاف من ممرة ذلك فعث إليه فمزله مكرا وخديمة . وانقطم

الحج فها من العراق بسبب الأعراب. وعن ترفى دمها من الأعيان ﴿ إبراهم من أحد من عد )

أبو إسحاق الطبري الفقيه المالكي، مقدم المدلين بيفداد، وشيخ القراءات، وقد سمم النكثير

من الحديث ، وخرج له الدارقعاني خسبائة جزء حديث ، وكان كر بما مفضلا على أهل العلم . ﴿ الطائم أله عبد الْكريم بن المطيم ﴾

تقدم خامه وذكر ماجرى لذ، توفى ليلة عيد الفطر منها عن خس أوست وسيمين سنة ، منها سبم عشرة سنة وسنة أشهر وخمنة أيام خليفة ، وصلى عليه الخليفة القادر فكير عليه خساً ، وشهد جنازته الأكار ، ودفن بالرصافة .

#### ( عدين عبد الرحن بن المياس بن ذكريا)

أبوطاهرالمخاص ، شيخ كبير الرواية ، سمم البغوى والرصاعد وخلقا ، وعنه البرقانى والأزهرى والخلال والتنوخي ، وكان تقة من الصالحين . توفى في رمضان مها عن تمان وتمانين سنة رحمه الله .

#### (عدين عبدالله)

أبو الحسن السلامي الشاعر المجيدة له شعر مشهورة ومدائع في عضد الدولة وغيره . ( ميمونة )

بنت شاقرلة الواعظة التي هي الترآن حافظة ، و كرت بوما في وعظها أن توسها التي علنها والشارت إليه \_ في صحيبها تلبسه منذ سبع وأر بعين سنة وماتفيره وأنه كان من غزل أمها ، قالت والثوب إذا لم يعمد الله فيه لا ينخر قسر بها ، وقال إنها عبد العسد : كان في دارةا حالها مريد أن ينتفن فقلت لأمي : ألا ندعو البناء ليصاح هذا الجدار ؟ فأخذت رقمة فكنبت فيها شيئا ثم أمرائي أن أضها في موضع من الجدار ، فوضتها فيك على ذلك عشرين سنة ، فلما وفيت أردت أن أستط ما كنيت في الرقمة ، فين أخذتها ، وبالجدار، قط ء وإذا في الرقمة ( إن الله عسك السوات والأرض أن ترولا) اللهم عسك السوات والأرض أستكم .

#### ( ثم دخلت سنة أربع وتسمين وثلياثة )

وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد المدين بن أحمد بن موسى الموسوى و قضاء القضاة والمج والمظالم ، وتقابة الطالبيين ، واقب بالعاهم الأوحد ، فنرى المناقب ، وكان التقليد له بسيراج ، فلم الوصل الكتلب إلى بنداد لم يأذن له المطلبة القادر في قضاء القضاة ، فتوف حله بسبب ذلك . منها ، فك أبو الدياس بن واصل بلاد البطبعة وأخرج مها مهنب الدولة ، فقصت وغم بالمجوش المياسة وأخرج مها مهنب الدولة ، فقصت وغم المجوش المياسة وأخرج وكان في جلة ما أصاب في خيسة الخزانة ، ثلاثون ألف ديار ، وخدون ألف دوم . وفيها خرج الركب العراق إلى المجاز في جعال عظم كير وقيبل كثير ، فاعترضهم الأصغر أمير الأعراب ، فيشوا إليب بشابين فارتين مجيدين كانا مهم ، يقال لهما أبو المدن الرفا وأبو عبد الله بالأعراب ، فيشوا المياسين يديه قرآ جميعا عشراً بأصوات يألف ما أبو المجارية ، فيان المياس بن يديه قرآ جميعا عشراً بأصوات بالمناس يونيدي قبل المناق لكا أحدمهم المناس يونيدي قبل المناق لكا أحدمهم بالمناس المناس يونيديد قرآ جميعا عشراً بأصوات بالمناس يونيديد قرآ جميعا عشراً بأصوات بالف ألف دينا في يوم واحد ؟ قالا : يخير المناس والمناس والده في يوم واحد ، قال : فاي أطاق لكا أف دينا في مداد إلى هذه المناس لكا المناس ألف دينا في مداد إلى هذه المناس الكانا أف دينا في مداد إلى هذه المناس لكا المناس ألف دينا في مداد المنطق الكا المناس الكانا أف الكانا أف دينا في مداد المنطق الكانا أف الكانا أف كنا المناس الكانا أف الكانا أف كنا المناس الكانا أف الكانا أف كنا المناس الكانا أف كنا المناس الكانات الكانا أف كنا المناس الكانا أف كنا المناس الكانات المناس الكانا أن المناس الكانات الكانات المناس الكانات المناس الكانات المناس الكانات المناس الكانات المناس الكانات المناس الكانات الكانات الكانات الكانات المناس ال

الحجيج كله بسبيمها ، فلم يتمرض أحد من الأعراب لهم ، وفعب الناس إلى الحج سالمونشا كر ون قدينك الرجاين المترثين . ولما وقف الناس بمرقات قرأ هذان الرجلان قرأءة عظيمة على جبل الرحمة نضج الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهما ، وقالوا لأهل المراق : ما كان يفيني لكم أن تخرجوا ممكم مهذين الرجاين في سفرة واحددة ، لا حمال أن يصابا جيما ، بل كان ينبغي أن تخرجوا بأحدهما وتدهوا الآخرة فاذا أصيب ما الآخر. وكانت الحبية والخطلة للصريين كاهي لهم من سنين متقدمة ، وقد كان أمير العراق عزم على المود سريماً إلى بنسداد على طريقهم التي جاؤا منها ، وأن لا يسير وا إلى المدينة النبوية خوة من الأعراب ، وكثرة الخفارات ، فشق ذلك على الناس ، فوقف هذان الرجلان القارئان على جادة الطريق الق منها يممال إلى المدينة النبوية ، وقرآ ( ما كان لا هل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخافوا عن رسول الله ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ) الآيات فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نصوهما ، فمثل الناس بأجمهم والأمير إلى المدينة النبوية هزاروا وعادوا سالين إلى بلادهم وقله الحمد والمنة. ولما رجم هذان القارئان رتمهما ولى الأمر مم أبي مكر من المهاول \_ وكان . قرمًا بجيدا أيضاً \_ ليصلوا بالناس مسلاة التراويم في دمضان ، فكتر الجم و رادهم لحدن الدونهم، وكانوا يطيلون الصلاة جدا و يتناو بون فيالامامة ، يقر ؤن في كل ركمة بقسر ثلاثين آية ، والناس لا ينصرفون من الغراو ع إلا في الثلث الأول من الليسل ، أو قر يب النصف منه . وقد قرأ ابن البراول وماً في جامع المنصور قوله تسالي (ألم يأن الذين آمنوا أن تخشم قلومهم لذكر الله وما نزل من الحق) فترض إليه رجل صوف وهو يتمايل فقسال : كيف قلت 9 فأعاد الأسّية ، فقال السوق : بلي والله ، وسقط ميتا رحمه الله . قال ابن الجوزي : وكذلك وقم لأني الحسن بن الخشاب شبيخ ابن الرة ، وكان تلميذا لأنى بكر بن الأدمى المتقدم ذكره ، وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاً ، قرأ ابن الخشاب هذا في جامع الرضافة في الاحياء هذه الاكية ( ألم يأن قدين آمنوا ) فتواجد رجل صوف وقال : بلي والله قد آن ، وجلس و بكي بكاء طويلا ، ثم سكت سكتة ناذا هو ميت رحمه الله .

ومن نوفى فيها من الأعيان ﴿ أَوْ عَلَى الاسكان ﴾

و يلقب بالموف ، وكان مقدماً عندسها الدولة ، فولاه بنداد فأخذ أموالا كثيرة من المبود ثم هرب إلى المطبحة ، فأنام سها سنين ، تم تدم بنداد فولاه سها، الدولة الوزارة ، وكان شهماً منصورا في الحرب ثم علقيه بعد ذلك وقتله في هذه السنة ، عن تسم وأربعين سنة .

﴿ ثم دخلت سنة خس وتسعين وثلثاثة ﴾

المناعد مهنب الدواة إلى البطيحة ولم عافمة أمن واصل ، وقر رعليه فى كل سنة لهاه الدولة

خسين ألف دينار . وقيها كلن غلاء عظم إفريقية ، بحيث تمطلت الخابز والحامات ، وفعب خلق كثير من الغناء ، وهلك آخر و ن من شدةاالنلاء ، فلما أل الله حسن العاقبة والخاتمة آمين . وفهاأصلب الحجيج في الطريق عطش شديد بحيث هلك كثير شهم . ، كانت الخطبة للعمر بين .

ومن ترقى فيها من الأعيان (محمد بن أجد بن درسي بن جمفر)

أبو نصر البخارى ، الممر وف بالسلاحى ، أحد الحفاظ ، تدم بنداد وحــــث بها عن محود بن إسحاق من البخارى ، و روى عن الهيثم بن كليب وغير ، ، وحدث عنه الدارقطهى ، وكلنمن أعيان أصحاب الحديث . توفى بيخارى في شعبان شها ، وقد جاو زائمانين .

﴿ عد من أبي إساعيل ﴾

على بن الحسين بن الحسن بن القالم أبي الحسن العلوى ، ولد بهدفان ونشأ ببغداد ، وكتب المحديث من جدفان ونشأ ببغداد ، وكتب المحديث من جدفرات فقه الشافى حل على بن أبي هربرة ، ثم دخل الشام فصحب العوقية حتى صاد من كباوم ، وحج همات على الوحدة ، توفي في هرم هذه السنة ( أبو الحسين الحدث بن فارس)

ان زكريا بن محد بن حبيب أفنرى الرازى ، صاحب الجمل في اللغة ، وكان متها جمدان ، وله رسائل حسان ، أخذ عنه البديم صاحب المعامات ، ومن رائق شعره قوله :

مرت بنا هيفاء بجدولة • تركية تنسى التركى ترتو بطرف فاتر فاتن • أضف من حجة تموى

وله أيضا: إذا كنت قي حاجة مرسلا ﴿ وَأَنتَ بِهَا كُلُّفَ مَثْرِمُ . فأرسل حكما ولا تومه ﴿ وَذَاكَ الْحُكْمُ هُو اللَّهُ

قال ابن خلكان : ثونى سنة تسمين وتلهائة ، وقبل سنة خس وتسمين. والأول أشهر . ﴿ ثم دخلت سنة ست وتسمين وثلثاثة ﴾

قال ابن الجوزى : في ليلة الجمدة مسيل شميان طلع تجم يشبه الزهرة في كبره وكثرة شوئه من يسار القبلة يشوج و فيه شماع على الأرض كشماع القبر ، وقبت إلى النميف من فتى القمدة، ثم غلب . وفيها و في عمد بن الاكتابى قشاء جيم بنداد ، وفيها جلس القادريائية للأميز قر واش بن أي حسان وأثره في إمارة الكوفة ، واتبه مستند الدولة ، وفيها قلى الشريف الرضي شابة المطالبيين ، وقتب بالرضى ذى الحسنيين ، وقتب أخوه المرتفى ذا الجدين ، وفيها غرا يمين الدولة ، محود بن سبكتكين بلاد المفدد المتعاقب مده كبارا ، وأخذ أموالا جزيلة ، وأسر بعض ماوتهم وهو ملك كراشي سبن هرب منه لما افتنحها ، وكسر أصنامها ، فالسه منطقته وشدها على وسطه بصد تنع شديده ،

وقطع خنصره تم أطلقه إهانه له ، و إظهاراً لدهلة الاسلام وأهد . وفيها كانت الخطية العما كم المديدي، وتجدد في الخطية أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم إجلالا له ، وكذلك ضلوا بديار مصر مع زيادة المسجود له ، وكانها يسجدون عند ذكره ، يسجد من هو في الصلاة ومن هو في الاسواق يسجدون لسجوده ، لمنه الله وقيحه .

وعن توفي فيها من الأعيان ﴿ أُو سَعِيدَ الاماعيلِ ﴾

إبراهيم برياساعيل أوسسيد الجوجاتي ، المروف بالاساعيلي ، ورد بقداد والداوقطني حي قدث عن أبيه أبي بكر الاساعيلي والأصم بن عدى ، وحدث عنه الخلال والتنوخي ، وكان ثقة قشها فضلا ، على مذهب الثانفي ، عارفا بالدربية ، صخياً جوادا على أهل السلم ، وله ورع ورياسة إلى اليوم في بلده إلى ولده ، قال الخطيب : سحمت الشبخ أبا الطبيب يقول : ورد أبوسسميد الاساعيلي بنداد نمقدله المقها، مجلد بن تولى أحدهما أبو حاسد الاسغرابيني ، وتولى الثاني أبو مجمد الباجي ، فيت الباجي إلى القافي الماني بن زكريا الجربري يستمعيه إلى حضور المجلس ليجمل المجلس ، وكانت الرسالة ، مرواده أبي الفضل ، وكنب على بند هذين البيتين :

إذا أكرم القاضى الجليل وليه • وصاحبه ألفاه الشكر موضا ولى حاجة يأتى بنى بذ كرها • ويسأله فنها النطول أجما

فأجابه الجريري مع ولد الشيخ : ما الدمر في

دعا الشيخ مطواعا سميمالاً مو . فواتيه طوعا حيث برسم أصنما وها أنا غاد في ذه نجي داره ، أبادر ما قد حدة كي مسرعا

تُوقى الاساعيلي فجأة يجرجان في ربيح الاُخو وهو قائم يصلى في المحراب، فيصلاة المترب، فلما فراً ( إيلك فنمد و إناك نستمن ) فاشت تنف فلت رجه الله .

#### ﴿ مُد نِ أَحد ﴾

ا بن محمد بن جسفر بن محمد بن محمد بن بحير أو عمر و المزكى ، الحافظ النيسابورى ، و يعرف بالمليرى ، رحــل إلى الآقاق في طلب الملم ، وكان حافظا جيد المذاكرة ، بتمة ثبتا ، حدث بهنداد وغيرها من البلاد ، وترفى في شعبان عن ثلاث وسيمين سنة .

## ( أبو عبد الله من منده )

الحافظ محسد بن إسحاق من محمد من يجي بن منده أبو عبد الله الاصفهاني الحافظ ، كان تبت الحديث والحفظ ، رحل إلى البلاد الشاسعة ، وسمم الكثير وصنف الناريخ ، والناسم والمنسوخ . قال أبو العباس جمار بن محمد : ما رأيت أخفظ من ابن منده ، توفى في أصفهان في صغر منها .

#### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلثمائة ﴾

فها كان خر و ج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر . وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من ســـلالة هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى . واسمه الوليـــد ، و إنما لقب بأني ركوة لركوة كان يصحمها في أسفاره على طريق الصوفية ، وقد مهم الحديث الديار المصرية ، ثم أقام بمكة ثم رحل إلى المهن ثم دخل الشام، وهو في عضون ذلك يبايم من القادله، ممن يرى عنده همة ومهضة القيام في نصرة ولدهشام ، ثم إنه أقام ببعض الاد مصر في عدلة من محال العرب ، يعدلم الصبيان ويظهر النقشف والسادة والورع ، و بخبر بشيُّ من المنسات ، حتى خضموا له وعظموه حـــدا ، ثم دعا إلى نفسه وذكر لهم أنه الذي يدعى إليه من الأمويين، فاستجانوا له وخاطبوه بأمير المؤمنين، وثقب بالنائر بأمر الله المنتصر من أما اه الله ، ودخل برق في جمعل عظيم ، فجمع له أهالها محوا من مائتي ألف دينار ، وأخذ رجلا من المهود الهم بشئ من الودائم فأخذ منه مائتي ألف دينار أيضاً ، ونقشوا الدراهم والدنانير بألقابه ، وخطب بالناس وم الجمة ولمن الحاكم في خطبته ونما فعل ، فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من سنة عشر ألغا ، فلما بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسهائة ألف دينار وخممة آلاف توب إلى مقدم جبوش أبي ركوة وهو الفضل بن عبد الله يستميله إليه ويثنيه عن أبي ركوة ، فحين وصلت الأموال إليه رجم عن أبي ركوة وقال له : إنا لا طاقة لنا بالحاكم ، ومادمت بين أظهرنا فنحن مطار ون بسببك ، فاختر لنفسك بلدا تكون فها . فسأل أن يبعثوا معه فارسين وصلانه إلى النوبة فان بينه و بين ملكها مودة وصحبة ، فأرسله ، ثم بعث وراءه من رده إلى الحاكم عصر ، فلما وصل إليه أركبه جعلا وشهّره ثم قتسله في اليوم الثاتي ، ثم أكرم الحاكم الفضل وأفطمه أقطاعا كتبرة . واتفق مرض الغضل فعاده الحاكم مرتين، فلما عوفى قتله وألحقه بصاحبه . وهذه مكافأة التمساح. و في رمضان منها عزل قر واش عما كانب بيده ووليه أنو الحسن على بن تريد، وولقب بسند الدولة . وفيها هزم عين الدؤلة محمود بن سبكتكين ملك الترك عن بلاد خراسان وقتل من الأثراك خلقا كثيراً". وفيها تمثل أو العباس بن واصل وحمل وأسه إلى ساء اللَّمُولة فطيف به بحفراسان وفارس . وفيها كارت على الحجيج وهم بالطريق ربح سوداء مظلمة جدا ، ۋاعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب فغاتهم الحج فرجموا إلى بلاده فمنخارهافي ومالتروية. وكانت الخطبة بالحرمين المصريين. وقيها توفي من الأعيان ﴿ عبد الصعد بن عمر بن إسحاق ﴾

وقعها موق من ادعين و موجه المسلم الموقعة المسلم الموقعة المسلمة المسلمة على أبي معيد أبو القلم الدينورى الواعظ الزاهد ، قرأ القرآن ودرس على منهم الشافى عسل أبي مسيد الاصطخرى ، وصم الحديث من النجاد ، وروى عنه الصيدرى ، وكان تمة سالحا ، يضرب به المثل في مجاهدة النفس ، واستهال الصدق المحض ، والتعنق والتنقة والتنشق ، والأثمر بالمروف والنهى عن المشكر ، وحسن وعظه و وقعه فى القالوب ، جاه ، وما رجل عاقة دينار قتال ؛ أنا غنى عنها ، قال خد هما فقرقها على أصحا بك هؤلا ، وقتال : ضعها على الأرض . فوضعها ثم قال اللجماعة . لمأخذ كل واحد سنكم حاجته منها ، فجعلوا يأخذون بقدر حاجاتهم حتى أفندوها ، وجاه والده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم قتال : اذهب إلى البقال نفذ على ربعر والم تمر . ورآه رجل وقد الشترى دجاجة و حاواه فتسجب من ذلك فاتبته إلى دار فيها امرأة ولها أيتام فدفهها إليهم ، وقد كان يدق السعد للمطارين بالأجرة ويقنات منه ، ولما حضرته الوفة جل يقول : صيدى لهذه الساعة خباتك . توفى مع النالاناه المسبح بقين من ذى الحجة سنها ، وصلى عليه بالجامع المنصورى ، ودفن يتمبرة الاهام أحد :

صاحب سيراف والبصرة و فيرهما ، كان أولا يُضدم بالكرخ ، وكان متصوراً له أنه سيملك ، كان أصحابه جزؤن به ، فيقول أحدهم : إذا ملكت فأى شئ تنطيني ? ويقول الا تخر : ولي ، ويقول الا تخر : استخدم ، ويقول الا تخر : اختام على . فقدر له أنه تقلبت به الأحوال حق ملك سيراف والبصرة ، وأخذ بلاد البطيحة من مهذب الدولة ، وأخرجه منها طريعا ، بحيث إنه احتاج في أثناء الطريق إلى أن ركب بقرة ، واستحوذ ابن واصل على ما هناك ، وقصد الأحواز وهزم بها، الدولة ، ثم ظار به جاء الدولة فقتا في شعبان منها ، وطيف برأسه في البلاد .

#### ﴿ ثم دخلت سنة تمان وتسمين وثلثاثة ﴾

فها غزا عين الدولة محودين سبكتكين بالاد المند ، فتنح حصونا كثيرة ، وأخذ أما الاجزيلة وجواهر نفيسة ، وكان في جملة ما وجمد بيت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خسة عشر ذراعاً ممادة فضة ، ولما رجع إلى غزنة بسط صغه الأموال كلها في صحن داره وأذن نرسل الملك فسدخاوا عليه فرأوا ما جرم وهالم . وفي مو الأربعاء الحسادى عشر من ربيع الآئر وقع ببغداد ثلج عظم ، يحيث بني على وجمه الأرفعن ذراع ونصنا ، ومكث أسبوعاً لم يغب ، وبلغ متعوضات إلى تمكر يت والكومة وعبادان والنهر وان ، وفي هما الشهر كثرت العملات بجيرة وخفية ، حتى من المساجد والمشاهدة ، طفر أشحاب الشرطة بكثير منهم قطعوا أيدهم، وكعلوم .

# ﴿ قعة مصحف ابن مسود وتحريقه ﴾

ه على فتيا الشيخ أن حامد الاسفراييني فيا ذكره ابن الجوزي في منتظمه » وفي طاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة ، سببها أن بعض الهاشميين قصد أبا عبد الله عمد من النجان المروف بابن الملم - وكان فتيه الشيمة - في مسجد بدوب رباح ، فمرض له بالسب فتار أصحابه له واستنمز أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الاكفائي والشيخ أبي حامد الاسفراييني » وجرت فتنة عظيمة طويلة ، وأحضرت الشيعة مصحفا ذكر وا أنه مصحف عبد الله بن مسعود، وهو عالف للصاحف كلها، فجمع الاشراف والشيعة والتقياء في بوم جمة اليلة قبت من رجب ، وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أو حامد الاسفراييني والققها، بتحريقه ، فضل ذلك بمحضر مهم ، فغضب الشيعة من ذلك غضبا شديدا ، وجهاوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك و يسبونه ، وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيئة أبي حامد ليؤذو ما فاتقل منها إلى دار القطن ، وصاحوا با حاكم يا منصور ، و بلم ذلك الخليفة فغضب و بعث أعوانه لنصرة أهل السنة ، فرقت دور كثيرة من دور الشيعة ، وجرت خطوب شديدة ، و بعث عميد الجيوش إلى بنداد لينفي عنها ابن الملم قعيه الشيعة ، فأخرج منها ثم ثنع فيه ، ومنعت القصاص من النمرض قذ كر والسؤال باسم الشيخين ، وعلى رضى الله عنهم ، وعاد الشيئة أو حامد إلى داره على عادته ، وفي شعبان مها زلالت الدينور زلزالا شديدا ، وسقطت منها دور كثيرة ، وهلك قناس شئ كثيرة من الأثاث والأشعة ، وهبت ربح موداء بعقوق وتنكر بت وشيراز ، فأتلفت كثيراً من المنازل والنخبل والزيتون ، وقتلت خلقا كثيراً ، ومقط بعض شيراز ووقت رجفة بشيراز غرق بسبها مراك كثيرة في المحر ، ووقع واسط برد زنة الواحدة مائة دره وسنة دراه ، ووقع ببغداد في رمضان وذلك في ايار - مطر عظم سالت منه المزاديب ،

#### ﴿ ذَكُ نُغريب قامة في هذه السنة ﴾

وفها أمر الحاكم بتخريب قالمة وهى كنيسة النصارى ببيت المقدس، وأباح العامة ما فيها من الأوال والاشتحة وغير ذلك ، وكان سبب ذلك البهنان الذي يتماطاه النصارى في مع الفصح من النار إلى والاشتحة وغير ذلك ، وكان سبب ذلك البهنان الذي يتماطاه النصارى في مع الفصح من النار التي يحتار نبيا به وهي التي وهمون جهلهم أنها نزلت من السباء أو إنما هى مصنوصة بدهن الباسان في خيوط الابريم ، والرقع المدهنة بالكبريت وغيره ، والناسفة القطيفة التي تروج على عدة كنائس ببلاد مصر ، وهودى في التصارى : من أحب الذخول في دين الاسلام دخل ومن لايدخل فليرجم إلى بلاد الروم آمنا ، ومن أقام منهم على دينه فلياترم عاشر عليهم من الشروط الويند أن المالي على صدوره ، وأن يكون الصليب من خسب زنده أو منا أرسال . وفي الحام يكون في عنق الواحد منهم قرية رنة خسة أرطال ، وعلى البهود تعليق رأس المحيل زنته سنة أرطال . وفي الحام يكون في عنق الواحد منهم قرية رنة خسة أرطال ، باجراس ، وأن لا تركبوا خيلا . ثم بعد هذا أنه يما طورة الله يدخلها من الكنائس التي هدمها وأذن لن أسل منهم في الارتداد إلى دينه . وقال نثره مساجدة أن يدخلها من الكنائس التي هدمها وأذن لن أسل منهم في الارتداد إلى دينه . وقال نثره مساجدة أن يدخلها من الكنائس التي هدمها وأذن لن أسل منهم في الارتداد إلى دينه . وقال نثره مساجدة أن يدخدا أن

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبِر محمد الباجي ﴾

سبق ذكره ، اسمه عبد الله بن محمد الباجي البخاري الخوار زمى ، أحد أنّه الشافعية ، تققه على أبي القاسم الداركي ودرس مكانه ، وله معرفة جيدة بالأدب والفصاحة والشمر ، جاه مرة ليزو ر بمض أصحابه فإيجمه في المترل فكنب هذه الابيات :

> قد حضرًا وليس تقضى التلاق ه نــأل الله خير هذا الفراق إن تنب لم أغب وإن لم تنب ه غبت كأن افتراقنا باتفاق

> > ترفى في محرم هذه السنة ، وقد ذكر تا ترجته في طبقات الشافعية .

(عبدالله بن أحد)

ان على بن الحسين ، أبو القاسم المروف بالصيدلاتي ، وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من التقات ، وروى عنه الأزهرى ، وكان ثقة مأمونا صلط ، توفى فى رجب من هذه السنة ، وقد جاوز ﴿ البيناء الشاعر ﴾

عبد الواحد بن لصر بن محمد ، أبو الفرج الخزوم. ، الملقب بالبيغاء ، توفى فى شميان من هذه السنة ، وكان أديباً فاضلا مترسلا شاعرا مطبقاء فمن ذلك قوله :

> یا من نشابه منه الحلق والخلق ه فا تسافر إلا محوم الحلمق فورد دسمی من خدیك مختلس ه وستم جسمی من جنساك مسترق لم بیرق لی درق أنسكر هواك به ه و إنما ينتسكی من به رمق

( محمد بن يحيي )

أبر عبد الله الجرجانى ، أحد العلماء الزهاد النباد ، المناظر بن لأبى بكر الرازى ، وكان يدرس فى قطيمة الربيح ، وقد فلج فى آخر عمره ، وحين مات دفن مع أبى حنيفة .

﴿ بديم الزمان ﴾

صلحب المقامات ، أحمد بن الحسين بن يحيي بن سعيد . أبو الفضل الهمدانى ، الحافظ المهروف ببديه الزمان ، صلحب الرسائل الرائمة ، والمقامات الفائمة ، وعلى منواله فسيح الحريرى ، واقتنى أثره وشكر تقدمه ، واعترف بفضله ، وقد كان أخذ اللهنة عن ابن ظرس ، ثم برز، وكان أحمد الفضلام الفصحاء ، ويقال إنه سم وأخذه سكنة ، فدفن سريعاً . ثم عاش فى قبره ومحموا صراخه فنبشوا عنه فاذا هوقد مات وهو آخد على لحيته من هول القبر، وذلك بوم الجمعة الحادى عشر من جمادى الا خوة منها ، وحمه الله تعالى .

#### ( ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلثاثة )

فيها قتل على من ممال الثب الرحبة من طرف الحاكم السيدى ، قتله عيسى من خلاط المقيلى ، وملكها ، فأخرجه منها عباس من مرداس صاحب حلب وملكها ، وفيها صرف عمرو من عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أمو الحسن من أبي الشوارب ، فذهب الناس مهنون همذا و يعزون هذا ، قتال في ذكك العصارى :

ويمن توفي فيها من الاعيان ﴿ عبدالله بِن بكر بن محد بن الحسين ﴾

أمو أحمد الطبراي ، سمع عكة و بنداد وغيرهما من البلاد، وكان مكرماً ، سمع من الدار فطني وعبد الغني من سميد تم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يمبد الله تعالى إلى أن مات في ربيم الأول منها .

أبو مسلم كانب الوزير من متنزاية ، ووى عن البنوى وان صاعد وابن دريد وابن أبى داود وابن عرفة وابن مجاهد وغيرهم ، وكان آخر من بقى من أصحاب البنوى ، وكان من أهمالها والحديث والمرفة والفهم ، وقدتكم بمضمه في روايته عن البنوى لأن أصله كان غالبا مقدودا ، وذكر الصورى المرفقة الفهم ، وهدت كلم به أن المسلم على بن أده صحة كل

أنه خلط فى آخر حره. ﴿ (أبو الحسن على من أدو سعيد )
عبد الواحد من أحد من يونس من عبد الأعلى الصدق المصرى ، صاحب كتاب الزيم الماكي 
من أربع بجلامات ، كان أبوه من بكبار المحدثين المفاظ، وقد وضع لمصر قاريخا الفا برجع المفاء إليه
فيه ، وأما هذا عانه اشتغل في علم النجوم فنال من مشأته منالا جيدا ، وكان شعيد الاعتناء ملم الرصد

مكان مع هذا منظلا من المال ، وث التياب ، طويلا يتمم على طرطور طويل ، ويتطلس فوقه ،
و مركب حاراً ، فن رآء شجك منه ، وكان يعنظ على الحاكم فيكرمه و يذكر من تفضله ما يعل طي
اعتنائه بأمر نفسة ، وكان شاهدا معدلا ، وله شعر جيد ، فنه ما ذكر ، ابن خلكان :

أحل نشر الربح عند هبو به و رسالة مشتاق إلى حبيبه بنفسي من تحيا النفوس بريقه ﴿ وَمِنْ طَابِتُ الدِّنيا بِهُ وَلِطِيبِهِ بجددوجدى طائف منافى الكرا ، سرى موهنا فى جنه من رقيبه السرى الله عمللت كأسى بسه ، وغييتها عنى الطول مغيبه في تمنى أم أمير المؤمنين القادر بالله ،

مولاة عبد الواحم. بن المقندر، كانت من العابدات الصالحات، ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة الحيس الثاني والعشرين من شعبان منها، وصل عليها إنها القادر، وحملت بعد المشاه (ثم دخلت منة أو بهائة من الهجرة)

قى دبيع الا تحر مها نقصت دجلة نقصا كثيراً ، وقيها كل السور على مشهد أمير السفر في أعاليها من أذنة والراشدية ، فأمر بكرى تلك الأما كن ، وفيها كل السور على مشهد أمير السفن في أعاليها من أذنة والراشدية ، فأمر بكرى تلك الأما كن ، وفيها كل السور على مشهد أمير على عليه السلام الذى بداء أبو إسحاق الأجابى ، وفلك أن أبا عمد بن سهلان موض فغنر إن يمو المسادة وعليه اللاردة و بيده القضيب ، وجاه الشيخ أبو حاسد الاستمراييني فقبل الأرض بين يعده وقرأ ( تاثن لم يلته المناقون والذين في قلم بهم مرض والمرجنون في المدينة النمرينك بهم ) الأيا يات نعباى الناس ودعوا وافعر فوا هم فراحا . وفيها ورد الخير بأن الحاكم أغفذ إلى دار جعفر بن عهد السادق بالمدينة فأخذ منها مصحف قب خشب مطوق بحديد وحرفة خير ران وحربة ومربر ، حل ذلك كح جاهة من العلم بين الي الهيار المعربة ، فردوا وم ذامون له داعون عليه . و بنى الحاكم أفها كثيرة و فقلت زائوته ، و ودلا السربر وأخذ الباقى ، وقال : أنا أحق به . فردوا وم ذامون له داعون عليه . و بنى الحاكم فها داراً فيها راجلس فيها النقياء ، ثم بسد ثلاث سنين حسمها وقتل خلقا كثيراً عن كان فيها من المقياء الهر والجلس فيها النقياء ، ثم بسد ثلاث سنين حسمها وقتل خلقا كثيراً عن كان فيها من المقياء ذار المحمود المارجن الأموى إلى ملكم بعد خلمه وحبسه مدة ذي المجة منها أعيد الؤيم بي الحاكم صاحب مصر والشاء .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أَبُو أَحِدَ المُوسُوى النَّقِيبِ ﴾

الحسن بن موسى بن مجد بن إراهم بن موسى بن جغر الموسوى ، والد الرضى والمرتفى ، ولى المناسب المناسبين مرات نحو الم يقل مرات ، يمزل و يماد ، ثم أغر فى آخر عمره ، وتوفى عن سبع وسين منة الماليين مرات نحو ، وتوفى عن سبع وسين منة ، وقد وقد وقد وقد الله المرتفى فى قصيدة حسنة قرية المنزع والمطلم فنها ،

سلام الله تنقله الليالي ، وتهديه الفدو إلى الزواح

على حدث حسيب من اؤى . لينبوع السادة والصلاح فتى لم يرو إلا من حلال . ولم يك زاده إلا المباح ولا دنست له أزر ازور . ولا حاست له راح براح خضيف الظهر من تمل الحلطاف ، وهريان الجوارح من جناح من القرم الذين لمم قلوب . بذكر الله عاممة النواحى بأجسام من التقوى مراض . لتصريها وأديان محملح المجاب بن هرمز أوجمنر ﴾

نائب مها، الدولة على العراق ، وكان تليد لقنال الأعراب ، الأكاد ، وكان من المقدمين في المات من المقدمين في المات الدولة ، وكان من المقدمين في المات الدولة ، وكانت له خبارة كامة بالحرب ، وحزمة شديدة ، وشجاعة المه والمرة ، وهمة عالية ، وآراء سديدة ، ولما خرج من بفداد في سنة تغنين وسبمين وثلثاثة كثرت مها الفتن ، توفي بالأهوات عبر مائة سنة وخس سنين ، رحمه الله .

﴿ أَبِوعبه الله القبي المصرى الناجر ﴾

كان ذامال جزيل جدا ، اشتملت تركنه على أزيد من ألف ألف دينار ، من سائر أنواع المال. توفى بأوض الحجاز ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن على، وضى الله عنهم .

﴿ أَمِ الحسين ابن الرَّا المَّرَى ﴾

تقدم ذكره وقراءته على كبيرالاً عراب في سنة أربع وتسمين وثالياته ، كان من أحسن الناس صونا بالقرآن وأحلام أداه رحمه الله .

( ثم دخلت سنة إعدى وأر بمائة )

فى يوم الجمة الرابع من الحرم منها خطب بالوصل المحاكم العبيدى عن أمر صاحبها قر واش من مقل. أن منبع ، وقلك لتهره وعيته ، وقد سرد ابن الجوزى صفة الخليبة بحروفها . وفى آخر الخطبة اصلوا على آبائه المهدى تم ابنه القائم تم المنصور ، ثم ابنه المعز، ثم ابنه المهدى ثم ابنه الحاكم صاحب الوقت ، وبالنوا فى الدعاء لهم ، ولاحيا الدعاك ، وكذلك تبعة أحالها من الأثيار والماء الن وفيريعط، وكان سبب ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته ورسل وهدايل قر واش يستميله إليه ، وليقبل بوجه عليه ، حتى قبل ما فعل من الخطبة وقيرها ، فلما بلغ الخير القادوبالله السبارى كتب يماتب قر واش على ما صنع ، وغذه بهاء الدولة إلى عيد الجيوش عائة ألف دينار لمحاربة قر واش ، فلما بلغ قر واشار رجع عن رآيه وندم على ما كان منه ، وأمر يقبله الخلطة المحاكم من بلاده ، وخطب القادر على علائد

قال ابن الجوزى: ولحس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كثيرة واستمرت الزيادة إلى رمضان ، و بلغت أحمدا وعشرين فراعا ونشاء ودخـل إلى أكثر دور بفــداد . وفيها رجع الوزير أبو خلف إلى بغداد واتعب غر الملك بعميد الجيوش . وفيها عصى أبو الفنح الحسن بن جعفر العلوى ودعا إلى نفسه وتلقب بالرائيد بالله . ولم يحيح فيها أحد من أهل العراق والخطبة العاكم .

وعن تونى فيها من الأعيان أبو مسعود صاحب الأطراف.

( إيراهيم بن عمد بن عبيد )

أو مسمود الدمشقى الحافظ السكير، مصنف كتاب الأطراف عسل الصحيحين ، وحل إلى بلاد شتى كينداد والبصرة والكوفة وواسط وأصبان وخراسان ، وكان من الحفاظ الصادقين ، والامناء الضابطين ، ولم برو إلا اليسير ، روى عنه أبر القلم وأبو نر الحروى ، وحرة السهمى ، وغيرهم . توفى بينداد فى رجب وأوسى إلى أبى حامد الاسفراييني فصلى عليه ، ودفن في مقبرة جامع المنصور قريمًا من السكات ، وقد ترجه ابن عساكر وأثنى عليه .

( عميد الجيوش الوزير )

الحسن بن أبي جمنر أستاذ هرمز ، و لدسنة خسبن وللهائة ، وكان أوه من حجاب هضه الدولة ، وولاه بهاء الدولة و زارته سنة تفتين وتسمين ، والشرو وكثيرة منتشرة ، فهد البلاد وأخاف العيار بن واستقامت به الأمور ، وأمر بمض غلمائه أن يحمل صيفية فيها دراهم مكشوفة من أول بفعاد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزقة ، فإن اعترضه أحد فليسفها إليه وليمرف فلك الممكان ، ففحب النالم فلم يعترضه أحد ، غيمه الله وأغنى هليه ، ومنع الروافض النياحة في موم عاشو راه ، وما يتماطونه من الفرح في مع ثامن عشر ذي الحجة الذي يقال له عيد غدرخم ، وكان عادلا منصفا .

(خلف الواسطى)

صاحب الأطراف أيضاً ، خلف بن محد بن على بن حدون ، أبو همد الواسطى ، وحل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بنداد ، ثم رحل إلى الشام ومصر ، وكتب الناس هنه با منذا به ، وصنف أطرافا على الصحيحين ، وكانت له سعرفة تامة ، وحفظ جيد ، ثم عاد إلى بنداد واشتفل بالنجارة وترك النظر في العالم حتى توفى في هذه السنة سامحه الله . روى عنه الأزهرى .

🗲 أبر عبيد المروى 🌬

صاحب النريبين ، أحمد من محمد من أبى حبيد العبدى أبو صبيد الحروى القتوى البارع ، كان من علماء الناس فى الأحب والفشة ، وكتابه النربيين ، فى صرفة غريب القرآن والحسديث ، يعل على المجلاعه · تبحره فى هذا الشأن ، وكان من تلامذة أبى منصو والأزهرى . قال امن خلسكان ؛ وقبل كان بحب النتره و يتناول في خاوته ما لا بجوز، و يعاشر أهمل الأدب فيه مجلس اللغة والطرب، والله أهل سلحه الله . قال : وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأر بمائة، و ذكر ابن خلكان أن في هذه السنة أو الذي قبلها كانت وفاة البستي الشاعر وهو :

( على ن محد بن الحسين بن يوسف الكانب )

صاحب الطريقة الأنبقة والتجنيس الأنيس، البديم التأسيس، والحفافة والنظم والنثر، ا وقد ذكرناه، وما أورد له ابن خلكان قوله : من أصلح فاسده أرغم حاسد، ومن أطاع غضبه أضاع أديه . من صادة جدك وقوفك عند حدك ، النبة تضحك من الأمنية ، الرشوة رشا الحاجت ، حد المفاف الرضى بالكفاف ، ومن شعره :

إن مر أقلاته وما ليمملها • أنساك كل كى هز عامله و إن أمر على رق أقامله • أقر بالرق كتاب الأنام له وله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم • ما تحدث من ماش ومن آت فلا تمد لحميث إن طبعهم • موكل معاداة الممادات ( ثم دخلت سنة التدين وأرابها أنه )

فى الهرم منها أذن غر الملك الو زبر الروافض أن يصلوا بدعتهم الشنماء والفضيحة الصلماء ، من الانتحاب والنوح والبكاء ، وتعليق المدوح وأن تفلق الأسواق من الصحباح إلى المساء ، وأن تدور النساء حاسرات عن وجوهين ورؤسهن ، يلطمن خسودهن ، كفعل الجاهلة الجهلاء ، على ألما المياهلة الجهلاء ، على ألما من عدد عنها ، فلا جزاء الله خيراً ، وسود الله وجهبه وم الجزاء ، إنه سحيم الدعاء ، وفي ربيح الاخراء ، إنه سحيم الدعاء ، وفي ربيح الاخراء ، ولما تقليمة الدقيق ، وأن يعاد إلى أحسن ما كان ، فغعل ذلك و وغرف وخرف عظيمة عيدا ، فا لله وإلا إليه واجهون ،

و ذكر العلمين من أنمه بنداد وعلماهم وغيرهم من البلاد في نسب الفاطعيين وأنهم أدعياء كذبة ﴾ وفي ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببنداد بحاضر تنضمن الطمن والقدح في نسب الفاطعيين و وفي جاءة من وم مارك مصر وليسوا كنظك، و إنما نسبم إلى عبيد بن سعد الجرمى، وكتب في فظك جاءة من العلماء والقضاة والأشراف والمعدول، والصلفين والفقهاء والحلميتين، وشهدوا جيما أن الحاكم محر هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ، حكم الله عليه بالبوار والخزى والهماء، ان معد بن إمهاعيل بن عبيد الله بن سعيد، لا أسمد الله ؟ وتلفب بالمولى بن عبيد الله بن سعيد، لا أسمد الله ؟ فائه لما صار إلى بلاد المذرب تسمى بعبيد الله ؟ وتلفب بالمهدى ، وأن من من سلخه أدعياء خوارج ؛ لانسب لهم في وقد على بن أبي طالب ، ولا يتملقون بسبب وأن من من سلخه أدعياء خوارج ؛ لانسب لهم في وقد على بن أبي طالب ، ولا يتملقون بسبب وأنه منز ء عن باطلهم ، وأن الذي ادعوه إليه باطل و زور ، وأنهم لا يعلون أحدا من أهل بيوتات

على بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول ق أنهسم خوارج كذبة ، وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائما في الحرمين ، وفي أو ل أمرهم المنرب منتشراً انتشاراً عنم أن يدلس أمرهم على أحد ، أو يذهب وم إلى تصديقهم فيا ادعوه ، وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كنار فساق فجار ، ملحدون زادقة ، معطاون ، وللاسلام جاحدون ، ولمذهب المجوسة والتنوية منعدون ، قد عطاوا الحدود وأباحوا الفروج ، وأحلوا الحرّ وسفكوا الهدا ، وسبّو الأنبياء ، ولدنوا السلف ، وادعوا الروبية ، وكنب في سنة انتذين وأر بهائة ، وقد كنب خطه في المحضر خلق كثير ، فن العلويين ، المرتفى والرضي وابن الأزرق الموسوى ، وأبوطاهم بن أبي العليب، ومجمعه بن محمد بن من إلى يعلى ، ومن القضاة أمو محمد بن الاكتابي وأبر القلم الجزرى ، وأبو السابس بن الشيودى . ومن القباء أبو حامد الإسفراييني وأبو مجهد بن الكنفل ، وأبو الحسن القدورى ، وأبو عبد الحد الصيمرى ، وأبو عبد الحد البيضاوى ، وأبو على بن حكان . ومن الشهود أبو القاسم التنوخى في كثير منهم ، وكتب فيه خلق كثير . هذه عبارة أبي الفرج ابن الجوزى .

قلت : ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذية ، كما ذكر هولاه السادة الماماء ، والأيَّة الفضلاء ، وأنهم لا نسب لهم إلى على بن أبي طالب، ولا إلى ناطبة كما يزعمون، قول ابن عمر الحسين بن على حبن أراد الذهاب إلى العراق ، وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيمة إليه فقال له ابن عمر: لا تذهب إليهم فاقى أخاف عليك أن تَقْتُل ، وإن جدك قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا ، وأنت بضعة منه ، وإنه والله لا تنالما لا أنت ولا أحد من خلفك ولا مر. أهل مدتك . فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول ، من هذا الصحافي الجليل ، يقتضي أنه لا مل الخلافة أحد من أهل البيت إلا محد من عبد الله المسدى الذي يكون في آخر الزمان عند تزول عيسى من صريم ، رغبة بهم عن الدنيا ، وأن لا يدنسوا بها . ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مضر مدة طو ملة ، فعل ذاك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت ، كا نص عليه سادة الفقهاء . وقد صنف القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء وسهاه كشف الأسرار وهتك الاستار» بين فيه فضافهم وقبائهم ، ووضح أسرم لكل أحده ووضوح أمره ينبيء عن مطاوى أضالهم ، وأقوالهم ، وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم : هم قوم يظهر ون الرفض و يبطنون الكفر المحض . والله سيحانه أعلم . و في رجب وشعبان و رمضان أجرى الو زير فخر الملك صعقات كثيرة عـلى الفقراء والمساكين والمقيمين بالمشاهد والمساجد وغير ذلك ، و زار بنفسه المساجدوالمشاهد ، وأخرج خلقا من المحبوسين وأظهر نسكا كثيرا ، وهر داراً عظيمة عند سوق الدقيق . و فيد شوال عصفت ريم شديدة فقصفت كثيراً من النخل وغسيره ، أكثر من عشرة آلاف نخلة ، وورد كتاب من عين الدولة عجود من

ميكتمكين صاحب غزنة بأنه ركب بجيشه إلى أرض المدو فجازوا عفازة فأعوزهم المساء حتى كادوا مهلكون عن آخرهم عطشا ، فبعث الله لمسم سحابة فأمطرت علمهم حتى شر بوا وسقوا واستقوا ، ثم تواقفواه وعدوهم ، ومع عدوهم تحمو من سنائة فيل ، فهزموا المدو وغنموا شيئا كثيرا من الأموال ولله الحد . وفيها عملت الشيعة بدعتهم التي كاتوا يعمادتها يوم غدرخم ، وهو اليوم الثامن عشر من ذي

الحجة ، وزينت الحوانيت وتمكنوا بسبب الوزر وكثير من الأثراك تمكنا كثيراً . وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن من الحسن بن على بن العباس ﴾

أبن توبخت أو عجد النوبختي، وقد سنة عشرين وثلَّاللَّهُ ، وروى عن الحامل وغسيره، وعنه البرقالي وقال كان شيمياً معتزليا ، إلا أنه تبين لي أنه كان صدوقا ، وروى عنه الأزهري وقال : كان رافضياً ، ردئ المذهب . وقال العقيق : كان تقيرا في الحديث ، و يذهب إلى الاعتزال والله أعلم .

### ﴿ عَبُانَ مِنْ عِيسِي أُمُوعِرِ وِ البِاقلانِي ﴾

أحد الزهاد الكيار المشهو رين ، كانت له نخلات يأكل منها و يسمل بيد في البواري ، ويأكل من ذلك ، وكان في غاية الزهادة والمبادة الكثيرة ، وكان لا يخرج من مسجد، إلا من وم الجمة إلى وم الجمة ، لاجل صلاة الجمة ثم يمود إلى مسجد، وكان لا يجد شيئا يشمله في مسجد، و فسأله بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولوزينا يشمله في قناديل مسجده ، فأبي الشيخ ذلك ، ولهذا وأمثاله لما مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيرانه في القبور فسأله عن جواره فقال: وأين هو ، لما مات ووضع في قبره صمنا قائلًا يقول : إلى الفردوس الأعلى ، إلى الفردوس الأعلى . أو كما قال : توفى في رجب

منها عن ستة وتمانين سنة 💮 ﴿ عدد بن جعفر بن محد ﴾ ان هارون بن فروة بن ناجيــة ، أبو الحسن النحوى ، المروف بان النجار الخيمي الكوفي ، قدم بنداد وروى عني ابن دريد والصولي ونغطو يه وغيرهم ، تُوفِّي في جمادي الأولى منها عن سبح

﴿ أُو العليب سهل بن عد ) وسيعان سئة الصماوكي النيسابوري ، قال أبو يُعلى الخليل: توفي فيها ، وقد ترجناه في سنة سبع وثمانين وثلياثة

( ثم دخلت سنة ثلاث وأر بمائة )

في سادس عشر محرمها قلد الشريف الرضي أبو الحسن الموسوى نقابة الطالبيين في سار الممالك وقرى، تقليمه في دار الوزير فحر الملك ، محضر الأعيان ، وخلم عليمه السواد ، وهو أول طالي خلم هليه السواد . وفيها جيَّ بأمير بني خفاجة أو قلنبة قبحه الله وجاعـة من رؤس قومه أساري ، وكأتوا قد اعترضوا الحراج في السنة التي قبلها وهم راجعون ، وغوروا المناهل التي ردها الحجاج ، ووضموا فيها الحنظل بحيث إنه مات من الحجاج من العطش نحو من خسسة عشر ألف ، وأخذوا

بقيتهم فجماوه رعاة لدواجم في أسوأ حال ، وأخذوا جميع ما كان ممهم ، فحين حضر وا عنددار الو زير سجنهم ومنعهم الماء ، تم ضلهم مرون صفاء الماء ولا يقدرون على شئ منه ، حتى ماتوا عطشا جزاء وفاقا ، وقد أحسن في هذا الصنع اقتداء بحديث أنس في الصحيحين . ثم بعث إلى أولتك الذين اعتقادا في بلاد بني خفاجة من الحجاج فجيَّ مهم ، وقعه تزوجت نساؤهم وقسمت أموالهم ، فردوا إلى أهالهم وأموالهم . قال ابن الجوزي : وفي رمضان منها انفض كوكب من المشرق إلى المغرب عليمه ضوء على ضو، القمر ، وتقطع قطعاً و بهي ساءة طويلة . قال : وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤماه النصارى، نفرجت النوائم والصلبيان معها جهاراً ، فأنسكر ذلك بعض الهاجميين فضر به بعض غلمان ذلك الرئيس النصرائي بدوس في رأسمه فشجه ، فثار المسلمون مهسم فالهزموا حتى لجأوا إلى كنيسة لهم هناك ، فدخلت العامة إلها قهبوا ما فيها ، وما قرب منها من دور النصاري ، وتتبعوا النصاري في البلد، وقصعوا الناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم علماتهم ، وانتشرت الفننة ببغداد، ورفع المسلمين المصاحف في الأسواق، وعطلت الجم في بعض الأيام، واستعانوا بالخليفة، فأمن باحضار ابن أبي إسر اثيل نامتنم، فمزم الخليفة على الخروج من بفداد، وقو يت الفتنة جدا وتهبت الفتنة. وفي ذي القمدة و رد كتاب عين الدولة محرد إلى الخليفة بذكر أنه و رد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب بدعوه إلى طاعته فنصق فيه وأمر بتحريقه ، وأسمم رسوله غليظ ما يقال. وفيها قلد أبو نصر من مروان الكردي آمد وميافارقين وديار بكر ، وخلم عليمه طوق وسوار ان ، ولقب بناصر الدولة ، ولم يتمكن ركب العراق وخراسان من الذهاب إلى الحج لفساد الطريق ، وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي .

وفيها عادت ممكمة الأمويين بيسلاد الأ ندلس فتولى فيها سسلمان من الحليم بن سسلمان بن عبد الرحن الناصر الأموى ، وقب بالسندين بالله ، و وابعه الناس بقرطية . وفيها مات بها، الدولة بن بو يه الدبلى صاحب بنداد و فيرها ، و وقام بالأمر من بسده و لده صلمان الدولة أبو شجاع . وفيها مات ملك النرك الأخطم واسحمه إيلك اخلان ، و تولى مكانه أخوه طفان خان . وفيها هلك شحس المال فابوس بن وشحكير ، أحخل بينا باردا في الشناه وليس عليه لياب حتى مات كذاك ، و و لى قاموس عالما فاضلا أديبا شاعرا ، فن شعره قوله :

> قل للذي بصروف الدهر عبرًا • هل عاند الدهر إلا من له 'خطر أما ترى البحر يطفر فوقه جيف • ويستقر بأقصى تعيره الدور

فان تكن نشبت أيدى الخطوب بنا ، ومسنا من توالى صرفها ضرر فني ألسهاء تجوم غيرذى عدد ، وليس يكسف إلا الشمس والقمر ومن مستجاد شعره قوله :

خطرات ذكرك تستثير مودتي ، فأحس منها في الغؤاد دبيبا

لا عضو لى إلا وفيه صبابة ﴿ وَكَانَ أَعْضَائَى خَلَقَنَ قُلُواً

وفهها ثوقى من الأعيان ﴿ أحمد بن على أبو الحسن الليثى ﴾ كان يكنب لقادر وهو بالبطيحة : ثم كنب له دلى ديوان الخراج والبريد ، وكان بمحفظ القرآن حفظا حسنا ، مليح الصوت والناثرة ، حسن المجالسة ، ظريف المماثى ، كثير الضحك والمجانة ،

حفظا حسنا ، مليح الصوت والتلاوة ، حسن انجائسه ، هر يصا الملكي ، تعيير المصح وبراحة . خرج في بعض الأيم هو والشريفان الرضي والمرتفى وجماعية من الأكار لتلقي بعض الملوك ، عفرج بعض القصرص فجملوا برموجم بالحراقات ويقولون : يا أزواج القحاب ، ققال الذي : ما خرج عولاء علينا إلا بعين ، فقالوا : ومن أين علمت هذا 8 قتال . و إلامن أين علوا أنا أزواج قحاب .

( الحسن من حامد من على من مروان )

الوراق الحنبلي ، كان مدرس أصحاب أحمد وقتمهم في زمانه ، وله المستفات المشهورة ، منها كتنب الجامع في اختسادات المماء في أر بعائة جزء ، وله في أصول الفته والدين ، وعليه اشتقل أبو يعلن من الفراء ، وكان لا يا كل إلا من كسب يعديه من الناسع ، ودوى الحديث عن أبي بكر الشافعي ، وابن مالك القطيعي ، وغيرهما ، وخرج في هفته السنسة إلى الحجو فقا عطش الناس في الطريق استند هو إلى حجو هناك في الحر الشديد، مجادد وجل عبد ماه نقال له ابن حامد : من أبن تك ? فقال: ما هذا وقت مؤاك الشرب، فقال : بل هذا

وقد عند لقاء الله عز وجل ، فلم يشرب ومات من فوره رحمه الله .

ابن عمد بن حليم ۽ أبو عبد الله الحليمي ، صاحب النهاج في أصول الديانة ، كان أحد مشايخ الشافعية ، ولد يجرجان وحل إلى بختارى ، وحم الحديث الكذير حتى انتهت إليه رياسة المحدثين في عصر ، ، وولى القضاء ببعثارى . قال ابن خلكان : انتهت إليسه الرياسة فها وراء النهر ، وله وجوم حسنة في المذهب ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله .

( نیروز أبو نصر )

الملتب بعباء الدولة بن عضمه الدولة الدبلى ، صاحب بنداد وغيرها ، وهو الذي قبض على الطائع و ولي القادر ، وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال مالم يجمعه أحمد قبله من بني توجه ، وكان بخيلا جدا ، ترقى بأرَّجان فى جادى الا خرة منها عن ثننين وأر بسين سنة وثلاثة أشهر ، وكان مرضه بالصرع ، ودين بالمشهد إلى جانب أبيه .

( تابوس بن والمكير )

كان أهل دولته قد تفهر وا عليه فبايموا ابنه منوجهر وقتلوه كما ذكرنا ، وكان قد نظر فى النجوم فرأى أن وقد. يقتله ، وكان يتوهم أنه وقده داوا ، لمسا برى من مخالفته له ، ولايمخطر بباله منوجهر لمسا برى من طاعته له ، فسكان هلاكه على يد منوجهر ، وقد قدمنا شيئا من شعره فى الحوادث .

(القاض أو مكالاقلاق) محمد بن الطيب أبو بكر الياقلاني ، وأس المنكلمين على مذخب الشافعي ، وهو من أكثر الناس كلاءاً وتصنيفا في الكلام ، يقال إنه كان لاينام كل لية حتى يكتب عشرين و رقة من معة طويلة من هره و التشرت عنه تصانيف كثيرة ، منها التبصرة ، ودقائق الحقائق ، والتميد في أصول الفقه ، وشرح الابانة ، وفير ذلك من الجاميم البكيار والصغار ، ومن أحسنها كتابة في الرد على الماطنية ، الذي ساه كثف الأمم اروهنك الأستار، وقعه اختلفوا في مذهبه في الفروع: فقيل شافعي وقبل مالكي ، حكر ذلك عنه أو در الحروى ، وقبل إنه كان يكتب على الفتاوى : كتبه محمد بن الطب الحنيل ، وهذا غريب جدا ، وقد كان في غاية الذكاء والفعلنة ، ذكر الخطيب وغير ، عنه أن عضد الدولة بمنه في رسالة إلى ملك الروم ، فلما أنتهي إليه إذا هو لا يعضل علمه أحد إلا من باب قصير كيئة الراكم، ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كيئة الراكم لله عز وجل، فدار إسته إلى الملك ودخل الباب بظهره عشي إليه القهقرا ، فلما وصل إليه انفتل فسل عليه ، فمرف الملك ذكامه ومكانه من الصلم والفهم، فعظمه . ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المساة مالأوغل، المستفرّ عقله مها ، فلما سحمها البافلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة فاقصة بصفرة الملك ، فجمل لا يألو جهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الهم الكثير ، فاشتفل بالألم عن الطرب، ولم يظهر هليه شيٌّ من النقص والخفــة ، فمجب الملك من ذلك ، ثم إن الملك استبكشف الأمر فاذا هو قـــد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب، فتحقق الملك وفو رهمته وعلو عز بمته ، فأن هذه الاَّلَّة لا يسممها أحد إلا طرب شاء أم أني . وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما ضلت زوجة نبييكم ? وما كان من أمرها عا رميت به من الافك ? فقال الباقلاني بجيبا له عسلي البدسة : هما امرأقان ذكرةا بسوء : مر بم وعائشة ، فبرأهما الله عز وجل ، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد ، وأتت مر بم بولد ولم يكن لها زوج ـ يسنى أن عائشة أولى بالبراءة من مريم ـ وكلاهما بريئة ممــا قبل فيها ، فان تطرق في الذهن الفاسد احمّال ربية إلى هذه فهو إلى تلك أسرع ، وها بحمد الله منزهتان مرأتان من السهاء وحي الله عز وجل ، علمهما السلام .

وقد سم الباقلاتي الحديث من أبي بكر بن مالك القطيمي وأبي محمد بن مامي وغيرها ، وقد قبله المدارقطني بوماً وقال : هذا برد على أهل الأهواء باطلهم ، ودعاله . وكانت وفاته مع السبت لسبع بقين من ذي القمدة ، ودفن بداره ثم تقل إلى مقدرة باب حرب .

﴿ محد بن موسى بن محد﴾

أبو بكر الخوار زمى شيخ الحنفية وفقيهم ، أخذ اللم من أحد بن على الرازى ، وانتهت إليه رياسة الحنفية بينداد ، وكان منطبا عند الحالات ، ومن تلامنة الرضى والصيمرى ، وقد مع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره ، وكان ثقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف ، ويقول في الاحتفاد : ديننا دين العجاز ، لسنا من السكلام في شيء وكان فصيحا حسن الندريس ، دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلي بقر ، وكان فصيحا حسن الندريس ، دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلي يقت الارادى من عدد من خلف ؟

المارى القابسي مصنف التلخيص، أصدة قرويق و إنما غلب عليه القابسي لأن هم كان يتمم قابسية ، قتبل لهم ذك ، وقد كان حافظا بإرعافي علم الحديث، رجلا صالحا جليل القدر، ولما توقى في ربيم الا تحر من هذه السنة عكف الناس على قرد لياتى يقر ون القرآن ويدعون له ، وجاء الشعراء من كل أرب مرثون و يترحون ، ولما أجلس للمناظرة أفشد لنيره :

للمر أبيك ما نسب المل • إلى كرم وف الدنيا كرم ولكن البلاد إذا اقتمرت • وصوح نبتها رمي الهشيم

ثم بكى وأبكى، وجمل يقول: أنا الهشيم أنا الهشيم . رحمه الله .

( الحافظ بن الفرضي )

أبو الوليد عبد الله من عمد بن بوسف من نصر الأردى الفرضى ، قاضى مكنسة ، سمم الكتبر وجمع وصنف التاريخ ، وفى المؤتلف والمختلف ، ومشتبه النسبة وغير ذلك، وكان علامة زمانه ، قتل شهيدا على يد الوبر نسموه وهو جريح طريح يقرأ على نضه الحديث الذى فى الصحيح « ما يحكم أحد فى سبيل الله وافق أعلم بمن يحكم فى سبيله إلاجاء من القيامة وكله يدى ، الهون لون اللهم، والريح ريم المسك » . وقد كان سأل الله الشهادة عند أستار الكعبة فأعطاء إليها، ومن شعره قوله :

> أسير الخطاليا عند بابك واقف ، على وجل مما به أنت عارف يتخاف ذنوبا لم ينب عنك قبها ، ومرجوك فيها وهو راج وخالف ومن ذا الذى برجى سواك وينق ، ومالك في فصل القضاء مخالف فياسيدى لا تخزى في محييق ، إذا نشرت وبالحساب الصحائف وكن مونسي في ظافة التبرعند ما ، يصد فوو التربي ويجنو الموالف

لأن ضاق عنى عفوك الواسم الذي \* أرجي لاسراف فاني تالف ﴿ ثم دخلت سنة أربع وأربعالة ﴾

في وم الخيس سرة ربيم الأول منها جلس الخليف القادر في أمهة الخلافية وأحضر بين يديه

سلطان الدوله والحجبة ، غملم عليــه سبع خام على المادة ، وعمــه بدامة سوداء ، وقـــلد سيفا وقاجاً مرصاً ، وسوارين وطوقا ، وعقد له لوامين بيده ، ثم أعطاه سيفا وقال للخاح : قلده به ، فيه شرف له ولعقبه : يفتح شرق الأرض وغربها ، وكان ذلك وما مشهودا ، حضر ، الفضاة والأمراء والورُراء . وفيها غزا محود من سبكتكين بلاد الهنسد ففتح وقتل وسبى وغير، وسلم، وكتب إلى الخليفة أن يوليه ما بيده من تملكة خراسان وغيرها من البـــلاد ، فأجابه إلى ما سأل . وفيها عانت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فدر ز إلىهم فاتمها أمو الحسن من مزيد فقتل منهم خلقا وأسر محمد بن بمان وجماعة من رؤسهم ، وانهزم الباقون ، فأرسل الله علمهم ربحا حارة فأهلك منهم خسائة إنسان . وحج بالناس

> أو الحن محد بن الحسن الأفساسي . ﴿ الحسن من أحمد ﴾ وفيها توفي من الأعيان

أبن جفر بن عبد الله المروف بان البعدادي ، سمم الحديث ، وكان زاهدا عابدا كثير المجاهدة ، لا ينام إلا عن غلبة ، وكان لا يدخل الحام ولا ينسل ثبابه إلا عاه ، وجده الحسين من عثمان من على أبوعبد الله المترى الضرير المجاهدي، قرأ على ان مجاهد القرآن وهو صغير، وكان آخر من يق من أصحابه ، توفي في جادي الأولى منها ، وقد جاوز الماثة سنة ، ودنن في مقار الزرادين.

(عل بن سيد الاصطخري)

أحد شيوخ الممنزلة ، صنف للفادر بالله الرد على الباطنية فأجرى عليه جراية سنية ، وكان يسكن درب رباح ، توفى في شوال وقد جاوز الثانين .

( ثم دخلت سنة خس وأربعائة )

فها منم الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازلم ، أو أن يطلمن من الأسطحة أو من الطاقات ، ومنم الخفافين من عمل الخفاف لهن ، ومنهن من الخروج إلى الحامات ، وقتل خلقا من النساء عملي مخالفت في ذلك ، وهمهم بعض الحامات علمين ، وجهز نساء عجائز كنبرة يستعلمن أحوال النساء لن يعشقن أو يعشقهن ، بأميائهن وأسياء من يتمرض لهن ، فن وجدمين كذلك أطفأها وأهلكها ، ثم إنه أكثر من الدوران بنفسة ليلاونهاراً في البلد، في طلب ذلك ، وغرق خلقا من الرجال والنساء والصبيان من يطلم على فسقهم ، فضاق الحال واشتد على النساء ، وعلى الفساق ذلك ، ولم يتمكن أحد منهن أن يصل إلى أحد إلا فادرا ، حتى أن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقا قد يا كادت أن تهلك بسببه ، لما حيل بينها و بينه ، فوقفت لقاضي القضاة وهو مالك بن سمد الفارق وحلفته يحق

الحاكم لما وقف لما واستمع كلامها ، و فرحها فوقف لها فبكت إليه بكاه شديدا مكرا وحيلة وخداعا ، وقالت له : أبها القاضى إن لى أمنا ليس لى غيره ، وهو في السياق و إلى أسأك بحق الحاكم علمك لما أوصلنى إلى منزله ، لأ فنلر إليه قبل أن ينادق الدنيا ، و جرك على أفة . فرق لها القانمي وقة شديدة وأمر حجلين كالممه يكرفان معها حتى بيلغاتها إلى المنزل الذي تريده ، فأغلقت بابها وأعطت المفتاح هذا منزله فاذا بو فرخلت وقالت لهما : اذفعا منزله والمناه المنافق المبار ودخلت وقالت لهما : اذفعا منزله فاذا وبل كانت نهواه وعبه و بهواها ويحبها ، فقل لما : كيف قدرت على الوصول إلى " افراله فاذ كرف معزت بها وأوصول إلى " اكن المبارلة وفيحه بابه مفلتا وليسى في بيعة أحد ، فمال الجيران عن أمرها فذ كرف مجارتها ما ماسمت في المبارك بيله و على الموسول إلى المؤلف أمر أنى ليس لها أخم بالكلية و إنها ذهبت إلى مشوقها » نقاف القاضى من معرة هفنا الأمو ، فركب إلى الحال كم وه فريك الرجاين من يعمر المرأة والرجل جيما ء على أى حال كانا عليه ، فوجه هما مناهقين مكارى ، فسألها الحاكم عن أمرها فأخذا يعتذران بها لا يجمدى شيئا ، فأمر بنحر يق المرأة والرجل جيما ء على أى حال كانا عليه ، فوجه هما مناهقين من مكرة وزال هذا دائم أواددا منياطا وشدة على النساء حتى جمامن في أضيق من والإساء حتى جمامن في أضيق من بوجر ضب ، ولا زال هذا دأبه حتى مات . ذكره ابن الجوزي ،

و في رجب منها ولى أنو الحسن أحمد من أبي الشوارب قضاء الحضرة بسد موت أبي محمد الأكفائي. وفيها عمر غفر الدولة ممجد الشرقية وفصب عليه الشبابيك من الحديد.

وعن ثونى فها من الاعيان ( بكر من شاذان من بكر )

ونمن وفي هيئا من الا عين ﴿ وَ بَوْنِ مَا شَادًانَ مِنْ بَعْرُ ﴾ أبو القاسم المترى الواحظ ، سمع أبا بكر الشانس ، وجنش الخلدى ، وصنب الأزهرى والخلال ، وكان ثقة أمينا صالحا عابدا زاهدا ، له قبام ليل ، وكريم أتعلاق . مات فنها عن ليف وتحالين سنة ،

ودفن بباب حرب (بدرين حسنويه بن الحسين)

أبو النجم الكردى ، كان من حيار الماوك بناحية الدينو روهمدان ، وله سياسة وصدقة كثيرة ، كناء القاهر بأنى النجم ، وقتبه لعمر الهواة ، وعقد له لواء وأغذه إليه ، وكانت مداملاته و بلاده فى ظاية الائن والطبية ، يميث إذا أحيى جل أحد من المسافرين أودابته عن حلى يتركها عا علمها فى البرية. فيرد عليمه ، وفر بعد حين الاينقص منه شئ ، ولما عاشت أمراؤه فى الارض فساداً عمل لهم ضيافة حسنه ، هندمها إليهم ولم يأتهم عينز، فحلسوا ياتنظر ون الخدر ، فغا استبطاؤه سأوا عنه فقال لهم: إذا كنتم تهلمكون الحرش وتظلمون الزراع ، فهن أين تؤتون يشترة ثم ظال لهم : الاأسم بأحده أفسد فى الأرض بعد اليوم إلا أرقت همه . واجتاز مرة فى بعض أسفاره مزجل قد حمل حزمة حطب وهو

بيكي فقال له : مالك تبكيٌّ فقال : إنى كان مبي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذها مني بعض الجند ، فقال : له أنسرفه إذا رأيته ? قال : فعم ، فوقف به في موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذي أخذ رغيفه ، قال : هذا هو ، فأمر مه أن ينزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التي احتطمها حتى يبلغ سها إلى المدينة ، فأراد أن يفتدي من ذلك عال جزيل فلريقبل منه ، حتى تأدب به الجيش كلهسم . وكان يصرف كل جمة عشرين ألف درم عبل الفقراء والأرامل، وفي كل شهر عشرين ألف درم في تكفين الموتى ، ويصرف في كل سنة ألن دينار إلى عشرين نفسا يحجون عن والدته ، وعن عضد الدولة ، لأنه كان السبب في تمليكه ، وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين والحذَّ اثان لأجل المنقطمين من همذان و بغداد ، بصلحين الأحلية ونمال دوامهم ، ويصرف في كل سنة مائة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على المجاورين ، وعارة المصافع ، وإصلاح المياه في طريق الحجاز ، وحفر الآبار. وما اجتاز في طريقه وأسفاره عام إلا بني عند قرية ، وعرّ في أيامه من المساجد والخالات ما منت على ألق مسجد وخان ، هذا كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرايات ، والنمقات والمسدقات ، والبر والمسلات ، على أصناف الناس ، من الفقهاء والقضاة ، والمؤذنين والأشراف ، والشيود والفقراء ، والمساكين والأيتام والأرامل ، وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر وكان له من الدواب المر وطة في سدل الله وفي الحشر ما منت عيل عشر من ألف دامة . أو في في هذه السنة رحمه الله عن نيف وتمانين سنة ، ودفن في مشهد على ، وثرك من الأموال أربسة عشر ألف بدوة ، ونيفا وأربين بدرة ، البدرة عشرة آلاني ، رحه الله . ( الحسن بن الحسين بن حكان )

أو على الهمدائي ، أحدالقهاء الشافعية بمنداد ، عنى أولا بالحديث فسهم منه أبو حامد المروزي وروى عنه الأزهري ، وقال : كان ضعيا اليس بشير في الحديث .

﴿ عبد أَفَّ بن عد بن عبد ألَّه بن إراهم ﴾

أبو عمد الأسدى المبروف بابن الاكتابىء قاضى قضاة بقداد ، ولد سنة ست عشرة و ثانيائة وروى عن القاضى المحامل ، ومحمد بن خلف ، وابن حقدة وغيره ، وعنب البرقائي والتنوخى ، يقال إنه أغفق على طلب العلم مائة ألف دينار، وكان عضا ثرها ، صبن العرض . توفى فى هسذه السنة عن خس وتمانين سنة ، ولى الحكم منها أرفيين سنة نبابة واستقلاا ، وحه الله .

( هبد الرحم من غد ) ابن محمد بن عبد الله بن إدر بس بن سعد ، الحافظ الاستراباذي المر وضبالاً در يسي ، رحل ف. طلب العلم دالحديث، وعنى به وسمع الأسم وغير ، ، وسكن سمرقند ، وصنف لها كاريمها وعرضه على الدارقطني هستحسنه ، وحدث ببنداد مسم منه الأرهري والتنوخي ، وكان جمة حافظاً . ﴿ أَوِ لَصَرَ عَبِدُ الْمُرْبِرُ بِنْ عُمِ ﴾

ابن أحمد بن نباتة الشاعر المشهور ، أمتمح سيف الدولة بن حمدان ، أظنه أخو المحطيب ان نباتة أوغيره ، وهو القائل البيت المطروق الشهور :

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ﴿ تنوعت الأسباب والموت واحد ( عبد العزامز بن عمر بن محد بن نباته ﴾ أبو نصر السمدى الشاعر وشعره موقوف ومن شعره قوله :

و إذا مجزت عن المدو فداره • وامزج له إن المزاج وفاق كالماء بالنار الذي هو ضدها • يعطى النضاج وطبعها الاحراق

الله والدار الدين عبد الرحن ) أبو بكر الدينوري الفقيه السفيات، وهو آخر من كان توفي فها ( عبد النفار بن عبد الرحن ) أبو بكر الدينوري الفقيه السفيات، وهو آخر من كان

یقتی بمذهب سفیان التوری ببعداد ، فی جامع المنصور ، وکان ایله النظر فی الجامع والتیام بأمره . توفی فیها ودفن خلف جامع الحاکم . ﴿ الحاکم النیساوری ﴾ صاحب المستدرك ، محد بن عبد الله من محمد بن حمویه ، بن فعم بن الحکم، أبو عبد الله الحاکم الضبی الحافظ ، و يعرف بابن البيع ، من أهل نيساور ، وكان من أهل العلم والحفظ والحديث ، ولاد سنة إحدى وعشرين والمالة ،

البيم ، من اس يساور و وصل من اس الكثير وطاق الآ فاق ، وصنف الكتب الكبار والصغار ، وأول مهاعه من سنة ثلاثين وثلثائة ، عهم الكثير وطاق الآ فاق ، وصنف الكتب الكبار والصغار ، فنها المستعرك على الصحيحين ، وعلوم الحديث والاكبل وفاريخ نيساور ، وقد روى عن خلق ، ومن مشايخه الدارقطي وابن أبي الفوارس وغيرها ، وقدكان من أهل الدين والأمانة والصحيانة ،

والضيط ، والنجرد ، والورع ، لسكن قال الخطيب البنسادي : كان ابن البيم عيل إلى النسيم ، غدى أبو إسحاق ابراهم من مجد الأربوي ، قال : جمع الحاكم أبو عبد أفي أحاديث زمم أنها صحاح على شرط البخارى ومسلم ، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما ، فنها حديث الطير ، و ومن كنت مولاد فعلى مولاه ، و فانكر عليه أصحاب الحديث فك ولم يلتمتوا إلى قوله ولاموه في فعلى . وقال مجد بن طاهم

ضل مولاه ، د فاتكر عليه المحلب المديدة في الم يعتمون اين توجه وستون من طاهر : بل موضوع المتدمى : ظل الحاكم : حديث العاير لم يخرج في الصحيح وهو صحيح : ظل ابن طاهر : بل موضوع لا يروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهل ، عن أنس ، فان كان الحاكم لا يعرف هــنا فهو جاهل ، و إلا فهو معاند كذاب . وظل أبو عبد الرجن السلى : دخلت على الحاكم وهو مختف من

الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم ، فقلت له ؛ لو خرجت حديثا في فضائل معاوية لاسترحت مما أنت فيه ، فقال : لا يجيئ من قبل ، لا يجيئ من قبل ، توفى فها عن أر م وتمانين سنة ، فؤ اس كم كي هو موسف بن أحد بن كم أبو القلسم القاضى ، أحد أيّة الشافعية ، وله في المفعب

﴿ اس كَمْ ﴾ هو موسف بن احد بن فتم ابو العاسم العاصى، العند المناصلة وجوه غريبة وكانت له نعمة عظيمة جدا ، وولى القضاء الدينو ولبدر بن حسنو به فضا تغيرت البلاد بعد موت بدر وثب عليه جماعة من العيار بن فتناو، ليخ ضهم وعشر بن من دردهان من هذه السنة . بعد موت بدر وثب عليه جماعة من العيار بن فتناو، ليخ ضهم وعشر بن من دردهان من هذه السنة .

بعد المجرد الحادي عشر من البداية والتهايقو مليه الجزء الثاني غشر وأوله سنة ست وأر بعالة و باله التوفيق)

#### فهرس الجزء الحادى عشرمن البداية والنهاية محيفة ٣٧ وفاة أبى زرعة الحدث الشهير وابن علية خلافة المستمن بالأم سنة حس وستين وماثنين سنة تسم وأز بمين وماثنين .. « ست وستين وماثنين وماقمهامن الحوادث و خسين وماثنين من الهجرة النبوية T'A وسيم وستين وماثنين وماحصل فيها من سنة إحدى وخسين ومائتين ٤٠ حرب جيش الماز مم الزنوج تنلب محد بن طاهر على الخليفة الستمين سنة عان وسنين ومائتين ٤٧ سنة ثنتين وخسين وماثنين و تسم وستين وماثنين ذ كر خلافة المعتز بالله من المتوكل بعد خلم د سيدين ومائتين من المجرة النبوية المشين تنسه وفاة أحد بن طولون صاحب مصر ذكر مقتل المستمين 10 41 د ان تنبية الدينوري £A سنة. اللاث وخسان وماثنان 44 سنة أربع وخسين وماثنين سنة إحدى وسبمين ومأثتين + . 12 موت الخليقة المترّ بن المتوكل 19 19 الخليفة المأمون ذكر خلافة المندى بالله ۱۷ وفاة محد من كرام رئيس الفرقة الكرامية سنة ثلتين وسيمين وماثتين . ¥ .. سنة ثلاث وسمين وماثنون. سنة ست وخسين وماثنين 01 41 ذكر خلم المهتدي بالله و ولاية المشمد وفاة أبن ماجه صاحب السأن 70 44 سة أد بم وسيمين وماثنين خلافة المنبد على الله 616 74 مستة سيم وخسين ومائتين « خس وسيمين ومائتين 99 X.Y w. وفاة أبى داود السجستائي صاحب السان سنة عمان وخسين وماثنين. 30 « تسم رخسين وماثنين إ 41 04 سنة ست وسيمين وماثنين 94 ٥ سنين وماثنين من الهجرة النبوية د سيم د د د 0, 0 وفاة أبى حاتم الرازى ٥٩ 3 إحدى وسنين وماثنين 44 وفاة المحدث الشهير مسلوبن الحجاج صلح سنة ثمان وسبمين وماثنين 31 44 وفاة الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق الصحيح المشهور ٦٣, سنة ثلتين وستين وماثتين سنة تسم وسيمين وماثنين 44 40 وفاة أمير المومنين المتمد على الله د ثلاث وسنان ومائتين 70 د أربع وستين ومالئين خلافة المتضد بالله 77

وفاة الترميدي صاحب الجامع للأحاديث ١٠٤ وفاة الخليفة المكتفر بالله 11 سنة عانون ومائتين من الهجرة النبوية ١٠٥١ خلافة القتدر بالله ذكر بناه دار الخلاقة في بهداد الادر سنة ست وتسمين ومائتين وفاة سيبويه أستاذ النحاة وترجمته ١٠٨/ وفاة ابن المعتر الشاعر الذي يويع بالخلافة ١١٠ سنة سبم وتسعين ومائتين سنة إحدى وعانين وماثنين v. ۱۱۱ واة ان أي شيبة وقاة أبن أبي الدنيا ٧١ سنة اثنتين وعانين وماثنين الالا منة ثمان وتسعين ومائنين .. وفاة خمارويه من أحمد من طولون (١١٣ وفاة أبي القام الجنيد شيخ الصوفية 77 ١١٦ سنة لسم وتسمين وماثنين سنة ثلاث وتمانين ومائتين ٧٣ . ١١٨ ﴿ ثُلثًائةً مِن الْهَجِرةِ النَّبُويَّةُ وظة أبن الرومي الشاعر ٧٤ ١١٩ وفاة الصنوبرى الشاعر و البحاري « ٧٦ ١٢٠ منة إحدى وثالبالة من المجرة سنةأر بع وثمانين ومائتين ١٢٧ وفاة أبي صعيد الجنابي رأس القرامطة وخس د و ٧٨ وظة المبرد النحوي ١٢٢ سنة ثنتين وثلياثة ٧٩ ٠٠٠ وفاة القاضي أبي زرعة منة ست وعانين وماثتين ٨٠ ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة الههر سنة تلاث وثالباتة ۸۱ سنة سبسم وتمانين ومائتين ٠٠٠ وفاة النسائي صاحب السان ۸۴ د عان « « ١٢٥ د أن بسام الشاعر A٤ ١٢٦ سنة أربم وثلثاثة دگسم فا ٨o ١٧٧ ﴿ حَمْسَ وفاة الخليفة المتضد بالله وترجته 41 خلافة المكتنى بالله من المنضد ۱۲۸ د ست د 98 ۱۳۰ د سیع منة تسمين وماثنين من الهجرة النبو بة ٩٦ وفأة عبد الله من أحد من حنبل ۱۳۱ « ثمان ٠ ۱۳۷ ه تسم د وفها قتل الحسين من د أبي بكر الدقاق 44 منصور الحلاج سنة إحدى وتسمين وماثنين . . اهم، ذكر أشياه من حيل الحلاج « ثنتين « « 95 ١٣٩ وصفة مقتل الحلاج ۱۰۰ د ثلاث ١٤٤ سنة عشر وثلثمائة ١٠١ ء أريم اه۱۶ وفاة این جریر الطبری صاحب الناریخ ١٠٢ ﴿ حَس وتسمين وماثنين

|                                                   | · ·   |                                        |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                   | محيعة | محينة                                  |
| وفاة أبى سميد الاصطخرى                            | 194   | ١٤٧ سنة إحدى عشرة وثلثهائة             |
| و صاحب كتاب العقد الفريد أحد بن                   | •••   | ۱٤۸ ولاة الزجاج صاحب معانى القرآن      |
| عبدريه                                            |       | ١٤٩ سنة ثلتي عشرة وثلثمائة             |
| -, , , ,                                          | 448   | ١٥١ وفاة على بن الفرأت الوزير          |
|                                                   | 147   | ١٥٧ سنة ثلاث عشرة وثلثاثة              |
| سنة تسع وعشرين وثلثاثة وفيها كانت وفاة            | •••   | ۱۵۳ ه آريم عشرة ه ۱                    |
| الخليفة ألراضي بالله العباسي                      |       | ۱۵٤ د خس عشرة «                        |
| خلافة المنتى بالله                                | 144   | ١٥٦١ وفاة ابن الجصاص صاحب أحكام القرآن |
| سنة ثلاثين وثلثاثة                                | ۲٠١   | ١٥٧ سنة ست عشرة وثلثاثة                |
| « إحدى وثلاثين وثلثاثة                            | Y+0   | ۱۰۹۱ د سبع د ه                         |
| د ثنتين د د                                       | 4.1   |                                        |
| د تلاث د د                                        | 4.4   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| خلافة المستكفي بالله                              | ٧١.   | ١٦٦١ ء تسع عشرة وثلثاثة                |
| سنة أربع والالين واللبائة                         | 411   |                                        |
| ذكر أول دولة بني بويه وحكمهم ببغداد               | 411   | i i to manage                          |
| القبض على الخليفة المستكنى بالله وخلمه            |       | ١٧٠ خلافة القاهر بالله                 |
| خلافة المطيع فله                                  |       | ٧٢. سنة إحدى وعشرين وتاثبائة           |
| وفاة الخرق عمر بن لحسين                           | 711   | ۱۷۳ ذکر ابتداء أمر بنی بویه            |
| <ul> <li>الأخشيد محدين عبد الله بن طنج</li> </ul> | 410   | ۱۷۷ سنة تنتين وعشرين وثلثاثة           |
| سنة خسس وثلاثين وثلثهائة                          | 41.   | ۱۷۸ ذکرخلع القاهر وسمل عينيه . أ       |
| د ست د د                                          | 41    | ٠٠٠ خلافة الراضي بالله                 |
| وفاة الصولى الشاعر                                |       | ۱۷۹ وفاة المهدى العبيدى صاحب افريقية   |
| سنة سبع وثلاثين وثلثهائة                          |       | i a a a m                              |
| د ثمان ه د                                        |       | ۱۸۳ وفاة نفطو په النحوي                |
| فاة المستكنى بالله .                              |       |                                        |
| سنة تسع وثلاثين وثلثهائة                          |       |                                        |
| فاة محمد القاهر بالله أمير المؤمنين               | ,     |                                        |
| ا أبي نصر الغارابي                                |       |                                        |
| سنة أر بسين وثلثاثة                               |       | . ا۱۹۱ د نمان د د                      |

```
الا ٢٦٦ سنة عمان وخمسين وثلثماثة
                                            ٢٧٥ سنة إحدى وأر بعين وللهائة
              ۲۲۷ « کسم «
                                    ... وفاة القائم بأص الله المنصور الفاطمي
                     ۲۹۹ د ستان
                                          ٧٧٧ سنة الفتين ، أربسين وثليالة
           ۱۷۷ د إحدى وستان د
                                              ٠٠٠ د ثلاث د د
                                            ۲۲۸ « أربع « «
۲۳۰ « خس « «
           ۳۷۷ د ثنتن د د
           أهرو و ثلاث د د
     ٣٧٦ ، خلافة الطائم وخلم المطيع
                                           ٢٣٧ سنة ست وأربعين وثلثماثة
، ۰ د سبع «   «
۱۹۳۶   د ثمان   «   «
           ٧٧٧ ه ملك المزحمشق
           ۲۷۸ وظة أبي فراس الشاعر
                                           ۰۲۰ « تسم « «
         ٧٧٩ سنة أربع وستين وثلثاثة
                                            ٧٣٧ و خسين وثلثاثة
 ۲۸۰ ذکر أخذ دمشق من أيدى الفاطميين
                                         ٢٣٩ سنة إحدى وخمسين وثلثماثة
     ٧٨٧ وفاة سبكتكين الحاجب النركي
                                               ٧٤٧ وفاة أبي بكر النقاش
         ٠٠٠ سنة خمس وستين وثلثاثة
                                          ٧٤٣ سنة اثنتين وخبسين وثلبائة
۲۸۳ وفاة المعز الفاطمي باني القاهرة والأزهر·
                                   ٠٠٠ وفاة النقفو وملك الأرمن وترجمته
          عهرى سنة ست وستان وثلمائة
                                                 ٢٤٤ القصيدة الأرمنية
          ٧٤٧ الفريدة الاسلامية في الرد على القصيدة ٧٨٩ ﴿ سبع ﴿ ﴿
          ٢٩٠ مقتل عز الدولة بختبار
                                                       الأرمنية
          الههم سنة عمان وسنين وثلثماثة
                                         ٢٥٣ مسنة ثلاث وخمسين وثلثمائة
                                             عهy د أريم د د
          د۲۹ و تسم د د
             ٧٥٦ وفاة أبي الطيب المتنبي الشاعر وترجته (٢٩٧ ﴿ صبعين وتلمَّاتُهُ
        ٠٠٠ د إحدى وسبعين و ثلثاثة
                                          ٢٦٠ سنه نجمس وحمسين وثلثاثة
          پهې د انتان د د
                                              ۲۲۷ د ست د د
      . . . أذكر شئ من أخبارهصد الدولة
                                             ٠٠٠ وفاة منز الدولة بن بويه
        ٣٠٧ سنة ثلاث وسبعين و ثلثماثة
                                          ٣٦٣ و أبي الفرج الاصفياك
          ده، دارېم د د
                                                  ٠٠٠ د سيف الدرلة
              ۳۰۳ ∉ ځیس : ۱
                                            ۲۹۶ د کافور الاخشیدی
                                                 ٠٠٠ و أني على التمالي
                                           ٢١٥ سنة سبع وخمسين وثليالة
```

و٣٢٥ سنة تسم وتمانين وثلثاثة ٣٠٩ سنة ثمان وسيمين وثلثاثة ٣٢٦ صنة تسعين وثلثمائة هجرية ۳۰۷ د کسم د د ۰۰۰ و فاة شرف الدولة بن عضد الدولة ٣٢٨ د إحدى وتسمين وثلثماثة ۰ ۳۳۰ د ثنتین د د ٣٠٨ سنة تمانين وثلثمائة ٣٣١ وفاة أبن جني النحوي ٠٠٠ ﴿ إِحدى وْعَانَيْنِ وَتَأَمَّاتُهُ ٣٠٠ القبض عدلى الخليفة الطائم أله وخد الفة ٣٣٧ سنة ثلاث وتسمين وثلمائة أ٠٠٠ وقاة الخليفة الطائم الله القادر بالله ٣٣٧ سنة أربع ونسمين وثلثاثة ٣١٠ وفاة جوهر القائد بانى القاهرة ع به خس ه د د ۱ مهم د ست د د ٣١٩ سنة اثنتين وتمانير وثلثمائة ۱۲۷ د تلاث د د ۰۰۰ د أريم « د المهم « سيع و « المهم « سيع و « المهم « المهم « أمان » « « المهم « أمان » « « المهم » المهم « المهم « المهم » المهم « المهم » المهم « المهم « المهم » المهم » المهم « المهم » المهم » المهم « المهم » المهم » المهم » المهم « المهم » ٠٠٠ قصة مصحف ابن مسود وتحريقه ٠٠٠ وفاة الصاحب بن عباد ٣٣٩ ذكر تخريب قامة النصارى بيبت المقدم ٣١٧ و الحافظ الدارقطني ٣١٩ سنة ست وتمانين والثالة ٢٤١ سنة تسم وتسمين والثالة ٠٠٠ وفاة أبي طالب المكي صاحب قوب القاوب ٣٤٧ « أر بعالة من الهجرة النبوية ٣٧٠ ﴿ الْمَرْ يَرْصَاحَبِ مُصِرُّ وَوَلَايَةَ الْهَاهُ الْحَاكُمُ ٣٤٣ ﴿ إَحْدَى وَأَرْ بِمِائَةً ۰۰۰ سنه سبع وتمانين و تلقاق ۱۹۷۰ و اثنتين و ۱۳۷۶ و اثنتين و ۱۳۷۶ و اثنتين و ۱۳۷۷ و واند غر الطمن في دين ولسب الفاطميين ٣٢٣ وقاة نفر الدولة بن بويه ٣٢٧ ﴿ نُوحِ بن منصورَ آخر ماوك السامانية ٣٤٧ سنة ثلاث وأر بمائة ٣٥٠ وفاة القاضي أبي بكر الباقلاني عثه سنة ثمان وتمانين وتلثاثة ٠٠٠ وفاة الامام الخطابي صاحب ممالم السنن ٢٥٣ سنة أربع وأربعائة ﴿ ثم الفهرس ﴾

-15454540-



# في التاريخ

للامام الحافظ المنسر للؤرخ مماد الدين أبي الفداه اسماميل ان عمر من كثير القرشي الدهشق المتوفى سنة ٢٧٤هـ





# ﴿ ثم دخلت سنة ست وأربعائة ﴾

في مع الثلاثاء مسمل الحرم منها وقت فننة بين أهل السنة والروافض ، تم سكن الفننة الورير فحر الملك على أن تصل الروافض بدعهم مع عاشوراء من تعليق المسوح والنوح ، و في هذا الشهر و رد الحبر بوقرع و باء شديد في البصرة أهج الحفارين ، والناس عن دفن مواهم ، وأنه أخللت البسك سحابة في رحر بران . فاصل مهم هلمل الديدا . و في مع السبت الشيار عبن المرتفى تقابة الطالبين والمظالم والمطالم عن وجمع ما كان يتولاه أخوه الرضى ، وقرئ تقليد يحضرة الأعيان ، وكان وسي مسمب المسلم أو بهة عشر أفنا ، وكان وسي مشهروا ، وقيا ورد الخبر من المعجل بأنه هلك مهمم بسبب المعلش أو بقة عشر أفنا ، وسلم سنة الادا ، في المسلم المسلم في المسلم المعجل بالده المناس المسلم المسركة عالم من البحر فاض بنصه الماء أياما الادلاء فسلمكا به على بلاد غربة فانهوا إلى أرض قد خرها الماء من البحر فاض بنصه الماء أياما وطنس الميش حق خلصوا بعد ما هرق كثير من جيثه ، وعاد إلى خراسان بعد جهمه جهمه . ولم يعبد فيها من المراق ركب افساد البلاد عن الاهراب .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ الشَّيخِ أَبِو حَامَهُ الاَسْغُرَائِينَ ﴾

إمام الشافعية ، أحد من محمد من أحمد أيمام الشافعية في زمانه ، وقد في مسنة أدبع وأربعين وثانيائة وقسم بنداد وهو صغير سنة ثلاث أو أزبع وستين وثانيائة ، فدرس الفقه صلى أبي الحسن ابن المرزبان ، ثم صلى أبي القاسم الهاركي ، ولم يزل تقوقى به الأحوال حتى صاوت إليسه وياسة الشافعية ، وعظم جاهه عند السلطان والدوام ، وكان فقيها لهاماً ، جليلا بنبلا ، شرح المزنى في تعليقة حافق محواً من خسين . جلدا ، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه ، وروى عن الاساعيلي وغسره ، قال الخطيب : ورأيت غسير مرة وحضرت تدريسه عسجه عبد الله بن المبارك ، في صدو قطيمة الربيع ، وحدثنا عند الازجى والخلال ، وسمست من يذكر أنه كان يحضر تدريسه مبمالة متقه ، وكان الناس يقولون : فو رآء الشافعي لفرح به . وقال أمو الحسن القدورى : ما رأيت في الشافعية أفقه من أبي حامد ، وقد ذكرت ترجمه مستقصاة في طبقات الشافعية : وذكر ابن خلكان أن القدورى فان قال : هو أفقه ، وأنظر من الشافعي ، قال الشيخ أبو إسحاق : ليس هدا مسلما إلى القدورى فان ألم حامد واشابه النسة إلى الشافع ، كا قال الشاء :

رُوا عكة في قبائل نوفل ﴿ وَرُاتِ بِالبِيدَاءِ أَيْمِدُ مَرُلُ

قال ابن حلكان : وله مصنفات : النعليقة الكبرى ، وله كتاب البستان ، وهوصفير فيه غرائب قال وقد اعترض عليه بعض النقهاء في بعض المناظرات فأنشأ الشيخ أبو حامد يقول :

جناه جرى جهرا ادى الناس وانبسط . وعدر أبي سراً فأكدماً فرط

ومن ظن أن يمحو جلى جفائه ، خفى اعتذار فهر فى أعظم الفلط توفى فيلة السبت لاحدى عشرة بقبت من شوال منها، ودنن بدار، بددما صلى عليه بالصحراء

وى ليله السبت لا حدى عشرة بعيت من سوال مها، ودعن بداره بعدما صلى عديه بالصحراء وكان الجمع كثيرا والبكاء غريراً ، ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأربعالة . قال ان الجوزى : وبالم من العمر إحدى وسنين سنة وأشهراً .

# ﴿ أُبُو أَحْدَ الفَرْضَى ﴾

عبد الرحن بن محمد بن أحمد بن على من مهران، أبو مسل الفرضي المقرى . عم المحاملي و بوسف ابن يعقوب ، وحضر مجلس أبي بكر بن الأنبارى ، وكان إماماً ثقة ، و رعا وقو را ، كثير الخبر ، يقرأ القرآن كثيرا ، ثم محم الحديث ، وكان إذا قسم على الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، نهض إليه حافياً فتلقاه إلى باب المسجد ، توفي وقد جاوز الثمانين .

### ( الشريف الرضى )

محمد من الطاهر أبو أحمد الحسين بن موسى أبو الحسن العلم ى لقب بهاء الدولة بالرضى، ذى الحسيتين، ولتب أخاه المرتفى ذى الحسيتين، ولتب بنت المحمد أبيه ، وكان شاعرا مطبقا ، معنيا جوادا ، وقال بعضهم : كان الشريف فى كثرة أشعاره أشعر قريش فن شعره المستجاد قوله :

اشتر العز بما شد • ت فا العز بغال

بالقصار إن شد « تأو بالسير الطوال

ليس بالنبون عقلا • من شرى عزاً علل إله الله في المنابعة الرجال والتقيم من جراً الله في المنابعة الرجال والتقيم من جراً الأوا • ل أثمان الممال يا طائر البان غريدا على كان • ما هاج ترحك في يا طائر البان هر إن المنابعة ودي حامة الداني والمنابعة ودي حامة الداني

وله أنضاً

هل افت مبلغ من هام الفؤاديه ﴿ إِنَّ الطَّلَيْقِ يَوْدَى حَامِهُ السَّانِي جناية ما جناها غير متلفنا ﴿ وِم الرَّداعِ وَواشُوقَ إِلَى الْجَانِي

لولا تذكر أيام بذى سلم ، وصند رامة أو طارى وأوطائى لما قدحت بنار الرجد في كيدى ، ولا بنات عام الذم أجنائي

وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الحاكم السيدى ، و يندكر فيها أباه و باليته كان عنده ، حين برى حاله ومنزلته صنده ، وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليتشى أر به و يعل الناس كيف حاله ، قال في هذه القصيدة :

أليس الذل في بلاد الأعاد • ي و عصر الخليفة الملوى وأوه ألى ومولاه مولا • ي إذا ضامني البعيد القصي

إلى اتخرها ، فلما سم الخليفة التناد بأمر هذه التصديدة انزعج و بدس إلى أبيه الموسوى يمانيه ، فأرسل إلى ابنه الرضوى يمانيه ، فأرسل إلى ابنه الرضوى فقائد أو ، فاذا لم يكن تقليله أنزو بر . فقال له أبوه : فاذا لم يكن تقليا فقائل أبيا الله يقول ما أمره به أبوه ، وترددت الرسائل من الخليفة اليهم في ذلك ، وهم يشكر ون ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسفرابي والقائل أبنا إيهما الم فقائل لهما بالا بمان المؤكدة أنه منا المان المؤلمة المحاس المحرم منها عن سبع وأربعين سنة ، وحضر جنازته الدر والتضاة ، وصلى عليمه الوزم ودفن بداره بمسجد الأنبارى ، وولى أخوه المرتفى ما كان الدرد من المرتب المؤلمة أنها ، ومن المرتب المناتب المرتب المرتب المناتب المرتب المؤلمة المرتفى ما كان الدرد والم المرتب المناتب المرتب المرتب المناتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المناتب المرتب المرتب

(باديس بن منصور الحيري)

أو المدر منافر من ياديس (17 ثاثب الحاكم صلى بلاد إفريقية وابن ثائبها ، لقب الحاكم بنصير الدولة ، كان ذا همة وصاوة وحرمة وافرة ، كان إذا هزر محاكسر ، ، وفي فجأة ليلة الأربساء سلخ ذى القمدة مها ، ويقال إن بعض الصالحين دعى عليه تلك الديلة ، وقام في الأمر بعده والده الممرز منافر.

ف ربيع الأول منها، احترق شهد الحسين بن على [ بكر بلاه ] وأروقته ، وكان سبب ذلك

(١) ف النجوم الزاهرة : المدر بن باديس بن منصو ربن بلكين الحيري .

أن التيمة اشعارا شممتان كبيرتين فالتافي أليل عملي النازير، ونفذت النارمنه إلى غيره حتى كان ما كان ، في هذا الشير أنضاً احترقت دار القطن ببغداد وأما كن كثيرة بباب البصرة ، واحترق حامع سامها . وفيها و رد الخبر بتشميث الركن اليماني من المسجد الحرام ، وسقوط جمدار بين يدي قر الرسول عَيْنَةُ بِالمدينة ، وأنه سقطت القية الكبيرة على صخرة بيت المقدس ، وُهذا من أغرب الاتفاقات وأعيها . وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم ، ولم يترك مهم إلا من لا نهر في . وفيها كان ابتداء دولة العاديين ببلاد الأندلس، وليها على من حود من أبي الميس الماري ، فدخل قرطبة في المحرم منها ، وقتل سلمان من الحميج الأموى ، وقتل أباه أيضا ، وكان شيخا صالحًا"، وبايمه الناس وتلقب بالمثوكل عسلي الله ، ثم قنل في الحام في نامن ذي القمدة منها عن تمان سنين ۽ ثم قام ابن أخيه يمجي بن ادريس ۽ ثم طالاً مو بون حتى ملك أمر المسلمين على بن يوسف ابن الشغين . وفيها ملك محود بن سبكتكين بلاد خوار زم بهد ملكها خوار زم شاه مأمون بن مأمون وفيها استو زر سلطان الدولة أبا الحسن عـليّ بن الفضل الرامه مزى ، عوضًا عن فخر الملك ، وخلم

عليه . ولم يحج أحدق هذه المنة من بلاد المنرب لفساد البلاد والطرقات . ( أحد بن وسف بن دوست )

أو عبد الله الزار ، أحد حفاظ الحديث ، وأحد الفقهاء على منهب مالك ، كان بدكر محضرة الدارقطني ويتكلم على علم الحديث ، فيقال إن الدارقطني تكام فيه اللك السبب ، وقد تكلم في غهر ه بما لا يقدح فيمه كبير شيّ . قال الأزهري : رأيت كنبه طرية ، وكان بذكر أن أصوله المُنَّة. غرقت ، وقد أمل الحديث من حفظهو، والمخلص وابن شاهين حيان موجودان . توفي في رمضان عن ﴿ الوزر الحر الملك ﴾ أربم ومانين سنة .

وفيها توفي من الأعيان

محمد بن على بن خلف أنوغالبُ الوزير، كان من أهل واسط. وكان أبو، صبرنيا ، فتنقلت مه الأحوال إلى أن وزر لها، الدولة ، وقد اقتني أموالا جزيلة ، وبني دارا عظيمة ، تم ف بالفخرية ، وكانت أولا للخليفة المتق لله ، فأنفق علمها أموالا كثيرة ، وكأن كر عاً جواد ، كثير الصدقة ، كمه . أشعبان ، وكان فيه ميل إلى التشيع ، وقد صادر . سلطان الدولة بالأهواز ، وأخذ منه شيئا أزيد من سمائة ألف دينار ، خارجا عن الاملاك والجواهر والمناع ، قنمله سلطان الدولة ، وكان عمره موم قتل لنتين وحسين سنة وأشهراً وقيل إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه ، فاستمدت امرأة الرجل

الوفيرهذا ، ورفعت إليه قصصتها ، وكل ذلك لايلتفتُ إلها ، فقالت له ذات وم : أنها الوزير

أرأيت القصص التي رضها إليك ، فلم تلتفت إلها قد رضها إلى الله عز وجل ، وأنا أنتظر التوقيع علمها ، فلما مسك قال قد والله خرج توقيع المرأة ، فكان من أمره ما كان ( ثم دخلت سنة كان وأربهائة )

فها وقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة والروافض ببغداد ، قتل فها خلق كثير من الفريقين . وفيها ملك أو المظفر بن خاتان بلاد ما وراء النهر وغيرها ، وتلقب بشرف الدولة ، وذلك بعد وفاة أُحْمِه طفان خان ، وقد كان طفان خان هذا دينا فاضلا ، بحب أهل الطر والدين ، وقد غزا النرك مرة فقتل منهـــم مائتي ألف مقاتل ، وأسر منهم مائة ألف ، وغنم من أواني الذهب والفضــة ، وأواني الصين شيئًا لا يسيد لأحد مناد، فلما مات ظيرت ماوك النرك على البلاد الشرقية. وفي جمادي الأولى منها ولى أو الحسين أحدٌ بن مهلب الدولة على ن نصر بلاد البطائح بعد أبيه ، فقاتل ابن عه فعلبه وقتله ، ثم لم تعلل مدته فها حتى قتل ، ثم آلت تلك البلاد بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بنداد، وطمع فهم الدامة، فتزلوا إلى واسط فقاتلوه مع النرك. وفها ولى نور الدولة أبو الأغردبيس ابن أفي الحسن على بن مزيد بعمد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بنداد ، وضرب الطبل في أوقات الصاوات ، ولم نجر بذلك عادة ، وعقد عقده على بنت قر واش على صداق خسين ألف دينار. ولم محج أحد من أهل المراق لنساد السلاد، وعيث الأعراب وضعف الدولة . قال لمن الجوزي في المنتظم: أخيرنا سمد الله من على النزار أنيا أو مكر الطرشش أنياً هسة الله من الحسن الطبري . قال : و في سنة تمان وأر بمائة استناب القاهر بالله الخليفة فقياء الممتزلة ، فأظهر وا الرحوع وتدرؤا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للاسلام، وأخسفت خطوطهم بغلك، وأنههم متى خالفوا أحل فعهم مرمي النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم ، وامنثل محمود من سبكتبكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرها، في قتل المعزلة والرافضة والاساعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة ، وصلمهم وحبسهم ونعاه ، وأس بلمنهم على المنار، وأبعد جبيم طوائف أهل البدع، ونفاع عن دياره، وصار ذلك سنة في الاسلام. وفها توف من الأعيان الحاجب الكبير. ﴿ شباشي أو نصر ﴾

مولى شرف الدولة ، ولقدم جاء الدولة بالسميد ، وكان كثير الصدقة والاوقاف على وجومالتر بات فن ذاك أنه وقف دياها عملى المارسنان وكانت تعل شينا كثيراً من الزوع والتمار والحراج و بنى قنطرة الخندق والمارسنان والناصرية وغير ذاك ، ولمامات دفن عقيرة الأمام أحد وأوصى أن لا يبنى عليه غالفره ، فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتم فسوة عند قبره يتحن يبكرن ، فلما رجمن رأت عجوز منهن \_ كانت هى القدمة فيهن \_ في النام كأن تركيا خرج إلمهن من قبره ومنه دوس غمل علمهن و زجرهن هن ذلك ، و إذا هو الحاجب السعيد ، فانتمت منحورة . ﴿ ثم دخلت سنة تسم وأربياته ﴾

في يوم الحيس السابع عشر من الحمرة قرىء بدار المخالانة في المركب كتاب في منحب أهل السنة وفيه أن من قال القرآن مخسارق فهو كام قرص حسال الهم . وفي النصف من جادى الأولى منها طف البحر المالح وتعالى إلى الأبحة ، ووخيل البصرة بعد يومين . وفيها غزا عبود من سبكتكين بلادالهند وتواقع هو ومك الهند فاقتبل الناس قتالا عظها ، ثم أعبلت عن هزيمة عظيمة على الهند، وأخسة

وتواقع هو وملك الهند فاقتنل الناس قنالا عظها ، ثم أنجلت عن هر يمة عظيمة على الهند، وأخدة المسلمون يقتلون فيهم كيف شاؤا ، وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة ، وأخذوا منهم مائتي فيل ، واقتصوا آثار المنهزمين منهم ، وهسموا معامل كنيرة . ثم عاد إلى غرنة مؤيداً منصوراً . ولم يميح أحد من درب العراق فيها لفساد البلاد وعيث الا محراب .

مصورا ، وم يعج الله عيان (رجاه بن عيسى بن عمد) وفيها توفي من الأعيان (رجاه بن عيسى بن عمد)

أو السباس الأنصناوى ، نسبة إلى قرية من قرى مصريقال لها أنصنا ، قدم بنداد غدث مها وصم منه الحفاظ ، وكان ثقة قضها مالكبا عدلا عند الحكام ، مرضباً . ثم عاد إلى بلده وتوفى فها ، وقد حاد الخانين . ﴿ عبد الله من محد من أبي علان ﴾

وقد جاو زالخانين . ﴿ عبد الله بن محمد بن أبي حالان ﴾ أبو أحمد قامى الأهواز ، كان ذامال ، وله مصنفات منها كتاب في مصرات النهي ﷺ ، جمع فيه ألف مصرة ، وكان من كبار شيو م المعرقة ، وفي فيها عن تسع وتمانين سنة .

ن المر€

ان أبى الحسن ، مهذب الدولة ، صاحب بلاد البطيعة ، له مكارم كذيرة ، وكان الناس يلجون إلى بلاده فى الشدائد فيؤ وجم ، و يحسن إلجم، ومن أكبر مناقبه إحسانه إلى أمير المؤمنين القادر لما استجار به وتزل عند، بالبطاع فاراً من الطائع ، فاراه وأحسن إليه ، وكان فى خدت حتى ولى إحمة المؤمنين ، وكان فه بقطك هنده البد البيضاء ، وقيد ولى البطائح افنتين وثلاتين سنة وشهورا ، وتوفى فيها عن افتتين وسمين سنة ، وكان سبب موته أنه افتصد فانتضخ زراعه فات .

. (عبد النق ن سعيد)

اين عملي بن بشر بن مروان بن عبد الدرير، أو عجمه الأزدى المصرى، الحافظ ، كان طال بلماديث وفنونه ، وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . كال أو عبد الله الصورى الحافظ : ما رأت عيناى منه في معناه ، وقال الهارقطنى ، ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له عبد الذى ، كأنه شملة نار، وجعل يغخم أمره و مرخم ذكره . وقد صنف الحافظ عبد الذى هذا كتابا فيه أوهام الحاكم ، فلما وف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس و يسترف لعبد الذى بالفصل ، و يشكره و برجع فيه إلى ما أصاب فيمه من الرد عليب ، رحمهما ألله ، وقد عبد الذي لليلتين بفيتا من ذي القمدة ســـنة ثنتين وثلثمائة وتوفى في صفر من هذه السنة رحمه الله .

(عد ين أمير ألثومنين )

و یکنی بای الفضل ، کان قــد جمله و لی هــهده من بعده ، وضربت السکة باسمه وحطب له الخطباه علی المناسر، واقعب الغالب بالله ، فلم قدر ذلك . توفی فیها عن سِمبع وعشر بن سنة .

﴿ عدين إراهم بن محدين بزيد ﴾

أبو الفتاح الدراد الطرسوسي ، و يعرف بابن البصرى ، سمم الكثير من المشامع ، وصمع منه الصورى بعيث المقدس ، حين أظام مها ، وكان فقة مأموناً .

( ثم دخلت سنة مشر وأر بمائة )

فها و ردكتاب عين الديرة تحود من سبكتهكين ، يذكر فيه ما افتنعه من بلاد الهند في السنة الطالبة ، وفيه أنه دخل مدينة فها أفت قصر مشيد ، وألف بيت للأصنام . وفيها من الأصنام المعتقد ذيادة على الشعب ما يقل السنة من الذهب ما يقالته أفت دينا ، ومبلغ الأصنام المعتقد ذيادة على أفت صنم ، وفقيده على الدينة أفت علم ، وقيد سلينا فلك كله وفيه مها المدينة المناصرين المناصرين المدينة بالمحالق ، فل يتركوا منها إلا الرسوم ، و بلغ عبد التنل من المنود خدين ألفاء وأسلم منهم تحو من المشرين أفانا ، وأخر خس الرقيق فيلغ تلاكا وخسين ألفاء والمترض من الأفيال تماناته وأسم منهم تحو من المشرين أفاناً ، وأخر خس الرقيق فيلغ تلاكا وخسين ألفاء والمترض من الأفيال تماناته وأسم منهم تحو من المشرين أفناء والمترض من الأفيال تماناته وضع من المناسات المناسرين أفناء والمترض من الأفيال تماناته وراناته وخصين فيلاء وحصل من الأوران مشرون ألف ألف دوم ، ومن القيمب شيء كنايد ، وفي ديب المناسرة أميد من الدواق ، وخام عليه خاتنا حلت إليه بولاية كرمان ،

وممن توفى فيها من الأعيان الاصيغر الذي كان يمنغر الحجاج .

﴿ أَحْدَ بِنَ مُوسَى بِنَ مُردُويَهُ ﴾ ' إِنْ قَوْرُكُ ، أَوِبَكُرَ الْحَالَظُ الأَصْبِهَالَى، تَوْقَ فَى رَمُصَانَ مُنهَا .

(عبة الله بن سلامة)

أبوالتلم الضربر المترعة المفسره كان من أعلم الناس أحقايم التضيير ، وكانت له حافق في جلمع المفسود ، وروى ان الجوزى بسسنده إلي قال : كان لنا شيخ نقراً عليه فات بعض أصحابه فرآه فى المثام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لمى . قال : فسا كان حالكٍ مع مندكر ونكير ؟ قال : لمسا أجلساتى وسالاى المفنى الله أن قلت : يحق أبى بكر وعمر دعاتى ، فقال أحدهما للا خر : قد أقسم بعظهين فدعه ، فتركانى وذهبا .

#### ﴿ ثُمِدْخَلْتُ سَنَةً إِحِدَى عَشْرَةً وَأَرْ بِمِإِلَّةً ﴾

فها عدم الحاكم عصر، وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء البلتين بقيتا من شوال اقتد الحاكم بن المرز الفاطمي صاحب مصرة فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك ، وذلك الأنه كان جبارا عنيدا ، وشيطاةا مريدا . ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة ، وسيرته الملمونة ، أخزاء الله .

كان كثير الناون في أفساله وأحكامه وأقواله ، جائرا ، وقد كان بروم أن بدع , آلالهمة كا ادعاها في عن ع فكان قد أمر الرعبة إذا ذكر الخطيب على المنبر احمه أن يقيم الناس على أقدامهم صفوفا ع اعظاما الذكرة واحتراما لا معه ، فعل ذلك في سار ممالكه حتى في الحرمين الشر مدن ، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا تاموا عنب ذكره خر وا سجداله ، حتى إنه ليسجد بسجوده من في الاسواق من الرعاع وغيرهم، بمن كان لا يصلي الجمة ، وكانوا يثركون السجود تله في وم الجمة وغير ه و يستجدو ن الحاكم، وأمن في وقت لأهل الكتابين بالدخول في دين الاسلام كرها، ثم أذن لهم في المود إلى دينهم ، وخرب كنائسهم تمعمرها ، وخرب التمامة ثم أعادها ، وابتني المدارس , وجعل فنما الفقهاء والمشايخ ، ثم قتلهم وأخر مها ، وألزم الناس بفاق الأسواق نهارا ، وفتحها ليلا ،فامتثاوا ذلك دهرا طويلا، حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجار تف أثناه النهار . فوقف عليه فقال: ألم أنهكم ؟ فقال : يا سبدي لما كان الناس يتميشون بالنهار كانوا يسنر ون. بالليل عولما كانوا يتميشون بالليل سهر وا بالنهار أمذا من جلة السهر، فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول، وكل هذا تغيير الرسوم، واختبار لطاعة المامة له ، لير في في ذلك إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فكان يعور بنفسه في الأسواق على حمارته \_ وكاز لا تركب إلا حماراً \_ فن وجده قدغش في معيشة أمر عبدا أسود ممه مقالله مسمودء أن يفمل به الفاحشة المظمىء وهذا أمرمشكر ملمونء لم يسبق إليه ء وكان قدمنع النساء من الخروم من منازلهن وقطع شجر الأعناب حتى لايتخذ الناس منها خراء ومنعهم من طبخ الملوخية عواشياه من الرعونات التي من أحسنها منع النساء من الخروج، وكراهة الخر، وكانت العامة تخضه كثيراً ، و يكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه ، في صورة قصص ، فاذا قرأها أزداد فيظا وحنقا علمهم ، حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق يخفها و إزارها . و في يدها قصة من الشَّم والدن والمحالفة شيءٌ كشير، فلما رآها ظنها أمرأة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدهافقرأها فرأى ما فيها عِنْأَعْضِيه ذلك جداء فأمر بقتل المرأة، فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظه ، ثم لما وصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحر قوها وينهبوا مافها من الأموال والمناع والحريم ، فذهبوا المنتاوا ما أمره به ، فقاتاهم أهل نصر قتالا شديدًا ، ثلاثة أيام ، والنار تعمل في الدو روالحريم ، وهو في كل نوم قبحه الله ، يخرج فيقف من بعيسه وينظر ويبكي ويقول : من أمر

هؤلاد العبيد بهذا اثم اجتمع الناس في الجوامع ورضوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل ، واستفاتوا به ، فرق لهم الترك والمشارقة والمحازوا إليهم ، وقائلوا معهم عن حريمهم ودو رهم ، وتفاقم الحال جعداً ثم ركب الحاكم لمنه المفضل بين الغريقان ، وكف العبيد عتهم ، وكان يظهر التنصل بما فسمل العبيد وأثيم ارتكروا ذلك من غير علمه و إذنه ، وكان ينفذ إلهم السلاح و يحتم على ذلك في الباطن ، وها أيجل الاثمر حتى احترق من مصر نحو ثلثها ، وتهب قريب من نصفها ، وسبيت نساه و بنات كثيرة وفعل معهن الغواحش والمشكرات ، حتى أن منهن من قتات نفسها خوظمن العار والفضيحة ، واشترى الرجال «نهم من سهي لهم من النساء والحريم ، قال ابن الجوزى : ثم إذا د نظرا لحال كحتى عن له أن يدعى الربوبية ، ونصار قوم ، ورا لجهال إذا رأوه يقولون : يا واحد يا أحد يامحي ياميت قبحهم الله جيما .

كان قد تمدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته ، وكان يتهمها بالفاحشة ، و يسمعها أغلظ المكلام ، فتبرمت منه ، وعملت على قتله ، فراسلت أكبر الأمراء ، أميراً مقال له ابن دواس ، فتوافقت هي وهو على قتله ودماره ، وتواطآ على ذلك ، فيهز من عنده عمدين ، أسودين شهمين ، وقال لهما: إذا كانت الليلة إلفلانية فكُونًا في حِبل المقطم ، فني تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في النجوم ، وليس ممه أحد إلا ركابي وصبي ، فاقتلاه واقتلاهما ممه ، واتفق الحال على ذلك . فلما كانت تلك الليــلة قال الحاكم لأمه : على في هذه الليلة قطع عظيم ، فان نجوت منه عمرت نحمواً من عانين سنة ، ومع هذا فانقل حواصل إليك ، فإن أخوف ما أخاف عليك من أختى ، وأخوف ما أخاف على نفسى منها ، فنقل حواصله إلى أمه ، وكان له في صناديي قريب من ثلثاثة ألف دينار، وجواهرأخر، فقالت له أمه : يا ولانا إذا كاز الأور كانةوا فارحني ولا تركب في لميلنك هذه إلى موضع وكان يحبها . فقال : أفعل، وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة، فدار ثم عاد إلى القصر، فنام إلى قريب من ثلث اللبل الأخير ، فاستيقظ وقال: إن لم أركب الليلة فاضت نف. م. ، فشار فركب فرساوصحبه صبى وركافى ، وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاء عن مركو به ، وقطما يديه و رجليه ءو بقرا بطنه ، فأتيا به مولاهما ابن دواس ، فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها ، واستدعت الأمراءوالأ كامر والوزير وقد أطلمته على الجلية ، فبايدوا لولد الحاكم أبى الحسن على، ولقب بالظاهر لاعزازدين الله ، وكان بدمشق ، فاستدعت به وجملت تقول للناس : إن الحاكم قال لي : إنه يغيب عنكم سبمة أيام ثم يمود ، فاطمأن الناس ، وجملت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصمدونه ، ثم يرجمون فيقولون تركناه في الموضم الفلاني ، و يقول الذين بمدم لأمه : تركناه في موضم كذا وكذا . حتى اطهأن الناس وقدم ابن أخبها واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار ، وألني ألف دره ، فين وصل ألبسته "ماج جد أبيه المنز وحلة عظيمة ، وأجلسته على السرير ، وبايمه الأمماء والرؤساء ، وأطلق لهم الوالرؤساء ، وأطلق لهم الأموال ، وخلمت على المحتاج اللائة أيا ، ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوط في خدمت ، ثم يقولوا له في بعض الأيام : أنت قاتل ولانا ، ثم مهم برجر وقد بسيوفهم ، فضاوا ذلك ، وقتلت كل من اطلع على سرها في قتل أخيها ، فضلمت عينتها وقو يت حرمتها وثبتت دولتها ، وقد كان هر الحاكم من قتل سبماً وثلاثين صفاة ، ومدة ملكه من ذلك خساً وعشر بن سنة .

# (ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعائة)

فيها تولى القاضى أوجمع أحمد من عمد السمنانى الحسبة والمواريث ببنداد، وضلع عليه السواد وفيها قالت جماعة من الداماء والمسلمين للمك الكبير بمن الدولة ، محمود من سبكتكون أن أكبر مدين وقدمك لها أوجب من غيرها ، فتقم إلى قاضى القضاة أبي عمد الناصى أن يكون أمير الحبح في هذه السنة ، و بحث ممه بثلاثين ألف دينار الأحراب ، غير ما جبز من الصدقات ، فسار الناس بصحبته ، فاما كانوا بقيد اعترضهم الأعراب فصالحهم القاضي أو عمد الناصمي بخسسة الاف دينار ها هنتنموا وصم كبيرهم وهو جماز بن عدّى على أخذ الحجيج ، و ركب فرسه وجال جواة واستهض شياطين العرب ، فتقدم إليه غلام من محموقته في يقدل النام فليه فيقا من عمل من عمرقند في يقدل المنافق أو عمد يسهم فوسل إلى قلبه فسقط مينا ، والهزمت الأعراب ، وسئك الناس الطريق فحبوا ورجموا سالمين وقد الحدوالنة .

# وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أبوسعد الماليني ﴾

أحمد بن محمد بن أحمد بن إسهاعيل بن حفص ، أبو سمد الماليني، ومالين قرية من قرى هراة ، كان من الحفاظ المكترين الراحاين في طلب الحمديث إلى الآكاق، وكتب كثيراً ، وكان تقمة صدوة صالحا ،مات بمصر في شوال منها .

### ﴿ الحسن بن الحسين ﴾

ابن محسد بن الحسين بن رامين القاضى ، أبو محمد الاستراباذى ، تزل بنداد وحست بها عن الامهاعيلي وغيره ، كان شافعياً كبيرا ، فاضلا صالحاً .

#### ( الحسن بن منصور بن غالب )

ا الوزير الماتنب ذا السمادتين ، ولد بسيراف سنة ثلاث وخمسين وتلنّائة ، ثم ضار وزيرا ببغداد رئم قتل وصودر أمر. على تمانين ألف دينار .

## (الحسين بن عوو)

أبو عبسد الله الغزال ، صم النجاد والخلدى وابن السهاك وغيرهم . قال الخطيب : كتبت عنسه وكان تقة صالحًا كثير البكاء عند الذكر .

#### (عدين عر)

أبر بكر المنبرى الشاهر، كان أديبا ظريفا، حسن الشعر، فن ذلك توله:
إلى نظرت إلى الزما ، ن وأهليد نظراً كمنانى
ضرفته وعرفتهم ، وعرفت عزى من هوالى
فلذاك أشرح الصد ، يق فلا أراه ولا براى
وزهدت فيا في يدي ، ، ودونه تيل الأساتى
فتمحبوا لمنالب ، وهب الاقامى للأدانى

وانسل من بين الزحا » م فحاله فى الفلب كانى قال ابن الجدوزى: وكان متموط أثم خرج عنهم وقعهم بقعسائد ذكرتها فى تلبيس إبليس توفى وم الحيس كانى عشر جمادى الأولى منها.

#### ﴿ عدن أحدن عدن أحدك

ان روق ن عبد الله بين ريد بن خالد، أو الحن الدزار، المروف بان رزقويه . قال الحليب : هو أول شيخ كنبت عنه في سنة ثلاث وأر بهائة ، وكان يذ كر أنه درس الترآن ودرس العمليب : هو أول شيخ كنبت عنه في سنة ثلاث والسكتابة ، عسن الاعتقاد، جيل المذهب، مدعا لتلاو القرآن، شديدا صلى أهل البدع ، وأكب دهراً على الحديث، وكان يقول : لا أحب الهند إلا لذكر الله وتلاوة الترآن، وقراء في عليكم الحديث، وقد بيث بعض الأشماء إلى الدلما، بذهب تقبلها كلهم غيره ، فانه لم يقبلها وكانت وفاته بهم الاثنين السادس عشر من جادى الأولى ، منها ، عن سبع ونمائين سنة ، ودفن بالقرب، مقررة معروف الكرخي.

# ﴿ أَبِو عبدالرحمن السلم ﴾

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى ، أبو عبد الرحن السلمى النيسابورى ، روى عن الأسم وغيره ، وهنه ، شايخ البنداديين ، كالأزهرى والشارى وغيرهما ، وروى هنه البهتي وغير ، . قال ابن الجوزى: كانت له عناية بأخبارالصوفية ، فصنف لم تفسيرا على طريقتهم ، وسلنا وقار يمناً ، وجم شيوخا وتراجم وأبوايا ، له بنيسابود دار سر وفة ، وفها صوفية و جها قبره ، ثم ذكر كلام الناس في تضمينه في الرواية ، فحكي من الخلطيب من محمد بن بوسف القطان أنه قال : لم يكن بنتة ، ولم يكن سمم من الأصم شميثا كثيراً ، فلما مات الحاكم روى عنه أشمياء كثيرة جماً ، وكان يضع الصوفية الأحاديث . قال ان الجوزى : وكانت وفانه في ثالث شمان منها .

﴿ أُبِرِ على الحسن بن على الدقاق النيسابوري ﴾

كان يعظ الناس و يتكلم على الأحوال والمرفة ، فن كلام : من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه ، لأ نه خضع له بلسانه وأركانه ، فإن اعتقب تستليمه بقلبه أو خضم له به ذهب دينه كله . وقال فى قوله تسالى ( أذ كرونى أذ كركم ) أذ كرونى وأنتم أحياء أذ كركم وأنتم أموات تعت التراب ، وقد تخل عندكم الأقارب والاتحاب والأحباب . وقال : البلاد الأكبر أن تريدولاتراد، وتدنو فترد إلى العارد والابعاد ، وأنشد عند قوله تعالى (فولى عنهم وقال يا أسيق على وسف )

جننا بليلي وهي جنت بغيرنا \* وأخرى بنا مجنونة لا تريدها

وقال فى قوله ﷺ «حنت الجنة بِللكار»: إذا كان هذا المخاوق لاوصول إليه إلا بتحمل المشاق فما الغان بمن لم يزل ? وقال فى قوله عليمه السلام « جبلت القلوب عملى حب من أحسن إليها » . يا عجبا ان لم برمحسنا غيرافه كيف لا يميل بكليته إليه ? قات: كلامه على هذا الحديث جيد والحديث

لا يصح بالكلية (صريع الدلال الشاعر)

أبو الحدن على مِن عبد الواحد، الفقيه البغدادى، الشاعر الماجن ، المدروف بصر يعرالدلال ، قتيل الغواقى ذى الرقاعتين ، له قصيدة مقصورة علرض يها مقصورة ابن دريد يقول فيها : وألف حمل من مناع تسائر ﴾ أغغر للسكان من تقط الندى

ون طبيع الديك ولا يذبه ، طار ون القدر إلى حيث النهى

ن دخات في عينه مسلة \* فسله من ساعته كيف المهى
 والدقن شعر في الوجود طالع \* كذلك الدقصة من خلف النفي

إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله : من غاته العلم وأخطاه الدني ، فذاك والكاب على حدسوى

و المستقبل على المستم والمستقد العلى المستقد والمستقبل المناهم لاعواز دين الله بن الحاكم وانتقت وفاته بها في رجبها .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعائة ﴾

فها جرت كاثنة غريبة عظيمة، ومصيبة عامة، وهي أن رجلا من المصريين من أصحاب الحاكم اتفق مع جاعة من المجاج المصريين على أمرسو، ، وذلك أنه لما كان وم النفر الأول طاف هذا الرجل بالبيت، فلما انهمي إلى الحجر الأسود جاء ليقيمله فضر به يدموس كان ممه تلاث ضريات متواليات ، وقال : إلى متى نسب هذا الحجر ؟ ولا محد ولا على يندفي مما أفسله ، فانى أهدم اليوم هذا البيت ، وجمل برنده، فاتفاد أكثر الحاضرين وتأخر وا عنه ، وذلك لأنه كان رجلا طوالا جسيا أحر الهون أشقر الشهر ، وعلى باب الجلم جاعة من الفرسان ، وقوف المخدوم عن بريد منعه من هذا الفعل ، وأراده بسوه ، فتقدم إليه رجل من أهل المين معه خنجر فوجاه بها ، وتحكار الناس عليه فقدار ، وقعلما ، وحرقوه بالنار ، وتتبدوا أصحابه فقدار امنهم جاعة ، وتبهبت أهل مكمة الركب المسمرى ، وتعدى النهب إلى غيرهم ، وجرت خيطة عظيمة ، وفتنة كبير ة جدا ، ثم سكن الحال بعد أن تتبع أولتك النفر الذين عالوا على الالحاد في أشرف البلاد غير أنه قد منقط من المجر ثلاث فاق مثل الأطفار ، و بدا ما تعنها أمي يوضرب إلى صفرة ، محببا مثل الخشخاش ، فأخذ بنو شعيمة تلك النفرة التي بندت ، فاستمسك المجر واستمر على ما هو عليه الآن ، وهو ظاهر ان تأمله . وفيها فتح المارسان الذي بناه الوزير مؤيد الملك ، أو على الحسن ، و زير شرف الملك بواسط ، ووتب له الخران والأشر بة والأدوية والمقافير ، وغير ذلك .

وفيها توفى من الأعيان ( ابن البواب الكاتب )

صاحب الخلط المنسوب ، على بن هلال أبو الحسن ابن البواب ، صاحب أبى الحسين بن معمون الواحظ ، وقد أثنى على ابن البواب فيز واحد فى دينه وأمانته ، وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليها ، وخطه أوضح تمر يبا من خط أبى على بن مقلة ، ولم يكن بمدا بن مقلة أن كنب منه ، وعلى طريقته الناس اليوم فى سائر الأقليم إلا القليسل ، قال ابن الجوزى : توفى موم السبت ثانى جمادى الا خرة منها ، ودفن عقدرة باب حرب ، وقد رئاه بصفهم بأبيات منها قوله :

فلقاوب التي أُمِجتها حرق • وللميون التي أفرزتها سهر فما لميش وقد ودعته ارج • وما لليل وقد فارقته سحر

استشرت الكتاب تقائل سالفا • وقضت بصحة ذلك الأيام ظناك سُودت الدُّوىُ كا بَة • أسفاعليك وشقت الاقلام ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالسريبة ، قتيل إساضيل عليه السلام ، وقبل أول من كتب بالدر بيسة من قريش حرب من أمية بن عبد شمس ، أخذها من بلاد الحديرة عن رجل يقال له أسلم بن صدرة ، وسألة من اقتبستها ؟ فقال : من واضها رجل يقال له سراس بن صروة ، وهو رجل من أهد الله أنبار . فاصل المكتابة في المرب من الأنبار . وقال الهيتم بن عدى يوقد كان لحير كتابة يسمومها المسند ، وهي حر وف متصلة فيرمنفسلة ، وكانوا عنمون السامة من تسلمها ، وجمع كتابات الناس تقتمي إلى اثنى عشر صنفا وهي الدر بية والحجرية ، والبوانانية ، والنمرانية ، والموانية ، والموانية ، والموانية ، والموانية ، والموانية ، والمرانية ، والمردنية ، والموانية ، والمردنية ، والموانية ، وقد اندرس كثير منها قتل من يورف شيئا منها .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على بن عيسى ﴾

ا بن سایان بن محمد بن أبان ، أبو الحد ر الذارسي الممروف بالسكوى الشاعر ، وكان يحفظ الترآن و يعرف القراءات ، وصحب أبا بكر الباقلاتي ، وأكثرشمره في مديح الصحابة وذم الرافضة . وكانت وظاته في شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قبر معروف ، وقسد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها وهي قوله :

ص ، يا فنس كم تمادين فى تلفى • وتمشين فى الفدال المسيب راقبى الله واحترى موقف المر • ض وخانى برم الحساب المصيب لا تعزيك السلامة فى الميد • ش خان السلم وهن الخطوب كل حى فلهننون والا يد • فع كأس الذون كبد الأديب واعلى أن المنية وقتا • سوف يأتى مجلان غير هيوب إن حب الصديق فى موقف الا • حشر أمان المخالف المظاوب إن حب الصديق فى موقف الا • حشر أمان المخالف المظاوب إلى حسر نا عدد بن منصور إلى المنافف المظاوب

أبو جمد السبع ، و يسرف بالمستبق ، وقد سنة إحسامى وثلاثين وثلثائة ، وأقام بطرسوس مدة ، وسمع مها و بغيرها ، وحدث بشئ يسير . .

﴿ أَبِنَ النَّمَانُ ﴾

شيخ الامامية الروافض ، والمسنف لهم ، والمحامى عن حوزتهم ، كانت له وجاهة عند ماوك الأطواف، الميل كثير من العلماء الأطواف، الميل كثير من العلماء من سائر الطوائف ، وكان من جلة تلاميذ، الشريف الرضى والمرتضى ، وقد رفاه بقصيدة بعد وفاته في هذه السنة ، مثما قبله :

من لعضل أخرجت منه حساما ﴿ ومعان فضضت عنها ختاما ؟ من يئير العقول من بعد ما ﴿ كُنَّ أَهُودًا ويُعْتَحِ الاعهاما؟

# من يمير الصديق رأيا ﴿ إِذَا مَاسَلُ فَالْخَطُوبِ حَسَامًا ؟ ﴿ ثُم دخلت سنة أَر بِم عشرة وأر بَعِيَّة ﴾

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بنداد نفر ح الخليفة فى الطيارة لتلقيه ، وسمبته الأمماء والنصاة والفقها، والوزراء والرؤساء وقام الجه شرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف رسته ، والسامة فى الجمانيين . وفيها ورد كتاب من يهن الدولة محمود بن سبكتكين إلى الخليفة يذكر أنه دخل بلادالهند أيضاً ، وأنه فتح بلادا ، وقتل خلقا منهم ، وأنه صالحه بعض مادكهم وحمل إليه هدايا سنية ، منها فيول كثيرة ، ومنها طار على هيئة القمرى ، إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمست عينا موجرى منهما ماه ، ومنها حجر بجك ويؤخذ منه ما تحصل منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواه الواسعة فياحمها ، وضير ذلك . وحج الناس من أهدل الدراق واسكن رجعوا عملى طريق الشام لاحتياجهم إلى ذلك .

وفيها توفي من الأعيان ( الحسن بن النضل بن سهلان )

أبو محمد الزاميرمزي ، و زير سلطان الدولة ، وهو الذي بني سور الحارُ عند مشهد الحسين ، قتل في شعبان منها

أبو عبد أنى الكشفل الطبرى، الفتيه الشانس، تفقه على أى القاسم الدارى ، وكان فهما فاضلا المبارك ، وكان فهما فاضلا المبارك والمبارك والمبارك المبارك والمبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك والمبارك المبارك والمبارك والمب

(على بن عبد الله بن جهضم)

أبو الحسن الجهضمى الصوف المكى ، صاحب جهجة الأسرار ، كان شييخ الصوفية بمكة ، وجهاتو في قال أبن الجوزى : وقد ذكر أنه كان كذابا ، و يثال إنه الذى وضع حديث صلاة الرغائب .

# ﴿ القاسم بن جعفز بن عبد الواحد ﴾

أبو عمر الماهمي البصري ، قاضها ، سحم الكنير ، وكان الله أسنا ، وهو راوي سنن أبي داود هن أبي على الؤلؤي ، توفي فيها وقد جاوز الله مين .

### ( عد بن أحد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجبار)

أم الغرج القاضى الشافى ، يعرف بان حميكة ، روى عن المتجادوفسير . ، وكان ثقة ، تو فى فى ربيم الأول منها روفق بباب حرب .

# (عدين أحد)

أو جمنر النسق ، عالم الحندة في زمانه ، وله طريقة في الخلاف ، وكان فقيراً مترهدا ، بات المذ قلقا لماصنده من النقر والحاجمة ، فرض له فكر في فرع من الغروع كان أشكل عليه ، فا هذت له فقام برقص و يقول : أين الماوك ؟ فسألته اصرأته عن خبر ، فأعلمها عا حصل له ، فتعجبت من شأنه رحمه الله ، وكانت وفاته في شعبان منها .

#### ( علال ين عد)

ابن جمتر بن سمدان، أبو الفتح الحفار، سمم إساعيل الصفار والنجاد وابن الصواد، ، وكان ثفة توفى فى صفر منها عن اثنتين وتسمين سنة.

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس عثيرة وأربياتة ﴾

قيها أزم الوزير جاعة الأثراك والموادين والشريف المرتفى وفظام الحضرة أبا الحسن الزيني وقاضى النصاة أبا الحسن بن أبى الشوارب، والثهوه ع بلخضور لتجديد البيعة لشرف الدولة ، فالمالم ذلك الخليفة توهم أن تكن هذه البيعة لنية فاسدة من أجله ، فيسف إلى القاضى والرؤساء ينهام هن الحضور ، فاختلفت الكلمة بين الخليفة وشرف الدولة ، واصطلحا والصافيا ، وجددت البيعة لكل منهما من الآخر ، ولم يحيح فيها من ركب العراق ولا خراجان أحد، ، واتفق أن بعض الأمراء من جبة محود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنة وفيست إليه صاحب مصر يخلع صطيعة ليحملها للفك محود ، فلما رجم بها إلى المك أوسل بها إلى بغداد إلى المخليفة الشادر فحرقت بالدار .

# وعن توفى قنها من الأعيان ﴿ أحد بن محدين عر بن الحسن ) . ٠

أمر الذرح الممل المدروف باس المسلمة ، وقد سنة سبع والاتين والثانية ، وعشم أبد وأحمد بن كامل والنجاد والجميضي ودعلج وغيرهم ، وكان تقة . سكن الجانب الشرق من بنداد ، وكان بملي في أول كل سنة مجملناً في الحرم ، وكان عاقلا فاضالا ، كثير المعروف ، داره ، الف لأهل العلم ، وفقة بأبي بكر الرازى ، وكان يصوم الدهر ، ويترأ في كل مِم سبماً ، ويديد، تبيئة في الشجد ، توفيض ذعي القدة شام

### ﴿ أحد بن محد من أحد)

امن القائم من إسماعيل من محمد من إسماعيل من سعيد من أبان الضبي ، أبو الحسن المحاسلي ، تسبة إلى المحاسل التي يحمل عليها الناس فيالسفره تقته على أبي حاسمه الاسفر إبيني ، و مرع فيه ، حتى إن الشبيخ كان غول : هو أحفظ الفقه منى ، وله المصنفات المشهورة ، منها اللباب ، والأوسط والمقنم وله في الخدلاف ، وعلق على أفي حاسد تعليقة كبيرة . قال امن خلكان : ولد سنة تمان وستين وقائمائة ، ونوفى في مع الأربعاء لقسع بقين من رنبع الآخر منها ، وهو شاب .

# ( عبيد الله من عبد الله )

ابن الحسين أبو القلم الخفاف، المدروف بابن النقيب، كان من أغة السنة، وحين بلنه موت بن الملم فقيه الشبعة أبيل أن وقت مت بعد أن شاهدت موت الملم فقيه الشبعة أبيل أى وقت مت بعد أن شاهدت موت إبن الملم ، وحكث دهرا طويلا يصل الفنجر بوضوء المشاء . قال الخطيب: وسألنه عن مولده فقال في سنة خس والانجائة ، وأذ كر من الخلفاء المقتدروالقاهم والرضى والمنقى فه والمستكفى والمطابع والمائم والقادر والغالب بافته ، الذي خطب له بولاية العهد، ، توفى في سلح شعبان منها عن مائة وعشر سنين .

أو حفس الدلال ، قال سمت الشبلي ينشد قوله :

وقد كان شئ ممي السرور • قديما مهمنا به ما ضل خليل، إن دام هم النفو • س قليلا على ماترا، قتل يؤمل دنيا لتبق له • فات المؤمل قبل الأمل ( عهد بن الحسن أبو الحسن)

الاتساسى العلوى ، ناتب الشريف المرقفي في إمهة الحجيج ، حج بالناس سنين متمددة ، وله قصاحة وبمور ، وهو من صلالة زيد بن على بن الحدين .

﴿ ثُم دُخَلَتُ سُنَّةُ سَتَ عَشَرَةً وَأَرْ لِمِهَاتَةً ﴾

فيها قوى أم النيارين ببنداد وبهبوا أهو وجهرة ، واستهاتوا بأمر السلطان ، وفى وبيع الأول منها توفى شرف الهواة من بويه الجبلى صلحب بنداد والراق وغير ذلك ، فكترت الشرو و ببنداد وجبت الخزائن ، ثم سكن الأمر على تولية جلال الدوة أنى الطاهر ، وخطب له على المنابر ، وهو إذ ذلك على البعمرة ، وخلع على شرف الملك أنى سبيد من ما كولا وزيره ، ولقب علم الهيين سمد الهولة أمين الملة شرف الملك ، وهو أول من لقب بالألتاب الكثيرة ، ثم طلب من الخلية أن يبايع لأبى كالميماد ولى عهد أبيه سلطان الدولة ، الذي استخلفه مهاء الدولة عليمهم ، فتوقف في الجواب ثم وافقهم على ما أرادوا ، وأقيمت الخطب قلك أبى كاليجار بوم الجمعة سادس عشر شوال دنها ، تم تماهم الأمر ببغداد من جهة العيارين ، وكبسوا الدورايلا وتهاوا ، وضر بوا أهلها كمايضرب المصادرون و يستفيث أحدم فلا يفاث ، واشند الحال هر بت الشرطة من بغداد ولم تعن الأثراك شيئا ، وصملت السراج على أفواه السكك فلم يفد ذلك شيئا ، وأحرقت داد الشريف المرتفى فانقل منها ، وضلت الأسمار جدا . ولم يحيج أحد من أهل العراق وخراسان .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ سابور بن أزدشير ﴾

بي رقعها . و زر لها، الدولة تلاث مرات ، و و زر لشرف الدولة ، وكان كاتبا شديداً عنيفا عن الأموال ، كثير الرب بالماليال مدينة الماهم الدونة لا مؤيد ثري من الدلازي مقديدة في دوارا اللها في مدينة

الخبر ، سليم الخاطر ، وكان إذا محم المؤفن لا يشغله شئ من الصلاة ، وقت وقف دارا العلم في مسنة إحدى وثمانين وثالثاقة ، وجمل فيها كتبا كثيرة جدا ، ووقف عليها غلة كبيرة ، فيقيت سبعين سنة

يحدى رئياني رضهان المك طفر لبك في مسنة خسين وأر بمهائة ، وكانت محلتها بين السورين ، وقد تم أحرقت عند مجموع المك طفر لبك في مسنة خسين وأر بمهائة ، وكانت محلتها بين السورين ، وقد كان حسن المماشرة إلا أنه كان يعزل حاله سريعا خوفا عليهم من الاشر والبطر ، توفي فيها وقد فارب

التسمين . ﴿ عَبَانَ النَّيْسَانِورِ ى ﴾

الجداوى الواعظ . قال ابن الجوزى : صنف كنبا في الوعظ من أمرد الانتشاء ، وفيه أحاديث كثيرة ، وضوعة ، وكالمت سردولة ، إلا أنه كان خيرا صلماً ، وكانت له وجاهة عند الخلفاء والمادك ، كان الماء عدد من سكنك من إذا آرة علم له ، وكانت محلت حريضتهم ، جا من الظلمة ، وقد وقم في طعه

وكان الملك محود من سبكتكين إذا رآه قام له ، وكانت محلته حمى يحتمى جا من الظلمة ، وقد وقع فى بلده نيسا بو رموت ، وكان يفسل الموتى محتسبًا ، فنسل نحواً من عشرة آلاف مينا ، رحمه الله . ﴿ مجد من الحسن من صالحان ﴾

أبو منصور الوزير لشرف الدولة وليها، الدولة ، كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة ،

محافظًا على أوقاتها ، وكان محسنا إلى الشعراء والماء ، توفى فجا عن ست وسيمين سنة . ﴿ الملك شرف الدولة ﴾

أبو على من بها. الدولة ، أبى نصر بن عضد الدولة بن بويه ، أصابه مرض حار فنوف لتان بقبن من ربيع الاتشر من ثلاث وعشرين سنة ، ونالانة أشهر وعشر من بوما .

( النهاي الشاعر )

على من محمد النهامى أبو الحسن، له ديوان مشهور، وله مرأة فى وقحه وكان قد مات صغيراً أولها : حكم المذية فى البرية جارى ﴿ ما هذه الدنيا بعار قرار ومنها : \_\_\_\_ إنى الأرحم حاسدى لحرّما ﴿ صنت صدورهِ من الاوغار

نظروا صنيع الله بي فيونهم • في جنة وقاويهم في الر

ومنها في دّم الدنيا : أ

جبلت على كنزوأنت ترومها · مفوا من الاقذار والاكدار

ومكاف الأيام ضد طباعها • متطلب في الماء جذوة ثار وإذا رجوت السنحيل فائما • تبني الرجاء على شفيرهار

ومنها قوله في ولده بعد موته :

جاورت أعدائي وجاور ربه ، شتان بين جواره وجواري

وقد ذكر ابن خلكان أنه رآه بصفهم في النام في هيئة حسنة فقال له بعض أصحابه : بم نلت هذا ؟ قتال : جذا النبت ، شتان بين جوار و وجوار ي .

## ( ثم دخلت سنة سبع عشرة وأر بمائة )

فى المشرين من عربها وقست فننة بين الاصفهالارية و بين السيارين ، وركبت لهم الأتراك المنابات ، كا بغلل فى الحرب ، وأعرق حدور كثيرة من الهدور التى احتى فيها السيار و ، وأعرق من الكرت جانب كبير ، وتهب أهله ، وقصدى بالنهب إلى غيرهم ، وقاست فننة عظيمة ثم خدت النتنة فى البرم الذانى ، وقر رعلي أهل الكرخ مائة أفت دينار ، مسادرة ، لا الرتم المنات والشر و ر. وفي أهل الكرخ مائة أفت دينار ، مسادرة ، لا الرتم عافى القصاد ابن و وفي المساورة ، لا المساورة ، وفي كدي المساورة ، وفي كدي المساورة ، وفي كدي المساورة ، والمساورة ، والمساورة

وفها توفى من الأعبان الني القضاة ابن أبي الشوارب.

# ﴿ أُحدُ بِن عدين عبدالله ﴾

ان المبلس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي الأموى ، قاضي قضاة بنداد بعد ابن الاكفاني بثنتي عشرة سنة ، وكان عنيفا نرها ، وقد سمع الحديث من أبي عمر الزاهد وعبد الباقى بن قائم ، إلا أنه لم يحسدت ، قاله ابن الجوزى ، وحكى الخطيب عن شبيخه أبي الملا الواسطى : أن أبا الحسن هذا آخر من ولي الحكم بينداد ، من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقا ولى الحكم من سلالته أربعة وعشرون ، منهم ولوا قضاء قضاة بنداد . قال أبو الملاء : ما رأينا مثل أبي الحاسن هذا ، جلالة ونزاعة وسيانة وشرة . وقد ذكر القاضي الماوردي أنه كان له صديقا وساحياً ، وأن رجــلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دينار، فحملها إليه الماوردى فأبي القاضى أن يقبلها ، وجهد عليسه كل الجهد فلم يضل ، وقال له : مألتك بالله لا تذكرن هذا لا حد مادست حياً ، فنمل الماوردى ، فلم يخبر عنه إلا بعد موته ، وكان ابن أبي الشوارب فقيراً إليها ، وإلى ما هو دونها فل مقبلها رحمه الله . توفى في شوال منها .

#### ﴿ جَمَعُرُ بِنِ أَبِلُنَ ﴾

أبر مسلم الخلل سمم ابن بعلة ودرس قنه الشافعي على الشيخ أبي حامد الاسفراييني ، وكان شخة ديناء نوف في رمضان منها (عرس أحد بن عبدو يه )

أبو حازم الهذلى النيسابورى ، صمم ابن نجيد والاساعيلى ، وخلقا ، وسمم منه الخطيب وغير . . وكان الناس يتنسون بالحادثة وانتخابه ، توفى بوم عيد الفطر منها .

## ﴿ على بن أحد بن عر بن حنص ﴾

أبر الحسن المترى المروف بالحامى ، شم النجاد والخمادى وابن السياك وغيرهم ، وكان صدوقا فاضلا ، حسن الاعتقاد ، وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها، نوفى في شعبان منها عن تسع وتمانينسنة . ﴿ صاعد من الحسن ﴾

ابن عيمى الربسي البندادي، صاحب كتاب الفصوص في الهنة على طريقة التالى في الامالى، صنفه للنصور بن أبي عامر، فأجازه علمه خسة آلاف دينار، ثم قبل له إنه كذاب منهسم، فقال في ذهك بعض الشهراء:

> قد غاص في الماء كتاب النصوص ﴿ وَهَكَذَا ۚ كُلُّ ۚ ثَمْمِلُ يَنُوصُ فَلَمَا لِلمُ صَامِدًا هَذَا البَيْتُ أَنْشُدَ:

إلى عنصره إنما ؛ يخرج من قبر البحور النصوص

قلت: كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به الصحاح المجرهمى، علكنه كان سم فصاحته وبلاغته وعلمه منهما بالكفب، فالمهذا وفض الناس كتابه، ولم يشتهر ، وكان ظريفا ما جنا معربع الجواب سأله رجل أعمى على سبيل النهكم فقال له مما الحر تقل 9 فأطرق ساعة وعرف أنه افتدل هذا أمن عند نفسه ثم رفع رأسه إليه فقال: هو الذي يأتى نساء العميان ، ولا يتصداهن إلى غيرهن ، فاستحر , ذك الأعمى وضحك الحاضرون . توفى في هذه السنة ساعمه الله .

#### 🛊 الثنال المروزي 🗲

أحد أثمة الشافعية الكبار، علما و زهـدا وحفظا وتصنيفا ، و إليه تفسب الطريقة الخراسانية ، ومن أصحابه الشبيخ أبو محمد الجويني ، والقاضي حسين ، وأبو عملي السبخي ، قال ابن خلمكان : وأخمة هنه إمام الحرمين، وفيها قاله نظر . لأن سن إمام الحرمين لا محتمل ذلك ، فان القفال همذا مات في هذه السنة وله تسمون سنة ، ودفن بسجستان ، وإمام الحرمين ولدسنة تسع عشرة وأربعالة كما سياتي ، وإنجا قبل له القفال لأنه كان أولا يعمل الأقضال ، ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سنة ، وحمه الله تمالي

في ربيع الأول منها وقع مرد أهلك شبيئا كثيرا من الزروع والنمار، وقتل خلقا كثيراً من الدواب. قال ابن الجو زي: وقد قبل إنه كان في رده كل بردة رطلان وأكثر ، و في واسط بلنت البردة أرطالاً؛ وفي بنداد بانت قدر البيض. وفي ربيم الا خرسالت الاسفهلارية الغلمان الخليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار، لمهاونه بأمرهم، وفساده وفساد الأمور في أيامه ، و بولى عامهم جلال الدولة ، الذي كانوا قد عزلوه عنهم ، فما طلهم الخليفة في ذلك وكتب إلى أبي كاليجار أن يتداركأمره ، وأن يسرع الخطبة ببغداد ، وتفاقم الحال، وفسد النظام . وفيها ورد كتاب من محود من سبكتكين مذكر أنه دخل بلاد الهندأيضا، وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات، وقد كانوا يندون إليه من كل فج حميق ، كما يفدالناس إلى الكُمبة البيت الحرام وأعظم ، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة ، التي لا توصف ولا تمد ، وكان عليه من الاوقاف عشرة آلاف قرية ، ومدينة مشهورة ، وقد امثلاثت خزائنه أموالا ، وعنده ألف رجل مخدمونه ، وثالبا فترجل بحلقون رؤس حجيجه ، وثالبائة رجل يفنون و مرقصون على بابه ، لما يضرب على بابه الطبول والبوقات ، وكان عنسه من الحجاو رين ألوف يأكلون من أوقافه ، وقد كان البميد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصتم ، وكان يموقه طول المفاو ز وكثرة الموانم والآمَّات، ثم استخار الله السلطان محود لما بلف خبر. هذا الصنم وعباده، وكثرة المنود في طريقه ، والمفاوز المهاركة ، والأرض الحارة ، في تجشم ذلك في جيشه ، وأن يقطم تلك الأهوال إليه ، فندب جيشه لذلك كانتدب ممه تلاثون ألفا من المقاتلة ، ممن اختارهم لذلك ، سوى المتطوعة ، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هــذا الوثن ، وترلوا بساحة عبــاده ، فاذا هو بمكان بقدر المدينية الدغليمة ، قل: فما كان بأسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله خسين ألفا وقلمنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم، فأشار من أشارمن الأمراء عدلي السلطان محود بأخذ الأموال و إبقساء هذا الصنم لم ، فقال : حتى أستخير الله عن وجل ، فلما أصبح قال : إني فكرت في الأمر الذي ذكر فرأيت أنه إذا نوديت وم القيامة أبن محود الذي كسر الصنم ? أحب إلى من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنياء ثم عزم فكسر ه رحمه الله، فوجه عليه وفيه من الجواهر واللاكل والذهب والجواهم

النفيسة ما يليف عدلى ما بغلوه له بأضماق مضاعفة ، وترجو من الله له فى الآخوة النواب الجزيل الدي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما قيها ، مع ما حصل له من النناه الجيل الدنيوى ، فرحه الله وأكر م منواه . وفي من الدبت ثالث ومضان دخدل جلال الدولة إلى بغداد فتلفاه الخليفة فى دجلة فى طبازة ، ومعه الله كالم والأمراه ، ففاواجه جدلل الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات ، ثم سار إلى دار إلمك ، وعاد الخليفة إلى داره ، وأمر جملال الدولة أن يضرب له الطبل فى أوقات الصلوات المسارات في أوقات الحسن عضد الدولة ، وصمصامها وشرفها و بهائها ، وكان الخليفة يضرب له المطبل فى أوقات الحسن ، فأراد جلال الدولة ذك ، ثم تقييل له يحمل هذه المساواة الخليفة في ذلك ، ثم صمم على ذلك في أوقات الحسن ، فأل ابن الجوزى : وفها وقع مرد شديد حتى جمد الماء والنبيذ وأبوال الدواب والمياه المكراء ، وحافات دجلة . ولم يحج أحد من أهل المراق.

وفيها توفى من الأعيان (أحمد من عمد من عبد الله ) امن عبد الصيد من المبتدى بالله ، أو عبدالله الشاهد ، خطب له في جامع المنصور في سنة ست

وتمانين وثلثهائة ، ولم يخطب له إلا بخطبة واحدة جمال كذيرة منمددة ، فكان إذا سممها الناس منه ضجوا بالكاه وخشموا لصوته .

#### ﴿ الحنين بن على بن الحسين ﴾

أبو القاسم المذر في الوزير ، وقد بمصر فى ذى الحجة سنة تسمين وثلثاثة ، وهرب منها حين قتل صلحها الحناكم أباه وعمه مجمدا ، وتصد ،كما ثم الشام ، ووزر فى عدة أما كن ، وكان يقول الشمر الحسن ، وقد تذاكر هو و بعض الصالحين فأنشده ذلك الصالح شعراً :

كنت فى سفر الجهل والبطابة • حينا فحان منى القدوم تبت من كل مأتم فسمى • بمحيه بها الحديث ذاك القديم بعد خمس وأربعين تمد • ألا إن الآكه القدم كرم توق عيا فرقين فى رمضان منها عن خمس وأربعين سنة ، ودفن بمشهد على .

## ﴿ محد بن الحسن بن إبراهم ﴾

أبو بكر الوراق ، المعروف باين الملفاف ، روى عن القطيعي وغيره ، وقد الهموه موضم الحديث والإسانيد ، قاله الخطيب وغيره .

# ﴿ أَبِو القاسم اللالكائي ﴾

هية الله من الحسن من منصور : ألزارى ، وهو طبرى الأصل ، أحد تلامنة الشيخ أبي حلمد الاسفرايينى ، كان يفهم و يحفظ ، وعنى بالحديث نصنف فيه أشياء كشيرة ، ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه ، وله كتاب في السنة وشرفها ، وذكر طريقة السلف الصلغ في ذلك ، وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه ، توفى بالديور فروضيان منها ، ورآد بعضهم في المنام فقال : ما فعل الحة بك ؟ قال : غفر لى ، قال بم ؟ قال بشئ قليل من السنة أحديثه :

رى ١٥٠ م ١٥٠ بدى صين من مسم معيد ( أو القاسم بن أدير المؤمنان القائد )

تو فى لبلة الأحد فى جادى الآخرة ، وصلى عليه غير موة ، ومشى الناس فى جنازته ، وحز ن عليه أبو . حزاة شديدا ، وقعلم الطبل أياماً .

## ﴿ ابن طباطبا الشريف ﴾

كان شاعراً ، وله شعر حسن . ﴿ أَبُّو إِسحاق﴾

وهو الأسناذ أو إسحان الاستراييني ابراهم بن عمد بن مهران . الشيخ أو إسحاق الامام الملاسة ، وكن الدين التقيمه الشافعي ، المنتكام الأصولي ، صاحب التصايف في الأصلين ، جامع الحل في مجلدات ، والتمايقة النافة في أصول الفقه ، وغير ذلك ، وقد سمع الكثير من الحديث من أبي يكر الاسماعيلي ودعلج وغيرهما ، وأخذ عنمه السبق والشيخ أبو الطيب العلمري، والحاكم النيساوري ، وأنبي عليه ، توفي مع عاشورا، منها بنيساور، ثم تقل إلى بلده ودفن عشهده .

#### ﴿ القدوري ﴾

صاحب الكناب المشهور في مذهب أبي حنيفة ، أحمد بن عجد بن أحمد من جيمفر من حدان ، أ أمو الحسن القده و دى الحذي ، صاحب الصنف المحتصر ، الذي يحفظ ، كان إماماً بادعاً طالماً وثبتنا وناظراً ، وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أبي حامد الاسفراييني من الحنفية ، وكان القده وي يطريه ويقول : هو أعلم من الشافى ، وأنظر منسه ، تونى يوم الأحمد الخامس من رجب منها ، عن ست وخصين سنة ، ودفن إلى جانب الفتيه أن بكر الخوار زمى الحنفي .

# (ثم دخلت سنة قسم عشرة وأربعاثة)

فيها وقع بين الجيش و بين جلال الدولة ونهبوا دار و زيره ، وجرت له أمو ر ظويلة ، آل الحال فيها إلى اغاقهم على إخراجه من البلد ، فهي له يرذون رث ، غرج وفي يده طير نهارا ، فجملوا لا يلتنتون إليه ولايفكر ون فيه ، فلما در على الركوب على ذلك العرذون الرث وثواله ورقوالة وطبيئته وقيلوا الأرض بين يديه ، وانصلحت تضيته بعد ضادها . وفياتل الرطب جدا بسبب هلاك التعفل في السنة الماضيــة بالبرد ء فبيح الرطب كل ثلاثة أرطال بدينار جلالي ء ووقع برد شـــديد أيضا فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا . ولم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل الديلر المصرية فيها ء إلا إن توماً من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران فانهوا إلى جدة لحجوا .

أن قوماً من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران قانموا إلى جدة تحجو أوعن توفي فيها من الأعيان ﴿ حمرة بن إبراهم بن عبد الله ﴾ .'

أو المطاب المنجم، حظى عند بها، الدبر وهلما النجوم، وكان له بذلك وجاهة عنده، حتى أن الرزاء كاوا يخافرنه ويتوسلون به إليه ، ثم صار أمره طريدا بعيداً حتى مات يوم مات بالكرخ من سامرا شريعة عندا، عند مات يولكرخ من سامرا شريعة عند ذهب ماله وجاهه وعقله .

﴿ عِد بن عد بن إراهم بن علد)

کان ذا مال جزیل تحمو المائة ألف دیسار، مات ولم یغرك واره سوى ابنة واخسة ببنداد،

وتوفى هو عصر . . . (أبو الفوارس من جاه ألدولة)

كان ظالما ، وكان إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو و زيره ماتني مقرعة ، بعد أن محلفه المصالاتي أنه لا يؤاوم ، ولا يخير بذلك أحدا . فيقال إن حاشيته سموه ، فلما مات فادوا بشمار أخيه كالمجار .

و زير كاليجار، ولله مهز الدولة ، فلك الدولة ، وشيد الأمة ، و زير الوزراء، هماد ألمك ، ثم سلم بعد فك إلى جلال الدولة الاعتقاد ومات فيها .

﴿ أُو عبدالله المبكام ﴾

توفي فها ، هكذا رأيت ابن الجوزي ترجه عنصرا .

﴿ ابن غلبون الشاعر ﴾

هيد الحسن بن محمد بن أحد بن غَالب أو عمد الشابي ثم الصورى ، الشاعر المطبق ، له دوان مليح ، كان قد نظم قصيدة بليقة في بعض الرؤساء ، ثم أنشدها لرئيس آخر يقال له فو النمسين ، و زاد قها بيناً وأحدا يقول فيه :

وال الناقب كلها • فلم اقتصرت على التنين

فأخازه جائزة سنية ، قليل له : إنه لم يقالها فيك ، لقال : إن هــذا البيث وحده بقصيدة ، وله أيضا في يخيل نزل عبده : وأخ مسه ترولى بقرح • مثل ما مستى من الميور بت ضيفا له كا حكم الده • ر وفى حكمه على الحرفتح فابتدائى يقول وهو من الا • كر بالهم طافح السريصحو لم تغربت? فلت قالرسول الا • 4 والقول منه نصح وتجمح «سافروا تقنموا » فنال وقد • فالرتمام الحديث «ضوموا تصحوا» ( ثم دخلت سنة عشرين وأربحالة )

فها مقط بناحية المشرق مطرشديد، معه برد كبار . قال ابن الجوزي : حزرت السيردة الواحمة منه مائة وخسون رطلاء وغاصت في الأرض نحوا من ذراع . وفها ورد كتاب من محود ان سبكتكين أنه أحل بطائفة من أهل الري من الباطنية والروافق قتلا ذريماً ، وصلما شنيما ، وأنه انتهب أموال رئيسهم رستم من على الديلي، فصل منها ما يقارب ألف ألف دينار، وقد كان في حيازته نحو من خسين امرأة حرة ،وقد ولدن له تلافاوئلائين ولداً بين ذكر وأنثى ، وكانوا مرون إياحة ذاك . و في رجب منها افقض كواكب كثيرة شديدة الضوء شديدة الصوت . و في شعبان منها كثرت المملات وضعفت رجال الممونة عن مقاومة العيارين. وفي عوم الاثنين منها تلمن عشر رجب غار ماء دجلة حتى لم يبق منه إلا القليل، ووقفت الأرحاء عن الطحن، وتمنر ذلك . و في هذا اليوم جمع القضاة والماء في دار الخلافة ، وقرى علم كتاب جمه القادر بالله ، فيه مواعظ وتفاصيل مداهب أهل البصرة ، وفيه الرد على أهل البدع ، وتفسيق من قال بخلق القرآن ، وصفة ما وقم بين بشر المر يمووعبد العز بزين يحيي الكنائي من المناظرة ، ثم خثم القول بالمواعظ موالقول بالمروف ،والنهم عن المشكر. وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما محموه . وفي موم الأثنين غرة ذي القعدة جموا أيضاً كلهم وقرئ عليهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة والرد علىأهل البدع ومناظرة بشر إلمريس والكتائي أيضاً ، والأمر بالمروڤ والنهي عن المنكر ، وفضل الصحابة ، وذكر فضائل أبي بكر الصديق وعمر من الخطاب رضي الله عنهما ، ولم يغرغوا منه إلا بعسد العتمة ، وأخذت خطوطهم وافقة ما سمعوه . وعزل خطباء الشيعة ، وولى خطباء السنة ولله الحمد والمنة عـ لي ذلك وغيره . وجرت فتنة بمسجه برانا ، وضربوا الخطيب السني بالأجر ، حتى كسروا أنغه وخلمها كتفه ، فانتصر لهم الخليفة وأهان الشيمة وأذلهم ، حتى جاؤا يمنذرون بمسا صنعوا ، وأن ذلك إنمها تماطاه السفهاء منهم . ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من الحجر.

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن مِن أَبِي النَّبِينَ ﴾ أو على الزاهد، أحدالساد والزهاد وأصحاب الأحوال، دخل عليه بعض الوزرا. فقبل يعه، فعوتب الوزير بذلك فقال: كيف لا أقبل بدا ما امنت إلا إلى الله عز وجل. ﴿ على بن عيسى بن الفرج بن صالح }

أبو الحسن الربى النحوى ء أخذ السربية أولا عن أدسميد السيراقى ، ثم عن أبى على الغارسى ولازمه عشرين سنة حتى كان يقول : قولوا له لو سار من المشرق إلى المدرب لم يجد أحداً أنحى منه ، كان يوماً يمشى على شاطئ دجلة إذ نظر إلى الشريفين الرضى والمرتفى في سفينة ، ومعهما عنمان بن جبى ، قتان لهما : من أمجب الأشياء عنان ممكا ، وصلى بديد عنكما ، عشى على شاطئ الفرات . [فضحكا وقالا : بلسم الله] توفى في المحرم منها عن ثنتين وتسمين سنة ، ودفن بياب الدمر ، و يقال إنه لم يتبع جنازته إلا ثلاثة أضس ﴿ أسد الدولة ﴾

أبو عسل صلح بن مرداس بن إدر يس الكلابي ، أول ملوك بني مرداس بحلب ، انتزعها من يدى نالبها عن الظاهر بن الحاكم المبيدى ، في دش الحجة سنة سبع عشرة وأر بهائة ، ثمجاه جيش كثيف من مصر فاقتناوا فقتل أمود الدولة هذا في سنة تسع عشرة ، وقام حقيده نصر .

( ثم دخلت سنة إحدى وعشر بن وأر بمائة )

فيها توقى الملك السكيور المجاهد المفازى ، فاع بلاد المفتد مجود من سبكتكين رحمالله ، ما كان في ربيع الأول من هذه السنة توقى الملك العادل السكير النافر المرابط ، المؤيد المنصور ، عين الدوة في ربيع الأول من هذه السنة توقى الملك العادل السكير النافر المرابط ، المجاز ، وفاع أكثر بلاد الهند قبرا ، وكاسر أصنامهم وندودهم وأوغاتهم وهنودهم ، وسلطانهم الأعظم قبرا ، وقد مرض رحمه الله تحق ما تعلق عن المنافل ، ومنافل عن منافل فراش ، ولا توسد وسادة ، بل كان يشكى حبالساً حتى مات وهو كذك ، وذلك المهامنة وصرامته ، وقوة هزمه ، وله من العمر سنون سنة رحمه الله ، وقد عهد بالأمر من بعده لولده مجد ، فلم أمره حتى عافصه أخيره مسمود من مجود الملذ كو ر، فاستعوذ على عائل أبيه ، مع ما كان يليه عاقتمه هو بنفسه من بلاد المكذار ، من الرساتيق الكبار والصفار ، فاستقرت له المماك شمام ، وبالتمه الرسم الماك شرعا وفر با في تلك النواحي ، في أواخرهذا المام ، وجاءته الرسل بالسلام من كل ناحية ومن المماك من بن نافر الموافق المنافرة و عدد المحدث المماك شرعة المن المنودة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمحدث المحدث المنافرة المنافرة المنافرة والمحدث المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة الأمام الأموال والنصف

والأثاث مالا يحدولا بوصف ، حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والنضة بالكيل ، ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطهلا قبل هذه السنة ولا بمدها ، وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالا ، بل قبل إنه لا توجد مدينة أكثر منها مالا و رزقا ، مع كفر أهامها وعبادتهم الأصنام ، فليسلم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت محسل الملك، وأخدنوا منها مر • الرقيق من الصدان والبنات مالايحصي كثرة . وفهاعمات الرافضة بدعتهم الشنماه، وحادثتهم الصلماء، في ومعاشو راه، من تمليق المسوح ، وتغليق الاسواق ، والنوح والبكاء في الازقة ، فأضل أهل السنة إليهم في الحديد فاقتتاوا تتالا شديدا ، فقتل من الفريقين طوائف كثيرة ، وجرت بينهم فأن وشرور مستطيرة . وفيها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد تولاية المهدمن بمده إلى ولده أبي جمفر الفائم يأمر الله ، عحضر من القضاة والوزراء والأمراء، وخطب له بذاك، وضرب احمه على السكة المتعامل مها . وفهما أقبل المروم من قسطنطيلية في مائة ألف مقاتل، فسارحتى بلغ بلاد حلب، وعلمها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ، فتزلوا على مسيرة موم منها، ومن عزم ملك الروم أن يستحوذ على بلاد الشام كلها ، وأن يستردها إلى دين النصرانية ، وقد قال رسول الله علي ﴿ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملك الشام من الروم مم بلاد الروم فلا سبيل اللك الروم إلى هذا . فلما تزل من حلب كاذ كرنا أرسل الله عليهم عطشاشديدا ، وخالف بين كالتهم ، وفلك أنه كان معه الدمستق، فبامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من بمده ، فغهم الملك فلك فكرمن قوره راجعاً ، فاتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراً ، وكان من جلة ما أخذوا منهم أربعاثة فحل محجل محلة أموالا وثياباً للمك،وهلك أكترهم جوعاً وعطشا، ونهبوا من كل جانب ولله الحسد والمنة . وفيها ملك جلال الدولة واسطا واستناب عليها ولده، وبدث وزيره أبا على مَا كُولا إلى البطائم ففتحها ، وسار في الماء إلى البصرة وعلمها ثائب لأ في كالبجار ، فيزمهم البصر بون فسار إلىهم جلال الدولة بنفسه فدخلها في شعبان منها . وفيها جاء سيل عظيم بغزنة فأهلك شيئا كنيرا من الزروع والأشجار. وفي رمضان منها تصدق مسعود بن محمود من سبكتبكين بألف ألف درهم ، وأدرأر زاةا كشيرة للفقهاء والعلماء ببلاده ، على عادة أبيه من قبله ، وفتح بلادا كشيرة ، واتسمت ممالكه جدا ، وعظم شنأنه ، وقويت أركانه ، وكثرت جنود، وأعوانه . وفها دخل خلق كثير من الأكراد إلى بغداد يسرقون خيل الأثراك ليلاء فتحصن الناس منهم فأخدوا الخيول كلما حتى خيل السلطان. وفهما سقط جسر بغداد على ثهر عيسي. وفهما وقمت فتنة بين الأتراك النازلين. بباب البصرة، و بن الما يمين ، فرفوا الصاحف ورمهم الأتراك بالنشاب ، وجرت خيطة عظيمة أصلح بين الفرية بن. وفها كثرت الملات، وأخــفت الدو رجهرة، وكثر الميارون ولمبوص

الأكراد. وفيها تمطـل الحج أيضاً مسـوى شرفسـة من أهل العراق ركبوا من جـــال البادية مع الأعراب : فنازوا بالحج .

ذكر من توفى فيها من الأشيان ﴿ أحمد مِن عبد الله مِن أحمد ﴾ أبو الحسن الواعظ ، المعروف بان اكرات ، صاحب كرامات ومعاملات ، كان من أهل الجزيرة

أبو الحسن الواعظ ، الممر وف باين الرات ، صاحب رامات ومماملات ، فان سن اهل اجراره فسكن همشد قى موكان يعظ الناس بالرعادة القبليية ، حيث كان يجلس القصاص ، قاله ابن عساكر . قال : رصنف كتبا فى الوعظ ، وحكى حكايات كثيرة، ثم قال : سممت أبا الحسن أحمد بن عبد الله

ا كرات الواءظ ينشد أبياما :

أيا ما أصنع باللذا • ت شغلي بالذنوب إلى السد لن فا • ر وصل من حبيب أصبح الناس على رو • ح وربحان وطيب ثم أصبحت على نوح • وحزن وتحيب فرحوا حين أهاوا • شهرهم بعد المنيب وهلالي متوار • من ورا حجب النيوب فلهذا قلت إلذا • ت غيى ثم غيى وحسلت الحم والحز • ن من الدنيا تصنيي على ومتاتى وطبيي

(الحسين بن عمد الخليم)

الشاعر ، له دموان شعر حسن ، عمر طويلا ، وتوفى في هذه السنة . ﴿ الملك الكبير العادل ﴾ "

و المهل محدد بن سبكتكين ، أو القلم الماقب عبن الدولة ، وأمين الملة ، وصاحب بلاد غزنة ، وما والاه غزنة ، وما والاها ، وجيشه يقال لهم السلمانية ، لأن أباء كان قلد تمك عليهم ، وقوق سنة سبع وقلاتين وثاناتة فندك عاليم بعده والدء محود هدا، فسار فيهم و في سائر رعاياه سيرة عادلة ، وظام في فسر الاسلام قياماً ، والماء وضاح فراحات كثيرة في بلاد المند وغيرها ، وعظم شأنه ، واقدت عملكته ، وامندت رعاياه ، وطالت أباء لمدلة وجهاده ، وما أعطاء الله إليه ، وكان مجتماب في سائر عملك للخليفة القادر بالله ، وكانت رسل الفاطميين من مصرتفد إليه بالكتب والهما يالأجل أن يكون من جهم ، فيحرق بهم ويحرق كنهم وهداياهم ، وفتح في بلاد الكفار من المند فتوحات هائلة ، لم يتفق لفدود ، من

الماه له عالا قبله ولا بمده ، وغثم مغاتم منهــم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط ، من الذهب واللاَّ لى ، والسبي ، وكسر من أصنامهم شيئًا كثيرا ، وأخذ من حليثها . وقد تقدم ذلك مفصلا منفرة في السنين المنقدمة من أيامه، ومن جلة ما كسر من أصناه إلى صغر يقال له سومنان ، بلغ ما تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار، وكسر ملك المند الأكبر الذي يقال له صينال، وقهر ملك النرك الأعظم الذي يقال له إيلك الخان، وأباد ملك السلمانية ، وقد ملكوا المالم في بلاد سحرقند وما حولها ، ثم هلكوا . و بني على جيمون جسراً تعجزاالدك والخلفاء عنه ، غرم عليه ألغي ألف دينار ، وهذا شه م لم يتغق لنيره ، وكان في جيشه أر بمائة فيل تقاتل ، وهذا شي عظيم هائل ، وجرت له فصول يطول تفصيلها ، وكان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها ، لا يحب منها شيئا ، ولا يألفه ، ولا أن يسمع مها ، ولا يجسر أحمد أن يظهر ممصية ولا خرا في مملكته ، ولا غير ذلك ، ولا يحب الملاهي ولا أهلها ، وكان يحب الماماه والحمد ثين و يكرمهم و بجالسهم ، و يحب أهل الخير والدين والصلاح ، ويحسن إلهم ، وكان حنفيا ثم صارشافميا على يدى أبي بكر القفال الصغير على ما ذكره إمام الحرمين وغيره ، وكان على مذهب المكرامية في الاعتقاد ، وكان من جملة من بجالسه منهم محمد بن الهيضم ، وقد جرى بينه و بين أبى بكر بن فو رك مناظرات بين يدى السلطان محود في مسألة المرش ، ذكرها ابن الهيفيم في مصنف له ، قال السلطان محود إلى قول ابن الهيفيم ، ونتم على ابن فو رك كلامه ، وأمر بطرده و إخراجه ، لوافقته لرأى الجهمية، وكان عادلا جيداً ، اشتكي إليه رجل أن ابن أخت الملك مهجم عليه في داره وعلى أهله في كل وقت ، فيخرجه من البيت و يختل بامرأته ، وقد حارف أمره ، وكا اشتكاه لأحد من أولى الأمر لا يجسر أحد عليه خوة وهيبة للظك . فلما سهم الملك فلك غضب غضبا شديدا وقال الرجل، ويحك، في جاءك فائتني فأعلني، ولا تسممن من أحد منعك من الوصول إلى ، ولوجاءك في الليل فائتني فاعلمني، ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة وقال لم " إن هذا الرجل متى جاءتي لاعنعه أحد من الوصول إلى من ليل أو شهار ، فذهب الرجل مسر و را دأعيا ، فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجمعليه فلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ،فذهب واكيا إلى دار الملك فقيسل له إن الملك نام ، فقال : قد تقدم إليكم أن لا أمنم منسه ليلا ولا نهارا ، فنهوا الملك فخرج ممه بنفسه وليس معه أحــد، حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مم المرأة في فراش واحمد، وعندهما شممه تقد، فتقسم الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاختر رأس الغلام الرجل: ويحك الحقني بشربة ماء ، فأناه مها فشرب ثم الطلق الملك ليذهب ، فقال له الرجل: باقة لم أطفأت الشممة ? قال : و يحك إنه ابن أختى ، و إنى كرهت أن أشاهد. حالة الذبح ، فقال : ولم لملبت الماه سريعاً ? فقال الملك : إنى آليت على نفسى منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب

شرابا حتى أنصرك ، وأقوم بمقتك ، فكنت عطانا هذه الأيام كلها ، حتى كان ما كان مما وأيت. .

بسوه المزاج ، وانصرف الملك راجما إلى ، مذل ، ولم يشعر بذلك أحد . وكان مرض الملك محود هذا 
بسوه المزاج ، اعتراء معه انطلاق البهان سنتين ، فكان قيما لا يضعلهم على فراش ، ولا يشكي 
على شئ ، اقوة بأسه وسوه ، وزاجه ، وكان يستند على مخاد توضع له ويحضر مجلس الملك ، ويفصل 
على عادته بين الناس ، حتى ، ملت كذلك فى يوم الحيس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة 
عن ثلاث وستين سنة ، ملك منها ثلاث وثلاثون سنة ، وخاف من الأموال شيئا كثيرا ، من فلك 
سمون رطلا من جوهر ، الجوهرة منه لها قيمة عظيمة ساعه الله , وقام بالأمر من بعده ولله محد ، مم
صار الملك إلى ولله الآخر مسمود بن محود فأشبه أباء ، وقد صنف بعض الملماء مسنفا فى سيرتموالمهه 
ووضوحانه وعمالكه . ( ثم دخلت سنة ائتنين وعشرين وأر بمائة )

فيها كانت وفاة القادر بالله الخليمة ، وخلافة ابنه القائم بأحر الله على ما سيأى تفصيله وبيانه .
وفيها وقت فننة حظيمة بين السنة والروافض ، فقو يت عليم السنة وقدارا خلقا منهم ، ونهبوا الكرخ
ودار الشريف المرتضى ، ونهبت المامة دو رائيهود لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض ، وتعدى النهب
إلى دور كثيرة ، وانتشرت الفننة جدا ، ثم سكنت بسد ذلك . وفيها كانرت المعلات وانتشرت
الحنة بأحر الديار بن في أرجاء البك ، وتجامر وا دلي أمو ركثيرة ، ونهبوا دورا وأما كن سرا وجهرا ،
ليلا ونهارا ، والله سيحانه أعلى .

### ﴿ خلافة القائم بالله ﴾

أنى جعفر عبد الله بن القادر بالله ، و يع له بالخلافة لما تولى أو ، أو العباس أحمد بن المتنصد بن الأفيين أبو أحمد الموقع بن المتوط بن المنتصم بن الرشيد بن المهدى بن النصور ، في الممتضد بن الرقايين الحادى عشر من ذى الحبة من حمدة السنة ، عن ست وتجانين سنة ، وعشرة أشهر وإحمدى عشر بودا ، ولم يسور أحمد من الخافاة و تبله هذا السمر والابعده ، مكت من ذلك خليفة إحمدى وأر يمين سنة وثلاثة أشهر ، وهذا أيضاً عن المح المحمد أحمد إليه ، وأمه أم ولد اسمها عنى ، مولاة عبد الواحد بن المقتدر ، وقد كان حاما كر عا ، عبدا لأحل العارفاتين والعلاح ، ويأمر بالمروف و بنهى عن المنتر ، وكان على طويل العمدة في الاعتقاد ، وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس ، وكان أبيض حدن الجمر طويل العمية عربي بغضها ، وكان يقوم الليل كثير الصدقة ، عبداً السنة وكان يقوم الليل كثير الصدقة ، عبداً السنة المهام و يبر القراء من أوطاعه ، بيض منه إلى الخاور بن بالمرومين وجامم المناق ، وكان يقرح من داره في زى العامة ، وكان يقرح قبور و قبور و المورة و والمامة نيزور قبور والمورة و كان يقرع وأدن كان رقالها قد والمامة نيزور قبور القراء من أوطاعه ، ونيا المامة ونيور القراء من أوطاعه ، وبيا المامة و وكان يقرح من داره في وكان يقرم و تعبد المناء من من المامة وزى العامة ، وكان يقرع من داره في وكان وكان يقرع من داره وكان عنور و تعبد والسلمين ، وقدد كرنا مارة صاحاً من سيرته عند ذكر ولايته في سنة إسعدى وثمانين وتلاياته ، وجلسوا

فى هرزائه سبعة أيام لنظم المصيبة به ، ولتوطيدالبيعة لوائد المذكر ره وأمه يقال لها قطر الندى ، أرمنية أدركت خلافته فى هذه السنة ، وكان مواده يوم الجمة الثادن عشر من ذى القددة سنة إحدى وتسمين وثاباتة ، ثم يويم له بحضرة القضاة والامراء والكبراء فى هذه السنة ، وكان أول من باينه المرتضى . أذا يد أسالة : فأما مغنى حسل واقضهم ، فه فنك لنا جبل قد رسى

وأنشد أبيانا: فأما منني جبل واتففى ﴿ فَنْكُ لِنَا جَبِلُ قَدُ رَسِي وأما فجمنا بيدر النمام ﴿ فَنَدُ قِبْتَ مَنْهُم الْفَحَى

لنا حزن في محل السرور ، فكم ضحك في محل البكا

فياصارما أخدته يد . لنا بعدك الصارم المنتفى

ولما حضرة لبقد البياع • عرفنا مهديك طرق الهدى فقابلننا بوقار المشيب • كما لا وسنك من الدقي

فطالبته الأتراك برسم البيمة فلم يكن مع الخليفة شئ يعطيهم ، لأن أباه لم يترك شيئا ، وكادت الفننة نتم بين الناس بسبب ذلك ، حق دنع عنه الملك جلال الهوقة ملا جزيلا لهم ، محوا من ثلاثة آلاف دينار، واستوزر الخليفة أباطالب محمد بن أبوب ، واستقفى أبن ما كولا ، ولم يحمج أحد من أهل المشرق سوى شرفعة خرجوا من البكوفة مع العرب فحجوا .

اهل المشرق سوى شرقه حرجوا من المحوقة مع العرب حجو وفيها توقى من الأعيان غير الخليفة ﴿ الحسن من جعفر ﴾

أبو على بن ما كولا الوزير لجلال الدولة ، قتــله غلام له وجارية تساملا عليه فقتلاه ، عن ست

وخمين سنة ﴿ عبد الرهاب بن على ﴾ ابن نصر بن أحد بن المسن من هار ون من مالك من طرق ، صاحب الرحية ، التفلي البعدادي

ابن لصر بن احمد بن احمد بن احمد على والمواقع على الموقى و المحمد الرحمة و السوم المحمد المحمد المحمد المحمد ال أحمد أنام المند المحمد المحمد المحمد على المحمد الم

> سلام على بنداد فى كل موقف » وحتى لها ننى السلام مضاعف " فو الله ما فارقتها عن ملالة » وإلى بشعلى جانبها لعارف

فكانت كغل كنت أهوى دنوَّه ﴿ وَأُخلاقه تنأى بُّه وتخالف

قال اطهليب: سمح القاضي عبد الوهاب من ابن الساك، وكتبت هنه، وكان ثقة، ولم تر المالكية أحداً أفقه منه، قال ابن خلكان: وعند وصوله إلى مصر حصل له شئ من المال، وحسن حاله، مرض من أكاة اشتهاها فذ كرعنه أنه كان يتقلب ويقول: لا إله إلا الله، عند ما عشنا متنا

قال: وله أشمار رائمة فمنها قوله:

وناعًة قبليا فنديت ، فنالت أمالوا المطلبوا العمى بالحد فقلت إلى فدينك غاصب ، وماحكوا في غاصب بسوى الرد خديمها وكفي عن أثيم طلابة ، وإن أنت لم ترضى فالناجل المد فقالت قصاص يثبهد العقل أنه ، على كبد الجابى أقد من الشهد فبانت يمنى وهي هيان خصرها ، وبانت يسارى وهي واسطة المقد فقالت ألم غير بأنك زاهيد ، فقلت بلى ، مازلت أزهد في الزهد وعا أشده ان خلكان القاضى عبد الوهاف :

بنداد دار لأهل المال طبية ، والماليس دار الصنك والصبق ظلمت جيران أمشى في أرقبها ، كأنني مصحب في بيت زنديق ( ثم دخلت سنة ثلاث وعشر من وأر بمائة )

في سادس الحرم منها استسق أهل ينسداد لتأخر المطر عن أوانه ، فل يسقوا ، وكار الموت في الناس ، ولما كان وم عاشورا ، حملت الروافض بدعتهم ، وكتر النوح والبكاء ، وامت الأت بقال الطرقات والأسواق. وفي صفر منها أمر الناس بالمروج إلى الاستسقاء فلم يخرج من أهل بغداد مع اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد . وفها وقم بين الجيش و بين ُجلال الدولة فاتفق على خروجه إلى البصرة منفياء ورد كثيراً من جواريه ، واستبقى بمضهن معمه ، وخرج من بنسداد ليلة الاتنين صادس ربيم الْأُول منها . وكتب النلمان الاسمفهلارية إلى الملك أنى كاليجار لبقدم عُلمهم ، فلما قدم تمهدت البلاد ولم يبق أحد من أهل العناد والالحاد، وتهبوا دار جلال الدولة وغيرها، وتأخر مجيُّ أبي كاليجار، وذلك أن وزير، أشار عليه بمدم القدوم إلى بنداد . فأطاعه في ذلك، فكثر الديارون وتفاقم الحال، وفسد البلد، وافتقر جلال الدولة يحيث أن احتاج إلى أن باع بمض ثيابه في الأسواق ، وجعل أنو كالبجار يتوهم من الأبراك و يطلب مبيسم رهائن ، فسلم يتعني ذلك ، وطال الفصل فرجموا إلى مكاتبة جلال الدولة ، وأن رجم إلى بلده ، وشرعوا يمتذرون إليه، وخطبوا له في البلد على عادته ، وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك كاليجار ، وكان فيمن بعث إليه القاضي أو الحسن الماوردي ، فسل عليه مستوحشاً منه ، وقد تحمل أمرا عظها ، فسأل من القضاة أن يلقب بالسلطان الأعظم مالك الأمم ، فقال الماوردي : هذا مالا سبيل إليه ، لأن السلطان المعظم هو الخليفة ، وكذلك مالك الأمم ، عمالاتقوا على تلقيبه علك الدولة ، فأرسل مع الماو ردى تحفا عظيمة منها ألف ألف دينار سابورية ، وغير فلك من الدراهم آلاف مؤانة ، والنحف والألطاف ، واحتم الجند على

طلب من الخليفة فتصد فرقك فراموا أن يقطعوا خطبته ، فلم تصل الجمدة ، ثم خطب له من الجمسة الله و المجلسة الدولة الذولة الذولة الدولة المجلسة وسكره . ثم وقع بينهما يسبب جلال الدولة وشريه النبية وسكره . ثم اعتذر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . وفي رجب غلت الأسعار جدا بينماد وغيرها ، من أرض العراق . ولم يجيج أحد منهم .

وفها وقع موقان عظم ببلاد الهند وغرنة وخراسان وجرجان والرى وأصهان ، خرج منها في ادى مدة أر بمون ألف جنازة . وفي نواحى الموصل والجبل و بنداد طرف قوى من ذلك بالجدرى ، يعيث لم تخل دار مرس مصاب به ، واستمر ذلك في حزيران وتموز وآزار وأبادل وتشرين الأول والثانى ، وكان في الصيف أكثر منه في الخريف . فأله ابن الجوزى في المنتظم ، وقد رأى رجل في منامه من أهل أصبهان في هذه السنة مناديا ينادى بصوت جهورى : با أهل أصبهان سكت ، نطق ، سكت ، نطق ، فاتلبه الرجل مذعورة فل يدر أحد تأويلها ما هو ، حتى قال رجل بيت أبي المناهية . فقال : احذووا با أهل أصبهان فافي قرأت في شعر أبي الشاهية قوله :

مكت الدهر زمانا عنهم ، ثم أبكام دما حين نطق

فما كان إلا قليل حتى جاء الملك مسمود بن محمود فقتل منهم خلفا كتيرا ، حتى قتل الناس في المجلسة و المجلسة و في المسكنة المجلسة و في هذه السند فلفر الملك أمو كالبجار بالخادم جندل فقتله ، وكان قد استحوذ على مملكته ولم يعبق معه سوى الاسم ، فاستراح منه ، وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراه النهر ، واسمه قدرخان .

وفيها توفى من الأعيان أ (روح بن محد بن أحد)

أو زرعة الرازى. قال الخطيب : سمم جاعة ، وفد علينا حاجاً فكنبت عنه ، وكان مسموة فهماً ، أدبياً ، يتنقه صلى منصب الشانعى ، وولى قضاه أصبهان . قال : وبلدنى أنه مات بالكرخ سنة ثلاث وعشر بن وأربعهائة .

# (على بن محد ين الحسن )

ابن محمد من نعم من الحسن البصرى ، المعرف فيه النميسي ، الحافظ الشاعر ، المشكلم العقيمة الشافعي . قال البرقاني : هو كامل في كل شئ لولا بادرة فيه ، وقد مهم على جماعة ، ومن شعره قوله :

إذا أطبأتك أكف الثام • كفتك التناعة شبعًا وريا فكن رجلا رجاد في الثرى • وهامة عمه في الثريا

أبياً لنائل ذي أسة • تراه بما في يديه أبيا

# فان إراقة ماء الحا ، ودون إراقة ماء الحما

#### ﴿ عد بن الطب ﴾

ان سعد بن موسى أبو بكر الصباغ ، حدث عن النجاد وأبي بكر الشافي ، وكان صدوقا ، حكى الطيب أنه تزوج تسمالة امرأة ، وتوفى عن خس وتسمين سنة . ﴿ على بن ملال ﴾

الكاتب المشهور، ذكر ابن خلكان أنه نوفي في هذه السبنة ، وقيل في منة ثلاث عشرة كا تقام ﴿ ثم دخلت سنة أربم وعشرين وأربعاثة ﴾

فها تفاقم الحال بأهر الميارين ، وتزايد أمرهم، وأخذوا المملات الكثيرة ، وقوى أمر مقدمهم البرجيرة وقتل صاحب الشرطة غيلة ، وتواثرت الصلات في الليل والنهار ، وحرس الناس دورهم ، حتى دار الخليفة منه ، وكفاك سور البلد ، وعظم الخطب مهم جدا ، وكان من شأن هذا البرجي أنه لا يؤذي امرأة ولا يأخذ عما علما شيئاء وهذه مروءة في الظلم ، وهذا كما قبل \* حنانيك بعض الشر أهرن من بعض ﴿ وفيها أَحْدُ جَلال الدولة البصرة وأرسل إلها وله المزيز ، فأقام ما الخطبة لأبيه ، وقهام منها خمامة أبي كالمجار في هذه السنة والتي بعدها ، ثم استرجعت ، وأخرج منها ولده . وفعها الرُّت الأثراك باللك حلال الدولة ليأخذوا أرزاقهم ، وأخرجوه من داره ، ورسموا عليه في المسجد ، وأخرجت حرعه ، فنحب في الليل إلى دار الشريف المرتفى فترقا ، ثم اصطلحت الأثراك عليه وحلفوا له بالسم والطاعة ، و زدو ، إلى داره ، وكثر السارون وأستطالوا على الناس جدا . ولم يحج أحد من أهل المراق وخراسان لفساد البلاد .

وعن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسين بن أحد ﴾

أبو الحسين الواعظ المروف بان السهاك ، ولد سنة ثلاثين وثلثهائة ، وسمع جمفر الخلدى وغيره وكان يمط بجامم المنصور وجامم المهدى ، و يتكلم على طريق الصوفية ، وقد تكلم بمض الأثَّة فيه ، ونسب إليه الكفب. توفي فيها عن أربع وتسعين سنة ودفن بباب حرب.

### (ثم دخلت سنة خس وعشرين وأربعالة)

فها غزا السلطان مسمود من محمود بلاد الهند، وفتح حصونًا كثيرة، وكان من جملتها أنه حاصر قلمة حصينة تفرجت من السور مجوز كبيرة ساحرة ، فأخذت مكنسة فبالباء رشها من احية جيش المسلمين ، فرض السلمان تلك الليلة مرضا شديدا ، فارتحل عن تلك القِلمة ، فلما استقل ذاهما عنما هو في عافية كاملة ، فرجم إلى غرنة سالما . وفيها ولى البساسيري حماية الجانب الشرقي من بغداد ، لما تفاقع أمر العيارين . وفيها ولى صنان بن سيف الدولة بســد وفاة أبيه ، فقصد صمة قو واشا فأقر ه وساعده على أموره . وفيها هلك ملك الروم أرمانوس ، فلكم وجل ليس من بيت ملكم ، قد كان صيرفيا في بعض الأحيان ، إلا أنه كان من ســــلالة الملك قسطنطين . وفــــــا كاترت الزلازل بمصــــ والشام فهدمت شيئا كنيرا ، ومات عمت الردم خلق كنير ، وانهدم من الرولة ثلثها ، وتقطم جاميها تقطيماً ، وخرج أهلها منها هاربين ، فأقانوا بظاهرها ثمانية أيام ، ثم سكن الحال فعادوا إليها ، وسقد بعض حائط بيت المقدس ، ووقع من عراب داود ثطمة كبيرة ، ومن منجد إبراهم قطمة ، وسلم المجرة ، وسقطت منارة عسقلان ، و رأس منارة غزة ، وسقط نصف بنيان كابلس ، وخسف بقر ية البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها ، وسلتحت في الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك ، وذكر ذلك أبن الجونزي . ووقع غلاء شديد ببلاه للمريقية ، وعصفت ربح سوداء بنصيبين فألقت شيئا كثيرا. من الأشجار كالتوت والجوز والمناب، واقتلمت قصراً مشيلاً بحجارة وآجر وكلس فألقنه وأهــله فهلكوا ، ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف ، والزنود والأصابع ، وجز ر البحر من تلك الناحيسة ثلاث فراسخ ، فذهب الناس خلف السمك فرجم البحر عليهم فهلكوا . وفيها كثر الموت بالحوانيق حتى كان يغلق البائد على من في الدار كلهم موتى ، وأ كثر ذلك كان ببغداد ، فمات من أهلها في شهر ذي الحجة سبمون ألفا. وفيها وقعت الفتنة بين السنة والروافض حتى بين العيارين من الفريقين مع أبنا الاصفهائي وهما مقـ دمي عيار من أهل الســنة ، منما أهل الكرخ من ورود ماه دجلة فضاق علمهم الحال ، وقتل ابن البرجي وأخوه في هذه السنة . ولم يميج أحد من أهل المراق . وفيها أوفى من الأحيان ( أحمين عد من أحد بن غالب)

الحافظ أو بكر المر وف بالبر قانى ، وقد سنة ثلاث وفلاتين وثاناقة ، وصم الكثير ، و رحل إلى البلاد ، وجمع كنبا كثيرة جدا ، وكان علل بالقرآن والحديث والفقه والنحو ، وقد مصنفات في الحديث حسنة قافة . قال الأزهرى : إذا مات البرقائى ذهب هذا الشأن ، وما رأيت أخين منه . وقال غير ه ، هارأيت أعبد منه في أهل الحديث . توقى وم الحيس مستهل رجب ، وصلى عليه أو على من أهى موسى الماشي ، ودن في مقررة الجلم بينداد ، وقد أو رد له ابن هنا كر من شعره .

أعلل عنى بكتب الحديث ، وأجل فيه لها الرعدا وأشيل نفس بتمنية ، وغريجه داعًا سرمدا فعوراً أصنه سننداً وأوراً أصنه سنندا وأقد البخارى فيا حوا ، وصنه جاهدا عجها وسلم اق كان زين الاتام ، بتمنية سلما مرشدا ومالى فيه سوى أنى ، أواه هوى صاوف المتعدا

#### وأرجو النواب بكتب الصلا ، تمالى السيد المعلق أحدا ﴿ أحدث محد بن عبد الرحز، بن سبد ﴾

أبر السباس الأبيور دى ، أحد أمّّة الشافعية ، من تلاميذ الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، كانت له حلقة في جامع المنصور الفتيا . وكان يدوس في قطيمة الربيح ، وولى المسكم ببغداد نيابة عن امن الأكمائي ، وقد شم الحديث، وكان حسن الاعتقاد، جميل الطريقة ، قصيح المسان ، مسوراً على الترب كاتمائي ، كان شار الشعر الحديد ، وكان كانا أن الدار المحسيد الحاصل أغنياه من التعفف

النقر ، كانما له ، وكان يقول الشعر الجيه ، وكان كا قال تعالى ( يحسيهم الجاهس أغنيا، من التعف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحاظ / توق في جادي الاكتوة ، ودفن يتغيرة باب حوب : ﴿ أبو على المناسبين ﴾ ﴿

الحسن من عبد الله من يحيى ، الشيخ أو على البندنيجي ، أحد أنّة الشافية ، من تلاميذ أبي حامد أيضاً ، ولم يكن في أصحابه مشله ، تفقه ودرس وأفنى وحكم ببنداد ، وكان دينا و رعا . توفى في حادي الأخرة منها أيضا .

### ( عبد الوهاب من عبد المزيز )

الحارث من أسدة أبو الصباح النميسي ، الفقيه الحنبل الواعظ، سمع من أبيه أثرا مسلسلا عن على والحنان : الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال ، توفي في ربيح الأول ودفن في مقبرة أحمد من حنبل .

#### ﴿ غريب بن عد ﴾

ابن منتى سيف الدولة أبو سنان ، كان قد ضرب السكة بالمجه ، وكان ملكا منمكنا في الدولة ، وخلف خمياته ألف دينار ، وقام ابنه سنان بعد ، وتقوى بعمه قر واش ، واستقاست أموره ، او في بالكر عم سابور هن سبعين سنة ،

﴿ ثم دخلت سنة ست وعشرين وأر بعالة ﴾ الأن ال . في تبله الطاقات الل حاشم نفيداد وما حولها ، يحيث كام

قى عربها كار تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشى بنداد وما حولها ، بحيث كاتوا يسلبون النساء ما علين ، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بعداء نضه ، واستفحل أمر العيارين وكثرت شرورم ، وفى مسهل صغر زادت دجلة بحيث ارضع الماء على الضياع قراعين ، ومقعا من البصرة فى مدة ثلاثة نحو من أفى ر . وفى شعبان منها ورد كتلب من مسمود بن مجود بأنه قد فتح فتحا عظها فى المند، وقتل منهم خمين أفتا وأسر تسمين أفنا ، وغيم شيئا كثيراً ، ووقعت فتنا بين أهل بنداد والديارين ، ووقع حريق فى أما كن من بنداد ، واتسم المخرق على الراقع ، ولم يحجح أحد من هيلاه ولا من أهل خوسان. ومن توفى فها من الأعيان (أحد بن كليب الشاعر)

وهو أحسد من هك بالمشق ، روى أن الجوزي في المنتظم يسنده أن أحمد من كليب هــــذا المسكين المنتر عشق خلاما يقال له أسل بن أبي الجمد، من بني خلد (١) وكان فيهم وزارة، أي كانوا وزراء لفاوك وحجابا ، فأنشد فيه أشمارا تعدث الناس جا ، وكان حدًا الشاب أسر يطلب العراق بحالس المشاع فلما بلنه عن أن كليب ما قال فيه أستحي من الناس وانقطم في دارم، وكان لا يجتمع مأحد من الناس ، فازداد غرام ابن كليب به حتى مهض من ذلك مرضا شديدا ، بحيث عاده منه الناس ، ولا مدرون ما به ، وكان في جلة من عادم بعض المشايخ من العلماء ، فسأله عن مرضه فقال : أنتم تملون ذلك ، ومن أي شئ مرضى ، وفي أي شئ دوائي ، لو زارتي أسلم ونظر إلى نظرة ونظرته نظرة واحدة لبرأت، فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن مزوره ولو مرة واحدة مختفياً ، ولم بزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته ، فأ أطلقنا إليه فلما دخلا دربه ومحلته تجبّن الغلام واستحى من الدخول عليه ، وقال الرجل العالم : لا أدخل عليه ، وقيد ذكر في ونوه باسمي، وهذا مكان ربية وتبهة ، وأنا لا أحب أن أدخل مداخل النهير، فحرص به الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبي عليه ، فقال له : إنه ميت لا عالة ، فإذا دخلت عليمه أحبيته . فقال : عوت وأنا لا أدخل مدخلا يسخط الله على و ينضبه، وأبي أن يدخل، وانصرف راجماً إلى داره، فدخل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسل معه ، وقد كان خلام ابن كليب دخل عليه قبل ذلك وبشره بقدوم معشوقه عليمه ، ففرح بذلك جدا ، فلما تحقق رجومه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه، وقال إلىك الرجل الساعي بيئهما : اسمريا أبا عبد الله واحفظ عني ما أقول ، ثم أسلم باراحة المليل ، رفقاً على المائم النخيل

اسم وراحة العليل ف وها على الهام النخيل وصك أشهى إلى فؤادى " من رحة الخالق الجليل

قتال له الربل: و يمك اتن الله تسال به ما هسف المطيعة ? فتال: قسد كان ما محمت ، أو قال التولق ما محمت ، أو قال التولق ما محمت ، أو قال التولق ما محمت ، قال خلى به وسمع صبحة الموت وقد فارق الدنيا على ذهك. وهسف زاة شنبها ، وعظيمة صلماء ، وداهيسة دهياه، ، ولولا أن هؤلاء الأتحة ذكر وهما ماذكرتها ، ولكن فيها عبرة لأولى الألباب ، وتنبيه لقوى البصائر والنقول، أن يسألوا الله رحنت وعافيته ، وأن يستميذوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بعلن ، وأن يستميذوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بعلن ، وأن يرزقهم حسن الخاتة عند المدلمة إنه كرم جواد .

قال الحميدى : وأنشدى أبو على من أحد قال : أنشدى محمد بن عبد الرحن لأحد من كليب وقد أهدى إلى أسلم كتاب الفصيح لتعلب :

(١) في النجوم الزاهرة : أسلم بن أحمد بن سميد قاضي قضاة الاندلس .

هذا كتاب الفصيح ، بكل لفظ مليح ، وهبته لك طوعا ، كما وهبتك روحي (الحسن بن أحمد)

ان إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران النزاز ، أحمد مشايخ الحديث ، سمير السائح و الحديث ، سمير الكذير ، و كان تقسة مصلح الحديث ، الكذير ، و كان تقسة مصلول الله عليه في الكذير ، و كان تسمى السائم مقال لى : أذهب إلى أبى على بن شاذان فسلم عليه وأقره مني السلام . ثم انصرف الشاب فبكى الشيخ وقال ، ما أعلم لى حملا أستحق به هذا غير صبرى على ساع الحديث ، وصلالى ولى وسول الله يقطيع كما ذكر . ثم توفى بعد شهر بن أو ثلاثة من هذه الرؤيا في عمرمها ، عن سبع وتمانين سنة

ودفن بياب الدير . ابن أحد من الحسين من سورة ، أبر عمر الواعظ المعروف بابن الناو ، سمع الحديث عن جماعة . قال ابن الجوزى : وكان يعظ ، وله بلاغة ، وفيه كرم ، وأمر بمعروف وبهى عن منكر ، ومن شعره

ال ابن الجوزى : وهن يعظ : وله بعرعه ، وقيه نزم ، وامر يعرون وجهي س تستر نوله : دخلت على السلطان في دار عزه ، بعثر ولم أجلب بخيل ولا دجل

وقلت: انظر وا مايين فقرى وملككم ﴿ مَعْدَارَ مَا بِينَ الْوَلَايَةِ وَالْمُرْلُ وفي في صغر مها وقد قارب الثمانين، و وفن يتمبرة حرب إلى جانب ابن النبك رحمها الله.

﴿ ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأر بعالة ﴾ في الحرم منها تكاملت قنطرة عيسي التي كانت سنطت ، وكان الذي ولي مشارفة الانعاق علمها

ف الحرم مها تسكامات ونطرة عيسى التي هات سععت > وها الدي وي مسهرة المسلح منها.
 الشبيخ أبو الحسين القسدورى الحنى > وفي الحرم وما بعسه تناهم أمر العيادين > وكيسوا العدد وزايد شرح جدا .

وويها توفى صاحب مصر النظاهر أو الحسن على بن ألما كم الناطي ، وقد من المعر الات والاون وفها توفى صاحب مصر النظاهر أو الحسن على بن ألما كم الناطيق وقد وقد من المعر ولات أو تمم ، وتمكنل بأعياء المملكة بين بينيه الا فضل أمير الجيوش ، واجه بقر بن حبيد ألله الجالى ، وكان النظاهر هذا عند استو زر الصاحب أبا القالم على بن أحمد الجربوائى ، وكان تقطوع البدين من المرقبين ، في سنة عملى عشرة ، فاستمر ، حتى توفى الوذيارة مدة ولاية النظاهر ، ثم لوله المستمر ، حتى توفى الوذيار الجرجرائى المله كور في سنة ست والاتين ، وكان قد سك فى وزارته المنة المنظمة ، وكان الذي يملم عنه القالمي ألو حيد الله الشماعي صاحب كتاب الشهاب ، وكانت علامته الحيد في شكراً لبسه ، وكان الذي كم عدية المنظم بديه من المرقبان الماكم ، جلناية ظهرت مند فى صنة أربع وأربعائه ، ثم استمدا فى بعض بالمراه الأمل سنة تسم ، فالماكم ، المناح المستمدان في بعض بالمراه الله كور الاحوال حقى استو دوسنة الماكم ، فالماكم والاحوال حقى استو دوسنة الذي عاد كوا ، وقد هاد بعض الشعراء بالمراق الماكم ، والاحوال حقى استو دوسنة الذي عدراً وقد هاد بعض الشعراء المناح المنا

فقال: يا أجما اسم وقل ، ودع الزقاعة والتحاسق أأقت نضك في النقا ، توهيْك فياقلت صادق

أمن الأمانة والنق • قطمت يداك من المرافق وعن توفى فها من الأعيان ﴿ أحد من محد من إمراهم النماليي ﴾

و يقال التعلي أيضا و هو لقب أيضاً وليس \_ بنسبة ، النيسابورى المنسر المشهور ، له التعسير الكبير ، وله كتاب المرايس في قصص الا تبياء عليهم السلام ، وغير ذلك ، وكان كثير الحديث واسع السباع ، ولهذا وجدق كتبه من التراثب شئ كثير ، ذكره عبد النافر بن إساعيل الفارسي في تاريخ نيسابور ، وأثنى عليمه ، وقال : هو محميح النقل موثوق به ، توفي في سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وقال غيره ، توفي بوم الاربماء لسبع بقين من المحرم منها ، ورؤيت له منامات صالحة رحم الله رقال السماني : ونيسابور كانت منصبة فأمم سابور النافي بينائما مدينة .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلثاثة ﴾

فهاخلع الخليفة على أبى تمام محمد بن عمد بن على الزيني ، وقلده ما كان إلى أبيمه من شابة السبيين والصلاة ، وفها وقست الغرقة بين الجند و بين جلال الدو لة وقطموا خطبته وخطمة الملك أي كالبجار ، أعادوا الخطبة ، واستو زر أيا المالى بن عبد الرحم ، و وكان جلال الدولة قد جمع خلتا كثيرا معه ، مهم البساسيرى ، ودبيس بن على بن مرشد ، وقر واش بن مقلد ، وفازل بنداد من سانها الذي متى أخلته الموادة على يدى ظافى من سانها الذي ويتم أخلته الموادة على يدى ظافى المنتقاة الماوري ، وتزوج أبو منصور بن أبي كالبجار فائبة جلال الدولة على صداق خمين ألف دينا المنتقاة الماوري ، وتزوج أبو منصور بن أبي كالبجار بائبة جلال الدولة على صداق خمين ألف دينا والمنتقات كلهما وحسن حال الرعية . وفيها زل معلم ببلاد قم الصلان وفيه على وزن السمكة وطلان ، وفيها يدث ملك مصر بال لاصلاح تهر بالكوفة إن أذن الخليفة العبلمي في ذلك ، في مناه على المنتقاد ومراف في مصالحهم . في خلا المنتقاد في مسرفه في مصالح المسلمين ، يصرف في مصالحهم . فأذن في صرفه في مصالح المسلمين ، وفيها المال الشرط سهمة عشر رجلا ، وانتشرت الشرور في البلد جدا . و المجاهر من أهل المراق وخراسان لاختلاف الكلمية .

وجمن ثونى فيها من الأعيان ﴿ الله ورى أحد معد عد ع

ابن أحمد بن جمر ، أبو الحسن القدورى الحنني البندادى ، سمم الحديث ولم محمدث إلا بشيُّ يسير ـ قال الخطيب : كتبت هنه . وقد تقدمت وفاته ، ودفن بدار ، في درب خلف .

(الحسن بن شهاب)

ابن الحسن بن على ، أبو على المكبرى ، الفقية الحنبل الشاعر ، ولد سنة خس وثلاثين وثلثاثة

مهم من أبى بكر بن مالك وغيره ، وكان كا فال البرقاق ثقة أمينا ، وكان يسترزق من الوراقة ــ وهو اللسخ ــ يقال إنه كان يكتب دنوان المنتبى فى ثلاث لبال فيبيمه بمائق درم ، ولما تو فى أخذ السلطان من تركت ألف دينار سوى الأملاك ، وكان قــه أومى بشك ماله فى متقنبة الحنابلة ، فلم تصرف ﴿ لطف الحمد من عيسى ﴾ \*

أبو الفضل الهاشمي ، و لى الفضاء والخطابة بعدب ريحان ، وكان ذا لسان ، وقـــد أضر فى آخر همر ، وكان بروي حكايات وأطهيد من حفظه ، توفى فى صفر مهها .

(عدن أحد)

ابن على بن موسى بن عبد المطلب ، أبر على الهاشمي ، أحد أنَّه الحنابلة وفضلائهم .

### ۇمحدىن الحسن ﴾

ان أحد بن على أبو الحسن الأهوازى ، ويعرف بان أبى عسل الأصهانى ، ولد سنة خس وأر بدين وثانائة ، وقدم بفداد وخرج له أبو الحسن النديمي أجزاه من حديثه ، فسمها منه البرقائى ، إلا أنه بان كذبه ، حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب ، أقام ببغد داد سبع سنين ، ثم عاد إلى الأهوزا فات بها (ميدار الديلي الشاعر)

مهبار بن مرزويه أبو الحسين الكاتب الفارسي، ويقال له الديلي ، كان مجوسياً فأسلم ، إلا أنه صلك سبيل الرافضة ، وكان ينظم الشعر القوى الفحل في مناهيم ، من سب الصحابة وغيرهم ، حتى قال له أبو القاسم بن برهان : يا مهبار انقلت من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار ، كنت مجوسيا فأسلت فصرت تسب الصحابة ، وقد كان منزله بدوب رياح من الكرخ ، وله دوان شعر مشهور ، فن مستجاد قوله :

أستنجد الصبر في لا ومو مغلوب 

وأبتني عند كم قلبا سمحت به 
وكب يرجم غي وهو موهوب
ما كنت أمرف مقدار حبك 
حق هجرت و بعض الهجر تأديب
والمهارأيضاً: أجارتنا بإلغور والركب منهم 
والمهارأيضاً: رحلتم وجر القلب فيناوفي 
سواء ولكن ساهر ون ونوم
فيتم عنا ظامنين ونطافوا 

ولما غيل الترديم عما حارته 
ولم يبق إلا نظرة لى تغم
بكيت على الوادى وحرمت ماه 
وكيف به ماه وأكتره وم

قال ابن الجوزي : ولما كان شعره أ كثره جبسدا اقتصرت على هسذا القدر . تونى في جمادي

(مة الله من الحسن)

الأخرة أبو الحسين المروف بالحاجب ، كان من أهل الفضل والأدب والدين ، وله شعر حسن ، فمنه قوله

يا لية سك الزما ، ن في طيها كل سلك

إذ ترتقي روحي المسر ، تا مدركا ما ليس يعرك

والبدر قد فضح الزما ، ن وسرَّه فيه مهتَّك

وكأتما زهر النجو ، م بلعها شعل تحرك

والنبيب أحيانًا ياو ﴿ ح كأنه ثوب مملك

وكأن تجميد الريا ، ح الدجلة ثوب مَعْرَكُ

وكان نشر الممك • ينفح فىالنسم إذا تحرك ``

وكأنما المنثور مصفر ، الثرى ذهب مسبَّك

والنور يبسم في الريا ، شهان فظرنش إليه سرك

شارطت ننسي أن أنو . م بعقها والشرط أملك

حتى تولى الليسل م في الهزهاوجاء الصب ويضحك وذا الذي لو أنه مه في طيب الديش بترك

والده يحسب عره ، فأذا أناه الشيب فأطك

# (أبرعل ن سينا)

الطبيب الفيلسوف، الحسن من عبد الله من سينا الرئيس، ، كان بارها في العلب في زماته ، كان أمو ، من أهل بلخ ، وانتقل إلى بمخارى ، واشتغل مها فقرةً القرآن وأثقنه-، وهو ابن عشر مسنين ، وأثقن

الحساب والجبر والمقابلة و إقليدس والمجسطى ، ثم اشتخل على أبي عبد الله النائلي الجلكم ، فعرع فيه وطلق أهل زمانه في ذلك ، وتردد الناسّ إليه واشتغارا عليه ، وهو أبن ست عشرة سنة ، وعالج بعض

الملوك السامانية ، وهو الأمير نوح من نصر ، فأعطاه جائزة سنية ، وحكمه في خزانة كتبه ، قرآي فعها أ

من المخائب والحاسن مالا وجد في غيرها ، فيتاليج إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نفسه ، وله في الاتهيات والطبيمات كتب كثيرة ، قال ابن خليكان : له نحو من مائة مصنف ، صفار وكبار ، منها النائون ، والشفا ، والنجاة ، والاشارات ، وسلامان عدا نسان ، وحي بن يقطان ، وغسير فالله . قال

وكان من فلاسفة الاسلام ، أو رد له من الأشمار قصيدته في نفسه ثلق يقول فها :

هبطت إليك من المقام الأرفع \* ورقاء فات تمزز وتمنع عجوبة عن كل مقلة عارف ، وهي التي سفرت ولم تندرقع وصلت صلى كرد إليك ووبما . كرهت فراقك وهي ذات تنجع .

المبعل ضفاءك كل موم مرة ، واحفر طماما قبل همم طاما واحفظ منيك ما استطعت فانه ، ماء الحياة براق فى الارحام وذكر أنه مات بالتوانيج فى همدان ، وقبل بأصبهان ، والأول أصبح ، موم الجمة فى شهر رمضان منها، عن ممان وخسين سنة . قلت : قد حصر النوالى كلامه فى مقاصد الفلاسفة ، ثم رد علمه فى تهانت الفلاسينة فى عشر بن مجلساً له ، كفره فى ثلاث منها ، وهى قوله بقسم السالم ، وصسم المعاد المبانى ، وأن الله مد يعلم المبارئيات ، و بدعه فى البواق ، ويقال إنه تاب عند الموت فانه أعلم .

﴿ ثم دخلت منة تسع وعشرين وأربعالة ﴾

فها كان يهو ملك السلاجقة ، وفيها استهلى ركن الدولة أبو طالب طنرلبك محد بن ميكاليل ن سلجوق، على تيسابور، وجلس عملي سرير ملكها ، و بعث أخاه داود إلى بلادخراسان فلكها ، وا نتزعها من **تواب الملك** ممود **ن مح**ود بن سبكتكين , وقيها كتل جيش المصريين لصاحب حلب وهو شبل اللهو لة قصر بن صالح بن مرفاس، واستولوا عملي حلب وأعالها . وه ما سأل مجلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولة ، فأجابه إلى ذلك بمد تمنم . وفيها استدعى الخليفة بالقضاة والفقهاء وأحضر جافليق النصاري و رأس جالوت اليهود ، وألزموا بالنيار . و في رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك ، وأمر الخليفة ، وخطب له بذلك على المناس، فنفرت العامة من ذلك و رموا الخطباء بالاَّجر ، و وقعت فتنة شديدة بسبب ذلك ، واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك فأثنق أبو عبد الله الصيمري أن علم الأمهاء يعتبر فيها القصد والنية ، وقد قال تمالي ( إن الله قد بعث ليكم مالوت ملكاً ﴾ وقال (وكان وراءهم ملك ) و إذا كان في الأرّض.ماوك جاز أن يكون بمضهــم فون بعض ، وأعظم من بعض ، وليس في ذلك ما توجب النسكير والمماثلة بين الخالق والمحارثين . وكذب التانهي أو العليب الطبري أن إطلاق على الملوك جائز، ويكون معناه على مارك الأرض، وإذا جازاًن يقال كاق الكفاة وقاضي اقتصاة ، جاز أن يقال ملك الملوك ، و إذا كان في الفظ ما يعل على أن المراد به ملوك الأوض زقات الشبه ، ومنه قولهم : اللهسم أصلح الملك ، فيصرف المحكام إلى إ الجارقين وكتب التميس الحنبل محو ذلك ، وأما الماو ردى صاحب الحاوي الكبر فقد نقل عنه أنه أجاز ذك أيضاء والشهور عنه ماظه ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المنتي أنه منع من ذلك وأصر على فلنع من ذلك ، مع محمبته لذلك جلال الدولة ، وكترة ترداده إليه ، و وجاهنه عند، وأنه أمننع من المنسور عن مجلمه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد، فلما دخل عليه ، إ

دخل وهو وجل خاتف أن يوقع به مكر وها ، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منمك من مواقة الذين جو زوا ذلك مع صحبتك إلى ووجاهتك عندى ، دينك واتباعك الحق ، و إن الحق آثر عندك من كل أحد ، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني ، وقد زادك ذلك عندى صحبة وعجبة ، وهلو مكانة .

قلت: والذي حل القاضى الماوردى على المنع هو السنة التي و ردت بها الأحاديث الصحيحة من فير وجب ، قال الامام أحمد : حدثنا سنيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر برة ، عن النبي على الأعراج عن أبي علم برة ، عن النبي على الأعراج عن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى علك الأعلاك ه . قال الزعرى : سألت أبا همرو الشيبائي هن أخنع اسم قال : أوضع . وقد رواه البخارى عن على بن الملديني هن ابن عبينة ، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي همريرة عن النبي عليه الله قال : ه أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل » . وقال الامام أحمد : حدانى محمد نوب عد بن جعفر حداثنا عوف هن جلاس عن أبي هر برة ، قال قال رسول الله ميلكي الاماك إلا الله على در برة ، قال قال رسول الله ميلكية واشت غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك ، لاملك إلا

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الثمالي صاحب يتيمة الدهر ﴾

أو منصور عبد الملك من محمد من إسهاعيال الثمالي النيسابورى ، كان إماماً في اللغة والأخمار وألم الناس ، بارها منيداً ، له النصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة ، وأكبر كتبه يقيمة الدهر في محاسن أهل المصر . وفيها يقول بمضهم

> أبيات أشار اليتيمة • أبكار أفكار قدعة ماتوا وعاشت بمدم • فاذاك عميت اليتيمة

و إنما صمى النسالي لأ نه كان وفاه يخيط جُلود النمالب ، وله أشسمار كنيرة مليحة ، ولد مسنة خسين وثلثاثة ،ومات في هذه السنة .

# ﴿ الأستاذُ أبومنصور ﴾

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البندادى النقيب الشافى ، أحد الأثمة فى الأصول والغروع ، وكان ماهرا فى فنون كنبرة من العلوم ، منها علم الحسلب والغرائض ، وكان ذامال وثروة أفقته كانه على أهل العلم ، وصنف ودرس فى سبمة عشر علما ، وكان اشتغاله على أبى إسحاق الاسفرا أثينى ، وأخذ عنه فاصر الروزى وغير ، ﴿ ثَمْ رَحْمُكُ سنة ثلاثين وأربعالة ﴾

فيها التقي الملك مسمود بن محمود ، والملك طغر لبك السلجوق ، ومعه أخوه داود ، في شمعيان ،

فهرمهما مسمود ، وقتل من أصحابهما خلقا كنيرا . وقيها خطب شبيب بن ريان لقائم السباسي مجران والرحمة وقطم خطبة الفاطق الديدي . وقيها خوطب أو متصور بن جلال الدولة بالملك العرز بن وهو مقم بواسط ، وهد الدول و بنوا وتسموا الله للا يتير ما يقوم حتى يغير واما بأغنسهم ) الآية . وقيها خلع اظليفة على القاضى أبي عبد الله بن ما كولا خلمة تشريف . وقيها وقيم عليم بيضاده مقادات برا الموادي ، وفي جادى الا تمرة على الدول ملك السلجوقية الا تحرة تملك ، بنو ساجوق بلاد خراسان والجبل ، وتقسموا الأطراف ، وهو أول ملك السلجوقية ولم يحيد أنه بن المراق وخراسان ، ولا من أهل الشام ولا مصر إلا القابل .

وى توقى قبها من الأعيان على المافظ أو نعم الأصباق ﴾
أحد بن عبد الله بن أحد بن إسحاق بن ومي بن مهران ، أو نعم الأصباق ، المافظ الكبير ذو التصافيف المفيدة الكثير قالة بهرة ، مناجلة الأولياء في مجلدات كثيرة ، ولدت عمل انساع دو التصافيف المفيدة ، وكثرة تسايغة ، وقرة اطلاعه على مخارج الحدث ، وشب طرقه ، وله معجم الصحابة ، وها عندى يخطه ، وله مقبل السيوى ، وغير ذك من المصنفات المفيدة . وقد قال الخطيب البندادى : كان أو نعم يخلط المسوع به بإلحياز ، ولا يوضح أحدهما من المحتفات المتيدة . وقد قال الخطيب البندادى : كان أو نعم يضلط المسوع به بإلحياز ، ولا يوضح أحدهما من خلاد بنامه ، فقدت به كله ، وقال ابن الجوزى : مع الكثير وصنف الكثير ، وكان عبل إلى مذهب خلام المؤتم منها عن أديم والسين من الحرم منها عن أديم والمسين من الحرم منها عن أديم أصبان . وذكر أو نعم في ترجة والله أن مهران أسلم ، وأن ولادهم لمبد الله بن معلى المسايد ، وذكر أو نعم في ترجة والله أن مهران أسلم ، وأن ولادهم لمبد الله بن معلى المسايد و نام الله . وذكر أن معنى أصبان وأصله بالنارسية شاهان ، أي مجم الساكم ، وأن

أبو الفنوح العلوى أمير مكة الحسن بن الحسين، أبو على البرجى، وزر لشرف الدواتسنتين ثم عزل، وكان عظام الجاه في زمانه، وهو الذي بني مارستان واسط، ورتب فيه الأشر بقوالأطباء والأدوية، ووقف عليه كنابته. توفى في هذه السنة وقد تارب الثمانين رحمه أفيه.

#### ﴿ الحسين بن عمد بن الحسن ﴾

ابن على بن عبدالله المؤدب، وهو أبو عمد الخلال، سمع صحيح البخارى من إساعيل بن محمد الكشميني، وسمع غيره، توفى في جمادى الأولى ودفن بيلب حرب.

#### (عبدالك بنعد)

ابن عبد الله من عصد من بشر بن مهران ، أبو القاسم الواعظ ، سم النجاد ودعلج بن أحد. والاَنجرى وغيرهم ، وكان ثبتة صدوقا ، وكان يشهد عند الحسكام فترك ذلك رفية عنه ورهبة من الله ، ومان قد جاو ز التسمين ، وصلى عليمه فى جامع الرسافة ، وكان الجم كنبرا حافلا ، ودفن إلى جانب أنى طالب المكيل ، وكان قد أومى بذك .

### ﴿ محد بن الحسين بن خلف ﴾

أن الفراء ، أبو حازم الفاضي أبو يعلى الحنبيل ، ضم الدارقطني وان شاهين ، قال الخطيب : كان لا بأس به ، ووأيت تم أصولا ساعت فها ، ثم إنه بلغنا أنه خلط في الحديث عصر واشسترى من الوراقين سمنا فروى منها ، وكان يغصب إلى الاعتزال . توفي بتنيس من بلاد مصر .

# ( عد بن عبد الله )

أو بكر الدينورى الراهد، وكان حسن السيش ، وكان ابن القرويق يدى عليه ، وكان جلال الدولة صاحب بشداد رووره ، وقد سأله صمة أن يطلق الناس مكث الملح ، وكان مبلغه ألمق دينار فتركه من أجله ، ولما توفى اجتمع أهل بغداد لجنازته وصلى عليه مرات ، ودفن بباب حرب رحمه الله قلك .

# أو الرضى ، و يعرف بابن الظريف ، وكان شاهراً ظريفا ومن شعره قوله :

با ثاقة الشعر قد نصحت لكم • واست أدمى إلا من النصيح قد ذهب الدهر بالكرام • وف ذلك أمور طوية الشعرع أنطلبون النوال من رجل • قد طبعت نضه على الشع وأنم تمسون بالحسن والفراف • وجوها في ناية القبيع • من أجل ذا تمرمون روقكم • لانكم تكذبون في الملاح صوتوا القوافي فا أرى • أحدا يفتر فيه بالنجع فان شككم فها أقول لكم • فكذبوني وراحد عمع فان شككم فها أقول لكم • فكذبوني وراحد عمع وهم على يرسر ،

أبوالقاسم بن ما كولا ، و زر لجلال الدولة مرارا ، وكان حافظا للقرآن ، عارة بالشعر والأخبار، خنق مهيت في جماعي الاكتحرة منها .

### (أبوزيد الدبوسي)

عبــد الله بن عمر بن عيسى الفقيه الحُنني ، أو لَ من وضع علم الخلاف وأبر ز. إلى الوجود . قاله

ا بن خلكان، وكان يضرب به المثل، والدبوس نسسبة إلى قرية من أعمال بخارى ، ظل : وله كتاب الأسرار والنقوم للادلة، وغسير ذلك من التصانيف والتماليق ، ظل وروى أنه ناظر قدما فبق كلاً أثرته أنو زيد إلزاماتيسم أو فحمك ، فأنشد أنو زيد فى ذلك :

مَالَى إِذَا أَرْمَتِهُ حَجِهَ ﴿ قَابِلَنِي بِالصَّحِكُ وَالْتَهِيَّةِ اللَّهِ مِنْ السَّحِدُ أَمَّا أَضَّهُ

إن ضحك المرء من فقه \* ذلك بالسحراء ما أفقه

﴿ الحوفي صاحب إعراب القرآن ﴾

أبوالحسن عملى بن إبراهم بن سميد بن يوسف الحرق النحوى ، له كتاب فى النحو كبور ، وإعراب القرآن فى عشر مجالدات ، وله تفسير القرآن أيضاً ، وكان إماما فى العربية والنحو والأهب وله قصائيف كثيرة ، اتنام بها الناس ، قال ابن خلككان ، والحرق نسمة لناحية بمصريقال لها الشراقية ، وقصيتها مدينة بلبيس ، فجميع رينها يسمون حوف ، واحدهم حوفى وهو من قرية يقال لها غيراً الدخلة من أعمال الشرقية المذكورة رحمه الله .

# ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى والالهن وأر بمالة ﴾

فها واقعت صبح زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فالقنهم بأسفل البلد وسلوا ، وفيها وفي بين الجند و بين جالل اللمولة شنب ، وقبل من النريتين شحلق ، ومبرت شرور يعاول ذكرها . ووقع فساد عريض والنسم الخرق على الراقع ، ونهبت دور كثيرة جدا ، ولم يعقى الحك عندهم حرمة ، وغلت الإسعار . وفيها زار الملك أو طاهر مشهد الحسين ، ومشى حافيا في بعض تلك الأزوار . ولم يحيج أحد من أهل العراق . وقبها بعث الملك أو كالجار و زير ، العادل إلى البصرة فملكما له .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ إِسِاعيل بن أحد ﴾

ابن عبد الله أو عبد الرحن الضرير الخهرى ، من أهل نيساور ، كان من أهيان الفضالا الأذكاء والنتات الأمناء ، قسم المداد حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأربعائة ، فقراً عليمه الخهليب جميع محميح البخارى في ثلاث مجالس بروايته له عن أبي الهيم الكشميري ، عن الفر برى عن البخارى ، توفي فيها وقد جاوز التسمين .

# ﴿ بشرى الناتني ﴾

القرا آت ورواها، وقد تحكاموا فى روايته فى القراءات والحديث فالله أعلم .توفى فى جمادى الا َخوة منها وقد جاوز النمانين .

# ( ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأر بمائة )

فها عظم شأن السلجوقية ، وارتفع شأن ملكهم طغرلبك ، وأخيه داود ، وهما ابنا ميكائيل من سلجوق مِن بفاق،وقد كان جدهم بفاق هذا من مشايخ النرك القدماء ، الذين لهم رأى ومكيدة ومكانة هند ملكهم الأعظم، ونشأ ولده سلجوق نجيبا شهماً ، فقدمه الملك ولة به شباسي ، فأطاعنه الجوش وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله ، فهرب منه إلى بلاد المسلمين ، فأسلم فارداد عزا وعاوا، ثم توفي عن مائة وسيم سنين ،وخلف أرسلان وميكائيل وموسى ، فأما مكاثيل فانه أعنى بقتال الكفار من الأثراك عحق قتل شهيدا ، وخلف ولديه طغر لبك عجد ، وجعفر بك داود ، فعظم شأنهما في بني عمهما ، واجتمع علمهما الغرك من المؤمنين ، وهم ترك الاعمان الذين يقول لهم الناس تركان ، وهم السلاجقة بنو سلجو ق جدهم هذا ، فأخذوا بلاد خراسان بكمالها بعد موت محمود من سبكتمكين ، وقد كان يتخوف منهم محود بعض النخوف ، فلمامات وقام و لده مسعود بعده قاتلهم وقاتلوه صماراً ، فكانوا يرزونه في أكثر المواقف ، واستكل لهم ملك خواسان بأسرها ، ثم قصدهم مسمود في جنود يضيق مهم الفضاء فكسروه، وكبسه مرة داود فالهزم مسمود فاستحوذ على حواصله وخيامه ، وجلس على سر بره، وفرق الننائم على جيشه ، ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام ، خوطًا من دهمة السدو، و بمثل هذا تم لهم ما راموه ، وكل لهم جيم ما أملوه ، ثم كان من سماذتهم أن الملك مسمود توجه نحو بلاد الهند لسبي حها وترك مع ولده مودود جيشاً كثيفا بسبب قتال السلاجقة ، فلما عمر الجسر الذي على سيحون مبت جنوده حواصله ، واجتمعوا على أخيه محمد من محود ، وخلموا مسعوداً فرجع إلىهم مسعود فقاتلهم فهزموه وأسروه، فقسال له أخوه: والله لست بقاتلك عــلى شرصنيمك إلى ، ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيسالك ، فاختار قلمة كبرى ، وكان مهاء ثم إن الملك محمدا أخا مسمود جعل لولده الأمر من بعده، ؛ وباينع الجيش له ، وكان و لده اسمه أحمد، وكان فيه هرج، فاتفق هو و يوسف بن سبكتكين عملي قنل مسعود ليصفولهم الأمر ، ويتم لهم الملك ، فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله ، فلما عسلم أمو ، بذلك غاظه وعتب على ابنه عَتَبا شَدِيدًا ، و بعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم له أنه لم يعلم بعقك، حتى كان ماكان . فكنتب إليه مودود بن مسمود : رزق الله وللله المعنوه عقلا يميش به ، فقدار تمكب أمراً عظها ، وقدم على إراقة دم مثل والله ي الذي لقبه أمير المؤمنين بسيد الماوك والسلاطين، وستملمون أي حيف تورطتم، وأى شرتاً بطر ( وسيم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) ثم سار إليهم في جنود فقاتلهم فقهرهم وأسرهم، فقتل عمه محملاً وابنه أحمد و بني عمله كامهم، إلا عبلىد الرحن وخلقا من رؤس أمرائهم ، وابتنى قرية هناك وساها فنحا أباذا ، ثم سار إلى غزنة فسدخاما فى شعبان، فأظهر العمل وساك سيرة جده محمود ، فأطاعه الناس، وكنب إليه أصحاب الأطراف بالانتمياد والانباع والطاعة ، غير أنه أهلك قرمه بيده ، وهذا من جملة سعادة السلاجةة .

وفيها اختلف أولاد حماد عسلى الدريز باديس صاحب إفريقية ، فسار إليهم لحاصرهم قريباً من سلتين ، ووقع بافريقية في هذه السنة غلاه شديد بسعب تأخر المطر ، ووقع ببغداد فتنة عظيمة ، بين الروافض والسنة من أهل الكرخ ، وأهل باب البصرة ، فقتل بينهسم خلق كثير من الفريقين ، ولم يحيج أحد من أهل العراق وخراسان .

ومن توفى فها من الأعيان . (عد بن الحسين)

ا بن الفضل بن العباس ، أبو يعل البصرى الصوفى ، أذهب عمره فى الاسفار والتعرب ، وقدم بضداد فى سنة تنتبن وثلاثين ، فحدث مها عن أبى بكر بن أبى الحديد المدشقى ، وأبى الحسين بن جميم الفسائى ، وكان ثقة صدوقا دينا حسن الشعر .

# ( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة )

فها ملك طنرليك جرجان وطبرستان ، ثم عاد إلى نيسانور مؤيدا منصورا . وفها ولى ظهر الهولة من جلال الدولة أبى جمد بن كالر به بعد وفاة أبيه ، فوقع الخلف بينه و بين أخويه أبى كاليجاد وكسانيف . وفها دخل أبو كاليجاد همدان ودفع الذر عها . وفها شغت الا كراد بنداد لسبب تأخر العطاء عبسم . وفها سقطت فنطرة بنى ذريق على بهر عيسى ، وكذا البنطرة الكثيمة التى تقابلها . وفها دخل بنساد رجل من البلغاز بريد الحج ، وذكر أنه من كبارم ، فأترل بعار الخلافة وأجرى عليم الارزاق ، وذكر أنهم مولدون من البرك والصقالة ، وأنهم في أقمى بلاد الغرافة وأن النها، بقسم عندم حتى يكون ست ساعات ، وكذلك الليل ، وعندهم عيون و زروع وتمار ، على غير مطر ولا ستى . وفها قرى الاحتفاد القادرى الذى جمه الخليفة القادر ، وأخنت خطوط النشاء والاهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين ، ومن خالفه فسق وكفر الاوكان أول من كنب عليمه الشيخ أبو الخرج ان الجوزي أبه في منتظمه ، وفيه جمر القروي ، ثم كتب بعده المله ، وقد سرده الشيخ أبو الغرج ان الجوزي بأبه في منتظمه ، وفيه جمة جيدة ميدة م اعتفاد السلف .

ومن تو في فها من الأعيان . ﴿ بِهرام بن منافية ﴾

أبو منصور الوزير لأبي كاليمجار ، كان عفيفا نزها صينا ، عادلا في سيرته ، وقـــد وقف خزانة .

كتب فى مدينة فير و زباذ ، تشنمل على سبمة آلاف مجلد ، من ذلك أر بعة آلاف و رقة بخط أبى على وأبى عبد الله بن مقلة (1)

#### (عدين جغر بن الحسين )

المروف بالجهرمي ، قال الخطيب : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسعمنا منهم ، وكان يجيد القول ،

ومن شعره: يا ويح قلبي من تقلبه . أما أيمن إلى سدّبه قالوا كتبت هماه عن جلد . لو أن لي جلد لمحت به

ما بى جننت فير مكترث \* عنى ولكن من تنيبه

حسير رضاه من الحياة وما \* يلق ومولى من تنضبه

#### ﴿ مسعود اللك من اللك محود ﴾

ابن الملك سبكتكين ، صاحب غرنة وابن صاحبها ، قناه ابن عمه أحمد بن محمد ، عمد و ، ها نتتم له ابنه مودود بن مسعود ، فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بينه ، من أجل أبيسه ، واستقب له الأمر وحد، من غير منازع من قومه كما تقدم ( بلت أمير المؤمنين المنتى بالله ) تأخرت مدتما حتى توفيت في هذه السنة في رجب منها عن إحدى وتسمين سنة ، بالحريم الظاهر ، ودفنت بالرصافة .

﴿ ثُم دخلت سنة أربم وثلاثين وأربعائة ﴾

فيها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر بجباية أموال الجوالى ، ومنع أصحاب الخليفة من قبضها ، فاترهم الملك الخليفة القائم بالله ، وعزم على الخروج من بغداد . وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تهربز ، فهدمت قلمتها وسورها ودورها ، ومن دار الامارة عامة قصورها ، ومات تحت الهدم خسون ألفا ، ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم . بها استولى البلطان طفرليك على أكثر البلاد الشرقية من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد المجبل وكرمان وأعملها ، وقو وين . وخطب له في تلك النواحي كلها ، وعظم شأنه جدا ، واتسع صيته . وفيها ملك مجالة بن صالح بن مرداس حلب ، أحده من الفاطميين ، فبحث إليه المصريون من حاربه . ولم يحيج أحد من أهل المراق وغيرها ، ولا في الهواتي قبلها .

# ويمن توفى فيها من الأعيان : ﴿ أَبُو دُو المُروى ﴾

عبد الله بن أحمد بن محمد الحافظ المالكي ، سمم الكثير و رحل إلى الاقالم ، وسكن مكة ، ثم تزوج فى العرب ، وكان يحمج كل سسنة ويقيم بمكة أيام الموسم ويسمع الناس ، ومن أخبذ المغارية مذهب الأشسعرى عنه ، وكان يقول إنه أخذ منذهب مائك عن الباقلاني ، كان حافظا ، توفى فى

(١) كذا في الاصل. وابن مقلة هو أبو على محد بن على .

(محدين الحسان) ذي التبدة .

ابن محمد بن جعفر ، أبو الفتح الشيبائي العطار ، ويعرف بقطيط ، سافر الكثير إلى البلاد ، وسمم الكثير، وكان شيخا ظريفا ، منك طريق النصوف، وكان يقول : لما ولدت سحيت قطيطا على أسهاء الدادية ، ثم مهاني بعض أهلي محداً .

﴿ ثُم دخلت سنة خَس وثلاثين وأر بنمائة ﴾

فلها ردت الجزالي إلى ثواب الخليف. . وفيها و رد كتاب من الملك طفر ليك إلى حلال الدولة بأمره بالاحسان إلى الرعايا والوصاة مهم ، قبل أن يحل به ما يسوءه .

﴿ ذَكُرُ مِنْكُ أَنِي كَالِيجِارِ بِنْدَادِ بِمِدُ وَفَادٌ أُخِيهِ جِلالِ الدُّولَةِ ﴾

وفيها توفى جملال الدولة أبو طاهر من مهاه الدولة ، فلك بنداد بسمه أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار من مهاء الدولة ، وخطب له مها عن ممالاً ، أمرامًا ، وأخرجوا منها الملك المز مر أما منصر ر من جلال الدولة ، فتنقل في البــلاد وتسـرب من مملكته إلى غيرها حتى ثوفي سنة إحــدي وأر بعن ، وحل فدفير عند أبيه عقار قريش . وفها أرسل اللك مودود من مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان فير ز إلهم ألب أرسلان بن داود السلجوق فاقتتلا قتالا عظها ، وفي صفر منها أسل من الترك الذين ألف رأم من الفتر ، وتفرقوا في البلاد ، ولم يسلم من خطا والنار أحد وهم بنواحي الصين . وفها نفي ولك الروم من القسطنطينية كل غريب له فها دون المشرين سنة . وفها خطب المن أبو تمم صاحب إفريقيــة ببلاده للخليفة العباسي ، وقطم خطبــة الفا اميين وأحرق أعلامهم ، وأرسل إليــه الخليفة الخلم واللواء المنشور، وفيه تعظم له وثناء عليه . وفها أرسل القائم بأمر الله أبا الحسن على بر محمد ابن حبيب الماوردي قبل موت جلال الدولة إلى الملك طغر ليك ليصلح بينه وبين جلال الدولة وأبي كاليجار، فسار إليه فالنقاء بجرجان فتلقاه الملك على أربعة فراسخ إكراما للخليفة ، وأقام عنده إلى

السنة الآتية . فلما قدم على الخليفة أخبره بطاعته و إكرامه لأجرا الخليفة . ( الحسين بن عمان ) وفيها توفي من الأعيان

ابن سهل من أحمد بن عبسد المزيز بن أبي دلف العجلي، أبو سعد أحمد الرحالين في طلب الحديث إلى البلاد المتباعدة ، ثم أقام ببغداد مدة وحدث مها ، وروى عنــه الخطيب ، وقال : كانْ صدوقا ، ثم انتقل في آخر عره إلى مكة فأقام بها حتى ملت في شوال منها .

﴿ عبد الله من أبي الفتح ﴾

أحد بن عثان بن القرج بن الأزهر، أبو القلم الأزهري، الحافظ المحدث المشهور، ويعرف

أو طاهر بن جاه الدولة بن بويه الديلي، صاحب العراق ، كان يحب العباد و بزوره ، و يلتمس الدعاء منهم ، وقد نكب مرأت عمديدة ، وأخرج من داره ، وقارة أخرج من بضداد بالدكاية ، ثم يود إليها حتى اعتراه وجم كبده فات من ذلك في لبسلة الجمعة خامس شعبان منها ، وله من المعر إحدى وخسين سنة وأشهر ، تولى العراق من ذلك سنة عشرة سنة و إحدى عشر شهرا والله أعلم .

( ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربيائة )

فها دخل الملك أو كاليجار بنداد وأمر بشرب الطبل في أوقات الصاوات الحنس ، ولم تكن فها دخل الملك أو كاليجار بنداد وأمر بشرب الطبل في أوقات الصاوات الحنس ، ولم تكن الملك عنه أوقات ، وما كان يضرب في الأوقات الحنس إلا للخليفة ، وكان دخوله إليها في رمضان ، وقد ه رق على الجند أموالا جزيلة ، و بحث إلى الخليفة بهشرة آلاف دينار ، وخلع على مقدى الجيوش وم البساسيرى ، والنشاورى ، والممام أو القام ، وقتب الخليفة عبى الدولة ، وخطب له في بلاد كثيرة ، أمر مؤكما ، وخطب له جمدان ، ولم يق لنواب طغر لبك فيها أمر ، وفها استوز رطز بلك أبا القامي عبد الله الجويق ، وهو أول وزير وزر له . وفها وفيا ورد أبو نصر أحد بن بوسف الساسب مصر ، وكان بهوديا فاسلم بمد موت المرجراى ، وفيها أبو القام المنافق ، وفيها في القضاد بله الطاق ، وفيها أبو القام المنافق ، وفيها في القضاد بما الطاق ، وفيها في القضاد بما الطاق ، وفيها فظر رئيس الرزم، أبو القامم ابن المسلم في كتباب ديوان الخليفة ، موت الغامي المولق ، وفيها فظر رئيس الرؤم، أبو القام ابن المسلم في كتباب ديوان الخليفة ،

ومن توفى فيها من الأعيان . ( الحسير بن على )

ابن محد بن جعفر ، أو عبد الله الصيدى نسبة إلى نهر البصرة يقال له صيمر ، عليه حمة قرى ، أحد أنَّه المختية ، ولى قضاء المدائن نم فضاء ربم الكرخ ، وحدث عن أبى بكر المنيد ، وامن شاهين وغيرهما ، وكان صدوة وافر الدال ، جيل الماشرة ، حسن العبادة ، عارة بحقوق العلماء . توفى ف شوال عن خمر وتمانين سنة .

#### (عبد الوهاب بن منصور)

ابن أخد، أبر الحسن المروف بابن المنترى الأهوازي، كان قاضياً بالأهواز (1) ونواحيها ،

(١) في أبن الأثير: قاضى خو رستان وفارس.

شافعي المذهب ، كان له منزلة كبيرة عند السلطان ، وكان صدوقا كثير المال ، حسن السيرة . ﴿ الله ضالم تفهي ﴾

# ﴿ الشريف الرامي ال

على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، الشريف الموسوي ، الملقب بالمرتضى ، ذي المجسين ، كان أكبر من أخيه ذي الحسس وكان جيسه الشعر على مذهب الامامية والاعتزال ، يناظر عسلي ذلك ، وكان بناظر عنسه في كا. المذاهب ، وله تصانيف في التشيم ، أصولا وفر وعا ، وقــد نقل ابن الجوزي أشياء من تفرداته في التشيع ، فن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما كان من جنسها ، وأن الاستجمار إنما يجزي في الفائط لا في البول ، وأن الكنابيات حرام ، وكذا ذبائع أهل الكتاب ، وما ولدو ، هم وسائر الكفار من الأطمية حرام ، وأن الطلاق لا يقم إلا بحضرة شاهدين ، والمبلق منه لا يقم و إن وجد شرطه ، ومن نام من صلاة المشاء حتى انتصف الليل وجب قضاؤها ، و يجب عليه أن يُصبح صامًا كفارة لما وقم منــه . ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شمرها يجب علمها كفارة قنل الخطأ ، ومن شق ثو به في مصيبة وجب عليه كفارة الهين ، ومن تزوج امرأة لها زوج لا يملمه وجب عليه أن يتصدق يخمسة دراهم، وأن قعام السارق من رؤس الأصابح. قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوقاء امن مقبل. قال: وهذه مذاهب عجيبة ، نخرق الإجاع ، وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم . ثم سرد من كلامه شيئا قبيحاً في تكفير عر من الخطاب وعبان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم وأخراه الله وأمثله من الأرجاس الأنجاس، أهـل الرنض والارتكاس، إن لم يكن تاب، فقد روى أن الجوزى قال: أنبأنا ابن ناصر عن أني الحسن من الطيوري قال سمت أبا القساسم من مرهان يقول: دنعلت على الشريف المرتفى و إذا هو قد حول وجهه إلى الجدار وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا عادته مع الشعراء في الثناء علمهم ، وأو رد له أشمارا رائقة . قال و يقال : إنه هو الذي وضم كتاب ( ari , , ar) يرج البلاغة

من من من من عبد الله من النصل ، أو منصور الروياتي ، صاحب الشيخ أق طماد الاسفراييني الن المطيب : سكن يتداد وحدث مها ، وكنبنا عنه ، وكان صدوقا يسكن قطيمة الربيع ، توفي في ربيع الأول منها ، ودفن بياب حرب .

(أو الحدين البصري المتزلي)

محد من على من الخطيب ، أو الحسين البصري المتكلم ، شيخ المعزلة والمنتصر لهم ، والمحامي

عن ذهبهم بالتصانيف الكثيرة ، توفى فى ربيح الآخر منها ، وصلى عليه القانى أبوعبد الله السيمرى ، ودفن فى الشونيرى ، ولم ير من الحديث سوى حديث واحد ، رواه الخطيب البندادى فى قاريخه : حدثنا محد بن على بن الطيب قرى على هلال بن محد بن أخى هلال الرأى ، بالبصرة وأنا أسمى ، قبل له حدثكم أبو سلم الكجبى وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمعى والفلابي والممازي والزويق قالوا : حدثنا القنبى عن شعبة عن منصور من ربى عن أبى مسعود البدرى . قال قال رسول الله محقيقة : « إن مما أدك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت » . والنالابي اسمه محد ، والنالابي اسمه عد بن خالد البصرى .

# ( ثم دخلت سنة سبم وثلاثين وأر بمائة )

فيها بعث السلطسان علر لبك السلجوق أخاه ابراهم إلى بلاد الجبسل فلكها ، وأخرج علمها صاحبها كرشاسف بن عبلاه الدولة ، فالتحق بالا كراد ، ثم سار إبراهم إلى الدينور فلكها أيضاً ، وأخرج صاحبها وهو أبو الشولة ، فسار إلى حاوان فتبه إبراهم فلك حداوان قبرا ، وأخرق داره وهم أمواله ، فضد ذلك تعبر الملك أو كالبجار لتنال السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه ، فإ يمكنه ذلك لقلة النالم ، وذلك أن الا آفة اعترت في هذه السنة الخيل فات له فيها تحو من اثني عشر أفت فرس، بحيث جافت بنداد من جيف الخيل ، وفيها وتم بين الروافقي والسنة تم اتفق الغريقان على نهب دور البهرد ، وإحراق الكنيسة المنافقة من الاتراك يحرسونها ، فيم لمن أطرالنصارى بواسط فحلس أهله لدوائه على باسم سحيد هناك وأخرجوا جنازته جبرا ، ومعها طائفة من الاتراك يحرسونها ، فحلمت عليم العامة فيزموم وأخفوا المبت منهم واستخرجوه من أكنانه فأحرقوه ، و وموا رماده ف فحلمت عليم العامة فيزموم وأخفوا المبت منهم واستخرجوه من أكنانه فأحرقوه ، و وموا رماده ف خطب عديم العامة فيزموم وأخفوا المبت منهم واستخرجوه من أكنانه فأحرقوه ، و وموا رماده ف

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ فارس بن عمد بن عباز ﴾ صاحب الدينو روفيره ، توفى في هذا الأوان .

### ﴿ خديجة بلت موسى ﴾

امن عبد الله الواعظــة، وتعرف ببنت البقال، وتدكى أم سلمة، قال الخطيب: كنبت عنها وكانت تقيرة صلمة فاشة.

#### ﴿ أَحَدُ بِن بِومِفَ السَّلِّيكِي النَّازِي ﴾

الشاهر الكانب ، و زير أحمد بن مروان الكردى ، صاحب سيافارقين وديار بكر ، كان فاضلا بارعا لطيفاء تردد في الترسل إلى القسطنطينية غير ممة ، وحصل كتباعز يزة أوقفها على جاسى آمد:

وميافارقين ، ودخل يوما على أبي العلاء المعرى فقال له : إني ممتزل الناس وهم يؤذونني ، وتركت لهم الدنما ، فقال له الرزير: والا خرة أيضاً . فقال والا خرة يا قاضي ? قال: نعم. وله ديوان قليل النظير عن من الوجود ، حرص عليه القاضي الفاضل فلم يقدر عليه ، توفى فيها . ومن شعره في وادى تزاعة . وقامًا لفحة الرمضاء وأد ، وقاه مضاعف النبت السم ثرانا دوحه فحنا علينا له حنو الرضعات على الغطم وأرشفنا على ظمأ زلالا ، ألذ من المدامة التديم رام، الشمس أنى تابلته ، فيحجها ليأذن النسيم تروع حصاه خالية المدارى ، فتلس جانب العقد النظم

### قال الن خلكان : وهذه الأبيات بديمة في بامها . ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعالة ﴾

استهلت هذه السنة والموتان كنير في الدواب جدا ، حتى جافت بغداد . قال ابن الجوزي : وربما أحضر بعض الناس الأطباء لأجل دوامهم فيستوثها ماء الشمير و يطببونها . وفها حاصرالسلطان من طغرليك أصنهان فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه ، وأن يخطب له جا ، فأجابوء إلى ذلك . وفعها ملك مهلهل قرميسين والدينور . وفها تأمر على بني خفاجة رجل يقال له رجب من أبي منسم من ممال، بمد وقاة بدران بن سلطان بن عال ، وهؤلاء الأعراب أكثر من يصد الناس عن بيت الله الحرام، فلاجزام الله خيرا .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ الشيخ أو محد الجويني ﴾

إمام الشافية : عبد الله من موسف من محمد من حيسو يه الشيخ أبو محمد الجو يني، وهو والد إمام الحرمين أبو الممالي عبسد الملك من أبي محمد، وأصله من قبيلة يقال لها سنبس، وجوين من نواحي نيسامور، هيم الحديث من بلاد شتى على جماعة، وقرأ الأدب على أبيه، وتفقه بابي العليب سهل ابن محمد الصماركي، ثم خرج إلى مرو إلى أن بكر عبد الله من أحمد القفال ، ثم عاد إلى نيسا وروعقد عِلْس المناظرة ، وكان مهيبا لا يجرى بين بديه إلا الجد ، وصنف النصائيف الكثيرة في أواع من العلوم وكان زا هدا شــديد الاحتياط لدينه حتى ربما أخرج الزكاة مرتبن . وقد ذكرته في طبقات الشافعية وذ كرت ماقاله الأثَّة في مدحه ، توفي في ذي القمدة منها , قال الزخلكان : صنف التفسير الكبير المشتمل على أقواع العلوم ،و له في الفقه النبصرة والتذكرة ، وصنف مختصر المختصر، والفرق والجم ، والسلسلة وفهر ذلك ، وكان إماماً في الفقه والاصول والأدب والعربية . ثوفي في هذه السنة ، وقبل سنة أربع وثلاثين . قاله السمائي في الانساب ، وهو في سن الكبولة .

( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأر بمائة )

قها اصطلح الملك طنر ليك وأبو كاليجار، وتروع طنر ليك بابنته ، وتروج أبو منصور بن كاليجار، بابنة الملك داود أخي طنر ليك وابداً أو الشوك وأحضر وه كاليجار، بابنة الملك داود أخي طنر ليك . وفيها أسرت الأكراد مرخاب أخا أو الشوك وأحضر وه بين يدى أميرهم بنال، وفيها أخير المنظمة وتجا الكتب ، فاستفرى خلقا ، وقصد بلادا فضم منها أو الا تقوى مها ، وعظم أمره ، ثم أتفق له أسر وحمل الكتب ، فاستفرى خلقا ، وقصد بلادا فضم منها أو الا تقوى مها ، وعظم أمره ، ثم أتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر ، فاعنقله وسد عليه بلب السجن ، وفيها كان وباء شديد بالمراق والجزيرة ، بسبب حيف الدواب التي مانت ، فات فيها خلق كثير، ، وفيها كان وباء شديد وقلت الأشياء التي يحتاج إليها المرضى ، وورد كتلب من الموصل بأنه لا يصلى الجمة من أهلها إلا تحق البرايان أنه أنه أنه بيق ، غمم إلا نحو مائة وعشرين نضا . وفيها وقع غلاء شديد أوضا أهل القدة لم بيق منهم إلا نحو مائة وعشرين نضا . وفيها وقع غلاء شديد أيضا ووقت فتنة بين الروافض والسنة ببغداد ، قتل فيها خلق كثير . ولم يحج فيها أحد من ركب العراق ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ وقد من عهد من عبد الله من أحد ك

أُو النصلُ القانعي الهاشمي ، الرشيدي ، من واد الرشيد ، ولى القضاء بسجستان ، وسمم الحديث من النطر وز , . قال الططيب : أنشدني لننسه قوله :

قالوا اقتصد في الجود إنك نصف ﴿ عدل وفو الانصاف ليس بجور فأجبتهم إلى سلالة معشر ﴿ لهم لواء في الندى منشور الله إلى شائد ما قدوا ﴿ جدى الرشيد وقبل المنصور ﴿ عبد الواحد بن مجد ﴾ بن بجي بن أبوب أبو القاسم الشاعر المعروف بالمطرز ، ومن شعره قوله با عبد كم لك من ذنب ومعصية ﴿ إِنْ كَنْتَ فَاسِها فَاللهُ أحصاها لا بد يا عبد من من تقوم به ﴿ ووقة الكريد في القلب ذكراها

> إذا عرضت على قلبي تذكرها ، وساء ظنى فقلت استغفر الله ( محمد بن الحسن بن على )

ابن عبــــد الرحم أو سعد الوزير، وزر الملك جلال الدولة ست مهات، ثم كان موته بحزيرة ابرر عمر فيها عن ست وخمــين سنة.

# ﴿ محد بن أحد بن موسى ﴾

أو عبد أنَّه الواعظ الشمرازي ، قال الخطيب : قسم بعداد وأظهر الزهد والتقشف والورع ، وعزوف أنغس عن أله نبا ، فافتن الناس به ، وكان بحضر مجلسه خلق كثير ، ثم إنه بعد حين كان يعرض علبه الشئ فيتبله ، فكثرت أمواله ، ولبس النياب الناعة ، وجرت له أمو ره وكنرت أتباعه وأظهر أنه بر بدالنزو واتبعه نفر كثير ، فسكر بظاهر البلد، وكان يضرب لهالطبل في أوقات الصاوات وسار إلى ناحية أذر ببجان، فالنف عليه خلق كنير ، وضاها أمير تلك الناحية ، وكانت وفاته هنا لك في همذه السنة ، قال الخطيب : وقد حدث ببغداد وكنبت عنه أحاديث يسيرة ، وحدث في بهض أصابنا عنه بشئ مينل على ضعفه ، وأفشد هو لمعضهم :

> إذا ما أطمت النفس فى كل الله . فيبت إلى غير الحجى والتكرم إذا ما أجبت الناس فى كل دعوة ، دعنك إلى الأمر القبيح المحرم ( المغافر من الحميين )

ابن عمر بن برهان ، أبو الحسن الغزال ، سمع عمد بن المفلنر وغيره ، وكان صدوقا . ( محمد بن على بن إبراهيم )

أو الخطاب الحديل الشاعر ، من شعره قوله : ما حكم الحب فهو ممثثل ، وما جناه الحبيب محتمل

مهوی و پشکو الضنی وکل هوی **۱** لا ينحل الجسم فهو منتبعل

وقد سافر إلى الشام فاجتاز بمرة النمان فامندح أوالملاه المعرى بأبيات ، فأجابه مرتجلا عنها. وقسد كان حسن العينين حين سافر ، فما رجم إلى بندأد إلا وهو أعمى . توفى فى ذى القصدة مثها و يقال إنه كان شديد الافض فاقد أعلم .

# ( الشيخ أبو على السنجي )

الحسين من شعيب من محمد شيخ الشافعية في زمانه ، أخذ من أبي بكر القنال ، وشرح الفروح لابن الحداد ، وقد شرحها قبله شيخه ، وقبله القاضى أبو الطيب العابرى ، وشرح أبو على السنجى كتاب التلخيص لابن للقابس ، شرحا كبيرا ، وله كتلب المجنوع ، ومنه أخذ الفزالي في الوسيط . قال ابن خلكان : وهو أول من جمع بين طريقة المراقيين والمراسانيين . توفي سنة يضع والالابن وأد بهائة

فى هذه السنة توفى الملك أو كاليجار فى جادى الأولى سنها ، صاحب بشماد ، مرض وهو فى مرية ، فنصد فى يوم ثلاث مرات ، وحمل فى عمنة فمات ليلة الحنيس ، وتهبت النصان الخزائن ، وأحرق الجوارى الخيام ، سوى الخليمة التى هو فيها ، وولى بعده ابنه أبو نصر ، وصحوه الملك الرحم ، ووضل داراغلافة خفام هليه الخليفة سيمخلم ، وسور ، وطوقه وجعل على رأسهالناج والعلمة السوداء ، ووصاه الخليفة ، ووجع إلى داره وجاء الناس ليمنئوه . وفيها دار السور على شيراز ، وكان دوره اثنى عشر ألف فراع ، وارتفاعه تمانية أذرع ، وهرضه ستة أذرع ، وفيه أحمد عشر بابا . وفيها غزا إبراهم إن نيال بلاد الروم فنم مائة ألف وأس ، وأر بعة آلاف درع ، وقيل تسمع عشرة ألف درع ، ولم يق بينه و بين القسطنطينية إلا خسة عشر بوماً ، وحل ماغم على عشرة آلاف مجلة . وفيها خطب الدخيرة الدين أبى السباس أحمد من الخليفة التأثم بأمر الله ، على المنام ولاية العهد بعد أبيه ، وحيى بذك وفها افتعل الروافض والسنة ، وجرت بنماد فتن يطول ذكرها . ولم يحج أحد من أهل العراق. وعن توفى فها من الأعيان ﴿ الحسن من عيسى من المتشر ﴾

أبو عمد السباسي ، ولد في الحرم سنة ثلاث وأر بدين وثلثاثة ، وجمع من مؤديه أحمد بن منصور السكرى ، وأبي الأزهر عبد الوهاب السكاتب ، وكان فاضلا دينا ، حافظا لا خبار الخلفاء ، عالما بأيام الناس صالحا ، أعرض عن الخساؤة مع قدرته عليها ، وآثر بها القادر . توفى فهما عن سبع وتسمين سنة . وأوصى أن يعنى بياب حرب ، فعنن قريكاً من قور الأمام أحمد بن حنبل .

# ﴿ هبة الله بن عر بن أحد بن عثمان ﴾

أمو القاسم الواعظ المدروف بابن شاهين ، عهم من أبى بكر بن ملك ، وابن ماسى والبرقاقى . قال المطيب : كنبت عنه وكان صدوقا ، و لد فى سنة إحدى وخسبن وثائباتة ، وتوفى فى ربيع الا خر منها ، ودفن بياب حرب ﴿ على من الحسن ﴾

امن محمد بن المنتاب أمر محممه القاسم، المر ،ف بامن أبي عبان الدقاق . قال الخطيب : حمم القطيمي وغيره ، وكان شيخاً صالحا ، صدوقا دينا ، حسن المذهب .

# ( عد بن جعر بن أبي الغر ج)

الوزير الملقب بدى الممادات ، وزر لأقى كاليجار بعارس و بضداد ، وكان ذا مهروة غريرة ، مليح الشعر والترسل ، ومن عماسة أنه كتب إليه فى رجل مات عن وقد له تمانية أشهر وله من الملل ما يقارب مائة ألف دينار ، فكتب إليه المومى ، وقبل غيره ، إن فالانا قد مات وخلف وقدا همره تمانية أشهر ، وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، عان رأى الوزير أن يقترض هذا المال إلى حين بلوخ العامل . فكتب الوزير على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله ، والليم جبره الله ، والمال ثمره الله ، و والساعى لمنه أنه ، ولا حاجمة بنا إلى مال الأينام . اعتقل تم قتل فى رمضان منها ، عن إحمدى وخصين سنة .

ابن غیلان بن عبد الله بن غیلان بن حلیم بن غیلان ، أخوطالب النزار ، بروی عن جماعة وهو آخر من حسدت عن أبی بكر الشافعی ، كان صدوقا دینا صالحا ، قوی النفس علی كبر السن ، كان ملك ألف دینار ، وكان يصبها كل وم فی حجر ، فیقبلها ثم بردها إلی موضعها ، وقسد خرج له الهار قعلني الأجزأء الغيلانيات، وهي ساعنا. توفي يوم الاثنين سادس شوال منها عن أربع وتسمين سنة ، وقال إنه بلغ المائة فالله أعلم. ﴿ الملك أبو كاليجار ﴾

واسمه المرزبان ب سلطان الدولة بن بهاء الدولة ، توفى عن أربعين سـنة وأشهر ، ولى العراق نحواً من أد بع سـنين ، وتهبت له قلمـة كان له فيها من المال ما يزيد عــلى ألف الف دينار ، وظام بالأمر من بعده ابنه الملك الرحم أنو لنصر .

# ( ئم دخلت سنة إحدى وأر بمين وأر بمالة )

فى غاشر المحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح ، فجرى بينهم وبين أهل ياب البصرة ما مزيد عملي الحد ، من الجراح والقتل ، و بني أهل الكرخ سو راً على الكرخ ، و بني أهل الســنة سوراً عــلى سوق القلائين ، ثم نقض كل من الفريقين أبنيته ، وحماوا الاَّجر إلى مواضع والعلبول والمزامير، وجرت بينهم مفاخرات في ذلك ، وسخف لا تنحصر ولا تنضيط ، و إنشاد أشمار في فضل الصحابة . وثلبهم ، ظاما فيه وإما إليه راجعون. ثم وقعت بينهم فتن بطول ذكرها ، وأحدقها دوراً كثيرة جدا . وفيها وقمت وحشة بين الملك طنرلبك و بين أخيمه ، فيم أخوه جموها كثيرة فاقتتــل هو وأخوه طغرلبك ، ثم أسر، من قلمة قد تحصن بها ، بعد محاصرة أربعة أيام ، فاستنزله منها مقهوراً ، فأحسن إليه وأكرمه ، وأقام عنده مكرماً ، وكتب ملك الروم إلى طغر لبك في فيداء بعض ماوكهــم ممن كان أسره إبراهيم من نيال ، و بغل له مالا كثيرا ، فبعشــه إليه مكرماً من غير عوض ، اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة، وأمر بمارة المسجد الذي بالقسطنطينية ، وأقيمت فيه الصلاة والجمة ، وخطب فيه الملك طغرابك ، فيلغ هذا الأمر المجيب سار الملوك فمظموا الملك ظغرلبك تعظما زائداً ، وخطب له نصر الدولة بالجزيرة ، وفها ولى مسعود من موهود من مسمود من محود من سبكتكين الملك بعد وفاة أبيه ، وكان صنيراً ، فمكث أياماً ثم عدل عنه إلى عمه على مد مدود ، وهذا أمر غريب جدا ، وفها ملك المعرّ بون مدينة حلب وأجاوا عنها صاحما عمال من صالح من مردامن. وفها كان بين البساسيري و بين بني عقيل حرب. وفها ملك البساسيري الأنبار من يدقر واش فأصلح أمورها . وفي شميان منها سار البساسير إلى طريق خراسان وقصم ناحية الدوران وملكها، وغنم مالا كثيرا كان فها ، وقد كان سمدي من أبي الشوك قد حصنها ، قال ابن الجوزي : في ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداه فزادت على ظامة الليل ، وظهر في جوانب الساء كالنار المضيئة ، فانزعج الناس وخافوا وأخسلوا في الدعاء والنضرع، فانكشف في أثناء الليل بعسد ساعة ، وكانت قد هبت ربح شمديدة جمّاً قبل ذلك ، فأتلفت شيئا كثيراً من الاشجار، وهدمت رواشن كثيرة في دار اللّلافة ودار الملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق .

وفيها توفى من الأعيان. (أحد بن محد بن منصور)

أبو الحسن المعروف بالعتبق ، نسبة إلى جدله كان يسمى عنيقاً ، سمع من ابن شاهين وغير . ، وكان صدونا . توقى في صفر منها وقد جاوز الشمهن .

﴿ على بن الحسن ﴾

أبو القاسم الملوى و يعرف بابن عمى السنة . قال الخطيب : سيم من ابن مظفر و كنب عنه ، وكان صدوقا دينا حسن الاهتقاد ، بورق بالأجرة و يأكل منه ، و يتصدق . توفى في رجب منها وقدسياوز المخانين .

يكنى أبا الفائر شمهد عند ابن ما كولا فى سسنة إحدى وثلاثين فأجاز شهادته احتراما لأبيه ، نوفى فى الحرم منها . ﴿ الحافظ أنوعبد الله الصورى ﴾

عد بن على بن عبد الله بن محد أبو عبد أله الصوري الحافظ، طلب المديث بعد ما كبر وأسن ، ورحل في طلبه الخالا كافي ، وكتب الكثير وصنف واستفاد على الحافظ عبد الذي المسرى ، وكتب من عبد الذي المعرى ، وكتب من عبد الذي المعلب وهو شاب أم كان من أقوى الناس على العمل العمل عز عبة في حال كبره ، كان يسرد العرم الابوص العيدين أم كان من أورى الناس على العمل العمل عز عبة في حال عبد ، وكان مع ذلك حسن الخلق جيل الماشرة ، وقد ذهبت إحدى عيليه ، وكان بكتب وأبي عبد ، وكان بكتب الخطيب سوى التاريخ بالأخرى المجدلة في جزء ، قال أبو الحسن الطيورى : يقال إن عامة كتب الخطيب سوى التاريخ استفادة من كتب أبي عبد الله المورى ، كان قد مات الصورى وترك كتبه التي عشر عدلا عند أخيه ، فاما أخاد شبئا وأخذ بعض تلك الكتب فولها في كتبه ، ومن شعره :

فتلبى لفتدان ذا مثل ، كثيب لمذا ووجه اله وإن كان ماجار في حكه ، ولا جاء في غير إباته ولكن أنى مؤذنا بالرح ، فرفويل من قرب إيذانه ولولا ذتوب شممانها ، لما راضي إتيانه

ولكن ظهرى الله عنه جناه شبايي بطنيانه فن كان يمكي شبايا مفي \* و مندب طبيب زمانه

فليس بكائي وما قد ترو • ن منى فوحشة فقدانه ولـكن لما كان قد جره • على وثبات شيطانه

والـکن لماکان قد جره • علی بوتبات شیطانه فویلی دویمی ان لم بمبد • علی ملیکی برضوانه ولم يتنعه ذنوبي وما قد نه جنيت برحته و فرائه
و يجمل مصيرى إلى جنة ه يحل بها أهل رضوانه وغزائه
قان كنت مالى من طاعة ه سوى حسن ظلى باحسانه
و إلى مقر بتوحيده ه علم ببرة سلطانه
أخالف في ذلك أهل الموى ه وأهل النسوق وعدوانه
وأرجو به الفوز في منزل ه معد ميا لسكانه
ولن يجمع أقد أهل الجدو ٥ د ومن أقر بنجاله
فيذا ينجيه إيمانه ٥ وهذا يبوء بخسرائه
ومن شعره أيضاً يتحم في جنة ٥ وذلك قرين الشيطانه

قل لمن عاند الحديث وأضعى ٥ عائباً أهاد ومن يدعيه أبير غول هذا أبن لى ٥ أم بجهل الحلجل خلق السفيه أيداب الذين هم حفظوا الله ٥ ين من الترهات والتموية وإلى قولهم وما قد رووه ٥ راجع كل عالم وقفيه

كان سبب موته أنه افتصد فوردت يده ، ودلى ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لفيره قفاله ففصده بها ، فكانت فبها منيته ، فحمل إلى المارستان فحات به ، ودفن بمتبرة جاسم المدينة ، وقد ليف على الستين رحمه الله تعالى .

# ( ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعالة )

فيها فتيح السلطان طنرلبك أصبهان بمنحصار سنة ، فنقل إليها حواصله من الرى وجعلها دار إقامته ، وشرب قعلة من سورها ، وقال : إنما يعتاج إلى السود من تضعف قوته ، وإنما حصنى هسا كرى وصيقى ، وقد كان فيها أو منصور قرامز بن علاه الدولة أبى جعفر بن كالويه ، فأخرجه منها وأقطعه بعض بلادها ، وفيها ساوالملك الرحم إلى الأعواز وأطاعه هسكر فارس ، وفيها استولت الخوارج على عمان وأخر بوا دار الاهارة ، وأسروا أيا المظفر بن أبى كاليجار وفيها دخلت الدرب بأفنا المستنصر القاطعى بلاد إفر يقية ، وجرت بينهم و بين المهز بن باديس حروب طويلة ، وعاتوا في الأرض فساها همة سنين . وفيها اصطلح الروافض والسنة بينهاد ، وذهبوا كام لزيارة مشهد على ومشهما لحسين ، و وترضوا في الكرخ على الصحابة كلهم ، وترحوا عليم ، وهما الحياب جدا ، إلا أن يكون من باب التقية ، ووخصت الأسمار نينداد جدا . ولم يحمج أحد من أطل العراق . ومِن لُونَى فَهَا مِن الأُعِيانِ . ﴿ عَلَى بِنَ عَمِرِ بِنَ الْحُسِنِ ﴾

أبو الحسن الحربي المعروف بالقروبي ، ولد في مسهل المحرم في سنة ستين وتلاياتة ، وهي اللية التي مات فيها أبو بكر الآجرى ، وهيم أبا بكر بن شاذان وأبا حقص بن حيويه ، وكان وافر المقل ، من كبار عباد الله الصلفين ، له كراء ت كتيرة ، وكان يقرأ القرآن و بروى الحديث ، ولا يخرج إلا إلى الصلاة ، توفى في شوال منها . فغالت بنداد لمرته ومثد ، وحضر الناس جنازته ، وكان يوماً مشهوداً رجعه الله .

الثمانيني النحوى الضرير . شارح اللم ، كان في غاية السلم بالنحو ، وكان يأخذ عليه . وذكر ابن خُلكان أنه الشنفل على ابن جني ، وشرح كلامه ، وكان ماهرا في صناعة النحو ، قال ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمر هند الجبسل الجردى ، يقال لها تمانين ، باسم النمانين الذبن كانوا مع

قوح عليه السلام في السفينة . . ﴿ قَوْ وَاشْ بِن مَقَلُ ﴾ أُو المليم في السفينة . . . ﴿ قَوْ وَاشْ بِن مَقْلُ ﴾ أو المليم ، صاحب الموصل والكوفة وغيرها ، كان من الجبارين ، وقد كاتبه الحاكم صاحب مصر في بعض الأحيان فاسأله إليه ، فقطب ثه بيلاده ثم تركه ، واعتقر إلى الخليفة ضفره ، وقد جم هذا الجبارين أختين في الشكاح ، ولامته العرب، فقال : وأى شئ هملته ؟ إنما عملت ما هومباح في الشريعة (اكوف نكم بالأص بعده ابن أخيه الشريعة (اكوف نكم بالأص بعده ابن أخيه

قريش بن بدوان بن مقال . ( مودود بن مسمود ) ابن محود بن سبكتكين ، صاحب غزنة : ترقى فيها وقام بالأمر من بعده حمه عبد الرشيد بن محود ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وأر معن وأر معن وأر ممالة ﴾

قى صفر مها وقع الحرب بين الروافض والسنة ، فقت ل من الفر يقين خلق كثير ، و وقك أن الروافض نصبوا أبراء وكتبوا عليها بالذهب : محد وعلى خير البشر ، ففن رضى فقد شكر ، ومن أبى ققد كفر . فأكرت السنة إقران على مع محد و الله عنه عنه مناه المشبت الحرب بينهم ، واستمر القتال بينهم إلى ربيم الأول ، فقتل رجل هاهي نفض عنه الإمام أحمد ، ورجع السنة من دفنه فهبوا مشهد مرمى بن بعض وأحرق اضريم موسى وعلما لجواد ، وقبو ربنى بويه ، وقبو رمن هناك من الوزراء وأحرق قد بعض مناك من الوزراء وأموق قد بعض من المنسور ، وعمد الأمين ، وأنه فر بيدة ، وقبو ركتبرة جماً ، وانتشرت الفننة من فها من الصلعان ، حتى هوا فير الامام أحمد ، فيمهم النقيب ، وخاف من خاتلة ذلك ، وتسلط على الرافضة عيار بقال له القطيع ، وكان يقيم رقابهم وكباره فيقتلهم جهارا وغيلة ، وعظمت المختة بسبب جماً ، ولم يقدر عليه أحمد ، وكان يقيم و شبهم وكباره فيقتلهم جهارا وغيلة ، وعظمت المختة بسبب جماً ، ولم يقدر عليه أحمد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك ديس من

على من مريد \_ وكان رافضياً \_ قطع خطبة الخليفة ، ثم روسل فأعادها . وق رمضان منها جامت من الملك طفر لبك و وقد رمضان منها جامت من الملك طفر لبك و المسلم و التقليد ، وأوسل الله الملكيفة بمن الملكيفة بمنشرة الملكيفة بمنشرة الملكيفة بمنشرة الملكيفة بمنشرة الملكيفة بمنشرة الملكيفة بمنشرة من الشعب والموسم، فمنظم كان طفرليك حين هم الرى وخرب فيها أما كن وجد فيها دفائن كثيرة من الشعب والموسم، فمنظم شأنك بنشرة عن الشعب والموسم، فمنظم شأنك بنشرة عن الشعب والموسم، فمنظم

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ محد بن عد بن أحد ﴾

أبو الحسن الشاعر البصروى، نسبة إلى قرية دون حكيرا يقال لها بصرى بلسم المدينة التي هي أم حوران، وقد سكن بغداد، وكان متكلماً مطبوعا، فاوادر، ومن شعره قوله:

ترى الدنيا وشهوتها فنصبوا • وما يخلو من الشهوات قلب فلا يفروك زخرف ما تراه • وعيش لين الاعطاف رطب فسول المهش أكثرها هوم • وأكثر ما يضرك ما تحب إذا ما بلغة جاءتك عفوا • غفها فالني مرمى وشرب إذا اعتنى القليل وفيه سم • فلا تُرد الكثير وفيه حرب في ثم دخلت سنة أربع وأربين وأربهائة ﴾

فها كتبت تذكرة الخلفاء المصريين وأشهم أدعياء كذبة لا نسب لهم محيحة إلى رسول الله وسيحة إلى رسول الله وسيحة الله وسول الله وسيحة الله وسيحة الله وسيحة والأشراف. وفيها كانت زلازل هظيمة في أنها أرجان والأهواز وتلك البلاء ، هم بسبها شيء كثير من العمران وشرفات النصور ، وحكى بعض من يمند قوله أنه انفرج إبوانه وهو يشاهد ذلك ، حتى رأى الساء منه تم عاد إلى حاله لم تنفره وفي ذي القمدة صابحات الحرب بين أهل السنة والروافض عوالمحرقرا أما كن كثيرة ، وقدل من الفر يقين خلائق ، وكتبوا على صلحة بعد وعلى خير البشر ، وأذنوا بحى على خير العمل ، وتسلط القطيعي السار على الروافض ، بحيث كان لا يقر لهم معه قرار،

وهذا من جلة الأقدار. وفيها توفى من الأعيان. ( الحسن بن على )

امن محمد من على من أحمد من وهب من شغيل من قرة من واقد ، أمو على التميني الواعظ ، المر وف بامن المذهب ، ولد سنة خمس و خمسين ولقائة ، ومجم ميمند الأمام أحمد من أبى بكر من مالك التعليمي عن عبد الله من الامام أحمد ، عن أبيه ، وقد مجم الحلميث من أبى بكر من مامي وان شاهين والدارقطني وعمل ، وكان دينا خيراً ، وذكر الخطيب أنه كان صحيح الساع لمسند أحمد من القطيمي غير أنه أملق اسمه في أجزاء . قال ابن الجوزى : وليس هذا بقدح في سهامه ، لأنه إذا تحقق سهامه جاز أن ياحق اسمه فها تحقق سهامه له ، وقد عاب عاميه الطهايب أشياء لا حاجة إليهما .

(على بن الحسين)

ان محمده أبو الحسن الممروف بالشائدى البنسدادى، وقد أقام بالبصرة واستموذ هووهمه على أهلها ، وحمل أشياء من الحيل بوهم بها أنه من ذوى الأحوال والمكاشمات، وهو فى ذلك كاذب قبحه الله وقبح عمه ، وقد كان مع هذا رافضياً خبيثاتومطياً ، توفى فى همذا الدام فاله الحمد والشكر والاندام.

محمد من أحمد من أحمد ، أبو جمفر السمنانى القاضى ، أحمد المنكاء من على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشهرى ، وقد سمح الدارقطانى وغيره ، كان عالما فاضلا سخيا ، تولى الفضاه بالوصل ، وكان له فى داره بحملس المساطرة ، وتوفى لما كف بصره بالموصل وهو فاضهما ، فى ربيح الأول منها وقد باخ خساً ونمانين سنة ، ساعه الله .

# ( ئم دخلت سنة خس وأر بمين وأر بمائة ﴾

فيها تميدد الشر والقتال والحريق بين السنة والروافض، وسرى الأمم وتفاقم الحال. وفيها وردت الأخبار بأن المنز الفاطمي عازم على قصد العراق. وفيها نقل إلى الملك طنر ليك أن الشيخ أبا المسن الأشمرى يقول بكفا وكفا، وذكر بشئ من الأمو راقى لا تلبق بالدين والسنة، فأمر بلمنه، وصمرح أحسل نيسابور بتكفير من يتول ذلك، فضيح أو القلم القشيرى عبد الكريم من موازن من ذلك، وصنف رسالة في سكاية أهل السنة لما فالهم من الحينة، واستدعى السلطان جاعة من رؤس الأشاعرة منهم القشيرى في أمام عا أنهى إليه من ذلك. فأنكر وا ذلك، وأن يكون الأشمرى قال خلف عالم من الحينة، وقباء المنامن يقول هذا . وجرت فتنة عظيمة طويلة . وفيها استولى فولا بسور الملك أبى كاليجار على شيراز، وأخرج منها أخاه أبا سمه، وفي شوال سار البساسيرى إلى أكراد وأعراب أفسدوا في الأرض فتهرم وأخذ أموالهم . ولم يحيج فها أحدمن أهل البساسيرى إلى أكراد وأعراب أفسدوا في الأرض فتهرم وأخذ أموالهم . ولم يحيج فها أحدمن أهل الداق . وفيها أهدان (أحد بن عرس ووره)

أبو الحسن النهر وانى ، كان ينظر فى الدبار بدار الضرب ، وله شعر حسن ، قال : كنت مِماًعلى شاطئ النير وان ، فسممت رجلا يتغنى فى سفينة منحدوة يقول :

وما طلبوا سوى قتل • فهان على ما طلبوا قال فاستوقفته وقلت : أضف إلىه نحم و فقال :

عـل قنل الأحب ، في القادي، والجفا غلموا

, ; ,

وبالمجران من عيني ، طينب النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتل ، فيان على مما طلبوا

﴿ إساعيل بن على ﴾

ا بن الحسين بن مجد بن زنجويه ، أبو سـعيد الرازي ، المعروف بالسيان ، شيخ المعزلة ، سمم الحديث الكثير وكتب عن أربعة آلاف شيخ ، وكان عالما عادة فضلام اعتراله ، ومن كالامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام ، وكان حنفي المذهب ، عالما بالخلاف والفرائض والحساب وأسهه الرجال ، وقد ترجه ابن عساكر في قاريخه فأطنب في شكره والثناء عليه .

( عربن الشيخ أن طاقب الكي)

هيد بن على بن عطية ، سمم أباد وابن شاهين ، وكان صدوقا يكني بأي جنر .

( 20 10 20

ابن عبَّان بن النرج الأزهر، أبوطالب المروف بابن السوادى، وهوأخو أبي القاسم الأزهري توفى من نيف وعمانين سنة .

و محدين أبي عام ك

الرَّ يَنِي عَيبِ النقباء عام ببنداد بعد أبيه مقامه بالقابة .

﴿ ثم دخلت سنة ست وأربه في وأربه الة ﴾

ضها غزا السُلطان طنزليك بلاد الزوم بعد أغسنه بلاد أُدَّد بيجانَ ، فتتُر من بلاد الزوم وسي وهل أنسياء حسنة ، ثم عاد سالما فأقام بأذر بهجان سنة . وفيها أخسة قريش بن بدران الأنبار ، وخطب بها وبالمومل لطغرلبك ، وأخرج منها كواب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع بي خفاجة منصرفه من الوقمة ، وظهرت منه آ أوالنقرة الخلافة ، فواسله الخليفة لتطيب نفسه ، وخرج في ذي الحجة إلى الأنبار فأخذها ، وكان سه دييس جيمل بن مزيد ، وخرب أماكن وحرق غيرها ثم أذن له الخليفية في الدخول إلى بيت النوبة لبخلم هليسه، فجاء إلى أن حانى بيت النوبة فقبل الأرض والصرف إلى منزله ، ولم يمبر ، فقويت الوحشة . ولم يحيج أحد من أهل العراق فها .

ويمن توقى قيها من الأعيان. ﴿ الحسين بن جعر بن محد ﴾

ابن داود ، أبو عبد الله السلمامي ، سمم ابن شاهين وابن حبويه والدارتساني ، وكان تتمة مأموظ مشهو راًّ بإصطناع الممروف ، وفصل الخبير ، وافتقاد الفقراء ، وكثرة الصمدقة ، وكان قد أريد على الشهادة فأبي ذلك ، وكان له في كل شهر عشرة دقانير نفقة لأهلم .

### ﴿ عبد الله بن مخد بن عبد الرحن ﴾

أمر عبدالله الأسهائى ، الممر وف بابن البان، أحد تلامنة أبى حامد الاسغرابنى ، ولى قضا. الكرخ ، وكان يصلى بالناس التراو يح ، ثم يقوم بمد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلع الفجر ، و ر عا انقضى الشهر عنه ولم يضطحم إلى الأرض رحمه الله .

# و ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وأر بمائة )

فهما ملك طفرليك بعداد ، وهو أول ماوك السلجوقية ، ملكها و بلاد للمراق . وفيها تأكمت الوحشة بين الخليفة والبساسيرى ، واشتكت الآثراك منه ، وأطلق رئيس الرقساء عبارته فيه ، وذكر تبيح أضاله ، وأنه كاتب الممريين بالطاعة ، وخلع ما كان عليه من طاعة الساسيين ، وقال الخليفة وليس إلا إهلاكه ، وفيها خلت الأسار بنواحى الأهواذ حتى بيم الكر بشيراز بألف دينار ، وفيها وقت الفنة على المادة ، كاتناوا قتالا مستمرا ، ولا يمكن الدولة أن يمجروا بين الغربة بن والمياسية ، وهيئ إنه الميابة قوة عظيمة ، محيث إنه ليس إلى لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجاءة ولا الجاعات .

قال الخطيب: كان أرسلان التركي المروف بالبساسيرى قد عظم أمره واستنحل ، لمدم أقرانه من مقدى الأتراك ، واستولى على البلادوطاراجعه ، وخالفة أمراء العرب والعجم ، ودعي له على كثير من مقدى الأتراك ، واستولى على البلادوطاراجعه ، وخالفة أمراء العرب العرب على مع عند الخليلية من المنابر العراقية والأعواز وتواحيها ، ولم يكن للخليفة قطع ولا وصل دونه ، ثم صح عند الخليفة الخليفة ، وندذتك كانب الخليفة محمد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طفرليك يستنهه على المسير أي الدراق ، فانفض أكثر من كان مع البساسيرى وعادوا إلى بنسداد سريما ، ثم جمع رأجم على أقصد دار البساسيرى وهى ق الجانب الغربي في أخرقوها ، وهدموا أبلينها ، ووصل السلطان طغرليك في بنداد في أمية عظيمة جما ، وحقب له جما ثم بدست للطك الرسم ، ثم قطعت خطبة الملك وحد بنداد في أمية عظيمة جما ، وخطب له جما ثم بدست للطك الرسم ، ثم قطعت خطبة الملك الرسم ، ورفع إلى الثامة منذالا عليه ، وكان آخر ، أو ك بني بويه ، وكان طغرليك دار المملكة الرسم ، ورفع إلى الثامة منذالا عليه ، وكان آخر ، أو ك بني بويه ، وكان طغر لبلك دار المملكة المسترسين ، وكان طفر المناب دور الاتراك وكان معه مائية أفيلة ، ووقعت الفئة بني بالا الإسراك ، وترس الجانب الشرق بحكه ، وجوت خبطة عظيمة ، وأما البساسيرى فائه فومن الخليفة والمباد الرسمة وكتب بل بلاد الرسمة وكتب بل صاحب معمر بأنه على إثامة الدعوى له بالعراق ، فأرسل إليه ولاية الى بلاد الرسمة و كنباته المراق ، فأرسل إليه ولاية الى بلاد الرسمة وكتباب إلى صاحب معمر بأنه على إثامة الدعوى له بالعراق ، فأرسل إليه ولاية الدعوة وليابته بهاء ليكون حيل أهبة الأمي الذي وينه .

و فى بوم الثلاثاه عاشر ذى التعدة قلد أو عبد الله محد بن على الدامناتي تصاه التصاة ، وخلم عليه به ، وذلك بعد موت ابن ما كولا ، ثم خلم الخليفة على الملك طفر لبك بعد دخوله بعداد يبوم ، ورجم إلى داره و بين يديه الديادب والبوقات .

و وبعين الشهر توفي ذخيرة الدين أو السياس عمد من الخليفة التأثم بأمر الله ، وهو ولى عهداً بيه . فضالت الته و ولى عهداً بيه . فضالت الرزية به . وفيها استولى أو كامل على بن محمد الصليحى الحمدائي على أكثر أعمال اليمن ، وخطاب الفناطميين، وقطم خطبة السامسيين . وفيها كثر قساد المنز وتجهوا دواب الساس حتى بيح. التور بخمسة قرار يط . وفيها اشتد الناد، عكمة وعدست الأقوات ، وأرسل الله علمهم جرادا ضوضوا . به من الطعام . ولم يحج أحد من أهل العراق .

ومِن ترق فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن على ﴾

إن جيئر بن على بن عمد بن دانف بن أبي داف السجل قاض القضاة ، المعروف بابن ما كولا الشافعي ، وقد ولى القضاء بالمسرد وأربها في خلافة الشافعي ، وقد ولى القضاء بالمسرد وأربها في القضاء المتندم ، وأثور ابنه القام إلى أن مات في هذه السنة ، عين السع وسيمين سنة ، منها في القضاء سبم وهشر ون سنة ، وكان صينادينا لا يقبل من أحد هدية ولا من الخليفة ، وكان يذكر أنه علم من أبي عبد الله بين منده ، وله شعر حسن فنه :

تمانی رمة من بعد شیب ، فا أغنی الشیب عن التمانی وسود عارضیه یلون محضب ، ظ ینقمه تسرید الخصاب و أبدی نلاحیة كل الملت ، فازادوا سوی فرط اجتناب سلام الله عودا بعد بعدی ، علی أیام دیمان الشباب تولی عزمه بوما وأیتی ، بقایی جسرة ثم اكتئاب (علی ما المسن بن علی)

ان محمد بن أبي النهم أبو القلم النتوخي ، قال ابن الجوزى : وتنوخ اسم لمدة قبائل اجتمعوا لملبحر بن ، وتحالفوا عسلى التناصر والتأزر ، فسموا تنوخاً . وقد بالبصرة سسنة خس وخسسين وثلثاته ، وصمح الحديث سنة سبمين ، وقبلت شهادته عندالمسكام في حداثته ، وولى القضاء بالمدائن وغيرها ، وكان صدوة مختاطاً ، إلا أنه كان بميل إلى الاعتزال والوض

( ثم دخلت سنة عمان وأد بعين وأد بعالة )

ر المجلس الله من المحرم عقد الخليمة على خديمة بلت أخىالسلطان طنرلبك على صداق مائة أفف دينار، وحضرها المقد صيد الملك الكندرى، وزرطنرلبك، وبقية الساويين

الر وساء إلى الملك طنر ليك وقال له : أمير المؤمنين يقول اك قال الله تمال ( إن الله يأمر كم أن تودوا الامانات إلى أهليا ) وقد أمر في أن أنقل الوهيمة إلى داره المزيزة ، فقال : السمم والطاعة ، فنحيت فلخلوا داره وشافه الوزبر الخليفة عن هميا وسأله اللطف بها والاحسان إلهاء فلما دخلت إليه قبلت الأرض مراراً بين يديه ، فأدناها إليه وأجلسها إلى جانبه ، وأفض علمها خلماً سنية وكاجا من جوهر تُمِن ، وأعطاها من الفدماتة توب ديباجاً ، وقصبات من ذهب ، وطاسة ذهب قد نيت فها الجوهر والياقوت والغير وزج ۽ وأقطمها في كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف دينار ۽ وغير ذلك . وفها أمر السلطان طغرلبك بيناء أدار الملك المضدية غربت محال كثيرة في عمارتها ، وثبيت المامة أخشاها كثيرة من دور الأثراك ، والجانب الترفى ، وياعوه على الخبارين والطباخين ، وغيره . وفهارجم فالاه شديد على الناس وخوف ومهب كثير بينداد ، ثم أعقب ذلك فناه كثير بحيث دفن كثير من النَّاس بنير غسل ولا تكفين، وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيرا ، واعترى الناس موت كثير ، واغير الجو وفسد المواء . قال ابن الجوزى : وعرهذا الوباه والنلاء مكة والحجاز وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالر وم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لفظه في المنتظم . قال: ورد كتاب من مصر أن ثلاثة من الصوص نقبوا بعض الدور فوج دوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب ، والثاني على رأس الدجة ، والثالث على الثياب التي كورها ليأخذها قلم عمل . وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام د في الكرخ، النزعج أهلها قلك ، وكان كثير الأذية الرافضة ، و إنما كان يدأخ عنهم حميد الملك الكندوى ، وَوَبَرَ طَنْرَلِبُكَ . وفها هيت و يم شديدة ت سحابة ترابية وفلك ضي " ، فأظلت الدنيا ، واحتاج الناس في الأسواق وغيرها إلى السرّج. قال ابن الجوزي : وفي العشر الثاني من جمادي الآخرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في المين تحو من عشرة أفدع ، وفي عرض نحو الجراع ، ولبث كنك إلى النصف من رجب ، ثم ل . وذكر وا أنطلم مثله عصر فلكت وخطب مها للصريين. وكفك بنداد لماطلم فهاملكت وخماسها للصريين . وقبأألزم الروافض بترك الأذان بحى على خيرالسل ، وأحروا أن ينادى مؤذمهم فأذان الصبح ، بعد حي على الفلام : الصلاة خير من النوم ، مرتبن ، وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجدهم من كتابة : محدوعل خمير البشر ، ودخل المنشدون من إلب البصرة إلى إلب الـكرخ، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة ، وذلك أن ثوء الرافعة اضحل ، لأن بني بو يه كانوا حكاما ، وكانوا يقو ونهم و ينصر ونهم ، فزالوا و بادوا ، وفعبت دولهم ، وجاه بمدهم قوم آخر ون

من الآوالة السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و بوانوسم و برقمون قدوم ، والله الحمود ، أبداً على طول ألمدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى متنل أبي عبدالله بن الجلاب شيخ الروافش ، لما كان تظاهر به من الرفض والناو فيه ، فقتل على باب دكانه ، وهرب أو جمعر الطورى ونهبت داره . وقيها جاء البساسيرى قبيعه الله إلى الموسل وسه نور الدولة دبيس ، في جيش كثيث ، طقتنل صحاحها قريش وفصره قتلش بن عم طفر الك ، وهو جد عاوك الرو ، فهرمهما البساسيرى ، وأخذ لله المؤسلة عن المناور الاسترال المراحلام طفاعت أنه يفضه ، فالمنتفية المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن فلك لضيق الحال وغلامالاً سعار ، فلم أخر بقبل المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة

وفيها ظهرت دولة الملتمين ببلاد المفرب ، وأظهر وا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا صلى بلاد كثيرة منها سجلمات ، أعملما والسوس ، وفقاوا خلقا كثيرا من أهلها ، وأول ملوك الملتمين رجل يقال له أو بكر بن هر ، وقد أنام بسجلمات إلى أن توفى سنة ثلثين وستين كاسياً في بياته ، ثم ولى بعده أو قصر موسف من قاشفين ، وتقلقب بأمير المؤمنين ، وقوى أمره ، وحلا قدر ، ببلاد المغرب و وفها أثرم أجل الذمة بلبس النياز بينماد، عن أمر الأسلطان ، وفهاوك الدغيرة الدين بعد موته من جارية له وقد ذكر ، وهو أو القدم عبد الله المقتمدي بأمر الله . وفيها كان الفلاد والفضاء أيضاً مستمر بن عبلى التاس ببنماد وغيرها من البلاد ، على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية ، فانا فله وإنا إليه ولمهون ، ولم يحج أحد من أهل العراق فيها .

وفيها توفى من الأعيان (على بن أجد بن على بن سك)

أبو الحسن المؤدب ، المعروف بالفالي (1) ، صلحب الأمالي ، وفالة قرية قريبة من إينسج ، أقام

(١) لان صاحب الامالى اسمه أبو على اسباعيل بن القاسم ووفاته سنة ٢ ١٥٣ فجملة صاحب الامالى
 خطأ بلا شك وائما هو القال بالفاء كما فى النجوم الزاهرة .

. بالبصرة مدة ، وسمع بها من عمر بن عبد الواحد الهاجمي وغيره ، وقدم بنداد ناستوطنها ، وكان ثقة في فسه ، كثير الفضائل. ومن شعره الحسن :

الم تبدلت الجالس أوجاً ، غير الذين عبدت من عاملها

ورأيتها عفوة بسوى الأولى ﴿ كَانُوا وَلَاهُ صَاوَرُهَا وَفَنَالُهَا

أنشدت بيتا سائرًا متقدما • والدينقد شرقت يجارى مائها أما الخيام عائبا كخيامهم • وأرى فساء الحي غير فسأبيا

ومن شمره أيضاً: تصدر التدريس كل مهوس ، بليد تسمى بالفقيه المدرس

ن شمره ايضا: نصدر فتدريس فل مهوس فل بنيد نسبي بالله المدرس فل علم المارض المارض أن ينبثارا ( ) ببيت قدم شاع ف كل مجلس

لقد هزلت حتى بدا من هزالها 🔹 كلاها وحتى سامها كل مغلس

( محد ين عبد الواحد بن محد الصباغ )

الفتيه الشافعي، وليس بصاحب الشامل ، ذلك متأخر وهذا من تلاميد أبي حامد الاسفرايني ، كانت له حاشة الفتوى بمجامع المدينة ، وشهد عند فاضي القصاة الدامغالي الحمني ققبله ، وقد همم الحديث من ابن شاهين وغيره ، وكان تقة جليل القدر .

#### ﴿ علال بن الحسن ﴾

ان إراهم بن هلال ، أو الخيرالكاتب الصافية عاصب التاريخ ، وجده أو إسحاق الصافية الصحب الرسائل ، وكان أو م صابقيا أيضا ، أسم هلال هذا متأخرا ، وحسن إسلامه ، وقد سمع في حال كفره من جاعة من المشابخ ، وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب الأحب ، فلما أسلم نفعه ذلك ، وكان ذلك سبب إسلامه على ماذكره ابن الجوزى : بسنسه مطولا ، أنه رأى رسول الله وهي في المنام مرارا يدعوه إلى الله على ماذكره ، ويلم ، فإقسمول في الاسلام ، ويقول له : أنت رجل ، قال ، فلم تدم ين الاسلام الذي قالت علم عاقل ، فلم تدم ين الاسلام الذي قالت علم الها الهلائل ؟ وأراء آيات في المنام عمدها في الينفلة ، فنها أنه قال له : إن امرأتك حامل مؤاد ذكر ، فسمه عمدا ، وفلت ذكرا ، فساء عمداً ، وكناه أبا الحسن ، في أشياء كنيزة سردها ابن الجوزى ، فأسم وحسن إسلامه ، وكان صدوقا ، توفي عن تسمين سنة ، منها في الاسلام بنيف وأربعون سنة ،

# (ثم دخلت سنة تسع وأربسين وأربيانة )

فها كان الفلاء وافناء مستمر من ببنداد وفيرها من البلاد ، يحيث خلت أكثر الدور وسعت على أهلها أنوابها بما فيها، وأهلها موثى فيها، ثم صار المار فى الطريق لا يلقى إفواحد بعد الواحم. وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطماء ، ووجد مع امرأة غفد كلم قد اخضر وشوى رجل صبية

ني الأثون وأكلها ، فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ، وورد كتاب من بخاري أنه مات في موم وأحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان، وأحصى مع. مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى وم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف، ومخسماتة ألف وخسين ألف إنسان ، فالناس بمرون في هذه البلاد فلامرون إلاأسواة فارغة وطرقات خالية ، وأنواباً مغلقة ، ووحشة ومعم ألس. حكاه ابن الجورّي . قال : وجاه الخبرون أذر بيجان وتلك البلاد بالوباء العظم ، وأنه لم يسل من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا . قال : ووقم وباه بالأحواز و واط وأعمالها وغيرها ع حق طبق البلاد ، وكان أكثر سبب ذلك الجوع ، كان الفتراء يشوون السكلاب وينبشون القبور ويشوون المولى ويأكلونهم : وليس الناس شمل في اليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهزهم ودنتهم ، فتكان يحضر الحفير فيسدفن فيه النشرون والثلاثون ، وكان الانسان بينها هو جالس إذ انشق قلبه عن دم المهجة ، فيخرج منه إلى الغم قطرة فيموت الانسان من وقته ، وقاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فل يجدوا أحدا يقبل منهم ، وكان النقير المرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول : أنا أريه كسرة أريد ما يسد جوعي ، فلا يجد ذلك ، وأراق الناس الحور وكسر واآلات اللهو ، ولزموا المسلجد السبادة وقراءة القرآن ، وقل دار يكون فيها خبر إلامات أهلها كلهم ، ودخل على صريف له سبمة أيام في الغرع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فمات من وقته بلسهولة ، ومات رجل في مسمجد فوجدوا معه خبسين ألف درهم ، فمرضت على الناس فلريقبلها أحد فلركث يخرج من المسجد منهم أحد حي ، بل ماتوا جيماً . وكان الشيخ أو محد عبد الجيار بن محمد يشتغل عليه سيمائة متفقه ، فات وماتوا كلهم إلا أثني عشر نفرا منهم ، ولنا أصطلح السلطان دبيس بن على رجم إلى بلاده فوجدها خرابا لثلة أهلها من الطاهون ، فأرسل رسولا منهم إلى بعض التواحي فتلقاه طائفة فقنلوء وشووء وأكلوه :

قال ابن الجوزى: وفى برم الأربدا لسبع جنين من جادى الاستحرة احترقت قطيمة هيمي وسوق المعام والكنيس ، وأصحاب السقط و باب الشمير ، ومسوق المطارين وسوق الدوس والانماطيين والجزارس والتاريخ والقائمة وسسوق شول ونهر الزجاج ومويقة ظالب والصفادين والمساغين وغير خطك من المواضم ، وهسته مميية أخرى إلى ما بالناس من الجرع والغاذ والفتاء، عن الناس حتى طنت النار فصلت أعمالما ، و خالة و إذا اليسه والجمين ، وفيها كنر الديارون بينفاد ، وأخذوا الأموال جهارا ، وكبسوا الدور ليلا وتهارا ، وكبست دار أى جغرالطوسي مستكما ميشية ، وأحرقت كنيه وبا ترء ، ودغار ، التى كان يستعملها في طلاته و بدعته ، و يدعو المها أهل

يلته و فعلته ع وأله الحد وفيها دخل الملك طفر ليك بفدادعاتها إليها من الموصل فنلقاه الناس والكبراء إلى أثناء الطريق ، وأحضر له رئيس الرؤساء خلمة من الخليفة مرصعة بالجوهر فليسها ، وقبل الأرض ثم يعد ذلك دنيل دار الخلافة ، وقدرك إليها فرسا من مراكب الخليفة ، فلما دخل على الخليفة إذا هو على سر مرطوله سبعة أذرع ، وعلى كتفه العردة النبوية ، وبيده القضيب ، فقبل الأرض وجلس على سرير دون سرير الخليفة وثم قال الخليفة لرئيس الرؤساه: قل له أمير المؤمنين حامد لسميك شاكر لفعلك ء آ فس بقر بك ، وقد ولاك جميع ما ولاه الله تسالي من بلاده ، فاتق الله فيا ولاك ، واجتهد في عمارة البلاد وإصلاح المباد ونشر المدل ووكف الظل ، فنسرل عبد الدولة ما قال الخليفة فقام وقيل الأرض وقال : أمَّا خادم أمير المؤمنين وعبده ، ومتصرف على أمره ونهيه ، ومتشرف عا أهلق فه واستخدمني فيه ءومن الله أستمند المونة والتوفيق . ثم أمره الخليفة أن ينهض قيس الخلمة فظام إلى بيت في ذلك الهو ، فأفيض عليه سبم خام وقاج ، ثم عاد فجلس على السر بر بعد ماقبل يد الخليفة ، ورام تقبيل الأرض فل يتمكن من الناج ، فأخرج الخليفة مسيفا فقله إياه وخوطب علك الشرق والنوب وأحضرت ثلاثة ألوية فعقد منها الخليفة لواء سعد ووأحضر العيد المالمات ووقريه بين يديه بحضرة الملك وأوصاء الخليفة بتقوى ألله والصدل في الرعية ، ثم نهض فتسل بد الخليفة ثم وضمها على هينيه ، ثم خرج في أبهة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش بكماله ، وجاه الناس السلام عليه ، وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ، منها خسون ألف ديناو ، وخسون غلاما أتراكاً ، بمراكبهم ومسلاحهم ومناطقهم موخسياتة ثوب أنواها ، وأعطى رئيس الرؤساء لحسة آلاف دينار ، وخسين تعلمة قاش وغير ذلك .

وفيها قبض صاحب مصر على وذيره ألى محمد الحسن بن صدالر عن البازرى ، وأخد خطه بثلاثة آلاف دينار ، وأحيط على تمانين من أصحاب ، وقد كان هذا الوزير فقيها حنفيا ، محسمى إلى أهل الدلم وأهل المارمين ، وقد كان الشيخ أبو يوسف القزويني يثني عليه و يمدحه . • وممن توفى فيها من الأحيان . (أحد من عبد الله من سليان)

این محسد بن سلیان بن أحمد بن سلیان بن داود بن المطیر بن زیاد بن و بیسه بن الحرث بن و بیمة بن آثور بن أسحم بن أرقم بن النبال بن عدى بن غمانان بن همر و بن بر یم بن خز یمة بن تم الله بن أسد بن و برة بن تشلب بن حاوان بن عمران بن الجاف بن قضاعمة أو اللاء المعری التنوخی الشاعر ، المشهور والزنداقة ، الشوی ، عصاحب الهواوین والمصنفات فی للشعر واقعة ، و فی بوم الجمعة عند غر وب الشمس لثلاث بتین من و بیم الأول سنة تلاث وستین و تلایماته و أصابه جمعری وله أو بع سنین أو سبع ، فذهب بصره ، وقال الشعر وله إحدى عشرة أو تغتا بحشرة سنة فا وضئل بغداد سنة تسعوقسمين وثلاثمائة ، فأظم بها سننة وسيعة أشهر ، ثم خرج منها طريداً منهزماً ؛ لأنه سأل سؤالا بشعر يعل على قلة دينه وعله وعقله فقال :

تناقض فا لنا إلا السكوت له • وأن فموذ عولانا من النار

يد يخمس مئين عسجه وديت » ما بالها قطعت في ربع دينار

وهذا من أفك يقول: البدديم أضبائة دينار ، فالكم تنظموها إذا سرق ربع دينار ، وهذا من أفك يقول: البدديم أضبائة دينار ، فالكم تنظموها إذا سرقت ربع دينار ، لينزجر الناس من الدوان ، وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن تقل قيسها ودينها لينزجرالناس عن أموال الناس وقصان أموالهم ، ولهذا قال بعضهم : كانت نمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت امنة ، ولما قال منه مهذا ولما عنه المنابق ويرفع منه ، وكان أو الفلاء على أخذه مهذا المنابق ويضع منه ، وكان أو الفلاء بحب المنبي ويرفع من قدره و بعدمه ، فجرى ذكر المنبي ويرفع من قدره الني المنابق ويرفع من قدره الني المنابق ويرفع من قدره الني أولها به المنابق ويرفع من قدره التي أولها به المنابق ويرفع من قدره التي إدارة على المنابق ويرفع من قدره التي أولها به قال أموالملاء : لولم يكن للمنبي الإقصيدته التي أولها به قال أموالملاء : لولم يكن للمنبي الإقصيدته على وجهه وقال : أخرجوا عني هذا الكلب من هذه على وجهه وقال : أخرجوا عني هذا الكلب من هذه التسميدة \* وذكره ما أراد هذا السكلب من هذه التسميدة \* وذكره ما أراد قول المنابق فيها :

وإذا أتنك منمتى من ناقص ﴿ فهي الدليل على أنى كامل

و إلا ظالمنهي له قصائد أحسن من هذه ، و إنما أراد هذا . وهذا من فرط د كاه الخليفة ، حيث تلبه لهذا . وقد كان المعرى أيضاً من الأذ كياء ، ومكث المرى خساً وأربين سنة من هره لا ياكل اللحم ولا الهبن ولا البيض ، ولا شيئا من حيوان ، على طريقة البراهم الفلاصفة ، ويقال إنه اجتمع مراهب في بعض الصوامه في بحيث من بعض السواحل آواه الليل عنده ، فشكّمك في دين الاسلام، وكان يتقوت بالنبات وغيره ، وأكبر ما كان يا كل المعرج ويتحل بالديس و بالنبن ، وكان لا يا كل بحضرة أحد ، ويقول : أكل الاعمى عورة ، وكان في غاية الذكاء المفرط ، على ماذكر وه ، وأما ما بمنظرية عند من الأشياء المكفوبة المختلفة من أنه وضع تحت سريره دوم فقال : إما أن تكون الساء قد المخفضت مقدار درهم أو الارضي قد ارتفت مقدار درهم ، ألى أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض متدار ذلك الدرم الذي وضع بحنه ، فهذا لا أصل له . وكذلك يذكرون عند أنه مر في بعض أسفاره بمكان فطأطأ رأسه قبل له في ذلك تقال : أما هنا شجرة ؟ قالوا : لا ، فنظر وا فذا أصل شجرة كانت هناك في المؤسم الذي طأطأ رأسه فيه ، وقد قطمت ، وكان قد اجتاز بها قديماً عرة فأمه من كان معه عطاطاً دراسه لما جازوا تعتبها ، فلما ها ما المرة النانية طأطأ وأسه خوا من أن يصيبه شمي "منها ، فهذا عاطاً وأسه المحبود المناه عنها ، فهذا على المناه وأنه المناه المناه

لا يصح . وقد كان ذكيا ، ولم يكن زكيا ، وله مصنفات كثيرة أ كثرها في الشمر ، وفي بعض أشماره ما يدل عـ لي زندقته ، والمحلاله من الدين ، ومن الناس من يمتذر عنـــه و يقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجوزًا ولمباً ، ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد كان باطنه مسلما . قال أبن عقبل لما بلنه : وما الذي أُجَاَّه أن يقول في دار الاسلام ما يكفره به الناس ? قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه ، لأنهم حافظوا على قبائتهم في الدثبا وستروها ، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس و زندقوه ، والله يعلم أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزي : وقد رأيت لأ بي الدلاء المرى كنابا مهاه الفصول والغايات ، في ممارضة السور والآيات ، على حر وف المعجم في آخر كلمانه | وهو في غاية الركاكة والبرودة ، فسبحان من أعمى بصره و بصورته . قال : وقد نظرت في كتابه المسمى فن ذلك قبله :

> إذا كان لا بمعلى برزقك عاقل \* وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السهاء على امرئ ، وأى منك مالا يشتهي فترندنا إلا إن البرية في ضلال ه وقد نظر البيب لما اعتراها وقوقه تقدم صاحب النوراة موسى ، وأوقم في الخسار من افتراها فقال رجاله وحي أناه ه وقال الناظرون بل افتراها وما حبيًّ إلى أحجار بيت . كروس الحر تشرف في ذراها إذا رجم الحليم إلى حجد . تهاون بالذاهب وازدراها عفت الحنيفة والنصارى اهندت ، ومود جارت والمجوس مضله وقوله اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا ، وين وآخر ذو دين ولا عقل له

فكان الناس في عيش رغيد ، فجازًا بالحال فكدرو. وقلت أنا ممارضة عليه :

وقوله.

فلا تحسب مقال الرسل زوراً ، ولكن قول حق بلغوه وكان الناس في جهل عظم ، فجلوًا بالبيان فأوضحوه

فلا تحسب مقال الرسل حقا ، ولكن قول زور سطروه

إن الشرائم ألقت بيننا إحناً ، وأورثتنا أنانين المداوات. وقوله وهل أبيح نساء الروم عن عرض ، المرب إلا باحكام النبوات

وما حدى لآدم أو بليه \* وأشهد أن كلهم خسيس وقوله وقوله أفيقوا أفيقوا أفيقوا غافا ف ديافتكم مكزاً من القدما وقوله صرف الزمان مفرق الالفين ف علمكم إلى بين ذاك وبيني نهيت عن قتل النفوس آممالاً ف و بشت تتبضها مع الملكين ورحمت أن لما معاداً ثانياً ف ما كان أغناها عن المالين وقوله صمكناوكانالف حلامنالماها ف وحتى اسكانالبسيطة أنبيكوا تحمامنا الأيام حتى كاننا ف زجاج ولكن لا يعود له سبك وقوله أمور تستخف بها حلوم ف وما يعرى الفتى لمن الثبور كتلب عهد وكتلب موسى ف و إنجيل ابن مزم والزبور وقوله قالت مماشر لم يبعث إلمائم في الله البرية عيساها ولا موسى و إنجا حمال الإربة عيساها ولا موسى و إنجاء حمال الرعن مأخلة ف وسيروا دينهم في الناس الموسا

وذكر ابن الجوزى وغسيره أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره ، بل كل واحدة من همـــنــه الأشياء تدل على كفره و زندقته وامحلاله ، و يقال إنه أوسى أن يكتب على قعره :

هذا جناه أبي على ﴿ وماجنيت صلى أحد

ممناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار، وهو لم يمن على أحد بهذه الجناية ، وهذا كله كفر و إلحاد قبحه الله . وقد زهم بعضهم أنه أقالم هن هذا كله والب منه ، وأنه قال قصيدة يستفر فها من ذلك كله ، و يقتصل منه ، وهي القصيدة التي يقول فها: يادن مرى مد البسوض جناحها • في ظافة البيل العبم الأليل

يان برى مد البسوض جناحها • في ظامة الدل العبم الأليل و برى مناط عروقها في تحوها • والذي في تلك المظام النحل المن على بتوبة تمحو بها • ماخلان مني في الزمان الأول

توفى فى ربيع الأول من هف السنة عمرة النجان ، عن ست وتمانين سنة إلا أربمة عشر وماً ، وقد رئاه جاعة من أسحابه وتلامنته ، وأنشعت عند قدره تماتون مراة ، حق قال بعضهم فى ورئاة له إن كنت لم ترق الهماء وهادة ، فلقد أرقت اليوم من جنى هما

قال ابن الجوزى: وهؤلاء الذين رئوء والذين اعتقده ه: إما جهال بأمره ، و إما ضلال على مذهبه وطرية به وقد دراى بصفهم في النوم رجلاً ضريراً على عائقه حيثان مدليتان عدلي صدره ، وافتان رؤسهما إليه ، وهما ينهشان من لحمه ، وهو يستغيث ، وقائل يقول : هذا المرى الملحد ، وقد ذكر بابن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء ، كا ذكرنا ، وقد ذكر له من المسنفات كتباً كنيرة ، وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالأيك والنصون ،

وهو المروف بالهدر والردف ، وأنه أخذالمر بية عن أبيه واشتغل بحلب على محمد من عب الله بن سمه النعوى ، وأخذ عنه أو القاسم على بن الحسن التنوخى ، والخطيب أو زكريا يجيى بن عملى التبريزى ، وذكر أنه مكث خساً وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة الحسكما ، وأنه أوصى أن يكتب على قاره : هذا جناء أبى على ﴿ وما جنيت على أحد

قال ابن خلكان: وهذا أيضاً منطق جامنقاد الحكاه، عالمهم يقولون اتحاذ الواد و إخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه ، لأنه يتمرض الحوادث والآفات. قلت: وهذا يدل على أنه لم يتفيرعن اعتقاده ، وهو ما ينتقده الحكام إلى آخر وقت، وأنه لم يقالم عن ذلك كاذكره بعضهم ، والله أعل بظراهر الأمور و واطلها ، وذكر ابن خلكان أن عيف الهني كانت فائشة وعلمها بياض ، وعينه اليسرى غارة ، وكان تعيفا ثم أو رد من أشعاره الجيدة أبيانا فنها قوله :

> لا تطلبن بآلة الك رتبة • قلم البليغ ينيز جد منزل سكن السها كان السهاء كلاهما • هذا له رمح وهذا أعزل ( الأستاذ أبو عنهان الصاوتي )

إساعيل بن عبد الرحن بن أحد بن إساعيل بن عامر بن عابد النيساورى ، الحافظ الواعظ للنسر ، قدم دمثق وهو ذاهب إلى الحج قسم بها وذكر الناس ، وقد ترجه ابن عساكر برجة عظسة ، وأو دد له أشاء حسنة من أقداله وقد ه ، فن ذلك قبله :

ه و او ورمه استياد من الوياد وسفره ما ترجيع طوه . إذا لم أصب أموالكم وقوالكم ← ولم آمل المعروف منكم ولا البرا وكنتم حبيدا الذى أنا عبده ← فن أجل ماذا أتسبالبدن الحراء ! وروى ابن عساكر عن إمام الحرم أنه قال: كنت أثردد وأنا يمكن في المذاهب فرأيت النبي

وهو يقول : عليك باعتقاد أبي عبان الصابوتي . رحمه الله تعالى . ﴿ ثم دخلت سنة خسمن وأر يمائة ﴾

مها كانت فننة الخبيث البساسيرى ، وهو أرسيان التركى ، وذلك أن إبراهم ينال أخا المك طفرليك ترك الموصل الذى كان قد استمداد أخوه عليها ، وعدل إلى ناحية بلاد الجبل ، فاستدعاء أخوه وخلاعليه وأصلح أمره ، ولكن فى غضون ذلك ركب البساسيرى ومده قر يش بن بدوان أميرالسرب إلى الموصل فأخذها ، وأخرب قلمتها ، فسار إليه الملك طفرليك سريها فاستردها وهرب منه البساسيرى وقر يش خوط منه ، فتبعها إلى قصيبين ، وطارقه أخوه إبراهم ، وعمى عليه ، وهرب إلى همذان ، وذلك باشارة البساسيرى عليه ، فسار المك طفرليك وراه أخيه وترك هساكره وراه، فتعرقوا وقل من طقه منهم ، ورجعت زوجته الخانون ووثره الكندوى إلى بنداد ، ثم جاء الحابر

رأن أخاه قد استظهر عليه ، وأن طغر لبك محصو ر مهمذان ، فانزعج الناس لفلك ، وأضطر بت بغداد، وحاء الخبر بأن ألبساسيري على قصه بنداد ، وأنه قــد اقترب من الأنبار ، فقوى عزم الكندري على المروب ، فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فتحول عنها إلى الجانب الغربي ، ونهبت داره وقطم الجنبر الذي بين الجانبين ، و ركبت الخاتون في جيه ر الجدش ، وذهبت إلى همذان لا ُحار ذوحا ، وساو الكندري ومعه أتوشر وان من تومان وأم الخاتون المذكورة ، ومعابقية الجيش إلى بلاد الأهواذ و منت بغداد ليس بها أحد من القاتلة ، فين الخليفة على الخروج منها ، وليته فعل ، ثم أحب داره والمقام مع أهلاء فمكث فيها اغترارا ودعة ، ولما خل اليلد من المقاتلة قيل الناس: من أراد الرحيل من بفداد فليذهب حيث شاء ، فانزعج الناس و بكي الرجال والنساء والأطفال ، وعبر كثير من الناس إلى الجانب الفر في ، و بلغت الممرة دينارا ودينارين لمدم الجسر . قال ابن الجو زي : وطار في تلك الدلة على دار الخليفة نحو عشر ومات مجتمعات يصحن صياحًا مزعمًا ، وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة أن الخليفة برتحل لعدم المقاتلة فلم يقبل ، وشرعوا في استخدام طائفة من العوام ، ودفع إلىهم سلاح كثير من دار المملكة ، فلما كان موم الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة جاه البساسيري إلى بغداد وممه الرايات البيض المصرية ، وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها اسم الستنصر بالله أو تمم ممد أمير المؤمنين ، فتلقاه أهل السكر خ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم ، فدخل السكر خ وخرج إلى مشرعة الزاويا ، تغيمها والناس إذ ذاك في مجاهة وضر شديد ، ونزل قريش من بدران في نحو من ماثق فارس على مشرعة باب اليصرة ، وكان البساسيري قد جمع الميارين وأطبعهم في ثبب دار الخلافة ، وثهب أهل الكرخ دو رأهل السنة بباب البصرة ، وثهبت دار قاضي القضاة الدامغالي ، و ملك أكثر السجلات والكتب الحكية ، و بيعت المطارين ، ومبت دو رالمتعلقين بخدمة الخليفة ، وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل ، وأذن به في سائر نواحي بنداد في الجمات والجاعات وخطب ببغداد للخليفية المستنصر السبيدي ءعلى منارها وتغيرها ، وضر بتله السكة على اللهب والفضة ، وحوصرت دار الخلافة ، فجاحف الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقب برئيس الرؤساه ، بمن ممة من المستخدمين دونها فلم يغد ذلك شيئاء فركب الخليفة بالسواد والدردة ، وعلى رأسه اللواء و بيده معهن المصاحف على رؤس الرماح؛، و بين يهديه الخدم بالسيوف ، ثم إن الخليفة أبخذ ذماماً من أمير العرب قريش لمنسه وأهله ووزيره آئن المملة ، فأمنسه على ذلك كله ، وأثرته في خيمة ، فلامسه مِأَى دولينَ ؛ ولا أَمَا تَوْوَنْكَ ، ومهما ملكنا بيني و بينك . ثم إن البساس يرى أَخَذَ القاسم من مسلمة

فو بخة تو بيناً مفضاً ع ولامه لوما شديدا ، ثم ضربه ضربا موحاً ، واعتله مهانا عنده ع ونهبت العامة دار الخلافة ع فلا يحصى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس ، والديباج والدهب والنفقة ، والنياب والاثان ، والدوباج والدهب والنفقة ، والنياب والاثان ، والدوباج والدهب وقريش على أن يسروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة ، وهو مهارش بن مجلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بعلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بعلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بعلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بغله لذذك من أهله ، في من المواقع من بنا علم المواقع ، في المواقع من بنا علم أعلى المواقع وقي قريش أن لا بخرج من بغداد وليس معه أحد من أهله ، فيكى عن الخليفة أنه قال لما كنت بحديثة عانة ، فيكان عند مهارش حولا كاملا ، وليس معه أحد من أهله ، فيكى عن الخليفة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت لية إلى المهلاة فوجدت في قبلي حالاة المنابع أعدى إلى وطنى ، واجمع بين أهلي وولدى ، ويسر اجهاعنا ، وأعدوض الانس زاهرا ، وربع القرب عامراً ، وفافل المول والدى وربع المول إلى الحول الماطرات بنو بن أهلي و ولدى ، ويسر اجهاعنا ، وأعدوض الانس زاهرا ، وربع القرب عامراً ، وفافل الخول بالماطرات أنواته الله عنه عند ، هم انتمان أنطقه الله بما جرى الأمر عليه ، وكان كذلك ، خرج من داره في ذى القددة من المنة ، المناب ذو وجع إليها في ذى القددة من السنة المذبلة ، وقد قال الخليفة الفائم بأمر الله في معة مقامه المعلونية شعرانية كرفيه حاله فنه :

ساه نادوي فيمن كنت آمه . • ولم يجل ذكر من واليت ف خلدى 
تملوا من صروف الدهر كابم • فا أرى أحدا يجنو على أحد 
فا أرى من الأيام إلا موعداً • فتى أرى نظرى بذاك المومد 
بومى يمر • كا قضيته • علمت نضى بالحديث إلى غد 
أقبح بنفس تستريم إلى المني • وعلى مطامها تروح وتنتدى

وأما البساسيرى وما اعتمده فى بغداد: فأنه ركب هم عيد الأضحى وألبس الخطباء و المؤذنين البياض ، وكذلك أصحابه ، وعلى رأسه الألوية المصرى ، والروافض فى عالم المسترور ، والأذان بسائر المراق بمى على خير العمل ، وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد اتتماماً عظها ، وغرق خلقا من كان يماديه ، و بسط عملى آخرين الأرزاق من كان يمبه و بواليه ، وأعلم المستل ، ولما كان يم الاثنين قبلتين بقينا من ذى الحجة أحضر إلى بين يعيه الوزر ابن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء ، وعلى ، وقبه موضوف ، وطرطور من لبد أحر ، وفي وقبته مختقة من جاود كالتماؤية ، فاركب جلا أحر وطيف به في البلد، وخلفه من يصفه بقطمة جلد، ، وحين اجتلز بالمكز خواقف بإذاء دار الخلافة وهو بالكذات ، وبصفوا في وجهه ولدنوه وسبوه ، وأوقف بإذاء دار الخلافة وهو بالكذي نشروا عليه خلفان المداسات ، وبصفوا في وجهه ولدنوه وسبوه ، وأوقف بإذاء دار الخلافة وهو

و في أواخر السنة خرج السلطان طغرلبك من همذان تقاتل أخاه وانتصر عليه ، فضرح الناس وتباشر وا بذلك ، و لم يظهر وا ذلك خوفا من البساميرى ، واستنجد طغرلبك بأولاد أخيه داود -وكان قد مات - على أخيه إمراهم فغلبوه وأسروه في أوائل سنة إحدى وخسين ، واجتمعوا عمل عهم طغرلبك ، فساريم نحو العراق ، فكان من أمرهم ما سيانيذ كره في السنة الآتية إن شاه الله . وفعها توفى من الأعيان . ﴿ الحسن بن محمد أبو عبد الله الوئى ﴾

الفرضي ، وهو شيخ الحربي ، وكان شافي المذهب ، قتل في بعداد في فننة البساسيري ، ودفن مد الجمة مدع ، فق منها . ﴿ داود أخو طفر لبك ﴾

فى يوم الجمة يوم عرفة منها . ﴿ وَأُودُ آخُو طَمْرُا وَكَانَ الاَّ كَبْرِ مَنْهِمْ ، تُوفَى فَهَاوَتَامُ أُولَادُهُ مَقَامُهُ .

### ﴿ أَو المايب العابري ﴾

الفقيه ، شبخ الشافعية ، طاهر بن هبدالله بن الحرين هر، ولد بآمل طبوستان سنة تمان وأربعين وللمائة ، سمع الحديث بجرجان من أبي أحد النطريق، وبنيسا ور من أبي الحسن الماسرجسي ، وعليه درس الفقه أيضاً وعلى أبي عالرجاحي ، وأبي القاسم بن يجح ، ثم اشتغل ببنداد على أبي حامد الاسفرايي ، وشرح المختصر وفر وع ابن المداد ، وصنف في الأصول والجدل ، وغير ذلك من العلم الكثيره النافعة ، وسمح ببنداد من الدارقطني وغيره ، وولى القضاء بريم الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيرى ، وكان ثقة دينا ورعاء علما بأصول الفقه وفروعه ، حسن الخلق سلم الصدر مواظيا علم المام المرافعة على تعلم المرافعة ومن الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه عنه المنافعة ، وقلم المنافعة ، وقلم المنافعة الشيراذي عنه وكان مثللا من الدنيا فقيراً – وكان شيخه ، وقد أجلها الشيخ الساعة عند مناف الموافقة الشيراة المنافعة الشيخ الساعة عند مناف الموافقة على المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة الشيخة المنافعة المنافع

أصلحه ، قتال الشيخ : أصلته لتصلحه ولم أسلمه لتمله السباحة . وحكى ابن خلكان أنه كان له ولا خيبه عملة واحدة ، وقبص واحمد ، إذا لبسهما هذا جلس الآخر في البيت لا يخرج منه ، و إذا لبسهما همذا احتاج الآخر أن يقعد في البيت ولانخرج منه ، و إذا غسلاهما جلسا في البيت إلى أن بيسا وقد قال في ذك أو الطيب :

ر أن يبيسا وقد هن في دايم الوطفيب: قوم إذا غساوا أيباب جمالم \* البسوا البيوت إلى فراغ الفاسل

وقد توفى في هذه السنة عن مائة سنة وسنتين ، وهو محيس المقل ، والفهم ، والاعضاء ، يغتى و يشتغل إلى أن مات ، وقد ركب مرة سغينة فلما خرج منها قفز قفزة لايستطيمها الشباب فقيل له : ما هذا وا أوا الطب ? فقال : هذه أعضاء حفظناها في الشبيبة تنفعنا في الكبر رحمه الله .

#### ﴿ القاضي الماوردي ﴾

صاحب الحلوى الكبور ، عمل من محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردى البصرى ، شيخ الشافية ، صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفر وع والتفسير والأحكام السلطانية ، وأدب الدنيا والدين . قال : بسطت الفته في أربعة آلاف ورقة ، يدى الاقتاع ، وقد ولى الحكم في بلاد كثيرة ، وكان حليا وقوراً أدبياً ، علم بر أصحابه فراعه بهما من اللمهر من شاحة تحرزه وأدبه ، وقد استقصيت ترجعه في الطبقات ، توفى عن ست وعمانين سنة ، ودمن ببلب حرب ، ولا هماء أبو القاميم من المسلمة )

على من الحسن من أحد من عمد من عمر، و ذير القائم بأمر الله ، كان أولا قد عم الحدث من أبي أحد الفرضي وغيره ، ثم صار أحد الممدلين ، ثم استكتبه القائم بأمر الله واستو زره ، ولقبه رئيس الرؤساء ، شرف الوزراء ، جال الوزراء ، كان منصلهاً بعلم كثيرة ، مع صداد رأى ، ووفور عقل ، وقد مكث في الوزاة ثلق عشرة سنة وشهرا ، ثم قنله البساسيرى بعد ما شهره كا تقدم ، وله من السم ثلنان وخسون سنة وخسة أشيو .

## ﴿ منصور الله الحسان ﴾

أُو الفوارس الأسدى ، صاحب الجزيرة ، توفى فها وأقاموا ولده بداء .

استهلت هذه السنة و بغداد في حكم البساسيرى ، يخطب فيها لصاحب مصر الفاطمى ، والخليفة العباسي بحسدينة عانة ، ثم لما كان يوم الالتين ثانى عشر صفر أحضر القضاة أيا عبد الله الداساني وجماعة من الوجوه والأعيان والأشراف ، وأخذ عليم البيعة لصاحب مصر المستنصر الفاطمى ، ثم

وجماعه في الوجوه والد عيان واد مرات و واحد المجاهد مهاجب فضر المستصر المعاصي ه م دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكور و ن مه وأمر بنقض قاج دار الخلافة ، فنقش بعض الشراريف ، ثم قيل له إن التبيع في هذا أكتر من المصلحة . فتركه ، ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ، وعزم على عبو رس جعفر ليسوق إلى الحائر لوقاء نفر كان عليه ، وأمر بأن تنقل جنة ان مسلمة إلى ما يقارب الحريم الفلاهرى، وأن تنصب على دجلة . وكنيت إليه أم الخليفة - وكانت عجوزاً كبيرة قد بلغت التسمين وهي مختفية في مكان - تشكو إليه الحابة والفتر وضيق الحال ، فأرسل إليها من نقلها إلى الحرام ، وأخدمها جاريتين ، و رتب لها كل مع أنى عشر وطلا من خبر ، وأد بعة أرطال من لحم .

### فصل

ولما خلص السلطان طغرابك من حصره مهدان وأسر أخاه إبراهم وقتله ، وتمكن في أمره ، وطابت تفسه ، ولم يبق له في تلك البلاد منازع ، كتيب إلى قر يش من بدران يأمره بأن يميد الخليفة إلى وطنه ، ودار. وتوعد. على أنه إن لم يفسل ذلك و إلا أحل به بأسَّا شديدا ، فكتب إليه قريش يتلطف به و يدخل عليه ، و يقول : أنا ممك على البساسيري بكل ما أقدر عليه ، حتى مكنك الله منه ، ولكن أخشى أن أتسرع في أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة ، أو تبدر إليه بادرة سوء يكون عملي عارها ، ولكن سأعمل عملي ما أمرتني به بكل ماءكنني ، وأمر بود امرأة الخليفية خاتون إلى دارها وقرارها ، ثم إنه راسل البساسيري بمود الخليفة إلىداره ، وخوفه من جهة الملك طغر لبك ، وقال له فيها قال : إنك دعوتنا إلى طاعــة المستنصر الفاطمي، وبيننا وبينه ســــةائة فرســــــخ، ولم يأتنا رسول ولا أحد من عنده، ولم يفكر في شيء مما أرسلنا إليه، وهذا الملك من ورائنابالمرصاد، قريب منا ، وقد جاء في منه كتاب عنوانه : إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالى قريش من بدران ، مولى أمير المؤمنسين ، من شماهنشاه المعلم ملك المشرق والمغرب طغرلبك ، أبي طالب محمد من ميكائيل من ســلجوق ، وعلى رأس الكتاب العــلامة السلطانية بخط السلطان . حسبي الله ونعــم الوكيــل . وكان في الكتاب : والآك قد سرت بنا المقادير إلى هلاك كل عـــدو في الدين ، ولم يبق علينا من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، و إطلاع أبهة إمامته على سر مر عزه ، قان الذي يازمنا ذلك ، ولا فسحة في التقصير فيه ساعة من الزمان ، وقد أقبلنا بجنود له وتفرد به ، وهو أن يتم وفاءه من إقامته وخسهمته ، في باب سسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، إما أن يأتي به مكرماً في عزه و إمامته إلى مواف خــلافنه من مدينة السلام ، و يتمثل بين يديه متولياً أمره ومنفذاً حكمه ، وشاهراً سميغه وقلمه ، وذلك المراد ، وهو خليفتنا وتلك الخممة بعض ما يجيب له ، وتحن نوليك الدراق بأسرها ونصني لك مشارع برها وبحرها ، لايطؤها حافر خيل من خيول العجم

شبراً من أراضي تلك المملكة ، إلاملنماً لمماونتك ومظاهرتك ، و إما أن تحافظ على شخصه الغالى بتحو يله من القامة إلى حديث تحظى بخدمته ، قليمنتل ذلك و يكون الأمير الجليل مخدراً بين أن يلقاناً أو يقيم حيث شاء فنوليه العراق كاما ، وفستخلف في الخدمة الامامية ، وفصرف أعيننا إلى الملك الشرقة ، فهمتنا لا تقنفهي إلا هدفا .

فمند ذلك كتب قر يش إلى مهاءِش من مجلى الذي عنده الخليفة يقول له : إن المصلحة تقتضي تسلم الخلمة إلى يحق آخذ ليوثك به أمانا، فامتنع عليه مهارش وقال قدغرني البساسيري ووعدتي بأشياء لم أرها ، ولست عرسله إليك أبداً ، وله في عنق أعان كثير ة لاأغدرها ، وكان مهارش هذا رجلا صلحاً ، فقال الخلفة : إن المصلحة تتتفير أن نسير إلى لله بدر س مهابل ، وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك ، فان ظهر دخلنا بفسداد ، و إن كانت الأخرى نظرنا لا نفسنا ، فاني أخشم مه. النساسيري أن تأتينا فيحمر قل فقال له الخلفة: افيرا مافيه المصلحة . فسارا في الحادي عشر من ذي القمدة إلى أن حصلاة لمه تز عكيرا ، فتلقته رسل السلطان طغر لبك بالمدايا التي كان أنفذها ، وجاءت الاُخمار بأن السلمان طفر لبك قد دخل بفداد ، وكان تومًا مشهوداً ، غير أن الجيش نهيوا البلد غير دار الخليفة ، وصودر خاتي كثير من التجار ، وأخذت منهم أموال كثيرة ، وشرعوا في عمارة دار الملك ، وأرسل السلطان إلى الحليفة مراكب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها ، وسرادق وملابس ، وما يليق بالخليفة في السفر ، أرسل ذلك مم الوزير عميــد الملك الكنَّدري ، ولما أنتهوا إلى الخليفة أرساوا بتلك الأكلات إليه قبل أن يصاوا إليه ، وقالوا : اضر وا السرادق وليلبس الخليفة ما يليق به ، ثم نجىء نحن ونستأذن عليـه فلا يأذن لنا إلا بمد ساعة طويهة ، فلما فعلوا ذلك دخــل الو زير ومن ممه فقبارا الأرض بين يديه ، وأخبر , وبسرو رالسلطان بسلامته ، و بما حصل من العود إلى بنداد ، وكتب هميد اللك كتاباً إلى السلطان يدامه بصفة ماجري ، وأحب أن يضم الخليفة علامته في أعلا الكتاب ليسكون أقر لمين السلطان ؛ وأحضر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هـنه خدمة السيف والقسلم ، فأعجب الخليفة ذلك ، وترحلوا من منزلهم ذلك بمد تومين ، فلما وصلوا النهر وان خرج السلطان لتلق الخليفة ، فلما وصل السلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سيم مرات بين يدى الخليفة ، فأخذ الخليفة مخدة فوضمها بين يديه فأخـ نمها الملك فقبلها، ثم جلس عليها كما أشار أ الخليفة ، وقدم إلى الخليفة الحبل الياقوت الأحر الذي كان لبني ويه ، فوضمه بين يديه ، وأخرج اثنتي عشرة حية من اؤلؤكبار، وقال أرسلان حاتون \_ يدني زوجة الملك \_ تخدم المخلمة، وسأله أن يسبح مهذه السبحة ، وجمل يعتذر من تأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله ، واتفق موت خي الأكبر أيضاً ، فاشتغلت بترتيب أولاده من بمده ، وأنا شاكر لمهارش بماكان منــه من خدمة

أمير المؤمنين ، وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكاب البساسيرى ، فأقدل إن شاء الله ، ثم أدخل الشام وأنعل بصاحب مصر ما ينبني أن يجازى به من سوء القابلة ، فدعاله الخلية ، وأعطى الخليفة الملك سيفا كان ممه ، ثم يري ممه من أمو ر الخلافة سواه ، واستأذن الملك لبنية الجيش أن يخدموا الخليفة ، فرفت الأستار عن جوانب المركات ، فلما شاهد الأثراك الخليف قبدا الارض ، ثم دخلوا بنداد موم الاتنين لحس بقين من ذى الفدة ، وكان مِراً مشهوداً : الجيش كله معه والقضاة والأعيان والسلطان آخذ بلجام بنفته ، إلى أن وصل بلب المجرة ، ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار ممكنته استأذنه السلطان في الذهاب وراء البساسيرى ، فأرسل جيشا من خاحية الكوفة لميتموه من الشعر ل إلى الشام ، وخرج هو والناس في الناسم والعشرين من الشهر ، وأما البساسيرى فانه مقم بواسط في جمع غلات وأمو رجيتها لقتال السلطان ، وعنده أن الملك طفر لهك ومن عنده ليسوا بشئ أخلف منه ، وذك لما ريده الله تعالى من إهلاكه إن شاء أله .

# ﴿ صفة مقتل البساسير ي وأخذه على يدى السلطان طغرلبك ﴾

لماسار السلطان و راء وصات السرية الأولى فلقوه بأرض واسط ومعه ابن ويد عقتناوا هنالك وانهرم أصحابه عنه و وعم البساسيري بنف على فرس ، فتبعه بعض الغلان فرمى فرصه بنشابة فاقتنه الم المرضى ، فجاء النسلام فضر به على وجهه و لم يده ، وأسره واحد منهم يقال له كسكين ، فحز رأسه وحق إلى الأرضى ، فجاء النسلام فضر به على وجهه و لم يده ، وأسره واحد منهم يقال له كسكين ، فحز رأسه وحق إلى السلطان وأخذت الأثراك من جيش البساسيري من الأموال ما عجز وا من حمله، ولما وسل الرأس إلى السلطان أمر أن يندهب به إلى بنماد ، وأن يقام على والنساء الغرجة عليه ، فضل ذلك، عن نصب عدلى الطيارة تحياه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيري خلق من البنادية غريب فضل ذلك، عن نصب عدلى الطيارة تحياه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيري خلق من البنادية وقد أن من ويد من قصابة إلا القليل ، وقر أن من ويد من ناس قليل إلى البطان وحمل معه بنماد ، وقد مبت العسام الأعراب فلم يتركل المهميثا، من الأهواب فلم يتركل المهميثا، والأهواز ، وذلك لكنه من على وطاء ولا يأتيه أحد بعن عاد إلى دار الخلافة جل بي مواد وقد عبت عاد إلى دار الخلافة جل يتولى المن يتولى المنه أن يقلى المن يتولى المن يتولى المن يتولى المن يتولى على وطاء ولا يأتيه أحد بيضام إذا كان صائما ، ولا يشده من عدى المؤدى وعمد أحد المن يتولى وقال : ما عاقبت من عدى المؤدي على طاأن تطبع الله فيد .

وفيها تولى الملك ألب أرســــلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بلاد حران بـــــــ وفاة أبيه ، ينتر برعمه طفرليك ، وكان له من الأخوة سلبان وفار وت بك ، وياقوتى ، فنزوج طغرليك بام سلبان . وفيها كان يمكة رخص لم يسمع مثله ، بيع النمر والبركل مائتي رمال بدينار . ولم بمج أحــد من أهل العراق فيها ﴿ لَهِ عَلَى الرَّجَةَ أُرسَانُ أَبُو الحَمْلُ البساسير ي الدّرَي ﴾

كان من بماليك مها، الدولة ، وكان أولا مملوكا لرجل من أهـل مدينة بــا ، فنسب إليه فقيل له السامسيرى ، وتلقب بالمك المظفر ، ثم كان مقدما كبيراً عند الخليفة القائم بأمر الله ، لا يقطم أمراً دونة ، وخطب له على منابر العراق كلها ، ثم طنى و بحى وتحرد ، وعنا وخرج على الخليفةوالمسلمين ودعا إلى خلافة الفاطميين ، ثم اتقفى أجه في هذا السنة ، وكان دخوله إلى بنداد بأهـ في صادس ذى القمدة أيضاً من سنة إحدى وخمم منها في سادس ذى القمدة أيضاً من سنة إحدى وخمم منها في سادس ذى القمدة أيضاً من سنة إحدى المخمسين ، بعد سنة كاملة ، ثم كان خو وج الخليفة من بغــداد فى يوم الثلاثا، الثانى عشر من كانون الأول ، بعد سنة شحسية ، الأول ، وانتى قدل البساسيرى فى يوم الشلائا، الثانى عشر من كانون الأول ، بعد سنة شحسية ، وذى الحجة منها .

أبو على الشرمة الى المقرب المقرب المقرب المالفظ القرآن والقراءات، واختلافها، كان ضيق الحال فرآه شيخه ابن المسلاف ذات بهم وهو يأخمه أو راق الحس من دجلة وياً كابها، فأصلم ابن المسلمة بحاله، » فأرسل ابن المسلمة غلاماً له وأمرو أن يذهب إلى الخزانة التي له بمسجده فيتعقد لها مقتاحاً غير منتاحه، ثم كان كل بوم يضع فيها ثلانة أرطال من خبز السميد، ودجلجة، وحلاوة السكر، فظن أبو عمل الشرمة الى أن ذلك كرامة أكرمه الله بها، وأن هذا العامام الذي يجده في خزائته من الجنة، فكتمه زمانا وجعل يشده

> من أطلعوه على سر فبار به ﴿ لم يأمنوه على الأسرار ما علما وأبعدوه فلم يظفر بقريهم ﴿ وأبعلوه فكان الأنس إيماشا

فلما كن في بعض الأيام ذا كره ابن العلاق في أمره ، وقال له فيا قال : أراك قد سمنت فما هذا الأحر، ، وأنت رجل فقير ? فجل يالوح ولا يصرح ، ويكنى ولا يفصح ، ثم ألم عليه فأخبره أنه بجيد كل يرم في خرانته من طعام الجنة مايكنيه ، وأن هذا كرامة أكرمه الله بها ، فقال له : ادع الابن المسلمة فأنه الذي يضل ذلك ، وشرح له صورة الحال ، فيكسر ، ذلك ولم يسجه ،

### (على بن محود بن إبراهيم بن ماجره )

أو الحسن الروزى ، شيخ الصوفية ، وإليه ينسب الرباط الروزى ، وقد كان بني لأبي الحسن شبخه ، وقد محم أبا عبد الرحمن السلمي ، وقال : محمت ألف شيخ ، وأحفظ عن كل شيخ حكاية تونى في رمضان هن خس وتمانين سنة .

#### ( de is 4 + )

ابن الفتح بن محمد بن عسلي بن أبي طالب الحر بي ، المعروف بالعشاري ، لطول جساء ، وقد سم الدارقطني وغيره ، وكان ثقة دينا صلطاً ، توف في جادي الأولى منها ، وقد نيف على الثمانين

#### ﴿ الوي الفرضي ﴾

الحسين بن محمد بن عبد الله أنو عبد الله الوتي ، نسبة إلى ون قرية من أعمال جهستان ، الغرضي شبيخ الحربي ، وهو أبو حكم عبـــد الله بن إبراهيم ، كان الوتى إماماً في الحساب والغرائض، وانتفع الناس به ، توفى فيها ببنداد شهيدا في فتنة البساسير ي والله أعل

## ( ثم دخلت سنة اثلتين وخمسين وأر بمائة )

في يوم الخيس السابع عشر من صفر ، دخل السلطان بغداد مرجعه من واسط ، بعــــــ قتل البساسيري، وفي سم الحادثي والمشرين جلس الخليفة في داره وأحضر الملك طغرلبك، ومدمهاطا عظما فأكل الأمراء منه والعامة، ثم في يوم الخيس ثاني, بيعم الأول عمـل السلطان سماطا للناس، و في موم الثلاثاء المسم جمادي الآخرة قدم الأميرعدة الدين أمو القاسم عبد الله من فخيرة الدين من أدبير المؤمنين القائم بأمر الله . وعمت ، وله من الْممر عمينة أربع سنين ، صحب أنى الغنائم ، فتلقاه الناس إحلالا لجده، وقد ولي الخلافة بعد ذلك ، وهي المقندي بأمراقه . وفي رجب وقف أ والحسن محد من هلال المتابي دار كتب ، وهي دار بشارع ابن أبي عوف من غربي بمداد ، ونقل إليها ألف كتاب، عوضاً عن دار ازدشير التي أحرقت الكرخ. وفي شعبان ملك محود بن نصر حلب وقلمتها كامتدحه الشمراء . وفها ملك عطية من مرداس الرحبة ، وذلك كله منتزع من أيدي الفاطميين . ولم يميج أحد من أهل العراق فعها ، غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء . وين توفي فها من الأعيان . ﴿ أُلُو منصور الجيل ﴾

من تلاميذ أبي حامــد، و في القضاء بباب الطاق . وتبحر بم دار الخلافة ، وممم الحــديث من جامة. قال الخطيب: وكتبنا هنه وكان ثقة.

#### (الحسن بن عد)

ائ أني الفضل أبو محمد الفسوى ، الوالي عهم الحديث ، وكان فذكيا في صناعة الولاية ، وممرفة النهم والمتهومين من الغرماء ، بلطيف من الصليع ، كما نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة الهموا بسرقة كأبى بكو زيشرب منه ، فرمى به فانزعج الواقفون إلا واحدا ، فأس به أن يقر ر ، وقال السارق يكون جرُّ بِثا قوياً ، فوجد الأمر كذاك ، وقد قتل مرة رجلا في ضرب بين يديه فادعي عليبه هند القامى أبي الطيب ، في عليه بالقصاص ، ثم فادى عن نفسه عال جزيل حتى خلص .

### (محدين عبيد الله)

امن أحمد من محمد من عروس ، أنوالفضل النزار ، انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين بينداد، وكان من القراء الحيدين ، وأهل الحديث المستندين ، محم ان حبانة والمخلص وابن شاهين ، وقد قبل شهادته أبو عبد الله المدامة ي ، وكان أحد المعداين .

### ( قطر الندى )

و يقال الدجى، و يقال علم ، أم الخليفة القائم بأمراقة ، كافت مجوزاً كبيرة ، بلغت التسمين، وهي التي احتاجت في زمان البساميري فأجرى عليها رزة ، وأخدمها جاريتين ، ثم لم تمت حتى أثر الله عينها بولدها، ورجوعه إليها ، واستمر أمرهم على ما كانوا عليمه ، ثم توفيت في هذه السنة ، فحضر ولدها الخليفة جنازتها ، وكانت حافظ جدا .

## ( تم دخلت سنة الاث وخمسين وأر بمائة )

فيها خطب الملك طغرليك ابنة الخليفة ، فانزعج الخليفة من ذلك ، وقال : هذا شي لمُحبر العادة عذله ٤ ثم طلب شبية اكثيرا كهيئة الفرار . من ذقك ما كان لزوجته الذي توفيت من الاقطاعات تأوض واسسط، وثلثياتة ألف دينار ، وأن يقم الملك ببنداد لا برحل عنها ولا نوماً واحدا ، فوقع الاتفاق على بعض ذلك، وأرسل إليها عائة ألف دينار مع ابنة أخيــه داود زوجة الخليفة ، وأشياء كثيرة من آنية الذهب والغضة ، والنثار والجواري ، ومن الجواهر ألفان ومائتي قطعة ، من ذلك مسعائة قطمة من جوهر ، و زن القطمة ما بين الثلاث مثاقيل إلىالمثقال ، وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بمضالشر وط، فغضب عميد الملك الوزير للخدومه السلطان، وجرت شرو رطويلة اقتضت أنأرسل السلطان كتابا يأمر الخليفة بانتزاع ابنة أخيه السيده أرسلان خاتون، ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك عمتي تنفصل هذه القضية ، فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد ، فالزعاج الناس لذلك ، وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بنداد برشتق يأمره بمدم المراقبة وكثرة المسفف مقابلة رد أصحابه بالحرمان ، ويمزم على نقل الخاتون إلى دار المملكة ، وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فعها ، كلُّ ذلك غضباً على الخليفة . قال ابن الجوزي : وفي رمضان منها رأى إنسان من الزمني رسول الله مَنْ ﴿ فَي المُنام وهو قائم ومعه ثلاثة أنفس ، فجاءه أحدهم فقال له : ألا تقوم ? فقال : لا أستطيع ، أنا رجل مقمد ، فأخذ بيده فقال قم نقام وانتبه . فاذأ هو قد مرأ وأصبح بمشي في حوائمه . وفي ربيم الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحد بن دارست الأهرازي ، وخلم عليه وجلس في مجلس الوزارة . و في جادي الا خرة اليلنين بقينا منه كسنت الشمس كسوة عظمًا ، جميم القرض غاب، فمكث الناس أربم ساعات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها ، وتركت الطيران

لشدة الظاملة . وفيها ولى أبو تميم بن معز الدولة بلاد إفريقية . وفيها ولى ابن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردى ديار بكر . وفيها ولى قريش بن بدران بلاد الموصل وفصييين . وفيها خلم على طراد ابن عمد الزيني الملتب بالسكامل نقابة الطالبيين ، ولتب المرتضى . وفيهاضمن أبو إسحاق بن علاء الهودى ، ضياع الخليفة من صرصر إلى أواقى ، كل سنة سنة وتمانين ألف دينار ، وصبع عشرة ألف كر من غلة . ولم يميع أحد من أهل العراق هذه السنة .

ومن توفي قيها من الأعيان . ﴿ أحدين مروان ﴾

أبو لمسر الكردى ، صاحب بلاد بكر وميا فارتين ، لقبه الفادر فصر الدولة ، وساك هداه البلاد ثنتين وخمسين سنة ، وتنمم تنها لم يقع لأحد من أهل زمانه ، ولا أدركه فيه أحد من أقرائه ، وكان عنده خديائة سرية سوى من بخدمين ، وهنده خميائة خادم ، وكان عنده من المثنيات عن كثير كل واحدة مشتراها خسة آلاف دينار ، وأكثر ، وكان بحضر في مجلس، من آلات الهو والأوائى ما يساوى مائق أعف دينار ، وتزوج بعدة من بنات الماوك ، وكان كثير المهادنة للماوك ، إذا قصده عدو أرسل إلية عتدار ما يصالحه به ، فيرجع هنه .

وقد أرسل إلى الملك طارليك مهدية عنايمة مين والك العراق ، من فالتحبل من يقوت كان لبني الوية التقراء منهم بشيء كثير ، وماثة ألف دينا ، وغير ذلك ، وقد و زرله أبو القدام المعرى مرتبن ، ووزرله أبو القدام المعرى مرتبن ، ووزرله أيضاً أبو لهمد محمد بن عمد بن حبر ، وكانت بلاده آمن البلاد وأمليها وأكمرها عملا ، وقد بلنه أن العليور تجوع فتجم في الشناء من الحبوب التي في القرى في صاحاحها الناس ، فأمر بفتح الاهمراء و إلقاء ما يكفيها من الفلات في مدة الشناء ، في كانت تسكون في ضيافته طول الشناء معد عرف في هذه السنة وقد تارب المخانين ، قال ابن الأزرق في فاريخه ؛ إنه عمد را معن في هذه السنة وقد تارب المخانين ، قال ابن الأزرق في فاريخه ؛ إنه المحادر أحماً من رعينه سوى رجيل واحد ، ولم تقد صلاة من كذرة مباشرته قالمات ، وكان له المحادم المحادم وسنون حظية ، يببت عند كل واحدة ليلة في السنة ، وخلف أولاداً كثيرة ، ولم يزل صلى ذكل أن توفى في الناسم والمشرين من شوال منها .

# ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وخسين وأر بمانة ﴾

فيها وردت الكتب الكنايرة من الملك طنرلبك يشكو من قلة إنصاف الخليفة، وعدم وافقته له ، و يذكر ما أسداء إليه من الخير والنمم إلى ملوك الأطراف، وظفى القضاة الهامغانى، فلمارأى الخليفة ذلك ، وأن الملك أرسل إلى نوابه بالاحتباط على أموال الخليفة ، كتب إلى الملك يجيمه إلى ما سأل ، فلما وصل ذلك إلى المملك فرح فرحاً شديداً ، وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك الخليفة ، وانققت الكامة بعد في المعقد تعديث تدريز بحضرة الملك طنرابك ، وعمل سلطاً عظاما ، فلما جمى بالوكالة نام لها الملك وقبل الأرض عند رؤيتها ، ودعا الخليف طنرابك ، وعمل سلطاً عظاما ، فلما جمي المقد على صداق أربهائة ألف ديدار ، وذلك في بوم الحيس الثالث عشر من شمبان من هده السنة ، ثم بدث ابنة أخيه الحالون زوجة الحليفة في شوال بتحف كنيرة ، ويجرهر وذهب كنير ، وجواهر عديدة ثمينة ، وهدالم عظيمة لأم السروس وأهلها ، وقال الملك جهرة المائل : أنا عبد المحليفة ما بقيت ، لا أملك شيئاً سوى ما على من النياب ، وفيها عزل الخليفة وزره واستو زر أبا نصر محسد بن محمد بن جمير ، استقدم من ميافارقين ، وفيها عم الرخص جميم الارض حق بيم بالمبعرة كل ألف رطل تمر بنهان قراريط ، ولم يميح فيها أعد.

ومن توفى فهامن الأعيان ﴿ ثمال بن صلح ﴾ مزالدولة ، صاحب حلب ، كان حلها كر عاوقوراً . ذكر ابن الجوزي أن الفراش تقدم إليه

معزالدولة ، صاحب حلب ، كان حلها فر يما وقورا . د فر ابن الجورى النافواش تصدم إليه ليضل يده نصدست بلبلة الابريق ثنيته فسقطت في الطست ، فعفا عنه

## (للسن بن على بن محد)

أبو بمدالجوهرى ، ولد فى شعبان سنة ثلاث وسنين ، واعتم الحديث على جماعة ، وتعرد عشايخ كنير بن ، منهم أبو بكر بن مالك القطيمى ، وهو آخر من حدث عنه ، توفى فى ذى القمدة منها ﴿ الحسين بن أبى فريد ﴾

ر مسين بن المباغ . قال رأيت رسول الله ﷺ في المنام . فقلت : يارســـول الله ادع الله أن يميتني

هلى الاسلام . فقال : وعلى السنة (سعد بن محمد بن منصور) أبو المحاسن الجرجاني ، كان رئيسا قدما ، وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين في حدود

ا او اعتاس اخرجانی ، دن رئیسا فدیما ، وجه وسود این الملت حود بن سبت. دبای محدود سنة عشر ، وکانی من الفقها، المدّاء ، تغرج ، به جماعة ، و روی الحدیث من جماعة ، وعقد له مجملس المناظرة بدلدان کذیرة ، وقتل ظلماً بذتراباذ فی رجب منها رحه الله تعالی .

# ( ثم دخلت سنة خس وخسين وأر بمالة )

فيها دخل السلمانان طغرابك بغداد، وعزم الخليفة عبلى تلفيه ، ثم برك فلك وأرسل و زيره أبا نصر عوضاً عنه ، وكان من الجايش أذية كثمرة الناس فى الطريق، وتسرضوا الحريم - فى هجمواعلى اللساء فى الحامات ، فخلصين منهم الدامة بمد جهد، فا كاثر وإلم الديراجون .

#### . (ذكر دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة)

لما استقر السلطان ببنداد أرسل و زيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة فنمنع الخليفة من ذلك وقال : إنكم إنما سألتم أن يمقد المقد فقط بحصول التشريف والترميم لهابعود المطالبة ، فتردد الناس في ذلك بين الخليفة والملك ، وأرسل الملك زيادة على النقد مائة ألف دينار

فلما كانت ليلة الأحد الرابع والنشرين من ومضان جاء الخير بأنه توفى فى نامن الشهر ، فنار أسهر و فنار أسهر و فنار أسياد ون فقتاوا المسيدى وصيمائة من أصمائه ، وجهوا الأموال ، وجهوا يأكون ويشربون حسل التعلل نهاراً ، حتى المسلخ الشهر وأخفت البيعة بعده ولاد أخيه سليان من داود ، وكان طغرلبك قد نص عليه وأوصى إليه ، ولا نه كان قد تزوج بأسه ، واتفقت البكلمة عليه ، ولم ييق عليه منوف إلا من جبة أخيى سليان ، وهو المك عضد الهو لة ألب أوسلان ، عجد من داود ، هان الجيش كانوا بميلان با وهد خطب له أهل المبلل ومعه نظام الملك أبو على الحسن من على من يسحاق و ديره ، ولما رأى ال كندرى قوة أمره خطب له بالرى ، نم من بعده الأخيه سليان من داود .

وقد كان الملك بطفر لبك حليا كثير الاحتمال ، شديد الكتمان المسر ، محافظا على الصاوات ، وعلى صوم الاثنين والحنيس ، مواظبا على لبس البياض ، وكان عرم ويم مات سبعين سنة ، ولم يترك ولدا ، وملك بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين وإحدى عشر شهرا ، واثنى عشر رمياً ، ولما مات اضطر بت الأحوال وانتفضت بدخ جدا ، وعائت الأعراب فى سواد بضداد وأرض العراق ، ضيون ، ولهذون الزراعة إلا على المخاطرة ، فانزعج الناس الذك .

. وفيها كانت زلالة عظيمة بواسط وأرض الشام، فهسمت قطمة من سور طرابلس. وفيها وقع بالنامي موان بالجدري والفجأة، ووقع بمصر وباه شديد، كان يخرج منها كل بهم ألف جنازة. وفيها . 4 الصليحى صاحب البمن مسكة ، وجلب الاقوات إليها ، وأحسن إلى أهلها . و ف أوائلها طلبت الست أرسلان زوجة الخليفة الثقة من عنسه إلى عها ، وفقك لما هجرها وبارت عنسه ، فيعها عم الوزير الكندرى إلى عها ، فلما وصلت إليه كان مريضاً مدفقا ، فأرسل إلى الخليفة يعنب عليه في تهاونه هما ، فكنب الخليفة إليه ارتجالا :

فعبت شرّقی وولی الغرام ﴿ وَالرَّبِعَا الشَّبَابِ مَالاً بِرَام أَدْهَبِتُ مَن القِبالَى جَدِيدًا ﴿ وَالْبِالَى يَضْعَفُن وَالاَّيْام قبل ما عهدته من شَبابِي ﴿ وعلى الغانيات منى السلام ومِن توفى فيها من الأعيان ﴿ زَهْدِ بِن هَلْ مَن الحَسْنِ بِن حَزَام ﴾

أبو نصر الحزامى، ورد بفداد وتفقه على الشبيخ أبى حاسد الاسفراينى، وصمع بالبصرة سنن أبى داود على القافنى أبى عمر، وحدث قالكنبر، وكان برجع إليه فى الفناوى، وحل المشكلات،

ایی داود علی المامی ای طرع رساحی به مسید بن حروان که و کانت و فاته بندرخس قیها . ﴿ سِعید بن حروان که

صاحب آمد ، و يقال إنه سم ، فانتقم صاحب ميا فارقين بمن سمه ، فقطمه قطماً .

محسد من ميكائيل بن صلحبوق طغرلبك ، كان أول موك السلاجقة ، وكان خيراً مصليا ، محافظا على الصلاة في أو وقها ، يدم صيام الاتنين والحنيس ، حليا عن أساء إليه ، كنوماً للاسرار مميداً في حركاته ، ملك في أيام مسمود بن محمود عامة بلاد خراسان ، واستناب أخاه داود وأخاه لأمه إبراهم بن نيال ، وأولاد إخوته ، على كثير من البلاد ، ثم استدحاء الخليفة إلى ملك بغداد كا تقدم ذلك كاه مبسوطا . توفى في نامن ومضان من هذه السنة ، وله من العمر سيمون سنة ، وكان له في الملك تلانون سنة ، مثما في ملك العراق مجان سنين إلا تمانية عشر يوساً .

. ( ثم دخلت سنة ست وخسين وأر بمائة )

فيها قبض السلطان الب أرسلان على و زير عه عميد الملك الكندرى ، وسجنه ببيته ثم أرسل إليه من قتل ، واعتمد في الوزارة عملى نظام الملك ، وكان و زير صدق ، يكرم العالمة والفقرا ، و ولما عصى الملك شهاب الدولة قتلش ، وخرج عن الطاعمة ، وأراد أخذ ألب أرسلان ، خالف منه ألب أرسلان فقال له الوزير : أيها الملك لا تخف ، فلى قد استدمت لك جندا ما بار زوا عسكرا إلا كمر وه ، كائنا ما كان . قال له الملك : من هم ? قال جند يدهون لك و ينصر ونك بالنوجه في صاداتهم وخلواتهم ، وهم العلماء والفقراء الصلحاء ، فطابت غس المك يذلك ، عفين النق مع قتلش لم ينظره أن كمره ، وقتل خلقا من جنوده ، وقتل قتلش في المركة ، واجتمعت الكامة على ألب أرسلان ، وفيها أرسل وله ملكشاه ووذيره نظام الملك هذا فى جنود مطلبة إلى بلاد الكرخ ، فتتحوا حصوناً كثيرة ، وغنبوا أموالا جزيلة ، وفرح المسلون بنصره ، وكتب كتاب وانه على ابنة الخان الأعظم صاحب ما وراء النهر ، وزفت إليه ، وزوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة ، واجتمع شحل الملكين السلجوقى والمحمودي .

وفيها أذن ألب أرسلان الابنة الخليفة في الرجوع إلى أيها ، وأرسل مها بعض القضاة والأمراء ونسخات بغداد في تجبل عظيم ، وخرج الناس لينظر اوا أيها ، قدخلت لبلا ، ففرح الخليفة وأهلها بنقك ، وأمر الخليفة بالدعاء فرصل الخليفة وأهلها السلطان المخطرة ، فقيل في الدعاء الاههم وأصلح السلطان المخطم ، عضد الدود ، ثم أرسل الخليفة أرسلان المخطم التقليم ، وفري عد الغيمى ، وموقق الخلاجة ألب أرسلان الم شجاع محمد بن داود ، ثم أرسل الخليفة ألب المناس الم

وق لحي القدمة حسدت بالناس وباء شديد ببنسداد وفييّرها من بلاد المراق ، وغلمت أسمار الأدوية ، وقل الترهنسدى ، وزاد الحرق تشارين ، وفسسد الهواء ، وفي هذا الشهر خلع على أبي الفنائم المعر بن محمد من عبيسد الله العالمين ، ونقلة الطالبين ، وولاية الحجج والمظالم ، ولقب بالظاهر ذى المناقب ، وقرى" تقليد في الموكب ، وحجج أهل العراق في هذه السنة .

ويمن ثوق فيها من الأعيان ﴿ ( ابن حزم الظاهرى )

هو الأمام الحافظ العلاسة ، أمو محمد على من أحمد من مسميد من حرم بن غالب من صلح بن خلف بن مبد من سنيان من بزيد، وولى بزيد من أبى سفيان صخر من حرب الأموى ، أصل جده من فارس ، أسلم وخلف المذكور ، وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم ، وكانت بلديم قرطبة ، فولد امن حرم هـ ذا بها في ساخ رمضان ، سنة أربع وتمانين وثلثاتة ، فقرأ القرآن وانستنا بالدام النافة الشرعة ، و برز فيها وفق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهو رة ، يقال إنه صنف أربعائة مجل في الشرعية ، و برز فيها وفق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهو رة ، يقال إنه صنف أربعائة مجل في سبت ما تمانين ألف ورقة ، وكان أهبياً شاعراً فصيحا ، له في الطب والمنطق كتب ، وكان من بيت والراة و ويهمة ، ووجاهة ومال وثروة ، وكان مصاحباً قشيخ أبي هر بن عبد البر النمزي ، وكان مناوثا قشيخ أبي هر بن عبد البر النمزي ، وكان مناوثا قشين أبي الوقيمة في السله، بلسانه وقله ، فأو رقه ذلك حتما في قالوب أهل زمانه ، ومازالوا به حتى ينضوه إلى ، لوكيم ، فطردوه عن بلاده ، حتى كانت وفانه في قرية له في شمبان من هذه السنة ، وقد جاوز التسمين ، والسجب كل السجب منه أنه كان ظاهر با حاراً في الذوع ، لا يقول : بشيء من التبليل لا الجلي ولا غيره ، وهذا الذى وضمه عند المله ، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه الكان ، هذا من أشد الناس أن وأحد ته نشعة من عمد بن المسن المذحجي الكنائي القرطمي بهذا كن المهنات . لا نه كان أولا وابن خلكان ، فضيد بذك حالة في باب الأصول ، وآيات الصفات وأحديق الكنائي القرطمي بهذا كن المهنات .

### ﴿ عَبِدُ الواحد بن على بن برهان ﴾

أبو القلم النحوى ، كان شرس الأخلاق جدا ، لم يلبس ضراو يل قط ولا غطى رأسه ولم يقبل. عطاء لأحد ، وذكر عنسه أنه كان يقبّل المردان من غسير ربية . قال ابن عقبل : وكان على مذهب مرجمة الممتزلة وينفي خلود الكفار في النار ، ويقول : دول المقلب في حق من لايجهوز عليه التشفى لا وجه له ، مع ما وصف الله به غسه من الرحمة ، ويتأول قوله تسالى ( خالدين فيها أبعداً ) أى أبدا من الآباد ، قال ان الجوزى: وقد كان ان برهان يقدح في أصحاب أحد و يضالف اعتقاد المسلمين لآنه قد خالف الأجماع ، ثم ذكر كالامه في هذا وغير ، والله أعلم .

# (ثم دخلت منة سبع وخسين وأربمالة) .

فيها سارجاعة من العراق إلى الحج بمفارة ، فل يمكنهم المسير فسدلوا إلى الكوفة ورجعوا . وفى ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية ، ونقض لأجلها دو ركثيرة من مشرعة الزوايا ، وباب البصرة . وفيها كانت حروب كثيرة بين تميم بن الدر برو ياديس ، وأولاد حساد ، والعرب والمفارة بصنهاجة وزئاتة . وحج بالناس من بفعاد النقيب أجوالفنام .

وفيها كان مقتل هيسد المك الكندري، وهو منصور بن محسد أبو نصر الكندري، وزير طغرلبك ، وكان مسجونا سنة كلمة ، ولما قتل حل فدفن عند أبيه بقرية كندرة ، من عمل طريشيش، وليست بكندرة التي هي القرب من قروين ، واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله ، وقد كان ذكياً فصيحاً شاعراً ، لديه فضائل جمدة ، حاضر الجواب سريعه . ولمما أرسايه طفرايك إلى الخليفة يطلب ابنته ، وامنتم الخليفة من ذلك وأنشه منشاد بقول الشاعر ، ما كل ها يشهى المره يدركه ، فأجابه الوزير تمسام قوله » تمجرى الرياح عالا يشتهى السفن » فسكت الخليفة وأطرق . قسل عن نيف وأر بعين سنة . ومن شعره قوله :

إن كان فى الناس صيق عن منافسق . فالوت قد وسم الدنيا على الناس مضيت والشامت المنبون يتبغى . كل لسكاس المنايا شارب حاسى وقد بعثه المل طغر لبك يخطب له امرأة خوار زم شاه قذر وجها هو ، فحصاء الملك وأمره على عمله فدفن ذكر ، بخزار زم ، وسفح حده حين قنسل بمر و الروذ ، ودفن جسم بقريته ، وحمل رأسه فدفن بنيساور ، ونقل تحف رأسه إلى كرمان ، وأنا أشهد أن الله جام الحلائق إلى ميقات يهم معلوم أبن كانوا ، وحيث كانوا ، وعلى أى صفة كانوا سبحانه وتسائل .

## (ثم دخلت سنة ثمان وخسين وأربعاتة)

في مِم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين ، كاجرت به عادتهم السالفة في بدعتهم المتقدمة المخالفة ، فحين وقع ذلك أخكرته العامة ، وطلب الخليفة أبا الغنائم وأنكر هليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم يملم به وأنه حين علم أزاله ، وتردد أهل الكرخ إلى الدوان يمتذرون من ذال ، وخرج النوقيم بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع . قال أن الجوزي : في ربيم الأول ولدبياب الأزج صبية لها رأسان ووجهان ورقبتان وأربم أيد ، عسلي بدن كامل ثم ماثت , قال : وفي جادى الا خرة كانت بخراسان زلزلة مكثت أياما ، تصدعت منها الجبال ، وهلك جماعة ، وخسف بمسدة قرى ، وخرج الناس إلى الصحراء وأثاموا هنالك ، ووقع حريق بثهر يعلي طعارق مائة دكان والاقة دور، وذهب الناس شي كثير، ونيب بمضهم بعضا . قال ابن الجوزي و في شعبان وقم قتال بدمشق فأحرقوا داراً كانت قريبة من إلجامم ، فاحترق جامم دمشق . كذا قال ابن الجوزي: والصحيح المشهور أن حريق جامع دمشق إنما هو في ليلة النصف من شعبان سنة إحدى وستين وأربدالة بعد ثلاث سنين مما قال ، وأن غلمان الفاطميين اقتتاوا مع غلمان العباسيين فألقيت نار بدار الامارة ، وهي الخضراء ، فاحترقت وتمدى حريقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت سقوفه ، وبادت زخرفته ، وتلف رخامه ، و يق كأنه خربة ، وبادت الخضراء فصارت كوماً من تراب بعد ما كانت في غاية الاحكام والانتان ، وطيب الفناء ، ونزهمة المجالس ، وحسن المنظر ، فهي إلى أبومنا هيذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم ، هد ما كانت دار الخلافية والملك إ والامارة ، منذ أسسها معاوية من أبي سفيان ، وأما الجامع الأموى فانه لم يكن عــلي وجه الأرض أ

شى" أحسن منمه ولا أبهى منظرا ، إلى أن احترق فبق خرابا مدة طويلة ثم شرع الماوك في تجديد" وترميمه ، حتى بلط في زمن العادل أبي بكر بن أبوب ، ولم يزالوا في تحسين معالمه إلى زماننا هــــذا ، فهائل وهو بالنسسية إلى حاله الأول كلا شئ" ، ولا زأل النحسين فيـــه إلى أيام الأمير سيف الدين بتدكار بن عبد الله الناصري ، في حدود سنة ثلاث وسبعائة ، وما قبلها وما بعدها بيسير .

وفها رخصت الأسمار بينداد رخصاً كثيرا ، وقمست دجلة قصا بينا ، وفها أخد الملك ألب أرسالان المهد بالملك من بسح لولده ملكشاه ، ومثى بين يديه بالناشية والأعراء بمشون بين يديه ، وكان بوماً مشهوداً ، وحج بالناس فها نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين الزيلي وجاور عكة .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الحافظ الكبير أبو بكر البهيق ﴾

أحمد بن الحدين بن عدلى بن عبد الله بن موسى أو بكر الديهق ، له النصانيف الني سارت بها الركان إلى سار الأحدامل زمانه في الاتفان والحفظ والمغنط والمنط الله سارة بالمناف والحفظ والمغنط والنصيف ، كان فقيها عمدانا أصواياً ، أحد الدلم عن الحاكم أبى عبد الله النيسابورى ، وصح على فيره شيئا كثيراً ، وجهم أشياه كثيرة الفة الم يسبق إلى مثلها ، ولا يدرك فيها ، منها كتاب السنن الكبير ، ونصوص الشائمى كل في عشر بحدلهات ، والسنن الصنهر ، والآكان اره والمدخل ، والآكان والمدخل ، والآكان والمدخل ، المدخل ، والمدخل ، وال

#### (الحسن بن غالب)

این عسلی بن غالب من منصور بن صدك ، أو عسلی النمیسی ، و پسرف بابن المبارك المقری ، صحب ابن محمون ، وقرأ القرآن علی حروف أنسكرت علیه ، و جرب علیه الكذب ، إساعدا و إما خطأ ، واسم فی روایة كثیرة ، وكان أبو بكر القروینی ممن پسكر علیه ، وكتب علیه محضر بعدم الاقراء بالحروف المنكرة ، قال أبو محمد السمرقندی كان كذایا ، توفی فیها عن تلتین و ممانین سنة ، ودفن عنمه ابراهم الحربی ، قال ابن خلسكان : أخذ الفقه عن أبی الفتح نصر بن محمد السوی المروزی ، ثم غلب علیه الحدیث واشتهر به ، و و حل فی طلبه .

#### ﴿ القاضي أو يعلى بن الفرا الحنبل ﴾

محمد بن الحسن بن محمد من خلف من أحمد الفرا القاضى ، أمو يعلى شيخ الحنابلة ، وعمهد منهمهم في الفروع ، ولد في محرم سنة تمانين وثالماتة ، ومهم الحديث الكثير، ، وحدث عن ابن حبابة ، قال ابن الجوزى : وكان من سادات العلماء النقلت ، وشهد عند أبن ما كولا وابن الدامقائى فقبلاه ، ووقي النظر في الحك يعرم الخلافة ، وكان إماماً في الفته ، له النصائيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد ، ودرس وأفق سنين ، وانتهت إليه رياسة المذهب ، وانتشرت تصانيفه وأسحابه ، وجمع الامامة والفتد والفائدة والفيدى وفي في الدشرين من رمضان منها عن محان وسيمين سنة ، واجتمع في جنازته القضاة والأعيان ، وكان بوماً حاراً ، فأفطر بعض من اتبع جنازته ، وبرك من البنين عبيد الله أما الناسم ، وأبا الحسن وأبا حاراً ، و ورآء بضهم في المنام فقال : ما فصل الله بك ۴ فقال : رحمي وفقر لى وأبا الحسن وفه منزاتي ، وجعل يعد ذلك بأصبه ، فقال : ما فصل الله بك ۴ فقال : رحمي وفقر لى وأركمني ، ورخم منزاتي ، وجعل يعد ذلك بأصبه ، فقال : بالع ۶ فقال : بل بالعماق .

﴿ اس سيده ﴾

صاحب الحسكم في اللغة ، أبو الحسين على بن إسهاعيل المرسى ، كان إماماً حافظا في اللغة ، وكان ضرير البصر ، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه ، وكان أبوه ضريراً أيضاً ، واشتغل على أبي العلاء صاعد البعدادي ، وله الحسكم في مجلدات عديدة ، وله شرح الحاسة في ست مجلدات ، وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ أبي عمر الطمانسكي كتاب الغريب لأبي عبيه مسردا من حفظه ، فتحجب الناس الذلك ، وكان الشيخ يقابل مما يقرأ في الكتاب ، فسيع الناس بقرائته من حفظه ، وفي في دبيع الأول منها وله ستون سنة ، وقيل إنه توفي في سنة نمان وأر بعين ، والأول أصح ، والحة أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة تسع وخسين وأراجالة ﴾

فهما بني أبو سعيد المستوفي الملتب بشرف الملك ، مشهد الامام أبي حنيفة ببغداه ، وعقدعليا قمة ، وعمل بازائه مدرسة ، فدخل أبو جعفر من الدياضي رائرًا لأ بي حنيفة فأنشد :

ألم تر أن الملم كان مضيعاً ، فيمَّه هذا النب في العد

. كُذُهَكَ كَانت هذه الأرض مينة ﴿ فَانْشُرها جود العيد أَبِي السعد وفيها هيت رجى حارة فات بسبها خلق كثير، ، وورد أن بينداد تلف شجر كثير من اليمون

وهم هميت ربح عداد ملت يسبح مسلم المسلم التي والمسلم المسلم التي طبح له ماه الشهر الرصه فتعدت والاسريد ، وفيها اخترى و وكان سببه أن التيم طبح له ماه الشهر الرصه فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترى المشهد ، وفيها وقع غلاء وفناء بعمشق وحلب وحران ، وأصال خراسان المخافف الهواب : كانت تنتفخ رؤسها وأعينها حتى كان الناس بالخذون هر الوحش بهلاً مدى ، وكانوا يأغون من أكامها .

قال ابن الجوزى في المنتظم: وفي مع السبت عاشر ذي القصدة جمع السيد أبو مسمد الناس ليحضروا الدرس بالنظامية ببنداد ، ودين الندريسها ومشيخها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، فلما تكامل اجماع الناس وجاء أبو إسحاق ليدوس لقيه فقيه شاب فقال: يا سيدى تذهب تدوس في مكان مفهدوس ؟ فامنينغ أبو أسر الصباغ مكان مفهدوس ؟ فامنينغ أبو أسرال السباغ فدرس ، فلما يام نظام المك ذاك تغيظ على المعيد وأرسل إلى الشيئغ أبي إسحاق فرده إلى الندريس بالنظامية ، في الحجة من همة السنة ، وكان لا يصلى فيها مكتوبة ، بل كان يخرج إلى بعض المساجد فيصلى ، لما بلغه من أبها مفصورة ، وقد كان صنعة تدويس ابن الصباغ فيها عشر بن وما ، ثم عاد أبو إسحاق إليها . وفي ذي القعة من هذه السنة قتل الصليحى أمير النمن وصاحب مكة قتله بعض أمراء النمن ، وخطب القائم بأمن الله المعالم من وعنا ، وعن قول الما المعالم عن الأعيان . . وعمد من إساعيل بن محد كان أبو الفنائم النقيب .

أبو عملي العارسوسى، و ويتغال له العراق، الظرف وطول مقامه مها ، سمم الحمديث من أبى طاهر المخلف، وتقة على أبي محمدالباق، ثم على الشيخ أفي حامد الاسترايني، وولى قضاء بلدة طرسوس "يوكان من الفقيا، الفضلاء المهر زمن .

# (ثم دخلت سنة سنين وأر بمائة من الهجرة النبوية ﴾

قال ابن الجوزى: في جعادى الأولى كانت زار لة بأرض فلسعاين ، أهلكت بلد الرملة ، ورمت شراريف من مسجد رسول الله وقتلية ، وطقت وادى الصغر وخيب و افتقت الأرض من كنوز كثيرة من المال ، وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة ، وجاء كتاب بعض النجار فيه ذكر هذه الزلزلة وذكر فيه أنها خسبا الرائم جيما حتى لم يسلم منها إلا جاران فقط ، وهولك منها خس عشرة أفف نسبة ، وافتقت صغرة بيت المقمس ، ثم عادت فالتأمت ، وغار البحر مسجرة ، هم ، وسلح في الأرض وظهر في مكان الماء أشياء من وجاء وخل الناس في أرضه يانقطون ، فرجع هلمهم فأهلك كثيراً منهم ، أو أكثرهم ، وفي يوم النصف من جادى الا تخرة قرى الاعتقاد القادرى الذى فيه مند بالمناس المناس بالمناب المناس المناس المناسبة والمناس المناسبة والمناسبة والانكارى الذى فيه النوعيد لاين خرير وجاعة الفقهاء وأهل النوعيد لاين جهير وجاعة الفقهاء وأهل النوعيد وجاعة الفقهاء وأهل المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة المناسبة القادر بالله مصنفه .

والخليفة في الشباك ، والوزير يقول بالدير المدين الحير من و نوحتى وأولادى ، فأعيد إلى الوزارة بشفاعة دبيس من مزيد ، في السنة الا آنية ، وامنه حو الشعراء ، وفوح الناس برجوعه إلى الوزارة وكان بوما شهوداً .

وفيها أُوقى من الأعيان ﴿ عبد الله بن عجد بن بردف بن منصور ﴾

الماتب بالشيخ الأجل ، كان أوحد زمانه بالأمر بالمروف والنهى عن المنكر ، والمبادرة إلى فل المبادرة إلى فل المبادرة ، واصناناع الأولدى عند أهابا ، هن أهل السنة ، مع شدة القيام على أهل البدع وامنهم ، وافتقاط المستورين بالبر والممدقة ، وإخفاء فقك جهد، وطاقته ، ومن غريب ما وقع له أنه كان يصل إنسانا في كل يرم بمشرة د كانير عكن يكتب مها ممه إلى ابن رضوان ، فلما توفي الشيخ عام الرجل للى ابن رضوان وقال : افته إلى ما كان يصرف في الشيخ ، فترا له ابن رضوان : إنه قد مات ولا أصرف في شيئا من الفرآن وعاله وترحم على عليه ، ثم الثنت فاذا هو بكاغد فيه عشرة د كانور ، فاخدها وجاء بها إلى ابن رضوان فه كر له ما جرى له ، فقال : هن خس وسنين سنة ، وكان يوم ، وته يوماً مشهوداً ، حضره خلق لا يدلم عددم نوجل في وم ، شلها . توفى في نصف الحرم منها عن خس وسنين سنة ، وكان يوم ، وته يوماً مشهوداً ، حضره خلق لا يدلم عددم إلا أله عو وجل الله عدادم ، وجل الله عداد على وج ، الله أن الله . وفي في نصف الحرم منها عن خس وسنين سنة ، وكان يوم ، وته يوماً مشهوداً ، حضره خلق لا يدلم عددم إلا الله عز وجل ، وجه الله تمالى .

## ﴿ أُبُوجِيقُر محد بن الحسن الطوسي ﴾

فقيه الشيمة ، ودفن في شهد على ، وكان مجاوراً به حين أحرقت دار ، بالكرخ ، وكتبه ، سنة ثمان وأربهين إلى محرم هذه السنة فتوفى «دفن هناك .

### ( ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربهائة )

فى ليلة النصف من شدبان منها كان حريق جامع دستق، وكان سدبيه أن غلمان الفاطميين والمباسيين اختصوا فأقتيت فار بدار الملك ، وهي الخضراء المناخة المجامع من جوة التبلة ، فاحترفت ، وسرى الحريق إلى الجامع فسعقطت ستوفه وتناترت فصوصه المنجية ، و تغير تماله ، و وتفاحت الفسيفساء التي كانت في أرضه ، وعلى جدرانه ، وتبدلت بفضدها ، وقد كانت سقوفه منحية كها ، والجاهوات من فوقها ، وجدواته منحية ، ولانة بصور فيها جميع بلاد الدنيا ، بحيث إن الانسان إذا أراد أن ينفرج في إقلم أو بلد وجده في الجامع ، صوراً كينته ، فلا يسافر إليه ولا يعتى في طلبته ، أوراد أن ينفرج في إقلم أو بلد وجده في الجامع ، صوراً كينته ، فلا يسافر إليه ولا يعتى في طلبته ، فقد وجده من قوب السكمية ومكة فرق المحراب والبلاد كابا شرياً وغربا ، كل إقلم في مكان لا تق به ومصور فيه كل شجوة مشوة وغير مشوة ، مصور ، مشكل في بلهائه وأوطائه ، والسنور ، وجاف الجدران في أويانه النائدة إلى الصحن ، وعلى أصول الحيطان إلى متدار الثلث منها ستور ، و وفي الجدران

بالقصوص المادية ، وأرضه كاما بالفصوص ، ليس فيها بلاط ، يحبث إنه لم يكن في الدنرا بناء أحسن منه ، لا قصو ما المولد المولد المولد ، والمنزل بناء أحسن أرضه طبنا في زمن السناء ، وغباراً في زمن الصيف ، محفو رة ، وهم بزل كذاك حتى بلط أرضه طبنا في زمن السائل أو بعد السائلة سنة من المعبرة ، وكان جميع ما سعط منه من الرخام والفصوص والأخشل وغميرها ، مودعاً في المشاهمة الأردسة ، حتى فرغها من ذلك كال الدين المسلمة الأردسة ، حتى فرغها من ذلك كال الدين المسلمة الإردسة ، حتى فرغها من ذلك كال الدين كاب الدين عليه و برن لكى ، حين ولاه نظره مع الفضاء وفظر الأوقاف في زمن المعادل و قبير فراك المولد في المسلمة عالى وخسين ، وقبيم في نائب المولد و المسلمة عالى وخسين ، وقبيم في نائب المائلة في في المسلمة عالى وخسين ، وقبيم المنافذ ا

الوليد المشكل الممتزل ، واتهموه بالاعترال ، و إنما كان يعرد داليه ليحيط علما بمذهبه ، ولسكن شرقه الموى فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها ، وصارت فيه نزعة منه ، وجرت بينه و بينهم فننة طويلة وتأدى بسبها جاعة منهم ، وماسكنت الفننة بينهم إلى سنة خس وسنين ، ثم اصطلحوا فها بينهم ، بعد اختصام كبير.

وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين فراعاً حتى دخل الماء مشهد أبى حنية . وفيها ورد الخبر بأن الأفشين دخل بلاد الروم حتى انهمي إلى غورية ، فقنــل خلقا وغم أموالا كثيرة . وفيها كا ـ رخص عظم فى الكوفة حتى بيع السبك كل أر بعين رطلا بحبة . وفيها حج بالناس أبو الفنائم الملوى وعن توفى فيها من الأعيان . ( الفورائي صاحب الابانة )

و القالم عبد الرحمن بن محد بن أحد بن فوران الفورائى ، المروزى ، أحداثمة الشافعية ، وسنف الابانة التى فيها ، عال بصيراً وسنف الإبانة التى فيها ، عال بصيراً المستف الابانة التى فيها ، عال بصيراً بالأصول والفروع ، أخذ اللقه عن القنال ، وحضر إمام الحرمين عنده وهو صغير ، فلم يلتفت إليه ، نصار فى فنه منه ، فهو يختلك كثيراً فى النهاية ، وقال بسض المستنبين كذا وغالم فى ذلك وشرع فى الوقوع فيه فراده أبو القالم الفورائى . وفى الفورائى فى رمضان ، بها بحرو ، من ثلاث وسيمين سنة ، وقد كتب تلميذه أبو سمد عبد الرحمن بن محمد المأمون المدرى الماء رس بالنظامية بعد المأمون المنابع ، و بعده أيضاً ، كتابا على الابانة ، فسياه منابع على الابانة ، فسياه شيء المرابع ، وفي المنابع ، وفي المنابع ، وفيره ، ما يلحقوا ، شيء بل كتابا على الابانة ، فسياه شيء المنابع ، وفيره ، ولاباد المجل وغيره ، ما يلحقوا ، شاء ولاحاد الحراد ، ومعره ، تندة النشة ،

﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وستين وأريمالة ﴾

قال ابن الجاوزي. فن الحوادث فها أنه كان على ثلاث ساعات في بوم الثلاثاء الحادي عشر أ من جادى الا ولى ، ومو فامن عشر بن أذار ، كانت زار لة عظيمة بالرماق وأعمالها ، فابعم أكترها وانهمم صورها ، موحى ذلك بيت المفاح ، فاباس ، وانتخصت إيليا ، وجفل البحر حتى انكشفت أرضه ، ومشى ناس فيه تم عاد وتذير ، وانهم الحدى زوايا جامع مصر ، و لق في ساعتها زاراتان أنه ريان . وفها نوجه طاك الروم ، من قسطنطيقية إلى الشام في ثابائة ألف مقاتل ، فاتل ، فاتل على منسج وأحرق القرى ما بين من عن إلى أرض الروم ، وقد ل رجالهم وسبي فسام وأولادهم ، وفزع المدفون بحماب وفهر دا مند، فرعا حظام ، فرقا هنا الحدود الله غاسنا وهو حسير ، وذلك قاتة ما معهم من المورة وهلاك أكثر حيثه بالجوع ، وقال الحدودانة.

وفيها ضافت النفقة على آدير مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والمزاب وباب الكعبة الخضيات النفقة على آدير مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والمزاب وباب الكعبة الخضير بذك دراهم ودنانير ، وكذا فيل صاحب المدينة والقناديل التي في المسجد النبوى ، وقيها كان غلام شديد بمصر التي في المسجد النبوى ، وقيها كان الذي قالت ميناتها ، واقتيت الدواب فسلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاثة أقراس ، بعد أن كان له الدير الدواب ، وتزل الوزير بواً عن بغلت فقفل الغلام عنها لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة من الخيرو من الخير والدواب ، وتزل الوزير بواً عن بغلت فقفل الغلام عنها الضعفه من الجوع مناوات كل تواكل والمناهم ، وتداب بقد ون بالمام ببيمونه في ظاهر البلد، لا يتجامر ون يدخلون الثلا يغمل و ينهب مراحل والمنام ببيمونه في ظاهر البلد، لا يتجامر ون يدخلون الثلا يجسر أحد أن يدفن بدئ من المناه و ينهب منهم ، وكان لا يجسر أحد أن يدفن بدئ من الله علمه عنه المناه المناه عنه وسلم ألب فيركل ، واحتاج صاحب مصر حتى لمح أشياء من نقال ما عنسه من ذلك إحبيرى عشر ألب في عشر ألب المناه على المناه المناه المناه المناه عنه المناه المناه من المناه والرجال وغير ذلك بأرخص تمن ، وكذلك الأملاك وغيرها، وقد كان بعض هذه النائس هندايمة ، من بعناد في وقعة البساسيرى ،

ويد فان بعض مسه من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة . وقيها أسم ولى الدهد ابن الخليفة على وفيها وردت انتقادم من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة . وقيها أسم ولى الدهد ابن الخليفة على الهنانير والدراك و وكتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلان وهو بخراسان بخبره ، باقلة الخليلة بمكة لقائم بأمر الله والسلمانان ، وقطم خطلة المصريين ، فأرسل إليه بتلاتين ألف دينار وخلمة سنية ، وأجرى له في كل سنة عشرة آلاف دينار وخلمة سنية ، وأجرى له في كل سنة عشرة آلاف دينار وفهما تروح عميد الدولة ابن جهير بابنة نظام الملك بالرى ، وحج بالناس أبو الدنام الداوى ،

وفها توفي من الأعيان والمشاهير . (الحسن بن علي )

ابن محمد أبو الجوائز الواسطى ، سكن بفداد دهرا طويلا ، وكان شاعرا أدياً ظر بنا ، الد سنة الفتين وخمسين وثانياته ، ومات في هذه السنة عن مائة وعشر سنين . ومن مستجاد شعره قدله

وأحسرتى من قولها ، قد خلن عهدى ولها ، وحق من صيرتى ، وقفا عابها مل

ماخطرت بمخاطری ، إلا كستنى ولها

## ( عمد بن أحد بن سهل )

المعروف بابن بشران النحوى الواسطى ، وقد سنة تمانين وثاليّاتة ، وكان عالماً بالأدب ، وا تنهت إليه الرحلة في اللغة ، وله شعر حسن ، فغنه قوله :

> يا شائداً القصور مهلا ، أقصر فقمر النتى المات لم يجتم شعل أهل قصر ، إلا قصاراه ، الشـتات

م يجمع عن اهل طفر به و الطبارام السادات وإنما الميش مثل خال به منتقل ماله ثبات

وقوله ودعتهم ولى الدنيا مودعة ، ورحت مالي سوى ذكراهم وطر

وقوله

وقلت بالذي بيني لبينهم \* كأن صغو حياتي بمدهم كدر

لولا تمال قلى بالرجاء لهم · ألفيته إن حدوا بالميس ينفطر

واليت عيسهم بوم النرى أعرت ﴿ أُولِيتُهَا الضوارى والفلاجزر واساءة البين أنت الساعة اقتربت ﴿ والوعة البين أنت المار تستم

وساعه البين انت الساعه افتربت \* واوعه البين انت المار نستمر طلبت صديقًا في البرية / \* فأعياطلابي أن أصيب صدرةًا

بلى من سمى بالصديق مجازه ، ولم يك في معنى الوداد صدوقا

فطلقت ود المالين الاتة ، وأصبحت من أسرا لحفاظ طليقا .

عظيم وحدد و وجعه عند والدون الفات عن البطاؤة ، مع هل بطورين عادما الف فارس ، ومده ، ف الغر نج خسة والأثون ألفاء ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خسة عشر ألفاء ومعه مائة ألف:

نقاب وحفار ، وألف روز جارى ، ومصه أر بعاثة عجملة تحمل النمال والمسامير ، وألفا عجملة تحمل السلاح والسروج والفرادات والمناجيق ، منها منجنيق عدة ألف ومائنا رحل ، ومن عزمه قبحه الله

المسارح ومسرح مع والمسارعات والمساجيون عامه معهد منها والمناد واسترصى نائمها بالخليفة خيرا ، وقتال أن يبيد الاسلام وأهله ، وقد أقطع معيدة الله

 له : اراق بذلك الشيخ فانه صاحبنا ، ثم إذا استوثقت ممالك الدراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة ، فاستمادو م من أيدى المسلمين ، والقدر يقول ( لمعرك إنهم بنى سكرتهم يعمهون ) فالتماه السلطان الب أرسلان في جيشه وم قريب من عشرين ألنا ، عكان يقال له الزهرة ، في وم الأرباء السلطان الب أرسلان في جيشه وم قريب من عشرين ألنا ، عكان يقال له الزهرة ، فأشار عايه النقيه أو نصر محمد بن عبد الملك البخارى بأن ،كن وقت الوقمة وم الجمة بعد الزوال حين يكن الخطاء أو نصر محمد بن عبد الملك الن ذك الوقت وتواقف الغريقان وتواجه الفتيان ، نزل السلطان عن فرسه يدعون للمجاهدين ، فلما كان ذك الوقت وتواقف الغريقان وتواجه الفتيان ، نزل السلطان عن فرسه أ كنافهم فتعاول ، نهم خلقا كنيرا ، وأسر ملكهم أرمانوس ، أسره غلام رومى ، فلما أوقف بين يدى الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث ، تمارع وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديل ما كنت تفعل ? قال : كل غييم ع ، قال : فما خلك في ? قال : إما أن تقتل وتشهري في بلادك ، و إما أن تعنو وتأخذ الفداء وقيدنى . قال : ما عزمت على غير الدفو والقداء . فاقدى نفسه منه بألف ألف دينار في مهم بين يدي ، وقبل وخصائة ألف دينار ليتجهز بها ، وأطلق وخصائة ألف دينار ليتجهز بها ، وأطلق معه جماعة من البطارقة وشهمه فرسنا ، وأرسل معه جيشا بمغلونه إلى بلاده ، ومهم راية مكنوب علم السلطان يعتذر إليه عدره الأرس والي مكنوب المياس علم المنان يعتذر إليه ، وبدث ، والمحد والمها في السلطان يعتذر إليه ، وبدث ، والمد ، الذهب والمواهر ما يقارب ثلاثاقة ألف دينار ، وترهد ولوس المهوف ثم استفاث علك الأردن فأن ، وكحله وأرسله إلى السلطان يعتذر إليه بلايه .

وفيها توفى من الأعيان . (أحد بن على) .

ان ثابت من أحمد من مهدى ، أبو بكر الخطيب البضدادى ، أحد مشاهير الحفاظ ، وصاحب الريخ بغداد وغيره من الصنفات العديدة المنبدة ، تحو من ستين مصنفا ، ويقال بل مائة مصنف . فلاله أعلم ، ولد سنة إحدى ونسمين وثلثات ، وقيل سنة نفتين وآسمين ، وأول ساعه سنة ثلاث وأز بهائة ، ونشأ بيضا المسمدة ، ونشاب الشميخ أبي حاسد الاسفر ابني ، وسعم المحديث الكثير ، ورحل إلى البصرة ونيساور وأسمهان وهمفان والشام والمجاز ، وسمى الخطيب الأنه كان بخطب بدرب ريحان ، وسعم عكمة على الفاضي أبي عبد الله محمد من سلامة وسمى المخارى على كركة بنت أحمد في خسة أيام ، ورجم إلى بنماد وحطى عند الوزير أي القدام من مسامة ، ولما ادعى المود الخيارة أن مهم كنا بورا في بنماد وحطى عند

عنهم أوقف ابن مسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب، وقال له: وما الدايل على كذبه ? فقال : لأن فيه شهادة معاه ية من أبي سفيان ولم يكن أسلم موم خيبر ، وقد كانت خيبر في سنة سبم من الهجرة ، و إنما أسل معاوية وم الفتح ، فيه شهادة سعد من معاذ ، وقد مات قبل خبير عام الخندق مسنة خمس . فأعجب الناس ذلك . وقد سبق الخطيب إلى هدا النقل ، سبقه محمد من جر بركا ذكرت ذلك في مصنف مفرد، ولما وقِمت فننه البساميري ببغداد سنة فسين خرب الخطيب إلى الشام فأقام بدمشق بالمأذنة الشرقية من جامعها، وكان يقرأ على الناس الحديث، وكان جهو رى الصوت ، يسمع صوته من أرحاه الجامع كايا ، فاتفق أنه قرأ على الناس وما فضائل العباس فشار عليه الـ وافض، ن أتباع الفاعاميين ، فأرادوا قتله فتشفع بالشريف الزينبي فأجاره، وكان مسكنه أ بدار المقبق ، ثم خرج من دبشق فأقام عدينة صور ، فكتب شيئا كثيراً من مصنفات أبي عمد الله الصوري بخطه كان يستميرها من زوجت، ، فلم بزل مقها بالشام إلى سنة تنتين وستبن ، ثم عاد إلى بغداد فحدث بأشياء من مسموعاته ، وقد كان سأل الله أن علك ألف دينار ، وأن محدث بالنار بح بجامع المنصور، فلك ألف دينار أو ما يقارمها ذهباً ، وحين احتضر كان عنده قريب من مائق دينار ، فأومه ما لأهل الحديث ، وسأل السلطان أن عضى ذلك ، فانه لا يترك وارمًا ، فأجب إلى خلك ووله مصنفات كثير ة مفيدة ، منها كتاب النار يخ ، وكتاب الكفاية ، والجامع ، وشرف أمير ال الحديث ، والمتنق والمفترق ، والسابق واللاحق ، وتلخيص المتشابه في الرسم ، وفد ل الوصل ، و رواية الآباء عن الأبناء ، ورواية الصحاب عن الناسين ، واقتضاء العلم للمحل ، والفقيه والمنعقد ، وغه بر ذلك . وقد سردها ابن الجوزي في المنتظم . قال ؛ يقال : إن هذه المصنفات أ كثرها لأ بي عبد الله الصورى ، أو اندأها فتمهما الخطيب ، وجملها لنفسه ، وقيد كان الخطيب حسن القراءة فصيح الةنظ عارة بالأدب يقول الشعر ، وكان أولا يتكام عـلى مذهب الامام أحـــد مِن حنهل ، فانتقل عنسه إلى مذهب الشافعي ، ثم صارَّ يتكام في أصحاب أحمد ويقسدح فيهسم ما أمكنه ، وله دسائس عجيبة في ذوبهم ، ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب أحمد ويذكر مثالب الخطيب ودسائسه ، وما كان عليه من محبة الدنيا والمدل إلى أهلها عا يطول ذكره ، وقد أو رد ابن الجوزي من شعره قصيدة جيدة المطلع حسنة المتزع أولها قوله :

لمعرك ما شجانی رسم دار ، وقنت به ولا رسم المغانی . ولا أثر الخلیام أراق دممی ، لأجل تذکری عهد النوانی ولا : الله الهوی موماً قیادی ، ولا عاصیته ، فتنی عنالی ، ولم أطمعه فی وکم تنسیل ، له فی الناس ما تحصی دعائی

تونى وم الاكتبن ضحى من ذى المجمدة منها ، وله تندان وسيمون سمنة ، فى حجرة كان يسكنها بدرس السلسلة ، جوار المدرسة النظامية ، واحمنال الناس بجنازته ، وحل نصه فيمن حل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، ودفن إلى جانب قبر بشر الحالى ، فى قبر رجل كان قد أعدد لنفسه ، فسئل أن يتركه المخطيب فشح به ولم تسمح نفسه ، حتى قال له بعض الحافرين : بالله عليك لو جلست أنت والخطيب إلى بشر أبكا كان بجلسه إلى جانبه 8 تقال : الخطيب ، فقيل له : فاحم له به ، فوهبه منه فبرى وجه الله وساعه ، وهو من قبل فه أشالة قول الشاعر :

قالدهر أسرع شئ في تقلبه \* وفسلم بين الدخلق قد وضما كم شارب عسلا فيه منيته \* وكم مقلد سبغا من قربه ذيما

ما زلت تدأب فى الناريخ مجتهداً ﴿ حِتَى رَأَيْنَكُ فَى النَّارِيخُ مَكْنُومًا ﴿ حِمَانَ بِن سَمِيدٍ ﴾

امن حسان بن محمد من أحمد من عبد الله بن محمد من منيع بن خالد من عبد الرحمن من خالد من الوليد المخزوى النبيعى ، كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه ، ثم ترك ذلك ، وأقبل على السبادة والزمد والبر والسادة والمعدقة وغير ذلك ، و بناه المساجد والرياطات ، وكان السلطان . في إليه و يتبرك به ، ويا وقع الناد ، كان يعمل كل مع شيئا كثيراً من الخير والأطمة ، و يتصدق به

وكان يكمو فى كل سمنة قريباً من ألف تقدر ثيابا وجبابا، وكذلك كان يكمو الأرامل وغبرهن من النساء، وكان يجير البنات الأيتمام وبنات الفقراء، وأسقط شميتا كثيراً من المكوس الولائف السلطانية عن بلاد نيسابور، وقرأها وهومع ذلك فى غاية النبذل والتياب والأطماء ، وترك الشهوات ولم يزل كذلك إلى أن توفى فى همذه السنة ، فى بلدة مهو الروز، تفدده الله مرحته ، ورفع درجه، لالشيب الله له سميا .

(أمين بن محد بن الحسن بن حزة)

أبو على الجمفرى فقيه الشيعة في زمانه ( محمد بن وشاح بن عبد الله ) أو عمل ول أبي تمام محمد بن عمل بن الحسن الزينمي ، صمم الحديث ، وكان أديبا شاعرا ، وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض ، ووور شعره قوله :

> حملت المصالاالصدن أوجب حملها ﴿ على ولا أنى محملت من ال.كمر ولكننى ألزنت نفسى حملها ﴿ لا علمها أنّ المتم على سفر

( الشيخ الأجل أو عرعبد الورانغري ) صاحب النصافيف المليحة المائلة ، نها النم ند ، والاستداع وغير ذاك .

﴿ ابن ذيدون ﴾ الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أبو الوليد ، الشاعر الماهر الأندلسي الترملي ، اتصل بالأمير المشمد بن عباد ، صاحب إشبيلية ، فحظى عنده وصار مشاوراً في منزلة الوذير ، ثم وزر له ولولد، أبي بكر بن أبي الوليد ، وهو صاحب القصيدة الفراويـة

التي يقول فيها :

دام وبنا هما أبتلت جوائعنا ﴿ شُونًا لِلْهِ ولا جِفْتُ مَا قَيْنَا تسكاد حين تناجيكِ ضَارًا ﴿ يَشْفَى عَلَمِهَا الاَسْ وَلا نَاسِينَا حالت لبعدكم أيامنا مُعنت ﴿ سُودًا وَكَانَتُ بِكُمْ بِيضًا لِيَالِينَا بالاس كنا ولا تحشى فرقنا ﴿ واليوم تحن ولا رجى تلاقينا

وهي طويلة وفعها صنعة قوية مهيجة على البكاء الحكل من قرأها أو سممها ، لا نه ما من أحد إلا فا. ق. خلا أو حيماً أو نسماً ، وله أفضاً :

> بين وبينك ما لوشقت لم يضم • سر إذا ذاعت الاسرار لم يضع يا بالما حظه منى ولو بذلت • لى الحياة بمطنى منه لم أبع يكفيك أنك لو حلت قلبي ما • لانستطيع قلوب الناس يستطع ته احتمل واستطل أمبر وعزهن • وول أقبل وقل أسم ومر أطعم

قلت: الأسس هفاه مو أنس بن أوق الخوار تى ، ويلقب بلك المنظم ، وهو أول من استماد بلاد الشام من أيدى الفاطمين ، وأزال الأفان منها بحى على خور السل ، بعد أن كان يؤفن به على منار وحشق وسائر الشام ، مائة وست سنين ، كان على أواب الجوامع والمساجد مكتوب استه المصحابة رضى افى عنهم ، فأسمه الما السامان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن المصحابة أجمين ، وفتر العدل وأظهر السنة ، وهو أول من أسس القلمة بعمق ، ولم يكن فها قبل فقف مقل يلتجمي إليه المسلمون من العدو ، وبناها في محتلها اليوم ، وكان موضها بيلب البلد يقال له باب الملدين من ألب أوسلان السلموق كا سيأى بياته . وحج بالناس فيها مقطم الكونة . وهو الأمير السلموق كا سيأى بياته . وحج بالناس فيها مقطم الكونة . وهو الأمير الشكري جنفل التركي، ويعرف بالعابر بل ، وكان قد شرد خطاجة في البلاد وقورهم ، ولم يصحب معه سوى سنة عشر تركيا ، فوصل إلى مكت سالما ، وكان تد شرد خطاجة في البلاد وقورهم ، ولم تقلل منهم ، ونقاة عليه ، وأعيدت الخطبة في هما ، وقطاعت خطبة قاطع من وأعيدت الخطبة في هما ، وقطاعت خطبة الساعى في ذاريخه ، وأعيدت الخطبة في هما ، وقطاعت خطبة الساعى في ذاريخه ، وأعيدت الخطبة في المدونة الخطبة منها ، وقطاعت خطبة الساعى في ذاريخه ، وأعيدت الخطبة في همية السنة العبلسيين في ذي الحجبة منها ، وقطاعت خطبة المسريين وفية الحد والمنة .

ومِن تُوفى فيها من الأعيان . (عد بن على)

ان أحد بن هيسى بن موسى ، أو بمسام ان أبى القاسم بن القانس أبي على الحاضم ، تنسيب الهاشميين ، وهو ابن عم الشريف أبى جعفر بن أبى موسى الفقيه الحنبل ، ووى الحديث وسمم منه أبو بكر من عبد البانى مودفن بباب حرب

﴿ عدين القاسم ﴾

ابن حبيب بن عبدوس ، أبو بكر الصغار من أهل نيسابور ، سم الحاكم وأبا عبد الرحن السلمي وضلنا ، وتفقه على الشيخ أبي محد الجويق ، وكان يخلفه في حلقته ،

(عدن عد ن عبدالله)

أو الحسين البيشاوي الشافي ، ختن أني الطيب الطيم عمل أبنته ، سمع الحديث وكان تقة خيراً ، توفي في شعبان منها ، وتقدم الصلاة عليه الشيخ أبو نصر من الصباغ ، وحضر جنازته أبو عمد الله الهامناتي مأموماً ، ووفق بعاره في قطيمة الكرخ .

داردي صيب اسرع. (عد بن نصر بن صالح)

ر - بن - بن علی این أمير حلب ، وكان قد ملكها في سنة تسع و خسين ، وكان من أحسن الناس شكلا وضلا .
﴿ مسعود بن الحسن ﴾

ان الحسن بن عبد الرزاق بن جعفر السامل الشاعر ومن شعره :

ليس لى صاحب معين سوى الله ، يل إذا طال بالصدود عليا أنا أشكر بعد الحبيب إليه ، وهو يشكر بعد الصباح إليتا

يان لبست لهجره طول الضنا ، حتى خفيت إذا عن العواد وأنست بالسهر العار بل فأنسيت ، أجفان عيني كِف كان رقادي وله أنضاً

والسك والسهر الله والراه الدين المناس الله الله الله كاد الله الله كاد

## ( الواحدى المسبر )

على بن حسن بن أحمد بن على بن بو يه الواحدى، قال ابن خلكان : ولا أدرى هذه النسبة إلى ماذا ، وهو صاحب التفاسير النلاتة : البسيط ، والوسيط والوجيز . قال : ومنه أخذ الغزالى أسهه كتبه ، قال : و له أسباب النزول ، والتحبير فى شرح الأساء الحسقى ، وقعد شرح دوان المتلمى ، و وليس فى شروحه مع كترمها منله ، قال : وقد رزق السمادة فى تصانيفه ، وأجمع الناس على حسمها وذكرها المدرسون فى دروسهم ، وقعد أخذ التفسير عن النماليى ، وقعد مرض مدة ، ثم كانت وفاته بنيساور فى جادى الاكترة منها ﴿ فَاصِر مِن جمد ﴾

ابن على أبومنصور التركى الصافرى، وهو والد الحافظ محمد بن فاصر، قرأ القرآن، وصم الكنبر، وهر الذى تولى قراءة التاريخ على الخطيب بحام المنصور، وكان ظريفا صبيحا، مات شاما دون الثلاثين سنة فى ذى القمدة منها، وقد رالد بعضهم بقصيدة طويقة أوردها كاما فى المنتظم ابن الجوزى.

أو القاسم الهدائى ، معم وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية ، توفى فى هذه السنة وقد قارب التسمين . ﴿ ثُمُ دخلت صنة تسم وسنين وأر بدياتة ﴾

سين . فيها كان ابتداء عارة قلمة دمشق ، وذلك أن اللك المظم أنسز بن أوف الخوار زمي لما المترع

ديها هل ابتداء عمارة ولمله دستش ، وواك ان الملك المنظم انسز بن اوف المخوار زمي لما الغرج 
دمشق من أيدى السبيديين في السنة الماضية ، شرع في بناء هذا الحصن المنبع بممشق في هذه السنة 
وكان في مكان القلمة اليوم أحمد أواب البلد، باب يعرف بباب الحديد، وهو البلب المقابل لهار 
رضوان منها اليوم ، داخل البركة البرانية منها ، وقعد ارتفع بعض أبرجها فلم يشكلل حتى انتزع 
ملك البلد منه الملك المظفر المع الملك تنش بن ألب أرسلان السلجوق ، فأكلها وأحسن عمارتها ، 
وابقى بها دار وضوان للملك ، واستمرت على ذلك البناء في أيلم تور الهين محمود بن زنكي ، فغا 
كان الملك صلاح الهين بوسف بن أوب جدد فها شيئا ، وابقى له فائيه ابن مقسم فها دارآ 
هائلة للمملكة ، ثم إن الملك الدادل أخا صلاح الهين ، اقتسم هو وأولاد، أبرجها ، فبنى كل ملك 
منهم برجاً منها جدد، وعلاه وأطاء وأ كده . ثم جدد المك الظاهر بيبرس منها الدرج الغربي القدا ،

تم المنه. بعسم ف دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور ، نائبه الشجاعي، الطارمة الشهالية والقية الزرقاء وما حولها ، وفي الحرم منها مرض الخلفة مرضا شديدا فأرحف الناس به ، فرك حتى رآه و نصفاً ، فنقل الناس أموالهـــم وخيف على دار الخلافة ، فنقل ثانوت القائم بأمر الله لـــ ة من الحناطة والأشمرية ، وذلك أن ابن القشيري قيدم يفداد فجلس يتكلم في النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينسهم إلى التجسم ، وساعده أم سمد الصوفي ، ومال ممه الشيخ أو إسحاق الشير ازى ، وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحناطة ويسأله المونة علمهم ، وذهب جاعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة ، وهو في مر عنه آخر ون ، واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق النبن ، وجر ح آخر و ن ، وثارت الفننة ، وكتب الشبخ أو إسحاق وأو بكر الشائم إلى نظام الملك في كناه إلى فخر الدولة بشكر ماوقم، و يكره أن ينسب إلى المدرسة التي بناها شيء من ذلك . وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بنداد غضباً عما وقم من الشرء فأرسل إليه الخليفة يسكنه ، ثم جمع بينه و بين الشريف أبي ا جدفر وأبي سعد الصوفي ، وأبي نصرين القشيري ، عند الوزير ، فأقبل الوزير على أبي جدفر يعظمه · في الفعال والمقال ، وقام إليه الشيخ أمو إسحاق فقال : أمّا ذلك الذي كنت تمر فه وأمّا شاب ، وهذم كني في الأصول، ما أقول فها خسلاة للأشهرية ، ثم قبل رأس أبي جسم ، فقال له أبو جسفر : صدقت ، إلا أنك لما كنت فقيراً لم تظهر لنا مافي فنسك ، فلما جاء الأعوان والسلطان وخراجه يزك .. من نظام الملك .. وشعت ، أبديت ما كان مختفيا فينفسك . وقام الشيخ أوسعه الصوفى وقبل رأس الشريف أبي جعفر أيضاً وتلطف به ، فالنفت إليه مفضيا وقال : أبها الشبيخ أما الفقهاء إذا تكاموا في مسائل الأصول فلهم فها مدخل ، وأما أنت فصاحب لهو ومهاع وتغيير ، فمن زاحكُ منا على باطلك 7 ثم قال : أنها الوزير أبي تصلح بيننا ٢ وكيف يقم بيننا صلح ونحن توج هُم محرمون ۚ ويكفرون ٩ وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أُظهرا أعتقادهما الناس على رؤس سماد عمل مذهب أهار السنة والجاعة والسلف ، ونهن عل ذلك كا وافق علب العراقيين والخراسانيون ، وقرى و هلى الناس في الدواوين كلها ، فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه عاجري ، فجاء الجواب بشكر الجاعة وخصوصا الشريف أبا جعفر ، ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة السلام علميه ، والتبرك بدعائه . قال أبن الجوزى : وفي ذي القعدة منها كثرت الأمراض في الناس بيغداد وواسط والسواد، وورد الخير بأن الشام كذلك . وفي هذا الشهر أزيات المسكرات والبغايا بينداد ، وهرب النساق منها ، وفها ملك حلب فصر من محود من مرداس بعد وفاة أبيه ، وفها تزوج الأمير على من أبى منصور من قرامز بن علاء الدولة بن كالويهالستأرسلان خاتون بنت داود عام السلطان ألب أرسلان ، وكانت زوجة القائم بأمر الله . وفيها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر وضيق عدلى صاحبها المستنصر بالله ، ثم كر راجعاً إلى دمشق . وحج بالنساس فيها الامير جنفل التركي (1) مقطم الكوفة .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ اسفهدوست بن عمد بن الحسن أبو منصور الديلي ﴾

الشاعر، ولتى أبا عبد الله بن المجاج وعبد العزيز بن نباتة وغيرهما من الشعراء، وكان شيعياً فتاب، وقال في قصيدة له في ذلك قوله في اعتقاده :.

> وإذا سئلت من اعتقادي قلت ما • كانت عليه مذاهب الأبرار وأقول خير الناس بعد عهد • صديقه وأنيسه في الذار ثم الثلاثة بعد خير الورى • أكم جهم من سادة أطهار هذا اعتقادى والذى أرجوبه • فرزى وعنتي من عذاب النار ﴿ طاه من أحد من الشاذ ﴾

أو الحسن البصرى التحوى ، سقط من سطح جام هر و بن الداص عصر فات من ساعته في رجب من هذه الدنة ، قال ابن خلكان : كان عصر إمام عصره في النحو ، وفه المصنفات المنيدة من ذلك مقدمته وشرحها وشرح الجل الزجاجي ، قال : وكانت وظيفته عصر أنه لا تمكنب الوسائل في ديوان الانشاء إلا عرضت عليه فيضاء منها ما فيه خلل تم تعنف إلى الجهة التي عيفت لها ، وكان أنها على ذلك مه بنمن أصحابه طماماً فياه دقط فرموا له شيئا أيضاً فالطائق به سريما تم جاء فرموا له شيئا أيضاً فالطائق به سريما تم جاء فرموا له شيئا أيضاً فالطوائه لا يأكل هذا كانه فتتموه فاذا هو يذهب به إلى قط أكثر أهي في سطح هنائه عند بجبوا من فعلواأنه لا يأكل هذا كان في من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على الدبادة والاشتغال والملازمة في غرقة في جامع هرو بن العامن ، إلى أن مات كاذ كرنا ، وقد جمع تعلقه في النحو وكان قر يبلمن خسة عشر مجلها ، ويسمونها تعليق الغرف .

ا بن عربن أحمد بن المجمع بن محد بن يحيى بن معبد بن هزاد مرد ، أبو محمد الصريفيني ، ويعرف بان الملم ، أحد مشا يخالحدث المسندين المشهورين ، تفرد فيه عن جاعة من المشايخ الهول (١) (١) يعنى هو نكل . كفا بامش فسخة الآسنانة . عره ، وهو آخر من حدث بالجمد فات عن ابن حبانة عن أبي القلم البنوى عن على بن الجمد ، وهو مهاعنا ، ورحل إليسه الناس بسببه ، وسمع عليه جاعة من الحفاظ منهم الخطيب ، وكان تقة محمود الطريقة ، صافى العاوية ، توفى بصريفين فى جمادى الأولى عن خس وتمانين سنة . (حيان بن خلف )

ابن حسين من حيان من مجد بن حيان من وهب من حيان أبو مروان القرطبي عمولي بني أسية ، صاحب المريخ المغرب في مستين مجالماً ، اثنني عليه الحافظ . أبو علي النساني في فصاحته وصسعة. و بلاغته . قال : وسممته يقول: النهنئة بعد ثلاث استخفاف بالودة، والتمرية بسد ثلاث إغراء بالمصيبة . قال ابن خلكان : توفى في ربيح الأول منها ، ورآه بضهم في النام فسأله عن حاله فقال غفر لح إ . وأما النار يخ فندمت عليه ، ولكن الله بلطفه أقالني وعنا عني .

#### ﴿ أُو تَصر السجري الوابق ﴾

نسبة إلى قرية من قرى سجستان يقال لها وابل ، صمع الكثير وصنف وخرج وأتام بالحرم ، وله
 كتأب الابانة في الأصول ، وله في الغروع أيضا . ومن الناس من كان يضفه في الحفظ على الصورى
 ﴿ مجمد من على من الحسين ﴾

أبو عبد الله الاتماطى ، المركوف باين سكينة ، ولد سـنة تـــهين وثلاثماتة ، وكان كثير الساع ، ومات عن تـــم وسبعين سنة والله سبحانه وتسالى أعلم .

## ( ثم دخلت سنة سبعين وأر بعالة من الهجرة )

قال ابن الجوزى: ق ربيم الأول منها وقست صاعة بمحلة الدوبة من الجانب التربى ، على خلتين في مسجد فأحرقت أعاليما ، وصعد الناس فأطناوا النار، وترفرا بالسمف وهو يشتمل فاراً ، قال : وورد كتاب من نظام الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في جواب كتابه إليه في شأن المغنابات ، ثم ممرده ابن الجاه الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في جواب كتابه إليه في شأن على تلك الناحية هومذهب الامام أحمد ، ومحمله مس وفي عند الذاهب ولاقل أهلها علمها ، والتالب في كلام طويل أ. قال : وفي شوال منها وشير المنافقة ، وبعي للمنافقة ، وبعي لمنكل من الفر يتين طائفة من الدوام ، وقتل بينهم مي ومن عشر من قديلا ، وجرح آخرون ، ثم مكنت من الفر يتين طائفة من الدوام ، وقتل بينمه لما لمنافقة ، المنافقة ، من الدوام ، وقتل بينهم مي ومن عشر من قديلا ، وجرح آخرون ، ثم مكنت المنتقلة ، قال : وفي طاسع عشر شوال ولا له المنافقة المتندى ولهم المستقلير أبو السباس أحمد ، وزيفت الملك عدم المون . قال : وفيها ولى تلج الدوام أله وله آخر وهو أبو عدم الرون . قال : وفيها ولى تلج الدوام أله المنافقة ، وذكر ابن الجوزى أن الوزير ابن جبير كان قد عل منهراً هنالا لتقام عليه المنطبة ، مكان المنطبة ، مكان المنطبة ، مكان المنطبة ، مكان المناطقة ، وذكر ابن الجوزى أن الوزير ابن جبير كان قد عل منهراً هنالا لتقام عليه المنطبة ، مكان المنطبة ، مكان المنطبة ، مكان المناطقة ، وذكر ابن الجوزى أن الوزير ابن جبير كان قد عل منهراً هنالا لتقام عليه المنطبة ، مكان المناطقة ، عليه المنطبة ، مكان المناطقة ، وذكر ابن الموزى أن الوزير ابن جبير كان قد عل منهراً هنالا لتقام عليه المنطبة ، مكان المناطقة ، على المنطبة ، مكان المناطقة ، على المناطقة ، مكان المناطقة ، كان المناطقة ، مكان المناطقة ، مناطقة ، مكان المناطقة ، مكان المناطق

غين وصل إليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين ، فكمر ذلك المنير وأحرق . وممن توقى فيها من الاعيان ﴿ أحد من محمد من أحد من يشوب ﴾

اين أحمد أبو بكر الديرعى المق<del>رق</del> آخر من حدث عن أبى الحسين من صمون وقد كان تقة منعبداً حسن الطريقة >كتب عنه الخطيب وقال : كان صدوقا . توفى فى هذه السنة عن صبع وثمانين سنة .

## ﴿ أَحِدِ نِ عِد ﴾

ان أحمد بن عبد الله أو الحسن ابن النقو النزاز، أحد المسندين المصر بن تفرد بفسيخ كنيرة عن ابن حبان عن البنوى من أشياخه ، كنسخة هدبةوكامل بن طالمة وهرو بن زرارة وأبي السكن البكرى ، وكان مشكدراً متبحراً وكان يأخذ هلي إسماع حديث طالوت بن عبادة ديناراً ، وقد أفناه الشبخ أبو إسحاق الذيرازى بجواز أخد الأخرة على إسماع لملحديث ، لاشتغاله به عن

#### الكسب . توفى عن تسع وتمانين سنة . ﴿ أحد بن عبد الملك ﴾

ان على من أحمد، أبو صالح المؤ ذن النيساو رى الحافظ ، كتب الكثير وجمع وصنف ، كتب عن ألف شيخ ، وكان يعظ و يؤ ذن ، مات وقد جاو ز النمائين .

## ﴿ عبد الله بن الحسن بن على ﴾

أبوالقاسم بن أبي مجمد الحلالي ، آخر من حدث عن أبي حض السكناني ، وقد سميم السكنير . روى عنه الخطيب ووقف ، توفى عن خس و نمانين سنة ودفن بياب حوب

## ( عبد الرحن بن منده )

ابن عمسه بن إسحاق بن محمد بن يميى بن إبراهم أو القلم بن أبي صبه الله الامام ، سم أباه و ابن مر دو يه وخلقاً فى أقاليم شق يا خسائر السهاوجم شيئاً كذيراً وكان ذا وقار وسحت حسن ،واتباع المسنة وفهم جبد ، كثير الأمر بالمر وف والنهى عن المسكر ، لا يخلف فى الله لومة لائم ، وكان مسمد ابن عمد الريحانى يقول : حفظ الله الاسلام به ، و بعبد الله الانصارى الحروى . توفى ابن منسده هذا بأصبهان عن سبع وتمانين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل

# (عبدالك بن محد)

ابن هبد العزيز بن محمد بن المفافر بن على أبو القاسم الهمدانى أحــد الحفاظ الفقهاء الأولياء ، كان يلتب ببجير وقده سمم الكثير ، وكان يكثر قطلية ويقرأ لهم ، توقى بالرى فى المحرم من هــنــــ السنة ، ودفن إلى جانب إبراهيم الخواصى .

### ﴿ الشريف أبوجفر الحنبلى ﴾

عبد الحداثات بن عبدى بن أحمد بن محمد بن ابراهم بن عبد أله بن مبد بن السباس برت عبد المطلب الماضم بن أقد وسى الحنبل الدباء و عكن أحد الفقهاء العلماء المبدا الزهادالمشهو و بن بالديانة والنشل والدبادة والتسيام في الله بالأمر بالمروف والنهى عن المنكر و لا تأخف في الله لومة لائم و وللدسنة إحدى عشرة وأربعائة ، واشتغل على القاضي أبي يمل بن الغزاء ، و زكاه شيخه عند ابن الدائماني قتبله ، ثم ترك الشهادة بعد ذلك ، وكان مشهو را بالصلاح والديانة ، وحين احتضر الحليفة التائم بأمر الله أوصى أن ينسله الشريف أبر جفر هذا وأرسى له بشوء كثير ، ومالجزيل، فل يقبل من ذلك شيئاً ، وحين وقست الفتنة بين المغابلة والاشرية بسبب ابن الفشيرى اعتمال هو في دارالمالانة مكر ما معقلا، يدخل هله الفتها، وغيرهم ، و يتبلون يده ورأسه ، ولم يزل هذلك حتى الشمكي فأذن له في المدير إلى أه فنولى عنده لية الحليس النصف في صغر منها ، ودفن إلى جانب جاء الشناء ، وكان جاة عاقرى، هليه وأهدى في هشرة الاف خنة وافي أهام .

#### (عدين عدين عبدالله)

أبو الحسن البيضاوى ، أحد الفتهاه الشافعين بر يع السكرخ و دفن هند والده . ﴿ ثم ضلت سنة إحدى وسيمين وأربعائة ﴾

فها هلك السلطان المك المنظر تاج الماوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق دمشق وقتل ملكها أسبب، وذلك أن إقسيس بعث إليه والمتجده على المصريين، فلما وسلم إليه لم بركبانتانيه فأمر بقتل أساحته ، و وجد في خزائته حجر ياقوت أخرو رفه سبة حشر متقالا ، وستين حبة لو لو كل حجة منها أزيد مون حقال ، وحشر قال الافتان برح ذهب وغير ذلك . وقد كان إليس هذا حر أسر بن أوف الخوار رق ، كان يلقب بالمنظم ، وكان من خيار الملوك وأجودهم حدة ، وأصهم سرترة ، أزال الوقش من أمل الشام ، وأبعل الأفنان بحى على خير السل ، وأمر بالمترض من المسحلية أجدين ، وحر بعد قل الشلمة التي هي معقل الإسلام بالشام الحموس و بالمترض من المسحلية أجدين ، وحر بعد أواد . وفيا حزل الوزير ابن جوير باشام الملك ، وبيا بالرحة تراه ، وبعل جند المائل على بالمائل من المساملة أجدين ، وحرب المتدى فظام الملك في إعادته فاعيد ولده وأطلق هو ، وفيها قدم محد المواة جوهرا أسيرة إلى بنداد ، وضرب العلمول على بابه في أوقات الصلوات ، وأساء لاحتاب من السلطان بالاسكار عليه ، وحج بالناس مقطم الكوكة جنفل المترك ، أنابه المة .

وعن توفي فيها من الاعيان (سعد بن على)

ا بن محمد زعلى بن الحسين أو القاسم الزنجاقى ، رحل إلى الآفاق ، وصمح الـكشير ، وكان إساماً حافظاً منعبلاً ، ثم اغطيم في آخر عمره عكة ، وكان الناس يتبركون به. قال ابن الجو ذى : و يقبلون .

أكثر بما يتباون الحجر الأسود.

(سليم بنالجوزي)

نسبة إلى قر ية من قرى دجيل ، كان عابداً (أهدا يقال إنه مكث ، مة ينقوت كل يوم بزبيبة ، وقد صمم الحديث وقرى، عليه رحمه الله .

﴿ عبد الله من شمعون ﴾

أو أحمد الفقيه المالسكي القير وائى ، توفى بيغداد ودفن بياب حرب والله سيحانه وتعالى أعلم . ( ثم دخلت سنة ثفتين وسيمين وأر بعالة )

فها ملك محود بن مسود بن محود بن سبكتكين صاحب غزنة قلاعا كثيرة حصينة من بالاد المند ، ثم عاد إلى بلاده سللا غاتما . وفيها و إد الأمير أبو جعفر بن المقتدى بالله ، و زينت له بغداد وفيها ملك صاحب الموصل الأمير شرف الهواة سلم بن قريش بن بدران العقبلي بعد وفاة أبيه . وفيها المك منصور بن مروان بلاد بكر بعد أبيه ، وفيها أمر السلطان بنفريق ابن عسلان المهودى ضلمن البصرة ، وأخذ من فخائره أربعائة ألف دينار ، فضمن خارتكين البصرة عائة ألف دينار ، وضها تكريت . وجع بالناس جنفل الغرك ورسفى كل سنة . وفيها فتح عبيد الله بن نظام الملك تكريت . وجع بالناس جنفل الغرك .

وهفت خطئه المصريان عمد وخطب العمدى والمسلمان منحسه السمجوى . وممن توفى فيها من الأميان (عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حبرون) أبو تصرسم الكذير وكان زاهدا عابداً ، يسرد العموم ، ويختم فى كل ليلة خشة رحمه الله .

(عدن عدن أحد)

امن الحدين بن عبد المرتز بن مهران العكبرى ، سمَّع هلال الحفار ، وأبن ذرقويه والحامى وغيرهم ، وكان فاضلا جيد الشعر ، فمن شعره قوله :

> أطبل فكرى فى أى ناس \* مضوا قدماً وفيس خلفوةا م الأحياء بمد الموت ذكرا \* ونحن من الحول الميتوة

تو في فرومضان منها وله سيعون سنة .

﴿ هياج بن عبد الله ﴾

الخطيب الشامي ، سم المديث وكان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهادا في العبادة ، أقام بمكة مدة

توفى فى رجب منها واسد, والده أبو بكر و زيراً الممتمد بن عباد ، حتى أخسهُ ابن ياسين قرطبة من يده فى سنة أز بعر زمانين ، نقتل موشد . قاله ابن خلسكان .

#### (كرعة بلت أجد)

ابن مجمد من أبي حاتم المروزية ، كانت عالة مالمة ، سمست صحيح البخاري على الكشميهني ، وقرأ علمها الأثمة كالحطيب وأبي المنافر السماني وغيرهما .

#### . ﴿ ثم دخلت سنة أربع وسنين وأربمائة ﴾

فيها قام الشيخ أبو إسعاق الشيرازى مع المنابلة فى الانكار على المسدين و القين بيبمون الحوره وفى إبصال المبراج ات وهن البنايا وكتبوا إلى السامان فى ذلك فجات كتبه فى الانكار. وفيها كانت زازلة عقليمة ببغدماد ارتجت لها الارض ست مرات. وفيها كان غلاه شديد وموفاس ذريع فى الحيوانات ، بهيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بننمه فغاهن تمهمتن كابن ، وجاء سبيل عظيم و مرد كبار أتلف شيئا كثيرا من الزروع والتمار بخراسان ، وفيها تزوج الامير عمدة الدين ولد الخليقة بابئة السامان ألب أرسلان « سترى خاتون » وذلك بنيسالورة ، كان وكيل السامان نظام الملك ، و وكيل الزوج حميسه الدولة ابن جهير ، وحين عقد المقد نابر عسلى الناس جواهر نفيسة .

ويمن توفى فها من الأعيان (زكريا بن محد بن حيده)

أبو منصور النيسابورى ، كان بزعم أنه من ســـلالة عنمان بن عفان ، وروى الحديث عن أبي بكر مِن المذهب ، وكان تقة . توفى في المحرم منها وقد قارب الخانين .

#### وعدين أجري

اين عمد من عبده الله من عبد الصدد من المهتدى بالله ، أبو الحسن الهاشمى ، خطيب جلم المنصور ، كان ممن يلبس القلائس الطوال ، حدث عن ابن زرقويه وغيره ، روى عنه الخطيب ، وكان ثقة عــدلا شهد عند ابن الدامنانيواين ما كو لا قضلاء نوى عن تمانين سنة ودفن بقرب قبر بشر الحافى .

امن جمغر أبو عبد الله الأصفهائى ، ولى النضاء بدجيــل ، وكان شافعياً ، روى الجديث عن أى حمر و من مهدى ، توفى بينداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط ، والله صبحانه أعلم .

#### ﴿ ثم دخلت سنة خس وستين وأر بمائة ﴾

في "وم الخيس حادى عشر المحرم حضر إلى الديوان أبو الوة عــلى بن عمله بن عميس البقبلي الجنبلي ، وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من الاعترال ، وأنه رجم عن اعتقاد كرن الحلاج من أهل الحق والخير ، وأنه قد رجم عن الجزء الذي عمل في ذلك ، وأن الحلاج قد قتل باجماع علما. أهل عصره على زندقنه ، وأنهم كاتوا مصيبين في قتله وما رموه به ، وهو مخطئ ، وأشهد عليه جماعة من الكتلب ، و رجم من الديوان إلى دار الشريف أبي جمنر فسلم عليه وصالحه واعتذر إليه ، فسظمه ﴿ وفقة السلمان ألب أرسادن وملك وله، ملكشاه ﴾

كان السلطان قد سار فى أول هدف السنة بريد أن يعز و بلاد ما وراء النهر ، فاتحق فى بعض المنازل أنه غضب على رجل يقال له يوسف الخوار وى ، فأوقف بين يدبه فشرع بماتب فى أشياء صدرت منه وثم أمر أن يضرب له أر به أوفاد ويصلب بينها ، فقال السلطان : يا محنث ومثلى يقتل همكذا ? فاحتد السلطان من ذلك وأمر بإرساله وأخذ القوس قرماه بسهم فأخطأه ، وأقبل بوسف نحو السلطان فترض السلطان من السرير خوفا منه ، فنزل عنده فعثر فوق فأدركه يوسف فضر به بخنجر كان معه فى خاصرته فتناه ، وأدول الجيش بوسف فتقوه من عند حرح السلطان جرحاً مسكراً ، فتوفى فى خاصرته عندا ، مهم عسكره فى بهم المستاز بهم نهب عسكره أشياء كثيرة ، فهم ، فدهوا عليه فهك .

ولما نوفي جلسي وانده ملكشاه عسلي سربر الملك والم الأمراء بين يديه ، فتال له الوزير نظام المحقق : تسكلم أمها السلطان ، فقال : الأكبر منكم أبي والأوسط أعي والأصغر ابهي ، وصافعل ممكم مالم أصبى إلى السلطان ، وقام بأحباء أمره الوزير نظام ممكم مالم أصبى إلى المستخدات المناه أمره الوزير نظام المحقف فواد في أوزاق الجند مسجاته ألف دينار ، وصافح السلطان ، وبالمستحدات إبنه السلطان ، وبالمستحدات ابنه السلطان ، وبالمستحدات ابنه السلطان والمهم بعدات أنها المسلطان والمهم المنطقة يأسل فيها على واللهم ، المنطقة ياسات على التراب ، وجاءت كتب ملكشاه الى اغليقة يأسف فيها على واللهم ، ويسال أن تقام له المنطقة بالمراق وفيهما . فقعل الخليلة ذلك ، وخلم ملكشاه على الوزير نظام وممنال أن تقام له المنطقة بالمراق وفيهما . فقعل الخليش ، وخلم ملكشاه على الوزير نظام وممنال الأمير السكيم الوالم ، فسار سيرة حسنة ، ولما بلغ قاورت موت أخيب ألب أوسلان وكب في جيوش كثيرة قاصدا قبل ابن أخيه ملكشاه ، فالتيا فاقتنال فاين أخيه ملكشاه ، فالتيا فاقتنال فاينم أصماب فاورت وأسرهر ، فالد ابن أخيه ملكشاه ، فالتيا فاقتنال فينم أرسل إليه من قنة .

وفيها جرت فننه عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقبلابين فاقتتلها فتبل منهم خلق كثير، واحترق جانب كبير من الكرخ، فاتتم المنولي لأهمل الكرخ من أهل باب البصرة، فأجد منهم أموالا كثيرة جناية لهم عمل ما صنوا، وفيها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس. وفيها ملك صاحب محرقند وهو محد التكين مدينة ترمذ. وفيها نعج بالذام أبو الننام العلوى. وفيها توفى من الأعيان. ﴿ السلطان ألب أرسلان ﴾

الملتب بسلطان المالم ، ابن داود جنری بك ، بن ميكاتيل بن سلجوق التركى ، صاحب المالك المتمة ، ملك بسد عه طنرليك سبع سنن وسنة أشهر وأيفاً ، وكان علالا يسبح في الناس سيرة حسنة ، كر عارجها ، شفوظ على الرعبة ، رفيقا على الفتراء ، ياراً بأهله وأصحابه ومماليكم ، كثير الدعاء بدوام النهم ، عليه عليه ، كثير الدعاء بدول في زمانه جناية ولا مصادرة ، بل كان يقنع من الرعبة بالخراج في قسطين ، رفقا مهم . كتب إليه بعض الدساة في نظام الملك و زيره و ذكر ماله في ممالكم فاستدعاء فقال له : خذ إن كان هذا محميط ، فهذب أخسلاتك وأسلح أحوالك ، و إن كذبوا فاغفر له زلته ، وكان شديد الحوص عبل حفظ مال الرعايا ، بانه أن غلاماً من غلمانه أمنا وإذا ونكثير و بورى برس وأرسدان وارغو وسارة وعائشة ، سيارته ، وترك من الأولاد ملكشاء واياز ونكثير و بورى برس وأرسدان وارغو وسارة وعائشة .

﴿ أُبِو القاسم التشيري ﴾

صلحب الرسالة ، عبد السكر م من هوازن من هبد المطلب من طلحة ، أو القدام التشييرى ، وأمه من بنى سلم ، توفى أبوه وهو طفل قترأ الأقب والعربية ، وصب الشيئة أيا على الدياق ، وأخذ النقلة عن أبى بكر من قورك وصنف الكثير ، وله النقلة عن أبى بكر من قورك وصنف الكثير ، وله النقل من والراباة التي ترجم فيها جماعة من الشايخ الصالحين ، وحيج صحبة إمام الحومين وأبى بكر البيق ، وكان يعظ الناس ، توفى بنيساور في هذه السنة عن سبعين سنة ، ودفن إلى جانب شيخة أبى على الدياق ، وكان له قرس من أهله بيت كتبه إلا بسد سنين ، احتراما له ، وكان له قرس مركبا قد أهديت له ، فلا أنوى لم تأكل علناحتى نقبت بعده بيسير فائت ، ذكره ابن الجوزى ، وقد أبى الجوزى ، أنهد أبي عليه ابن خلكان ثناء كثيراً ، وذكر شيئا من شهره من ذلك قوله :

سستى الله وقنا كنت أخار برجهم • وثغر الموى في روضة الأنس ضاحك أقنا زمانا والميون قريرة • وأصبحت بوماً والجنون سواظك وقوله في كنت ساعة بينناماييننا • وشهدت حين فراقنا الترديما أيفنت أن من المدوع محدنا • وعلمت أن من الحديث دموعا وقوله ومن كان في طول الموى ذات ساوة • على من ليلي لها غير ذائق وأكثر شيء ذاته من وصالها • أماني لم تصدق كخطة بارق

#### ( ابن صرّ بسر )

الشاعر اصميه دلى بن الحسين بن دلى بن الفضل ، أو منصور الكاتب المعروف بابن صر بعر وكان نظام الملك قبل له أنت صه ور لاصر بعر ، وقد هجاء بعضهم فقال :

> لأن اتب الناس قدماً أياك ، وسموه من شحه صر بعرا مانك تنار ما صره ، عقوة له وتسميه شعرا

قال ابن الجوزى : وهذا ظلم غاحش فان شعره فى غاية الحسن ، ثم أورد له أبيانا حسانا فمن ذلك : أَيْهِ أَحادِيثُ فَهَانَ وَمَاكُنَهُ ۞ أَنَّ الحَدِيثُ عَنِ الاحبابِ أَسَارِ

أفتش الربح عنكم كلا غنمت \* من نحو أرضكم مسكا ومعطار

قال: وقد حفظ القرآن وسم الحديث من ابن شيران وغيره، وحدث كثيرا، و وركب وماً دابة هو و والدته فسقطا بالشوندرية عنها في بثر فها فدفنا ببرر، وذلك في صفر من هذه السنة ، قال ابن الجوزى: قرأت بخط ابن عقبل صر بعر جارا بالرصافة ، وكان ينبذ بالالحاد، وقدأورد له ابن خلكان شيئا من أشفاره، وأثنى عليه في فنه والله أهل بحاله .

#### ( محد بن على )

ابن محد بن عبد الله بن عبد الصدد بن المهندى بالله ، أبو الحسين ، و يعرف بابن العر يف ، ولد سنة ولد المنتفرة وعلم الحار قطلى ، وهو آخر من حدث عنه في الدنيا ، وابن شاهبن و تفرد عنه ، وسم علقا آخر بن ، وكان يقدل له راهب بني هاشم ، وكان عقد الله راهب بني هاشم ، وكان عقد أنه رئيس التلاوة ، وقيق القلب غز بر الله والعدمة ، وقد رحل إليه الطلبة من الآفق ، ثم تقل محمه ، وكان يقرأ على الناس ، وذهبت إحسدى عبليه ، وخطب وله ست عشرة سنة ، وشهد عند الحسكام سنة ست وأربيائة ، وولى الحسكم سنة تسم وأربيائة ، وأغم خطابا بجاسم المنصور وجما منا وخسين سنة ، وتوفى في سلخ ذى القدة من هذه السنة وجمه الله خطابا والماحة ، وكان يوم جنازته بوماً مشهودا ، وترقيق في سلخ ذى القدة من هذه السنة وسعه ورحنا وساعت و رحمه الله وسعه و رحمة والماحة حسنة ، وحمه الله وسعه و وحمة المناحة و وحمة الله و وسعا و وحمة و وحمة و وحمة و ودود .

## ﴿ ثم دخلت سنة ست وستين وأر بماثة ﴾

ف صفر منها جلس الخليفة جلوساً عاماً وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الدين ، أبو القاسم عبد الله ابن المهتدى بالله ، وعره ومنمذ تمانى عشرة سسنة ، وهو فى غاية الحسن ، وحضر الأمماء والكبراء فعقد الخليفة بيده لواء السلطان ملكشاه ، كتر الزحام بومها ، وهنا الناس بعضهم بعضاً بالسلامة .

#### ﴿ غرق بنداد ﴾

فى جمادى الآ بخرة نول مطر عظم وسل قوى كثير ، وسالت دجلة و زادت حتى غرقت جانباً كبيراً من بغداد ، حتى خلص ذلك إلى دار الخلافة ، غرج الجوارى حاسرات عن وجوهمن ، حتى صرن إلى الجانب النوبي ، وهرب الخليفة من مجلسه فل مجد طريقا يسلكه ، فحدله بعض الخدم إلى التاج ، وكان ذلك يوماً عظها ، وأمراً هائلا ، وهمك الناس أموال كثيرة جدما . ومات محت الرهم خلق كثير من أهل بغداد والفر باه وجاء على وجه السيل من الاختساب والأحطاب والوحوش والحيات شيء كثير جدا ، وصقعات دور كثيرة في الجانبين ، وغرقت قبور كثيرة ، من ذلك قبر الخيرز ران ومقبرة أحمد بن حنبل . ودخل الماه من شبابيك المارستان العضدى وأتلف السيل في المؤصل شيئا كبيراً ، وصدم صور سنجار فهده : وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أربعة فراسخ وي ذي الحجة منها جامات ربح شديدة في أرض البصرة فأنجيف منها نحو من عشرة آلاف مخلة ، وفي ذي الحجورة فيها من الأعيان (

. الحذيق الأشعرى . قال ابن الجوزى · وهذا من الغريب ، نزوج قاضى القضاة ابن الدامغاتى المنته ويالاه نداة القضاة ، وكان ثقة نسلا من ذوى الهيئات ، جاه ز التمانين .

( عبد الدر يز بن أحمد بن على )

ا بين سلمان ، أبو محمد الكنائي الحافظ الدشقي ، سم الكثير ، وكان على من حفظه ، وكتب هذه المطلب حديثا واحدا ، وكان معلما بدالد ، ثقة نبيلا جليلا .

﴿ الماوردية ﴾ المادت مجوزا صاحة من أهمل البصرة تعظ النساء جاء وكانت تكتب

وتقرأ ، ومكنت خسين سنة من عمرها الا تفطر نهاراً ولا تنام ليلا ، وتقتات بخبر الباقلا ، وتأكل من النين اليابس لاالوطب ، وشيئا يسيرا من العنب والزيت ، و ربحا أكلت من اللحم اليسير، وحين "توفيت تبعم أهل البلد جنازتها ودفنت في مقار الصالحين .

( ثم دخلت سنة سبم وستين وأر بمائة )

فى صغر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديدا انتفخ منه حاته ، وامتنع من الفصد ، فلم يزل الوزير غفر الدولة عليه حتى افتصد واقصلح الحال ، وكان الناس قد انزعجرا فنرحوا بعافيته وجاء فى هذا الشهر سيل عظم تامى الناس منه شدة عظيمة ، ولم تكن أكثر أبنية بنداد تتكاملت من الغرق الأول ، غفرج الناس إلى الصحراء فجلسوا على رؤس الناول تحت المعلر ، ووقع وباه عظم بالرحمة ، فات من أهلها قريب من عشرة آلاف، وكذبك وقع بواسط والمصرة وخو زمنان وأرض خواسان وغيرها والله أعلم .

#### ( صفة موت الخليفة القائم بأمر الله )

ll افتصد في وم الخنيس الثامن والعشر بين من رجب من نواسير كانت تعتاده من عام الغرق ، ثم نام بعــد ذلك فانفجر فصاده ، فاستيقظ وقد سقطت قوته ، وحصل الاياس منه ، فاستدعى بحضيده وولى عهده عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم ، وأحضر إليه القضاة والفقهاء وأشهدهم عليه ثانيا ولاية المهد له من بمدم ، فشهدوا ، ثم كانت وفاته ليلة الخيس الثالث عشر من شعبان عن أر يعرو تسمين سنة ، وثمانية أشهر ، وثمانية أيام، وكانت مدة خلافته أر بماً وأربعين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشر بن موماً، ولم يعام أحــد من المباسيين قبله هذه المدة ، وقد جاو زت خلافــة أبيه قبله أربدين سنة ، فكان مجموع أيامهما خساً وتمانين سنة وأشهرا ، وذلك مقاوم لدولة بني أسية جميعها ، وقد كان القائم بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ، أبيض مشر با محمرة ، فصيحا ورعا زاهدا ، أديماً كاتبا بليغا ، شاعرا ، كا تقدم ذكر شي من شعره ، وهو بحديثة عانة سنة خسين ، وكان عادلا كثير الاحسان إلى الناس رحمه الله . وغسله الشريف أنوجمفر بن أبي موسى الحنبلي عن وصية الخليفة مذلك ، فلما غسيله عرض عليه ما هنالك من الأثاث والأموال ، فلم يقبل منه شيئا ، وصلى على الخليفة في صبيحة بوم الخيس المذكور، ودفن عند أجداده، ثم نقل إلى الرصافة، فقدره بزار إلى الآن وغلقت الأسواق لموته ، وعلقت المسوح ، وناحت عليه نساء الها شميين وغميرهم ، وجلس الوزير ابن جهير وابنه للمزاء على الأرض ، وخرق الناس ثيامهم ، وكان يوما عصيبا ، واستمر الحال كذلك ثلاثة أمام، وقد كان من خدار بني المداس دينا واعتقادا ودولة، وقد أمتحن من بينهم بفتنة البساسيري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه ، فأقام يحديثة عانة سنة كاملة ثم أعاد الله تمالى هليه ندمته وخلافته . قال الشاعر :

. فأصبحوا قد أعاد الله تعشهم . و إذه قريش و إذ مامثلهم بشر

. وقد تقدم له فى ذلك سلف صالح كما قال أتمالى ( ولقد فتنا سلمان وألفينا على كرسيه جسداً مم أثاب ) وقد ذكرنا ملخص ما ذكره الفسرون فى سورة ص ، و بسطنا الكلام عليه فى هذه القصة الساسة والفننة الساسر مة فيسنة خسنن ، و إحدى وخسين ، وأر بعرائة .

#### ﴿ خلافة المقتدى بأمر الله ﴾

وهو أبو القامم عسدة الدين عبد الله بن الأمير فنهيرة الدين أبى القامم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر النباسى ، وأمه أرمنية تسمى أرجوان، وتدعى قرة الدين ، وقد أدركت خلافة ولدها هذا ، وخلافة ولديه من بعده ، المستظهر والمسترشد . وقد كان أبو ، توفى وهو حمل ، فحين ولد ذكرا فرح به جده والمسلمون فرحا شديدا ، إذ حفظ إلله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادرى ، لأن من عداهم كانوا يتبد لملون في الاسواق . و بختالهاون مع العوام ؛ وكانت القالوب تنفر من توليـة مثل أولئك الخليلات على الناس ، و نشأ هذا في حجير جده القائم بأمر الله يم يا يليق بأمثاله ، و يدر به على أحسن السجايا والله الحد ، وقد كان المقتدى حين ولى الخلاق عمر عشرين سنة ، وهو في غاية الجال خلقا و كانت بيمته موم الجمة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، وجلس في دار الشجرة ، يقديس أميض ، وعملية بيضاء لطيفة ، وطرحـة قصب أدريه ، وجاء الوزراء والأمراء والأشراف ووجوه الناس فبايسو ، فكان أول من يايعه الشريف أو جعفر من أبى موسى الحنبلي ، وأنشده قبل الشاهر :

مه دول الساهر . ثم أراج عليه فلم يدر مابعده ، فقال الخليفة \* قوول عا قال الكرام فعول \*

و بايده من شيوخ الم الشيخ أو إسحاق الشيرازي ، والشيخ أونصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أونصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أو بحد ساعة أخرج تاوت جده والشيخ أو بحد النام المدر ثم بعد ساعة أخرج تاوت جده بحين ووقار من غير صراخ ولا نوح ، فصل عليه وحل إلى المقبرة ، وقد كان المقندى شهما شجاعاً أيهه كلها مباركة ، والرزق دار واطلافة منظمة جدا ، وتصاغرت الماك له ، وتضافوا بين يديه ، وخطب له بالمرمين و بيت المقدس والشاء كلها ، واسترجع المسلون الرهاوأنطاكية من أيدى الدو ، وحرت بغداد رغيرها من البلاد ، واستوزر ابن جهرتم أبا شجاع ، ثم أعاد أن جهر وقاضيه الدامناي ، ثم أو بكر الشاتى ، مولاد من خيار القضاة والوزراء وقد الحد .

و فى شعبان منها أخر ج المنسدات من الخواطئ من بقسداد ، وأمرهن أن ينادين على أغسهن بالدار والنضيمة ، وضرب الحسارات ودور الزواق والمفاقى ، وأسكتهم الجانب الغربى مع القال والصفار ، وضرب أمر جة الحسام ، ومنع اللهب جها ، وأمر الناس باحتراز هو راتهم فى الحمامات ومنع أصحب الحلمات أن يصرفوا فضالاتها إلى دجلة ، وأزويهم يحفر آبار لتلك المياء القسفرة صيافة لما الشرب ، وفى شموال منها وقست كار فى أماكن متمددة فى بقسداد ، حتى فى دار الخلافة ، فأحرقت نيئا كشراً من الدور والدكا كبن ، ووقع مواسط حريق فى تسمة أماكن ، واحترق فهما أربسة وعانون داراً وسنة خانات ، وأشياء كثيرة غير ذلك ، فانا فد وإنا إليه راجون.

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جاعة من أعيان المنجدين وأختى عليه أموالا كثيرة ، و وقع دائراً حتى مات السلطان فبطل .

و فى ذى الحبية منها أعيدت الخلعاب للمصريين وقطمت خطبة الساسين ، وفلك لما قوى أمر صاحب مصر بعدما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده ، فل<del>ما رح</del>صت تراجع الناس إليها ، وطاب الميش مها ، وقد كانت الخطبة فلمبسبين بمكة منداً مين سنة وخشة أشهر ، وستمود كما كانت على ماسياً في بيانه في موضمه ، وفي هـ نما الشهر انجفل أهل السواد من شـدة الوباء وقلة ما. دجلة ومقصها . وحج بالناس الشر من أبوطالب الحسيني من مجمد الزيفي . وأخذ البيمة للخليفة الفندى بالحرمين .

وعمن توفى فنها من الأعيان . (الخليفة العائم بأمر الله)

عبد الله ، وقد ذكرنا سيئا من ترجمته عند وفاته

(الداوودي)

راوى صحيح البخارى ، عبد الرحن بن محمد بن المنظر بن محمد بن داود ، أبوالحسن ، بن أبى المحمد الداوودى ، ولد سسنة أربع و مبدين وكلاناتة ، صحم الكثير و وقته عسلى الشيخ أب حاسد الاسفرايي ، وأبى بكرالقفال ، وصحب أبا على الدقلق وأبا عبد الرحن السلى ، وكتب الكثير ودرس وأبى وسنف، ، وعاند الدالمي ، وكتب الكثير ودرس لا يقتر اسانه عود كل خشر الذكر ، لا يقتر اسانه عود كران مع ذلك كشير الذكر ، لا يقتر اسانه عود كران من ذكر الله تدالى ، دخل وما عابه الوزير نظام الملك فجاس بين يديه فقال له الشيخ : إن الله قد سلماك على عباده فا نظر كيف تحبيه إذا سألك عموم ، وكانت وقاته بيوشح في هذه السنة وقته جاوز التسوين . وون شعره الجاء القوى قوله :

كَانَ فِي الأَجْهَاعِ فِالنَّاسِ تُورِ ﴿ فَهِبِ النَّورِ وَادْهُمُّ الفَالْامِ فَسَدَ النَّاسِ وَالزَّمِانِ جَمِما ﴿ فَلِي النَّاسِ وَالزَّمِانِ السَّلَامِ فَيْ أَنْهُ اللَّمِينَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَالزَّمِانِ السَّلَامِ

(أبو الحسن على بن الحسن)

ابن على بن أبي الطبب الباخرُ رَى الشاعر المشهور، الذنفل أولا على الشبيخ أبي محمد الجاويني ثم ترك ذلك وعمد إلى الكتابة والشهر، فغان أفرانه ، وله ديوان مشهور فنه :

و إنى لأتكو لسع أصداغك التي ه عقاربها في وجنتيك نجوم و كلى قدر التغر منك ولي أب ه فكيف ندم الضحك وهو ينيم " ( ثم دخلت سنة تمان وسين رأر بهاتة )

قال ابن الجوزى : جاء جراد في شديان بصدد الرمل والحصاء ما كل النلات وآذى الداس ، وجاهوا فطحن الخرود من النساد ، وكان يم وجاهوا فطحن الخرود من النساد ، وكان يم ولا يقر ، فرخصت الأسعار ، قال : ووقع غلاء شديد بد . ق واستمر ثلاث سنين ، وفيها ملك فصر ابن مجرد بن صالح بن مرداس مدينة منيج ، وأجلى منها الروم وثق الحد والمنة في ذى القدمة منها ، وفيها ملك الاقديس مدينة دمشق ، وانهزم عنها المعلى بن حيدر كاتب المستنصر الدبيدى إلى مدينة بالمسلم بن خيدر كاتب المستنصر الدبيدى إلى مدينة بالباس ، وخطب فيها المقتدى ، وقعامت خطبة المصر بين خياها إلى الآن وثقه الحدوالمنة ، فاستدى المستنصر قائبه فيسه عنده إلى أن مات في السجن .

. بهتى أعلمها و يعتمر فى كل مِم ثلاث وات على قدميه ، ولم يلبس فعلا منسة أقام بمكة ، وكان بزود قبر النبى ﷺ م أهل مكة ماشسيا ، وكذلك كان بزور قبر ابن عباس بالطائف ، وكان لا يسخر شيئا ، ولا يأبس إلا قيماً واحساء ، ضربه بهض أمراء مكة فى بعض فتن الروافض فاشتكى أياماً ومات ، وقد نيف على النمانين رحمه الله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ ثم دخلت سِنة ثلاث وسبعين وأر بمائة ﴾

وعن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحد بن عمد بن عر ﴾

ابن محمد بن إسهاعيل ، أو عبد الله بن الأخضر المحدث ، سمع على بن شاذان ، وكان على مذهب الظاهرية ، وكان كثير التلاوة حسن السيرة ، متقلا من الدنيا قنوعاً ، رحمه الله .

(المليحي)

المتناب على البن ، أم الماس على بن عجد بن على الملقب بالصليحى ، كان أوه قاضياً بافين ، وكان سليا ، ومن السلوم ، وكان شبياً على منصب التراسطة ، وكان سليا ، ونشأ هذا قنه اللم و برع في أشياء كثيرة من العلوم ، وكان شبياً على منصب عشرة نعم عشرة شنة ، وكان أشهر أمره بين الناس أنه سيملك البين ، فنجم بيلاد البين بيكالما في أقصر مدة ، واستوقق له الملاد البين بيكالما في أقصر مدة ، واستوقق له الملكن بها سنة خس وخدين ، وخطب للستنصر المبيدى صاحب مصر ، فلما كان في هذا العام خرج إلى الملج في أفي فارس ، فاعترضه نسبيد بن نجاح بالوسم ، في نفر يدير ، فقائلهم فقتل هو وأخره واستحوذ صيد بن مجاح على ممكنة وحواصلة ، ومن شعر الصليحى هذا قوله :

أنكمت بيض المندسم رماحهم ، فرؤسهم عرض النتار نتار وكذا الملا لا يستباح نكاحا ، إلا بصيث تطلق الأعمار

(عد بن الحسين)

اين عبد ألله بن أحمدين يوسف بن السَّبِلِيِّ، أبوعلى الشاعر البغدادي، أسند الحديث :وله الشعر الرائق فنه قوله: لا تظهرن لمسافل أو عافر ﴿ حَالَيْكَ فَى السراء والضراء . فارحة المقومين مراوة ﴿ فَى القلب مثل شائة الاعداد وله أيضاً يفتى البخيل بجيم المال مدته ٥ وللحوادث والوراث ما يدع كدودة الفز ما تبنيه يختقها ۞ وغيرها بالذى تبنيه ينتخ ﴿ وسف بن الحسن )

اس محمد من الحسن ، أمو القاسم المسكري ، من أهل خراسان من مدينة زنجان ، والدسنة خمس وتسمين وثلاثماته ، وتقفه عــلى أبي إسحاق الشيرازي ، وكان من أكبر تلاميذه ، وكان عامداً و رعاً خاشماً ، كثير المكا، عند الذكر ، مقبلاً على السيادة ، مات وقد قارب النمانين .

### ( ثم دخلت سنة أربع وسيمين وأربعائة )

فيها ولى أبو كامل منصور من أور الدولة دبيس ما كان يليــه أبوه من الأعـــال ، وخلع عليــه السلطان والخليفة . وفيها ملك شرف الدولة مســلم من قريش حران ، وصلح صاحب الرهاء . وفيها فتح تتش من ألب أرسازن صاحب دمشق مدينــة أنطرطوس . وفيها أرسل الخليفــة ان جهير إلى السلطان المك شاء ينزوج ابنتــه فأجابت أمها بذلك ، بشرط أن لا يكون له ذوجــة ولا سرية سواها ، وأن يكون سبعة أيام عندها ، فوقم الشرط عل ذلك .

وفيها تولى من الأعيان . (داود بن السلطان بن ملك شاه)

فوجد عليه أبوه وجداً كثيراً ، يحيث إنه كاد أوم أن يقتل نفسه ، فنمه الامراء من ذلك ، وانتقل عن ذلك البك وأمر النساء بالنبر عليه . ولما وصل الخبر لبنداد جلس و زير الخليفة الدراء . ﴿ القاضى أو الولد الساجى ﴾

سلمان بن خلف من سعمه بن أوب السجيبي الأندلسي الباجي النقيب المالكي ، أحد الحفاظ الملكي ، أحد الحفاظ الملكية بو أو بدائة و المكتبر بن في الفته والحديث ، محم الحديث ورحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشر بن وأو بدائة و فسمع هناك الكنير ، والجنم بأعمة ذلك ألوقت ، كالقاضي أبي الطيب الطيرى ، وأبي إلمسحاق الشيوة أبي فو الحروى ، وأقام ببغ ما لا مستبن ، الشيخ أبي فو الحروى ، وأقام ببغ ما الحديث المنادى و بالموصل سنة عند أبي جمع الخطيب البغدادى و عمم الخطيب البغدادى و عمم الخطيب البغدادى

إذا كنت أعلم علماً يقينا ﴿ بَأَن جِمِيعٍ حَيَاتِي كَسَاعَةً ﴿ فَإِلَا أَكُونَ كَضَيْفَ بِمِمَا ﴾ وأجملها في صلاح وطاعة ﴿

ثم عاد إلى بلده بمد ثلاث عشرة سنة ، وتولى القضاء هناك ، و يقال أنه تولى قضاء حلب أيضاً ، قاله ابن خلكان . قال : وله مصنفات عديدة منها المنتق في شرح المرطأ ، و إحكام الفصول في أحكام الأصول ، والجرح والتمديل ، وغير ذلك ، وكان مولده سنة ثلاث وأر بمائة ، وتوفي ليلة الحيس بين المشامين الناسع والمشرين من رجب من هذه السنة ، رحمه ألله . ﴿ أَمَّ اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ هُذِهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُثَّا

﴿ أَمِو الأَغْرِ دَبِيسِ بِنَ عَلَى بِنِ مَزُّ بِهُ ۗ ﴾

المقلب توراله ولة ، توفى في هذه السنة عن تمانين سنة : مكث منها أديراً نيفاً وسنين (١ سنة ، وقام الأمر من يعده وللد أو كامل ، ولف جماء الدولة .

﴿ عبد الله من أحد بن رضوان ﴾

أبو القاسم البغدادي ، كان من الرؤساه ، ومرض بالشقيقة قلات سنين ، فسك في بيت مظل لابرى ضوءاً ولا يسمم صوتاً ﴿ ثم دخلت سنة خس وسبعين وأربعالة ﴾

سود، ويسمى عبد الملك فنرل في مدرمة أبيه ، وضر بت الطبول على بابه في أوقات السلوات الثلاث . وفيها قدم ، ويد الملك فنرل في مدرمة أبيه ، وضر بت الطبول على بابه في أوقات السلوات الثلاث ، ووفيها فند السيح أن السيح أن السيح أن السيح أن المسلوات المسلوات المسلون بركابه ، وراح أخد فوا من راب عافر بدئته ، ولما وصل إلى ساوة خرج إليه أهلها ، وما مر بسوق منها إلا نتروا عليه من لطبف ما عندهم ، حتى اجتاز بسوق الأساكفة ، فلم يكن عندهم إلا مداساة الصغار فندروها عليه من الطبف ما عندهم ، حق اجتاز بسوق الأساكفة ، فلم يكن عندهم إلا مداساة الصغار المناسفات ملكشاه من جهة المناسفات الملكشاء من جهة المناسفات الملكشاء من جهة المناسفات ملكشاء من جهة المناسفات المدارد ونها حارب الملكان أخاء تنش فاسره ثم أطلقه ، واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنقل .

السلطان احد على فاسره م اطلعه ، والسلوك يعد على عسل

ابن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، أبو عمر الحافظ من بيت الحديث ، وحل إلى الآكاف وسمع الكثير ، وتوقى بأصبهان ( ابن ما كولا )

الأدير أبو نصر على بن الوزر أبى القام هبة أقد بن على بن جعفر بن علكان بن محد بن دلف التيمى ه الاثير سعد الملك ، أبو نصر ابن تما كولا ، أحد أمّة الحديث وسادات الأمراء ، وحل وطافق وسمم الكثير ، وصنف الاكال في المشتبه من أحاء الرجال ، وهو كتلب جليل لم يسبق إليه ، ولا يلحق فيه ، إلا ما استمرك عليه ابن تقطة في كتلب سهاء الاستمراك . وكان مواده في سنة عشر بن وأر بهائة ، وعاش خسا وخسين سنة ، قال ابن خلكان : وقيل إنه تحل في سنة تسع وجمانين . قال : وقد كان أبوه وزر التأم بأمر الله ، وحمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بنداد : قال : ولم أدر لم سمى الأدير إلا أن يكون منسوبا إلى جدم الاثمير أبى دلف ، وأصله من جر باذنان ، وولد في عكم افي شميان سنة أن يكون منسوبا إلى جدم الاثمير أبى دلف ، وأصله من جر باذنان ، وولد في عكم افي شميان سنة

إحدى وعشرين وأر بمهائة . قال : وقد كان الخلطيب البندادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين كنابي الدارتسانى وعبد الذي بن سعيد فى المؤتلف والمختلف ، فجاء ابن ما كولا وزاد على الخلطيب أوساء كتاب الا كمال ، وهو فى غاية الافادة ووقع الالتباس والضبط . ولم موضع مثله ، ولا يحتاج هذا الأمير بسمه إلى فضيلة أخرى ، ففيه دلالة على كثرة الحلاعه وضبطه وتحريره و إنقانه . ومن الشعر المنسوب إلى قوله :

موب إنه فوه . قوض خيامك عن أرض تهان مها \* وجانب القال إن القال بجننب وارحل إذا كان في الأوطان منقصة ، فالنمل الرطب في أوطانه حطب

﴿ ثُم دخلت سنة ست وسبعين وأربياتة ﴾

فيها عزل عيد الدولة بن جبير عن وزارة الخلافة فسار بأهاد وأولاده إلى السلطان ، وقصدوا نظام الملك و زبر السلطان ، فيقد لوقه غير الدولة على بلاد ديار بكر ، فسار إليها بالخلم والكوسات والساكر ، وأمر أن يتنزعها من ابن مروان ، وأن يخطب لنفسه وأن يد كر اجمه على السكة ، فسا زال حتى انتزعها من أيديهم ، وباد ملكهم على يديه كا سيانى بيانه ، وسد و زارة الخلافة أو اللتتم مظفر ابن رئيس الرؤس المظامرة بدولة الشيخ أد إسحاق الشيرازى ، وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، فيه في المسافلة فقتمها وهنم سورها وصلب قاصيها ان حلية وابنيه على السور ، وفي شوال منها قتل أبوا لحاسن بن إن الرضا ، وذلك لا ته وشى إلى السلطان في نظام الملك ، وقال له سسلمم إلى حتى أستخلص لك منهم أنف ألف دينار ، فع من غلاله علام ، واستحضر غلمانه وكانوا ألوظ أستخلص في أمر السلطان بقتل ألملك سباطا هائلا ، واستحضر غلمانه وكانوا ألوظ من أمراقك ، وما ووقته من المسادس وألر بط ، وكان مشيح من الملك بين يدرك ، وأنا قتي مرقبة من رؤل يق من أمراقل عن يدرك ، وأنا قتي مرقبة ومن المهال من وتد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه ، وهزل أبد من كنابة الطفراء وولاها مؤيد المك . وحج بالناس الأمير جنفل الذكرى مقطع الكوفة . ومن نوف فيها من الأعيان : (الشيخة أبو إسحاق الشيرازى )

إبراهم بن على بن يوسف الفير و زاباذى ، وهى قرية من قرى فارس ، وقبل هى مدينة خوارزم ، شيخ الشافعية ، ومدرس النظامية بينداد ، ولدستة ثلاث وقبل ست وتسمين وثلاثمائة ، وتفقه بفارس على أبى عبد الله البيضاوى ، ثم قدم بفداد سنة خس عشرة وأر بهائة ، فنفقه على القاضى أبى الطيب الطهرى ، وسمح الحديث من ابن شاذان والعرقابى ، وكان زاهدا عابداً ورعا ، كبير القدر معظماً محترما إماما في الققه والأصول والحديث ، وفنهن كثيرة ، وقد المسنفات الكثيرة النافعة ، كالمهذب في المناهم الكثيرة النافعة ، كالمهذب في المناهم ، والتنبيرة وطبقات الشافعية وغير ذلك . قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة معلولة في أصول النقه ، والتبصرة ، وفي ليلة الأحد الحادى والمشرين من جادى الا تخرة في دار أبي المفافر بن رئيس الرؤساء ، وغسله أبو الوقا بن عقيل المغنيل وصلى عليه بباب الفردوس من دار الخلافة ، وشهد المالة على المتدى بأمر الله ، وتقدم المصلاة عليه المتدى بأمر الله ، وتقدم المصلاة عليه أبو الفتح المفافر ابن رئيس الرؤساء ، وكان بوشة لابساً تمياب الوزارة ، تم صلى عليه مرة ثانية بيام المتحدى بام ودفن بباب إبرز في تربة بجاورة الناحية رحمه الله تمال ، وقعد امتمامه الشعراء في حياته و بعد وفاته ، وله شعر رائق ، فها أنشعه إبن خلكان من شعره قوله :

سألت الناس عن خل و في ﴿ فَعَالَوا مَا إِلَى هَذَا سَبِيلُ تُمسك إِن ظَفْرَت بِدَيلِ حَر ﴿ فَانَ الْحَرِ فِي اللَّهَ لِنَا لَمُلِّيلًا

قال ابن خلسكان : ولما توفى عمل الفقهاء عزاءه بالنظامية ، وعين ، فو يد الملك أبا مسمد المنولى مكانه ، فلما بالم الخبر إلى نظام الملك كتب يقول : كان من الواجب أن تفلق المدرسة مسنة لأجله ، وأمن أن يعوس الشيئة أنو قصر بن الصباغ في مكانه .

#### ﴿ طاهر بن الحسين ﴾

ابين أحمد بن عبد الله القواس ، قرأ القرآن وسمم الحديث وقفة على الفاضى أبى العلب الطبرى وأنقى ودرس ، وكانت له حلقة بجمام المنصو ر المناظرة والفنوى ، وكان و رعا زاهـــــــا ملازما لمسجد، خــــين سنة ، توفى عن ست وتمانين سنة ، ودفن قريباً من الامام أحمد ، رحمه الله و إياناً .

#### ﴿ محد بن أحد بن إساعيل ﴾

أبو طاهر الأ تبارى الخطيب ، و يعرف بابن أبى الصغر ، طاف البلاد وسمم الكنير ، وكان ثقة صالحًا فاضلا عابداً ، وقد مجمع منه الخطيب البغمادى ، و روى عنه مصنفاته ، توفى بلا نبار فى جمادى الآنجرة عن تصو من مائة سنة ، رحمه الله .

#### ﴿ عد بن أحد بن الحسين بن جرادة ﴾

أحد الرؤساء بيضداد ، وهو من ذوى الذَّروة والمروءة ، كان يجز رماله بشلائماته ألف دينار ، وكان أصله من مكبرا فسكن بنداد ، وكانت له جا دار عقليمة تشتدل على ثلاثين مسكنا مستقلا ، وفيها حمام و بستان ، ولها بابان ، على كل باب مسجد ، إذا أذن المؤذَّن في إحداهما لا يسعم الا خر من اتساعها ، وقد كانت زوجة الخليفة التائم حين وقعت فئذة البساسير ع في سنة خسين وأر بهائة ، نزلت عنده في جواره ، فيمث إلى الأسير قريش من بدوان أسير العرب بشرة آلاف دينار ، لبحمى له داره ، وهو الذى بنى المسجد الممه وف به بينداد ، وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس ، وكان لا يفارق زى النجار . وكانت وفانه فى عاشر ذى الفعدة من هـ نم السسنة ، ودفن فى التر بة الحجاورة لتربة القزويني ، رحمه الله و إيانا آمين .

## ( ثم دخلت سنة سبع وسيمين وأر بمائة )

فيها كانت الحرب بين فحر الدولة بن جهير و زير الخليفة و بين ابن مروان صاحب ديار بكر ، واستولى ابن جهير على ملك العرب وسي حر عهم وأخذ البلاد ومعه سبف الدولة المعدقة بن منصور ابن دبيس بن على بن وزيد الأسدى ، فافندى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك ، وامند معه الشمراء ، وفيما بعث الدولة المستورة في عسكر كثيف ومعه قسم الدولة المستقر جد بني أقابك ، اوك الشام والموسل ، فسارا إلى الوصل فلكوها ، وفى شعبان سها ، فك سلمان بن قالمش أنها كمة عنه المدولة المستقر بعد أقابا كمة ، فورده مليان وقدله ، وكان مسلم هذا أمن خيار الما والوصل فلكوها ، وفى شعبان منها ، فك سلمان مسلم هذا أمن خيار المالوك سيرة ، له فى كل قرية وال وقاض وصاحب خبر ، وكان عمل من السندية إلى منبع ، وولى بسمه أخره إبراهم بن قريش ، وكان مسجونا من سنين فأطلق وماك ، وفيها ولد السلمان من سنير ملكشاه في المشرين من رجب بسنجار ، وفيها عمى تكش أخو السلمان فأخذه السلمان من فسنج بن ملكشاه في المشرين من رجب بسنجار ، وفيها عمى تكش أخو السلمان فأخذه السلمان من شحة صبر جنل بم ، وأخذ المكومات ، مم ، سافر مرة من الكونة إلى مكة في سبمة عشر يوما . م ومن وقيه فيها من الأعيان (أعد بن عهد بن عهد بن حوابست )

أبوسمد النيسابورى، شبيخ الصوفية ، له رباط بمدينة نيسابور يدخل من بابه الجل براكبه ، وحج مرأت هلى النجر يد على البحرين ، حين انقطت طريق مكة ، وكن يأخذ جماعة من الفقراء ويقوصل من قبائل العرب حتى يأتى مكة ، توفى في هذه السنة وقد جاوز التسمين ، رحمه الله و إيانا ، وتتوصل من قبائل العرب حتى يأتى مكة ، توفى في هذه السنة وقد جاوز التسمين ، رحمه الله و إيانا ،

## ﴿ ابن السباع ﴾

صاحب الشامل ، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ، الامام أبو نصر ابن السباغ ، ولد سنة أر بهائة ، وتفقه بينداد على أبي الطيب الطبرى حتى فاق الشافعية بالمراق ، وصنف المصنفات المفيدة ، منها الشامل في المقحب ، وهو أول من درس بالنظامية ، توفى في هماه السنة ودفن بداره في المكرخ ، ثم قتل إلى باب حرب رحمه الله ، قال ابن خلمكان : كان فقيمه المساقية ، وكان يضاعى أبا إسحاق ، وكان ابن الصباغ أعلم منه بالنهب ، وإليه الرحلة فيه ، وقد صنف الشامل في القدة والمهمدة في أصول الفقه ، وتولى تعريس النظامية أولا ، ثم عزل بعد عشر بن

وماً بالشيخ أبي إسحاق ، فلما مات الشيخ أبو إسحاق تولاها أبو سعد المنولي ، ثم عزل بن العملغ بابن المتولى ، وكان فقه حجة صالحا ، ولد سنة أربعائة ، أضر في آخر مجره ، رحمه الله وإيانا .

﴿ مسعود بن ناصر ﴾

ابن عبد الله بن أحمد بن إماعيل ، أبو صعد السجرى الحافظ ، وحل في الحديث ومحم الكنبر ، وجم الكتب النهيسة ، وكان محميح الخط ، محميح النقل ، حافظا ضابطا ، رحمه الله وإيانا .

( ثم دخلت سنة عان وسبعين وأر بمائة )

في الحرم منها زلزلت أرجان فيلك خاق كنير من أروم ومواشيهم . وفيها كنرت الأسماغ بالحي والطاعون بالمراق والحجاز والشاء وأعقب ذلك موت الفجأة ، ثم ماتت الوحوش في البرارى ثم تلاها موت البهائم ، حتى عزت الألبان واللحصان ، ومع هذا كله وقعت فننة عظيمة بين الرافضة والسينة فقت لم خاق كنير فيها ، وفي ربيع الأول هاجت ربح مودا، وسفت رميلا ، وتساقطت أشجار كثيرة من النخل وغيرها ، ووقعت صواعق في البيلاد حتى ظن بعض الناس أن الفيلمة قد عام عنه عنه يقل في المحت بعض الناس أن الفيلمة قد عام عنه عنه يقل في المحتى في المحتى وينا بعض الناس أن الفيلمة قد الطبول والبوقات ، وكنرت الصدقات . وفيها استولى غر الدولة ابن جبير صلى بلاد كنيرة ، منها الطبول والبوقات ، وجزيرة ابن عرم ، وانقضت بنو مروان على يده في هذه السنة ، وفي فاني عشر رمضان منها ولى أبو بكر محد بن مظفر الشامي قضاء القضاة بيفتداد ، بعد وفاة أبي عبد الله المداملة في وغل معتبر أن الدولة . وعبد الناس جنفل ، وزار الدي مختلف المامة في الديوان . وحبح بالناس جنفل ، وزار الدي مختلفي واتباً وآبياً ، قال : أطل أنها أخر رحبتي وكان كذلك . وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدى بأمر أفه بتجديد الأمر بالمروف والبهن عن المنكر ف كل محيلة ، و إلزاقة الجور كسر آلات الملاهى ، وإدانة الخور ، عن المنكر ف كل محيلة ، و إزارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهى ، وإدارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهى ، وإدارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهى ، وإدارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهى ، وإدارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهى ، وإدارة أمل أقدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاهم ، وإدارة أمل أقدة المورد المنكر في كل محيلة ، وإدارة أمل القدة بلبس النبار ، وكسر آلات الملاه ، وإدارة أمورة المورد المؤلف المورد المورد المورد المورد المورد المؤلف المورد المورد المورد المورد المؤلف المورد المورد المورد المؤلف المورد المو

و إخراج أهل النساد من البلاد ، أثابه الله و رحمه . ويمن توفى فيها من الأجميان ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن ﴾

ابن محمد بن إبراهم بن أبي أبوب ، أبو بكر الغوركى ، سبط الأستاذ أبي بكر بن فورك ، استوطن بغداد وكان مسكلاً يعظ الناس في النظامية ، فوقت بسببه فتنة بين أهل المغاهب ، قال ابناه و رقم العفاها ، قال المغاهد زى : وكان مؤثراً للدنيا لا يتحالى من لبس الحربر ، وكان يأخذ مكس الفحم و وقع العفاها بين الحناياة والأشاعرة ، مات وقد كاف على الستين سنة ، ودفن إلى جانب قير الأشعرى عشرعة الزوايا .

 وَالبر، و بلغ من الممر خساً وتسمين سنة ، وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس سنين . ﴿ أبو سمد المنه في الم

﴿ ابوسعد المتولى ﴾

عبد الرحن بن المأمون بن على أبو سعد المنولى : مصنف النتمة ، ومدوس الظامية بعد أبي إسحاق الشيرازي ، وكان فصيحا بليغاً ، ماهرا بعليم كثيرة ، كانت وفانه في شوال من هذه السنة وله ستة وخسون سنة ، رحه الله وإيامًا ، وصلى عليه الفاضي أبو بكر الشاشي .

( إمام الحرمين )

عبد الملك بن [ الشيخ أ في محمد ] عبد الله بن توسف بن عبد الله بن توسف بن محمد بن حيويه ، أنو المعالى الجويني ، وجوين من قرى نيسانور ، الملقب بامام الحرمين ، لمجاورته عكة أر دم سنين ، كان مولده في تسم عشرة وأر بمائة ، سمم الحديث وثفقه على والله الشيخ أبي محمد الجويني ، ودرس بعده في حلقته ، وتنقه عليَّ القاضي حسين ، ودخل بغداد وتفقه سها ، وروى الحسديث وخرج إلى مكمة فجاور فهما أر بم سنين ، ثم عاد إلى نيسامور فسلم إليه الندريس والخطابة والوعظ ، وصنف نهاية الملك في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه، وغير ذلك في عليم شقى، واشتفل عليه الطلبة و رحاوا إليه من الأقطار ، وكان بحضر مجلسه ثلاثمائة متفقه ، وقد استقصيت ترجمته في الطبقات ، وكانت وفاته في الخامس والمشرين من ربيم الأول من هذه السنة ، عن صبح وخمسين سنة ، ودفن بداره ثم نقل إلى جانب والده . قال ابن خلكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب مده من النسخ، وأمرها أن لا تدع أحمدا برضمه غميرها، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضمته مرة فأخسذه الشيخ أنو محمد فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه في حلقه ولم نزل به حتى قاء مافي ا بطنمه من ابن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحروين ر عاحصل له في مجلسه في المناظرة فتو ر ووقفة فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة . قال : ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسا و رسلم إليه المحراب والخطابة والتدريس ومجلس النذكير بوم الجمة ، و بق ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع ، وصنت في كل فن ، وله النهاية التي ما صنف في الاسلام مثلها . قال الحافظ أبو جعفر : سممت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول لامام الحرمين : يا مغيه أهل المشرق والمغرب ، أنت اليوم إمام الأعَّة . ومر • تصانيفه الشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه ، وتلخيص النقريب ، والارشاد ، والمقمدة النظامية ، وغياث الأمم (١) وغمير ذلك مما مهاه ولم يتمه . وصلى عليمه ولده أو القلم وغلقت الأسواق وكسر تلامينه أفلامهم ـ وكاثوا أربهائة ـ ومحاره ، ومكثوا كذهك سنة ، وقد رئى بمراثى كثيرة فن ذلك قول بعضهم :

(١) عد ان خلكان من تصانيف إمام الحرمين «مفيث الحلق في اختيار الحق، ولكن لو كان هذا الكتاب من وافعاته لذكره من كثير وهومتأخر عن ان خلكان فهذا الكتاب مصوص على إمام الحرمين. قلوب الدالمين على المقالى • وأيام الورى شبه اقبال أشهر غصن أهل العلم بوداً • وقد مات الامام أبو المدال ( محد بن أحد بن عبد الله بن أحد )

أو على بن الوليد ، شبيخ المترقة ، كان مدراً طسم فأذكر أهل السنة عليه ، فلام بينه خسين سنة إلى أن توفى في ذى الحجة منها ، ودفن في مقبرة الشونيزى ، وهنا هو التى تناظر هو والشيخ أو بوسف الغزو بني الممتزل المفسر في إلاحة الولدان في الجنة ، وأنه يباح لأهل الجنة وطه الولدان في أدفارهم ، كاحكي ذلك الن عقيل عنها ، وكان حاضرها ، فكل هذا إلى إياحة ذلك ، لأه مأمون المفسرة هناك ، وظال أو بوسف : إن همنا لا يكون لا في الدنيا ولا في الاتخرة ، ومن أبن لك أن يكون لا في الدنيا ولا في الاتخرة ، ومن أبن لك أن يكون لهم أدبار ؟ وهذا الدفو و وهو الدبر وإنما خلى الدنيا للاذى هم أدبار ؟ وهذا الدفو و وهو الدبر إنما خلى في الدنيا خلاجة الساد إليه ، لأنه مخرج كم سمر فلا يحتاجون إلى أن يكون لهم أدبار ، ولا يكون لهذا المألة صورة بالكلية . وقد روى هذا الربط حلبينا واحدا عن شيخة أبى الحسين البصرى بسناء المنقد م ، من ظريق شبة عن منصور والما المنابق عن بنه عن من المن عن منابق عن منصور والما المنابق عن المنابق عن منابق عن منابق أن الا يحدثه فامنه ما شئت ، وقد روى المنابق أن الا يحدثه فنبره ، وقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو بيول في البالوعة في أن أن الا يحدثه بغيره ، وقيل : لان شعبة من حملي القمني قبل أن يشتغل بعلم الحديث وكان إذ ذاك يمان المديث ، فناب وألل به المنابق المنابق أن الا يحدثه بغيره ، وقيل : عدد كان عنه أن المديث وقد المنابق أن الا يحدثه بغيره ، وقيل : عدد كان عدد المديث وقد المناب وأناب ، عدد كان عليه فيل هذا الحديث فليه هذا الحديث فائه أمل .

## ﴿ أُو عبد الله الدامناني القاضي ﴾

محد من على من الحديث من عبد الملك من عبد الرهاب من حويه الدامناتي ، قاضي القضاة ببداد ، مولده في سنة نمان عشرة وأربعائة ، فنفته بها على أبي عبد الله الصبيري ، وأبي الحسن القدوري ، ومحم الحديث منهما ومن ابن النقور والخطيب وضيرهم ، وبرع في النقه ، وكان له عفل وأفر ، وتواضع زائد ، وانتهت إليه رياسة النقها ، وكان فصيحاً كثير العبادة ، وقد كان فقيراً في ابتداء طلبه ، عليه أطار رئة ، تم صارت إليه الرياسة والقضاء بعد ابن ما كولا ، في سنة تسع وأر بعين وكان القائم بأم الله يكرم ، والسلطان طغرابك بعظمه ، وباشر الحكم تلاتين سنة في أحسن سيرة ، وغلة الامانة والديانة ، مرض أبلاً يسيرة ثم توفى في الراجع والمشرين من رجب من هذه السنة ، وقد ناهز الثمانين ، ودفن بدار ، بدرب الملابين ، ثم تقل إلى شهد أبي حنيفة رحه الله . ﴿ محد بن على بن الطلب ﴾

أبو سمد الأديب ، كان قد قرأ النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس ، ثم أقلم عن ذلك كا، وأقبل على كنرة الصلاة والصدقة والصوم ، إلى أن توفى فده السنة عن ست وتمانين سنة ، رحمه الله .

و يعرف بان الرجيحي ، تفقه على ان الصباغ ، وناب في الحكم ، وكان محود الطريقة ، وشهد عند ان الدامناني نقيله . ﴿ منصور بن دبيس ﴾

أمن على من مزيد، أو كامل الأمير بعد سيف الدولة، كان كثير الصلاة والصدقة، وف في وحد من هذه السنة، وقد كان له شعر وأدب، وفيه فضل، فمن شعره قوله:

مَانَ أَنَا لَمُ أَحَلَ عَظَهَا وَلَمْ أَقَدَ ۞ طَلَمَا وَلَمْ أَصِيرَ عَلَى كُلَّ مَنظم ولمُ أَحَجِزَ الجَالَى وَأَسْتَم جُورِه ۞ غَدَاتًا أَنادَى الفَخَارُ وأَنْسَى فَلا نَهْضَتَ لَى هُمَةً عَرْبِيةً ۞ إِلَى الْجُعْرَقِ فِي ذَى كُلُ مُحْرِمٍ

( هبة الله بن أحد بن السببي)

[ قاضى الحريم بمهرممل ، و] .ؤدب الخليفة المقتدىبأسرالله ، سمع الحديث ، وتوفيف محرم هذه السنة ، وقد جاوز التمانين ، وله شعر جيد، فنه قوله :

رجرت الثمانين من خالق ه لما جاء فيها عن المصطفى فبلننيها فشكرا له ه وزاد ثلاثا بها إذوظ وإلى منتظر وعده لا لنجزه لى فعل أهل الوظ ( ثم دخلت سنة تسم وسبين وأربحائة )

و نها كانت الوقعة بين تنش صائحب دمشق و بين سليان بن قتلم صاحب حلب وأنطاكة وتما كانت الوقعة بين تنش صائحب دمشق و بين سليان بن قتلم صاحب حلب وأنطاكة وتما كاناحية ، فانهزم أصحاب سليان وقتل هو نفسه يخنجر كانت معه ، فسار السلطان ملكشاه من أصهان إلى حلب فلكها ، ومدك مابين ذلك من البلاد التي مرجاء مثل حران والوها وقلمة جمير ، وكان بعير شيخاً كبيراً قد عي ، وله ولدان ، وكان قطاع الطريق يلجأون إليها فيتحصنون بها ، فراسل السلطان سابق بن جمير في تسليمها فامنت عليه ، فنصب عليها المناجيق والفرادات فضحها وأمر بقنل سابق ، فقالت روجته : لا تقتله حي تقتلني معه ، فأقداه من وأسها فتكسره ثم أمر بتوسيطهم بعد ذلك فأقت المرأة نفسها وراه فسلت ، فلامها بعض الناس فقالت: كوهت أن يصل بيل النركي فيبقي ذلك عارا على ، فاستحسن منها ذلك ، واستناب السلطان على حلب قسم العولة اقسند الغرقة وصروح والخاور ،

عمد من شرف الدولة سلم وزوجه بأخته زليخا خاتون، وعزل فخر الدولة بن جهير عن ديار بكر ، وملها إلى العيد أبي على البادئ ، وخلع على سبف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى، وأقره على وسلمها إلى العيد أفي على البادئ ، وخلع على سبف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى، وأقره على ودخل على الخليفة فضلا صنية ، وفوض إليه أمور الناس ، واستمرض الخليفة أمراء ووضها على عينيه ، وخلع عليه الخليفة خلما سنية ، وفوض إليه أمور باحد ، واستمرض الخليفة أمراء وانظام الملك وألف بين يديه ، يعرفه بالأمراء واحدا بهد واحد ، باحد وحديثه وأنطاعه ، ثم أهاض عليه الخليفة خلماً سنية ، وخرج من بين يديه فنزل معدوسة النظامية ، ولم يكن رآما قبل ذلك ، فاستحسنها إلا أنه استميزها ، واستحسن أهلها ومن بها وحمد الله وسأل الله أن مجدل ذلك خالصاً فوجه الكريم ، ونزل مخزانة كتبها وأمل جزأ من مسموعاته ، فضمه المحدثون منه ، و ورد الشيخ أنو القاسم على بن الحسين الحسنى الديوس إلى بنداد في تجمل فطه ، عمر تبه مدوساً بالنظامية بعد أبو القاسم على بن الحسين الحسنى الديوس إلى بنداد في تجمل عطه ، عرقبه مدوساً بالنظامية بعد أبو القاسم على بن الحسين الحسنى الديوس إلى بنداد في تجمل

وقى ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع النصر وأذن فها ، وقى هذه السنة كانت زلازل هاتلة بالدق والجزيرة والشام ، فبعدت شيئا كنيراً من السوان ، وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثم عالم المورا ، وحرج الكرين من مكة والمدينة ، عادوا ، وحيج بالناس الأ ، ورخارتكين الحساني ، وقطعت خطابة المصرين من مكة والمدينة ، وقلعت الصفائح التي على باب الكعبة التي علمها أدكر الخليفة المصرى ، وجدد غيرها علمها ، وكنب علمها اسم المقتدى . قال ابن الجوزى : وظهر رجل بين السندية وواسط يقعلم الطريق وهو مقطوع البد اليسرى ، ويند القول في أسرع مدة ، وينوص دجلة فى غوصتين ، ويغذ الفترة خسة وعشرين ذراعا ، ويتسلق الحيطان الملس ، ولا يقدر على أحد ، وخرج من العراق سالما . قال ، وفعا توفى فقير فى جامع المنصور فوجد فى مرقمته صابحة دينار مغربية ، أى صحاحاً كبارا ، من أحسان النحب ، قال وفيها على سيف الدولة صدفة سامان المسلطان جلال الدولة أبى الفتح ملكشاه . اشتمل على أن أوضاف العابور والوحوش ، ثم أردنه من السكر شئ "كثير ، فتناول السلطان بيسه صنه شيئا بيسم منه شيئا بيسم منه شيئا بيسم منه شيئا بيسم عن آخره ، ثم أشار فانهب عن آخره ، ثم اتعل من ذلك المكان إلى سرادق عظم لم برمناه من الحربر ، وقدم خسائة قطامة من الفيمة ، وألوان من تماثيل الند والمسك والدير وغير ذلك ، فد فيه مهاطا خاصاً كلى الساطان حيثية ، غمائم أمان اخبية ، وحلى إليسه عشرين ألف دينيار ، وقدم إليه ذلك السرادق عا فيسه بكاله ، وأكل الساطان حيثية ، وحلى إليسه عشرين ألف دينيار ، وقدم إليه ذلك السرادق عا فيسه بكاله ، وأكل الساطان حيثية ، وحلى إليسه عشرين ألف دينيار ، وقدم إليه ذلك السرادق عا فيسه بكاله ، وألف والحد أنه أعلى المناس والحدة أعمانية من المناس والحدة أعلى المناسة عن المناس والحدة المناس والحدة أعلى الساطان حيثر ين ألف دينيار ، وقدم والحدة أعلى المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والحدة أعلى المناس والحدة أعلى المناس والحدة أعلى المناس والحدة المناس والحدة المناس والحدة أعلى المناس والحدة أعلى المناس والحدة أعلى المناس والحدة المناس والحدة المناس والحدة أعلى المناس والحدة المناس والحدة أعلى المناس والحدة أعلى

ومِن توفى فيها من الأعيان ﴿ الأمير جعفر بن سابق التشيرى ﴾

الملقب بسابق أله بين ، كان قد تملك قلمة جمبر مـــدة طويلة فنسبت إليه ، و إنما كان يقال لها

قبل ذلك الهوشرية ، نسبة إلى خلام النهان من المنفر ، ثم إن هذا الأمير كبر وعمى ، وكان له والمان يقطمان الطريق ، فاجتاز به الساطان ملكشاه من ألب أرسالان السلجوق وهو ذاهب إلى حلبً فأخذ القلمة وقنك كا هدم . ﴿ الأمير جنفل قتلغ ﴾

أدير الحلج ، كان مقطعا فلكوفة وله وقعات مع العرب على ست عن شجاعته ، وأوعبت قلو بهم وشتهم في البلاد شفو منهم و التلاوة ، و له آثار وشته بعلى البلاد شفو منه و قد كان حسن السيرة عوافظا على العولوات ، كثير التلاوة ، و له آثار حسنة بطريق مكن مكن مكن على محرسة على الحياة من مكن على الحياة ، و يني مسجدا بالجانب الغربي من بغداد على دجلة ، عشرعة الكرخ . أو في حادى الأولى منها رحمه الله ، ولما بالمؤفة ، و بني مسجدا بالجانب الغربي من بغداد على دجلة ، عشرعة الكرخ .

#### ﴿ على من فضال الشاجمي ﴾

أبو على النحوى المغر في ، له المصنفات الدالة عـلى علمه وغزارة فهمه ، وأسند الحديث . تو في في ربيم الأول منها ودفق بياب إمرز .

## ﴿ على من أحدالتسترى ﴾

كان مقدم أهل البصرة في المال والجاه ، وله مراكب تسمل في البحر ، قرأ القرآن وسمم الحديث وتفرد ترواية سنن أبي داود , توفي في رجب منها .

#### ( يحيى من إساعيل الحسيني )

كان فقيها على مذهب زيد بن على بن الحسين ، وعند معرفة بالأصول والحديث .

## (ئم دخلت سنة تمانين وأر بمائة )

ق الحرم منها نقسل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جسلا عملة بالديباج الروص ، غالبا أواقى الذهب والنهنة ، وعلى أو يع وصبدين بغلة عملة بأقواع الديباج الملكي وأجراجها وقلائدها من الذهب والغضة ، وكان على ستة منها اثنا عشر صنعوقا من الفضة ، فها أنواع الجواهر والحلى ، و بين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرسا علها مراكب الذهب ، موصة بالجواهر ، و وبث الخليفة لتلقيهم الوزير ومهد عظم مجمل بالديباج الملكي عليه صغائح الذهب موصع بالجوهر ، و بعث الخليفة لتلقيم الوزير آباشجاع ، و بين يديه نحو من ثلاثمائة موكية غير المشاعل لخلعة الست خاتون امرأة السلطان تركان خاتون ، حاة الخليفة ، وسألما أن تحمل الوديمة الشريفة إلى دار الخلافة ، فأجابت إلى ذلك ، فحضر الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء و بين أيسهم من الشموع والمشاعل مالا يمحمى ، وجامت نساء الأميرات كل واحدة منهن في جماعها وجواويها ، و بين العمين الشموع والمشاعل ، ثم جامت الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بسد الجميع ، في محفة محلة ، وعلها من الذهب والجواهر مالا تحصى قيمته ، وقيد أعاط بالمحفة ما تتا جارية تركيك ، بالراكب الزينة المجيبة عما يجون الأبصار ، فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة ، وقد زين الحريم الطاهر وأشملت فيه الشموع ، وكانت ليساة مشهودة المخليفة ، هائلة جدا ، فلما كان من الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان ومد سهاطا لم يرمثله ، عم المحاضرين والغائبين ، وخلع على الخاتون زوجة السلطان أم العروس ، وكان أيضاً بوساً مشهودا ، وكان السلطان متعباً في الصيد ، ثم قدم بعد ألم ، وكان الدخول بها في أول السنة ، ولدت من الخليفة ، في ذي القدمة وإدا ذكرا زينت له بنساد . وقبها ولد السلطان ملكشاء ولد سهاء محودا ، وهو الذي ملك بعده . وفيها جمل السلطان ولده أباشجاع أحمد ولى العهد من بعده ، ولتبه ملك المخاك الحواك ، عضد ذكر اسمه . وفيها شرع في بناء الناجية في باب إمرز وعملت بسنان وغرست النخيل والفوا كه هناك ذكر اسمه . وفيها شرع في بناء الناجية في باب إمرز وعملت بسنان وغرست النخيل والفواكم هناك

> وهل سور بأمر السلمان، وافيه أعلم . ويمن توفي فها من الأعيان . ﴿ إِمَاعِيلُ مِنْ إِرَاهِمِ ﴾

اس موسى بن سميد ، أبو القاسم النيسابورى ، رحل في الحديث إلى الآفاق حتى جاوز ماوراه النهر ، وكان له حظ وافر في الأدب ، ومعرفة العربية ، نوفي بنيسابور في جادى الأولى منها

(طاهر بن الحسين البندتيجي)

أبو الوفا الشاعر ، له قصيدان في مدح نظام الملك إحداها ممجمة والأخرى غير منقوطة ، أولها : لاموا ولو علموا ما الاموا ﴿ وود لومهم هم ۗ وآلامُ توفى ببلده في رمضان عن نيف وسيمين سنة .

( عد بن أمير المؤمنين المتندى )

عرض له جدرى فات فها وله تسع سنين ، فحزن عليه والله والناس ، وجلسوا العراء ، فأرسل إلهم يقول :إن لنا في رسول الله أسوة حسنة ، حين نوفي ابنه إبراهم ، وقال الله تعالى ( والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إمّا لله وإنا إليه راجعون ) ثم عزم على الناس فالصرفوا .

(عدن عدن زيد)

ابن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أفى طالب ، أبو الحسن الحسينى ، الملتب بالمرتفى ذى الشرفين ، ولد نسبتة خمس وأر بهائة ، وسمح الحديث الكثير ، وقرأً ، بنفسه على الشيوخ ، وصحب الحافظ أما بكر الخطيب ، فصارت له معرفة جيدة بالحديث ، وصمح عليه الخطيب شيئا من صروياته ، تم انتقل إلى سحرقند وأملى الحديث بأصبهان وغيرها ، وكان برجم إلى عقل كامل ، وفضل وضروءة ، وكانت له أموال جزيلة ، وأملاك مقسمة ، ولعمة وافرة ، يقال إنه ملك أربمين قرية ، وكان كتير الصدقة والدر والصدلة فالحاء والفتراه ، و بلفت زكاة ماله الصاحت عشرة آلاف دينار غير الشور ، وكان له بسنان ليس لملك منسله ، فطلبه منه ملك ما و راء النهر ، واسمه الخضر بين إبراهم ، عارية لينتزه فيه ، فأنى عليه وقال : أعميره إياه ليشرب فيه الحمر بعدما كان مأوى أهل العم والحديث والذين ? فأعرض عنه الساءان وحقد عليه ، ثم استدهاء إليه ليستشيره في بعض الأمو رعلى العادة ، فلما حصل عنده قبض عليه بسجه في قلمته ، واستحوذ على جبع أملاكه وحواصله وأمواله ، وكان يقول : ما تحققت صحة نسبي إلا في هذه المصادرة ، فا في ربيت في التمهر فكنت أقول : إن مثل لا بد أن يبتلي ، ثم منموه العامام وانشراب حتى مات رحه الله .

﴿ محد بن علال بن الحسن ﴾

أبو الحسن الصابي ، الملقب بدّرس النمسة ، سمّع أبله وابن شاذان ، وكانت له صدقة كذيرة ، ومعروف ، وقد ذيل على تاريخ أبيه الذى ذيله على تاريخ ابيه الذى ذيله على تاريخ ابيه الذى ذيله على تاريخ ابت بر بر الطبرى ، وقد ذيل على تارا بينداد ، ووقف فيها أربسة آلاف مجلد ، في دور: ما العلوم ، وترك حين مات سيمين ألف دينار ، ودفن عشهد على .

﴿ مَبَةَ اللهُ بن على ﴾

ان محد بن أحد بن المجل أبو نصر ، جم خطباً ووعظاً ، وهم الحديث على مشامخ عديدة ، وتو في شايا قبل أوان الرواية . ﴿ أُنو بكر بن حمر أميد الملشين ﴾

كان في أرض فرغانة ، اتفق له من الناموس مالم يتفق لنير د من الملوك ، كان بركب ممه إذا سار لقنال عدو خسهاته ألف مقاتل ، كان يمتقد طاعته ، وكان مع هذا يقيم الحدود و يحفظ محارم الاسلام ثمّ و يحوط الدين و يسمير في النامي سيرة شرعية ، مع صحة اعتقاده وديفه ، وموالاة الدولة المياسية ، أصابته نشابة في يعض غز واته في حلقه فقتلته في هذه السنة .

#### 🕻 ﴿ فاطمة بنت على ﴾

المؤدبة الكاتبة ، وتعرف ببنت الأقبرع ، سممت الحديث من أبي عمر من مهدى وغيره ، وكانت تكتب المنسوب على طريقة ابن البواب ، ويكتب الناس علمها ، ويخطها كانت الهبدنة من الديوان إلى ملك الروم ، وكتبت مرة إلى عميمه الملك الكندى وقمة فأعطاها ألف دينار ، توفيت في الحجرم من هذه السنة بيفداد ، ودفئت ببلب إبرز .

#### ( ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأر بماثة )

فها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببضماد ، وجرت خطوب كثيرة . و في ربيح الأول أخرجت الأنواك من حريم الحملانة ، فسكان في ذلك قوة للخلانة . وفها ملك مسعود من الملك المؤيد من إبراهم من مسعود من محمود من سبكتكين بلاد غزنة بعد أبيه . وفيها فنح ملكشاه مدنة سح تند . وحج والناس الأمير خارتكين .

ومن ترفى فيها من الاعيان . ﴿ أَحْدَ بِنَ السَّلْطَانُ مُلَكَشَاهُ ﴾

. وكان ولى عهد أبيه . نوفي وعمره إحمدي عشرة سنة ، فكث الناس في العزاء سبعة أيام لم برك أحد فرساً ، والناس ينعن عليه في الأسواق ، وسود أهل البلاد التي لا يه أوابهم .

ا ) والناس ينحن عليه في الاسواق ، وسود اهل البلاد ﴿ عبد أنَّ مِن محمد }

ابن على من محد، أو إمهاعيل الأنصاري الحروى ، روى الحديث وصنف، وكان كثير السهر باقيل ، وكانت وفاته مراة في ذي الحجة عن ست ومانين سنة ، وحج بالناس فها الوزير أو أحد، واستناب ولدة أما منصور ونقيب النشاء طراد من عجد الزيني .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وعانين وأر بمائة ﴾

ف الحرم درس أبو بكر الشاشى في المدرسة الناجية بباب إبرزه التي أنشأها الصاحب ناج العين أبو التنتام على الشاهنية . وفيها كانت فتن عظيمة بين الوافض والسنة ، ووفعوا المساحف ، وجرت حروب طويلة ، وقتل فيها خاتى كثير ، فقل ابن الجوزى في المتنظم من خط ابن عقبل أنه قتل في حدة السنة قريب من مائتي رجل ، قال : وسب أهل النكرخ الصحابة وأزواج النبي على ، فلمنة الله على من فعل فطويا الروافض من الخبث الله على من فعل فطويا الروافض من الخبث المناوة الباطنة الكامنة في قدربهم ، فأه ولرسوله وشريعته ، وفيها ، ملك السلطان ملكشا ، ما و راه النهر وطائعة كبيرة من تلك الناحية ، بسد حروب عظيمة ، ووقعات هائة : وفيها استولى جيش المصر بين على عدة بلاد من بلاد الشام . وفيها عرت مناوة جامع حبل ، وفيها أرسلت الخاتون بلت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبيها إعراض الخليفة عنها ، فيمت البها أربعا المواشى صواب والأمير مران ايرجاها إليه ، فأجاب الخليفة إلى ذلك ، و بعث ممها بالنقيب وجاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أوالفض والوزير فضياها إلى الهروان وذك في وبعث مها بالنقيب وجاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أوالفض والوزير فضياها إلى الهروان عمالها بالمنان أميرين لتمزيته فيها . وحج بالناس خارتكن. عما المها من الأعيان . (عبد الصدد بن أحد من على)

رس وفي به من من المنافظ عن المنافظ ، وحل وسمع الكنير ، وخرج ، وعاجله الموت في هذه السنة مهمذان وهو شاب . (على من أبي يَعَلَى)

ما ان والتواسع ، مدرس النظامية بعد المتولى ، سم شيئا من الحديث ، وكان فقيها ماهرا ،

وجدلياً إهرا ﴿ عاصم بن الحسن ﴾

ابن مجد من على من عاصم من مهران ، أنو الحسين المناصبي ، من أهل الكرّ خ ، سكن طب الشعير ولد سنة سبع وتسمين وثانهائة : وكان من أهل الفضل والأدب ، وسمع الحديث من الخطيب وغيره ،

وكان ثقة حافظاً ، ومن شمره قوله :

له على قوم بكاظمة « ودعتهم والركب معترض لم تترك المعرات مذ بسنوا » لى مقلة ترثو وفنتمض

م تهرار المهرات مه بعدوا به ي سلم وو وحصر رحاوا فدمهي واكف هطل ، جار وقلبي حشوه مرض

ويدون الا ذقت نقده ، عني ومالى عنهم عوض الرضيم على على المنابع عنه عوض الرضيم على على القة ، منهم فاردوا الذي اقترضوا

ر على "ثقة ﴿ منهم فاردوا الذي الله ﴿ محمد بن أحمد بن حامد ﴾ .

ا بن عبيه ، أبو جمفر البخاري المتكلم المعزلي ، أقام بينداد وتعرف بقاضي حلب ، وكان حنى المذهب في الفروع ، معزليا في الأصول ، مات بينداد في هذه السنة ، دفن بيات حريب .

#### ﴿ عد ين أحد ين عبد الله كه

ان محمد من إساعيل الأصبحاني ، المروف مسارفة ، أحد الحفاظ الجوالين الرحالين ، سمم الكنير وجم الكنب ، وأقام بهراة ، وكان صالحا كثير السيادة ، توفي بنيسابور في ذي الحجة من هذه السنة

والله أعلم. ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربيهائه ﴾ نى الهوم منها ورد إلى الفقيه أبي عبد الله الطبرى مشور فظام الملك بتعديس النظامية ، فدرس

مها ، ثم قدم النقيه أو مجد عبد الواهاب الشيرازي في ربيع الا خر منها علشور بتدريسها فاتفق الحلل على أن يدرس هذا بوسا وهذا بوساً ، و في جادى الأو في دم أهل البصرة رجيل يقال له بليا ، كان ينظر في النجوم ، فاستنوى خلقا من أهلها و زمم أنه المهدى ، وأحرق من البصرة شيئا كثيراً ، من ذلك دار كتب وقفت على المسلمين لم بر في الاسلام مثلها ، وأنفك شيئاً كثيراً من الهواليب والمسافع وغير رقاف ، وفيها خلع على أبي القاسم طراد الزيفي بتقابة الساسيين بعد أبيه ، وفيها استفى على معلى المصييان أن عنموا من المساجد صيانة لها ، فأقتوا عنهم ، ولم يُستَّنَن منهم سوى رجل كان فقها شافعيا يدرى كيف تصان المساجد ، واستعل المنتى على معلى الصلاة والسلام «معوا

كل خوخة الاخوخة أبى بكر » وحج بالناس خمار تكين على العادة . ومِن توفى فيها من الأعبان ﴿ الوزر أو نصر من جهير ﴾

أبن محمد بن مجمد بن جهير عميد الدولة أحد مشاهير الوزراء ، و زر القام ، ثم لوائده المقتدى ، ثم

عزل ملكشاه السلطان و ولى واده غر الد لة ديار بكر وغيرها، مات بالموصل وهي بالمه التي وادبها وفيها كان مقتل صاحب اليمن الدليجي وقد تقدم ذكره .

### ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وتمانين وأر بعالة ﴾

ق المحرم منها كتب المنجم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوهم إلى طاعته و ويذكر ق كتابه أنه المهدى صاحب الزمان الذي يأمر بالمر وف وينهى عن المسكر و وجدى الحلق إلى الحقة ، فان أطخم أستم من الدفاي ، و إن عدام خسف بكم ، فآمنوا بالله و بالامام المهدى . وفيها ألزم أه القمة بلبس الفيار و يشمد الزفار ، وكذاك نساؤهم في الحمامات وغيرها ، وفي جادى الأولى قدم الشيخ أو حامد عجد بن محد النزالي الطوسي من أصبان إلى بضداد على تعريس النظامية ، ولقبه نظام الملك زين الدين شرف الأحة . قال ابن الجوزى : وكان كلامه ، تبولا ، وذ كاؤه شديدا ، و في رمضان منها عزل الوزير أو شجاع عن وزارة الخلافة فائشد عندعزله :

#### تولاها وليس له عدو ، وفارقها وليس له صديق

ثم جاءه كتاب نظام الملك بأن مخر ج من بنداد، غرج منها إلى عدة أما كن ، فلم تطبله ، فمزم على الحج ، مُمِالِت خس النظام عليه فيمث إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك ، وناب ان الموصلايا في الوزارة ، وقد كان أسلم قبل عدم المباشرة في أو ل عدم السنة . و في رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بنداد ومممه الوزير نظام الملك ، وقد حرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشماشي ، وابن الموصلايا المسلماني ، وجاءت ماوك الأطراف إليه السلام عليه ، منهم أخوه تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، و إما بكه قسم الدولة اقسنقر صاحب حلب . وفي ذي القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه وابن ابنته من الخليفة في خلق كثير من الكوفة . وفيها استو زر أبو منصور بن جهير وهي النوبة الثانية لو زارته للمقندي ، وخلم عليه ، و ركب إليه نظام الملك فهنأه في دار. بباب العامة ، وفي ذي المبعة عمل السلطان الميلاد في دجلة ، وأشعلت نيران خطيسة ، وأوقعت شموع كثيرة ، وجمت المطربات في السمريات ، وكانت ليلة مشهودة عجيبة جدا ، وقد نظم فها الشعراء الشعر ، فلما أصبح الثهار من هذه الليلة جي بالخبيث المنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه المهدى ، محولاعلى جمل بينداد وجعل يسب الناس والناس يلعنونه ، وعسلى رأسه طرطورة بودع ، والدرة تأخفه من كل جانب ، فطافوا به بنداد ثم صلب بمد ذلك . وقها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بمارة جامعه المنسوب إليه بظاهر السور. وفي هذه السنة ملك أسر المسامين موسف من تاشفين بسند صاحب ملاد المغرب كثيراً من بلاد الأندلس، وأسر صاحبها المشمدين عباد وسجنه وأهله، وقد كان المتمد هذاموصوط بالكزم والأدب والحيل ، حسن السيرة والمشرة والاحسان إلى الرعية ، والرفق مهم ، فحزن الناس عليه ، وقال فى مصابه الشعراء فأكثروا . وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية كن بلاد المفرب ، ومات ملكوسم قدام و لده مقامه فسار فى الناس سعرة ملوك المسلمين ، حتى كأنه مفهسم ، لما ظهر منه من الاحسان إلى المسلمين . وفيها كانت زلائل كنيرة بالشام وفسيرها ، فهدت بفياتا كثيراً ، من جملة خقف تسعون برجاً من سور إفطاكية ، وهلك تحت الهدم خاق كثير . وحج بالناس خارتكين . ومن توفى فيها من الأعيان . ( عبد الرحمن بن أحمد ) أو طاهر وقد بأسهان ، وقفته بسعرقنسه ، وهو الذي كان سبب فتحها على يد السلطان ، كان

أو طاهر ولا يأصهان ، وتقعة بسعرقت ، وهو الذي كان سبب فتحها على يد السلطان ، هت اشاها على يد السلطان ، هت اشاء ء كان من وشاء الشاهات ، وكان من وقداء الشاهات ، وكان فتحها المحديث الكثير ، قال عبد الوهاب بن منده ، لم تر قاما في وقتنا أنصف منه ، ولاأملم ، وكان فصيح اللهجة كثير المروء غزير النامة ، توفي بينداد ، ومشى الوزرا، والكبرا، في جنازته ، غير أن النظام وكب واعتفر بكبر سنه ، ودفن إلى جانب الشيخ أبي اسحاق الشيرازى ، وجاء السلطان إلى الذية ، قال ابن هذيل : جلست بكرة العزاء إلى جانب

نظام الملك والمارك قيام بين يديه ، اجترأت على ذلك بالملم . حكاه ابن الجوزى . ﴿ محمد من أحمد من ملى ﴾

أبو نصر المروزى ، كان إماماً فى القراءات ، وله فيها المصنفات ، وسافر فى ذلك كثيراً ، واثفق له أنه غرق فى البحر فى بعض أسفار ، ، فينها الموج رضه ويضه إذ نظر إلى الشمس قسد زالت ، فنرى الوضوء وانفس فى المساء تم صعد خذا خشبة فركها وصلى علمها ، ورزقه الله السلامة بوركة امتئاله للأمر ، واجتهاده على المعل ، وعاش بعد فلك دهرا ، وتوفى فى هذه السنة ، وله نيف وتسعون منة .

سنة . أو بكر الناصح النقيه الحذفي المند المشكل المنازلى ، ولى القضاء بنيسابور ، ثم عزل لجنونه وكلابه وأغذه الرشاء وولى قضاء الزى ، وقد سمم الحديث ، وكان من أكامر العلماء . توفى فى رجب

منها . جد الماوك الارتفية الذين هم ملوك ماردين ، كان شهما شجاعا عالى الهمة ، تغلب على بلاد كثيرة

جد الماوك الارتقية الذين هم ماوك ماردين ، كان شهما شجاعا عالى الهمه ، فغلب على بلاد تشير. وقد ترجمه ابن خلكان وأرخ وقائه مهذه السنة .

(ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأد بمائة ) .

فها أمر السالهالين ملكشاء بيناء سو رسوق المدينة المعروفة بطنوليك ، إلى جانب دار الملك ، وجدد خاتاتها وأسواقها ودو رها، وأمر بتجديد الجامع الذي تم على يد هارون الخادم ، في سنة أربع وعشر مروخسائة ، ووقف على فصب قبلته بنفسه ، ومنجمه إمراهيم حاضر ، ونقلت أخشاب جامع سامرا ، وشرح نظام الملك في بناء دارله هائلة ، وكذلك تاج المساوك أبو الفنائم ، شرع في بناء دار

هائلة أيضاً ، واستوطنوا بنداد . وفى جمسادى الأولى وقع حريق عظيم ببفسداد فى أماكن شقى ، فاطني وحتى هاك الناس شيء كتبر، فما عروا بقدر ما حرق وما غرموا . وفي ربيم الأول خرج السلطان إلى أصهان ، و في صحبته ولد الخليفة أنوالفضل جعفر ، ثم عاد إلى بفداد في رمضان ، فبيتما هو في الطريق بوم عاشوراء عدا صبي من الديلم على الوزير لظام الماك ، بسيد أن أفطر، فضر به بسكين فقضى عليه بمدساعة ، وأخذ الصبي الدراس تقتل ، وقد كان من كبار الوزراء وخيار الأمراء وسنذكر شيئًا من سارته عند ذكر ترجته ، وقدم السلطان بفداد في رمضان بنية غير صالحة ، فلقام الله في نفسه ما تمناه لأ عماله موذلك أنه لما استقر ركابه بينفداد و وجاء الناس السلام عليه ، والتهنئة بقدومه ، وأرسل إليه الخليفة بهنئه ، فأرسل إلى الخليفية بقول له : لا بد أن تنزل لي عن بنيداد ، وتتحول إلى أي البـــلاد شئت . فأرسل إليه الخليفة يستنظرة شهراً ، فرد عليه: ولا ساعة واحدة ، فأرسل إليه يتوسل في إنظاره عشرة أيام ، فأجاب إلى ذقك بعد تمنع شديد ، فما اسلم الأجل حتى خرج السلطان مِم عيمه الفطر إلى الصيد فأصابته حيى شديدة ، فاقتصد فما قام منها حتى مات قبل المشرة أبام وقة الحسد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون عسلي الجيش، وضبطت الأموال والأحوال جيدا ءوأرسلت إلى الخليفة تسأل منه أن يكون و فدها محود ملكا بعد أبيه ، وأن يخطب له على المنابر ، فأجابها إلى ذلك ، وأرسل إليه بالخلع ، و بعث يعزيها وبهنتُها مع وزيره حميد الدولة ابن جهير ، وكان عمر الملك محمود هذا موشدخس سنمن ، ثم أخذته والدته في الحيوش وسارت به محمو أصهان لينولها. له الملك ، فدخلوها وتم لهم مرادم ، وخطب لمذا النلام في البلدان حتى في الحرمين ، واستوزر له تاج الملك أبا النسائم المرزبان بن خسرر ، وأرسلت أمـــه إلى الخليفة تسأله أن تمكون ولايات الدال إليه ، فامنتم الخليفة و وافقه الغزالي على ذلك ، وأفق الطماء بحواز ذلك ، منهم المتطبب ابن محمد ألمان في قالم يعمل إلا بقول الغزالي ، وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر لركيار في فيايموه وخطبوا له بازى ، وانفردت الخاتون وولدها وممهم شرقمة قليلة من الجيش والخاصكية ، فأءنت فيهم الاثين ألف ألف ديسار لتنال بركيارق بن ملكشاه ، فالتقوا في ذي الحجة فكانت الماتون هي المنهزمة ومنها ولنها.وفي صحيح البخاري « لن يفلح قوم وقوا أمرهم امرأة » . وفي ذي القمدة اعمارضت بنو خفاجة الحجيج فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمير خمارتكين، الواحدة منها خسة أرطال ، إلى ثلاثة عشر رطلا ءفأقلفت شيئًا كثيراً من النخيل والأشجار، وجاء ر بح عاصف قاصف قالتي عشرات الألوف من النخيل ، فانا ألله وإنا إليه واجبون ( وما أصابكم من مصيبة فها كمبت أيديكم و يعفو عن كثيرًا وفيها ملك تاج الدولة تتش صاحب دمشق مدينة حصر،

وقلمة غزنة ، وقلمة فاميه ، ومعه قسيم الدولة أقسنقر ، وكان السلطان قد جهز سرية إلى البن محمية صعد كوهرائين الدولة وأمير آخر من القركان ، فلخلاها وأساءا فيها السيرة فنوفى سعد كوهرائين يوم دخوله إليها في مدينة عدن ولله الحدوالمنة .

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ حِمنو بن يميي بن عبد الله ﴾

وي در النصل المنتمى، المدروف بالحكاك المكى، وحل في طلب الحديث إلى الشام والمراق وأصبهان وغير ذلك من البلاد، وصم الكذير وخرج الأجزاء، وكان حافظا منقنا، ضابطا، أديباً، تمة صدوقا، وكان براسل صلحب مكة، وكان من دوى الهيئات والمروءات، فارب الخانين، رحمه الله الم

الحسن بن على بن إسعاق ، أبو على ، وزر الدلك ألب أوسالان ووالمه ملكشاه تسما وعشرين است ، كان ، و يخد بن إسعاق ، أبو على ، وزر الدلك ألب أوسالان ووالمه ملكشاه تسما وعشرين سبكنكين ، وكان وبالدهقين ، فأشنل والده هذا ، فقرأ الترآن وله إحدى عشرة سنة ، وأشنله بالدلم والدامة ادارة والنفة على مذهب الشافى ، وساع الحديث واللنة والنحو ، وكان عالى الحمة ، فحصل من والقراء اصالحا، ثم ترق في المراتب حتى و زوالسلطان ألب أرسالان بن داودين ميكائيل بن سلجوق ثم من ابده الملكاء ام ترق في المهارس النظامة بينداد ثم من ابده الملكاء وقبل المهارس النظامة بينداد أم من النظامة بينا و يفي المهارس النظامة بينداد أو المسال المواجعة و والمالما ، بحيث يقض معهم غالب تهاره ، فقبل له : إن وابساء و وفي المهارس النظامة بين المهارة بينا المالية بينا و وفي المهارس المنافق على رأسي المالية بينا و عن المهارة بين علم المهارة بينا المنافق على المواجعة و وفي ولي تعالى المواجعة و وفي ولي تعالى المواجعة و المالي المواجعة و المالية و المالي المواجعة و المالي المواجعة و المالي المالية و المالية و المالي المالية و المالي المالية و المالة و المالية و المالة و المالة

وكان يمنام الصوفية تعظيازاتُدا ، فوتب في ذك ، فقال : بينها آناأخدم بعض الماوك جاءتى وما إنسان فقال لى : إلى متى أنت تحصدم من ناكله السكلاب غداً ? الحسدم من تنفيك خدست ، ولا نحدم من ناكله السكلاب غداً . فلم أفهم ما يقول ، فافق أن ذك الا مير سكر تلك اللسلة فخرج فى أثناء الدال وهو نمل ، وكانت له كلاب فقدس الغرباء بالليل ، فلم تعرفه فرزته ، فأصبح وقسد أكلته السكلاب ، قال : فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ ، وقد سمع الحديث في أما كن شهى ببنداد وغيرها ، وكان يقول: إلى لأعم بأنى لست أهلا الرواية ولكنى أحب أن أربط فى قطار تفلة حديث رسول الله ﷺ ، وقال أيضاً : رأيت ليلة فى المنام إبليس نقلت له : و بمك خلقك الله وأمرك بالسجودله مشافهة فأبيت ، وأنالم بأمرق بالسجودله شافية وأنا أسجد لدفى كل يوم مرات ، وأنشأ يقول: من لم مكن الوصال أهلا \* فكل إحسان أهلا \* فكل إحسانه ذنوب

وقد أجلسه المتدى مرة بين يديه وقاله : ياحس ، وشهائف عنك برضا أمير المومنين عنك ، وقد ، الك ألوظ من القرك ، وكان له بنون كثيرة ، و زر منهم خسة ، و زر ابنه أحد السلطان محمد ع ، وك شاء ، ولا أمير المهمنين المسترشد ، ولله ،

وخرج نظام المشمع السلطان من أصبهان قاصداً بنداد في مستهل رمضان من هذه السنة ، فلما كان اليوم الماشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالترب من بهاوند، وهو يسايره في محمة ، فقال : 
قد قتل هينا خالق من الصحابة زمن عر ، فعاو بي لمن يكون عنده ، فاقتنى أنه لما أفطر جاءه صهى في 
هيئة مستغيث به ومعه تصة ، فلما انتهى إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب ، وعثر بطنب الخيمة 
فأخذ فقتال ، ومكن الوزير ساعة ، وجاء السلطان يموده فلت وهو عنده ، وقد انهم السلطان في 
أمره أنه هو الذي ما لا عليه ، نلم تطل مدته بعده سوى خسة وثلاثين بوما ، وكان في ذلك عجمة 
لمور أنه هو الذي ما لا عليه ، نلم تطل مدته بعده سوى خسة وثلاثين بوما ، وكان في ذلك عجمة 
لا ولى الألباب . وكان قد درم على إخراج الخليفة أيضاً من بنداد ، فاتم له ماعزم عليه ، ولما يلغ 
أهل بضنداد ، وت النظام حزنوا عليه ، وجاس الوزير والرؤساء المزاء ثلاثة أيام ، ورئاه الشعراء 
بقسائله ، منهم مقاتل من عطية تقال :

كان الوزير لظام المك لؤلؤة ﴿ يَشِيهَ صَاعَهَا الرَّحَنَّ مِنْ شَرْفُ عزت فلم تمرف الآيام قينتها ﴿ فردها غيرة منه إلى الصدف وأثنى عليه غير واحد حتى ابن مقبل وابن الجوزى وغيرهما رحمه الله.

• (عبدالباق بن محمد بن الحسين )

ابن داود بن يقيا ، أبر الناسم الشاعر ، بن أهل الحريم الظاهري ، ولد سنة عشر وأربعاته ، وكان ماهراً ، وكان ماهراً ، وكان ماهراً ، وقد نم الماه أمر من ماه أو نهر من البناء أو نهر من البناء أو نهر المن أو نهر من البناء أو نهر من البناء أو نهر من البناء أو نهر من خرى المواد إلى المؤرض إلا هذا الله عن يخرب البيوت و بهدم الحيطان والسقوف ، وهذا السكلام كفر من تأثله ، تقلد عنما ابن المؤرى في المنتظم ، وحكى بعضهم أنه وجد في كفته مكتوباً حين مات هذين البيتين .

زات أيجار لا يخيب ضيف ، أرجى تجانى من عذاب جهم وإلى على خوف من الله والذ ، باندامه والله أكر منعم

#### ﴿ مالك من أحمد من على ﴾

امن إبراهيم ، أبوعيد الله النياسي الشامى ، وقد كان له اسم آخر مميته به أمه «على أبوالحسن» فغلب عليه ما ساء به أبو ، وما كناه به ، معم الحديث على مشايخ كنيرة ، وهوآخر من حدث عن أبى الحسن من الصلت ، هلك فى حريق سوق الربحانيين ، وله تمانون سنة، كان تقةعند المحديين . ﴿ السلمان ملكشاه ﴾

حلال الدين والدولة ، أبو الفتح ملكشاه ، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل الله سلجوق تفاق الذركي، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد السنرك إلى أقسم بلاد . الىمن ، و راسله الملوك من سائر الأقاليم ، حتى ملك الروم والخزر واللان ، وكانت دولته صارسة ، والطرقات في أيامه آمنة ، وكان مع عظمتُه يقف للسكين والضميف ، والمرأة ، فيقضى حوائجهم ، وقد عر الهارات المائلة ، و بني القناطر، وأسقط المكوس والضرائب ، وحفر الأنهار الكبار ، و بني مدرسة أمى حنيفة والسوق، و بني الجامع الذي يقال له جام السلطان ببضداد، و بني منارة القرون من صيوده بالكوفة ، ومثلها فها و راه النهر ، وضبط ماصاده بنفسه في صيوده فكان ذلك أيحوا من عشرة آلاف صيد ، فتصدق بعشرة آلاف دره ، وقال : إني خائف من الله تعالى أن أكرن أزهقت نفس حيوان لغير مأكله ، وقد كانت له أفعال حسنة ، وسيرة صالحة ، من فقك أن فلاحا أنهي إليه أن غاماتًا له أخذوا له حمل بطبيخ ، فنتشوا فإذا في خيمية الحاجب بطبيخ فحياوه إليه ، ثم استدعى والحاجب فقال: من أبن الدهدا البطيية 9 قال: جاء به النامان ، فقال: أحضرهم، فذهب وأم هرالمرب فأحضره وسلمه الفلاح ، وقال : خذ بيده قانه مماركي ومماوك أبي ، و إياك أن تفارقه ، ثم رد على الفلاح الحل البعليين ، فخرج الفلاح يحمله و بيده الحاجب ، فاستنقذ الحاجب نفسه من الفلاح بثلاثما تقديدار. ولما توجه لقنال أخيه تاش اجتاز بعاوس فدخلها لزيارة قبر على من دوسي الرضي، ومعه فظام الملك ، فلما خُرجًا قال قنظام : بم دعوت الله ? قال : دعوت الله أن يظفرك على أخيك . قال : لكني قلت اللهم إن كان أخى أصلح للمسلمين فظفره بي ، و إن كنت أنا أصابح لهم فظفرني به ، وقد سار بمسكره من أصبهان إلى أنطاكية فما عرف أن أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعيمة ، وكانوا مثين ألوف ، واستمدى إليه مرة تركاني أن رجلا افتض بكارة ابلته وهو بريد أن عكنه من قتله ، فقال له : يلهذا إن ابنتك لو شاءت ما مكنته من نفسها ، فإن كنت لابد فاعلا فاقتلها معه ، فسكت الرجل ، فقال له الملك : أو تفعل خيراً من ذلك ? قال : وما هو ? قال : فان بكارثها قد ذهبت ، فزوجها من ذلك الرجل وأنا أمهرها من بيت المال كفايتهما ، فضل . وحكى له بمض الوعاظ أن كسرى اجتاز نوماً في بعض أسفاره بقرية وكان منفرداً من جيشه ، فوقف على باب دار المستسقى فأخرجت إليه جارية إناه

فيه ماه قصب السكر بالثلج ، فشرب منه فأعجه فقال : كيف تصنعون هذا ? فقالت : إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا ، فطلب منها شربة أخرى فمذهبت لتأتيه بها فوقع في نفسه أن يأخذ همذا المكان منهم و يعوضهم عنمه غيره ، فأبطأت عليمه ثم خرجت وليس معها شيء ، فقمال : مالك ؟ فقالت : كأن تية سلطاننا تغيرت علينا ، فتمسر على اعتصاره \_ وهي لا تعرف أنه السلطان \_ فقال : اذهبي فانك الآرَن تقسم بن عليه ، وغير نينه إلى غيرها ، فذهبت وجاءته بشر به أخرى سر بهاً فشريها وانصرف . فقال له السلمان : هذه تصلح لى ولكن قص على الرهية أيضاً حكاية كسر مى الأخرى حين اجتاز بيستان وقد أصابته صفراء في رأسه وعطش، فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم، فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذحقه منه ، فلا أفدرأنْ أعطيك منه شيئاً . قال : فعجب الناس من ذكاه الملك وحسن استحضاره هذه في مقابلة تلك. واستمداه رجلان من الفلاحين على الأمير خارتكين أنه أخذ منهما مالا جز بلا وكسر تنيتهما ، وقالا : صحمنا بصداك في الصالم ، فأن أقدتنا منه كما أمرك الله و إلا استمدينا عليك الله عرم القيامــة ، وأخذا عركابه ، فنزل عن فرسه وقال لهما : خذا بكي واسحباني إلى دار نظام الملك :فهابا ذلك ، فعزم عليهما أن يتملا ، ففملا ماأمرهما به ، فلما بلغ النظام مجى السلطان إليه حرج مسرعاً فقال له الملك : إنى إنما قلدتك الأمر لتنصف المظاهم ممن ظله وفكتب من فوره فمزل خارتكين وحمل أقطاعه ، وأن بود إلىهما أموالهما ، وأن يقاما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر لها الملك من عنده عائة دينار ، وأسقط مرة بعض المكوس ، فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان المالم ، إن هذا الذيأسقطته يمدل ستهائة ألف دينار وأكار، فقال : و محمك إن المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والبلاد بلاده، و إنما أردت أن يبيق هذا لي هند الله ، ومِن الزمني في همـذا ضربت عنقه . وغننه امرأة حسناء فطرب وناقت نفســـه إلبها، فهم مُها فقالت: أبها المقك إنى أغار على هـــذا الوجه الجيل من النار، و بين الحـــلال والحرام كلة واحدة ، فاستدعى القاضى فزوجه بهاء

وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن عقب ل أن السلطان ملك شاء كان قد فسدت عقيدته بسبب وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن عقب أن السلطان ملك شاء كان قد فسدت عقيدته بسبب مماشرته بسخس الباطنية ثم تنصل من ذلك و واجع الحق . وذكر ابن عقبل أنه كترب له شيئا في أثبات الصانع ، وقد ذكر كا أنه لما وجع آخر مرة إلى بنداد فنرم على الخليفة أن بخرج منها ، فاستنظره عشرة أيام فرض السلطان ومات قبل اغضاء المشرة أيام ، وكانت و ناته في لهذ الجمدة النصف من شارك من حولات سنة وخسة أشهر ، وكان مدة ملسكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرا ، ودفئ بالشرنيزى ، وفم إ هم اعابه أحد لكمان الأمر ، وكان مرضه بالحمى، وقبل إنه سم ، والله أعلى ،

#### ﴿ باتى التاجية ببغداد ﴾

المرزبان بن خسرو، تاج الملك ، الوزير أبو الفنائم بانى التاجية ، وكان مدرسوا أبو بكر الشاشى و بنى تربة الشيخ أبى إسحاق، وقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يسنوز ره بعد نظام الملك فمات سريعاً ، فاستوزر لولد، محمود ، فلما قهره أخوه بركبارى قتله غلمان النظام وقطعوه إربا إرباً ف ذى المجة من هذه السنة . ﴿ ﴿ هِمَة اللهُ مِن عبد الوارث ﴾

ابن على من أحد نورى، أبو القاسم الشهرازى، أحد الرحالين الجوالين في الآقل، كان حافظًا تقة ديناً ورعا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، له تاريخ حسن ، ورحل إليه الطلبة من بنسداد وغسيرها والله أعلى

فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير من منصور أبوالحسين السادى ، مرجمه من المجر ، فنزل النظامية فروعظ الناس وحضر مجلسه النزالي مدرس المسكان ، فازدحم الناس في مجلسه ، وكاثر وافي المجالس بهد ذك ، وترك كثير من الناس ممايشهم ، وكان بحضر مجلسه في بعض الاحميان أكثر من الاتبن ألفاً من الرجال والنساء ، وقب كثير من الناس ولاتوا المساجد ، وأريقت الحور وكان الناس بردحون على فضل وضوقه ، و رعا أخذوا من البركة التي يتوضأ منها ما ماهركة ، ونقل الناس بردحون على فضل وضوة ، و رعا أخذوا من البركة التي يتوضأ منها ما ماهركة ، ونقل ابن الجوزي أنه النهي مرة على بعض أصحابه توا شامياً وقبلة فطاف البلد بحاله فلم بجده ، فرجع فوجد الشيخ في خادته ف أن هل جاء البري إلى الشيخ أحد ? فقيل له جاءت امرأة فقالت إنى غزلت بيدى غزلا و بنه وأنا أحب أن أشترى الشيخ طرفة فاءنتم من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبي فاشرى ، فقالت ماذا تشهي ؟ فقال ، ماشت ، فذهبت فأتمه بنوت أسامى وتلج فأ كا، وقال بمضهم : دخلت عليه وهو يشرب ويوا فقلت في نفسى: لينه أعطاني فضله لأشربه لمفظ القرآن . وكانت له عبادات وعاهدات ، ثم انتق أنه تمكام في بيع الذائمة بالصحيح فنع من الجاوس وأخرج من البلد .

وفيها خطب تنش بن ألب أرسلان لنفسه بالسلطنة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالمراق غصل التوقف عن ذلك بسبب أخيسه بركيا رق بن ملكشاه ، فسار إلى الرحبة وق محميته وطاعته أقسنقر صاحب حلب ، و بوران صاحب الرها ، فتنح الرحبة ، ثم سار إلى الموصل فأخذها من يد صاحبها إبراهم بن قريش بن بدوان ، وهزم جبوشه من بنى عقبل ، وقتل خلقا من الامراء صمراً ، وكذلك أخذ همان وخلاط، وفتح وكذلك أخذ ديار بكر ، واستو زر الكافين غرالدولة بن جبير ، وكذلك أخذ همان وخلاط ، وفتح أذر يبجان ، استعمل أدره ، ثم فارقه الأميران أفسنقر و بوران فسارا إلى الملك مركبارق و يقى تلش وحده عطم فيه أخوه كركبارق فرج متنش فلحقه قسيم اللعلة اقسنتر وبوران بباب حلب فكسرهما وأسر بوران واقسنتر فصابهما و بعث برأس بوران قطيف به حران والرها وملكها من بعسه . وفيها وقست الغنسة بين الروانض والسنة ، وانتشرت بينهم شرور كثيرة ، وفي فاني شمهان والد المستشهد بأني أنوونمو ر الفضل بن أبي العباس ، أحمد بن المستظهر ، فنرح الخليفة به . وفي القمدة دخل السلطان بركبارق بنداد ، وخرج إليه الوزير أبو منصور بن جهير ، وهناه عن الخليفة بالقدوم ، وفيها أخذ المستشمر العبيدى مدينة صور من أوض الشام ، ولم يميح فيها أحد أمر ألل العراق .

ومن تونى فيها من الأعيان. ﴿ جَمْرُ بِن المُتندَى بِاللَّهُ ﴾

من الخاتون بنت السلطان ملكشاه ، في جادي الأولى ، وجلس الوذير العزاء والدواة ثلاثة ، ﴿ سابان من إبراهيم ﴾

ا بن محمد بن سلمان ، أو مسود الأصهاق ، سم الكثير وصنف وخرج على الصحيحين ، وكانت له ، مرقة بديدة بالحديث ، سم ان مردويه وأبا لمم والمرقاق ، وكتب عن الخطيب وغيره ، توفى في ذي القمدة عن تسم وتمانين سنة .

﴿ عبد الواحد من أحد من الحسن ﴾

الدشكرى ، أبو سمد الفقيه الشافى ، صحب أبا إسـُ حلق الشيرازى ، وروى الحديث ، وكان مؤلفًا لأهل الملم ، وكان يقول : مامشى قدمى هاتين فى للذة قط ، قوفى فى رجب سنها ودفن بيلب حرب ( علم بن أحمد بن العبد بالم

أو الحلسن المكارى ، قدم بنداد ونزل برباط الدورى ، وكانت له أربطة قد أنشأها ، سمم الحديث و روى عنه غير واحد من الحداظ ، وكان يقول : وأبت رسول الله ﷺ في المنام في الروضة فقلت : بإرسول الله أوسى ، فقال : علماك باعتقاد أحمد بن حديل ، ومذهب الشافعى، وإياك ومجالسة أهمل

البدم . توفى في المحرم منها . ﴿ على بن محد بن محد ﴾ أمواخدن الخصاب الأنباري ، و يعرف فبن الأخضر ، صم أبا عمد الرضى ، وهوآ خرمن حدث

منه ، توفى في شوال نتهاعن خس وتسوين سنة :

﴿ أُو نصر على بن هبة الله المعروف بابن ما كولا ﴾

و له سنة تنتين وأربعاته ، وحمم الكثير وكان من الحضاظ ، وله كتاب الاكبال في المؤتلف والمختلف ، جم بين كتاب عبد الذي وكتاب الدارقعاني وغيرهما ، وزاد عليهما أشسياء كثيرة ، مهمة حسنة مفيدة نافعة ، وكان تحويا معرزاً ، فعسيح العبارة حسن الشعر ، قال ابن الجوزى : وسمحمت شيخنا عبد الوهاب يطمن في دينه ويقول : الملم يحتاج إلى دين . وقتــل في خوزستان في هـــذ السنة أو التي بمدها، وقد جاو ز الثمانين . كذا ذكره ابن الجوزي ] (١) .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبم وثمانين وأريمائة ﴾ فها كانت وفاة الخليفة المقندي وخلافة وقده السنظير بالله .

### ( صغة دوته )

لما قــدم السلطان مركيارق بغداد، سأل من الخليغة أن يكتُب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إلىه فكتب ذلك ، وهيئت الخام وعرضت على الخليفة ، وكان الكتاب وم الجمة الرابع عشر من الحرم ثم قدم إليه الطمام فتناول منه على المادة وهو في غاية الصحة ، ثم غسل يده وجلس ينظر في المهد بعد ما وقع عليه ، وعنده قيرمانة تسمى شمس النهار، قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن ؟ قالت : قالتفت فلم أر أحدا ، ورأينه قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه ، وأنحلت قواه ، وسقط إلى الأرض . قالت : فظننت أنه غشي عليه ، فحلت أزرارثما به فاذا هو لا يجيب داعيا ، فأغلقت عليمه الباب وخرجت فأعلمت ولى المهد بذلك ، وجاء الأمراء وروش الدولة يعزونه بأبيه ، و مهنئونه بالخلافة ، فبايسوه .

## ﴿ ذَكِ شِيرٌ مِن تُرجِة المقتدى مأمر الله ﴾

هو أدير الومنين المقتدى بالله أو عبد الله من الذخيرة ، الأمير ولى المهد أبي السباس أحمد، ا ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله ، من القادر بلله الساسي ، أمه أم وقد اسمها أرجوان أرمنية ، أدركت خلافة ولدها وخلافة ولده المستظهر وولد ولده المسترشد أيضاً ، وكان المتندى أبيض حلو الشهائل ، عمرت في أيامه محال كثيرة من بنداد ، ونفي من بنسداد المنيات وأرباب الملامي والمعاصي ، وكان غيوراً على حر بمالنلس ، آمراً بالمعروف ناهيما عن المنكر ، حسن السيرة ، رحمه الله ، توفي موم الجمة رابْم عشر المحرم من هذه السنة ، وله من العمر ثمان وثلاثون سنة وعَّان شهور وتسمة أيام ، خلافته من ذلك تسع عشرة سنة وتمان شهو ر إلا يومين ، وأخنى موته ثلاثة أيام حتى توطعت البيعــة لابنه المستظهر ، ثم صلى عليه ودفن في تربثهم والله أعلم .

## ﴿ خلافة المستقليم بأمر الله أبي المماس ﴾

لما توفى أبوه موم الجمة أحضروه وله من الممر ست عشرة سنة وشهران ، فمبريع بالخلافة ، وأول •ن بايسه الوزير أبو منصور ابن جهير ، ثم أخذ البيمة له من الملك ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه ثم من بقية الأمراء والرؤساء ، وتمت البيمة تؤخمة له إلى ثلاثة أيام ، ثم أظهر النابوت يوم

<sup>(</sup>١) زيادة من المم ية.

الثلاثاء الثامن عشر من المحرم ، وصلى عليه ولدها لخليفة ، وحضر الناس ، ولم يحمضرالسلطان ، وحضر أكثر أمرائه ، وحضر الغزالى والشاشى وابن عقبل ، وبايسوم بوم ذلك ، وقد كان المستظهر كرم. الأخلاق حافظا للله أن فصيحاً بليفا شاعراً مطبقا ، ومن لطيف شعره قوله :

أذاب حر الجوى في التلب ما جداً ، وما مدت على رسم الوداع بدا فكيف أسلك نهج الاصطبار وقد ، أرى طرائق من مهوى الهرى قددا قد أخلف الوهد بدر قد شنفت به ، من بعد ما قد وفي دهرا بما وعدا بانكنت أقض عهد الحب في خلهى ، من بعد حفا فلا عاطته أبدا

وفوض المستظهر أمر الخلافة إلى و زيره أبى منصور عيد الدولة بن جهيره فديرها أحسن تدبير، وهدالأمور أتم تمهيده وساس الرعايا ، وكان من خيار الوزراء ، و في كالث عشر ضبان عزل الخليفة أبا بكر الشاشي من القضاء ، وفوض إلى أبى الحسن ابن الدامناني ، وفيها وقعت فنسة بين السنة والروافض فأحرقت عمال كثيرة ، وقتل فاس كثير، فأنا فله و إنما إليه واجهون ، ولم يحج أحد الاختلاف المبلاطين ، وكانت الخطابة الساطان بركيار في ركن الدولة بوم الجمة الرابع عشر من المجرم و الدوم الذي توفيه ،

ومَن تُوفَى فيها من الأعيان . (آقسنقر الأنابك)

الملقب قسيم الدولة السلجوق ، و يعرف بالحاجب ، صاحب حلب وديار بكر والجزيرة ، وهو جد الملك تور الدين الشهيد بن زنكي بن أفسنقر ، كان أولا من أخص أصحب السلطان ملكشاه بن أب أرسلان السلجوق ، ثم ترقت منزلته عندا حتى أعطاء حلب وأحمافا إشارة الوزير فظام الملك وكان من أحسن اللوك سيرة وأجوده مسريرة ، وذلك أنه استان به و بصاحب حران والمعا على تنال أب المسامان باج المساحب حران والمعا على تنال أن أنيه بركيارق بن ملكشاه ، ففرا عنده وتركله ، فهرب إلى وحشق ، فلما تمكن و رجما قاطهم بابن حالية في بعده ، وذلك في بباب حاب فقتلهما وأخذ بلادهما إلا حلب فاتها استقرت لولد آفسنفر زندي فيا بعده ، وذلك في مناب علم عليه فقصده وكان قد ملك دمشق هو يوزان صاحب الرها ، ففا ملك تتش حلب استنابه بها فصمى عليه فقصده وكان قد ملك دمشق أيضاً تقاله فقناه في هذه السنة في جادى الأولى منها، فلما قتل دفته ولله عماد الدين زندكى ، وهو أو يوزان ساحب أحدث ولله والمها بالدين وقد السور و فيدة بها .

صاحب جيوش مصر ومدير المالك الفاطمية ، كان عاقلا كريما عباً المماء ، ولهم عليه رسوم دارة

تمكن فى أيام المستنصر تمكنا عظها ، ودارت أزمة الأمو رعلى آرائه ، وفتح بلادا كثيرة ، وامتدت أيامه و بعد صيته وامتدحته الشمراء ، ثم كانت وفاته فى ننى القمدة منها ، وقام بالأمر من بعده و فد. الأفضل

وقد تقدم شي من ترجعته .

### ( الخليفة المستنصر الفاطمي )

سعد أبو تمم معدن أفى الحسن هل بن الحا كم استمرت أيامه ستين سنة ، ولم يتنق هذا خلامة قبل ولا بعد موت أبيه . وأمر ولا بعده ، وكان قد عهد بالأمر إلى وله نزار ، غلمه الأفضل بن بعد الجال بسيد موت أبيه . وأمر الناس تجايدوا أحسد بن المستنصر أخاه ، ولقيه بالمستعلى ، فهرب نزار إلى الاسكندرية فيمم الناس عليه فيايدو، ، وتولى أمره واضح الاسكندرية : جلال الدولة بن عمار ، فقصده الأفضل وأمر القافى وتزار ، فقتل القافى وحيس نزار بين حيطين حتى مات ، واستقراراً المستعلى في الخلافة ، وعمره إحدى وهشرون سنة .

# ( عدين أبي عاشم )

أمير مكة ، كانت وفاته فيها عن نيف وتسعين سنة .

## ( محود بن السلطان ملكشاه )

کانت آمه قسه عندت له الملك ، وأنفقت بسببه الأحوال ، فقاتله برکبارق فكسره ، ولزم بلده أصبان أم فقات بها في هذه السنة ، وحمل إلى بنداد فدفن بها بالنر به النظامية ، كان من أحسن الناس وجها ، وأطرفهم شكلا ، توفى في شوال منها ، ومانت أمه الخاتون تركبان شاه في رمضان ، فأتحل نظامه ، وكانت قد جعت عليه الساكم ، منعت أزمة أمور المملكة إليه ، وملكت عشرة آلاف مساك كم ، و نافقت في ذلك قريباً من ثلاتة آلاف أنس دينار ، فأتصل النظام ولم تحصل على طائل ، والله سبحانه أهل .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثمانين وأر بمائة ﴾

فها قدم وسف من أبق التركاف من جهة تنشّ صاحب دستق إلى بنداد لأجل إقامة الدعوى له ببنداد عالم و وخافوه المنداد ، وكان تتش قد توجه لتنال أخيه بنساحية الرى ، فلما دخسل رسوله بنداد هاوه وخافوه واسدعاه الخليفة فقر به وقبل الأرض بين بدى الخليفة ، وتأهيأهل بنداد له ، وخافوا أن ينهمهم فينها هو كذك إذ قدم عليه رسول أخيه فأخبره أن تتش قتل فى أول من قتل فى الوقسة ، وكانت وفاته فى سابع عشر صفر من هذه السنة ، فاستفحل أمر وكيارق ، واستقل بالأمو رم وكان دقاق بن تتش مع أبيسه حين قتل ، فسار إلى دمشق فلكها ، وكان نائب أبيسه عليها الأمير ساوت كين ،

واسته زراً با القاسم الخوارزمي ، وملك عبد الله بن تنش مدينة حلب ، ودير أمر مملكته جناح الدولة امن اتكين ، ورضوان بن تنش صاحب مدينة حماه ، و إليه تنسب بنو رضوان مها . وفي مع الجمة التساسم عشر من ربيع الأول منها خطب لولي العهد أبي المنصور الفضل بن المستظير ، ولقب بنخيرة الدين . وفي ربيع الاكر خرج الوزير ابن جهير فاختط سورا على الحريم ، وأذن الموام في الممل والتغرج أأظهر وا منكرات كثيرة ، وسخافات عقول ضميفة ، وعملوا أشياء مسكرة، فبعث إليه امن عقيل أقعة فها كلام غليظ ، و إنكار بنيض . وفي رمضان خرج السلطان بركيار ق فسدا عليه فداوي ، فلم يتمكن منه ، فحسك فموقب فأقر على آخر بين فلم يقرأ فقتل الثلاثة . وجاه الطواشي منجهة الحليفة مهنثا لهبالسلامة . و في ذي القمدة منها خرج أبو حامدالغرالي من بفداد متوجها إلى بيت المقمس تاركا لتذريس النظامية ، زاهدا ف الدنيا ، لابساً خشن الثياب بمداعها ، والبعنه أخوه ف التدريس ثم حج في السنة التالية ثم رجم إلى بلده ، وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة ، وكان يجتمم إليه الخاق الكذير كل مومني الرباط فيسممونه . وفي موم عرفة خام على القاضي أبي الفرج عبدالرجمن من هية الله عن البستي ، ولقب بشرف القضاة ، و رد إلى ولاية القضاء بالحريم وغسيره . وفعها اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية الحال، وتزاوروا وثواصلوا وتواكلوا ، وكان هذا من العجائب، وفها قتل أحمد من خاقان صاحب سمرقند ، وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق وولى مكانه ابن غمه مسمود . وفعها دخل الأثراك إفريقية وغدروا بيعيي من تميم من المعز بن باديس، وقبضوا عليمه ، وملكوا بلاده وقناوا خلقا ، بعد ما جرت بينه و بينهم حروب شديدة ، وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك ، وكان من أولاد بعض أمراء المشرق ، فقــدم مصر وخدم بها ثم هرب إلى المغرب ، ومعة جاعة ففعل ماذكر . ولم يحمج أحد من أهل العراق فعها .

وين توفي فيها من الأعيان ﴿ المَّسِن بِن أَحِد بِن خيرون ﴾

أو الفضل المعروف بامن الباقلاني ، "هم الكثير ، وكتّب عنه الخطيب ، وكانت له معرفة جيدة ، وهو من الثقات ، وقبله الدامغاني ، ثم صاد أمينا له ، ثم ولي إشراف خـرانة النلات . توفي في رجب عن تغنين وتمانين سنة . ﴿ تَنْسُ أَو المُظفر ﴾

للج الدولة بن ألب أرسلان ، صاحب دمشق وغيرها من البلاد ، وقد تروج امرأة على ابن أخيه مركبارق من ملكشاه ، ولكن قدر الله وماتت ، وقد قال المنفى :

والله سر في علاك و إنما ، كلام المدى ضرب من المنابان

قال ابن خلكان : كان صاحب البلاد الشرقية فاستنجده أتسز في محاربة أمير الجيوش من جهة صاحب مصر، فلما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه أقسوء أمر، يمسكه وقنه ، واستحود هوعي.دمشق واعمالها فى سنة إحسدى وسبمين ، تم حارب أنسر فقسله ، تم تحارب هو وأخوه بركبارق ببسلاد الرى ، فكسر ، أخو ، وقتل هو فى المركة ، وتملك ابنه رضوان حلب ، و إليسه تفسب بنو رضوان حبا ، وكان ملكم عنها الله سنين ، تم قتلم من بها وكان ملكم عليه الملك بورى أربع سنين ، تم إينه الآخر شمس الملك إما عبل ثلاث سنين ، تم قتلته أمه أيضا ، وهى زمرد خاتون بنت جاولى ، وأجلست أخاه شهاب الدين محود من بورى ، فمكث أربع سنين ، تم ملك أخوه محد بن بورى طفر كين سنة ، تم تمك مخير الدين أقق من سنة أربع وثلاين إلى أن أنظر عالمك منه نور الدين محود زنكى كا سيأتى . وكان إقابك الدساكر بدمشتى أيام أتو معن الدين ، الذى تفسي إليه المعينية بالنور ، والمدرسة المدينية بديشتى .

## ﴿ رَزَقَ اللَّهُ مِنْ عَبِدُ الوَّهَابِ ﴾

ابن عبد الميز بر أمو محد التميسى أحد أنمة القراء والفقهاء على مذهب أحد، وأعقالحديث ، وكان له مجلس قرعظ وخلة النحوى مجلم المنصور ، ثم بجلم القصر ، وكان حسن الشكل عبباً إلى العامة له مجلس قرحسن ، وكان كثير الدبادة ، فصيح الدبارة ، حسن المناظرة . وقد روى عن آباته حديثا مسلسلا من على بن أبى طالب أنهقال : هند اللم بالدمل فان أجابه و إلا ارتحل . وقد كان ذاوجاهة عند الخملية ، يند ف ، بهام الرسائل إلى السلطان . توفي يوم الشكاة النصف من جادى الأولى من هذه السنة ، عن تمان وتمانين سنة ، ودفن بداره ببلب المراتب إذا سياذن الخليفة ، وصلى عليه ابنه أوالفضل الذو بن . ﴾

عبد السلام من محمد من بوسف من بندار الشيخ، شيخ المنزلة ، قرأ على عبد الجبار من أحمد الهمدانى ، ورحمل إلى مصر ، وأقام مها أر بدين سنة ، وحصل كنباً كثيرة ، وصنف تفسيراً في مسجالة مجملا . قال ابن الجوزى : جمع فيه السجب ، وتنكام على قوله تعالى ( واتبعواماتتارا الشياطين على ملف سليان ) في مجملا كلمل . وقال ابن مقبل : كان طويل السان بالدلم قارة ، وبالشعر أخرى ، وقد مجمع الحديث من أبى عمر بن مهدى وغيره ، وومات ببنداد عن ست وقسمين سنة . وما تزوج إلا في آخر عمره .

محمد بن الحسين بن عبد الله بن إراهم ، أبو شجاع ، الملتب ظهير الدين ، الروذراو رى الأسل الأهرازى المولد ، كان من خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى المالماء والفتهاء، وسمع الحسديث من الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وغييره ، وصنف كتباً ، منها كتابه الذى ذيله عسل يجارب الأمم . ووزر تعمليمة المقتدى وكان ملك سأتة ألف دينسار ، فأعقها في سبيل الحبرات والمبدئات ، ووقف الوقوف الحسنة ، وبني المشاهد، وأكثر الانمام على الأرامل والأيتام ، قال له رجل: إلى جانبنا أرمة لما أربعة أولاد وه عراة وجباع ، فيمث إليهم مع رجل من خاصته مقة وكدوة وطعلماً ، وتزع عنده تبابه في البرد الشديد، وقال : ولله لا ألا بسها حتى ترجع إلى بخديره ، فنسعب الرجل مسرعا بما أرسله على يديه إليهم ، ثم رجع إليه فأخبر ه أنهم فرحوا بغلك ودعوا قو زير، فسر بذلك وليس ثيبابه . وجعى إليه من هناقاتف سكرية قلما وضحت بين يديه تنفص عليه بمن لا يقدر علمها ، فأرسلها كلها إلى المساجد، وكانت كثيرة جدا ، فأطمها الفتراه والسيان وكان كثيرة ألم مشكل سألم عند فحكم بما يعتونه ، وكان كثير التواضع مع الذيرة ، فالمناقبة ، هاذا وقع له أمر مشكل سألم عند فحكم بما يعتونه ، وكان كثير التواضع مع الذيرة ، خاصهم وعامهم ، ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمهينة ثم مرض ، فلما نقل في المرض جاه إلى الحجرة النبوية فقال : يلوسول الله قال الله تعالى (ولوأتهم إذ ظلموا أنضهم جاؤك فاستنفر وا الله واستنفز مام الرسول لوجعوا الله توابا رحها ) وها أنا قسجتنك أستنفز الله من ذنوي وأرجو شفاعتك بوم القيامة ، ثم مات من يومه ذلك رحمه الله ، ووفي في البقيم .

عدد من المظافر من بكران الحوى أو بكر الشائعى ، و الدستة أو بهائة ، و وققه ببله ، مم حج فى منة صبح عشرة وأر بهائة ، وقدم بنداد فتقة على أبيالطيب الطبرى وسمع بها الحديث ، وشهد عند ابن الهامغانى قتبل ، و الاز مسجده خلسا و خسين سنة ، يقرئ الناس و يقتهم ، ولما مات الهامغانى سلطان عقلة ، و لاز مسجده خلسا و خسين سنة ، و يكن من أزه الناس وأهفتم ، لم يتبل سلطان عقلة ، و لا من صاحب صدية ، و لم يغير ملبسه ولا ما كله ، و لم يأخت على القضاء أجراً ولم يستنب أحدا ، بل كان يباشر القضاء أجراً ولم يستنب أحدا ، بل كان يباشر القضاء بنفسه ، و لم يحدل عافقة ، وقد كان يقرب بعض المنتكرين بعث المنتكرين بقال له عندا . وقد صنف كتابا في ذك ، و نصره ابن عقبل فيا كان يتماطه من الحكم بالقرائ ، واستشهد له بقولة تعالى ( إن كان قيصه قد من قبل) الآية . وشهد عند عبوجل من كبار القنهاء وللناظرين يقال له المشملب من أحمد من أسامة الفرغاق ، فل يتباد الحربر والقحب ، قتال القاضى الشاعى : واقه لو مسهدا إن السلطان و و زيره ، نظام الملك يلبسان الحربر والقحب ، قتال القاضى الشاعى : واقه لو سهدا عندى على جائة بقلة ما قبلتهما ، ولودت شهادتهما . وشعد عمرة قتبه ظفيل من أحمد من أماله له لا ألك عندى على حاكم إلا أنت ؟ قتال له : لا أقبل لك عندى على المنافرين معة والسنة عن محان و مانون سنة ، ودفن باقرب من المربر ، والنافر من أماله له لا أنت ؟ قتال له : لا أقبل لك شيء "رد شهدل قالم من عقد السنة عن محان ومانون سنة ، ودفن باقرب من أن شرعي م النالاناء عاشر شعاد السنة عن محان محان ومانون سنة ، ودفن باقرب من أن شرعي .

(أو عبد الله الحيدي)

بسراهيلي يسماد . كان قد حفظ الثرآن وتفقه وظهر منه نجابة ، تم رض فأعنى عليه أبره أموالا جزيلة فلم يغد شيئا فقال له ابنه ذات موم : يا أبت إنك قد أ كثرت الأدوية والأدعية ، ولله في اختيار فدعني واختيار الله في ، قال أموم : فعلمت أنه لم موفق لهذا السكلام إلا وقد اختير العظوة والله سبحانه أعلم .

( أُمْ دخلت سنة تسع وتمانين وأربعاثة )

قال ابن الجوزى في المنتظم: في هداه السنة حكم جهلة المنجوبين أنه سيكون في هداه السنة طوفان قريب من طوفان توسء وشاع السكلام بذلك بين العوام وخافوا، فاستدعى الخليفة المستظهر ابن عشبون المنجم فسأله عن هذا السكلام فقال: إن طوفان توسح كان في زمن اجتمع في بحر الحوت الطوائع السيمة بدوالا من فقد اجتمع فيه سنة ولم يجتمع مها زحل، فلا بد من وقوع طوفان في بعض اللبلاده والأقرب أنها بنداد. فنفم الخليفة إلى وزيره بإصلاح المسيلات والمواضع التي يخشى انفجار المله منها، وجمل الناس ينتظر ون ، فجاء الخدير بأن المجاج حصادا بوادى المناقب بعد نخلة فاتمام سيل عظيم ، فا نجاء منهم إلا من تعلق موقى الجيال، وأخذ الماء الجار والرحال والرحال ، فطها خلاية على فقائم على فقائم عديدة الموصل، وقتل على فقائم شرف الدراة أبو سعيد كرتوة مدينة الموصل، وقتل شرف الدراة عد بن مسلم بن قريش موزقه بعد حصار تسعة أشهر ، وفيها ملك تم من الموالمذر في مدينة قابس وأخرج منها أضاء عرء فقال خطيب سوسة في ذلك أبياناً .

ضك الزمان وكان ياني عابساً ﴿ لما فنحت بحد سيفك عابساً وأتينها بكرا وما أمهرتها ﴿ إلا قنا وصوارما وفواركاً الله يعلم ما جنيت تمارها ﴿ إلا وكان أوك قبلا غارساً من كان في زرق الاستخالجاً ﴿ كانت له قابل البلاد مرأئسا

و فى صغر منها درس الشيخ أمر عبد الله العابرى بالنظامية ، ولام إياها فحر الملك بن قظام المللت و زير بركيار ق . ونهها أغارت خاج على بلاد سيف الدواة صدقة من زيد بن منصور بن دبيس وقصدوا . شهد الحسن بالحائر ، وتظاهر وافيه بالنكرات والفساد، فكبسهم ثميه الأميرصدة المذكر ، ومن توق فيها من الأعيان ﴿ عبد الله بن إبراهم بن عبد الله )

أخو أبي حكم الخيرى ، وخير : إحدى بلاد فارس ، محم الحديث وتقه هل الشبخ أفي إسعاق الشهر ازى ، وكانت له معرفة بالغرائض والأدب والفة ، وله مصنفات ، وكان مرضى الطريقة ، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ، فبينا هو فات موم يكتب وضع النالم من يده واستند وقال : والله النان كان هذا مرة اإنه لطيب ، ثم مات .

## ( عبد الحسن بن على بن أحد الشنجي)

الناجر ، و يعرف بابن شسهدا، مكة ، بنسدادى ، محم الحديث السكنير ، ورحسل وأكثر عن المعايب وهو بصور، وهو الذى حله إلى العراق ، فلهذا أهدى إليه المطيب تكويج بنداد بخطه ، وقد روى عنه في مصنفاته ، وكان يسميه عبدالله ، وكان تقة .

(عبد الملك بن إبراهيم).

أبو بكر الدقاق ، ويعرف بابن الحاضنة ، كان معروفاً بالافادة وجودة القراءة وحسن الخط وصحة التقراء وحسن الخط وصحة النقل ، جمع بين ما القراءات والحديث ، وأ كتر عن الخليب وأصحاب الحاص . قال : لما غرقت بنداء غرقت دارى وكتبي فلم يبق لمن المنتج اللي النسخ فكنت صحيح سلم في قاك السنة سعم مرات ، فنمت فرأيت ذات لهة كان القيامة قبد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة ؟ فجئت فادخلت الجنة فلما دخلتها استلقيت على قفاى ووضعت إحدى وجلى على الأخرى وقلت : استرحت من النسخ ، ثم استيقاف والقل في يدى والفسخ بين يدى .

﴿ أُو المظفر السمال )

منصو رس محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد، أبو المظفر السمعانى ، الحافظ ، من أهل مروء تنقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذهن أبي إسحاق وابن الصباغ ، وكانت له يد طولى فى فنون كتبرة ، وصف النفسير وكتاب الانتصار فى الحدوث ، والبرهان والقواطع فى أصول الفقه ، والاصفلام وغير ذلك ، و وعظ فى مديتة نيسابور ، وكان يقول: ما حفظت شيئا فنسيته ، وسئل عن أخبار الصفات ققال : عليكم بدين المجائز وصبيان المكتاتيب، وسئل عن الاستواء فقال :

جثمانی لتملما سر ضعدی ، تجدانی بسر سعدی شجیحا إن سعدی لمنیة المتدنی ، جمت عفة ووجها صعیحا توفی فی ربیع الأول من هذه السنة ، ودفن فی متبرة صرورحه افی تمالی و إیاا آمین . ( ثم دخلت سنة تبسین واربهاته من الهجرة )

ويمن توفي فيها من الأعيان ﴿ أَحْدَ بِن مُحْدَ بِنِ الحَسْنِ ﴾

والشافسة ، وقد كان السلطان ملكشاه قد أقطمه المدائن ودرعا قول وغيرهما.

ان على بن زكر ما سندنار ، أبويمل المبدى البصرى ، ويعرف بابن الصواف ، وقد صنة أربعالة ، وسعم الحديث ، وكان زاهدا متصوفا ، وفقيها مدرساً ، ذا سحت و وقار ، وسكنة ودين ، وكان علامة في عشرة علوم ، توفى في رمضان شها عن تسعين صنة رسمه الله .

#### (السرين محد)

ابن المممر من أحمد من محمد، أبو الفنائم الحميني ، سمم الحمديث ، وكان حسن الصورة كرم الأخلاق كثير النميد ، لأ يعرف أنه آذى ، سلملولاشتم صاحباً . توفى عن نيف وسنين سنة ، وكان نقيباً لذتين وثلاثين سنة ، وكان من صادات قو يش ، وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة ، ولفب بالرضى ذى الفخرين ، ووراه الشعراء بأيبات ذكرها ابن الجوزى.

( يسى بن أحد بن محد بن على البسق )

سمح الحديث و رحل فيه ، وكان ثقة صالحًا صدوقاً أديباً ، عمر مائة سنة وثلق عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وهو مع ذلك صحيح الحواس ، يقرأ حمليه القرآن والحديث، رحمه الله و إيانا آمين .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأر بمالة ﴾

في جادى الأولى منها ملك الافرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد ، مواطأة بعض المستحفظين على بعض المستحفظين على بعض المستحفظين المنظم المنظ

وجن توفى فيها من الأعيان ﴿ طراد بن محد بن على ﴾

أن الحسن من محد من عبد الوهاب من سابان من عبد الله من محد من إبراهم الامام من محد من على من المد من محد من عد من على من عبد من على من عبد الله من الا على من عبد الله من الا على من الا على من الا على وعلى المحد الله من الا على وأسلى الحديث الكتبر عوالكتب الكبار ، وتفرد بالرواية هن جماعة ، و وحل إليه من الا على وأسلى الحديث في بلدان شقى ، وكان يحضر بجلسه العلماء والسادات وحضر أبوا عبد أنه الهامان يجلسه ، والمن عبد أنه الهامان عبد والمشر تقابة الطالبين مدة طويلة ، وتوفى عن نيف وقسمين منة ، وتون

فى مقار الشهداء رحمه الله ﴿ المطفر أبو الذَّتِع ابن رئيس الرؤساء أبى القاسم ﴾ ان المسلمة كانت داره مجمداً لأعل العسل والدين والأدب، وجها نوفى الشيخ أبو إسمحاق

الشهازى ء ودفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته ،

﴿ ثُمِدَ خَلَتَ مِنهُ تَفْتِينِ وَلَسِمِنِ وَأَرْ بِهِمَاتُهُ ﴾ ... وفيها أخلت الفرنج بيث المقدس كان هذه بينم الحسة السيد هذه من شيطان منه ثقيق وتسهين وأر بعالة وأخسات الفرنج

لما كان ضعى يوم الجمسة لسبيع بقين من شعبان صنة قنتين وتسعين وأربعاته ، أخسفت الفرنج المشهم الله بيت المتدس شرفه الله ، وكاتوا في تحو ألف أأن سقاتل ، وقناوا فى وسطه أذيد من سنين ألف تنبل من المسسلمين ، وجاسوا خلال الديار ، وتهروا ماعلوا تقبيما . قال اين الجوذي : وأخفوا

من حول الصخرة اثنين وأربعين قنسديلا من فضة ، زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسئالة درهم ، وأخسدوا تنو رآ من فضة زنته أربعون رطلا بالشامى ، وثلاثة وعشرين قنسديلا من ذهب ، وذهب الناس على وجوهبه هاربين من الشام إلى العراق ، مستغينين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان ، مشهم

الناس على وجوههم هاز بين من الشام إلى العراق ، مستغينين على الغريج إلى الخليفة والسلطان ، متهم القائق أبو سعد المروى : فقا صمع الناص ببغدادهذا الأمر الفتليع هالمم ذلك وقباكوا ، وقد نظم أمو سعد المروى كلاما قرى. في الدوان وعلى المنابرة فازتفه بكاء الناس ، ونعب الخليفة الفتهاء إلى الحكم وج

. ألى البلاد ليحرضوا لململوك على الجهاد ، فخرج ابن مقبل وفسير واحد من أعيان الفقها. فيساروا في الناس فلم يعد ذلك شيئا ، فانا لله و إثاراك واجسون ، فقال في ذلك أبر المظفر الأبيوردى شمراً :

> مزجنا دمانا بلدموع السواجم • فلم يبق منا عرضة السراجم وشر سلاح المره دمم يريقه • إذا الحرب شبت نارها العمواوم فأجا بنى الاسلام إن ورامكم • وتائم يلحقن الذي بالمناسم

ويه الدسام إن ورادم \* وقام يلحن الدرى بسلم وكيف تنام المين مل جنوبها • على هفوات أيقظت كل فأم . و إخوانكم بالشام يضح مقبلهم • ظهورالمذاكى أو بطون القشاعم

و إخوانكم بالشام يضحق مقيلهم • غهروالمذاكى او بطون التشاعم تسرمهم الروم الهوان وأنتم • تمجرون ذيل الخفض فعل المسالم .

ومنها قوله :

و بين اختلاس العلى والفرب وقفة • تظل لها الولدان شيب القوادم وتلك حروب من ينب عن غمارها • ليسل يقرع بعدها سن الام سَلْلُنَ بأيدى المشركين قواضيا • سنعد منهم في السكلي و الحاجم يكاد لحن المستجهب بطيبة • ينادى بأعلا الصوت يا آل هاتم أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا • رماسهم والهين واهى الدمام و يجتنبون النار خوفا من الردى • ولا يحسبون العار ضربة الان أرضى صناديدالأغاريب بالأذى ﴿ ويضفى على قل كاة الأعاجم فليتهمو إذ لم يغودوا حية ﴿ عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم وإن زهدوانى الأجر إذحس الوغى ﴿ فهلا أَنَّى رَفِية فى المقام وفها كان ابتساء أمر السلطان محسد بن ملكشاء ، وهو أخو السلطان سنجر لأبيسه وأمه ، نحل إلى أن خطب له يبتداد في ذي الحجية من هسف، السنة ، وفها ساز إلى الرى فوجد زييعة

واستفحل إلى أن خطب له ببغداد في ذي الحجة من هسذه السنة , وقبها ساز إلى الري فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركيارق فأمر بخنتها ، وكان عمرها إذ ذلك تنتين وأر بمين سنة ، في ذي الحجة منها وكانت له مع بركيارق خمس وتسات هائلة . وفيها غلت الأسعار جلما ببغداد ، حتى ملت كثير من الناس جدعاء وأصاحه وياه شديد حتى هج واعن دنن الموتى من كاترتهم .

ومِن توفي قمها من الأعبان ﴿ السلطان إراهم من السلطان محود ﴾

ابن مسود من السلطان محود من سبكت كبن ، ما حس غرزة وأطراف الهند ، وهدا ذلك، كانت له حرمة وأبهة عظيمة ، وهيبة وافرة جدا ، حكى السكيا الهراسي حين بشسه السلطان بركبارق في رسالته إليه عما شاهسده عنده من أمور السلطنة في مليسه وجملسه ، وما رأى عنسده من الأموال والسمادة الدنيوية ، قال : وأيت شيئا عجيباً ، وقد وعظه بحديث « لمناديل سهد من معافي الجنة خير من هذا ، فيكي . قال : وكان لا يبني لنفسه منزلا إلا إبني قبل مسجعة أو مدرسة أو رباطا . توفي في رجب منها وقد جاوز اللسمين ، وكانت مدة ملكه سها ننتين وأربعين سنة .

﴿ عبدالياتي من يوميف ﴾

ابن على بن صالح ، أو تراب البراعى ، وقد سنة أحدى وأر بدائة وتقعه على أبى العلب الطابرى وسع مل بن صالح ، أو تراب البراعى ، وقد سنة أحدى وأر بدائة وتقعه على أبى العلب الطابرى وعلى غيره ، ثم أقام بئيسابور ، وكان يحفظ شيئا كثيرا من المسكانة ال : أنا منتظر وكان مع والله عن القد إن وجل ، على يدى ملك الوت بالتموم عليه ، والله بلاس سامة في هذه المسلة على واحد الله عن ملك الراقب ، وتملم مسألة الطالب أحب إلى عا على الأرفس من شيء ، وأملم مسألة الطالب أحب إلى عا على الأرفس من شيء ، وأملم لا أنفلح قلب يملق بالدنيا وأهلها ، وإعالهم دلي ، فن لم يدله علمه على الزحد في الدنيا وأهلها لم يعصل على طائل من اللم ، ولوام ما على ، فاعا ذلك ظاهر من الم ، واللم الناف وراء ذلك ، والله لو قطلت يدى ورجل وقلمت عنى أحب إلى من ولاية فيها اغتطاع عن الله والدار الا تحرة ، وطأ هو سبب فوز المتقبن ، وسمادة المؤمنين ، توفي رحب الله في ذي القندة من هامنة السنة عن ثلاث ، وتسمن منة رحه الله آمن .

﴿ أَبِوالقَاسَمِ أَنْ إِمَامَ أَخُرُونَ ﴾ قتله دعى الباطنية بنيسانوروجه ألله ورحم أباء .

## (ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين وأر بمائة )

في صفر منها دخيل السلطان بركيارق إلى بغداد، ونزل بدار الملك، وأعبيت له الخطبة، وقطمت خطبة أخيه محمد ، و بعث إليه الخليفة هدية هائلة ، وفرح به الموام والنساء ، ولكنه فيضيق من أمر أخيه محد ، لاقبال الدولة عليه ، واجماعهم إليه ، وقلة ما معه من الأموال ، ومطالبة الجند له بأوزاقهم، فعزم على مصادرة الوزير ابن جهير، فالنجأ إلى الخليفة فنمه من ذلك ، ثم اتفق الحال على المصالحة عنه عائة ألف وستين ألف دينار، ثم سار فالنتي هو وأخوه محمد عكان قريب من همدان فهزمه أخوه محد ونجاهو بنفسه في خسين فارساً ، وقتل في هذه الوقعة سعد الدولة حدهم آمين الخادم ، وكان قديم الهجرة في الدولة ، وقد ولي شمحنة بغداد ، وكان حلما حسن السيرة ، لم يتعمد ظلم أحد ولم بر خادم ما رأى ، من الحشمة والحرمة وكثرة الخدم ، وقد كان يكثر الصلاة بالليل ، ولا يجلس إلا على وضوء ، ولم مرض مدة حياته ولم يصدع قط ، ولما جرى ما جرى في هـ نم الوقعة ضعف أمر السلطان بركيارق ءثم تراجع إليه جيشهوا نضاف إليه الأمير داود في عشرين ألفاء فالتق هووأخوه مع أخيه سنجر فهزمهم سنجر أيضاً وهرب في شرفعة قليلة ، وأسر الأمير داود فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجره نضعف بركيارق وتفرقت عنهرجاله، وقطمت خطيته من بغداد فيرابيع عشر رجب وأعيدت خطبة السلطان محمد . وفي رمضان منها قبض على الوزير عيمد الدولة من جهير ، وعلى أخويه زعم الرؤساء أفي القامم ، وأبي المركات الملقب بالكافي ، وأخسنت منهم أموال كثيرة ، وحبس بدار الخلافة حتى مات في شوال منها. وفي ليلة السابم والعشرين منه قتل الأمير بلكايك ر، و رئيس شحنة أصهان، ضر به باطني بسكين في خاصرته وقد كان ينحو و منهم كثيرا، وكان يدرع م. محساتيابه سوى هذه الليلة ، ومات من أولاده في هذه الليلة جماعة ، خرسج من داره خمس جنائز من صبيحها. وفهاأقبل ملكالفريم في ثلاثماته ألف مقاتل فالنقى منه ستكين ابن انشمند طأيلو، إقابك دمشق الذي يقال له أ. بن الدولة ، واقف الأمينية بدمشق و بيصرى ، لا التي بيمليك ، فهزم الأفرنج وقنسل منهم خلقا كثيراً ، بحيث لم ينج منهم سموى ثلاثة آلاف ، وأكثره جرحى ـ يعني الثلاثة آلاف \_ وذلك في ذي القمدة منها ، ولحقهم إلى ملطية فلكها وأسر ملكها ولله الحد . وحج بالناس الأمير النونتاش التركي وكان شافعي المذهب.

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الرَّفَاقُ النَّهُ ثُوى الصوفِّ ﴾

شيخ رباط عناب :حج مرات على التبعريد ، مات رفه نحو مائة سنة ، ولم يعرك كننا ، وقد قالت له امرأته لما احتضر : سننتضح اليوم . قال : لم # قالت له : لأ نه لا وجد لك كنن ، فقال لها : لوتركت كننا لا فتضحت ، وعكمه أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المحلبان ، كان لا يلبس إلاالصوف شناه وصيفاً ، و يظهر الزهد، وحين توفى وجــد له أر بعة آلاف دينار مدفونة ، فتعجب الناس من حالمهما فرحر الله الأول وسامح الثاني .

## ( الوزيرعيد الدولة بن جهير )

محمد بين أبى نصرين محمد ن جهير الوزير ، أبو منصور ، كان أحد رؤساء الوزراء ، خدم ثلاثة من الخلفاء ، و زر لائتين منهم ، وكان حليا قليل المحبلة ، غير أنه كان رَسَكام فيه بسبب الكبر ، وقد ولى الوزارة مرات ، يعزل ثم يماد ، ثم كان آخرها هسند المرة حبس بدار الخمالانة فلم يخرج من السجن إلا مينا ، في شوال منها .

#### ﴿ ابن جزلة الطبيب ﴾

يمبي من عيسى من جزاة صاحب المهاج فى الطب ء كان فصرانيا ثم كان يتردد إلى الشيخ أفى على من الدسلام و موضح له على من الوليسد المدر في يشتغل عليه فى المنتطق ه وكان أبو عملي يدعوه إلى الاسلام و موضح له الدلالات حتى أسلم وحسن إسلامه ، واستخلفه الهدامناني فى كتب السجلات ، ثم كان يطلب الناس بمدذلك بلا أجر ، ورعا ركب لهم الأدوية من ماله تعرعا ، وقد أوسى بكتبه أن تكون وقفا بمشهد أنى حنيفة رحمه الله و إيقا آمين ،

## ﴿ ثم دخلت سنة أر بع وتسمين وأر بعاثة ﴾

فهما عظام المعلب بأصهان ونواحها بالباطنية قتل السلطان منهم خلقا كثيراً ، وأبيعت ديارهم وأموالهم للعالمة ، ونودى فيهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتاره وخدفوا ماله ، وكانوا قداست وقوا على من قدرتم عليه منهم فاقتاره وخدفوا ماله ، وكانوا قداست وقوا على المنافئ من المنافئ المسلس بن صباح ، على قلاح كثير ة ، وأول قلمة ملكوها في سنة ثلاث ونجانين ، وكان الذى ملكها الحسن بن صباح ، أحمد دعامهم ، وكان قد دخل مصر وقع من الزادقة الذين بها ، ثم صدار إلى تلك النواحى ببلاد أصبان ، وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً جاهلا، لا يعرف عينه من ثباله ، ثم يعلمه العسل أبيا فو رو والشونيز ، حتى يحرق ، واجه ويضد دماغته ، ثم يند كوله أشياه من أخبار أهمل البيت ، يقول له عاذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لسلى ، فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك على بن يقول له فاذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لسلى ، فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك على بن ويظهر أنه أشياه من المخروب المنافئة والتير تجيب أو يصري المنوع كنير ، وجم غفير ، وقد بعث إليه السلطان ملكشاد يتهده وينها عن ذلك ، و بعث إليه بعناوى كنير ، وجم غفير ، وقد بعث إليه السلطان ملكشاد يتهده وينها عن ذلك ، و بعث إليه بعناوى المله ، فالما و أو أله المناب منهم : أقتل نفسك ، فأدر أبت وجوه الحاضرين ، ثم قال لشاب منهم : أقتل نفسك ، فأخرج سكذا المله ، ولما إلى مولاه ، فشرأبت وجوه الحاضرين ، ثم قال لشاب منهم : أقتل نفسك ، فأخرج سكذا

فضرب بها غلصمشه فسقط ميتا ، وقال لا خو منهم : ألق فضك من هذا للوضع ، فرمى نصد من وأمل القلمة إلى أسفل خندقها فتقطع . ثم قال لزمول السلطان · هذا الجواب. فنها امنتهم السلطان من مراسلته . هكفا ذكره ابن الجوزى ، وسيأتى ما جرى السلطان صلاح الدين موسف من أبوب فائح بيت المقدس وما جرى له مع سنان صاحب الإيوان مثل هذا إن شاء الله تعالى .

التراو بح وأن يجهر بالبسطة ، وأن يمنع النساء من الخروج ليلا لفرجة . وفي أول هذه السنة دخل السلطان بركبارق إلى بنداد فخليا به ما تم لحقة أخواه محمد وسنجر فدخلاها وهو مر يفس فهبرا في الجانب الذري نقطمت خطبته وخطب لهما جها ، وهرب بركبارق إلى واسط ، وعهب جيشه ما اجنازوا به من البلاد والأراض ، فتها، بعض الملها، عن ذلك ووعنله فل يفد شيئا . و في هذه السنة ملكت الفريم قلاعا كثيرة منها : فيسارية وسروح ، وسار ، على الفريم كندر ـ وهو الذي أخذييت المقدس ـ إلى عكا لهاصرها فجاء سهم في عنه فحات من فر ره لدنه الله .

ومن توفى فيها من الأعيان (أحد بر عمد)

ابن عبد الواحد بن الصباح ، أبو منصور ، سم الحديث وتبقه على القاضى أفى الطب الطهرى ثم على ابن عمه أبى نصر بن الصباح ، وكان فقيها فاضلا كنير الصلاة يصوم الدهر ، وقد ولى القضاء بر بم السكرخ والحسبة بالجانب الغربى .

﴿ عبد الله ن الحسن ﴾

ابن أبى منصور أبو محمد الطبس ، رحل إلى الاّكاق وجمّع وصنف ، وكان أحد الحفاظ المكثرين ثقة صدوقا عالما بالحديث ورعا حسر الخلق .

( عبد الرحن بن أحد )

· ابن محمد أنو عمد الرزاز السرخسي ، نول مرووسم الحمديث وأملي ورحل إليه العلماء، وكان حافظا لمذهب الشافعي متدينا ورعا، رحمه الدر

﴿ عَزْ بِنِ عَبِدِ اللَّكِ ﴾

منصور أبو الممالى الجيل القاضى الملتب سيدله ، كان شافسها فى الغروع أشرياً فى الأسول ، وكان حاكما ببل الأزج ، وكان بينسه و بين أهل باب الأزج من الحنابلة شسنان كبير ، صم رجلا أينادى على حارله ضائع فقسال : يدخل باب الأزج ويأخسة بيد من شاء . وقال ميماً فانقيب طراد الزيابي : لو حافد إنسان أنه لا يرى إنسانا فرأى أهدل باب الأزج لم يحنث . فقال له الشريف : بين طاشر قوماً أو بعين يوماً فهو منهم . ولهذا لما مات فرحوا بموته كشيرا .

#### ﴿ محدين أحد ﴾

ابن عبد الباق بن الحسن بن محمد بن طوق، أبو الفضائل الر بعي الموصلي، تنقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وسمم من القاضي أبي العليب العلمري، وكان تنة صالحا كتب الكثير.

## ﴿ محدن الحسن ﴾

أبو عديد الله المرادىء نرل أوان وكان مقرئا فقيها صالحاء له كوامات ومكاشفات ، أخذ عن القاضى أبى يعلى بن الفراء الحديث وغيره . قال ابن الجوزى : بلغنى أن ابناله صغيراً طلب منه غزالا وألج عليه ، فقال له : يا بنى غدا يأتيك غزال . فلما كان الغد أتت غزال فصارت تنطح الباب بقرنها حتى فتحته ، فقال له ألوه : يا بنى أتلك الغزال .

#### ﴿ محد بن على بن عبيد الله ﴾

ابن أحمد بن صالح بن سلمان بن ودعان ، أبو نصر الوصل القاضى ، قدم بنداد سنة ثلاث وتسمين ، وحدث عن عمه بالأر بدين الودعانية ، وقمد سرقها عنه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن وعامة الماشيم ، فرك لما أسانيد إلى من بعد زيد بن راعة ، وهي موضوعة كاها ، و إن كان في بعضها معالى صحيحة والله أعلم .

أبو سمد المستوفي شرق الملك الخوارزي ، جليل القدر ، وكان متمصبا لأصحاب أي حنيقة ، و ووقف لهم مدرسة بمر و ، و وقف فيها كتبا كثيرة ، و بني مدرسة ببغداد عند بب العالق ، و بني القبة على قدر أبي حنيقة ، و بني أربطة في المفاوز ، وحمل خيرا كثيراً ، وكان من آكل الناس مأكلا ومشربا ، وأحسبهم ملبسا ، وأكثرهمالا ، ثم نزل العمالة بعدهذا كله ، وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات . • ﴿ عجد بن منصور القسرى ﴾

المُمرُ وف بسيد خراسان ، قدم بغداد أيام طفرلبك وحدث من أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرود ، وكان كثير الرغبة في الخدير ، وقت بمر ومدوسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني ووورته . قال ابن الجوزى : فهم يتولونها إلى الآن ، وبنى بنيسابور مدوسة ، وفها تربته . وكانت و وقائه في شوال من عندالسنة .

#### ﴿ نصر بن أحد ﴾

ابن هبد الله بن البطران الخطابي البزار القارئ . وقد سنة ثمان وتسمين وثلثاثة ، وسمع الكثير وتفرد من ابن زروب وغيره ، وطال عمره ، ورحل إليه من الآكافى ، وكان صحيح الساح ] (\* (1) زيادة من المصرية .

## (ثم دخلت سنة خمس وتسمين، وأر بمائة )

في ذالث المحرم منها قبض على أني الحسن على بن محدالمر وف بالسكيا المراسي ، وعزل عن المدارس النظامية ، وذلك أنه رماه بعضهم عند السلطان بأنه باطني فشهد له جماعة من اللماء منهم ابن عقيل \_ ببراءته من ذلك ، وجامت الرسالة من داراخلافة وم الثلااء ، فغلامه . وفها في وم الثلاثاء الحادى عشر من المحرم جلس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وعلى كنفيه البردة والقصيب بيده ، وجاء الملكنان الأخوان محمدوستمر أبناء ملكشاه ، فقب الارش وخلع علمها الخلع السلطانية ، على محمد سينا وطوقا وسوار لؤلؤ وأفراساً من مراكه ، وعلى سنجر ودون ذلك ، وولى السلطان محمد المسلطان عجد في تاسع عشر الشهرة أرجد الناس بالمراخلاتة ، ودن ما أغلق عليه الخليفة بابه ، تم خرج السلطان عجد في تاسع عشر الشهرة أرجد الناس وخرج بركيارة فأقبل السلطان بحد فالتقول وجرت حروب كنيرة او المسامن عبد وقل بحب مجموعة أبي المسين وأبي حازم ابني القاضي أبي يملي ابن الفراء . وفيها قدم عيسى بن الدامة عن عبدى بن عبد الله القولوى فوعظ الناس وكان شافعياً أشرياء فوقت فتنة بين الحاباة والأشعرية بهفداد . وفيها قدم عيسى بن وقيم وربع عبدى بن عبد الله القولوى فوعظ الناس وكان شافعياً أشرياء فوقت فتنة بين الحاباة والأشعرية بهفداد . وفيها قدم عيسى بن الدولة صدقة بن منصور والسام عبد العمرى صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور ابن دبيس و صاحب الحلة .

# وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبِو القاسم صاحب مصر ﴾

الخليفة الملتب بالمستملى ، فى ذى الحجة منها ، وقام بالأمر بعده ابنه عسلى وله تسع صنين ، ولقب بالا سمر بأحكام الله .

## (عد أن عبة الله)

أبو لصر الفانق البندنيجي الفعر برآلفةيه الشافعي ، أخسد عن الشيخ أبي إسحاق ثم جاو ر يمكة أر بعين سنة، يفتى ويدرس وبروى الحديث ويمجر، ومن شعره قوله :

> مىمنىڭ ئىسى ماكىل بىلالق ، وقد مراصىلى وأهل مردتى أعاهد رى ثم أنتض عهد ، وأترك مزمى مين تعرض شهوتى وزادى قليل ما أراء مبلنى ، أفراد أيكى أم ليمد مسافتى ج

## ﴿ ثم دخلت سنة ست وتسمين وأربياتة ﴾

فيها حاصر السلطان بركبارق أخاء محداً بأصبهان ، فضاقت على أهلها الأرزاق ، واشتد النلاء عندهم جدا ، وأخذ السلطان محمد أهلها بالمصادرة والمصار حولهم من خارج البلد ، فاجتمع علمهم الخوف والجوع ، ونقص من الا موال والا يقمل والخوات ، ثم خرج السلطان عجد من أصبهان هارباً فأرسل أخوه في أثره مملوكه إياز، فلم يتمكن من القبض عليه ، ومجا بنضه ساللا ، قال ابن الجوزى : وفي صغر منها زيد في ألقاب قاضي القضاة أبي الحسن بن الدامغاني أنج الاسلام . وفي ربيح الأول قطمت الخطبة السلاملين ببضاد ، واقتصر عسل ذكر الخليفة فها ، والدعاء له ، ثم التق الأخوان بركبارق ومحد، فاتهزم مجد أيضاً تم اصطلحا . وفها ماك دفاق بن تلش صاحب دستن مدينة الرحبة . وفيها فسل أبو المظفر الخميندي الواعظ بالرى ، وكان فقها شافعياً سيرساً ، قدله رافضي علوى ف

ومن توقى فها من الأعيان ﴿ أحمد بن على ﴾

ابن عبد الله بن سوار، أو طاهرالمترى ، صاحب المصنفات في عليم الترآن ، كان ثقة ثبتامأمونا عالم جذا الشأن ، قد جاوز الثانين .

## ﴿ أَو المالي ﴾

أحد الصلحاء الزهاد ، فوى الكرامات والمكاشفات ، وكان كثير العبادة متقللا من الدنيا ، لا يابس صيفا ولا شناء إلا قيصاً واحدا ، فاذا اشتد البرد وضع على كنفه متررا ، وذكر أنه أصابته فاقت شهر رمضان ، فحرم على القدهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض منه شيئا ، قال : فيها أنا أريده إذا بطائر قد مقط على كنفى ، وقال يا أبا المالى أنا الملك الفلالى ، لا يحض إليه نحن نأتيك به ، قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزى في منتظمه من طرق عدة ، كانت وفاته في هذه السنة ، ودفن قريباً من قبر أحد .

## ﴿ السياء بنت القائم بأمر الله ﴾

أمير المؤمنين التي تزوجها طنركبك ، ودفنت بالرصافة ، وكانت كثيرة الصدقة ، وجلس لعزائبا في بيت النو بة الوزير ، والله أهمل .

(ثم دخلت سنة سبخ وتسمين وأز بمائة)

فها قصد الغريج لعنهم الله الشام تقاتلهم المسلون فتناوا من الغريج اتنى عشر ألفاء ورد الله الذين كفر وا بنيغلهم لم ينالوا خيرا ء وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صلحب الرها. وفها مقطت منارة واصط وقد كانت من أحسن المنارء كان أهماليلد يعتخر ون بها و بقية الحجاج ، فضامقطت معم لأهل البلد بكاء وعويل شديد، ومع هذا لم جلك بصوبها أحد ، وكان بناؤها في سنة أربع ولاكائة في زمن المقتسد ، وفيها تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركيارى ومجد ، و بعث إيه بالمناه وإلى الأمير يالا . وفيها استولى الأمير من الدواحل ، وفيها استولى الأمور ها من السواحل ، وفيها استولى الأمير سيدة المناهدة واسطة بن منصور صاحب الحالة على مدينة واسط . وفيها توقى المك دائل بن تش

صاحب دمشق ، فأقام مماركه طغنكين ولدا له صغيراً مكانه، وأخذ البيمة له، وصار هو أنابكه بدمر المملكة مدة بدمشق . وفعها عزل السلطان سنجر و رسره أيا الفنح الطغر ائي ونغاه إلى غزنة . وفعها ولى أنو نصر نظام الحضريين دنوان الأنشاء ، وفها قتل الطبيب الماهر الحاذق أنو نسر ، وكانت

له إصابات عبية . وحج بالناس فيها الأمير خارتكين . ومن توفي فها من الأعيان ﴿ أَرْدَشِير بن منصور ﴾

أو الحسن العبادي الواعظ ، تقدم أنه قدم بقداد فوعظ مها فأحبته العامة في سنة ست وتمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيا يظهر والله أعلم .

( إساعيل بن عد)

ابن أحمد بن عبان ، أموالفر ج القومسائي ، من أهل همدان ، سمم من أبيه وجده . وكان حافظا حسن المعرفة بالرجال وأنواع القنون، مأموة .

﴿ الملاء من الحسن من وهب ﴾

ان الموصلايا، سعد الدولة، كاتب الانشاء ببنداد، وكان تصرانياً فأسلر في سنة أربع وتمانين فمكث في الرياسة مدة طويلة ، نحوا من خس وستين سمنة ، وكان فصيح المبارة ، كثير الصدقة ، ولوق عن عرطويل (عدين أحدين عر)

أو هر الهاوندي . قاضي البصرة مدة طويلة ، وكان فقيها ، سم من أني الحسن الماوردي وغير . مولده في سنة سبم ، وقبل تسم ، وأر بمالة والله أعل .

﴿ ثم دخلت سنة عان وتسمين وأر بعالة ﴾

فيها توفي السلمان مركيارق وعهد إلى وقد الصغير ملكشاه، وعمره أر دم سنين وشهور، وخطب له ببغداد ، ونثرعند ذكره الدنافير والدرام .وجمل أتابكه الأمير إباز ولتسبجلال الدولة ، ثم جاه السلمان عد إلى بفدَّاد غرج إليه أهل الدولة لينلقوه وصالحوه ، وكان الذي أخذ البيعة بالصلح الك المراسى ، وخطبه بالجانب الغرى ، ولابن أخيه بالجانب الشرق ، ثم قتل الأمير إباز وحملت إليه الخلم والدولة والدست ، وحضر الوز ر سعد الدولة عند الكيا المراسي ، في درس النظامية ، ليرغب الناس في العلم، و في ثامن رجب منها أزيل الغيار من أهل القمـة الذين كانوا ألزموه في سنة أر مع وتمانين وأر بمائة ، ولا يعرف ماسبب ذلك . وفعها كانت حروب كثير قدما بين المصريين والفريح ، فقتلوا من الفرنج خلقا كثيرًا ، ثم أديل علمهم الفرنج فقتلوا منهم خلقا .

ومن توفي فما من الأعيان ﴿ السلطان بركيارق بن ملكشاه ﴾

ركن الدولة السلجوق ، جرت له خطوب طويلة وحروب هاتلة ، خطب له ببغداد ست مرات ،

ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد ، مات وله من الممر أربع وعشر ون سنة وشهو راً ، ثم قام من بعده ولده ملكذا ، فلم يتم له الأسم بسبب عمه محمد .

﴿ عيسى سُ عبد الله ﴾

القلم أبو الوليد الفزنوى الأشعرى، كان متمصبا للأشعرى، خوج من بغداد قاصداً لبلده

فنو في باسغرايين . ﴿ عَد بِن أحد بن إبراهم ﴾

ابن سلمة الأصهاق ، أبو أحمد ، كان شيخًا عفيفا تقسة ، سمُّ الكثير ، وهو والد الحافظ أبي طاهر السلق الحافظ

(أبو على الخيالي الحسين بن محمد )

ابن أحمد النساق الأندلسي ، مصنف تقييد المهمل على الألفاظ ، وهو كتاب مفيدكثير النفع وكان حسن الحلط عالما باللفة والشمر والأدب، وكان يسمع فيجامع قرطبة، توفي ليلة الجمعة للنفق

> عشرة خلت من شعبان ، عن إحدى وسبعين سنة . ( محمد بن على بن الحبين بن أبي الصقر )

أبو الحسن الواسطى، سمّ الحديث وتنقَّمه بالشيخ أن إسحاق الشيرازي، وقرأ الانب وقال الشعر . من ذلك قوله :

من قال لىجاه و لى حشبة ﴿ وَلَى قَبُولُ عَنْدُ مُولًا نَا

ولم يمد ذاك بنض على ، صديقه لا كان ما كانا

ولم يهد داك بنع على \* صديفه لا هن ما ( ثم دخلت سنة تسم وتسمين وأر بمائة )

﴿ تُمْ مُخْلَفُ مِنْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مُعَلِّمُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ في المحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي نهاوند ، وسمى أربمة من أصحابه بأسها، الخلفاء الأربعة إ

قائبه على شلالته خاق من الجهلة الرعاع، و باعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه، وكان كريما يعطى من قصده ما عنده، يم إنه قتل بتلك الناحية. و وام رجل آخر من وقد ألب أوسلان بنئك الناحية الملك قا بتر أده، ال قيض علمه في أقل من شهر من، وكانوا يقولون ادع, رجل النبوة وآخر الملك، فنا

فلم يتم أمره ، بل قبض عليه فى أقل من شهر بن ، وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ، فما كان بأسرع من زوال دولتهما . وفى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة ، فأتلفت شيئا كثيرا من النملات ، وغرقت دور كذيرة بيضداد . وفيها كسر طفتكين أنابك عسساكر دمشق الفرنج ، وعاد

النعارت ، وغرقت دو ركنيره بيضداد . وفيها كسر طفتكين آنابك عسب فر دمشق الفرنج ، وعاد . هو يداً منصوراً إلى دمشق ، و زيلت البلد زينة عجيب مليحة ، سر وراً بكسر ، الفرنج . وفنها في رمضان منها حاصر الملك وضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين ، وفيها ورد إلى بغداد ملك

من الماوك وصحبته رجل بقال له الفقيه ، فوعظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من أقر باء الأمير سيف الدولة صدقة . ﴿ أُبُو الفُتْحِ الْحَاكِمُ ﴾ وبين توفي فمها من الأعيان

صم الحديث من البهق وغيره ، وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره في ذلك ، وكان قد ثفته أولا على الشيخ أن على السنجي ، ثم تعته وعلق عن إنام الحرسين في الأصول: بمضرته ، واستجاده وولى بلده مدة طويلة ، وناظر ، ثم ترك ذلك كاء وأفيل على المبادة وتلاوة الغرآن . قال ابن خلكان : و بني الصوفية راطا من ماله ، ولزمالتميد إلى أن مات في مستهل الحرم من هذه السنة .

﴿ عُد بن أحد ﴾

ان مجد بن على من عبد الرزاق، أبو منصور الحناط، أحيد القراء والصلحاء، خير ألوقا من الناس، وسمم الحديث الكثير، وحين توفى اجتمع العالم في جنازته اجتماعا لم يجتمع لفير ٥٠٠ه، ولم يمهدله فظير في تلك الأزمان . وكان عمره نوم توفى سبماً وتسمين سنة رحمه الله ، وقد رئاه الشمراء ، ورآه بمضهم في المنام فقال له : ما فعل بك ربك ? فقال : غفرلي بتعليمي الصعبيان الفاتحة .

## ﴿عدين عبدالله بن الحسن ﴾

ابن الحسين ، أبوالفرج البصرى فاضها ، هم أبا الطيب الطبرى والماوردى غيرهما ، و رحل في طلب المديث ، وكان عابداً خاشماً عند الذكر . ﴿ موارش من مجل )

أمير المرب محديثة غانة ، وهو الذي أودع عند القائم بأمر الله ، حين كانت فتنة البساسيري، فأكرم الخليفة حيني ورد عليه ، ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى ، وكان الاثمير مهارش هذا كثير الصدقة والصلاة، توفى في هذه السنة عن تمانين سنة رحه ألله تمالي .

# ( ثم دخلت سنة خسمائة من المجرة )

قال أبو داود في سلته : حدثنا حجاج بن إبراهم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبدالرحن بن جبير عن أبيه عن أبي ثملية الخشني قال قال رسول الله عليه الله هذه الأمة من نصف وم >. حدثنا عرو بن عبَّان حدثنًا أنو المنيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبيدعن سعد ابن أبي وقاص عن النبي عليه أنه قال: ﴿ إِنَّ لِلا رَّجِو أَنْ لَا يُعْجِرُ أَمَّ عَنْهُ رَجًّا أَنْ يؤخرها نصف يوم . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خسائة سنة ع . وهذا من دلاثل النبوة . وذكر هذه المدة لا ينغي زيادة علمها ، كما هو الواقم ، لأنه عليه السلام ذكر شيئا من أشراط الساعة لا بدمن وقوعها كما أخير مواه بسواء . وسيأتي ذكرها فها بعد زماننا ، وبالله المستعان . ٠

وبما وقع في همذه السنة من الحوادث أن السلطان عممه بن ملكشاء حاصر قلاعا كشميرة من حصون الباطنية ، فافتتح منها أما كن كثيرة ، وقتل خلقا منهم ، منها قلمة حصينة كان أبوء قد بناها هالقرب من أصبهان ، فى رأس جبل منبيع هناك ، وكان سبب بنائه لها أنه كان مرة فى بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إلى وأس الجبل فوجده ، وكان معه وجل من رسل الروم ، فعال الووى : لو كان معا الجبل بيلاد فا لا تخذفا عليه قامة ، فعدا هذا الدكلام السلطان إلى أن ابقى في رأسه قلمة أخد من عبدالله بن عطاه ، فتحب المسلون بديها ، فعاسم استحود عليها بعد ذلك رجل من الباطنية بقال له أحمد من عبدالله بن عطاه ، فتحب المسلون بديها ، فعاصرها ابنه السلطان علا سنة حق افتتحها ، وصلح هذا الرجل وحدى ولعه تبنا وقعل مرأسه ، وطاف به في الأقاليم ، ثم تقض هذه القلمة حجرا ، والمتحد منها الرجل وحدى ولعه تناولون : كان دليلها كابا ، والمشير بها كافرا ، والمتحصن بها ونديقا ، وقال سنة القلمة ، وكان السلم يتشاه مون بهذه القلمة ، وعالف به في الأقاليم ، ثم تقض هذه القلمة حجرا الداس يتشاه مون بهذه القلمة ، يقولون : كان دليلها كابا ، والمشير بها كافرا ، والمتحصن بها ونديقا ، المتعدن منها . وفيها استحود سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفيها المتعدن منها ، وفيها استحود سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفيها ألسلما نفي عدما المراه على الأمراه سيرة وعدلا واحسانا ، ثم أقبل قليج أرسلان من قالم فكسره وألمي قلج من من جاولى ، فصدار جاولى إلى قتال قلع فكسره وألمي قليه فنده فالنم بالغرولي ، فصدار والولى إلى تنال قلع فكسره وألمي قليه فنده فلابر الذى المناور فيهك ، وفيها المرات على وقدل من الفريقين طائفة كبردة ، ما كانت المن يقم على الفرية على الفريم والفرة الحد ، وقتل من الفريقين طائفة كبردة ، ما كانت المن يقد على الفريم والفرة الحد دب الدالين .

## ﴿ قَتَلَ عَمْرُ اللَّكُ أَبِوَ الْمُطَافِّرِ ﴾

و فى وم ماشو راء منها قتل خُو الملك أو المنطفر من نظام الملك ، وكان أكبر أولاد أبد ، وهو وزير السلطان صنجر بديساور ، وكان صائماً ، قتل بلطنى ، وكان قد رأى فى تلك اللية الحسين من على وهو يقول له : هجل إلينا وأنطر عندنا اللية ، فأصبح منسجهاً ، فنوى الصوم ذلك الليوم ، وأشار وفى يده رقسة فقال لا يقرح ذلك اليوم من المنزل ، فاخرج إلا فى آخر النهار فرأى شاباً ينظلم وفى يده رقسة فقال ، ما شأفك ؟ فناوله الرقمة فينها هو يقرؤها إذ ضربه يختجر بيده فقتله ، فأخذ الباطنى فرقع إلى السلطان فقر ره فأقر على جاعة من أصحاب الوزير أنهم أمزوه بدلك ، وكان كافواء فقتل و قائد وكان كافواء فقتل او تناوله الرقمة فينها هو يقرؤها إذ مربه يخدجر بده وخرب داره التي كان قد بناها أبوه ، من خراب بيوت الناس ، فكان فى ذلك عدرة وموعظة الدى البصائر والنهى ، واستنيب فى الوزارة القافى أبو الحسن الدامنانى ، ومعه آخر ، ومنح بالناس فها الأمور تتركان واحمه الهون ، من جهة الأمور محمد بن ملكشاه .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أَحَدُ بِن مُحَدَّ بِنَ المُظَامِرُ ﴾ .

أبو المظاهر الخوافى الفقيم الشافعي . قال ابن خلكان : كان أنظر أهل زمانه ، تقف عسل إمام الحرمين ، وكان أوجــه تلامذته ، وقد ولى الفضاء بطوس وتواحمها ، وكان مشهوراً بحس المناظرة

اخراق و إلحام الخصوم . قال والخوافي بفتح الخاء والواو نسبة إلى خواف ، فاحية من تواحى نيسا بود .

(جغر بن أحمد)

امن الحدين من أحمد من جعفر السراح ، أبو محمد القارى البغدادى ، وقد سنة ست هشرة وأر بهائة ، وقرآ القرآن بالروايات ، وسمع الكثير من الأحاديث النبويات ، من المشاخ والشيخات على بلهان متباينات ، وقد خرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء مسموعاته ، وكان صحيح النبت ، جيد الذهن ، أدبياً شاعراً ، حسن النظم ، نظم كتاباً في القراءات ، وكتاب النبيه والخرق وغير ذلك ، وله كتاب مصارح المشاق وغير ذلك ، ومن شعره قوله :

قتل الذين بجهلهم ، أضحوا يبيون المحابر والمحابن لها من ال ، أيدى بمجتم الأساور والمقا ، لم والصحائف والدغار والمقا ، لم والصحائف والدغار والنائون حديثه عن ، كابر ببت وكابر ليت وكابر ليت وكابر كل تعرفها كر يقول بجهله ، والله للمظارم نامر عميهم أهل المحديث ، أولى النهورأولى البصائر معيهم أهل المحديث ، أولى النهورأولى البصائر والقار المنافر والمانانور والمنافر وا

وذكر له ابن خلكان أشعاراً رائقة منها قوله : ومدم شرخ الشباب وقد . ه عممه الشيب عملي وفرته

ومنح سرح اسبب ولد ه عمه اسيب هي ولوله يخسب بالوقعة عنوه ه يكفيه أن يكذب في لحيثه

( عبد الوهاب بن محمد )

امن عبد الوهاب من عبد الواحد من محمد الشيرازي الفارسي ، سمم الحديث الكثير ، وتقته وولاء فظام الملك تدريس النظامية ببقسداد ، في سمنة ثلاث وتمانين ، فموس مها مدة ، وكان على الأحاديث ، وكان كثيرالنصحيف ، ووى مهة حديث و صلاة في إراضة كتاب في علين» . فقال: كتلب فى غاس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أكثر لاضادتها . ( محمد بن إبراهم )

أمن عبيد الأسدى الشاعر ، التي الخنيسي النهامي ، وكان مغرماً بما يمارض شعره ، وقد أقام بالهن و بالمراق تم بالمجاز تم بخراسان ، ومن شعره :

قُلت ثَمَاتُ إِذَ أَتبِت مرارا ﴿ قَالَ ثَمَاتَ كَاهِلَ بِالأَيْدِي قلت طولت قال بل تعلولت ﴿ قلت وزقت قال حبل ودادى ﴿ وسف مِن على ﴾

أو القدم الزنجاتي الفقيه ، كان من أهل الديانة ، حكى من الشيخ أني إسحاق الشيرازى عن القامي أو السحاق الشيرازى عن القامي أق الطبيب ، قال: كنا بوما بجيام المنصور في حلقة فجاه شاب خراساى فذكر حديث في مربرة أن المام فقال الشاب : فسير مقبول ، فااسلتم كالامه حتى سقطت من سقف المسجد حيثة فهض الناس هار بين وتبعت الحية ذك الشاب من بينهم ، فقيل له تب تب ، فقال : تبت ، فذهبت فلا ندرى أبن ذهبت . رواها ابن الجوزى عن شيخه أبي المعرالا أنصارى عن أبي القلم هذا والشأاعلم ،

فها جدد الخليفة الخلم على وزيره الجديد أبى المدالى هبة الله بن هجه بين المطلب ، وأكرم وعظه ، و في ربيح الانتهام على وزيره الجديد أبى المداد فتلقاه الوزير والأعبان ، وأحسن أما الها ، و المرتب الانتهام و في ربيح الانتهام المرتب المسلمان على الله بنداد فتلقاه الوزير والأعبان ، وأحسن السلمان على صدقة بن منصور الاشدى صاحب الحلق وتتكريت بسبب أنه آدى رجلا من أهدائه يقال له أبو دلف سرحان الديلى، صاحب ساوة ، و بدث إليه ليرسله إليه الم يغل ، فأرسل إليه جيشاً فيزموا جيش صدفة ، وقد كان جيشه عشرين ألف فارس والاتين أفف راجل ، وقتل صدفة في المركز ، وأسر جاعة من رؤس أصحابه وأخذوا من زوجته خميائة ألف دينار ، وجواهر غنيسة ، قال ابن الجوزى : وظهر في هذه السنة صبية عياد تتكلم على أسراد الناس ، وما في نفوسهم من الفيائر والنيات ، وبالغ الناس في أنواع الحيل حلى ساؤها من نفوش المؤام ، في ساؤها من نفوش المؤام ، المناس والمؤام ، والمؤلم المناس والمؤلم ، والمؤلم المؤلم المناس والمؤلم ، والمؤلم المؤلم المؤلم ، والمؤلم المؤلم أوساء من نفوش المؤلم المؤلم ، والمؤلم المؤلم ، والمؤلم المؤلم أوساء أو مبيد على ذكر ، وسأهدا عن ذلك نقالت : يصدل إلى أهله وعياله ، وفها قدم القاضى غيال أهله وعياله ، وفها قدم القاضى غيال الهو وعيله ، وفها قدم القاضى غيال الدين على الدري عبد على صاحب طرابلس إلى بضداد يستنفر المدين طرافر نمي المؤلم المذيم غيال الدري عدد كراماً والعلم المؤلم ال

ومن توق فيها من الأعيان . ﴿ تَمِم بِنُ المَرْبِينَ بِلَدِيسٍ ﴾

صاحب إفريقية ، كان من خيار اللوك حلما وكرما ، وإحسانا ، ملك سنا وأربين سنة ، وهر تسما وتسمين سنة ، وترك من البنين أنهد من مائة ، ومن البنات سنين بلنا ، وملك من بعد، ولده

يميى، ومن أحسن ما مدح به الأمير تميم قول الشاعر : أصح وأعلى ما مجمناه في الندا ﴿ مِن الخليرِ المروى منذ قديم

اصح واعلى ما علما هي النام عن البحر عن كف الأمير تمم أحاديث ترويها السيول عن الحيا ﴿ عن البحر عن كف الأمير تمم

﴿ صدقة بن متصور ﴾.

ابن دبيس بن ملي بن مزيد الأسدى ، الأميرسيف الدولة ، صاحب الحلة وتمكر بت و واسط وقير من و واسط وقير من و واسط و قيرها ، كان كر عاضه المناده ، و وكان يقرأ الكتب الشكاة ولا يحسن الكتابة ، وقد اقتلى كتباً فنيسة جداً ، وكان لا يقزوج على امرأة قط ، ولا يتسرى على سرية حفظ المنام ، ولتلا يكسر قلب أحد ، وقد منح بأرصاف جيلة كثيرة جداً. قتل في بعض الحروب ، قتله غلام اسمه مرض ، وكان له من المسرقسع وخسون سنة رحمه الحة تعالى .

﴿ ثم دخلت منة النابن وخسالة ﴾

فى يوم الجمة الثانى والنشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالخاتون بفت ملكشاء أخت السلطان محمد ، على صداق مائة ألف دينار ، ونثر الذهب ، وكتب العقد بأصبهان ، وفها كافت الحروب الكثيرة ، بين الاابك طنتكين صساحب عشق و بين الفرنج ، وفها «لك صعيد من حميد العرى الحلة السيفية ، وفها زادت وجاة زياد، كشيرة فنرقت النلات ففلت الأسعار بسبب ذلك فلا شديداً ، وحج بالناس الأميرقياز ،

ومن توفى فها من الأعيان ﴿ الحسن العاوى ﴾

أبو هاشم ابن رئيس همدان ، وكان ذاّسال جزيل ، صادر ، السامان في بعض الأوقات بتسمالة أف دينار ، فوزنها ولم يهم فها مقاراً ولا غيره .

﴿ الحسن بن على ﴾

أو الفرارس بن الخازن ، الكاتب المشهور بالخط المنسوب . توفى في ذي الحجة منها . قل أبن خلكان : كتب بعد خدائة ختمة ، ملت فجأة .

﴿ الروياتي صاحب البحر ﴾

عبد الواحد بن إسهاعيل ، أبر المحاسن الروياتي ، من أهل طهرمتان ، أحد أنَّة الشافعية ، وقد سنة خس عشرة وأربعائة ، ورحل إلى الآكاتي حتى ملغ ما وراء النهر ، وحصل عادماً جنة ، ومحم الحديث الكثير، وصنف كنباً في المذهب، من ذلك البحر في الفروع، وهو حافل كامل شامل المجتب وغيرها ، وفي المثل حداث عن البحر ولاحرج ، وكان يقول : لو احترقت كنب الشافى أمليتها من حفظى ، قتل ظلما يوم الجسة ، وهو يوم عاشد وراء في الجلم بطرستان ، قسله رجل من أهلها رحمه الله . قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن ناصر المروزى وهلق عنه ، وكان الروزى الماله النافى ، وكان الروزى وهلق عنه ، وكان الروزى كتاب النافى ، وكتاب الكافى ، وحلية المؤمن ، ولكنه أيضا .

(بحبي بن علي)

ابن مجمد من الحسن من بسطام ، الشيبائي التير بزى ، أو زكر يا ، أحسد أمَّة الهنة والنحو ، قرأً على أبي الملاء وغيره ، وتفرج به جماعة منهم منصور بن الجواليقي . قال ابن كاصر : وكان تقسة في النقل ، ولهالمصنفات الكثيرة . وقال ابن خبرون : لم يكن مرضى الطريقة ، توفي في جادى الا تخرة ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشعرازي بياب إور والله أعلم .

( ثم دخلت سنة ثلاث وخسائة )

فيها أخذت الفريم مسدية طرابلس وتساوا من قيها من الرجال، وسبوا الحريم والأطفال، و وغدوا الأمنمة والأولاء ثم أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال، فلا حولولا قوة إلا بالتالكبير المتمال، وقد هرب منهم غفر الملك بن عمار، تقصد صاحب همشق طفتكين فأ كرمه وأقطمه بلاداً كثيرة، وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبي نصر بن فظام الملك فجرحه ثم أخذ الباطني فسق الحرّ فاقر هلي جماعة من الباطنية فأخذوا فتناوا، وحج بالناس الأمير قياذ.

ومِن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أَحِد بِن على ﴾

ابن أحد ، أو بكر الدارى ، كان يسمل في تجصيص الحيطان ، ولا ينقش صورة ، ولا يأخذ من أحد شيئا ، وكانت بك أمالك يتنف مها ويتقوت ، وقد محم الحديث من القاضى أبى يعلى ، وتقته عليه بشىء من القاضى أبى يعلى ، وتقته عليه بشىء من القته ، وكان إذا حج بزور القبور بمكة ، فاذا وصل إلى قبر الفصيل بن عباش بخط أبي جانبه خطا بعماد ويقول يا وب هبنا ، قبل إنه حج في مند السنة فوف برطات مجمدا فتوفى بها من آخر ذلك اليوم ، فنسل وكنن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عباش في ذلك المسكان الذى كان يخط به بصاه ، و بلغ الناس وقاته ببنداد فاجتموا قصادة عليه صلاة النائب ، حتى لو مات بين أظهره لم يكن عنده مزيد على ذلك الجوء رحمه الله .

(عربن عبد الكرم)

ان سمدو يه الفتيان الدهقاني ، رحل في طلب الحديث ، ودار الدنيا ، وخرَّج وانتخب ، وكان

له فقه فى هذا الشأن، وكان ثقة، وقد صمح عليه أبو حامد الغزالى كتاب الصحيحين. كانت وفاته بسرخس فى هذه السنة. ﴿ ﴿ مجد و يعرف أَخَى حاد ﴾

وكان أحــد الصلحاء الكبار ، كان به مرض مزمن ، فرأى النبي ﷺ في المنــام فموقى ، فلزم مسجداً له أر بعين سنة ، لا يتمر ج إلا إلى الجمــة ، وانقطع عن غالطة الناس ، كانت وفاته فى هــنـــ السنة ، ودفن فى زاوية بالقرب من قبر أبى حنيفة رحمه الله .

## (ثم دخلت سنة أربع وخسائة)

فى أولها تجيز جاعة من البغاددة من الفتها، وغيرهم، وسهم ابن الذاعوق، الخروج إلى الشام لأجل الجهاد، وقتال الفريج، وفلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة، من ذلك مدينة صيدا فى ربيع الأول، وكفا غيرها من المدائن، ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفريج، وفيها قست خاتون بلنهم كثرة الفريج، وفيها قست خاتون بلت ملكشا، ذوجة الخليفة إلى بفساد فنزلت في دار أخبها السلطان عهد، ثم حل جهازها على مائة واثنين وستين جلا، وسيمة وهشرين بنلا، و زينت بفداد تقدومها ، وكان دخولها على مائة واثنين وستين جلا، وسيمة وهشرين بنلا، و زينت بفداد تقدومها ، وكان دخولها على المنه والمنافزة في الهية العاشرة من رمضان ، وكانت ليلة مشهودة ، وفيها درس أو بكر الشائعي بالنظامية ما الناجية ، وحضر عند الوزير والأعيان ، وحج بالنساس قباز ، ولم يشكن الخراسانيون من الحج من المعطر، وقاة الماه .

## وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إِدْرِيسِ بن حَرْةٍ ﴾

أو الحسن الشاشى الرملي الشائى ، أحـــه قمول المناظرين عن منحب الشافى ، تنقه أولا على نصر بن إبراهم ، ثم بمنداد على أن إسحاق الشــيرازى ، ودخل خراسان حق وصل إلى ما ورا. التهر، وأمّام بسمرقند ودرس ممدوسها إ. أن توفى في هذه السنة .

#### (على بن محد)

ان على بن حاد الدين ، أو الحسن الطبرى، ويمرف بالكيا المراسى ، أحد الفقهاء الكار ، من رحاد الدين ، وإس الشافسية ، ولد سبة خسين وأربعاته ، واشتغل على إمام الحرمين ، وكان هو والنوالى أكبر التلامنة ، وقد ولى كل مهما تدريس النظامية بيغداد ، وقد كان أبو الحسن هذا فصيحاً جبورى السحوت جيلا، وكان يكر دلمن إجليس على كل مرقة من حماق النظامية بنيسا بور سبعمرات ، وكانت المسيد ، وكان من أكار الفضلا، وسادات المراق صبيب مرقة ، وقد معم الحديث الكثير ، وظاهر وأقور ودس ، وكان من أكار الفضلا، وسادات الفتها ، وله كتاب برد فيه على ما اغرد به الامام أحد بن حنيل فى مجلد ، وله غيره من المصنفات ، وقد اتهم فى وقد من العالم، المائية ، فقرع منه التدريس تم شهد جاعة من العلماء ببراء ته من ذلك مثهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . وفي في مع أحيس مستهل عرم من هذه السنة عن أديم وخسين سنة

ودفن إلى جانب الشبخ أفي إسحاق الشيراذي . وذكر ابن خلكان أنه كان محفظ الحديث و يناظر 
به ، وهو القائل : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح ، طارت رقوس القايس في مهاب 
الرياح ، وحكى السلق عنه أنه استغنى في كتبة الحديث هل يدخلون في الوسية الفقها ، 7 فأجاب ؟ فم
لتوله محميلية و من حفظ على أمني أر بسن حديثا بعنه الله عللا » . واستغنى في بزيد من معابي فقد كر
عنه تلاحباً وفيمة ، وجوز شنه ، وأما النزالي فانه خالف في ذلك ، ومنم من ششمه ولدنه ، لأنه 
مسلم ، ولم يثبت بأنه رضى بقتل الحديث ، ولو تبت لم يكن ذلك مسوغا المنه ، لأن القاتل لا يلمن ،
لا سها و باب التربة مفتوح ، والذي يقبل التو بة عن عباده غفو ر رحيم ، قال الغزالي ؛ وأما المترسم
عليه فجائز ، بل مستحب ، بل نحن نترجم عليه في جلة المسلين والمؤمنين ، هوماً في العملوات .
ذكر ، ابن خلكان مبسوطا بلغفله في ترجه الكيا هذا ، قال ، والكيا كبير القدر مقدم معظم والله أعل .

فيها بصث السلطان غياث الدين جيشا كنياء صبة الأمير مودود من زنكي صاحب الوسل ، في جملة أمراء وتواب ، منهم سكان القبلي ، صاحب تدريز ، وأحسد يل صاحب مراعة ، والأمير إيلنازي صاحب ماردين ، وعلى الجيم الأمير مودود مباحب الموسل ، قتنال الغريج بالشام ، فافترعوا من أيدي الغريج حصولا كثيرة ، وقناوا منهم خلقا كثيرا وقد الحمد ، ولا دخل احتى دخل الأمير مودود إلى جامعها ليسلى فيه فجاه واطنى في زي سائل فطلب منه شيئا فاحمان ، فال اقترب منه ضربه في فواده فحات من ساعته ، ووجد رجل أعمى في صلح الجامع ببغداد معه سكين مصدوم فقيل إنه كان مر يد قتل الخليفة . وفها ولد الجغلفة من بنت السلطان و لا فضر بت الدباب والبوقات ، وصات له ولد وهكذا الدنيا فرضي بوقاته وجلس الو زير لهناء والمزاه . وفي رمضان عزل الو زير أحد من النظام ، وكانت معدو زارته أربع سنين و إحدى عشر شهرا . وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور ، وكانت بأيدى المصر بين ، عليها عزالمك الاعز من جهنهم ، فقاتلهم قتالا شديداً ، ومنها منما جيداً ، حتى المنت فين ما هنده من النشاب والمدد ، فلمد طنت كين صاحب دمشق ، وأرسل إليه السدد والا الات فئوى باغشة منهمة مرخصة .

وبمن تُوفى فيها من الأعيان أبو حامد النزالي .

#### (عدن عدن عد)٠

أبو حامد الغزالي ، ولدسنة خسين وأربعائة ، وتقله على إمام الحرمين ، وبرع في علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة في فنون منصددة ، فكان من أذكاء السالم في كل ما يتكام فيه ، وساد في

بسته حتى أنه درس بالنظامية ببفداد ، في سنة أربم وثمانين ، وله أربم وثلاثون سنة ، فضرمند , ؤس الملماه ، وكان ممن حضر عنسامه أموالحطاب وابن عقبل ، وهما من رؤس الحناطة ، فتعجبو م. فصاحته واطلاعه، قال النالجو زي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم ، ثم إنه خرج عن الدنيا الكلية وأقبل عــلي المبادة وأعمال الاَ خَرة، وكان برنزق من النسخ ، ورحل إلى الشام فأقام بها بدمشق و بيت المقدس مدة ، وصنف في هذه المسدة كتابه إحياء عليم أفدين ، وهو كتاب عجيب ، يشنمل على علوم كثيرة من الشرعيات ، وممز وج بأشسياء لطيفة من التصوف وأعمـــال القلوب ، لكن فيه أحادث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات ، كما يوجمه في غيره من كتب الفروع التي يستعل بها على الحلال والحرام ، فالكتاب الموضوع الرقائق والترغيب والترهيب أسهل أصماً من خيره ، وقد شنع عليه أبو الفرح ابن الجوزي ، ثم ابن الصلاح ، في ذلك تشنيماً كثيرا ، وأواد المازري أن جرق كنابه إحياء علوم الدين ، وكذلك غيره من المفار بة ،وقالوا : هذا كتاب إحياء علوم بنه ، وأماديننا في الحديث ، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى مهاع الحديث والتحفظ الصحيحين ، وقد لجوزي كتابا عــلى الأحياء ومهاء علوم الأحيا بأغاليط الاحيا ، قال ابن الجوزي : ثم ألزمــه بمض بالخروج إلى نيسامور فدرس بنظاميّها، ثم عاد إلى بلده طوس فأتام مها ، وأبتني رباطا وأنحذ منة ، وغرس فها بسنانا أنيقا، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحام ، وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الآخرة من هذه السنة ، ودفن بطوس,رحمه الله تمالي ، وقد سأله بعض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني ، فقال : عليك بالاخسلاص ، ولم بزل يكر رها ﴿ ثم دخلت سنة ست وخسالة ﴾

في جعادى الآخرة منها جلس أبن العابرى مدرساً بالتغالبية وعزل عنها الشاشي . وفها دخل الشيخ الصالح أحد السائح المباد وسف بن داود إلى بنداد ، فوعظ الناس ، وكان له التبول النام ، وكان شافعياً تقته بالشيخ أبى إسحان الشيرا النام ، وكان شافعياً تقتل بالمبادة والزهادة ، وكانت له أحوال صالحة ، جاراه رجل مرة يقال له امن السقاق مسألة تقال : له اسكت فائى أجد من كلامك راقمة الكفر ، ولملك أن توت على غير دبن الاسلام ، فاتفق بعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الروم في حاجة فننصر هناك ، فانا فله و إنا إليه راجون ، وقام إليه مرة وهو يعقل الناس ابنا أبى بكر الشاشى فقالا له : إن كنت تتكم على مذهب الأشعرى و إلا فاسكت ، فقال : لاستمنا بشبابكا ، فانا شابين ، ولم يبلغا من الكهولة . وحج بالناس فها أمير الجيوش بطز الخادم ، وفالهم عطش .

وعن توقى فيها من الأعيان (صاعد بن منصور)

امن لهماعيل من صاعد ، أبو العلاء الخطيب النيسامورى ، سمع الحديث المكثير ، وولى الخطابة بعد أبيه والتمريس والنذ كبر ، وكان أبو العالى الجويني يثنى عليه ، وقد ولى قضاء خوارزم .

﴿ مجد بن موسى بن عبد الله ﴾

أو هبد الله البلاساعوق التركي الحنني ، ويعرف باللامشي ، أورد عند الحافظ ابن هساكر حديثا وذكر أنه ولى تضاء بيت المتدس ، فشكوا منه فنزل عنها ، ثم ولى تضاء دمشق ، وكان غالياً في مذهب أبي حديثة ، وهو الذي رتب الاثامة منني ، قال إلى أن أزال الله فقك بدولة الملك صلاح الهبين • قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنق بالجامع ، فامتنع أعل دمشق ، وذك ، وامتنعوا من الصلاة خلفه ، وصدا المجارسة الاسينية ، وما الصلاة خلفه ، وصدا المجارسة الاسينية ، وما يجار وما وحدها المعرفات الأربعة ، وكان يقول : لو كانت لى الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية ، وكان مبنضاً الأصحاب ماك أيضاً ، قال : ولم تكرسيرته في القيضاء مجودة ، وكانت وفاته يوم الجدة الثنائث عشر من جادى الا خودة ، وكانت وفاته يوم الجدة الثنائث عشر من جادى الا خودة ، وكانت وفاته يوم الحدة الثنائث عشر من جادى الا خودة ، وكان منبق الحدة المناسبة عدودة ، وكانت وفاته يوم المحدد المحدد في المحدد المحد

﴿ الممرين الممر ﴾

أو سمد من أبي همار الواعظ ، كان فصيحاً بلينا ماجنا ظريفا ذكياً ، له كلات في الوعظ حسنة و رسائل مسموعة مستحسنة ، ثو في في ربيح الأول منها ، ودفن بباب حرب .

﴿ أَوْ عَلَى الْمُرَى ﴾

كان عابدا زاهـداً ، يتقرت بأدى شيء ، ثم عن له أن يشتغل بعلم الكيمياء . فأخذ إلى دار اعلادة فإ يظهر له خبر بعد ذلك . ﴿ نزعة ﴾

مصنف الآ نساب وضيره ، وهو تاج الاسسلام عبد الكريم بن محسد بن أبي المظفر المنصور هبد الجبار السمائى ، المروزى ، الفقيه الشافى ، الحافظ المحدث ، قوامالدين أحد الآثمة المصنفين رحل وسمم الكذير حتى كنب هن أدبعة آلاف شبخ ، وصنف النفسير والتاريخ والأنساب والقبل

رحل وسم الديور حتى نسب هزار بعه ا و في سيم ، وصف المسيور والماريخ و السبب المسيور والماريخ و السبب والمين هلي قاريخ الحليب البندادى ، وذكر له ابن خلكان المستفات عديمة جدا ، منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث من مائة شيخ ، وتحكم عالمها إسنادا ومتنا ، وهو مفيد جدا رحمه الله .

(ثم دخلت سنة سبع وخساتة)

فها كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفريج في أرض طعرية ، كان فها ملك دمشق الا المك

ملمتمكين ، ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين ، وصاحب الموصل ، فيزموا الفرنج هز يمة فاضحة ، وقناوا منهم خاتماك ثيراً ، وغنموا منهم أموالا جزيلة ، وملكوا تلك النواحي كاما ، ولله الحمد والمنة ، ثم وجعوا إلى دمشق فذكر ابن الساعي في تاريخه مقتل الملك مودود صاحب الموصل في هذه السنة ، قال صلى هو والملك طنتكين يوم الجمة بالجامع ، ثم تعرجا إلى الصحن و يدكل واحد منهما في يدالا تحر فطةر باطني على مودودنةنله رحمه الله ، فيقال إن طنتكين هو الذي مالاً عليه ظلُّه أعلم ، وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين وفيه : إن أمة قتلت عميدها في وم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها , وفيها ولك حاب ألب أوسلان بن وصوان بن تلش بسد أبيه ، وقام بأصر سلطنت الواؤ الخادم ، فلم يبق مه سوى الرسم . وفيها فنح المارستان الذي أنشأه كشنبكين الخادم ببغداد . وحج بالناس زنگی بن برشق .

ومن توقى فيها من الأعيان ﴿ إِسهاعيل بن الحافظ أبي بكر بن الحسين البهق ﴾

صم الكثيروتنقل في البلاد ، وحرس عدينة خوارزم ، وكان فاضلا من أهل الحديث ، مرضى الطريقة ، وكانت وفاته ببلاء بهتى في هذه السنة .

## ﴿ شجاء بن أبي شجاء ﴾

فارس بن الحسين بن فارس أمِو غالب الذهلي الحافظ ، سمم الكثير ، وكان فاضلا في هذا الشأن وشرع في تنميم فاربخ الخطيب ثم غسله ، وكان يكثر من الاستغفار والنوبة لائه كتب شعر امن الحجاج سبع مرأت ، توفى في هذا العام عن سبع وسبعين سنة .

## (عد ناحد)

ان محد بن أحد بن إسحاق بن الحسين بن منصور بن معاوية بن فحمد بن عثبان بن عتبة بن هبسة بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر من حرب، الأموى أبو المغلغر بن أبي العباش الأبيوردي الشاهر ، كان عالما باللهة والأنساب ، سمم الكثير وصنف تاريخ أفي ورد ، وأنساب العرب ، وله كتاب في المؤتلف والمختلف ، وغير ذلك ، وكان ينسب إلى الكبر والثيه الزائد ، حتى كان يدعو في صلاته : اللهم ملكني ، شارق الأرض ومناربها ، وكتب مرة إلى اعليفة الخادم الماوى ، فكشط الخليفة المير فبقت الماوى ، ومن شعره قوله :

> تنكر لى دهرى ولم يدر أنني ، أمز وأحداث الزمان ثمون وظل ريني الدهر كيف اغتراره . و بت أريه الصبر كيف يكون

### (عد بن طاهر)

ابن على بن أحمد ، أو الفضل المقدسي الحافظ ، ولد سمنة ثمان وأر بدين وأر بعائة ، وأول ساعه

سنة سنين ، وسافر في طاب الحديث إلى بلاد كشيرة كوسم كثيراً ، وكان له معرفة جيدة بهذه المساعة ، وصنف كتابا في إلحدة الساع ، و في النصوف ، وساق فبه أحديث منكرة جدا ، اأو رد أحديث محيحة في فيره وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئة . و ذكر ابن الجوزى في كتابه هذا الذي ماه . « صفة النصوف » وقال عنه يضحك منه من رآه ، عقل وكان داودى المذهب ، فن أننى عليه أئنى لأجل حفظه المحديث ، و إلا في يجرح به أولى . قال : و ذكره أو سعمه السمعائي وانتصر له بنير حجة ، بعد أن قال سألت عنه شيخنا إساءيل بن أحد المالمي فأكثر الثناء عليه ، وكان من » الرأى فيه . قال وهمنا أبا الفضل ابن ناصر يقول : محد بن طاهر لا يمنج به ، صنف في جواز النظر إلى المرد ، وكان يذهب منفص الأباحية ، ثم أو رد له من شعره قول في فقد الأبيات .

دع النصوف والزهد الذي اشتنات ، به خوارج أقوام من الناس ومج على دير داريا فان به اله ، بان ما بين قسيس وشاس واشرب معتقة من كف كافرة ، تستبك خرين من لحظ ومن كاس ثم استيم رئة الأوثار من رشا ، مهنف طرفه أمضى من الماس في بشير احرى في الناس مشهر ، مدون عندم في صدر قرطاس لولا نسيم بدا منكم بروحى ، لكنت عقرة من حر أغذاى

م كانت وفاته بالجانب الذر في من بنداد في ربيع الأول منها.

# ( أنو بكر الشاشي )

صاحب السنظهر ى محمد من أحمد من الحسين الشاشى ، أحمد أعّه الشائيمة في زمانه ، وقد في الحمر منه منه الشراء ، وقد في الحمر منه المحمد و منه المحمد و أبي بكر الخطيب ، وقد منه منه منه المحمد و وتفقه عليه وعلى غير ، و وقرأ الشامل على ، عمنفه ابن الصباغ ، و اختصر ، في إساماتي الشيراذي ، و وتفقه عليه وعلى غير ، و وقرأ الشامل على ، عمنفه ابن المساغ بري في وساء حلية الملها، بحرفة مذاهب القهاء ، و يعرف بالسنظيري في وساء حلية الملها، بحرفة مذاهب الفقهاء ، و يعرف بالسنظيري و وقد درس بالنظامية بينداد ثم عزل عنها وكان يفشد :

تَمْلِ يَا فَتِي وَالدُودَ غَضَ ﴿ وَطَيْنَكَ لَيْنَ وَالطَّبِعِ. قَابِلُ غَسْبُكَ عَانِقَ شَرَعً وَغُوا ﴿ سَكُوتَ الْحَاشُرِينَ وَأَنْسَاتُكُمُ توفى سحر يوم السبت السادس عشر من شو ال منها ، ودفن إلى جانب أبي إسحاق الشيرازي بياب إرز . ﴿ المؤتمن بن أحمد ﴾

اين على من الحسين من عبيد الله ۽ أبو نصر الساجى المقدمى ، سم الحديث الكئير ، وخر ج وكان محميح النقل ، حسن الحظ ، مشكور السيرة لعليفاً ، اشتغل فى الفته عـلى الشيخ أبى إسحاق الشيرازى مدة ، ورحل إلى أصبهان وغيرها ، وهو مصدود من جلة الحفاظ ، لا سها المنتون ، وقد تحكم فيه ابن طاهر . قال ابن الجوزى : وهو أحق منه بذلك ، وأين الذريا من الذري ? توفى المؤمن موم السبت فالى عشر صفر منها ، ودفن ببل حرب والله أعل

﴿ ثم دخلت سنة عان وخسالة ﴾

فها وقم حريق عظيم ببغداد . وفها كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة ، هدمت منها ثلاثة عشر برجاً ، ومن الرها بيومًا كثيرة ، و يمض دور خراسان ، ودوراً كثيرة في بلاد شقى، فبلك من أهلها تمحو من مائة ألف، وخسف بنصف قلمة حران وسلم لصفها، وخسف عدينة سميساط وهلك تحت الردم خلق كنير . وفيها قتل صاحب حلب الجوالة ألب أرسلان من رضوان من تتش ، قتله غلمانه ، وقام من بسعم أخر و سلطان شاه من رضوان . وفيها ملك السلطان سنجر من ملكشاه ملاد غزنة ،وخطب له مها بعد مقاتلة عظيمة ، وأخذ منها أموالا كثيرة لم ير مثلها ، من ذلك خس تبجان قيمة كل المج منها ألف ألف دينار ، ومسبعة عشر سريراً من ذهب وفضة ، وألف والأيمائة قطمة مصاغ مرصة ، فأقام مها أربعين بوماً ، وقر رفي ملكها بهرام شاه ، رجل من بيت سبكتكين ، ولم يخطب مها لا محد من السلجوقية غير سنجر حذا ، و إنما كان لها ماوك سادة أهل جهاد وشنة، لا يدسر أحد من الماوك علمهم ، ولا يطبق أحد مقاومتهم ، وهم بنو سبكتكين . وفها ولى السلطان عمــــد للأمير آقسنقر البرشيق الموصل وأعمالها ، وأمر . عقالة الفرنج ، فقاتلهم في أواخر هـ أنه السنة فأخذ منهسم الرها وحر بمها و برو ج ومحميساط ، ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلفازي ، فأرســل السلطان محد إليه من يبهدوه ففر منه إلى طفتكين صاحب دمشق واتفقاعل عميات السلطان محمد، فجرت بينهما و بين فائب حص قرجان من قراجة حروب كثيرة ، تماصطلحوا . وفها ملكت زوجة مراعش الافرنجيسة بمدوناة زوجها لشهما الله . وحج بالناس فيها أمير الجيوش أنو الخير بمن الخادم ، وشكر الناس حجهم معه .

﴿ ثُم دخلت سنة تسم وخمسالة ﴾

فيها جهز السالهان غياث الدين محمد من ملكشاه صلحب الدراق حيشا كتيفا مع الأمير برشق ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاعب دمشق ملفتكين ، و إلى آفسنتر البرشق ليقاتلهما، لأجل عصاتهما عليه ، وقطع خطبته ، و إذا فرغ منهما عمد لتدال الغرم . فلما اقترب الجيش من بلاد الشمر من مبلاد الشمر من بلاد أو مرا الفريم ، وهبار أن كنرطاب فنتحوا عدوة ، وأحد ما كان فيها من النساء واللدية ، وجاء صاحب إنطاكية روجيل فى خميائة فارس وألنى واجسل ، فيكبس المسلمين فقتل منهم خلقا كثيراً ، وأخدة أموالا جزيلة وهرب برشق فى طائفة قليلة ، وتمزق الجيش الذى كان معه شد مذر، فانا فله و إنا إليه راجون . وفى ذى القعدة منها قدم الداهان بحد إلى بعد . وغداد ، ورض عنه ورده إلى عمه . وفعدا توفى من الأعيان .

ابن أحد من على أبو عبّان الأصباني أحد الرحالين في طلب الحديث، وقد وعظ في جامع النصور والاثين مجلساً، واستمل عليه محمد من فاصر، ونوفي بأصبان.

﴿ منجب بن عبد الله المستظهري ﴾

أبو الحسن الخادم ، كان كثير السادة ، وقد أننى عليه محد بن ناصر ، قال : وقف على أصحاب الحديث وقفاً ﴿ عبد الله بن المبارك ﴾

. ابن موسى ، أبو البركات السقطى ، سمع الكثير و رحل فيه ، وكان فاضلاعا رفا باللغة ، ودفن ببلب ب

صاحب إفريقية ، كان من خيار الماوك ، عارفاً حسن السيرة محباً الدقراء والسلماء ، وله علم م أرزاق ، مات وله اثنتان وخسون سنة ، وترك ثلاثين ولداً ، وظم بالا مرمن بعد، ولد، على .

# ﴿ ثم دخلت سنة عشر وخسائة ﴾

فها وقع حريق ببنداد احترقت فيه دوركتير قهمنها دار نور الهدى الزيفي ، و رياط مهر زور و ودار كتب النظامية ، وصامت الكتب لأن الفقها، فقارها . وفيها قتل صاحب مراغة في مجلس السلطان مجد ، قدله الباطنية ، وفي مو ماشو راء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمهمه على ابن موسى الرضا بمدينة طوس ، فقنل فيها خلق كثير . وفيها سار السلطان إلى فارس بسد موت المهما خوط عليها من صاحب كرمان . وحج بالناس بطرانالحادم ، وكانت سنة مخصبة آمنة وقته الحدد ومن توفى فيها من الأعيان . ( هقيل من الامام أبى الوقا)

على من عقبل الحنبلى ، كان شاماً قد مرع وحفظ القرآن وكتب وفهم المسانى حبدا ، ولما نوفى صهر أوه ونسكر وأغلير النجل. ، فقرأ قارى. فى العزاء ( قالوا يا أمها العزيز إن له أيا نسبخا كبيرا ) الآية ، فمكى ابن عقبل بكاء شديعاً .

# ﴿ على بن أحد بن محد ﴾

ان الرزاز ، آخر من حدث عن أن مخلفه بحزه الحسن بن عرفة ، وتعرد بأشياء غير . . توفي فيها عن صبع ولسمين صنة . (محد بن منصور)

ابن محد بن عبد الجبار، أبو بكر السماق، معم الكثير وحدث ووعظ بالنظامية ببضداد،

ا بن عمد بن صبحه بن عبداً وأمل بمر و مائة وأر بعين مجلساً ، وكانت له معرفة تامة بالحديث ، وكان أديباً شاعرا فاضلا ، له قبول عظيم فى القلوب ، توفى بمرو عن ثلاث وأر بعين سنة .

### (عد بن أحد بن طاهر)

ابن أحمد بن منصور الخازن ، قليه الامامية ومقتهم بالكرخ ، وقد صمع الحديث من التنوخي وابن غيلان ، ثرق في رمضان منها .

#### (عد بن على بن عد)

أو بكر النسوى ، الغقيه الشافعى ، سمح الحديث ، وكانت إليه نزكية الشهود ببغداد ، وكانفاضلا أديبًا ورها . ( محفوظ بن أحمد )

ابن الحسن ، أبو الخطاب الكاوذاني ، أحد أنَّهُ الحنابلة ومصنفهم، صمع الكذير وتعقه بالقاضي أبي يعلى، وقرأ الفرائض على الوثي ، ودرس وأنتي وناظر وصنف في الأصول والغروع ، وله شمر حسن ، وجمع قصيدة يذكر فيها اعتقاده ومفحها يقول فيها :

دع عنك تدّ كأر الخليط المتحد ، والشوق نحو الآ نسات الخرد

والنوح فى تذكار سمدى إنما ، تذكارسمدى شغل من أبريسمد واسم سائى إن أردت عماً ، وم الحساب وخذ بقولى تهتدى

وذكر تمامها وهي طويلة ، كانت وفانه في جادى الأنخرة من هذه السنة عن نمان وسبمين سنة ، وصلى عليه بجامع القصر ، وجامم المنصوب ودفن بالقرب من الامام أحمد .

### ( تم دخلت سنة إحدى عشرة وخسالة )

فى رابع صغر منها انكف القمر كموظ كلياً وفى تلك البسلة هجم الغرنج على ربض حاه فتناوا خلقا كذيراً ، ورجعوا إلى بلادهم وفها كالشرائرلة عظيمة بينداداسقط منها دو ركنيرة بالجانب الغربي و وغلت الفلات مها جدا ، وفها قتل لؤلؤ الخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه رضوان بن تنشى ، قنله جماعة من الأثراك ، وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جسبر، افنادى جماعة من مماليكه وغيرهم أرنب أرنب، فرمره بالفشاب موهمين أنهم يصيعون أونها فقتلاه ، وفها كانت وفاة غيث الدين السلطان محمه بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيسل بن سلجوق ، سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسمة . و الأقاليم الواسعة . كانه ن خيار المسلحوق ، سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسمة ، و لما حضرته الوقاة استدعى والده محوداً وضعه إليه و بدى كل منهما ، ثم أمره بالجلوس على سر بر المدلكة ، و عمره إذ ذلك أربقة هشر سنة ، فجلس وعليه الناج والسواران وحكم ، ولما نوق أبوه صرف الخزائن إلى المساكر وكان فيها إحدى عشر ألف ألف دينار ، واستقر المك له ، وخطب له بينماد وغيرها من البلاد ، ومات السلطان محسد عن تسع وثلاثين سنة وأرابعة أشهر وأباماً . وفيها ولد المك العادار نور الدين عمود من ذلكي بن آ فسنقر ، صاحب حلب بعمشق .

ومِن تُوفِى فيها من الأعيان . ﴿ القاضى المرتضى ﴾

49

أبو محمد هبد الله من القاسم بن المفاهر بن على بن القاسم الشهورزورى ، والد القاضى حمال الدين عبد الله الشهرزورى ، فاضى دمشق في أيام نور الدين ، اشتغل ببندادونهة، مها ، وكان شافى المذهب ، بارعا دينا ، حسن النظم ، وله قصيدة في عسلم النصوف ، وكان يتكلم على القلوب ، أورد قصيدته بنامها ابن خلكان لحسنها وفصاحها ، وأولها :

> لمت نارهم وقد عسمس الد . وروسل الحادى وحار الدال فتأملتها وفكرى من البد . وعليل ولحظ عيني كليل وفؤادى ذاك الفؤاد المدني . وغرامى ذاك الغرام الدخيل يليل ما جنتكم زائراً . إلا وجدت الأرض تعاوى لى

ولا ثنيت المزم عن بابكم \* إلا تمارت باذيالي - يا قلب إلى متى لا يفيد النصح \* دع مزحك كم خي عليك الزح

ما جارحة منك غذاها جرح ﴿ ماتشعر بالحارحتى تصحو توفى في هذه السنة . قال ابن خلكان : و زم عماد الديّن في الخريدة أنه توفى بسد المشرين

وخسالة فالله أعلى . (عجد بن سعد) ان نالذ بالديراً موال لا كان بي عمر المدين و درويرهم والفرينة وأنه قوا مرتوي والدث

ابن نهان ، أبو على السكاتب ، صمع الحديث وروى وعمر مائة سنة وتنير قبل موته ، وله شعر حسن ، فمنه قوله في قصيدة 4 :

لى رزق قدر الله • لدم ورزق أنواه حتى إذا استوفيت منه • الذى قدرلى لا أنداه قال كرام كنت أغشام • فى مجلس كنت أغشاه صار ابن نبهان إلى ربه • برحمنا الله وإلياه ﴿ أُميرِ الحاجِ ﴾

من من عبد الله أبو الخبر المستظهري ، كان جوادا كر عاً عمد ما ذا رأى وفطنة فاقبة ، وقد سمع المديث من أبي عبد الله الحسين من طلحمة النمالي بافادة أبي نصر الأصمهاني ، وكان يؤم به في الصلوات ، ولما قدم رسولا إلى أصهان حدث مها . توفى في ربيم الآخر من هذه السنة ودفن بأصمان (ثم دخلت سنة التقى عشرة وخمياتة )

فيها خطب السلطان مجمد من ملكشاه بأمر الحليفة المستظهر بألله ، وفيها سأل دبيس من صدقة الأسدى من السلطان محمود أن برده إلى الحلة وغديرها ، مما كان أبوء ينولاه من الأعمال ، فأجابه إلى ذلك ، فعظم وارتفع شأله .

#### ﴿ وَفَاتُ الْخُلِيمَةُ السَّنظَهُرُ وَأَنَّهُ ﴾

هر أبو العباس أحد من المتندى ، كان خيراً فاضلا ذكيا بارها ، كتب الخط المنسوب ، وكانت أبه ببنداد كأنها الأعياد ، وكان رأية المبدرة لا يضع الأعياد ، وكان رأية المبدرة لا يضع المؤلف المبدرة لا يضع المؤلف المبدرة لا يضع المؤلف المبدرة المبدرة المبدرة لا يضع المبدرة المبدرة

### ﴿ خلافة المسترشد أمير المؤمنين ﴾

أو منصور الفضل بن المستظهر : لما توقى أبوه كا ذكرا وقع له باخلاقة ، وخطب له على المنابر وقد كان ولى الدود من بنده مدة اللات وعشر بن سنة ، وكان الذى أخدة البيمة له عاضى القضاة والمسن الدامناتي ، ولما استقرت البيمة له هرب أخوه أبو الجسن في سفية ومده ثلاثة نفز ، وقصد دييس بن صدقة بن منصور بن دييس بن على بن مز يد الأسدى بالحلة ، فأكره وأحسن إليه ، فقال أخوه الخليفة المستمشد من ذلك ، فواسل دييساً فوقيك مع هيب النقباء الزيابي ، فورب أخوا خلابة من دبيس فأرسل إليه جيشاً فأجأوه إلى الدينة فلحقة عطش شديد ، فلقيه بدويان فسقيا، ماه وحلام إلى بغداد ، فاحضره أخره البه فاهنتها وتباكها ، وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة ، وأحسن إليه ، طب ، واستقرت الخلافة بلا وأسن إليه ، طب ، وأبها كان غلاء شديد بينداد إحدى عشر شهرا ، واستقرت الخلافة بالا منازعة للسترشد . وفها كان غلاء شديد بينداد ، واقتلع النيشة وعدمت الأقوات ، وتغاقم أمن

العيارين ببغداد ، وشهبوا الدور شهارا جهاراً ، ولم يستطع الشرط دفع ذلك . وحج بالناس في هذه السنة الخادم .

ومن تو في فيها من الأعيان ﴿ الخليفة المنتظهر ﴾

كا تقدم . ثم توفيت بعد جدته أم أبيه المقتدى .

﴿ أُرحِوانِ الأُرمِنية ﴾

وتدعى قرة المدين ، كان لها بركتير ، ومدر وف ، وقد حجت ثلاث حجات ، وأدركت خلافة إبنها المقندى ، وخلافة ابنه المستفاهر ، وخلافة ابنه المسترشد ، ورأت للمسترشد ولدا .

(بکرین محدین علی)

امن الغضل أمو الفصــل الأفصارى ، روى الجديث ، وكان يضرب به المثل فى مــنحب أى حنيفة ، وتفقه على عبد العزيز بن محمدالحلواتى ، وكان يذكر الدروس من أى موضع سنامن غيرمطالمة ولا مراجمة ، ورعاكان فى ابتداء طلبه يكر المسألة أربعائة مرة . توفى فى شعبان منها .

( الحسين بن عدين عبد الوهاب)

الزيفي ، قرأ القرآن ، ومحم الحديث ، وتعنه على أبى عبد الله العامثانى ، فبرع وأفقى ودرس عشهد أبى حنيفة ، ونظر فى أوقافها ، وانتهت إليب رياسة مذهب أبى حنيفة ، ولقب نور الهدى ، وسار فى الرسلية إلى المارك ، وولى نقابة الطالبيين والمباسيين ، ثم استهنى بمد شهور فتولاها أخوه طراد . توفى يوم الاثنين الحادى عشر من صفر ، وله من المور ثنان وقسمون سنة ، وصلى عليه ابنه أبو القاسم على ، وحضرت جنازته الأعيان والماما ، ودفن عند قبر أبى حنيفة داخل القبة .

( يوسف بن أحمد أبو طاهر)

و يسرف بابن الجزرى ، صاحب الحزن في أيام المستظهر ، وكان لا يوفى المسترشد حمّه من النمظم وهو و لى العهد ، فلما صارت إليه الخلافة صادر ، مائة ألف دينار ، ثم استقر غلاماً 4 فأوماً إلى بيت فرجد ثمية أر بهمائة ألف دينار ، فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته بعد هذا بقليل مهذا العام .

﴿ أَبِو الفضل مِن الخَارُنِ ﴾

كان أديبا لعليفا شاعراً فاضلا فمن شعره قوله :

وافيت ،نزله فلم أو صاحبا ، إلا تلقاني وجه ضاحك والبشر في وجه النلام نقيجة ، لقدمات ضياء وجه المالك

ودخلت جنتهوزرت جحيمه ، فشكرت رضوانا ورأفة مالك

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسائة ﴾

فها كانت المروب الشديدة بين السلطان محود بن محده وبين عمه السلطان سند بن ملكشاه وكان النصر فها استجر ، خلط له بينداد فى سادس مشر جادى الأولى من هذه السنة ، وقطمت خطابة ابن أخيه فى سائر أضله . وفيها سارت الغرج إلى مدينة حال فنتحرها عنوة وملكوها ، وقداوا من أهلها خلقاء فسائر إليهم صاحب ماردين إيلفازى بن أوتق فى جيش كثيف ، فيزمهم وطفهم إلى جبل قد تعصنوا به ، فقتل منهم هنالك ، فقتل عناية ، وقد الحد ، ولم يفلت سهم إلا اليسور » وأسر من مقدميهم نيفا وتسمين رجلا ، وقتل فيس قتل سيرجال صاحب إنطاكة ، وحمل رأسه إلى النهاد ، فقال بعض الشهراء فى ذلك وقد بالا مباللة فاحشة :

قل ما تشاء فقواك المقبول ، وعليك بعد الخالق التحويل واستبشر القرآن حين نصرته ، وبكى لفقد رجاله الانجيل

وفها قنل الأمير منكوس الذى كان شعدة بنداد ، وكان ظالما غاتما سى السيرة ، قندالسلطان عهود من محمد صبراً بين يديه لأمو ز : منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتها ، ونهم ما ضل وقد أراح الله المسلمين منه ما كان أظامه وأغشه . وفيها تولى قضاء قضاة بنسداد الأكل أبر القاسم ابن على بن أبي طالب بن محمد الآينهي ، وخلع عليه بعد ، ومن أبي الحسن الدامناتي ، وفيها ظهر قبر إبراهم الخليل عليه السلام وقبر ولديه إسحاق ويدة وب ، وشاهد ذلك الناس ، ولم تبل أجساده ، وعنسدهم قناديل من ذهب وفضة ، ذكر ذلك ابن الخاذ في قاريخه ، وأطال نقله من المنتظم لابن الجوزى والله أعلى .

ومِن تو في فيها من الأعيان ( ابن عقيل )

على بن عقبل بن مجمد ، أمو الوظ شيخ المذابلة ببنداد ، وصاحب الفنون وفيرها من التصافيف المفيدة ، وقد سنة إحدى وثلاثين وأربدائة ، وقرأ الغرآن على ابن سبطا ، وسيم الحديث الكنبر، وتقفه بالقاضى أبى يدلى بن الغراه ، وقرأ الأرب على ابن برهان ، والغرائض على عبد الملك المفيدائي ، والغرائض على عبد الملك المفيدائي ، والمنط على أبى الوليد المعترى ، ووكن يجتمع بجبيح الملك ، من كل مذهب ، فر بما لامه بيض أصحابه فلايلرى عليهم ، فلهذا بر زعل أقوائه وصدة أهما به فلايلرى عليهم ، فلهذا برزعل أقوائه بيمناد أهمان وقائم وتونة وكثرة اشتفال ، وقد، وعظ في بصفرالأحيان فوقعت فتنون كذيرة ، من على المؤلمة بعبيح حواسه إلى حين موته ، توفى بكرة الجلمة بنائه جاديا وقائم حداثه المؤلمة جداً ، ودفن قريباً من غلى جادى الأمل والعائم من عند السنة ، وقد جادز الخانين ، وكانت جنازته حافلة جداً ، ودفن قريباً من قرراكم من عند السنة ، وقد جادز الخانية ،

### ﴿ أُوالْحُسْنُ عَلَى بِنْ مُحَدُّ الدَّامِنَاكُ ﴾

فاضى النصاد ابن فاضى القضاة ، وقد فى رجب مسنة ست وأربعين وأربعائة ، وولى القضاه بيلب الطاق من بقداد وله من العمر ست وهشرون سنة ، ولا يعرف حاكم قضى لأربعة من الخلفاء غيهر، إلا شريح ، ثم ذكر إمامته وديانته وصيانته بما يعل على تحتوته ، وتخوفه وقوته ، تولى الحكم أربعا وهشرين سنة وسنة أشهر ، وقوره عند مشهد أبى حنيفة .

#### ﴿ المبارك بن على ﴾

امن الحسين أم سسمه الخزى ، سمع الحديث وتقته على مذهب أحسه ، وفاظر وأفقى ودرس ، وجمع كنيا كنيرة لم يسيق إلى مثلها ، وقاب فى القضاء ، وكان حسن السيرة جميل العلم بق ، سديد الاقضية ، وقد بنى مدرسة بياب الأزج وهى المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيسلى الحنيل ، ثم عزل هن القضاء وصودر بأموال جزيلة ، وذلك فى سنة إحدى هشرة وخسيائة ، وتوفى فى المحرم من هذه السنة ودفن إلى جانب أنى يكر الخلال عند قبر أحمد .

### ( ثم دخلت سنة أربم عشرة وخسالة )

في النصف من ربيم الأول منها كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطان محود ومسمودا بني عد من ملكشاه عند عقبة اسداباذ، فانهزم عسكر مسمود وأسر و زبره الأستاذ أبر إماعيل وجماعة من أمرائه ، فأمر السلمان محود بقتل الوزير أبي إساعيل ، فقتل وله نيف وستون سنة ، وله تصانيف في صناعة الكبياء ، ثم أرسل إلى أخمه مسود الأمان واستقدمه علمه ، فلما التقيامكيا واصطلحا . وفيها نهب دبيس صاحب الحلة البلاد، و ركب بنفسه إلى بنداد، ونصب خيمته بازاء دار الحلافة، وأظهر ما في نفسه من الضفائن ، وذكر كيف طيف رأس أبيه في البلاد ، وتهدد المسترشد ، فأرسل اليه الخليفة يسكن حأشه و نميده أنه مسصلح ببنه و بين السلطان محود ، فلما قسم السلطان محود بغداد أرسل دبيس يستأمن فأمنه وأجراه على عادته ، ثم إنه نهب جسر السلطان فرك بنفسه السلطان لتناله واستصحب معه ألف سمنينة ليمير فها ، فهرب دبيس والنجأ إلى إبلنازى فأقام عند، سنة ، ثم عاد إلى الحلة وأرسل إلى الخليفة والسلطان يستذر إلىهما مما كان منه ، فلم يقبلا منه ، وجهز إليه السلطان جيشا فحاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة ، وهو ممتنع في بلاده لايقدر الجيش **على الوصول إليه . وفها كانت وضة** عظيمة بين السكرج والمسلمين بالقرب من تغليس ، ومع السكر ج كغار الفقعجاق فقتاوا من المسلمين خلقا كثيرا ، وغنموا أموالا جزيلة ، وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسعى، فانا لله و إنا إليه واجعون. ونهب الكرج تك النواحي وضلوا أشياه منكرة، وحاصر واتغليس مدة ثم ملكوها علوة ، بعد ما أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إلىهم يطلبون منهم الأمان ، وقتلوا عامة أهلها، ومسموا القرية واستحوذوا هــلى الأموال، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيها أغار

جوسكين الفرنجيى على خلق من العرب والتركان فقتلهم وأخذ أموالهم ، وهــذا هرصاحب الرها . وفيها تمردت العبارون ببغداد وأخذوا الدور جهاراً ليلا ونهاراً ، فحسبنا الله ونهم الوكيل .

وقيها كان ابتداء ملك محد من تومرت ببلاد المفرب، كان ابتداء أم هذا الرحل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المفرب قسكن النظامية ببغداد ، واشتغل بالمل فحصل منه جانبا جيدامن المروب والأصول ، على الغزال وغير ه، وكان يغاير النمبد والزهــد والورع ، ورعا كان يسكر على الغزالى حسن ملابسه، ولا سما لما لبس خام الندريس بالنظامية ، أظهر الأنكار عليه جدا ، وكذلك على غيره ، ثم إنه حج وعاد إلى بلاده ، وكان يأمر بالممر وف وينهمي عن المنكر ويقرى، النـــاس الفرآن و يشغلهم في الفقه ، فطار ذكره في الناس ، وأجتمع به يحيى بن تميم بن المعز بن باديس صاحب بلاد إفريقية ، فعظمه وأ كرمه ، وسأله الدعاء ، فاشتهر أيضا بذلك ، و بعد صيته ، وليس مصه إلا ركوة وعصاً ، ولا يسكن إلا المساجـــد ، ثم جمل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخـــل مرا كش ومعه تلميـــده عبد المؤون من على ، وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه ، فرأى في مراكش من المنكرات أضماف ما رأى في غيرها ، من ذلك أن الرجال يتاشون والنساء عشين حاسرات عن وجوههن ، فأخلف في إنكار ذلك حتى أنه اجتازت به في بعض الآيام أخت أمير المسلمين موسف ملك مراكش وما حوله . ومعها نساه مثلها واكبات حاسرات عن وجوهين ، فشرع هو وأصحابه في الانكار علمين ، وجعاوا يضربون وجوه الدواب فسقطت أحت الملك عن دائها ، فأحضره الملك وأحضر الفقها، فظهر علمهم بالحجة ، وأخذ يعظ الملك في خاصة نفسه ، حتى أبكاه ، ومع هــذا نفاه الملك عن بلده فشرع يشنع هليه و يدعو الناس إلى قتاله ، فاتبعه على ننك خاق كثير ، فجهز إليه الملك جيشا كثيفا فهزمهم ان نومرت ، فعظم شأنه وارتفع أمره ، وقو يت شوكنه ، وتسمى بالمهـدي ، وسمى جيشه جيش المرحدين وألف كنابا في التوحيد وعقيدة تسمى المرشمة ، ثم كانت له وقمات مع جبوش صاحب مراكش فقتل منهم في بعض الأيام نحواً من سبمين ألفا ، وذلك باشارة أبي عبدالله التومري ، وكان ذكر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ ، وله بذلك ملائكة يشهدو ن به في بئر سماه ، فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه رجالاً ، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البدّر شهدوا له بذلك ، فأسر حينته بعلم البائر عليهم فماتوا عن آخرهم ، ولهذا يقال من أعان ظالما سلط عليه . ثم جهز ابن تومرت الذي لقب نفسه بالمدي حيثاً علهم أبو عبد الله النورق ، وعبد المؤمن ، لمحاصرة مراكش ، **ف**رح إليهم أهلها فاقتنارا قتالا شديدا ، وكان في جملة من قتل أبو عبد الله النومرتي هذا الذي رعم ن الملائكة تخاطبه، ثم افتقدوه في القتل فلم يجدوه، فقالوا: إن الملائكة رفسته، وقد كان عبد المؤمن غنه والناس في الممركة ، وقتل بمن معه من أصحاب المهدى خلق كنير ، وقسد كان حين جهز الجيش

ر بيناً مدنفا ، فلما جاءه الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ، وساء، قتل أبي عبد الله التومزي ، وحمل الأمر من بعده لعبد المؤمن من على ، ولقبه أمير المؤمنين , وقد كان شايا حسنا حازماً عاقلا ، ثمرمات ابن تومرت وقد أتت عليه إحدى وخسون سنة ، ومدة ملكه عشر سنين ، وحين صار إلى عبدالمؤمن أن على الملك أحسن إلى الرعايا ، وظهر ت له سيرة جيئة فأحمه الناس ، والسمت عمالكه ، وكثرت حبوشه ورعيته ، وقصب العبداوة إلى تاشفين صاحب مراكش ، ولم بزل الحرب بينهما إلى مسنة خمس وثلاثين ، فمات كاشمفين فقام ولده من بمساء ، فمات في سنة تسم وثلاثين ليلة سبم وعشرين من رمضان ، فتولي أخوه إسمحاق بن على بن بوسف بن تاشفين ، فسار إليه عبد المؤمن فلك تلك النواحي ، وفتح مدينة مراكش ، وقتل هناك أعما لا يعلم عسدهم إلا الله عز وجل ، قتل ملكها إسحاق وكان صغير السن في سنة ثنتين وأربعين ، وكان إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين ، وكان ملكهم سبمين سنة . والذين ملكوا منهم أربمة : عملي وولده موسف ، ووقداه أمو سفيان وإسحاق ابنا على المذكور، فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش، واستقر ملكه بنقك الناحية ، وظفر في سينة ثلاث وأر بمدين بدكلة وهي قبيدلة عظيمة نحو ماتني ألف راجيل وعشرين ألف فارس مقاتل ، وهم من الشجمات الأبطال ، فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجما غنيرا ، وسي ذرار بهم وغنم أموالهم حتى إنه بيمت الجارية الحسناء بدراهم ممدودة ، وقد رأيت ليمضهم في مسيرة ابن تومرت هذا مجــــلدا في أحكامه و إمامته ، وما كان في أيامـــه ، وكيف تملك بلاد المغرب ، وما كان يتماطاه من إلاَّ شباء التي نوهم أنَّها أحوال برة ، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة ، وما قتل من الناس وأزهق من الأنسي .

الا ناس . ومن توق فيها من الأعيان (أحد بن عبد الوهاب بن السني)

أمو البركات ، أسند الحديث وكان يعلم أولاد الخليفة المستظهر ، فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاء الحزن ، وكان كثير الأموال والصدقات ، يشعاهد أهــل العلم ، وخلف مالا كثيرا حزر بمائتى ألف دينار ، أوصى منه بثلاثين ألف دينار لمكة والمدينة ، توفى فيها عن ست وخمسين سنة وثمالاتة أشهر ، وصلى عليه الوزير أمو على من صفة ، ودفن بيلب حرب .

(عبد الرحم بن عبد الكبر)

ابن هوازن ، أبو نصر التشيرى ، قرأ على أبيه و إمام الحرمين ، وروى الحديث عن جماعة ، وكان ذا ذكاء وفعانة ، وله خاطر حاضر جرى، ، ولسان ماهر قصيح ، وقد دخل بشداد فوعظ سافوقم بسببه فننة بين الحنابلة والشافعية ، فحبس بسبها الشريف أبو جمعر بن أبى موسى ، وأخرج ابن التشير ى من بنداد الاطفاء الفننة فعاد إلى بلد ، ترفى فى هذه السنة .

#### ﴿ عبد المزيزين على ﴾

ابن حامد أبوحامد الدينورى ، كان كثير ألمال والعسدقات، ذا حشمة وتروة و وجاهة عــد الخليفة ، وقد روى الحديث و وعظ ، وكان مليح الابراد حلو المنطق ، توفى بالرى واقد أعلم .

### ﴿ ثُم دخلت سنة خس عشر وخسالة ﴾

فها أقمام السلطان مجود الأمير إياشازي مدينة ميا فارقين ، فبقيت في يد أولاده إلى أن أخذها ملاح الدين وسف من أوب، في سنة تُعانين وخسالة . وفيها أقطم آ فسنقر البرشق مدينة الموصل لقنال الفرنم ، وفيها حاصر ملك بن مهرام وهو ابن أخي إيلفازي مدينة الرها فأسرملكها جوسكان الأفرنيس وجاهمة من رؤس أصحابه وسجنهم بقلمة خرتدت . وفيهما هبت ريح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا من الناس والدواب . وفيها كانت زلزلة مطلب : بالحجاز فتضمضم بسبها الركن الماني، وتبدم بعضه ، وتبدم شيء من مسجد رسول أله على . وفيها ظهر رجل عاوى مكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره ، يأمر بالمر وف وينهي عن المنكر ، فاتبعه ناس كثير فنفاه صاحبها أبن أبي هاشم إلى البحر من . وفيها أحترقت دار السلطان بأصهان ، فلر يبق فيها شيء من الآكار والقماش والجواهر والذهب والفضة سوى الباقوت الأحر ، وقبل ذلك بأسبوع احتر ق جامع أصبهان ، وكانجامها عظها ، فيه من الأخشاب مايساوي ألف دينار ، ومن جلة مااحترق فبه خَسَاتَة مصحف ، من جملتها مصحف بخط أبي من كسب ، فانا أنه و إنا إليه راجمون . وفي شمبان منها جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أمية الخلافة ، وجاء الاخوان السلطان محود ومسمود فقبلا الأرض ووقفا بين يديه ، فخلم صلى محود سبم خلم وطوقا وسوارين وفاجا، وأجلس صلى كرسي و وعظه الخليفة ، وتلا عليه قوله ته ، ( فمن يسل منقال فرة خيراً مره ومن يسل مثقال ذرة شراً يره ) وأهمه بالاحسان إلى الرهايا ، رحقمه له لواهين بيده ، وقائمه الملك ، وخرجا من بين يديه مطاعين منظمين ، والجيش بين أيدمهما في أمة عظيمة جداً . وحج بالناس قطز الخادم .

وبمن توفى فيها . ﴿ أَنِ القَطَاعِ اللَّهُوى أَوَالقَالَمِ عَلَى مِنْ جَنْفُر مِنْ مَحْمَدُ ﴾

ابن الحسين بن أحد بن محد بن زيادة الله من محمد بن الأغلب السمدى الصغلى ، ثم المصرى الهنرى المصنف كتاب الأضال ، المنحى برزفيه على ابين القوطية ، وله مصنفات كثيرة ، قدم مصر فى حدود سنة خسيائة لمما أشرفت الفرنج على أخذ مقالمة ، فأكرمه المصريون وبالفوا فى إكرامه ، وكان ينسب إلى التساهل فى الدين ، وله شعر جيد قوى ، مات وقد جاوز المخانين .

﴿ أَبِو القَاسِمِ شَاهِنِشَاهِ ﴾ شريح من من من دراة الذال وترين المرين المرين المرين

الأنضل بن أمير الجيوش بمصر، مسدم دولة الفاطميين، و إليه تنسب قيسرية أمير الجيوش

سر ، والعاممة تقول مرجوش ، وأبوه باتي الجامع الذي بشنر الاسكندرية بسوق العطارين ، ومشهد الرأس بعدة لان أيضاً ، وكان أبوء قائب المستنصر على مدينسة صور ، وقيل عملي عكا ، ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء فرك البحر فاستنابه هل ديار مصر ، فسائد الأمور بعد فسادها ، ومات في سينة ثمان وثمانين وأر بمالة ، وقام في الرزارة ولده الأفضل هيذا ، وكان كأبيه في الشهامة والصرامة ، ولما مات المستنصر أقام المستعلى واستمرت الأمور على يديه ، وكان عادلا حسن السيرة، موصوفا بجودة السريرة فلله أعلم ، ضربه فعاوى وهو واكب فقتله في رمضان من هذه السنة ، عن سبـم وخمسين سنة ، وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه "مان وعشر من سنة ، وكانت داره دار الوكلة اليوم عصر ، وقد وجد له أموالي صديدة جدا ، تفوق الصد و الاحصاء ، من القناطير المفنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومية والأنمام والحرث، والجواهر التغائس، فانتقل ذلك كله إلى الخليفة الناطعي، فحمل في خواتته ، وذهب جامعه إلى سواء الحساب، على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير واعتاض هنه الخليفة بأني عبد الله البطائعي، وقتب المأمون. قال ابن خلكان: ترك الأفضل من الذهب المدين سياقة ألف ألف دينار مكررة ، ومن الدراهم مائتين وخسين أرديا ، وسيمين توب ديداج أطلس ، والاتين وأحلة أحقاق ذهب، عراق، ودواة ذهب فها جوهرة بالني عشر ألف دينار ، وما تة مسار ذهب زنة كل مسار ما ثة منقبال ، في عشرة مجالس كان يجلس فها ، عسلي كل مسار منديل مشدود بذهب ، كل منديل على لون من الألوان من ملايسه ، وخسياتة صندوق كسوة البس بدنه ، قال : وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب بالمسك والطيب والحلي ما لا يعلم قدر. إلا الله عز وجل، وخلف من البقر والجواميس والذيم مايستجي الانسان من ذكره ، و بلغ ضأن ألباتها في منة وفاته اللاتين ألف دينار، وتوك صندوتين كبيرين مجاوءين إبر ذهب برسم النساء.

﴿ عبد الرزاق بن عبد الله ﴾

ابن على من إسمعاق العلوسي ، ابن أخي نظام الملك ، تنقه باسام الحرمين ، وأفقى ودرس وناظر ، ﴿ خاتون السفرية ﴾

حظية السلطان ملكشاه ، وهى أم السلطانين محد وسنجر ، كانت كثيرة الصدقة والاحسان إلى الناس ، لها في كل سنة سبيل يخرج مع الحجاح . وفيها دين وخير ، ولم ترل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها ، فبشت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم ، ولما قامت علمها أمها كان لها عنها أربعين أسنة لم ترها ، فأحبت أن تسنم فهمها فجلست بين جواربها ، فلسا سمعت أمها كلامها عرقبها فقامت إليها فاعتنقا و بكيا ، ثم أسلمت أمها على يعبها جزاها الله خيرا . وقد عفرت ولادة ملكين من مارك المسلمين ، في هولة الأتراك والعجم ، ولا يعرف لهما فظير في ذلك إلا البسير من ذلك ، وهي ولادة بنت السباس ، وانت لعبد الملك الوليد وسلبان ، وشاهوند وانت الوليد بزيد و إراهم ، وقد وليا الخلاقة أيضاً ، والخرران و انت المهدى الهادى والرشيد .

### ﴿ العامرائي ﴾

صاحب لامية المجم ، الحدين بن على بن عبد الصد ، و بد الدين الأصهاني ، الصيد غر الكتاب الليني الشاعر ، المروف بالطفرائي ، ولى الرزارة بأربل م ، ، أو ردله ابن خلسكان قصيدته اللامية التي الفها في صنة خمس وخميائة ، في بغداد ، يشرح فها أحواله وأمو ره ، وتعرف طرحة المعجم أولها :

أصلة الرأى صانتلنى عن الخطال ، وحلية الفضل زانتنى لدى المطل بحدى أخبراً ومجدى أولا شرع ، والشمس أدالضحى كالشمس فى الطفل فيم الاثامة بالزوراء ? لا سكنى ، بها ولا ناتنى فيها ولا جلى وقد سردها ابن خلكان بكالها، وأوّردله غير ذلك من الشعر والله أعلم .

### (ئم دخلت سنة ست عشرة وخمسمالة )

ق الحرم منها رجع السلطان طنر لبك إلى طاعة أخيه مجود ، بعد ما كان قمد خرج عنها ، وأمند بلاد أذر بيجان . وفها أقطع السلطان عود مدينة واسط لا قسنتر مضاة إلى الموسل ، فسير الهما محاد الدين زنكي من آ قسنتر ، فأحس السيرة بها وأبان عن حزم وكناية . و في صغر منها قتل الوزير السلطان مجود أبو طالب السيرين ، قتله باطن ، وكان قد من الحيور إلى همذان ، وكانت قد خور وجت فوجة والا قبال السيرين ، قتله باطن ، وكان قد من الحيور إلى همذان ، وكانت قد خور وجت في الله عنهان من نظام الملك . وفيها خود من المسلمان عامل الملك . وفيها أثن آ قسنة ودوبيس من صدقة ، فهزمه دبيص وقتل خلقا من جيشه ، فأو تق السلمان منصو ربن صدقة أخذ من من المنافقة والمنافقة منه دقال آذى دبيس تلك الناحية ، ومهب البلاد ، وحيث شعره وليس السواد ، ومهبا إلى القامة ، فضنه ذاك آذى دبيس تلك الناحية ، ومهب البلاد ، وحيث شعره وليس السواد ، ومهبت أموال الخليفة أيضاً ، فنودى في بنداد المغر و ج لقتاله ، و برز الخليفة منه و من المنافقة حربم عنها ، ومنه و ربن نظام المين أحد بن نظام المك ، ونقيب الناباء على بن طراد الزبهى ، وشيخ من عاد الزبه يقون و ربن المنافقة و المنافقة عرب الموشق و منه الجيش قبدارا الأرض و وتب الدرشق الشيخ من طراد الزبهى ، وشيخ الميش منها الأولى و تب الدرشق و المنافقة عرب المرشق و النافقة عنه و النق النور بن بالدفوف و الخالينة سيفه وكن واقترب من المركة ، فحسل عنتر بن أبي المسكر على مينذ الخليفة فكرم وما وانية فكشغم كالاولى فحل علم عدال المسكر على مينذ الخليفة فكرم واقتل أميرها مم حل مرة نافية فكشغم كالاولى فحل عمد عاد المسكر على مينذ الخليفة فكرم واقتل أميرها مم حل مرة نافية فكشغم كالاولى فحل عمد عاد المسكرة المنافقة وكشغم كالاولى فحل علم عدال المسكرة الموقية المرافقة على المسكرة المسلم عند من المركة ، فحسل عنتر بن أبي المستن المسكرة ، فكشغم كالاولى فحل عدال عليه عاد المسكرة المسكرة وقب المسكرة و موسيط المسكرة و تبدير المسكرة و تبدير المسكرة و منافقة والنق المسكرة المسكرة و تبدير المسكرة و تب

الدين وَنكرابِن آفسنة وفاسر عنتر وأسر مه بديل بن زائدة ،ثم أنهزم عسكر دبيس وألقوا أفلسهم في أماه ، فنرق كدير منهم ، فأمر الخلاية بضرب أعناق الأسارى صعراً بين بديه ، وحصل نساه درس وصراريه تحت الأسر ، وعاد الخلاية إلى بنعاد فلحلها في م عاشوراه من السنة الآتية ، وكانت غيبته من بنداد سنة عشر وما ، وأما دبيس فانه تجا بنف وقصد غزية ثم إلى المنتفى فصحبهم إلى البسمرة فلمخلها ونهمها وقتل أميرها ، ثم خاف من العرشق غرح منها وصار على البرية والتحق بالفرنج ، وحضر معهم حصار حاب ، ثم فارقهم والتحق باللك طغرل أني السلطان محود . وفيها ملك السلطان حدود . وفيها ملك السلطان حدود . وفيها ملك السلطان حدود . وفيها ملك المبارئ تربياً من قلمة ماردين بعد وفقة أبيه ، وملك أخرو سلجان مياؤرتبن . وفيها دخل جماعة من الموانط إلى بنداد فرعظوا بها ، وحصل لهم قبول تام من العوام . وحج بالناس قطز الخادم .

الوعظ إلى بنداد فو عقوا بها ، وحصل هم قبول فع من الموام ، وسبع بالمناط سر المستم

ان عربن أبي الأشمث ، أبو محمد السمرقندى ، أخو أبي القاسم ، وكان من حفاظ الحديث ، وقد زعم أن عنده منه ماليس عند أن زرعة الزازى ، وقد محمب الحليب مدة وجمع وألف وصنف و رحل إلى الآكاق ، توفى موم الانتين التاني هشر من ربيع الأول مها عن تمانين سنة .

# ﴿ على من أحد السمير مي ﴾

نسبة إلى قرية بأصبهان ، كان وزير السلطان عود ، وكان مجاهراً بالظام والنسق ، وأحدث على الناس مكوسا ، وجددها بعدما كانت قد أزيات من مدة متطاولة ، وكان يقول ، قد استحبيت من كثرة ظلم من لا ناصر له ، وكثرة ما أحبدت من السان السيئة ، ولما عزم على انظر وج إلى همذان حضر المتجبين فضر بواله تحت رما المحاة خروجه ليكون أسرع لمودته ، تفرج في تلك الساحة و بين يديه السيوف المداولة ، والممالك الساحة خروجه ليكون أمرع لمودته ، منظر على شكل الساحة بها بين يديه المحلم و بين يديه المحلم من بالمحاف المداولة ، عمم مات الباطق بعده ، و ورجع نساق بعد أن خدين بين يديه عملى مرا كبالها في نسلم المحاسرات عن وجوهين ، قد أبد لمن الله المهد المنز ، والخوف بعد الأسم ، والحزن بد السرور والفرح ، جزاء وظاة ، وذلك معم المالكاء سلخ صغر ، وما أشبه حالمن بقول أفى المتاهية في الخادران وجوار مها جين مات المهدى :

رحن فى الوشى عليهن المسوح • كل بعلاج من الناس له يوم يعلوح الموتن ولو عمرت ما عمر فوح • ضل فضك هم إن كنت لابد تنوح ( الحربرى صاحب المقامات)

القلم بن على بن محد بن محمد بن عمان ، غر الدولة أبو محمد الحر برى . مؤلف القامات التي

مارت بنصاحتها الركبان، وكاد برمو فها على صحبان ، ولم يسبق إلى مثلها ولا يلحق ، و ادسنة ست وأر بمين وأر بمائةومهم الحديث واشتغل باللغة والنمو ، وصنف فيذلك كله ، وطاق أهل زمانه ، و رز على أقرانه ، وأقام ببغداد وحمل صناعة الانشاء مع الكتاب في باب الخليفة ، ولم يكن بمن تنكر بدسهته ولاتنسكر فمكرته وقر بحته . قال أمن الجوزي : صنف وقرأ الأدب واللغة ، وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والنصاحة ، وحسن المبارة ، وصنف المقامات المعروضة الق من تأملها عرف ذكاء منشَّها ، وقدر ، وفصاحته ، وعلمه . توفى في هذه السنة باليصرة ، وقد قبل إن أبا زيد والحارث بن همام المطهر لاوجود لمماه و إنما جعل هذه المقامات من يلهب الأمثال، ومنهم من يقول أبو زيد من سلام السر وجي كان له وجود، وكان فاضلا، وله علمومرفة إللنة فالله أعلم . وذكر أمن خلكان أن أبا زيد كان اعمالما بن سلام ، وكان بصريا فاضلاف النحو والغة ، وكان يشتقل عليه الحرس بالبصرة ، وأما الحارث در همام فانه غني بنفسمه ، لما جاه في الحسميث كليكم حارث وكليكم همام. كذا قال ابن خلكان . و إنما النظ المعنوظ ، أصدق الأسهاء حارث وهما » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل ، أو همام من الهمة وهو المزم والخاطر ، وذكر أن أول مقامة عملها الثامنة والأربسون وهي الحرامية ، وكان سيمها أنه دخل علمهم في مسجد البصرة رجل ذو طمر بن قصيت اقسان ، فاستسموه فقال أو زيد السروجي ، نسل فيه هذه المقامة ، فأشار عليه و زير الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة أو على الحسن من أبي المنز من صدقة ، أن يكل علمها تمام خسين مقامة . قال ابن خلكان : كذا رأيته في نسخة بخط الصنف ، على حاشيتها ، وهوأصم من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أبو فصر أنو شر ؛ ان بن محد بن خالد بن عمدالقاشاني ، وهو و زير المسترشد أيضاً ، و يقال إن الحريري كان قد عملها أر بدين مقامة ، فلما قدم بنداد ولم يصدق في ذلك لسجر الناس عن مثلها ، فاستحنه بعض الوزراء أن يسل مقامة فأخف الدواة والقرطاس وجلس ناحيسة فل يتيسر له شيء ، فلما عاد إلى بلمه همل عشرة أخرى فأنمها خسين مقاسة ، وقد قال فيه أمو القاسم عمل بن أفلح الشاعر ، وكان من جالة المكذبان له فيا:

> شيخ لنا من ربيمة الفرس • ينتف هثنونه من الهوس · أنطته الله بالشان كما • رماه وسط الدوان بالحرس

ومعنى قوله بالمشان هو مكان بالبصرة ، وكان الحريرى صعو ديوان المشان ، و يقال إنه كان فعم اعلق ، ناتفق أن رجلا رحل إليه فضاراً، ازدواه فقهم الحريرى ذلك فأنشآ يقول :

> ما أنت أول سار قره قم • وراثدا أهبيته خضرة الدين فاخر لنصك فيرى إنني رجل • مثل المبدى فاعم في ولاتري

و يقال إن المبيدى اسم عصان جواد كان فى العرب دميم الحلق والله أعلم . ( البنوى المسير )

الحسين بن معمود بن مجد البفوى ، صلحب التفسير وشرح السنة والتهذيب في الفته ، والجمع بين المحيمين والمصابيح في الصحاح والحسان ، وغير ذلك ، اشتفل على القاضيحسين و برع في هذه الداوم ، وكان علامة زمانه فيها ، وكان دينا و رعا زاهاماً عابداً صالحاً ، توفى في شوال منها وقيل في صنة عشر غالله أعلم ، ودفن مع شيخه القاضي حسين بالطالقان والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وخساتة ﴾

فى بهم عاشو راء منها عاد الخليفة من الحلة إلى بنداد ، ويدا منصو را من قتال دييس . وفيها عزم الخليفة على طهور أولاد أشيه ، وكانوا التي عشر ذكرا ، فزينت بنداد سبعة أيام بزينة لم بر مثلها . وفي شعبان منها قدم أسعد المبيق مدساً بالنظامية ببنداد ، وناظراً عليها ، وصرف الباترجي عنها ، ووقع بينه و بين الفقياء فننة بسبب أعتقام منهم جاعة ، واكني بما قل طالب منهم ، عالم جن ذلك على كثير منهم . وفيها سار السلطان مخفوه إلى بازد الكرج وقد وقع بينهم و بين القعباق خلف فقاتلهم فهزمهم ، ثم عاد إلى همدان . وفيها على طندكين صلحب دمشق مدينة حماء بعدواة صاحبها عرابا ، وقد كان ظالما غائم ، وفيها عزل فقيب العاديين وهدمت دار ، وهو على من أفلح ، لا أنه كان عينا له بيس ، وأشيف إلى على من طراد نقابة العاديين مع نقابة الساسين .

ومن توفي فيها من الأعيان . (أحد بن عد)

امن على من صدقة ، النفاجي ، المعروف بابن الخياط الشاعر الدعشق، الكاتب ، له دوان شعر مشهو ر . قال امن عساكرخم به شعر الشعر امبعشق ، شعره جيدحسن ، وكان مكتراً لحفظ الأشعار المتقدمة وأضارهم ، وأورد فعالين خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته التي لولم يكن له سواها لكنت يجي التي يقول فعها :

خذا من صبائحد أمانا لقلبه • فقد كاد رياها يعلير بلبه وإلا كا ذاك النسم. فانه • مني هبكانالوجدأيسرخطبه

خليلي ، لو أحببها الملها . عل الموى منزم القلب صبه

تذكر والذكري تشوق وذوالموى . يتوق ومن يملق به الحب يصبه

غرام على يأس الهوى ورجاله ، وشوق على بعد الزار وقربه

وفي الركب مطرى الضاوع على جوى . متى يدعه داعي الفرام يلبه

إذاخطرت من جانب الرمل نفحة • تضيّن منها داؤه دون صحبه

وعنجب بين الأسفة معرض ، وفي القلب من أعراض مثل حجه أغار أذا آنست في الحي أنة ، حفارا وخوة أن تكون لحبه توفى ومضان منها عن صبح وقنسين سنة بعشق.

﴿ ثُم فَخَلَتُ سَنَّة ثُمَانَ عَشَرَةٌ وَخَهُمَاتَةً ﴾

فيها ظهرت الباطنية بآمد فتاتلهم أهلها فتغال منهم سبعائة . وفيها رحت شحنكية بضداد إلى سعد الهرقة برغش الزكرى وسلم إليه منصوص من صفقة أخو دبيس ليسلمه إلى دار الخلافة ، وورد الخبر بأن دبيساً قد النجأ إلى جنرليك وقد اتفقا على أخد بعداد، فأخذ الناس بالتأهب إلى تعالما ، وأمر آفسنتر بالمورد ولى الوصل، فاستناب على البصرة محاد الدين زنكي من آفسنتر . وفي ربيم الأول حنل الملك عن حمام تمركان من إمامان من إمامان من المنافق من المفاذى من أوقق صاحب حلب ، وفند ملكها بعد ملكها بلك من برام ، وكان قد حاصر قلمة منبح فجاءه مهم في حلقه فات ، فاستناب تمرناش بحلب ، ثم عاد إلى ماردين فأخذت منه بعد ذلك ، أخذها آفسنتر ، هشانة إلى الموس ، وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا صد المروى ليخطب له ابنة الساطان منجز ، وشرع الخليفة في بناء دار على حافة دجاة لأجل الموروس ، وحج بالناس جمال الهدولة إقبال المسترشدي .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ أَحد بن على بن برهان ﴾

أو الفنح ، و يعرف بابن الحلى ، تعقه على أبى الوط ، بن عقيل ، و برع في مذهب الامام أحد ، مم عليه أصحابه أصحابه أ م فتم عليه أصحابه أشياه ، فحدله ذلك على الانتقال إلى منحب الشافعي ، فاشنفل على النزال والشاشى ، و برح وساد وشهد عند الآيابي فتبله ، ودرس في النظامية شهراً . توفى في جادى ودفن بياس إبرد . (عبد الله بن محد بن جيفر )

أبو على الهامغانى ، صمم الحمديث وشهد عنسه أبيه وناب فى الكرخ عن أخيه ، ثم ترك ذلك صحه ، وولى حجابة باب النوبى ، ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جادى .

(laryari)

ان إبراهم أمو انفضل الميداني ، صلحب كتلب الأمثال ، ليس له مثله في بابه ، له شعر جيد ، توفي مع الأربعاء الخامس والنشرين من رمضان والله سبحانه أعلم .

( ثم دخلت سنة تسع عشرة وخسالة )

فيها قصد دبيس والسلطان طغر ل بتعداد ليأخــفاهما من يد الخليفة ، فلما اقتر با منها برز إلىهما الخليفة في جحفــل عظيم ، والناس مشاة بين بديه إلى أو ل مغزلة ، ثم ركب الناس بعـــد ذلك ، فلما أسست الليلة التي يقتنادن في صبيحها ، ومن عرصهم أن ينهبوا بنداد ، أوســـل الله مطراً عظها ، ومرض السلطان طنرل فى تك اللية ، فتعرقت تك الجوع ورجبوا عمل أعقابهم خالبين خالفين ، والتجهأ دبيس وطنر ل إلى الملك سنجر وسألاء الأسان من الخليفة ، والسلطان محمود ، فحيس دبيساً فى قلمة ووشى واش أن الخليفة بريد أن يستأثر بالملك ، وقعد خرج من بضعاد إلى اللان لمحاربة الأعداء ، فوقع فى نفس سنجر من ذلك وأضهر سوا ، مع أنه قد زوج ابلته من الخليفة . وفها قتل القاضى أبو سعد من نصر بن منصور الهر وى جدان ، قتلته الباطنية ، وهو الذى أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابتته . وحج بالناس قطار الخادم .

ومن توفي فها من الأعيان . ﴿ آفسنقر البرشق ﴾

صاحب حلب، قتلته الباطنية \_ وهم الفنداوية \_ في مقصورة جامعها موم الجمع ، وقد كانتركيا جيد السيرة ، محافظا على العمارات في أوقائها ، كشبير الدر والصدقات إلى الفقراء ، كثير الاحسان إلى الرعايا ، وقام في الملك بعده ولد، السلطان مر الذين مسمود ، وأثور السلطان محود على عمله .

﴿ بلال بن عبد الرحن ﴾

این شریح بن هر بن أحد بن محمد بن ایراهیم بن سلبان بن بلال بن رایح ، مؤدن وسول الله ﷺ ، رسل وجال فی البلاد ، وکان شیخاً جبو ری الصوت ، حسن القراءة ، طیب النشمة توفی فی هذه السنة بسم قند رحمه الله .

﴿ القانمي أبو سمد المروى ﴾

أحد (1) من نصر ، أحد مشاهير الفتها، ، وصادة الكبراء ، قتلته الباطنية مهمذان فها . ( ثم دخلت سنة هشرين وخسائة )

فيها تراسل السلطان محرد والخليفة على الصططان هنوم وأن يكونا عليه ء فقا علم بذلات ستجر كتب إلى ابن أخيه محود بنهاه و يستميل إلهه ء و يحضر من الخليفة ، وأنه لا تؤمن عائلته ، وأنه عن الته ، وأنه عن فلك فرغ من دار إليك فأخفك ، فأصفى إلى قول عمه و رجع عن عزمه ، وأقبل ليدخل بغداد علمه فلك ه فكتب إليه الخليفة بنهاء عن ذلك فلة الاقوات بها ، فل غل بقبل منه ، وأقبل إليه ، فلما أزف قدومه ... خرج الخليفة من داره وتجهز إلى الجانب الغربي فشق عليه ذلك وعلى الناس ، و وحشل عبد الأشمى عنطب الخليفة الناس بنفه .. عملية عظيمة بلينة قصيحة جداً ، وكبر وراء مخطباء الجوام ، وكان مواما من من من حضرها ، مع طفى النصائة الربايي ، وحكما من الدول ، ولا يستمائه المواما و وكان الناس وحدال النسرادق وتباكى الناس وحوا المنطبة بالنوفيق والنصر ، مم النالاء الثامن عشر من ذى او كان كفا . وفي اين الخالاء الثامن عشر من ذى (١) كفا . وفي اين الأكبر مجمد من أمن المن الكفر المناسبة على المن المن عشر من ذى المعبة ، متزلوا في بيوت الناس وحصل الناس منهسم أذى كنير في حر عهم ، ثم إن السلطان واسل المنطقة في الصلح فأبي ذلك الخليفة ، وركب في جيشه وقائل الأثراك وممه شردة قليلة من المقاتلة ، ولكن العامة كابم مهم ، وقتل من الأثراك خلقا ، ثم جاء عماد الدين زنكي في جيش كنيف من واسط في سعن إلى السلطان عبدة ، فلما استشر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح ، فوقع العملح بين السلطان واخلافية ، وأخذ الملك يستشر بذلك جماً ، ووبها كان أول بعلس تسكم فيه أين الجوزى على المندر يمنظ الناس ، وعرم إذ ذلك ثلاث عشرة صنة ، وحضره الشيخ أبو القلم على بن يعلى الدفرى البلغي ، الناس ، وعرم إذ ذلك ثلاث عشرة صنة ، وحضره الشيخ أبو القلم على بن يعلى الدفرى البلغي ، وكان نسبها ، مفهودا ، قال أبن الجوزى : وحزر الجم وسئف بخيسين ألفاء وألله أقتل منهم والمناس ، وفيها اقتل طفت كين صاحب دهشق وأعماؤه من الغرنج قتل منهم خلقاً كثيراً ، وفيها اقتل طفت كين صاحب دهشق وأعماؤه من الغرنج قتل منهم وعن في فيها من الأعيان (أحدين عجد بن عجد بن عهد)

أبو النتح الطوسى الغزالى ، أخو أبي حامد الغزالى ، كان واعظا مفوها ، ه ذا حظ من الـكلام والإعد وحسن التألى عوله نكت جيدة ، ووعظ مرة في دار الملك مجود فأطلق له ألف ديدار ، وضرح فاذا على الباب فرس الوزير بسرجها القحب ، وسلاحها وما عليها من الحلى ، فركها، فيلغ ذلك الوزير قال المناب فرس الوزير بسرجها القحب ، وسلاحها وما عليها من الحلى ، فركها، فيلغ ذلك الوزير قال : دعوه ولا يرد على الفرس، فأخدها الغزالى ، وسحه منه ناعورة تأتى فالإنه التخليط والأحاديث قطاء قالما . قال ابن الجوزى : وقد كانت له نسكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث من كلامه فالد أعلى المبارزي أشياء منكرة من كلامه فالد أعلى ، من ذلك أنه كان كا أشكل عليه عنى "رأى رسول الله يتلاهي في البقطة فسأله عن خلك على المبارزي بكلام عن خلك على المبارزي بكلام المبارزي بكلام المبارزي المبارزي بكلام المبارزي المبارزي المبارزي المبارزي المبارزي المبارزي المبارزي بكلام المبارزي والمبارزي المبارزي المب

# (أحدين على)

ا بن عمد الوكيل ، المعروف بابن برهان ، أبو الفتح اللقيه الشافعي ، تنقه على الغزالي وعلى الكيا الهراسي ، وعلى الثاني ، وكان بارعا في الأصول ، وله كتاب الذخيرة في أصول اللغة ، وكان يعرف فنونا جيدة، بمينها . وولى تدريس النظامية ببغداد دون شهر .

(برام بن برام)

أو شجاع البيم ، سمم الحمديث و بنى مدرسة لأصحاب أحمد بكلواذى ، و وقف قطمة من أملاكه على الفتها، بها .

### (صاعد بن سيار)

ابن محدين عبدالله بن إبراهم أبو الأعلا الاسحاق الهروى الحافظ، أحد المنتنبن ، معمالحديث وقوق بعثورج قرية على باب هراة .

### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخسالة ﴾

استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محود متحاربان والخليفة في السرادق في الجانب الغرفي، فلما كان موم الأر بعاء را بعم الحرم توصل جماعة من جنــد السلطان إلى دار الخلافة فحصل فيما ألف مقاتل علمهم السلاح، قنهبوا الأموال، وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن حتى دخلن دار الخاتون. قال ابن الجدوزي : وأناً رأيتهن كَذَلك ، فلما وقع ذلك ركب الخليفة في جيشه وجيُّ بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدز لزلت ، وكارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا جيش السلطان وقت لوا خلقا من الأمراء ، وأسروا آخرين ونهبوا دار السلطان ودار و زيره ودار طيمه أبي البركات عواَّخذوا ما كان في دار م من الودائم ، ومرت خبطة عظيمة جدا ، حتى أنهم نهبوا الصوفية ، برباط تهرجو ر ، وجرت أمو ر طويلة ، ونالت المامة من السلطان ، وجعاوا يقولون له يا باطني تغرك الفرنج والروم وتقاتل الخليفة ، ثم إن الخليفة انتقل إلى قاره في سابع الحرم ، فلما كان في مع عاشو راء تماثل الحال وطلب السلطان من الخليفة الأمان والصلح ، فلان الخليفة إلى ذلك ، وتباشر النسلس بالصلح ، فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضي القضاة ، وشبيخ الشيوخ و بضماً وثلاثين شماهداً ، فاحتبسهم السلطان عنسه ستة أيام فساه ذلك الناس ، وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى ، وكان برنقش الزكوى شحنة بنداد يغرى السلطان بأهل بنداد لينهب أموالهم ، فل يقبل منه ، ثم أدخل لا ولئك الجاعة فأدخلو عليه وقت المغرب فصلي بهم القاضي وقرأوا عليه كتاب الخليفة ، فقام قامًا ، وأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه ، ووقع الصلح والتحليف ، ودخل جيش السلطان وهم في غاية الجهد من قلة الطمام عندهم في المسكر عوقالوا : لو لم يصالح لتناجرها ، وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام، وأمر الخليفة برد ما تهب من دور الجند، وأن من كتم شيئًا أبيح دمه. و بعث الخليفة على من طراد الزينبي النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا ، وأرســل معه الخلم والاكرام ، فأكرم سنجر رسول الخليفة ، وأمر بضرب الطبول عـــلي بابه في ثلاثة

أوقات ، وظهر منه طاعة كتيرة ، ثم مرض السلطان محود ببضاد فأصم، الطبيب بالانتقال عنها إلى همادا ، فسار في ربيح الاكتر فوضع شحنكية بنداد إلى عماد الدين زنكي ، فلما وصل السلطان إلى همادان بعث على شحنكية بنداد جاهد الدين جروز ، وجل إليه الحاق ودت عماد الدين زندكي الموصل وأعالما . وفيها درس الحسن بن سليان بالنظامية ببنداد . وفيها ورد أبو الفتوح الاسفراين فوقط ببنداد . وفيها ورد أبو الفتوح الاسفراين فوقط ببنداد ، وفيها ورد أحديث كثيرة مسكرة جدا ، فاستليب منها وأمر بالانتقال منها إلى غيرها فشد ممه جاهة من الأكار وردو إلى ما كان عليه ، فوقع بسبد، فتن كثيرة ، بين الناس ، حتى رجمه بعض العاملة بالأسواق ، وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى إبرادها ، فنفرت منت قلوب العاملية وتنا عشر أفا ، وحج بالناس فاعجم ، وأحبوه وتركوا ذاك . وفيها تنا السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر أفنا ، وحج بالناس قطر الحاد .

اين إبراهيم بن أحمد ، أمو الحسن بن أبي الفضل الهمذائي الفرضى ، صاحب النار يخ من بيت الحديث . وذكر ابن الجوزى عن شيخه عبــــد الوهاب أنه طمن فبـــه . ثوفى فجأة في شوال ، ودفن إلى جانب ابن شريم .

ومن أوفى فها من الأعيان ﴿ عد من عبد الملك ﴾

# ( فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضاويه )

معمت أطلب وأن المسلمة وغيرها، وكانت واعظة لها رباط تجنيع فيه الزاهدات، وقد ميم عليها أن الجوزي مسند الشافق وغيره .

# ﴿ أُومُه عبداللهِ ن عد)

ابن السيد البطليوسى ، ثم النليسي صاحب الصنفات في الهنة وغيرها ، جمع المثلث في مجاليين ، و زاد فيه على قطر، شيئا كثيرا جدا ، وله شرح مقط الزند لأبي العلاه ، أحسن من شرح المصنف وله شرح أدب الكانب لابن قنيبة ، ومن شره الذي أو رده له ابن خلكان .

أخو العلم حى خالد بعد موته ﴿ وأوصاله أعمت النراب وميم وفوالجلولميت وهوملاس على الذي ﴿ يَظُنُ مَنَ الاحياء وهو عــديم ﴿ ثم دخلت سنة الندين وعشرين وخسيانة ﴾

فى أولها قدم رسول سنجر إلى الخليفة يسأل منه أن بخطب له على منامر بغداد، وكان بمخطب له فى كل جمة بجامع المنصور . وفيها مات ابن صدقة و زير الخليفة ، وجمل مكانه نقيب النتباء . وفيها الجنم السلطان محود بعد، سنجر واصطلحا بعد خشونة ، وسلم سنجر دبيساً إلى السلطان محود على أن يسترضى عنه الخليفة و يعزل زنكى عن الموصل، ويسلم ذلك إلى دبيس ، واشتهر في ربيمالأول

ببغداد أن دبيساً أقبل إلى بغداد في ربيش مُحتيف ، فكتب الخليفة إلى السلطان عود : الأن لم تكف دبيسا عن القدوم إلى بغداد و إلا خرجنا إليه ونقضنا ما بيننا و بينــك من العهود والصلح. وفها ملك الانابك زنكي من آ قسنقر مدينة حلمب وما حولها من البـــلاد . وفيها ملك ثاج الملوك بورى من طفتكين مدينة دمشق بعمد وفاة أبيه ، وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسلان ، وكان عافسلا حازماً عادلاخيرا، كثير الجهاد في الفرنج رحمه الله . وفها عمل ببغداد مصلي العبد ظاهر باب الحلمية ،وحوط هليه ، وجمل فيه قبلة. وحمج بالناس قطر الخاهم المنقدم ذكره.

وعن توفى قبها من الأعيان ﴿ الحسن من على من صلقة ﴾

أبو على و زير الخليفة المسترشـــد ، تو في في رجب منها . ومن شعره الذي أو ردله ابن الجوزي وقد بالع في مدسر الخليفة فيه وأخطأ :

وجدت الورى كالماء طمما ورقة • وأن أسير المؤمنين زلاله وصو رت معنى المقل شخصاً مصو را ﴿ وَأَنْ أُمَارِ المؤمنينِ مثالِه فاولامكان الشرعوالدين والتق ، قلتمن الاعظام جل جلاله

(المسين من على)

امن أبي القاسم اللامنني، من أهــل سحرقند، روى الحديث وتفقه، وكان يضرب به المثل ف المناظرة ، وكان خيرا دينا عسلي طريقة السلف ، مطرحاً التسكلف أماراً بالمروف ، قدم من عسد الخاةان ملك ماء راء النهر في رسالة إلى دار الخلافة ، فقيل له ألا تصبح عامك هذا ? فقال : لاأجمل الحج تبعاً لرسالتهم، و فعاد إلى بلده فحات في رمضان من هذه السنة عن إحدى وتمانين سنة رحمه الله.

﴿ طفتكن الآثابك ﴾

بساحب دمشق النركى ءأحد غلمان نتش ، كان من خيارالمارك وأعدلهم وأكثرهم جهاداً للفرنج ، وقام من بمده والده تاج المادك بورى.

( ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسالة )

في المحرم منها دخل السلطان محود إلى بنسداد ، واجمه في إرضاء الخليفة عن دبيس ، وأن يسلم إليه بلاد الموصل ، فامتنع الخليفة من ذلك وأبي أثبد الاباء ، هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بقداد ، ثم دخلها و ركب بين النساس فلمنوه وشتموه في وجهه ، وقدم عماد الدين زنكي فبقل السلطان في كل سنة مائة ألف دينار ، وهدايا وتمناً ،وانترم التعليفة بمثلها على أن لا مولى دبيساً شيئا ومل أن يستمر زنكي عــل عمله بالوصل ، فأتره على ذلك وخام عليه ، ورجع إلى عمله فلك حلب وحماه ، وأسر صاحبها سونج بن قاج الماوك ، فا فتسدى نفسه بخمسين ألف ديننار . وفي ميم الاثنين

سلخ ربيع الآخر خلم السلطان على نقيب النقباء استقلالا ، ولا يعرف أحد من الساسيين باشر الرزاة غيره . و في وحضان منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فلكها وحنها في أسحابه ، وكانوا الرزاة غيره . و في وحضل منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فلكها وحنها في أسحابه ، وكانوا أنه دينار، واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقاتل ، وتفاقم الحيال بأمره ، و بست إلى الحليفة أن من حرضيه فلم يرض عليه ، وعرض عليه أموالا فلم يقبلها ، و بست إليه السلطان جيشاً غابرتم إلى الحليفة على من دخل البرية فانقطع خبره ، و في هذه أما وعلى البصرة فأخذ منها حواصل السلطان والخليفة ، ثم دخل البرية فانقطع خبره ، و في هذه الشاه منهم ، وقبها حاصرت الفرنج عديدة دمشق غفرج البهم أهلها ، تقاتلوهم قتلا شديدا ، و بعث أهل منهم ، وقبها حاصرت الفرنج عامدة من النجار يستغيرن باخليفة ، وهوا بكسر منبر الجلم ، أم وعدهم بأنه سيكتب إلى السلطان البيعث لهم جيشاً يقافون الفرنج ف مكنت الأمور ، غفر بيست منوى وديم وقتلوا منهم عشرة آلاف ، ولم يقلت منهم سوى أربين نصا وفه الحد والمنة . وقتل منه عن صاحب إنطاكية . وفيها تضبط الناس في المجيشاً حق ضاق الوقت بسيب فتنة دبيس ، حتى حج جم برنقش الزكوى ، وكان اسمه بناجى . ومن توف فيها من الأعيان . ﴿ أسعد بن ألى فصر ﴾ .

المهنى أبو افانح ، أحد أثمة الشافعية في زمانه ، تفقه على أبى المظفر السمعانى ، وساد أهل زمانه و مرح وتفرد من بين أقرائه ، وولى تعريس النظامية بينداد ، وحصل له رجاهة عند الخاص والعام وعلى هنه تعليقة في الخلاف ، ثم مزل من النظامية مسار إلى هذان قات بها في هذه السنة رحمالة قمالى .

فها كانت زارلة دغليمة بالسراق مهم بسبها دور كثيرة ببغداد. ووقع بأرض الموصل مظر هظيم فسقط بعضه كارا تأجيع فأحرقت دوراً كثيرة ، وخلقا مر فلك المطر وتهارب الناس . وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان ، فخاف الناس منها خوفا شديدا . وفيها ملك السلطان سنجر مدينة سحرقند وكان بها مجمد من خافان . وفيها ملك محاد الدين وذكى بلاداً كثيرة من الجزيرة وهماهم الفرنج ، وجرت معهم حروب طويلة ، فصر عليم في تلك المواقف كلها وفله الحمد . وقتل خلقا من جيش الروم حين قدوا الشام ، ومعمده الشم اه على ذلك ،

#### (قتل خليفة مصر)

و فى قانى ذى القدة قتل الخليفة الفاطعي الا حَمْ بِأَحْكَامُ الله مِن المُستعلى صاحب مصر ، قتله المباطنية وله من العمر أربح وثلاثون صنة ، وكانت مدة خلافته تسمًا وعشرين صنة وخسة أشهر

ونصفا ، وكان هو العاشر من وقد عبيد الله الهدى ، ولما قتل تغلب على الديار المسرية غلام من علمانه أرمني فاستحوذ عـ لي الأمو ر ثلاثة أيام حتى حضر أبو على أحمد بن الأفضـ ل بن بعر الجالي فأقام الخليفة الحافظ أبا الميمو ن عبدالمجيد من الأمير أبي القاسم من المستنصر ، وله من العمر تمان وخسون سنة ، ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه وحصر ، في مجلسه ، لا يدع أحدا يدخل إليه إلا من بريد هو ، ونقل الأعوال من القصر إلى داره ، ولم يبق الحافظ سوى الاسم فقط . وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهيم بن يحيي بن عثمان بن محمد ﴾ أم إسحاق الكام ،ن أهل غزة ، جاوز الثانين ، وله شمر جيد في الأتراك. فنه : في فتية من جيوش الترك ما تركت \* الرعد كراتهم صورًا ولا صينًا قوم إذا قو بلوا كاتوا ، لائكة ﴿ حسنا و إِن قوتاوا كاتواعفاريتا ليت الذي الستق دونك خصني \* يا ظالى قسم الحبة بيننا 419 أَلَقِ الْهُرْسُ فَلا أَخَافُ وَتُوبِهِ ۞ وَمُروعَتَى نَظَى الغَرَالُ إِذَا دَنَا إنما هذه الحياة مناع ، والسفيه الفوى من يصطفها 44 ما مضى فات والمؤمل غيب . وقك الساعة التي أنت فيا وله أيضاً قال اهرت الشير قلت ضرورة ، باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كرم برنجي ﴿ منه النوال ولا مليح يعشق ومن المجائب أنه لا يشترى ، ويخان فيه معالكساد و يسرق كانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن بها . وبما أنشده أمن خلسكان له : إشارة منك تكفينا وأحسن ما ، ود السلام غداة البين بالمنم .

حق إذا طاح عنها المرط من دهش • وأنحل جالفتم سلك العقد في الظلم توسيت فأضاء الديل فالتقطت • حيات منتذر في ضوء منتظم ( الحسين بن محد )

ابن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد من الحسين بن عبيد الله بن القاسم بن عبد الله بن سلمان بن وهب الدياس أبو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع، قرّ أ القراءات وسمم الحديث، وكان عارها بالنحو والهنة والأدب، وله شمر حسن ، توفى في هذه السنة وقد جاد النمانين .

### (عد بن سدون بن مهجا)

أبو عامر العبدوى القرشى الحافظ ، أصله من جيروف من بلاد المغرب و بفداد ، وجمع مها على طراد الزيني واطيدى وغير واحد، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، وكان يذهب في الغروع مذهب

الظاهرية . توفى في ربيع الآخر في بنداد .

﴿ ثُم دخلت سنة خس وعشرين وخسالة ﴾

قها ضل دبيس من العلم يقى البرية فأسره بعض أمراء الأعراب بأوض الشام ، وحمله إلى ملك دمشق بورى بن مانتسكين ، فبامه من ذكك بن آ قسنقر صاحب الموصل بخسسين أف دينار فلما حصل في يعد لم يشك أنه سهلك ، لما بينهما من المعلوة ، فأكره زنكي وأعطاه أموالا جزيلة وقعده واحترمه ، ثم جامت رصل التعليمة في طلبه جنته معهم ، فلما وصل إلى الموصل حيس في قبلتها. وفيها وقع ين الأخوين محود ومسعود ، فتواجها القنال ثم اصطلحا ، وفيها كانت وفق الملك محود من ملكما ، فأتم في الملك ، وحيد من المحلك ، وقيها كانت وفق الملك محود من ملكما ، فأتم في الملك ، وحيد من المكانية وقيها كانت وفق الملك عمود من المكتارة فأتم في الملك ، كثر البلاد .

وعن توقى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصوف ﴾ معم الحديث وتقعه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان شيخًا لعليفًا ، عليه نور العبادة والم قال ابن الجوزي أنشدني:

ملى كل حال فلجمل الحزم عدة • تقدمها بين النوائب والدهر فان نلت خيراً ثلثه بعزية • وإنقصرت عنك الامورفس مفر قال وأنشدة ، أضاً :

ابست وب الرجاوالتاس قدرقدوا . وقت أشكو إلى مولاى ما أجد وقلت یا عدائی فی كل ثالبة . ومن علیه لكشف الفر أمتمه وقد مدت بدى والفر مشتبل . إليك یاخیر من مدت إله ید قلا ثردنها پارب خالبة . فبحر جودك بروى كل من برد ( الحسن من سلمان )

امن صد الله من عبد الذي أبو على الفقيه مدرس النظامية ، وقد و عظ بجامع القصر ، وكان يقول ما في الفقه منهى ، ولا في الوصط مبتــدى . وفي فيها وغســك القاضى أبوالسباس من الرسلى ، ودفن عند أبى إسحاق . • • • حاد من مسلم ﴾

أرجعي الدبلس، كان يذكر له أحوال ومكاشفات واطلاع على منيبات ، وغير ذلك من المقامات، ورأيت ابن الجوزى يشكل فيه ويقول : كان عريا من العلوم الشرعية ، و إنما كان ينفق على الجهال وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر منيه ، وكان حساد الدباس يقول : ابن عقيل عسدوى . قال ابن الجوزى : وكان الناس ينفرون له فيقبل ذلك ، ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات وينفق على أصحابه . توفى في رمضان ودنم ، بالشونزية .

#### ﴿ على بن المنظير بالله ﴾

أخو الخليفة المسترشد ، توفى في رجب منها وله من الممر إحدى وعشر ون سنة ، قترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أيضاً . ﴿ عهد بن أحمد ﴾

ابن أبي الفضل الماهاتى : أحد أيَّة الشافسية : تقة بامام الحرمين وغير . ، ورحل في طلب الحديث ، ودرس وأنقى والخلر . توفى فيها وقد جاو ز التسمين ، ودفن بقر ية ماهان من بلاد سهو ، ﴿ عجود السلطان من السلطان من السلطان ملكشاء ﴾

> كان من خيار الملوك ، فيه حلم و إناة وصلابه ، وجلسوا للمزاء به ثلاثة أيام سامحه الله . ﴿ هــة الله مر محمد ﴾

اين عبد الواحد من العباس بن الحصين ، أبواتقلم الشيبانى ، واوى المسند عن على بن المهنب عن أبى بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ، وقد سمع قديمًا لأنه ولد سنة ثلتين وثلاثين وأر بهائة ، وباكر به أبوء فأسمه ، وومه أخوه عبدالواحد ، على جماعة من علية المشابخ ، وقدوى هنه ابن الجوزى وغير واحد ، وكان ثقة تبتا صحيح الساع ، توفى بين الظهر والمصر موم الأر بماه منها وله ثلاث وتسمون سنة ، رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

### (ثم دخلت منة ست وعشرين وخسالة )

فها قدم مسعود من محد من ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساقى ، وسلجوق شاه من محد ، وكل منهما يطلب الملك لنفسه ، وقدم حماد الدين زنك لينضم إليهما فتلقاه الساقى فهزمه فهرب منه منهما يطلب الملك لنفسه ، وقدم حماد الدين زنك لينضم إليهما فتلقاه الساقى فهزمه فهرب منه كل سيد كل ينضم الرحم الدين يوسف ، فاحج بيت القدس كل سيد في إن شاء الله مدين وجم الدين أبوب إليه ، كل وجمع بحد منه كان من الأمو رما سيأتى إن شاء الله تسايل عبم إلى الملك مسجو وصلحبى شاه المنافقة من الأمو رما سيأتى إن شاء الله تسايل . ثم إن الملكين مسعود وملجوق شاه اجتماعا فاصطلحا و ركا إلى الملك منجو فاتنالا ممه ، وكان جيشه مالة وسنين ألفا وكان جيشها قريباً من فلاتين ألفا ، وأمر جيش سنجر قراجا الداقى فقد من سرير الملك ، وخطب له عمل المنابر ، ورجم سنجر إلى بلاده ، وكتب طنول إلى دبيس و زنكي ليذهبا إلى بشداد ليأخذاها ، فأتبلا في جيش كثيف فهر ز إليهما الخليفة فهزمهما ، وقتل خلقا من أصحابهما ، وأذاح الله شرها عنه الحد . وفيها قتل أبرعلى الا فضل بن بدر الجالى و زير المافظ الفاطمى ، فقتل المافظ الا مولل المنافذة الي داره واستو زر بعدء أبا الفتح ، وإنس المافظى ، وقتبه أمير الجيوش ، ثم احتال القتور والده حسنا وخطب له ولاية المهد و المافظ المناطى ، فقتل المافظ وزيره ملى بن طرادالايلى . ثم احتال بن بدر والاية المهد و المهد وزيره ملى بن طرادالايلى المنترة دو ولاية أمير الجيوش ، ثم احتال المنترد و ولاية موسله له ولاية العهد . وفيها هول المسترد و ولاية مهره عنه بن طرادالايلى

واستو زر آنو شروان بن خاله بعد تمنع . وفيها ملك دمشق شمس المادك إسهاعيسل بن مودى بن طنتكين بعدوناة أبيه ، واستو زر بوسف بن فيروز ، وكانخيرا ، ملك بلادا كنيرة ، وأطاعه إخوته ومِن توفى فيها من الأعيان . ﴿ (أحمد بن عبيد الله ))

این محد برعبید الله بن محد بن أحد بن حدان بن عر بن عیدی بن إراهم بن غشته بن برید الله بن غشته بن برید السلمی ، و پعرف باین کادش المکتبر ی ، أنوالهز البندادی ، سمها لحدیث الکتبر ، وکان به به او برو به وهو آخر من روی عن الماوردی ، وقد أنهی علیه غیر واحد ، مهم أوجه بن الخشاب ، وکان مجد بن طرف به به رواله عبد الوهاب الأنماطی کان مخلطا ، توق فی حادی الأولی منها .

( عهد بن مجد بن مجد بن الحدیث )

ابن القاضى أبى يعلى بن الغراء الحنبيل، ولدفى شعبان سنة إحدى وخمسين وأر بعائة ، سممأباه وغيره ، وتفقه واظر وأفنى ودرس، وكان له بيت فيه مال فعدى عليه من الليل فقتل وأخذ ماله ، ثم أطهر الله عز وجل علم، قاتله فقتاره .

# (ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخسالة )

فى صغر منها دخل السلطان مسود إلى بنداد تفطب له بها وخلع عليه الخليفة وولاه السلطانة ونار الدافانير والدرام على الناس ، وخلع على السلطان دارد بن مجود . وفيها جمع دبيس جماً كثيرا واسط ، فأرسل إليه السلطان بيشاً كشره و ، وفرقوا المخله ، ثم إن الخليفة عرم في الخروج إلى الوصل ليا خلاه من ذلكى ، فعرض عليه زنكى من الأموال والتنحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فل يقبل ، ثم بنانه أن السلطان مسود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه ، فكر راجها مريماً إلى بنداد سالما منظا، وفها ملت ابن الخوزى ، وكان شابا ، فصلت المنز الزاوع في أحد أعة المنابلة ، فطلب حافته ابن الجوزى ، وكان شابا ، فصلت لنبداد ، وكان شابا ، فصلت من بنداد ، وكان بحاله وازدهم عليه الناس . وفيها ملك المين الجوزى ، وكان شابا ، فصلت من بنداد ، وكانت بيد ذلكى . وفي ذى المنجة نهب التركان مدينة طرا بلس وخرج إليهم القرمص من بنداد ، وكانت بيد ذلكى . وفي دى المنجة نهب التركان مدينة طرا بلس وخرج إليهم القرمص المن فاصر فوا تنار المن الماك أخداد مواج ، وفيا اشترا المناس في تناسم بن أنى فليئة مكة بعد أبيه ، وفها قتل المس الماك أخداد مواج ، وفيا اشترا المناسة قله حصن القدموس بالشام فسكنوها وحار بوا من جاورهم من المدلين والغرج . وفيا اقتلات الفرع فنا بينهم قتالا شديدا فحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا ، وفيا التبال غروة أسوار . وحج بالناس هدا الدين زنكي فقتل منهم ألف قتيل ، وغم أموالا جزية ، ويقال لها غروة أسوار . وحج بالناس فها قطر اخلام وكذا في التي بمدها وقبلها .

وتوفي فيها من الاعيان (أحمد بن سلامة)

ان عبدالله بن خلد بن إبراهيم ، أبو العباس من الرطبي ، تفقه على أبي إسحاق وابن العساغ ببغداد ، و بأصهان على محمد بن ثابت الخجندى ، ثم تولى الحسكم ببغداد بالحرم والحسبة ببغداد ، وكان يهدى أولاد الخليفة ، تولى في رجب شها ودفن عند أبي إسحاق .

﴿ أَسِد بن أَبِي نَصِرِ بن أَبِي النَصَارِ ﴾

أو الفضل المبهى مجد الدين أحد أناة الشافسة ، وصاحب الخلاف والطروقة ، وقد درس بالنظامية في سنة سبع عشرة وخسائة إلى سنة اللاث وعشر بن قمزل عنها ، واستمر أصحابه هناك وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه ولمها ، وأنه ترف في سنة اللاث و عشر بن ، وقال ابن خلكان : توفي سنة سبع وعشر بن ، في إبن الزاغوي الحنبل ﴾

و على من عبد ألله بن نصر من السرى الزاغوبى ، الامام المشهور ، قرأ القرامات وهمع الحديث واشتغل بالفقه والنحو واللغة ، وله المصنفات الكثيرة فى الأصول والغروع ، وله يد فى الوعظ ، واجتمع الناس فى جنازته ، وكانت حافلة جدا .

# ﴿ الحسن بن محد ﴾

ان إراهم البورباري ، من قراء أصبان ، سم الحديث ورحل وخرج ، وله فاريخ ، وكان يكتب حسنًا ويقرأ فصيحًا ، توفي بأصبان في هذه السنة .

#### (على بن يملى)

ان هوش ، أو القاسم الساوى الهروى ، صمع مسند أحد من أنى الحصين ، والترمدي من أبى عامر الأزدى ، وكان يسظ الناس بنيساور، ثم قسم بغداد فوعظ بها ، فحصل له القبول النام ، وجمع أموالا وكتبا . قال ابن الجوزى : وهو أول من سلكنى فى الوعظ ، وتكلمت بين يديه وأنا صغير ، وتكلمت عند العرافه .

### (عدين أحد)

ابن يميي أبو عبد الله الشائق الديباجي ، وكان بينداد يعرف بالقدسي ، كان أشعري الاعتقاد . وهذا الناس ببغداد ، قال ابن الجوزي : "عمته ينشد في مجلسه قوله :

دع دنوعی بحق لی أن أنوحا ﴿ لم تدم ل الذَّرْبِ قاباً صميحاً أخلقت مهجتی أكف المامی ﴿ وَلَمَا كُنَ الشَّبِ فَدِياً فَصِيحاً كما قلت قد را جرح قلبی ﴿ علا قلبي مِن الذَّوْبِ جربُحاً

إنا النوز والنميم لعبد ، جاء في الحشر آمنا مستريماً

#### (20 19.20)

این الحسین بن محمد بن أحمد بن خاف بن حاذم بن أبی پطی بن الفراء ، الفقیه ابن الفقیه ، ولهسته صبح وخسین وأر بدائة ، سمم الحمدیث وكان من الفقهاء الزاهدین الاخیار، توفی فی صغر ضها .

ابن أبي بكر عمد بن حديس الأُردي الصقل الشاعر المشهور، أنشد له ابن خلسكان أشعاراً راثقة فنها قوله:

> قم هاتها من كف ذات الوشاح • قند نمى الليل بشير الصباح باكر إلى اللغامات واركب لها • سوابق اللهو ذوات المراح من قبل أن ترشف شمس الضحا • ريق النوادى من تغور الاقاح ومد حاة ممانه الناد، ق

زادت على كمل الجفون تكملاً • وتسم نصل السهم وهو قنول (ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمهائة)

فها اصطلح الخليفة و زنكى . وفها فتح زنكى قلاعا كثيرة ، وقدل خلقا من الغربج . وفيها فتح همس الملاك الشقيف تعروت ، ونهب بلاد الغربج . وفها قدم سلجوق شاه بغداد قنزل بدار المملكة وأكرته الخليفة وأرسل إليب عشرة آلاف دينار ، ثم قدم السلطان مسمود وأكثر أصحابه ركاب على الجال الفلة الخليل . وفها تولى إمرة بني عقيل أولاد سليان بن مهارش الفقيل ، إكراماً جده . وفيها أهيد ابن طراد إلى الوزارة ، وفها خلم على إقبال المسترشدى خام الملوك ، ولقب ملك العرب سعيف الدولة ، ثم دكب في الخلم وحضر الدوان . وفها قوى أمر الملك طغرل وضعف أمر الملك مسعود

وعن توفى فيها من الأهيان (أحد بن على بن إبراهم)

أبو الوفا الغيرو ز الجدى . أحد مشايخ الصوفيــة ، يسكن رباط الزوزقى ، وكان كلامه يستمحل ، وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم وأشمارهم شيئا كثيراً .

# ( أبو على الفارق )

الحسن بن إبراهم بن مرهرن أبو على الغارق، و قد سنة ثلاث وثلاثين وأرهبائة ، وتقته بها على أبى عبد الله محمد بن بيان الكازرونى صاحب المحاملي ، ثم على الشيخ أبى إسحاق وابن الصباغ ، وسمى الحديث وكان يكرر عدلى المهضجة والشامل ، ثم ولى القضاء مواسط ، وكان حسن السديرة جيد السريرة، ممتما بعقله وحواسه ، إلى أن توفى فى محرم هذه السنة عن ست وصيعين سنة .

### (عبدالله نعد)

اين أحمد من الحسن ، أو عمد من أبى يكر الشائعى ، سمع الحديث وتفقه على أبيه ، وقاطر وأفتى وكان فاضلا واعظا تصيحا مفوهاً ، شكره ابن الجوزي فى وعظه وحسن نظمه ونائره ، ولفظه ، توفى فى الحرم وقد قارب الحسين ، ووفن عند أبيه .

### (عدن أحد)

ابن على بن أبى بكر المطان ، و يعرف بابن الحسلاج البندادى ، سمم الحديث وقرأ القراءات ، وكان خيرا زاهمة عابداً ، يتبرك مدعاته و بزار .

### (عد ين مبد الواحد الشافي)

أو رشيد ، من أهل آمل طهرستان ، وقد سنة أديم وثلاثين وأدبهاته ، وسيح وأقام عكمة ، وسيم من الملميث شيئا يسبراً ، وكان زاهمها منقطاً عن الناس مشتغلا بنفسه ، وكب مرة مع مجار في المبعد فأونوا على جزيرة ويقال : دعوتى في هذه أعيدالله تعالى ، فا نموه فأي إلا المقام بها . فتركو، ويدا فردتهم الريح إليه فقالوا : إنه لا يمكن المسير إلا بك ، وإذا أدث المقام بها فرجع إليها ، فسار معهم ثم رجع إليها فأهم ويقال في المبارعة الله ويقال إليها ، إنها كان يقتلت في المبارعة الله ويقال إليها ، إنها كان يقتلت في تلك الجزيرة بأشياء موجودة فيها ، وكان بها نعيان بيتلم الأفسان، وبها عين ماه يشمو ويشوب شها ويتوضأ منها ، وقور مشهور بأمل يزاد .

### (أم اغلينة)

المسترشد توفيت ليلة الاثنين بمد المتمة السع عشر شوال منها والله سبحانه أعلم .

قو ثم دخلت سنة تسم وحسرين وخسائة ﴾
فيها كافت وفاة المسترشد و ولاية الراشد ، وكان شبب ذلك أنه كان بين السلولان مسمود و بين
الخليفة والتم بكير ، اقتضى الحال أن الخليفة أراد قطع الخليفة له من بنداد فاتفق موت أخيه طغرل بن
عبد من ملكشاه ، فسار إلى البلاد فلكها ، وقوى جأشه ، ثم شرع يجمع العساكر ليأخذ بنداد من
الخليفة بهذا علم الخليفة بذلك الزعج واستبد القالك ، وقفز جاعة من رقس الأمراه إلى الخليفة خوفا
على أغسهم من مطوة الملك محود ، وركب الخليفة من بنداد في حسالت المتافزة ورقس الأمراه إلى الخليفة خوفا
من جميع الأصناف، فشوا بين يديه أول منزلة حتى وصل إلى السرادق ، و بعث بين بديه مقدمة
وأرسل الملك مسمود مقدمة عليهم دبيس بن صدقة بن منصور ، فجرت خطوب كثيرة ، وحاصل
الأمر أن الجيشين القياف عاشر رمضان موم الانتراق اكتالا شديداً ، ولم يقتل من الصغين سوئ
خسة أنظس ، ثم حل الخليفة على جيش مسمود فيزمهم ، ثم تراجعوا غدادا على جيش الخليفة فرموج

وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسر والخليفة ، ثم نهبت أموالهم وحواصلهم ، من جملة فلك أربعة آلاف ألف دينار، وغير ذلاءُ من الآ"ناث والخام والا" نية والقاش ، فانا لله و إنا إليه راجمون . وطار لملجو في الأقالم بذلك ، وحين بلغ الخبر إلى بنداد انزعج الناس لفلك ، وزارلوا زلزالا شديدا ، صورة وممني ، وجاءت الدامة إلى المنامر فكسر وها وامتنعوا من حضور الجاءات ، وخرج النساء في البلد حاسرات ينحن على الخليفة ، وما جرى عليه من الأسر ، و تأسى بأهل بنداد في ذلك خلق كثير من أهل البلاد ، وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقاليم ، واستمر الحال على فلك شهر ذي الفعدة والشناعة في الأقالم منتشرة ، فكنب المك سنجر إلى أن أخيه بحذره غب ذاك عاقبة ما وقم فيه من الأمر المظم، و يأمره أن يميد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته ، فامتثل الملك محود ذلك وضرب الخليفة سرادق عظم ، ونصب له فيه قبة عظيمة وتحمّها سر مهائل ،وألبس السواد على عادته وأركبه بعض ما كان مركبه من مراكبه ، وأمسك لجام الفرس ومشى في خدمته ، والجيش كامهم مشاة حتى أجلس الخليفة على صر بره ، ووقف الملك مسعود فقبل الأرض بين يديه وخلم الخليفة عليه ، وجئ بدبيس مكتوفا وعن عينه أميران ، وعن يساره أميران، وسيف مساول ونسعة بيضاء، خطرح بين يدى الخليفة ماذا يرسم "تطبيباً لفلبه ، فأقبسل السلطان فشفع في دبيس وهو ماتى يقول المفويا أمير المؤمنين ، أنا أخطأت والمفو عند المقدرة . فأمر الخليفة باطلاقه وهو يقول : لا تلحريب هَلِيكُمُ اليوم يَغْمَرُ اللهُ لَكُم . فتهض قامًا والنمس أن يقبل يد الخليفة فأذن له فقيلها ، وأمرها على وجهه وصدره . وسأل المنو عنه وهما كان منه ، واستقر الأمر على ذلك، وطار هذا الخبر في الآفاق وفرح الناس بذلك ، فلما كان مستهل ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى أن أخيه يستحثه على الاحسان إلى الخليفة ، وأن يبادر إلى سرعة رده إلى وطنه ، وأرسل مم الرسل جيشا ليكونوا ف خدمة الخليفة إلى بنداد ، فصحب الجيش عشرة من الباطنية ،فلما وصل الجيش.حماءا على الخليفة فتناوه في خيسته وقطموه قطماً ، ولم ياستي الناس منه إلا الرسوم، وقناوا معه أصحابه متهم عبيد الله بن سكينة ، ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا ڤهبحهم الله ، وقبل إنهم كانوا مجهزين لقتله فالله أعلم . وطار هذا الخبر في الا كاق فاشند حزن الناس على الخليفة المسترشد، وخرجت النساء في بغداد حاسرات هن وجوهين ينحن في الطرقات ، قتــل على باب مراغــة في توم الحنيس مـــابـم عشر ذي الحجــة وحملت أعضاؤه إلى بنداد ، وهمل عزاؤه ثلاثة أيام بعد ما بو يع لوائمه الراشد ، وقد كان المسترشد ، شجاعا مقداما بعيد الممة فصيحاً بليفا ، عذب الكلام المسن الابراد ، مليح الحط ، كثير المبادة عبها إلى المامة والخاصة ، وهو آخر خليفة وؤى خطيباً ، قنبل وهمره خس وأربعون سنة ، وثلاثة شهره وكانت مدة خلافته سبم عشرة سنة وسنة أشهر وعشرين يهما ، وكانت أمه أم ولدمن الأتراك

﴿ خلافة الرائب بالله ﴾

رحه الله .

أبى جعفر منصور بن المسترشد ، كان أبوء قد أخذ له المهد ثم أراد أن يخامه فلم يقدر على ذاك لا نه لم يندر فلما قتل أبوء بياب مراغمة فى بوم الحيس السابع عشر من ذى القدة من سنة تسع ومشر بين وخسائة ، بإيهه الناس والأعيان ، وخطلب له عملى المنار بينداد ، وكان إذ ذاك كبيرا له أولاد ، وكان أبيض جسها حسن اللون ، فلما كان بوم عرفة من هذه السنة جى المسترشد وصلى عليه ببيت النوبة ، وكانر الزحام ، وخرج الناس لصلاة العيد من الندوهم فى حزن شديد عل المسترشد، وقد طهر الرفض قليلا فى أول أيام الراشد .

وعن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحد بِن محد بن الحدين )

ابن همر و ، أبوالمظفر بن أبي بكرالشاشي ، تفقه بأبيه واخترمته المنية بمد أخيه ولم يبلغ سزالر واية

﴿ إساعيل بن عبد الله ﴾

امن على أبر القاسم الحاكم ، تفقه لهمام الحرمين ، وكان رفيق الغزالى يحترمه و يكرمه ، وكان فقسها بارعا ، وعابدا و رها ، توفى بعلوس ودفن إلى جانب الغزالى .

( دبيس بن صدقة )

ابن منصور بن دبيس بن على بن حريد، أبر الأهز الأسدى الأهير من بيت الامرة وسادة الاهراب ، كان شجاعا بطلا، فعل بن حريد، أبر الأهاميل الملاد من خرفه من الخليفة ، فلما قتل الخليفة على المسلمان بأنه قد كانب زنكي ينها، هن القسيوم إلى السلمان، ويمهذه وبناء من القسيوم إلى السلمان عربية منه ويأمره أن ينجو بنفسه ، فبعث إليه السلمان غلاماً أرمنياً فوجده منكماً رأسه يفكر في خيمته ، و يقال بل استدعاء السلمان فاتم ويقال بل استدعاء السلمان من جنته ، و يقال بل استدعاء السلمان المربع يديه فاتم أعلى .

﴿ طَمْرِلِ السلطانِ مِن السلطانِ عِد مِن ملكشاه ﴾

توفى بهدنان يوم الأربعاء كالث الحرم منها .

﴿ على من محمد الدروجاني ﴾

كان مأبدا زاهداً ، حكى ابن الجوزى عنمه أنه كان يقول بأن القدة تتملق بالمستحيلات ، ثم أشكر ذهك وهذره لعدم تعقله لما يقول ، ولجهله .

﴿ النَّصْلِ أُو منصورٍ ﴾

أمير المؤمنين المسترشد وتقدم شي من ترجمته والله أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاثين وخسائة ﴾

فها وقع بين الخليفة الراشد و بين السلمان مسعود بسبب أنه أوسل إلى الخليفة بسلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره ، الترم له بأر بهائة ألف ديشار، فامنتم من ذلك وقال: ليس بيننا و بين إللسيف و فوق بينهما الخلف والمستجلس السلطان والعساكر، واستمهن المحلمية العلمية الأمراء، وأرسل إلى عاد الدين زنكي فجاء والنف على الخليفة خلاق، وجواء في ضعون فلكالسلمطان المحلمة والمنافقة بينداد، وخام عليه و بايمه على المك فا كان كدت الوحشة بين السلطان والخليفة بينداد، وخام عليه و بايمه على المك فا كان المداون أبد، وفك بو م الأرباء سلخ شبان ، وخرج السلطان داوه من جانب آخر وقل بابغهم كثرة جبوش السلطان محود حسن حماد الدين زنكي المخليفة أن يذهب مسمه إلى الموصل، واتفق وخول مسعود إلى بتداد في غيبتهم بوم الانتين وابع شوال، فاستحوذ عمل دار المخلافة على بالمهاب التي الريئة ، وخير فلك ، وجمع القضاة والنقياء ، وأبرز لهم خط الراشد أنه ، في خرج من بندماد التال السلطان فقسد خام وجمع القضاة والنقياء ، وأنو من أنقي من القياء يخله ، غلم في بوم الانتين سماهم عشر شهر ذى المتعدة بحك الحاكم وفنيا الفقها، وكانت خلافة إحدى هم شهر او إحدى هشر موما ، واستدمى عشر شهر ذى المناطان بعمه الفتني بن المستظهر فور يو بالخلافة عوضا عن ابن أخيه المناشة .

# (خلافة المتنفى لأمر الله)

أى عبد الله بن المستظهر ، وأمه صفراء سمى نسعا ، و بقال لهاست الصادته وله من العمر بوسند أو بعد العمر بوسند أو بعد أربع من المبتع من المبتع المبتعل ا

#### ﴿ قائدة حسنة ينبغي الثقبه لها ﴾

ولى المتنفى والسترشد اخلافتوكا أخوين ، وكذلك السفاح والمنصور ، وكذلك الهادي والرشيد ، ابنا المهدى ، وكذلك الوائق والمتوكل ابندا المنصم أخوان ، وأما ثلاثة إضوق الأمين والمسلمون والمنصم بنو الرشيد ، والمنتصر والممتز والمنصد بنو المتوكل ، والمكتفى والمقتمر والقامر بنو المستضد ، والراض والمتنفى والمعليم بنو المقتمر ، وأما أربسة إخوة فلي يكن إلا في بني أمية وهم الوجع وسلجان و يزيدوهام بنو عبد الملك بن مروان ، ولما استقر المتنفى بالخلافة استمر الراشد ذاها إلى الموصل صحبة صاحبها عماد الدين زنكى ، فدخلها في ذي الحجة من هذه السنة . وعن توفي فيها من الأعيان (محد بن حويه)

ان محمد بن حويه أبوعبد الله الجويني ، روى الحديث وكان صدونا مشهو را بالم والزهد،وله كراملت ، دخل إلى بنداد فلما ودعهم بالخروج منها أشدهم :

التن كان لى من بمدعود إليكم • نصيب لبانات الفؤاد إليكم و إن تكن الأخرى و النبياغيم • قضاء و إلا فالسلام عليكم ( عمد من عبد الله )

اس أحمد من حبيب ، أو يكر السامرى، المروف إن الخباز ، معم الحديث وكان يعظ الناس على طريق النصوف ، وكان ان الجوزى فيمن تأدب به ، وقد أثى عليه وأشد عنه من شعره : كيف احتيالي وهذا في الهرى حالى ﴿ وَالسُّوقُ أَمْلُكُ لَى مَنْ عَمْلُ هَذَالِي

دیم اختیان وهمه ای اهری خان و استون ایمانی کاس تا تا تا تا وکیف اُشکو وفی حبی له شغل • مجمول بین مهمانی وأشفالی

وكيف السكو وفي حيى له شفل • يحول بيل مهماى واستعلى وكانت له سرفة بالفقه والحديث، وقد شرحكتاب الشهاب، وقد ابتنى رباطا، وكان عنده فيه جاعة من المتعبدين والزهاد، ولما احتضر أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاخلاص أله والدين، ظافر غ

شرع فى النزع وهرق جبينه فمد يده وقال بينا لغيره : هاقد بسطت يدى إليك فردها ، الفضل لا بشاتة الأعداء

همان بسفت يدى إيسه مرحت بالمسلم. ثم قال : أرى المشايخ بين أيدم م الأطبان وهم بلتظر وننى ء ثم مات ، وذلك ليسلة الأربعاء نصف رمضان ودفن برباط ، ثم غرق رباط، وقبره فى سنة أنر بعين وخصائة ،

### (عيد من الفضل)

ابن أحمد بن محمد بن أبي السباس أبر عبد الله الصاعب في الفراوى ، كان أبوه من فخر فراوه ، و وسكن نيسابور ، فوقد له بها محمد هذا ، وقد سمم الحسديث الكنير على جامعة من المشايخ بالا قاق ، وتفقه وأفقى وناظر ووعظ ، وكان ظريفا حسن الوجه جدل المساشرة كثير النبسم ، وأملى أكتر من ألف مجلس ، ورحل إليه الطلبة من الا كاق حتى يقال الفراوى ألف راوى ، وقيسل إن ذلك كان مكتو با في خايمه ، وقد أسم صميح مسام قريباً من عشر بن مرة ، توفى في شوال منها عن تسمين سنة .

فيها كبر موت الفجأة بأصبهان فحسات ألوق من الناس ، وأغلقت دور كشديرة . وفيها نزوج الخليفة بالخاتون فاطمة بنت محمد من ملكشاه على صداق مائة ألف دينار، فحضر أخوها السلطان مسعود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء ، ونثر على الناس أقواع النثار . وفيها صلم أهل بنداد رمضان تلانين مِماً ولم بروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين ، مع كون الساء كانت مصحبة . قال ابن الجوزى: وهمنا شيء لم يقع مشله . وقيها هرب و زير صناحب مصر وهو تاج الدولة جهرام النصراني ، وقد كان تمكن في البلاد وأسساء السيرة ، فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه فسجنه نم أطلقه فنرهب وترك الدمل ، وقد المحلف المحلف المحلف المحلف فن المحلف و زير قبله بهذا به وقد المحلف المحلف

وعن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أحد بن عمد بن كابت ﴾

ان الحسن أو سعد الخجندى، تقد عملي والده الامام أبي بكر الخجندى الأصهائي ، و لى تدريس النظامية بينداد مراراً ، و يدرل عنها ، وقد سمم الحديث ووعظ ، وتوفى في شعبان منها ، . وقد قارب التسدين . ﴿ هَبَهُ اللّٰهُ بِن أَحْمَد ﴾

ابن همر الحربرى ، يعرف بابن الطبر ، صمح الكثير وهو آخر من روى عن أبى الحسن ابن زوج الحرة ، وقد حدث عنه الخطيب ، وكان ثبنا كثير الساع ، كثير ألذ كر والتلاو ة ، ممناً بحواسه وقواه ، إلى أن ثوفى في جادى الأولى عن سك وتسمين سنة .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثلتين وثلاثين و فسبائة ﴾

قبها تدل الخليفة الراشد المخلوع ، وقلك أنه اجتمع ممه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء ،
فقصدوا قدال مسعود بأرض مراغة فهرمهم و بعد المعلم ، وقدل منهم خلقا صبراً ع منهم صدقة بن
دبيس ، وولى أخاه محمداً مكانه على الحاق ، وهرب الخليفة الراشد الحلوع ، ف لمنكل أصبان فقنله
ربحل من كان يخدمه من الخراسانية ، وكان قد يراً من وجمع أصابه ، فقناو ، في الخامس والمشرين
من ربضات ، ووفع اكسى السكمية رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بثانية عشر ألف ديدار ،
أمه أم والد ، وفعها كمن السكمية رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بثانية عشر ألف ديدار ،
وذاك لا نه لم تأنها كموة في هذا العام لا حجل اختلاف الماوك ، وفها كانت زائر لة عظيمة ببلاد الشام
والجزيرة والعراق ، فالهمم عنى كثير من البيوت ، ومات تحت الهمه خلق كثير ، وفها أخسد
الملك عدد الدين زنكي مدينة حصى في الحوم ، وتروج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب
الملك عدد الدين زنكي مدينة حصى في الحوم ، وتروج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب
ددشر ، وهي التي تنسب إليها الخاتونية البرانية ، وفيها ملك صاحب الروم مدينة براعة ، وهي على
ستة فرامخ من حاب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسي يستغيثون بالسلدين بينداد ، فنمت

خلطية بينداد، وجرت قان طويلة . وفيها تزوج السلطان مسود بسفرى بنت دبيس بن صدقة و زيات ابداد لذلك سبمة أيام . قال ابن الجوزى : فحصل بيب ذلك فساد عريض طويل منتشر. ثم تزوج ابنة همه فزيفت بنداد ثلاثة أيام أيضا . وفيها ولد السلمان الناصر صلاح يوسف من أبوب ابن شارى بقامة تمكر بيت .

وعن تو في فيها من الأعيان ﴿ أحد بن محد ﴾

أمو بكر مِن أبى الفتح الدينو رى الحنب ل ، سمع الحديث وتقعه صلى أبى الخطاب الكلوذاني وأفتى ودرس وناظر ، كان أسمد المبهى يقول عنه : ما اعترض أمو بكر الدينور رى على دليل أحد إلا ثله ، وقد تغرج به امن الجوزى وأنشد :

> تمنيت أن يمسى فقيها مناظرا • بنير عياء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون شقة • تلقيتها ، فالم كيف يكون ؟ ( عبد المنم بن عبد الكرم)

ابن هوازن ، أبو المظفر التشهري، آخر من بتى منهم ، سمّع أباء وأبا بكر البهبق وغيرهما ءوسم منه هيد الوهاب الاتماطي ، وأجاز ابن الجوزي ، وقارب القسمين .

( عبد بن عبد المك )

امن عمد بن عرد أبو الحسن الكريني ، سم الكنير في بلاد شتى ، وكان فقيها منتياً ، منها ، منتياً ، منتها ، منتياً ، وله ، صنفات كثيرة ، منها الفصول في احتقاد الاشتمة النمول ، يذ كر فيده فله هب الساخت في بلب الاستفاد ، و يصدى فيه أشياء عربية حسنة ، وله الاشتم ، وكان لا يقتت في النمجر ، ويقول : لم يصح ذلك في حديث ، وقد كان إمامنا الشافي يقول : إذا صح الحديث فهومذهبي ، واضر بوا بقول المأبط . وقد كان حسن الصورة جبل المشافي يقول : ودن شعره قوله :

ثنات داره عنى ولكن ، خيال جاله في القلب ساكن إذا امتلاً الفؤاد به فماذا ، يضر إذا خلت منه الأماكن

نوق وقد قارب التسمين. ( الخليفة الراشد )

" منصور من المسترشد، قتل بأصبهان بعد مرض أصابه ،فقبل إندسم، وقبل قتلته الباطنية ، وقبل قتله الغراشون الذين كانوا يلون أمره فائمه أعلم . وقد حكى ابن العبوزى عن أبى بكر الصولى أنه قال الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الاسسلام لا بعد أن يختلم . قال ابن العبوزى : بشأملت ذك فرأيته عبداً قيام وسول الله ﷺ تم أبو بكر ثم عمرثم عثمان تم على ثم الحسن خلمه معاوية ثم يزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبسه المك ع<sup>م</sup>م عبدالحة بن الزيد فخلع وقتل ، ثم الوليسد ثم سلمان ثم حر بن عبد الدرنزثم يزيد ثم هشام ثم الوليدين يزيد فخلع وقتل ، ولم ينتظم لبنى أسيةبعده أثم المأمون والممتصم والوائق والمتوكل والمنتصور ثم المهدى ثم المذادى ثم الرشيد ثم الأمين تنظم وقتل ، ثم المأمون والممتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ثم المستمين تغليم ثم قتل ، ثم المعتو والمهندى والمستمد والمعتصد والمكتنى ثم المقتمد فغليم ثم أعيد فقتل ، ثم الناهر والراضى والمنتى والمطبع ثم الطائع تخلم ، ثم المقادر والقائم والمقتمدى والمستغلير والمستعرشد ثم الراشد ففهم وقتل .

## ( أنو شروان بن خاله )

امن عسد التنشاقي التينى ، من قرية قين من فاسان ، الوزير أبو نصر ، و زر السلطان محود و ودر السلطان محود والمنطبة المسترشد، وكان عاقلا مهيداً عظيم الخلقة ، وهوالذي ألزم أبا محد الحريرى بتكيل المقامات، وكان سبب ذك أن أبا محد كان جالماً في مسجد بني حرام في محلة من محال البصرة ، فدخل عليه شييخ فو طهر بن فقد الواز ، من أنت ؟ ظل أفا وجبل من سروج ، يقال لى أبو زيد . فسل الحريرى المتامة الحرامية واشترت في الناس ، فلما طالعها الوزير أنوشر وان أعجب بها وكاف أبا محد الحريرى أن يزيد عليها غديرها فواد عليها غيرها إلى تمام خمين مقامة ، فهي هذه المشهورة المنداولة بين الله المودودة المنداولة بين المناس ، وقد كان الوزير أنوشروان كرعا ، وقد مدحه الحريرى صاحب المقامات .

آلا ليت شعرى والنفي الله • وإن كان فيه راحة الأخى الكرب أتدون ألى مفتات داور • يعليق في الديل جنيا لحرب أقايد شوقا ما أزال أدار • يعليق في الديل جنيا على جنيب وأذكر أيام التلاق فأتلق • لتذكارها إدى الامي طائر الله ولى حنة في كل وقت إليكم • ولاحتالاصادى إلى البارد العنيب في الله أو أنى كنمت هوا كم • با كان مكتوباً بشرق ولا غرب وعا شجا قلي المنى وشة • رضا كم باهمال الاجابة عن كتبى وقد كنت لا أخشى مع الذب جنوة • فقد مرت أخشاها ومالى من ذنب ولما سرى الوند العراق تحوكم • وأعوزى المسرى إليكم مه الركب جسلت كتابى نائباً من ضرورتى • ومن لم يجد ماه تيمم بالترب ويعضد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى ويسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى ويسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى ويسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى ويسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً وشعة عن جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً بضمة من جوارحى • تبييم عن سرحالى واستهى وليسفد أيضاً بسد خوردى • من عكرمة ، حسبى اعتفاركم بعد خورد

### (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة)

قيها كانت زاراته عظيمة عمدينة جبرت فات بسبها مائنا أاف وقلاون أفاء وصار مكانها ماه أسود مشرة فراسنج في مثلها، و وزل جبرت فات بسبها مائنا أاف وعاد منها، و وفيها وضع السلطان عبود مكوسا كذيرة من الناس ، و كثرت الأدعية له . وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان منجر وخواد زم شاه ، فهزمه منجر وقتل وقده في المركة ، لهزن عليه والعم حزة شديداً . وفيها تخل صاحب همشق شهاب الهين محود من تاج الماؤك بورى من طنتكين ، قتله ثلاثة من خواصه لبلا وهر بوا من الناسة ، فأدرك اثنان فصلبا وأفلت واحد . وفيها عزل الهبود والنصارى عن المباشرات ثم أعيموا قبل شهر وحج إلناس فيها قبل الماؤه م

وفيها توفى من الأعيان ( ذاهر بن طاهر )

اين محد له أبو القاسم بن أبى عبد الرحن بن أبى بكر السحامى المحدث المكثر، الرحال الجوال، مع الكثير وأمل بجامع بيسامور ألف بجبلس، وتكلم فيه أبو سعد السمعانى، وقال: إنه كان يمثل بالكهادات وقد رد ابن الجوزى على السمعانى بسند المرض ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسبه جمع الصاداك فالله أعلى ، بلغ خساً وتمانين سنة توفى بليسامور فى ربيح الأنجر، ودفن بقبرته . ﴿ يمن بن يمن على ﴾

ابن أفلح ، أبو الفلم المكاتب ، وقد خلع هليه المسترشد وتنبه حال المك ، وأحطاه أو بعة دور ، وكانت له دار إلى جانبين فهدمين كابن واتحد مكانبن داراً حائلة ، طولما ستون فراعا في عرض أربدين ذراعا، وأطلق له الخليفة أخشاجا وآجرها وطرازاتها ، وكتب صلعا أشطرا حسنة من

نظه وقطم ديره، فن ذلك ما هو على باب دارها: إن أثبب الراؤن من ظاهرى `ه قباطي علم علموا أعجب شد باني من كفه مرتة ه بخبل منها العارض العسيب

ورتحث روضة أخلاف • في ديار تورها منحب صدر كسي صدري من توره • اسماً على الأيام لا تغرب

# وعلى الطر زمكتوب:

ومن المرودة قانق • ما طاش دار فاخره فاتنع من الدنيا بها • واصل قدار الآخره هاتيك وافيت بما • ومعتدوها في باتره

وفي موضع آخر مكتوب :

وفاد كأن جنان الخ ، لمدأعارته من حسهاروتقا وأعطته من حادثات الزيا ، ن أن لا يل به موبقا فأضحى ينبئه على كل ما ، بنى مغربا كان أو مشرقا تظل الوفود به عكفا ، وعسى الضيوف به طرقا بقيت له يا جال الملو ، كوذاالفضل مهاأردت البقا وسالمه فيك ريب الزيا ، ن ووقيت فيه الذي يتق

فا والله صدقت هذه الأمانى ، بل هما قريب انهمه الخليفة بأنه يكاتب دبيساً فأبر بخرابداره تلك فل بيق فيها جدار ، بل صارت خربة بمدما كانت قرة الديون من أحسن المقام والقرار ، وهذه حكة الله من تقلب الايل والنهار ، وما تجرى عشيئة الأقدار ، وهى حكته فى كل دار بنيت بلا شر والبطر ، وفى كل لباس لبس على النيه والكبر والأشر . وقد أو رد له ابن الجوزى أشماراً حسنة من نظمه ، وكالت من نائره فن ذلك قوله :

دم الحرى لا تاس يعرفون به ، قد مارسوا الحب حتى أصبه

أدخلت نفسك فيا است يجر به ، والشي صحب على من لايجر به

أمن الصطبار وإن أن تستطيخك ، في حل يعرب يدين تقلبه

أحن الضارع على قلب يغيرى ، في كل يوم يعيين تقلبه

تأرج الربح من نجيد جيجه ، ولامم البرق من نفأت يعلم به

وقوله هذه الخليف وهاتيك متى ، فترفق أيها الحادى بنا

واحبس الركب علينا ما ت ، تنعب الدار وبيكي الدنا

فلذا المرفف أعددت البكا ، ولذا اليوم المدوع تتنف

زماننا كلن وكنا جيرة ، فأعاد الله ذاك الزمنا

بيننا يوم التبلاف للنتى ، كان من غير تراض بيننا

(ثم دخلت سنة أربمونلاتين وخسائة )

فها حاصر زنكي دستى فحسب الأثابك معين الدين بن مماوك طنتكين ، فاتفق موت ملكها جال الدين محود من بورى بن طفنكين ، فأرسل ممين الدين إلى أخيه مجير الدين أتق ، وهو ببسلبك فلك دمشق ، فذهب زنكي إلى بعليك فأخذها واستناب علمها نحيم الدين أبوب صلاح الدين . وفهما دخل الخليفة عبلى الخاتون فاطمة بنت السلطان مسمود ، وأغلقت بفداد أياما . وفهما نودى المسلاة على رجل صلح فاجتمع الناس بمدرسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق ، وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك الجم الكثير . وفها نقصت المياه من سار الدنيا وفها ولد صاحب حماد تتى الدين عمر شاهنشاه من أموب بن شارى .

ومن توفى فيها من الأعيان . (أحمد بن جعفر)

أين الفرح أبو المباس الحربي، وأحد العباد الزهاد، سم الحديث وكانت له أحوال صالحة ، حقى كان يقال : إنه كان مرى في بعض المنزن بعرظت ، ولم يحيج في قلك البنة .

## ﴿ عبد السلام بن الفضل ﴾

ا أبو القاسم الجليلي ، سمم الحديث وتعقه على الكيا الهراسي ، ومرح في الاصول والفروع ، وغير. ذهك أنه وولى قضاء البصرة وكان من خيار القضاة .

### ( ثم دخلت سنة خس والااين وخسالة )

فهما وصلت البردة والقضيب إلى بنداد ، وكانا مع المشرشد حين هرب سنة تسع وعشرين ، وخمسائة فحفظهما السلطان سنجر عنسه حتى ردهما في هسف السنة . وفيها كلت المدرسة السكمالية المنسو بة إلى كال الدين ، أبي النسو - هزة بن طلحة ، صاحب المحرّن ، ودرس فيها الشيخ أبو الحسن الحلى ، وحضر عنده الأعيان .

# وبمن توفى فيها من الأهيان ﴿ إَسَاعِيلُ بن محه ﴾

ابن هلى ، أبو القاسم الطلحى الأصهانى، سمم الكثير، و رحل وكتب وأملى بأصهان، قريبا من تلانة آلاف بحلس، وكان إماما في الحديث والنقه والنسير واللغة ، حافظا منفنا، توفي ليلة عبد الأضمى وقد ظارب النمائين، ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن فرجه ردها بيد، وقيل: إنه وضع يدم على فرجه على فرجه

ابن عمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مسجمة بن المخارث بن عبد الله بن عبد بن المشايخ ، الحفارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأضارى ، عبع الحديث وتفرد عن جامة من المشايخ ، وأمل الحديث في جامع القصر ، وكان مشاركا في علم كثيرة ، وقد أسر في صغره في أيدى الربم . في المار في مستملم بكلمة الكفر فل يضل ، وقام منهم خط الروم ، وكان يقول من خدم المحام خدمة المنار ، ومن شعره الذي أورده أه ابن الجوزى عنه وجمعه منه قوله :

ومن سره الديماورده له بهن بجوري حاصر المناطقة المنطقة المنطقة

وقوله: لى مدة لا بد أبلنها مطقة انتخب مت لو ماندتني الاسد ضارية ه ماضري ما لم يمي الوقت قال این الجوزی: بلغ من العمر ثلاثاً وتسمین سنة ، لم تتغیر حواسه ولا عقله ، توفی قاتی رجب منها . وحضر جنازته الأعیان وغیرهم ، ودفن تو بیا من قدر بشر . ﴿ وسف من أوب ﴾

اين الحسن بن زهرة ، أبو يعقوب الحُمة الى ، محقة بالشيخ أبى إسحاق ، وبرع في الفقه والمناظرة ثم ترك ذلك واشتغار بالعبادة ، وصحب الصالحين ، وأقام بالحبال ، ثم عاد إلى بغداد فوعظ بها ، وحصل له قبول . ثوفى في ربيم الأول بعض قرى هراة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست والاالان وخسالة ﴾

فها كانت حروب كنيرة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه ، فاستحود خوار فرم حلى مهر بسد هر يمة سنجر فنك بها ، وأساء الندبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بها ، وكان جيش خوار زم ثلاثمائة ألف مقاتل . وفيها تحمل عمل دمشق النهر و زء وخلع نهر و زشعنة بنسداد على جلب صباغ الحرير الروسى ، و ركب هو والسلطان مسعود في سنينة في ذلك النهر ، وفرح السلطان بنك ، وكان قد صرف السلطان عمل ذلك النهر سبعين ألف دينار . وفيها حج كال الدين طلحة صاحب الحزن 4 وعاد فترهد وترك العمل ولزم داره . وفيها عقسات الجمعة بمسجد العباسيين باذن الخليفة . وحج بالنام قطز .

وعن توفى فها من الأعيان . (إساعيل بن أحد بن عر)

اين محمد بن على ، أبو محمد بن الطراح المدس ، و فد سنة قسم وعشر بن وأر بعائة ، وسمع المكشير وأسم ، وكان شيخًا حسنا مهيئًا كثير الفيادة ، توفى فى رمضان منها .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع والااين وخسالة ﴾

فيها ملك هماد الدين زمكي الحديثة ، وقل آل مهارش منها إلى الموسل ، و رتب فيها نوايا من جهته . ( ثم دخلت سنة نمان وثلاثين وخسائة )

فها تجيز السلطان مسمود لبأخذ الموسل والشام من زمكى ، فصلحه على مائة ألف ديدار ، فدفع إليه منها عشرين ألف دينار ، وأطلق له الباقى ، وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازى كان لايزال فى خدمة السلطان مسمود . وفيها متك زنكى بعض بلاد بكر . وفيها حصر الملك سنجر خوار زم شاه ، ثم أخذ . به مالا وأطلقه . وفيها وجد وجل يفسق بسبي فالتى من وأس منارة ، وفى ليلة الثلاما، الرابع والمشرين من ذي القعدة زازلت الأرض. وحج بالناس قطز.

ويمن توفي فيها من الأعيان (عبد الوهاب بن المبارك )

ابن أحمد ، أبو العركات الأنماطي ، الحافظ الكبير ، كان ثقبة دينا ورعا ، طلبق الوجه ، سهل الأخلاق ، توفى في الحموم عن ست وتسمين سنة .

﴿ على بن طراد ﴾

ابن محمد الزينبي ، الوزير العباسي ، أبو القاسم تنيب النقباء على الطائفتين ، في أيام المستظهر ، و وزر للمسترشد ، وتوفى في رمضان عن ست وسيمين سنة .

﴿ الزخشرى محود ﴾

ابن هر من عمد بن عمر ، أبر القاسم الزعنشرى ، صاحب الكشاف في التفسير ، والمنصل في النسير ، والمنصل في النسو وغير ذلك من المصنفات المفيدة ، وقاد سعم الحديث وطاف البسلاد ، وجاور يمكن مدة ، وكان يظهر مذهب الاعتزال و يصرح بذلك في تفسيره ، ويناظر عليه ، وكانت وفاته بخوارزم ليلة عرفة منها ، عن ست وسيمين سنة .

﴿ ثُمْ دَخَلْتُ سَنَّةً لَّسَعَ وَثَلَاثَانِ وَخَسَمَاتُهُ ﴾

فيها أخذ الداد زنكي الرهاوغيرها من حصون الجزيرة من أيدى الفريج، وقتل منهم خلقا كثيراً ! وسبى نساء كثيرة ، وغم أموالا جزيلة ، وأزال عن المسلمين كربا شديدا . وحج بالناس قطز الخادم وتنافس هو وأمير مكة فتهب الحجيج وهم يطلوفون .

وقبها توفى من الأعيان (إبراهيم بن محد بن منصور)

ا بن عمر أبو الوليد الكرخي ، تفقه بأني إسحاق وأبي صمد المتولى ، حتى صار أوحد زمانه فقها وصلاحاً ، مات في هذه السنة . ﴿ صمد من محمد ﴾

ً ابن عمر أبو منصور البزار، معم الحديث وتقة بالغزالي والشاشي والمنولي والكياء وولى تعديس النظامية ، وكان له محمت حسن ، و وقار وسكون ، وكان بوم جنازته مشهودًا ، ودفن عند أبي إسحاق .

(عربن إراهيم)

### ( ثم دخلت سنة أر بمين وخسائة )

فها حصر على من دبيس أخاه عجمها ولم يزل يحاصره حتى اقتلع من يده الحلة وملكها ، و في رجيمه احتل السلطان مسعود بنداد خوفا من اجاع عباس صاحب الرى ، وعجد شاه من محود ، ثم خرج منها في رمضان ، وحج بالناس أرجوان مماوك أسير الجيوش بسبب ما كان وقع بين قطز وأمير مكة في السنة الماضة .

وعن توقى فمها من الأعيان ﴿ أحد بن عمد ﴾

أين الحسن بن على بن أحمد بن سلبان ، أبو سعد الأهبهاني ، ثم البندادي ، محمع الحديث وكان على طريقة السلف ، سلو الشائل ، مطرح الكافة ، در بما خرج إلى السوق بقميص وقالسوة . وحج أحد عشر حجة ، وكان على الحديث و يكار الصوم ، ثوفى بنهاوند في ربيح الأول من هذه السنة ، ( على بن أحد)

ابن الحسين من أحمد ، أبو الحسن النُردى ، تقت بأبى بكر الشائى ، وسم الحديث وأسمه ، وكان له ولأخيه قبص واحد ، إذا خرج هذا لبسه وجلس الآخرق البيت عربيانا ، وكذا الآخر . (موهوب من أحمد )

اين عمد من الخضر، أو منصور الجواليق ، شيخ القسة فى زمانه ، باشر مشيخة الفنة بالنظاسة بعد شيخه أبى زكريا التبريزى ، وكان يوم بالتنقى ، وريما قرأ الخليفة عليه لهيئا من الكتب ، وكان ماقلا متواضاً فى ملبسه ، طويل العست كثير الفكر ، وكانت له حلقة بجامع القصر أيام الجم ، وكان فيه لكنة ، وكان بجلس إلى جانبه المغربي ، بر المنامات ، وكان فاضلا لكنه كان كثير النماس فى مجلسه ، فقال فيهما بعض الأداء :

> بنداد عندى ذنها لع ينفرا • عبرما مكشوفة لن تسترا كون الجواليق فيها ممليا • لغة وكون المتربي ممبرا ماسور الكنته يقول فساحة • ويوم يقتلته يعبر في الكرا (ثم دخلك سنة إحدى وأربيين وضيائة)

فى ليلة مستهل ربيح الأول منها احترق القصر الذى بناء المسترشد ، وكان فى غاية الحسن ، وكان الخليفة المتنفى قد انتقل بجواريه وحظاياء إليه ليتم فيه ثلاثة أيام ، فا هو إلا أن فاموا احترق عليهم التصر بسبب أن جارية أخنت فى يدها شمة فعلق لهما ببعض الاخشاب ، فاحترق القصر وسلم الله الخليفة وأهل ، فأصبح فصدق بأشياء كثيرة ، وأعلق خالةا من الحبسين . وفى رجب منها وقع بين الخليفة والسلطان مسمود واقع فبعث الخليفة إلى الجواسع والساجد فأغلقت ثلاثة أيام ، حى

اصطلحا . وفي وم الجمة نصف ذي القعدة جلس ابن العبادي الواعظ فنكلم والسلطان مسمود حاضر ، وكان قد وضع على الناس في البيع مكما فاحشا ، فقال في جلة وعظه : إسلطان العالم ، أنت تظلق في بعض الأحيان للمغني إذا طربت قريباً بما وضمت على السلمين من هذا المكر, ، فدن. منساوقد طريت فهب لي هذا المكن شكراً لنمم الله عليك . فأشار السلطان بيده أن قد ضاح الناس بالدعاء له ، وكتب بذلك مجالات ؛ ونودى في البله باسقاط ذلك المكس ، ففر ح الناس بذلك ولله الحمد والمنة . وفها قل المطر جدا ، وقلت مياه الأنهار ، وانتشر جراد عظم ، وأصاب الناس دا. في حلوقهم ، فمات بذلك خلائق كثيرة فانا لله و إنا إليه راجمون . وفيها قتلُ الملك عماد الدين زنكي بن قيم الدولة التركي صاحب الموصل، وحلب وغميرها من البلاد الشامية والجزيرة، وكان عاصرا قلمة جمير ، وفيها شهاب الدين سالم بن مالك المقيلي ، فعرطل بمض مماليك زنكي حق قتاده في الليلة الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة . قال العاد الكانب : كانسكرانا فالله أعلم . وقدكان زنكي من خيار الماوك وأحسنهم ميرة وشكلا ، وكان شجاعا مقداما حازماً ، خضمت أه ماوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية ، وأجود المارك مماملة ، وأرفقهم بالعامة ، وقام بالأمرمن لمده بالمصل وقده سيف الدولة ، و بحلب ثور الدين محود ، فاستماد نور الدين هذا مدينة الرها ، وكان أبوء قـــد فتحها . فلما مات عصوا فقهرهم تور الدين . وفيها ملك عبــــد المؤمن صاحب المغرب وخادم امن تومرت جزيرة الأندلس ، بعد حروب طويلة . وفها ملكت الفرنج مدينة طرابلس النرب ، وفها استماد صاحب دمشق مدينة بملبك . وفها جاء نجم الدين أبوب إلى صاحب دمشق فسلمه القلمة وأعطاه أمز به عنده بدمشق. وفيها قتل السلطان مسمود حاجبه عبد الرحق من طفر لبك وقتل عباساً صاحب الري ، وألق رأسه إلى أصحابه اللزعج الناس ونهبوا خيام عباس هذا ، وقد كان عباس من الشجالة المشهورين ، قاتل الباطنية مع مخدومه جوهر ، فلم يزل يقتل منهم حتى بني مأذنة من رؤسهم بمدينة الري . وفيها مات نقيب النقباء بينداد محمد من طراد الزينبي ، فتولى بُمده على س طلحة الزينبي . وفنها سقط جدار على ابنــة الخليفة ، وكانت قد بلغت سالنم النساء ، فماتت فحضر جنازتها الأعيان . وحج بالناس قطز الخادم .

ومَن تُوفَى فِها من الأعيان . ﴿ زَنكَ بِنَ ٱلسَّنْتُرِ ﴾

تقدم ذكر شيء من ترجمته ، وهو أبو تور الدين محود الشهيد، وقداً أطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين في ترجمته ، وما قبل فيه من نظم ونثر رحمه الله .

🛊 سمد اغاير 🆫

هدين سهل بن سمد ، أبو الحسن المنربي الأندلس الأنصاري ، رحل وحصل كتباً نفيسة ،

و روى عنــه ابن الجو زى وغيره ، وقد أومى عند وفاته أن يصلى عليه الغزنوى ، وأن يدفن عند قير صداقه من الأمام أحمد ، وحضر جنازته خلائق من الناس .

( شاقم بن عبد الرشيد )

ابن القاسم ، أو عبد الله الجيل الشافعي ، تفقه على الكيا وعلى الفزالي ، وكان يسكن الكرخ ، وله حلقة مجامع النصور في الرواق . قال ابن الجوزي وكنت أحضر حلقته .

(عبدالله بن على)

ابن أحمد من عبد الله ، أبو محمد سبط أبى منصور الزاهد، قرأ القراءات وصنف فها ، وسمع الحديث الكثير، واقتنى الكتب الحسنة ، وأم في مسجده زما وخسين سنة ، وعلم خلقاً القرآن . قال ان الجوزى : ما سممت أحداً أحسن قراءة منه ، وحضر جنازته خلق كثير .

﴿ عباس شعنة الرى ﴾

توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسمود ، وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية ، وقتل من الباطنية خلقا حتى بني من رؤسهم منارة بالري ، وتأسف الناس عليه .

(محدين طراد)

أبن عمد الزينبي ، أبو الحسن نقيب النقباء ، وهو أخو على بن طراد الوزير، سمم الكثير من أبيه ومن همه أبي نصر وغيرهما، وقارب السبعين .

﴿ وجيه بن طاهر ﴾

ابن مجمد بن مجمد ، أبو بكر الشحامي ، أخو زاهر ، وقد سمم الكثير من الحديث ، وكانت له معرفة به ، وكان شيخا حسن الوجه ، سريع النمعة ، كثير الذكر ، جمع الساع إلى الممل إلى صدق الهمجة توفى بينداد في هذه النمة .

( ثم دخلت سنة النتين وأر بعين وخساالة )

فها ملك الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . وفيها ملك نور الدين بن محمود ذكى عدة حصون من يد الفرنج بالسواحل . وفيها خطب المستنجد بالله بولاية العهد من بعد أبيه المنتنق . وفيها تولى عون بن يمين بن جبيرة كتابة ديوان الزمام ، وولى زعم الدين يمين بن جبئر صدية الحزن المساقل. المممورة . وفيها اشتد الغلاء بافر يقية وهلك بسببه أكثر الناس حتى خلت المنازل ، وأقتلت الماقل. وفيها تزوج سبف الدين غازى بفت صاحب ماودين حسام الدين تمرئش بن أرقق ، بعد أن حاصره فصالحه عسلى ذلك ، فحملت إليه إلى الموصل بعد سنتين ، وهو مريض قد أشرف على الموت ، فلم يعتقل جاحق مات ، فنولى بعدد على الموصل أخوه قطب بن مودود فتزوجها . قال ابن الجوزى : وفى صغر رأى رجل فى المنام فاللايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فلم يبق خاص ولاعام إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت وسندنم مجلسا فلجنم فيه ألوف من الناس .

إلا زاره . قال ابن الجوزى ; وعقدت يومند ثم مجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس . وعمر ثوفى فمها من الأهمان . ﴿ أسعد مِن عمد الله ﴾

ابن أحمد بن محمد من عبدالله من عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أمو منصور ، سمم الحمديث الكنبر ، وكان خيراً صالحاً عنما بحواسه وقواء ، إلى حين الوظة . وقدجاو زالماته بنحو من صبع سنين

﴾ صاحا عمما بحواسه وقواه ، إلى حين الوقه ، وقد جاو زايامه بسعو من سبع سين ﴿ أَبِو مُحد عبد الله بِن مُحد ﴾

ابن خلف من أحمد من عمر الفخمي الأندلسي ، الرباطي الحافظ ، مصنف كتاب اقتياس الأفوار والتماس الأزهار ، في أنساب الصحابة و رواة الآفار، وهو من أحسن النصافيف الكبار، قسل شهيدة من الجمة المشرين من جادي بالهرية .

# ﴿ نصر الله بن عمد ﴾

ابن عبد القوى ، أبو الفتح اللاذق المصيمى الشافعى ، تفته بالشيخ فصر بن أبراهم المقدمى ، بصور ، وسمم مها منه ومن أبى بكرالخلطيب ، وسمم ببنداد والأنبار ، وكان أحد مشامخ الشام ، فقهماً في الأصول والغروم ، توفى فها وقد جاوز التسمين بأربع سنين .

﴿ مِنْ اللهُ بِنْ عِلْ ﴾

ابن عهد من حرة أبو السعادات ابن الشجرى النحوى ، وقد سنة خسين وأر بعالة ، وصم الحديث وانتبت إليه وياسة النحاة . قال سمت بينا في النم أبلغ من قول مكو به :

ريسة النجاة . فان سمنت بين في المام البعث من مون المعرب . وما أنا إلا المسك قد ضاع عندكم ﴿ ﴿ يَضِيعُ وعند الأَكْثُرِينَ يُضُوعُ

﴿ ثُم دخلت سنة اللاث وأربسين وخسالة )

فيها استغاث بجير الدين من أنابك دمشق بالمك نور الدين صاحب حلب على الفرنج ، قركب مهر يما قالتي معهم بأرض بصرى فهزمهم ، ورجع قذل على الكموة ، وخرج ملك دمشق بجير الدين أرثق خلمه واحترمه وشاهد الدما شقة حرمة نور الدين حتى تعنوه ، وفيها ملكت الفرنج المهدية وهرب منها صاحبها الحسن بن على بن يجيى بن تيم بن المعز بن باديس بن منصور بن وصف بن بليكين بأهله وخاف على أمواله فنمرقت فى البلاد ، وترق هو أيضاً فى البلاد ، وأكام الأقطار ، وكان اكترمادك بني باديس ، وكان ابتداء ملكهم فى سنة خس وثلاتين والابائاة ، فدخل الفرنج إليها وخزائتها مشحونة بالحواصل والأموال والمعدوغير ذك ، فانا فله وإنا إليه واجمون ، وفها حاصرت الفرنج وهم فى سبعين أنف مقاتل ، ومهم ملك الألمان فى خلق لا يعلمهم إلا الله عزوجل ، دمشق وعلها بحير الدين أرقق وأنابك معين الدين ، وهو معبر المملكة ، وذك يوم السبت سادس وبيح الأول ، غرج إلهم أهلها في مائة ألف وثلاثين ألفا ، فاقتناوا معهم قتالا شديداً ، قتل من المسلمين في أول يوم نحو من مائتي وجل، ومن الفرنج خلق كنير لا يحصون، واستمر الحرب مسدة، وأخرج مصحف عثَّان إلى وسط صحن الجامع ، واجتمع الناس حوله يدعون الله عز وجل ، والنساء والأطفال مكشفي الرؤس يدعون ويثبا كون ، والرماد مغروش في البلد ، فاستغاث أرتق بنو رالدين محود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل، فقصداه سريماً في نحو من سبعين ألنا عن انضاف إليهم من المادك وغيرهم ، فاما سمت الفريج بمدوم الجيش أعولوا عن السلد ، فلحتهم الجيش فقتاوا منهم خلقا كثيرا ، وجناً غفيرا ، وتناوا قسيساً ممهم احمه إلياس ، وهو الذي أغرام بممشق ، وذلك أنه افترى مناماً عن المسيح أنه وعده فتح دمشق ، فقتل لمنه الله ، وقد كادوا فأخذون البلد ، ولكن الله سلم، وحاها بحوله وقوته . قال تمالى ( ولولا دفع الله الناس بمضهم بيمض لهدمت صوامع و بيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ومدينة دمشق لاسبيل للأعسداء من الكفرة علمها ، لأنها الحلة التي أخبر رسول الله عليه عنها أنها معقل الاسلام عند الملاحم والغنن ، و بها ينزل عيسى ابن مريم ، وقد قتل الفرنم خلقا كتيرا من أهل دمشق ، ومن قتاوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شبيخ المالكية بها ، أبو الحجاج يوسف بن دولاس الفيندلاوي ، بأرض النيرب، ودفن مخار باب الصغير ، وكان مجير الدين قــد صالح الفرنج عن دمشق ببانياس ، فرحلوا عنهــا وتسلموا بانياس . وفها وقع بين السلطان مسعود وأمرائه ففارقوه ، وقصدوا بنداد فاقتناوا مع العامة ، فقتاوا منهم خلقا كثيرًا من الصفار والكبار ، ثم اجتمعوا قبال التاج وقبلوا الأرض واعتــ نووا إلى الخليفة بما وقع ، وساروا تمو النهر وان فتفرقوا في البلاد ، ونهبوا أهلها ، فغلت الأسمار بالمراق بسبب ذلك . وفيها ولى قضاء القضاة ببنداد أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الدالمَعَالَيْء بسند وفاة الزيدي . وفها ملك سولى بن الحسين ملك الثغور مدينــة غزنة ، فذهب صاحبها بهرام شاه بن مُسعود من أولاد سبكتكين إلى فرغانة فاستغاث بملكها ، فجاه بجيوش عظيمة فاقتلم غزنة من سولى ، وأخذه أسيماً فصليه ، وقد كان كر عا جوادا ، كثير الصدقات .

ومن توفى فيها من الأعيان . (إراهم بن عد)

این مهار بن عرز الننوی الرقی ، صمع الحدیث وتقت، بالشائنی والفرالی ، وکتب شیئا کنیرا من مصنعاته ، وقرأها علیه ، وصحبه کنیرا ، وکان مهیباً کنیر العست ، توفی فی ذی الحجة منها وقد جاوز النمانین.

ان شادى ، استشهد مع نور الدين ، وهو والد الست عدار، وافقة العدارية ، وتتى الدين هر

واقف النقوية .

### (على بن الحسين)

ان محمد بن على الزينبي ، أو القاسم الأ كدل بن في طالب تو را لهدى بن أبى الحسن نظام المحمد بن أبى الحسن نظام المحمد بن ين المدين المحمد بن المحمد بن المدينة المحمد بن المدينة والسبت ، وكان فقيهاً رئيساً ، وقو را حوسن الهدينة والسبت ، قليل السكلام ، سافر مع الخليفة الراشد إلى الموسل، وجرت له فسول ثم عاد إلى يقداد فات بها في هذه السنة ، وقد جاو زالستين ، وكانت جنازته حافلة (أبو الحجاج وسف بن دوباس)

النندلاوى، شيخ المالسكية بعمش، قتل مِم السبت سادس ربيم الأول قريباً من الربوة فى أرض النيرب، هو والشيخ عبد الرحن الجاجولى، أحد الزهاد رحمها الله تعالى، والله سبحانه (ثم دخلت سنة أربم وأربعين وخميائة)

فها كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر و بن موسى بن عياض بن محمه بن موسى تن عباض البحصي السبق ، كاضها أحدمشا يخ العلماء المالكية ، وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة ، منها الشفا ، وشرح مسلم ، ومشارق الأنوار ، وغير ذلك ، وله شمر حسن ، وكان إماما في علوم كثيرة ، كالفقه واللغة والحديث والأحب ، وأيام الناس، وقد سنة ست وأربعين وأربعاثة ، ومات يوم الجمة في جمادي الآخرة ، وقبل في رمضان من هذه السنة ، عدينة سبنة . وفها غزا الملك ثور الدين محود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنم ، فقتل منهم خلقا ، وكان فيمن قتمل البرنس صاحب إنطاكية ، وفتح شيئا كثيرا من قلاعهم ولله الحمد. وكان قد استنجد يمين الدين بن أنابك دمشق ، فأرسل إليه بفريق من جيشه صحبة الأمير مجاهد الدين بن مر وان بن ماس ، قائب صرخه فأعلوا بلاء حسنا ، وقد قال الشمراء في هذه الغز وة أشـمارا كثيرة ، منهم ابن القيسراني وغيره ، وقد سردها أبو شامة في الروضتين . وفي بوم الأر بماء ثالث ربيم الا ٓخر استوزر المخلافة أبوالمظفر يحيي بن هبيرة ، ولقب عون الدين ، وخلم عليه . و في رجب قصد الملك شاه بن محود بنداد وممه خُلق من الأمراء ، وممه على بن دبيس وجاعة من التركان وغيرهم ، وطلبوا من الخليفة أن يخطب له فامتنع من ذلك ، وتكر رت المكاتبات ، وأرسل الخليفة إلى السلطان مسمود يستحثه في القدوم ، قهادي علمه وضافي النطاق ، واتسم الخرق على الراقع ، وكنب الملك سنجر إلى أبن أخيه يتوعده إن لم يسرع إلى الخليفة ، فما جاء إلافي أواخر السنة ، فانتشمت تلك الشرور كلما ، وتبدلت مرورًا أجمها . وفي هذه السنة زلزلت الأرض زلزالا شديداً ، وتموجت الأرض عشر مرات ، وتقطم جبل يحلوان عوانهدم الرياط النهر جورى ، وهلك خلق كشر بالبرسام ، لا ينكلم المرضى به حتى عوتوا . وفيها مات سيف الدين غازي بن زنيكي صاحب الموصل، وملك بمِده أخوه قطب الدين مودود بن

زنكى، ونزوج بامرأة أخيه القى لم يسفل مها، الخاتون بنت تمرقاش بن إيلغازى بن أرتق، صاحب ماردين، وليلغازى بن أرتق، صاحب ماردين، وليلات له أولادا كالم ملكوا الموصل ، وكانت هذه المرأة قضع خاوها بين خسة عشر ملكا. وفيها سار تور الدين إلى سنجار فنتجا، فيهر إليه أخوه قطب الدين مودود جيشا ايرده هنها، تم اصطلحا فعوضه منها الرحبة وحمى، واستمرت سنجار لقطب الدين، وعادتور الدين إلى بائد. ثم غزا فيها الغرج قتل منهم حلقا وأسر البرقس صاحب إنطاكية، فدحمه الشعراء منهم الفتح التيسراني بقصيدة بقول في أولها:

هذى الدرائم لا ما تدمق القضب • وذى المكارم لاما قالت الكتب وهذه الهمم اللان متى خطبت • تمثرت خلفها الأشمار والخطب سلفت یا ابن عمادالدین ذروتها • براحة المساعى دونها تمب ما زال جدك یبنی کل شاهنة • حتى بنی تمبة أوتادها الشهب

وفيها فتح تور الدين حصن فامياً وهو قريب من حماء . وفيها مات صاحب مصر الحافظ الدن الله عبد الحبيد بن أبي القاسم بن المستنصر ، فقام بالأمر من بسده والده الغافر إساعيل ، وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استجود على الحافظ وخطب له بحصر ثلاثا ، ثم آخوالا مراف بعي على خير الدل ، والحافظ هذا هو الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج تخرج عن على خير الدل ، والحافظ هذا هو الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج تخرج على الحباج الأمير قطز الخادم فرض بالمحودة فرجع واستخلف على الحباج الم مين قائد أنها ، فعلمت العرب في الحباج فوقفوا علم الحبيب ، على الحباج موافد أيا والمحافز الموال الناس ، وقل من سلم قيدن عها ، فاظف و إنما إليه واجبون . وفيها مات معين المدين ، وهو واقد المستخلوب النوج ، وقبر ه في قبدة قالي الشامية البرائية ، معين المدين ، وهو واقد المدرسة المنطقة ، وكان أحد بماليك طفت كان و تر الرئيس مؤيد الدولة على أن الصوفي وأخيه زين الدولة على ان الموق في اخير الدين أرق وحدة ، وقتل الشامية البرائية ، محل الموقية عند دار البطيخ ، وللمات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة على أن الصوفي وأخيه زين الدولة حيدة عودة المدلج بعد ذلك . أن الصوفي وأخيه من الدين تويت شوى فيها من الدمة والدولة المسلح بعد ذلك . أنها جدادا من الدامة والنوغاء ما يقاره ها قتناوا قتل خلق من الذريةين . ثم وقع الصلح بعد ذلك .

أبو الحسن عملى من نصر الوزير المسترشد ، والسلطان محود ، وقد سمع الحديث ، وكان من خيار الوزراء .

ابن الحسين الارجاني، تاضي تستر، روى الحمديث وكان له شمر رائق يتضمن معاتي حسنة

فن ذلك قوله :

ولما بخرت الناس أطلب عنده . أخا تمة عند اعتراض الشدائد
تطمت في حالى رخاه وشدة . وقاديت في الأحياه طهر بن ساعده
ظ أر فها ساءتى غير شاست . ولم أر فها سرقى غير حاسد
فطانت ود السالين جبهم . ورحت فلا ألوى على غير واحد
تمتمها با خطرى بنظرة . وأوردتها قلمي أمر الموارد
أحيني كنا عن فوادى فانه . من البنى سمى التين في قتل واحد
(والقاضي عباض بن موسى السبق) صاحب النصائيف المنيدة ومن شره قوله:
الله يعلم ألى منذ لم أركم . كما أرخانه ريش الجناحين

(عيس بن هبة الله )

وقد ترجه ابن خلكان ترجة حسنة .

ولو قدرت ركبت الربح تحركم ، فإن بمدكم عني جني حيني

امن عيسى، أو عبد الله النقاش، سمع الحديث، مواده سنة سبع وخمسين وأربعاته. ثال ابن الجوزى: وكان ظريفا خفيف الروح ، له نوادر حسنة رأى الناس، وعاشر الا كياس، وكان يحضر بجلسي و يكانيفي وأكانيه، كتبت إليه مرة ضظمنه في الكتاب فكتب إلى : قد زدتني في الخطاب حتى خشيت نقصاً من الريادة ، وله :

إذا وجد الشيخ فى نف ، فشاطا فذلك موت خنى ألست ترى أن ضوء السرا ، ج له لهب قبل أن ينطنى ( غازى بن آنسنتر )

الملك سبف الدين صاحب الموصل ، وهو أخو تور الدين محمود ، صاحب حلب ثم دمشق فها 
بعد ، وقد كان سبف الدين هذا من خيار الملوك وأحسنهم ميرة ، وأجودهم سريرة ، وأصبحهم 
صورة ، شجاعا كريماً ، يذبح كل بوم لجيث مائة من الذم ، ولماليكة الاتين وأساً ، وفي يوم المبيد 
ألف رأس سوى البقر والدجاج ، وهو أول من حل على رأسه سنجق من ماوك الأطراف ، وأمر 
الجند أن لا يركبوا إلا بصيف ووميس ، وبني مدرسة بالوصل و وباطا المسوفية وامندمه الحيص بيص 
فأعطاء ألف ونبار عيناً ، وضاحة . ولما توفى بالحي في جمادى الا خرة دفن في مدرسة المذكورة ، وله 
من الدمر أر بهون سنة ، وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين وخسين يوناً ، وحه الله .

#### ﴿ قطر الخادم ﴾

أمير الحاج معة عشر من سنة وأكثر، سمع الحسديث وقرأ على أمن الزاغوني، وكان يحب العلم والصدقة ، وكان الحاج معه في غاية الدعة والراحة والأمن ، وذلك لشجاعته ووجاهته عند الخلفاء والمارك ، توفى لية الثلاثاء الحادي عشر من ذي القعمة ودفن بالرصافة .

### ﴿ ثم دخلت سنة خس وأر بعين وخسائة ﴾

فها فتح تور الدين محود حصن فاسية ، وهو من أحصن القلام ، وقيل فتحد فى التي قبلها .
وفيها قصد دمشق ليأخذها فلم يتنق له ذلك ، فخلم عيل ملكها بحير الدين أرقح ، وعلى و زيره ابن السوق ، وتشررت الخطباتة مها بعد الخليفة والسلطان ، وكذك السكة . وفها فتح تور الدين حصن إعزاز وأسر ابن ملكها ابن جوسليق ، ففرح المسافون بذلك ، ثم أسر بعده والده وسليق الفرتهي ، فتزايدت الفرحة بذلك ، وقدح بلاداً كثيرة من بلاده . وفي الحوم منها حضر بوسف الدمشق تعديس النظامية ، وخاله منها حضر بوسف الدمشق تعديس النظامية ، وخاله منها بكن ذلك باذن الخليفة بل مرسوم السلطان وابن النظام ، منه من ذلك فارم بيت و لهديد إلى المدوسة بالكلية ، وتولاها الشبيخ أبو النجيب بأذن الخليفة ومرسوم السلطان .

ومن أوق فمها من الأعيان (الحسن من فعي النون)

ابن أبي القاسم ، من أبي الحسن ، أبو المغاخر النيسابورى ، قدم بفداد فوعظ مها ، وجعل بنال من الأشاعرة فأحبته الحذابلة ، ثم اختبروه فاذا هو معنز في فنترسوته ، وجرت بسبه فنتة بهنداد ، وقد سمع منه ابن الجوزى شيئا من شعره ، من ذلك :

مات الكرام ومروا وانقضوا ومد أ ﴿ ومات من بعدهم تلك الكرامات وخلفونى في قوم ذوى في ﴿ وَأَبْصِرُ وَالْمِنْصُ فِي الكراماتُوا

(عبد الملك من عبد الرهاب)

الحنبلى القاضى سهاء الدين ، كان يعرف مذهب أبى حنيفة وأحمد ، ويناظر عنهما ، ودفي مع أبيه وجده يقبور الشهداء .

### ﴿ عبد الملك بن أبي تصر بن عمر ﴾

أبو المالى الجبلى ، كان فقمها صالحا متعبدا فقيرا ، ليس له بيت يسكنه ، و إنما يبنيت فى المساجد المهجورة ، وقد خرج مع الحجيج فاظم بمكة يعبد ربه و يفيد العلم ، فكان أطعلما يتنون عليه خهرا ( الفقيد أبو بكر بن اللعربي )

المالكي ، شارح الترميذي ، كان فقيها عالما ، و واحدا عابدا ، ومعم الحديث بعد اشتغاله في

فيها أغار جيش السلطان هلي بلاد الاساعيلية ، فتناوا خلقا و رجسوا سالين . وفيها حاصر تور الدين وحشوا سالين . وفيها حاصر تور الدين وحشون عنها إلى حلب ، وكان الصلح على يدى البرهان البلخي . وفيها اقتتل الشريح وجيش تور الدين غاتهزم المصفون وقتل منهم خلق ، فانا فقه و إنا إليه راجسون . ولما وقع هذا الأمر متى ذلك على نور الدين وتوك الترفة وهجر اللغة حتى يأخذ بالثار ، ثم إن أمراء التركان ومهم جماعة من أعواتهم ترصدوا الملك جوسليق اللاوتهي ، فلم يزاؤا بدحتى أسرو ، في بعض منصيداته فأرسل تور الدين فكبس التركان وأخذ منهم جوسليق أسيراً ، وكان من أهيان الكفرة ، وأعظم النجرة ، فأوقفه بين يديه في أذل حال ، ثم سجنه . ثم سار تور الدين إلى بلاده فأحدها كابا عاقبها. وفي ذى المجة جاس ابن السبادي في جامع المنصور و وتكام ، وعنده جاعة من الأعيان ، فكافت المطابقة يثير ون فتنة ذلك اليوم ، ولكن لعلف الله وسلم . وحيج بالناس فها قباز الأوجوالي . ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ .

ر مان الدين أبر الحسن بن على البلخي ﴾ ﴿ رهان الدين أبر الحسن بن على البلخي ﴾

شييخ الحنفية بعمشق ، درس بالبلخية ثم بالخاتونية البرانيسة ، وكان عالما علملا ، و رعا زاهدا ، وهغن مقار باب الصفير .

( ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخسائة )

قيها توفى السلطان مسمود وظم بالأمر من بعده أخره ملكشاه بن محود ، ثم جاه السلطان محد وأخد ألمك واستقر له ، وقتل الأمر من بعده أخره ملكشاه بن محود ، ثم جاه السلطان عد وأخد ألمك واستقر له ، وقتل الأمير خاص بك ، وأخد أمواله وأقداه المكانب ، وبلغ الخليفة أن واسط قد تخبطت أيضا ، وكر على الكوفة والحلاة ، ثم عاد إلى بغداد فزيفت له البلد ، وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المنرب بحياية وهى بلادبني خداد ، فكان أخر ملوكهم يحيى بن عبد الدريز بن حاد ، ثم جهز عبده المؤمن حيشاً إلى صنهاجة وقتل منهم خلقا و فله الحد ، وفيها اقتدل السلطان سنجر وملك الغور علاه الدين الحسين بن الحسن أو لم الموكم ، فكسره منجر وشاء و نفرا أحضره بين يدو الهين الشهيد و بين الغراج ، فكسره أو لم الموكم ، فكسرة مناهم ، فكسرة بين أو المؤكم ، فكسرة أو لم الموكم ، فكسرة مناهم ، فكسرة بين أو المؤكم ، فكسرة بين أو المؤكم ، فكسرة بين أو المرتفئ المؤلمة ، في الموادن أو المؤلم ، فكسرة أو المؤلم ، فكسرة أو المؤلمة ، في ما أداء سيف الدين فعرب خسرو برم من مورة بحرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فسار إلى جرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فسار إلى جرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فساد إلى جرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فساد إلى جرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فساد إلى جرام شاه فصله ، ومات بهرام شاه قرية فساد إلى جرام شاه فسله ، ومات بهرام شاه قرية فساد إلى جرام شاه فسله ، ومات بهرام شاه قرية في فساد إلى جرام شاه المهادة فسله ، ومات بهرام شاه وساده المؤلمة الم

شاه منها، فدخلها علاه الدين قسمها ثلاثة أيام، وقتل من أهلها بشراً كثيرا، وسخر أهلها فحالوا ترابا في مخالى إلى محلة هناك بعيدة عن البلد، فسور من ذلك التراب قلمة مر وفة إلى الآن، و بذلك انتضت دولة بنى سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها، وقد كان ابتداء أمرهم في سنة ست وسنين وثالمائة إلى سنة سبع وأر بعين وخسائة، وكانوا من خيار الماوك، وأ كثرهم جهادا في الكفرة، ه وأكثرهم أموالا ونساء وعددا وعددا، وقد كسروا الأصسنام وأبادوا الكفار، وجمعوا من الأموال ما جميع غديرهم من الماؤك، مع أن بلادهم كانت من أطيب اللاد وأكثرهم ريفاو سياها فنني جميعه وزال عنهم (قل الهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتزنع الملك عن تشاء وتمن تشاء وتمن من المدا وعناد مناها وتمن من تشاء وتما من الأمراء وعلم مناهان علام مالك بدين قدير ) ثم وقال الذر والهذد وخراسان، وانسست ممالكم وعظم سلطان علام الذين بعد الأسر، وحكى ابن الجوزى أن في هذه السنة ياض ديك بيضة واحدت، ثم بإض بازى بيضنين، وياضت نعامة من غيرة كرى وهذا شي هجيب.

ومن توفى فيها من الأعيان . ( المظفر بن أردشير )

أبو منصور العبادى ، الواعظ ، سمح الحديث ودخل إلى بنداد فأصلي و وعظ ، وكان الناس
يكتبون ما ينظ به ، فاجتمع له من ذلك مجادات ، قال ابن الجوزى : لا تسكاد تجمع المجاد خس
كان جيدة ، وتسكل فيه وأطال الحط عليه ، واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو ينظ
الناس ، وقد ذهب الناس إلى تعت الجادران ، فقال لا تفروا من رشاش ماء رحمة قطر من سحاب

الناس ، وقعه ذهب ألناس إلى تحت الجدوان ، فقال لا تفر وا من رشاش ما، رحمة قطر من نعمة ، ولكن فر وا من رشاش فار اقتدح من زياد الفضب . "و فى وقد جاو ز الحسين بقليل .

# ﴿ مسمود السلطان ﴾

صاحب المراق وغيرها ، حصل له من التمكن والسمادة شىء كذير م يحصل لغيره ، وجرت له خطوب طويلة ، كا تقدم بعض ذلك ، وقداً سر فى بعض حر و به الخليفة المسترشد كا تقدم ، توفى وم الأر لها، سائع جمادى الا خرة شها .

## ﴿ يَمْتُوبِ الْخَطَاطُ الْكَاتِبِ ﴾

توق بالنظامية ، فجاء ديوان الحشر ليأخذوا ميرائه فمنمهم الفقهاء فجرت فننة عظيمة آل الحال إلى عزل المدرس الشبخ أبى النجيب وضر به فى الديوان تعز برآ .

عرال المدوس المسيح الى المعجب والمرب في المدوس المربور المربور المربور المربور المربور المربور المربور المربور ا

فها وقع الحرب بين السلطان سنجر و بين الأثراك ، فقنل الأثراك من جيشه خلقا كثير ايحيث صارت القتلى مثل الناول المطلمية ، وأسروا السلطان سنجر وقناوا من كان معه من الأمراء صبرا ، ولما أحضروه قاموا بين يديه وقباوا الأرض له ، وقالوا محن عبيمك ، وكانوا عدة من الأمراء الكبار من مماليكم ، فاقام عندهم شهرين ثم أخفوه وساروا به فدخلوا مرو ، وهى كرسى مملكة خراسان ، 
قدأه بعضهم أن مجملها له إقطاعا ، فتال سنجر هذا لا يمكن ، هدف كرسى المملكة ، فضحكوا سنه 
وحتر طوا به فترل عن سربر المملكة ودخل خانقاه ، وصار فقديرا من جلة أهلها ، وقاب عن الملك 
واستحوذ أولئك الأنزاك عمل البالاد فنهموها وتركوها فتا عاصفها ، وأفسدوا في الارض فسادا 
عريضاً ، وأقاموا سلمان شاه ملكا ، فلم تطل أبامه حتى عزاو ، ، وولوا ابن أخت سنجر الخانان محود 
امن كوخان ، وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحبة من تلك الممالك ، وصارت الدولة 
دولا . وفيها كانت حروب كثيرة بين عبد المؤمن وبين العرب بيلاد المغرب . وفيها أخفت الغرج 
مدينة عسقلان من ساحل غزة . وفيها خرج الخليفة إلى واسعط في جعفل فأصلح شأنها وعاد إلى 
بغداد . وحيح بالناس فيها قباز الأرجوائي .

وفها كانت وفاة الشاعر من القرينين الشهيرين في الزمان الأخير.

### ﴿ بِالنَّرُ زَدَقَ وَجِرُ بِرٍ ﴾

وهما أبو الحسن أحد من منير الجوتى بحلب، وأبوعبد الله عد من نصر من صغير التبسرائي الحلبي بمستى، وعلى من الهلار الملقب بالدادل وزير الظاهر صاحب مصر، وهو باي المدرسة بالاسكندرية الشافعية المحافظ أبي طاهر السابى، وقد كان الدادل هذا ضد اسمه، كان ظاهراً غشوماً حطوماً، وقد ترجه ابن خلكان

يجه ابر عيدان فيها ركب الخليفة المتنفى في جيش كنيف إلى تكريت فحـاسر قلمتها ، ولقي هناك جمّاً من

الأثراك والتركان ، فأعلزه الله مهم ، ثم عاد إلى بنداد . ﴿ قَالَ السَّلْمَانُ ثُورَ الدِّينِ الشَّهِيدِ بِمَسْقَ ﴾ ﴿

وجاءت الأخب ار بأن مصر قد قتل خليقها الظافرة ولهييق مسم إلا صبى صغير ابن خس شهور ، قد ولو با عليم ولتبوه النائر ، فكتب الخليفة عهدا إلى نو رالدين محود بن زنكي بالولاية على بلاد الشام والديار المصرية ، وأرسله إلها . وفها هاجت ربح شديدة بعد المشاء فها فار خاف الناس أن تلكون الساحة ، وزلزلت الأرض وتغير ماه دجلة إلى الحرة ، وظهر بارض واسط بالأرض دم لا يعرف ما سببه ، وجاءت الأخبار عن الملك صنجر أنه في أسر الدرك ، وهو في غاية الذل والاهانة ، وأنه يبكى على نفسه كل وقت . وفها انتزع نور الدين محود دهشتى من يد ملكها نور الهين أرثق ، وذلك لمو مسيرته وضعف دولته ، ومحاصرة الدامة له في القلمة ، مع وزيره مؤيد الدولة على من العوق ، وتغلب الخلام عطاء على المملكة مع ظلمه وغشمه ، وكان الناس يدعون ليلا ومهاوا أن يبدلهم بالمك نور الدين ، واتفق مع ذلك أن الغريج أخلوا هستلان غير نور الدين على ذلك ، ولا يمكنه الوصول إليهم ، لأن دمشق بينه وبينهم ، وبحثني أن يحاصروا همشق فيشق على أهلها ،
ويخاف أن يرسل مجير الدين إلى الفرنج فيخفاؤنه كا جرى غير مرة ، وظك أن الفرتج لاير يدون أن
على نور الدين دمشق فيتوى بها عليهم ولا يطبقونه ، فأوسل بين يديه الأمير أسد الدين شير كو،
في ألف فارس في صفة طلب الصلح ، فل يلتفت إلى مجير الدين ولاعده شيئا ، ولا خرج إليه أحد
من أحيان أهل البلد ، فكنب إلى نور الدين بنتك ، فرك الملك نور الدين في جيشه فنزل عيون
الفاسريا من أرض دمشق ، ثم انتقل إلى قو يب من البساب الشرق ، ففنحها قهرا ودخل من البساب
الشرق بعد حصار عشرة أيام ، وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هغه السنة وتحسن مجير
الدين في القلمة فأزله منها وموضه مدينة حمل ودخل نور الدين إلى القلمة واستقرت يده على دمشق
وفة الحمد ، وفادى في البلد بالأمان والبشارة بالخير ، ثم وضع عنهم المكوس وقرقت عليهم النواقيح
عمل المناس ففرح النساس بغلك وأ كتروا الدعاء له ، وكتب مداوك الفرنج إليه بهنونه بعمشق
ويتقر ون إليه و يتضعمون له .

وعن توفى فيها من الأعيان . ﴿ إِلرْتُيس مؤيد الدولة

ه لى بن الصوق و زىر دمشق لمجير الدين ، وقعد الرحلي الملك غير مرة ، واستمحل أمره ، تم ﴿ عطاء الخادم ﴾

أحد أمراء دمشق ، ، وقسد تملُّب على الأمو ر بأمم بحير الدين، وكان ينوب عسلى بعلبك فى بعض الأحيان ، وقد كان طالما غاشها وهوالذى ينسب إليه مسجدعطاء خارج باب شرقى والله أعلم . ( ثم دخلت صنة خسين وخسياتة هم ية )

فيها خرج الخليفة في تجبل إلى دوقا فحاصرها نخرج إليـ أهلها أن يرحل عنهـ ها فا أهلها قد هلكوا من الجيشين ، فأجابهم ورحل عنهم ، وعاد إلى بنداد بمد شهر بين و فصف، ثم خرج نحو الحلة والسكوفة والجيش بين يدبه ، وقال له صلبان شاه أفاولى عهد سنجر ، فان قر رتنى فى ذلك و إلا فأنا كأحد الأشماء ، فوعده خيراً ، وكان يحمل الفائسية بين يدى الخليفة على كاهله ، فهد الأمو و ووطدها ، وسلم على مشهد على إشارة بأصبعه ، وكأنه خانى عليه غائلة الروافضي أوأن يعتقد فى نفسه من القبر شيئاً أو غير ذلك ، والله أعلم .

( فتح بملبك بيد نور الدين الشهيد )

وفيها افتتح نور الدين بعبك عودا على بدء وذلكأن مجم الدين أبوب كان نائباً مها على البلد والقلمة فسلمها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعي، فاستحوذ عليها وكاتب تجم الدين لنور الدين، و ولم يزل فور الدين يتلطف حتى أخذ القلمة أيضا واستدعى بنجم الدين أبوب إليه إلى دمشق فأقطمه إقطاعا صناء وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين ، فانه كانت له اليد الطولى في نتح دشق ، وجعل الأمير شمس الدولة بوران شاه من تجم الدين شدحنة دمشق ، ثم من بعده جمل أخاه صلاح الدين يوسف هو الشحنة ، وجعله من خواصه لا يفار قد حضرا ولا سفراء لأنه كان حسن الشكل حسن الأسكل حسن المسكل حسن المسكل حسن المسكل المستويات المستويات المستويات المستويات المستويات المستويات المستويات المساعر :

رویدکم یالصوص الشام • فانی لکم ناصح فی مقالی فایم وصف • رب الحجا والکجال فاک مقطم أیدی النسا • وهذا مقطم أیدی الرجال

وقد ملك أخاه بوران شاه بلاد البمن فيا بعد ذلك ، وكان يلقب شمس الدولة . وممن توفى فيها مري الأعيان . ﴿ عمد من ناصر ﴾

ابن محد بن على الحافظ ، أو الفضل البندادي. ولد ليلة النصف من شمبان سنة مسم وستين وأربهائة ، وصمح الكثير، وتفرد عشايخ ، وكان حافظا ضابطا مكترا من السنة كثير الذك ، مسريم وأربهائة ، وقد تفريج ، به جاعة منهم أو الفرج ابن الجوزى ، مع بقر أدامته مسند أحد وغيره من الكتب الكبار، وكان يثني عليه كثيرا ، وقد رد على أي سعد السمعاني في قوله : محد بناهمر يحب أن يقم في الناس ، قال ابن الجوزى : والكلام في الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل ، و إنما ابن السمهاني بحب أن يعصب على أمحل الامام أحمد ، نعوذ باقد من سوء التصب المام أحمد ، نعوذ باقد من سوء التصد والتصعب، توفى محمد من تلاث وعانين سنة ، وصلى عليه مرات ، ودفن بياب حرب .

# ﴿ بِحِلَى بِن جِيعِ أَبِو المالِيرَ ﴾

الحزومي ألاَّ رسوقي ثم المصرى قاضها، الفقيه الشّافي، مصنف الفخارُ وفها غوائب كثيرة وهي من الكتب المفيدة . ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسائة ﴾

في الحرم دخل السلطان سليان شاه من محد من ملكشاه إلى بغداد وعلى وأسه الشمسية ، فناتماه الوزير ابن هبيرة ، وأدخسله على الخليفة ، فقبل الأرض وحلفه على الطاعة وصفاه النيبة والمناصحة والمودة ، وخلع عليه خلم الماوك ، وتقر وأن الخليفة المراق والسليان شاه ما يفتحه من خراسان ، ثم خطب له ببغداد بعد الملك صنحر ، ثم خرج منها في ربيح الأولى فاقتتل هو والسلطات محمد من عمود من ملكشاه ، فهزمه محمد وهزم عسكره ، فقح ب مهزوما فتأتما ، فاتب قطب الدين مودود بن زرك ، صاحب الموسل، وأسلم ، وهذه بن أغرب

الاتفانات. وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بصد حصار شديد. وفيها فقح نور الدين مجود بن زسكي قامة تل حازم واقتلمها من أيدى الغرنج، وكانت من أحصن القسلاع وأمنع البقاع، وذلك بعد قدال عظم ووقعة هاللة كانت من أكبر الفتوحات، وامتدحه الشعرا، عند ذلك. وفيها هرب الملك صنجر من الأسر وعاد إلى ملك، عرو، وكان له في يد أعدائه محمومن خس سنين. ، وفيها وفي عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده، استناب كل واحد منهم على جدكيم، وإقلم مشعر.

وسبب ذلك أن السلطان محد بن محود بن ملكشاء أوسل إلى المتنق يطلب مه أن يخطب له في بنداد على بنداد ليحاصرها عاضيل الناس وحسن الخليفة البه عن وجاء السلطان محد فصر بنداد ع ووقت تجاء التاج من دار الخلافة في جحل علم ع و رموا أخير الناساء و قاتلت الماء مع الخليفة تما لا تدبياً م كندك إذ جاء الخلير أن أخاه قد خليف ه خمان عائمته المتعاد والمياس القتال معة ع فيها مح الناس وخسين ع وخرقت عنه الساكر الذين كاتوا معه في البلاد ع وأساس الناس بعد ذلك القتال مرض شديد، وموت دريم ع واحترقت عال كثيرة من بنداد ع واستمر فلك فيها معة شهر بن مرض شايد، وموت دريم ع واحترقت عال كثيرة من بنداد ع واستمر فلك فيها معة شهر بن من ونبا أطلق أو الوليد البدر بن الوزار بن هبورة من قلمة تمكر يت ع وكان معتقلا فيها من مدة ثلاث سنين عائلة الناس إلى أثناء الطريق، واستمحه الشعراء، وكان من جلهم الأبيه الشاعر، ع أنشد الوزير قسيدة يقول في أولها:

بأى شان قرشاة ألام • وقد علموا ألى سيرت (الموا؟ الله أن قال :

ويستكثرون الوصل لم ليلة ﴿ وقد مر عام بالصدود وعام فطرب الوزرعند ذهك ، وخلم عله تمياه وأطلق له خسين دينارا ، وصبح بالناس قباز . وعن توفى فيها من الأعيان . ﴿ على من الحسين ﴾

أبو الحسن النرتوى الواعظ ، كان له قبول كثير من الدامة ، و بلت له الخاتون روجة المستظهر راطا بباب الاكرج ، ووقت عليه أوقاظ كثيرة ، وحصل له جاه عريض و زار ، السلطان . وكان حسل الامراد مليح الوعظ ، يحضر مجلسه خلق كثير وجم غفيرمن أصناف الناس . وقد ذكر ابن المورى أشياه من وعظه ، قال وسمعته مواً يقول : حزمة حزن خير من أعدال أصال ، مم أنشد :

كم حسر قلى في الحشا . من وقد إذا نشا . أملت فيه رشد . فنا يشاه كا نشأ نال وسمته موا يلشد: مِسدئى قوى على صنعتى ، لأننى في صنعتى فارس

سهرت في ليلي واستنصوا ، وهل يستوى الساهر والناعس؟

قال : وكان يقول : تولان البود والنصارى فيسبون لهيكم فى يوم عيد كم ، ثم يصبحون يجلسون إلى جانبكم ? ثم يقول : ألا هل بلغت ؟ قال : وكان يتشيع م تم سمى فى منعه من الوعظ ثم أفذنه ، ولكن ظهر الناس أسمر العباحى ، وكان كتبر من الناس يميلون إليه ، وقد كان السلطان يمثله و يحضر مجلسه ، فلما ملت السلطان مسمود ولى النزتوى بعده ، وأهين إمانة بالغة ، فمرض ومات فى همذه السنة ، قال ابن الجوزى : و بلغنى أنه كان يعرق فى تزعمه ثم يغيق وهو يقول : رضى وتسليم ، ولما مات دفن فى رباطه الذى كان فيه .

### ﴿ معود بن إساعيل بن قادوس ﴾

أبو الفتح الدياطي ، كاتب الانشا بالدار المصرية ، وهو شيخ القاض الفاض ، كان يسبه ذا البلاغتين ، وذكره الدماد الكاتب في الجريدة . ومن شوه فيمن بكر ر التكبر و يوسوس في ثبة الصلافة في أولها :

> وهاتر النية عنينها • معكنرة الرهدةوالهمزة يكبر التسمين في حرة ♦ كأنه يصلي على حمزة ﴿ الشسخ أبو البيان ﴾

بنا بن محمد المعروف بابن الحورائى ، الفتيه الزاهد العابد الفاضل الخلائم ، قرأ القرآن وكتاب النتيبه على مدهب الشافعى ، وكان حسن المعرفة بالفئة ، كثير المطالعة ، وله كلام يؤثر عنه ، ورأيت له كتلها بمنطة فيه النظائم التى يقولها أصحابه وأنباعه بلهجة غريبة ، وقد كان من نشأته إلى أن توقى على طريخة صلخة ، وقد زاره الملك نو ر الدين محمود فى وباطه يداخل درب الحجر ، ووقف عليه شيئا ، وكانت وفانه موم النلاكه ، فالث ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن بمقابر الباب الصغير ، وكان موم احينازته موماً مشهودا ، وقد ذكرته فى طبقات الشافعية رحمه الله .

﴿ مبدالنافر بن إساعيل ﴾

ا بن عبد القادر بن مجد بن عبد النافر بن أحمد بن سعيد، الغارسي الحافظ ، تفقه بامام الحرمين وصم الكتبر على جدد لائم أبي القاسم القشرى، و رحل إلى البلاد وأسم، وصنف المغهم في غريب مسلم وغيره ، وولى خطابة نيسابور، وكان فاضلا دينا حافظا .

﴿ ثُم منعلت سنة ثفتين وخسين وخسالة)

استهلت هذه السنة ومحسد شاه بن محود محاصر بنداد والعاسة والجند من جهة الخليفة المقنق

بقاتلون أشد التنال ، والجُمة لاتقام لعذر القنالُ ، والفننة منقشرة ، ثم يسر الله بذهاب السلطان، كما تقسدم في السنة التي قبلها ، وقسد بسط ذلك ابن الجو زي في هذه السنة فطول . وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام ، هلك بسبها خلق كثير لا يملمهم إلا الله ، وتهدم أكثر حلبوحماه وشنزر وحمص وكفر طلب وحصن الأكراد واللاذقية والمعرة وفاميه و إنطاكية وطرابلس . قال ابن الجوزي : وأما شعرر فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لها ، وهلك الباقون ، وأما كغر طاب فلم يسلم من أهملها أحد ، وأما فاميه فسأحتُ قلمتها ، وقل حران انقسم نصفين فابدى تواويس. بيونا كثيرٌ ة في وسطه . قال : وهلك من مدائل الفرنج شيء كثير، وتهدم أسوار أكثر مدن الشام ، حتى أن مكتبا من مدينة حماه انهدم على من قيه من الصفار فهلكوا عن آخره ، فلم يأت أحديسأل عن أحد منهم، وقد ذكر هذا الفصل الشبيخ أبو شامة في كتاب الروضتين مستقصى ، وذكر ما قاله الشعراء من القصمائد في ذلك. وفهما ملك السلطان محود بن محمد بمدخاله سنجر جميم بلاده . وفيها فتح السلطانممحود بن زنـكي حصن شرر بمد حصار، وأخذ مدينة بملبك ، وكان مها الضحاك البقاعي ، وقد قبل إن ذلك كان في سنة خسين كا تقدم فالله أعلم ، وقد تقدم ذلك . وفيها مرض نو رالدين فمرض الشام بمرضه ثم عوق ففر ح المساون فرحاً شديدا ، واستولى أخوه قطب ألدين مودود صاحب الوصل على جزيرة اس عر . وفيها عل الخليفة بابا للكمية مصفحا بالذهب، وأخذ بالما الأول فجمله لنفسه ثاموًا. وفيها أغارت الاسهاعيلية على حجاج خراسان فلم يبقوا منهم أحدا ، لا زاهـــدا ولا عالما . وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى أكلوا الحشرات ، وذبح إنسان منهم رجلا علويا فعلبخه وباعه في السوق ، فحمين ظهر علمه قتل. [ وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنة على يد نور الدين بنفسه ، وقد كان معين الدين سلمها إلى الفرنج حين حاصر وا دمشق ، فموضهم بها ، وقيل ملكها وغم شسيتا كثيراً ] . وفيها قدم

> الوزير ببنداد، وحج بالناس قياز . وبمن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَحَد بن محد ﴾

ابن عمر بن محمد بن أحمد بن إساعيل ، أبو الليث النسق من أهل سمرقند ، سمم الحديث وتفقه و وعظ ، وكان حسن السمت ، قدم بنداد فوعظ الناس ، ثم عاد إلى بلمه فقتله قطاع الطريق رحمه ﴿ أحمد من يختيار ﴾

الشيخ أو الوقت عبد الأول بن عيسي بن شعيب السنجرى، فسموا عليه البخاري في دار

ابن على بن محمد ، أبو العباس الماردانى الواسطى فاضبها ، سمم الحديث وكانت له معرفة ثامة فى الأدب والفنة ، وصنف كتبا فى التاريخ وغيرذلك ، وكان ثقة صدوقاً توفى بينداد وصلى عليه بالنظامية

#### ﴿ السلطان سنج ﴾

ابن الملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن مبكائيل بن سلجوق ، أبو الحارث واحجمه أحمد ،
ولقب بسنجر ، مولده فى رجب سنة تسع وسسمين وأر بيمائة ، وأقام فى الملك نيفا وستين سنة ، من
ذلك استقلالا إحدى وأر بمين سنة ، وقد أسره الغز نحوا من خس سنين ، ثم هرب منهم وعاد إلى
ملكه بمرو ، ثم توفى فى ربيع الأول من هذه السنة ودفن فى قبة بناها باها دار الأخرة رحمه الله .
﴿ عهد بن عبد العلمة ﴾

امن محمد من ثابت ، أمو بكر الخلجندى الفقيــه الشافعى ، ولى تدريس النظامية ببغداد ، وكان يناظر حسنا و يعظ النــاس وحوله السيوف مسلة . قال ابن الجوزى : ولم يكن ماهرا في الوعظ ، وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء ، وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدوون عن رأيه ، توفى

وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء ، وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأيه ، نوفى بأصبهان فجأة فيها . ابن محمد بن الخل أنو الحدن من أنى البقاء ، سمم الحديث وتفقه على الشاشى ، ودرس وأفقى ،

ابن محمد بن الخل الو الحديث بن الى البعاء ؟ شخم المحديث وهمه على السدى ، ودوس واسمى . وتو فى فى عرم هذه السنة ، وتو فى أخوه الشيخ أبو الحسين بن الحل الشاعر فى ذى القعدة مها . ﴿ يعنى بن عيسى ﴾

ابن إدريس أبو البركات الأنبارى الواعظ ، قرأ القرآن وسمم الحديث ومقه ووهظ الناس على طريقة الصالحين ، وكان بدي من أول صوده إلى حين نروله ، وكان زاهدا عابدا و رعا آمراً بالمدوف المهما عن المندكر ، ورزق أولاداً صالحين ساهم بأساء الخلفاء الأربة ، أبو بكر وهمر وهمان وعلى وحنفاهم القرآن كلهم بنفسه ، وضم خلقا كثيرا ، وكان هر و زوجته يصومان الدهر ، ويقرمان الليل ولا يفطران إلا بعد البشاء ، وكانت له كرامات ومنامات صالحة ، ولما مات قالت زوجته اللهم الا تعنيى ابعد ، و نقل مات قالت .

# ( ثم مُعلت سنة ثلاث وخسين وخسائة )

فيها كتر فساد الذكان من أصحاب ابن برجم الاوالى بخيز إليهم الخليفة منكورس (١١) المسترشدى في بيش كنيف ، فانتقوا معهم فهزمهم أقبيح هزيمة ، وجاؤا بالأسارى والرؤس إلى بنداد . وفيها كانت وقدة عظيمة بهن السلطان محود و بين النز ، فكسر و ، ونهبوا البلاد ، وأقاموا بمروتم طلبوه البهم غلقات على نشسه فأرسل ولله بين يديه فا كرموه ، تم قدم السلطان عليم فاجتمعوا عليه وعظموه . وفيها وقست فننة كميرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين ، و بين فيب السلوبين مها أبى المتلم ريد بن الحسن ، فتنل منهم خلق كنير ، وأحرقت المدارس والمساجد والأصواق ، والمهزم المؤيد على المساجد والأسواق ، والمهزم المؤيد و خطاه مين » .

الشافى إلى بعض القلاع . وفيها ولد الناصر لدين الله أبوالعباس أحمد بن المستفى بأسم الله ، وفيها خرج المنتفى محوالاً نيار متصيداً وعبر الفرات و زار الحسين ومفى إلى واسط وعاد إلى بنداد ، ولم يكن مه الوزير . وحج بالناس فيها قياز الأرجواتى . وفيها كسر جيش معر الفرنج بأرض عسقلان كسروهم كسرة فجيمة صحيبة الملك صالح أبو النسارات ، فوس الدين طلائع من رزيك ، وامتسهم الشعراء . وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شفى من المرض ففرح به المسلمون ، وخرح إلى قتال الذيم عظم عاصرة و يقو في شرفة قلية من أصحابه في نحو الصدو ، فرموم بالسهام السكتيرة ، ثم خاف الفرنج أن يكون وقوفه في هذه الشرفة القليلة خديمة لجيء كمن إلىهم ، فورا مشيرمين وفية الحد .

# ومن أوقى فيها من الأعيان ﴿ عبد الأول بن عيسى ﴾

این شمیب بن إبراهم بن إستحاق ، أبو الوقت السجن ي الصوفي المروى ، واوى البخارى وصند الدارى ، والمنتخب من مسند عبد بن حيد ، قدم بنداد فسم هليه الناس هذه الكتب ، وكان من خيار المشابخ وأحسنهم سحنا وأصبرهم عبلي قراءة المديث ، قال ابن الجوزى ، أخبرى أبو عبد الله محد بن الحسين التكريق الصوفي قال أسندته إلى فات ، وكان آخر ماتكام به أن قال (بالبت قوى يعلمون عا غفر لى وفي وجعلني من المكرمين ).

### ﴿ نَصِر بن منصور ﴾

امن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار ، أبو القساسم الحراثي كان كثير المال ، يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع النربات الحسنة ، و يكثر تلاوة القرآن ، و يحافظ عسلي الصلوات في الجاهة ، ورؤيت فه منامات صالحة ، وقارب المجانين رحه الله .

### ﴿ يعني بن سلامة )

ابن الحسين أبو الفضل الشافعي ، الحصكفي نسبة إلى حصن كيفا ، كان إماماً في علوم كثير ة من الفقه والاَ دَاب ، ناظ ناترا ، غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع ، وقد أورد له ابن الجوزي قطعة من فقامه، فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له :

تفاسحوا يوم الودام كبدى . فليس لى مندتولوا كبد على الجفون رحاوا وفي الحشا . نزلوا وماء عينى وردوا وأدمى مسفوحة وكبدى . مقروحة وعلى ماقد بعوا وصبوقى دامّة ومقلق . دامية وقرمها مشرد تيمنى منهم غزال أغيد . يا حيفا ذاك الذزال الأغيد

حسانه بمجرد وصرحه عامرد الوقاء النورد وصدغه فوق احرار خام ، مبلبل معقرب مجمد كاتما نكبته وريقه و مسك وخر والثنايا رد يقمه عند القيام ردف ، وفي الحشامنه المقيم المقمه له قوام كتضيب بانة . بهتر تعبداً ليس فيه أود وهي طويلة جدا ، ثم خرج من هذا النغزل إلى مدح أهل البيت والأثمة الاثني عشر رحمهما لله وسائلي عن حب أهل البيت . هل أقر إعلانا به أم أجعد ٢ همات عزوج بلحمي ودي ، حيم وهو الحدي والرشد حيدرة والحسنان بعده ، ثم على وأبنه عمد وجنفر الصادق وأبن جنفر ، موسى ويتلوه على السيد أعنى الرضى ثم ابنه عمد . ثم على وابنه السدد والحسن الثانى ويتلو تلوء م عمد بن الحسن المنتقد طائهم أتمتى وسادئى « وإن لحائى بعشر وفندوا أَمَّةُ أَكُم بِهِم أَمَّةً \* أَسَاؤُم مسرودة تطرد م سَبِج الله على عباد، ، وم إليه شيج ومقصد قوم لهم فضل ومجد بافتم ، يعرفه المشرك والموحد قوم لهم في كل أرض مشهد ٥٠ لا بل لهم في كل قلب مشهد قوم منى والمشعران لهم ، والمروقان لهم والسجد قوم لمم مكة والأبطح والخ . يف وجمع والبقيع النرقد م ذكر بلطف مقتل الحسين بألطف عبارة إلى أن قال:

يا أهل بيت المصلفي يا • عدى ومن على حبم أهتمه أمّ الله ألله غداً وسيلتى • وكِف أخشى وبكم أهتمه وليكم في الخلف عنه وليكم في الخلف عنه ولست أهواكم بينض غيركم • إنى إذا أشق بكم لا أسمه فلا يظن رافتهى أنى • وافقته أو خارجى منسه عد. والخلفاء بعد • أفضل خلق الله فيا أجه م أسسوا قواعد الدين لنا • وم ينوا أوكانه وشيدوا م أسسوا قواعد الدين لنا • وم ينوا أوكانه وشيدوا

ومن يمنن أحد في أسحابه ، غصمه مِم الماد أحد هذا اعتقادى فالزموه تغلموا ، هذا طريق فاسلكوه تهتدوا والشانعى مذهبى مذهبه ، لأنه في قوله مؤيد اتبعته في الأصل والفرع مما ، فليتبعني الطالب المرشد إنى باذن الله فاج سابق ، إذا وفي الطالم ثم المفسد ومهرشم، أهذاً:

إذا قل مالى لم تعبدتى جازءا ، كثير الأسى معرى بعض الالملل ولا بطراً إن جدد الله نسة ، ولو أن ما أوقى جميع الناس لى (ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسائة)

فيها مرض الخليفة المتنق مرضاً شديدا ، ثم عوفى منه فزيلت بنداد أياما ، وتصدق بصدقات كثيرة ، وفيها استماد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدى الغرج ، وقد كاثوا أخدوها من المسلمين في سنة ثلاث وأربعين . وفيها قائل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام التنلى هناك كاثل العظيم ، وفى صغر منها مقط برد بالعراق كبار ، ونة البردة قريب من خمسة أرطال > ومنها ما هو تسمة أرطال بالمبندادى ، فيلك بذلك شئ كثير من الثلاث ، وخرج المخليفة إلى واسط فاجناز يسوقها ورأى جامعها ، وسقط عن فرسه فشيج جبينه ، ثم عوف . وفى ربيح الاتخو زادت دجلة زيادة عظيمة ، فنرق بسبب ذلك محال كثير تمن ينماد ، حتى صار أكثر الدورمها تلولا ، وفرقت أربة أحمد ، وضمفت هناك القبور ، وطفت الموتى على وجه الماء ، قاله ابن الجوزى : وفى هندالسنة كرد المؤسن والموت ، وفيها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة ناصمة " بلاد الشام فرده الله خائبا فيها أخليها من المبرة ، وأبير المسلمون ابن أخت ولله الحد . وحج بالناس فيها قاراً وجوائى .

ومن توفى فيهامن الأعيان ﴿ أحد بن معالى ﴾

ابن برکه الحربی ، تقنه بأبی الخطاب السکارفانی الحنبلی ، و برع واظر ودرس وأفقی ، ثم صار بعد ذلك شافعیاً ، ثم عاد حنبلیاً ، و وعظ ببنداد و نوفی فی هذه السنة ، وذلك أنه دخلت به راحلته فی مکان شیق فدخل قر نوس سرجه فی صدر ه فات .

### ﴿ السلطان محد من محود من محد من ملكشاه ﴾

لما رجع من محاصرة بنداد إلى همدان أصابه مرض السل فل ينجح منه ، بل تو في في ذي الحجة منها ،وقبل وقاته بأيام أمر أن يعرض عليه جميع ما يملكه و يقسدر عليه ، وهو جالس في المنظرة ، فركب الجيش بحجله وأمضرت أمواله كلها، ومماليسكه حتى جواريه وحفالها. ، فجعل يبكى و يقول: أ هذه العساكر لا يدفعون عنى متقال فرة من أمر ربى، ولا يزيدون فى عمرى لحفاة ، ثم ندم وتأسف على ما كان منه إلى الخليفة المقتنى ، وأهار بعداد وحصاره وأديمهم ، ثم قال: وهنداخزاتران والأموال والجواهر فو قبلهم ، لك الموت من فعاء لجدت بفتك جميعه ، وهذه الحفاليا والجوارى الحسان والماليك لو قبلهم فداه منى لكنت بذلك محمد كله . ثم قال : (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ) ثم فرق شيئا كثيراً من ذلك من تلك الحدواصل والأموال ، وقوقى عن وقد مسخير ، واجتمت العساكر والأمراء هلى همه سايان شاه بن عمد بن ملكشاه ، وكان مسجونا بالوصل فأفرج عنب وانعقدت له السلطنة ، وخماب له على منام تلك المبلاد سوى بغداد والعراق . والمتحسبحانة أعلم .

. ( ثم دخلت سنة خس وخسين وخسائة )

فها كانت وفاة الخليفة المقنفي بأمر الله .

## ﴿ أُوعِيدِ الله محدِينِ السَّظيرِ اللهُ ﴾

صرض بالتراق وقبل بنمل خرج بملته ، فئات لبلة الأحد، فاقى ربيع الأولى منها عن ست وست من الله الله بالله وست من الله المنافذة وعشر بن مباه وهذه بعلوا الحلاقة ، ثم تقمل إلى الله ب وكانت خلافته أر بعا وعشر بن سنة وثلاثة أشهر وصدة وعشر بن ومبا ، وكان شهما شجاعا مقداما ، يباشر الأمور بنفسه ، وإنساهد الحروب و يبغل الأموال الكثيرة لا تحصل الأخبار ، وهو أول مواسله بالمواق منفردا عن السلمل أن أيام الديل الله ، وتمكن في الخلافة وحكم على السكر والأمراء ، وقد وافق أباه في أشياء ، من ذلك مرضه بالتراق، وموته في ربيح الأولى ، وتقدم موت السلمان محمد شاه قبله للمطان محمد شاه وتباه بالمطان محمد بثلاثة أشهر ، و وهمد غرق بنداد بسنة مات أبوه ، وكذلك هذا ، قال هفيف الناسخ: وأيت في النام قائلا يقول ، إذا المجتمعة على الاثن متال الفتنة ... يهني خساً وخسين وخسالة .

## ﴿ خلافة المستنجد إلله أبو المظفر بوسف بن المقنفي)

لما ترق أبوء كما ذكرًا يويم بالخلافة في صبيعة مِم الأحد نافي ربيع الأول من هدف السنة ، بايعه أشراف بني الدباس ، ثم الوزير والتصاة والدلماء والأمراء وهره يومند خس وأربون سنة ، وكان رجد لا صلفا ، وكان ولى عهد أبيه من مدة متطالات ، ثم عل حزاء أبيه ، ولما ذكر اسمه يوم الجمعة في الخطبة نترت الدرام والتنافيد على الناس ، وقرح المسلون ، فسد أبيه ، وأثر الوزير ابن هيورة على منصبه ووعده بذك إلى الممات ، وعزل قاضي القضاة ابن الدامناتي وولى مكانه أيا جعفر من عبد الواحد ، وكان شيخاً كبيرا ، فاصلح بالمديث ، وباشر الحكم بالكوفة ، ثم توفي في 

### ﴿ الفائر خليفة مصر الفاطع ﴾

وهو أو اللهلم عيسى بن إساعيل الظافر ، توفى فى صغر منها وعره ومنذ إحدى عشرة سنة ،
ومدة ولايت من ذلك ست سنين وشهران ، وكان مدر دولته أو النارات . ثم ظام بعد الداخد آخر
علدتهم ، وهو أو جحد عبد الله بن وسف بن الحافظ ، ولم يكن أو ، خليلة ، وكان بوسنة قد الهز
الاستلام ، قطم بتدبير عملكته الملك الصلخ طلاقم بن رزيك الوزر ، أخذ له البيمة وزوجه بابنته ،
وجهزها بجهاز عظم بمجز عنه الوصف ، وقد عرت بعد زوجها الداخد و رأت زوال دولة الناطميين
على يد الملك صلاح الدين بن يوسف ، في سنة أربع وسستين كا سيأى ، وفها كانت وفاة السلطان
الكير صاحب غزنة . (خسروشاد بن ملكشاد)

ابن جرام شاه بن مسمود بن إبراهم بن محود بن سبكتكين ، من بيت ملك و رياسة باذخة ، برنوما كابرا عن كابر ، وكان من سادات الماوك وأحسم سيرة ، يحب العلم وأهله ، ترقى فى رجب منها ، وقام بعده وقده ملكشاه ، فسار إليه علاه الهين الحدين بن الغور فحاصر غزنة فلم يقدو علمها، و رجم خالبا . وفيها عات.

### (ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه )

السلجو في بأمسهان مسموماء فيقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه من مقاد إلد والله أهل وقيها مات أمير الحلج .

### و قيازين عبد الله الأرجوالي )

منعد من فرسه وهر يلس بالكرة عيدان الخليشة ، فسال دماغه من أذنه فلت من ساهته ،
وقد كان من خياد الأمراء ، فتأسف الناس مليه ، وسضر جنازته خلق كثير، ملت في شببان سنها،
فيح بالناس فيها الاثمراء ، وقش مقطع الكرفة ، وحج الأمير الكرير شهر كو، من شافق ، مقمم حساكر
المقدد فرد الدين ، وتصدق بأدوال كثيرة ، وفيها استهى القاني ذكى الدين أو الحسن على بن عهد
ابن يميى أو الحدن القرشي من القضاء بدمشق ، فأهناد فود الدين ، وولى مكانه القاني كال الدين
عمد بن عبد الحة الشهر زورى ، وكان من خيار القضاة وأكثره صدفة ، وله صدفات جارية بسده ،
وكان مالماً ، وإليه ينسب الشباك الكرال الذي يجلس فيمه الحدكام بسد صلاة الجمعة من المشهد
الغربي بالجلم الأموى ، والله أمام .

وممن توفى فنها من الأعيان . ﴿ الأمير مجاهد الدين ﴾.

نزار من مادين الكردى ، أحد مقدى جيش الشام ، قبل نور الدين و بعد ، وقد ناس في مدينة صرخد ، وكان شهدا شجاعا كثير البر والصدفات ، وهو واقف المدرسة المجاهدية بالقرب من النورية جوار الخيميين ، وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب النراديس البرائي ، وبها قيره ، وله السبع المجاهدى داخل باب الزيادة من الجلام عقصورة الانقدار، توفى بداره في صغر منها ، غمل إلى الجامع وصلى عليه ثم أحيد إلى مدرسته ودفن بها داخل باب الفراديس ، وتأسف الناس عليه .

### (الشيخ عدى من مساقر)

اين إساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان المكارى ، شيخ الطائفة الدوية ، أصله من البقاع غربي دهشرة من قرية بيت فار، ثم دخل إلى ينداد فاجتم نبها بالشيخ عبد القادر والشيخ حساد الدباس ، والشيخ مقبل النبجى ، وأبى الوظ الحساواى ، وأبى النجيب السهر وودى وفقره ، ثم اغفرد من الناس وقتل بمبل مكارو بنى له حناك زاوية واعتمده أهل تلك النامية اعتماداً بلبنا ، حتى أن منهم من يناء وهذا اعتماد فاحش جوى إلى الخروج من الدين جاة رمات فى هذه السنة بزاويته وله سبعون سنة رحمه اله أ.

#### (عبد الواحد بن أحد)

ان محد من حزة ، أو جمع الثقى ، قاضى قضاة بضداد ، ولها بعد أبى الحسن الهامنائي فى أول هذه السنة ، وكن قاضياً بالكونة قبل ذلك ، توفى فى ذى الحجة منها وقد فاهز الخانين ، وولى بعده ابنه جعفر ، والفائز صاحب مصر ، وقباز متدما فى الحرادث .

### ( عد بن دی)

اين على بن مسلم أبو عبد الله الزبيدى ، وقد بمدينة ذبيد بالنمن سنة نمانين تقريباً ، وقدم بغداد سنة تسم وخمسائة ، فرعظ وكانت له معرفة بالنحو والأدب ، وكان صبو را عسلى الفقر لا يشكو حاله إلى أحد، وكانت له أحوال صلحة رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

### ﴿ ثم فخلت سنة مبت وخسين وخسالة ﴾

قيها قتل السلطان سليان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان عنده اسهراء وقلة مبالاة بالدين ، معمن شرب الحقوق رمضان ، فنار عليه مدير مملكته يزديار الحادم فقنله ، وبايع بصده السلطان أرسلان شاه بن طفرل بن محمد من ملكشاه . وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أمو النادات طلاكم ابن رزيك الأرمى ، وزير الماضد صاحب مصر ، وواك زوجته ، وكان قد حجر على الساضد لصفره واستحوذ على الأمور والحاشية ، ووزر بعد وقده رزيك ، ولتب بالعادل ، وقد كان أبوه الصالح

كريَّماً أديباً ، يحب أهل العلم و يحسن إليهم ، كان من خيار الماوك والوزراء ، وقد امتهحه غير واحد من الشعراء. قال ابن خلىكان : كان أولا متولياً عنية بني الخصيب ، ثم آ ل به الحال إلى أن صار و رير الماضه والفائز قبله ، ثم قام في الوزارة بعده وقده العادل رزيك بن طلائم ، فلم بزل فيها حتى انتزعها عنه شاور كما سيأتى . قال : والصالح هذا هو باتى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة ، قال : ومن المجانب أنه ولى الوزارة في ناسم عشر شهر وغل من دار الوزارة إلى القرافة في ناسم عشر شهر ، و زالت دولتهم في المم عشر شهر آخر . قال ومن شمره ما رواه عنه زين الدين على بن نجا الحنيل

مشيبك قد عي صنع الشباب ، وحل الباز في وكر النراب تنام ومقال المدان يقفلي . وما تاب التوالب عنك تأب

وكف نفاد هم ك وهم كنز ، وقد أنفقت منه بالإحساب

كم ذا برينا الدهم من أحداثه ، عبراً وفينا العبد والاهراض تنسى المات ولين يجرى ذكره . فينا فتذكرنا به الأمراض

ومن شعره أيضاً قوله : أفي الله إلا أن يدوم لنا الدهر ﴿ وَيُخْدَمُنَا فِي مَلَكُنَا الدِّرُ وَالنَّصَرِ

علمنا بأن المال تنفي ألوفه ﴿ وبيق لنا من بمدمالاً جر والذكر خاطنا الندى إلباس حتى كأتنا ، محاب البرق والرعدوالقطر

رَهُ أَيْضًا وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال:

أ نحن في غفلة ونوم والدو ﴿ تَ عَيُونَ يَقَطَانَةَ لَا تَدَامَ } قد رحلنا إلى الحام سني . البتشعرى متى يكون الحام؟

ثم قنله غلمان الماضد في النهار غيلة وله إحدى وسنون سمنة ، وخلم على ولهم المادل بالوزارة و رثاه همارة التميمي بقصائد حسان، ولما نقل إلى تربته بالقرافة سار الماضد معه حتى وصل إلى قبر. فدفنه في التاوت. قال ابن خلكان: ضمل الفقيه عمارة في الثانوت قصيمة فجار فمها في قوله:

وكأنه كانوت موسى أودهت ، في جانبيه حكينة ووقار

وفها كانت وقمة عظيمة بين بني خفاجه وأهمل الكوفة ، فتناوا من أهل الكوفة خلقا ، منهم الأمير قيمر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات، فنبض النهسم وتربر الخلافة عون الدين بن هبيرة ، فتبعهم حتى أوغل خلفهم في البرية في جيش كثيف ، فبعثوا يطلبون العفو . وفيها ولي مكة الشريف عيدى بن قاسم بن أبي هاشم ، وقيسل قاسم ، بن أبي فليتسة بن قاسم بن أبي هاشم ، وفها أمر الخليفة بازالة الدكاكين التي تصيق الطرفات ، وأن لا يجلس أحد من الباعة في عرض الطريق، لثلا يضر ذلك بالمارة . وفها وقع رخص حظيم ببغساد جدا . وفها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل فى المامونية ودرس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار الهر والى الحنبلى ، وقد توفى من آخرها السنة ، ودرس بعده فيها أبو الفرج ابن الجوزى ، وقسد كان عنده معيداً ، ونزل عن تعديس آخر بيابي الأزج عند موته .

وَمِنْ تُوفَى فَهَا مِنَ الْأُعِيانَ . ﴿ حَزَةَ بِنَ عَلَى بِنَ طُلَّمَةً ﴾

أو الفتوح الحاجب ، كان خصيصاً عند المسترشد والتنفي ، وقد بني مدرسة إلى جانب داره، وحج فرجع منزهدا وازم بينه معظما تحواً من عشر بن سنة ، وقد امتدحه الشعراء فقال فيه بعضهم:

يا عضد الاسلام يا من سمت . إلى الملا همته الفاخر. كانت فك الدنيا فلم ترضها . ملكا فأخلت إلى الاتخر،

(ثم دخلت سنة سبم وخسين وخساتة)

فيها دخلت الكرج بلاد المسلمين فتناما خلقا من الرجال وأسر وأمن الدارى ، فاجتمع ملاك تلك الناحية: إيلد كرضاحب أذر بيجان وابن سكان صاحب خلاط ، وابن آ قسنةرصاحب مزاهة ، و وصار وا إلى بلادهم في السنة الا تحية قبيرها ، وأسر وا ذرارهم ، والتقوا معهم فكسروهم كسرة فظيمة منكرة ، مكبئوا يتنادن فيهم ويأسرون ثلاثة أيم . وفي رجب أهيسه بوصف الفخشق إلى تعد يس النظامية بسمت را بن نظام الملك بسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجها فأمكرتم اعلاف ، فعزل عن التعديس . وفيها كلت المعرة ، ودب فيها

مدرسًا وقديمًا ، وحج بالناس أمير الكوفة برغش. ومن توفي فعها من الأعيان . ( شجاع شيخ الحنفية )

ومن هند المشهد، وكان شيخ الحنفية بمشهد أبي حنيفة ، وكان جيد الكلام في النظر، أخذُ هنه الحنفية . ( صدقة من وزير الراحظ )

دخل بنداد ووعظ مها وأظهر تقشفا، وكان عبل إلى التشيع وعلم الكلام، ومع هذا كله واج عند الموام و بعض الأثراء، وحمد له قدح كنير، والمنا ودفن فيه ساعه الله تعالى .

🧸 زمرد خاتون 🇨

بنت جاولى أخت الملك دقاق بن تنش لاَمه ، وهي بانية الخاتونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء عكان بقال له تل التعالب ، غربي دمشق ، عسل جانب الشرق القبلي بصنعاء الشسام، وهي قوية معروفة قدعا ، وأوقعتها على الشبيخ برهان الدين على بن محد البالحي الحنني المنتمم 3 كره ، وكانت زوجة الملك بورى بن طنتكين ، قولدت له ابنيت فيمن المارك إسهاميل المذكور ، وقد ملك بعد أبيه وسار سيرته ، ومالاً الغرنج على المسلمين وم " بتسلم البلد والأموال النهم فتناوه ، وتحلك أخوه وفلك بدر وحمل النهو وسام سيرته ، وكانت حنفية المذهب ووقلك بدر مراجعها ومساعدتها ، وقد تزوجها الاقابكي رتدكي صاحب حلب طمعاً في أن يأخذ بسيمها دهشق أهم ينظفر بذلك ، بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته ، وقد دخلت بضداد وسارت من هناك إلى الحجاز ، وجاو رت بمكة سنة ، يم جامت فاقات بالمدينة النبوية حتى ماتت بها ودفعت بالشيع في هذه الله المجاز ، وقد رتفعت بنداد والمسدقات والصلاة والصور ، قال السبط ولم تحت حتى قل ما بيدها ، وكانت تفر بل القمح والشعير وتتقوت بأجرته ، وهذا من يمام الخير والسمادة وحسن الحاتة رحمها الله تعالى ، والله أقدال ، والله أهل .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وخسالة ﴾

فها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على النومرق، و وخلفه في الملك من بعده ابنه وسف وحل أبد إلى مراكش على صفة أنه تمريض ، فضا وصلها أظهر موته ضراه الناس و بإيموه على الملك من بعد أبيه ، ووقد كان عبدالمؤمن هذا حاوما شجوا ، جواداً معظماللمريمة ، وكان من لا يمافظ على الصلحات في زمانه يقسل ، وكان إذا أذن المؤون وقبل الأذان بردحم المخلق في المسلحد ، وكان حسن الصدارة ذا طمأ المنابة فها ، كثير الخشوع ، ولكن كان مفا كا للمحاه ، حتى على اللذف المعنون على الله بن عجد بن علاء الهين على اللذف المعنون عامرة الهين على المنابة على المنابق على المنابق المنابق المنابق على المنابق المنابق على المنابق المنابق المنابق على المنابق المناب

## (أبوعمه عبد المؤمن بن على)

التيسى الكوقى تلميذ ابن التومرت، كان أبره يصل فى الطين فاعلاء غين وقع نظر ابن التوموت عليه أحبه وتفرس فيه أنه شجاع مسيد، فاستصحبه ضظم شأنه ، والتفت عليه العساكر التي جمعها ابن التبهرت من المصامدة وغسيره، وحاوبوا صاحب مراكش عسلى من بوسف من فاشفين، ملك الملتمين، واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلسان وفاس وتسلاوسيتة ، ثم حاصر مراكش أحد عشر شهراً فانتتمها فى سنة تنتين وأربعين وخسائة ، وتمهدت له الممالك هنالك ، وصفا له الوقت وكان حاقلا وقورا شكلا حسنا عباً للخير ، توفى فى هذه السنة ومكث فى الملك ثلاثا وثلاثين سسنة ، وكان يسمى نفسه أمير المؤمنين رحمه الله .

### (طلحة بن على)

ا مِن طراد ، أبو أحمد الزيني ، نشيب النقياء ، مات فجأة وولى النقابة بعده وقده أبو الحسن على وكان أمرد فعزل وصودر في هذه السنة .

### (عدين ميدالكرم)

ابن إبراهم ، أو عبد الله المروف بأبن إلا نبارى كاتب الانشاء ببغداد ، كان شيخًا حسنا ظريفا واغرد بصناعة الانشاء ، و بعث رسولا إلى الملك سنجر وغديره ، وخدم الماوك والخلفاء ، وقارب القدمين . ومن شمره في هجي الدنيا والصور :

يا من هرت ولا تبائى • هل ترجع دولة الوسال مل الملح يا عذاب قابى • أن يندم في هواك يال ما شرك أن تعليق • في الوصل بجوعد الحال أوراك وأن تعليق • في الوصل بجوعد الحال أيم عنائى قبل سود • ما أشبهين بالليال الدخل فيك يدارى • عن حبك مالهم ومال يا مازيق الساد عنها • العب أنا وأنت سال والتول بتركها صواب • ما أصنه لو استوى لى طاخت تيليى غلاما • والهميوة بعد في خيال طاخت تيليى غلاما • والهميوة بعد في خيال

فها قدم شاور بن مجير الدين أو شجاع السدى الملتب بأسير الجيوش ، وهو إذ ذاك وذير الهير المصرية بدد آل وزيك ، ما قتل الناصر وزيك بن طلاقم ، وقام في الوزارة بعده ، واستفحل آمره فها ه . قال وزيد عليه وقتل أمره فها ه . قال وغيرة على وقتل المسلمان ، وأسر الثالث وهو الكامل بن شاور ، فسجته ولم يتله ، ليد كانت لأبيه عنده واستو فر ضريام ، واستو زم ضريام ، واستو فر ضريام ، الماضد ومن ضريام ، ملتجا إلى تور الدين محود ، وهو فازل بجوسق الميدان الأخضر ، فأحسن ضيافته وأذله الجوسق المندكور ، وطلب شاور منده همكرا ليكوا العد بين العارات الديرة ، وليكون لنور الدين

بلث منلها ، فأرسل ممه جيشا عابه أسد الدين شهركوه بن شادى ، فله ادخاوا بلاد مصر خرج الهم المليش الذين بها فاقتناوا أشد القنال ، فهزمهم أسد الدين وقتل سهم خلقا ، وقتل ضرغام بن سواد وطيف مرأسه في البلاد ، واستمر أمر شاور في الوزارة ، ويمهد حاله ، نم أصطلح الماضدوشاور على أسد الدين ، ورجم عما كان عاصد عليه تور الدين ، وأمر أسد الدين بالرجوع ظريقبال منه ، وحاث في البلاد ، وأخذ أموالا كثيرة ، وافتتح بلدانا كثيرة من الشرقية وفيرها ، فاستغاث شاور خلاسم على النم قية وفيرها ، فاستغاث شاور وقد حضها وشمنها بالدمد والآكات وفير ذلك ، فقصروه فيها نمائية أشهر ، وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناع ، فيها م صلى ذلك إذ جامت الانجبار بأن المك نور الدين قد اغتم غيبة المنزع فسار إلى بلادم قتل مفهم خلقا كنيرا ، وفتع حارم وقتل من الفرغ بها خلقا ، وسار إلى إناس ، فضه ف صاحب عسقلان الفريجي ، وطلبوا من أسد الدين الصلح فأجابهم إلى ذلك ، وقيض من شاورستين ألف دينار ، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحبة . ﴿ وقية حارم ﴾ أ

فتحت في ومضان من هذه السنة ، وذلك أن تور الدين استنات بمساكر المسلمين فجاؤه من كل فيح للمند ثاره من الذرج، فالتق مهم على حارم فكسرهم كسرة فظيمة ، وأسر البرنس بيمند صاحب إلى المن المن المن والدول صاحب الروم ، وابن جوسليق ، وقتل مهم عشرة كند ، وقيل عشر أنفا ، وفي ذي الحجة منها فتح تو و الدين مدينة فإنباس ، وقيل إنه إنما فنعها في سنة مدين فاقع أهل ، وكان مه أخوه لمسر الدين أمير أميران ، فأصابه سمهم في إحدى عينه فأذهبا ، قتال له الملك تور الدين : فو نظرت له أعد الله الله جر في الآخرة لأحببت أن تفهب الأخرى . وقال لابن مدين الدين : إنه الديم بردت جلة والدلة من فارجهم » لا ته كان ملها الذين مدين الدين : إنه الديم بردت جلة والدلة من فارجهم » لا ته كان ملها الذي قصر جيرون حريقا عظها ، فحضر في تلك الدية الاثمراء منهم أسد الدين شيركوه ، بعد رجوعه من مصر ، وسعى سمياً عظها في إطفاء هذه الذار وصون حوزة الجائم شها .

ومن توفى فيها من الأعيان . (جال الدين)

 عمر بالمجر النحوت ، والحديد والرصاص، وبني الربط الكثيرة ، وكان يتصدق في كل بوم في بابه 
عائة دينار ، و منتدى من الأسارى في كل سنة بعشر ة آلاف دينار ، وكان لا تزال صدقاته وافعة إلى 
الفقها، والفقراء ، حيث كاتوا من بغداد وغيرها من البلاد ، وقد حيس في سنة تمان وخسين ، فغد كر 
ابن الساعى في قاريخه عن شخص كان ممه في السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته فلم بزل 
عنده ، وهو يذكر الله حتى توفى في شحميان من هذه السنة ، تم طار عنه ودفن في وباط بناه لنفسه 
بالوصل ، وقد كان بينه و بين أسد الدين شير كوه بن شادى ، واخاة وعهد أمهما مات قبل الآخوان 
عمليه إلى المدينة النبوية ، فحل إليها من الموصل على أعناق الرجال ، فا مهرا به على بلغة إلا صلحا 
عليه وترحوا عايم ، وأثنوا خيرا ، فصارا عليه بالوصل وتمكريت و بنداد والحلة والكوفة وفيد ومكة 
على مراجع وطيف به حول إلكرة وفيد وفيد النبي عليه النبي عنه على بناه شرق مسجد النبي عليه 
على ابن الجوزى وابن الساعى : ليس بينه و بين حرم النبي عليه وقيره سوى خسة عشر ذراها . 
غل ابن الجوزى وابن الساعى : ليس بينه و بين حرم النبي قويره سوى خسة عشر ذراها . 
غل ابن البوساعى : ولما صلى عليه بالماة صعد شاب نشراً فانشد : .

سرى نفشه على الرقاب وطالما • سرى جوده فوق الركاب والله عمر على الوادى فتأتى رماله • عليه وبالنادى فتأتى أرامله وعُنْ توفى بعد الحسين ﴿ إِن الحَاذِنِ السَكَاتِ ﴾

أحمد من محمد بن الغضل بن عبد الخالق أم الفصل المعروف بابن الخازن الكانب البغدادى الشاعر . كان يكتب جيداً فائما ، اعتنى بكتابة الخابات ، وأكثر ابنه نصر الله من كتابة المقامات ، وجمع لابنه دنوان شهر أو ود منه ابن خلكان قطعة كبهدة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة سنين وخسالة ﴾

الطحان الذى جدد جامع العقيسة ببنداد ، واستأذن الخليفة في إقامة الجمة فيسه ، فأذن له فى ذهك ، وكان قد اشترى ما حوله من القبور فأضاف ذلك إليه ، ونيش الموقى منها ، فقيض الله له من نيشه من قبر ، بعد دفته ، جزاء وفاقا .

#### (عد بن عبد الله بن البياس بن عبد الحيد)

أبو عبد الله الحراقي ، كان آخر من بتي من الشهود المقبولين عنمه أبي الحسن الدامغاني ، وقد

سم الحديث، وكان لطيفا ظر يفا، جمع كتابا ساه روضة الأدياه ، فيها تنف حسنة . قال ابن الجوزى زرته وماً فأطلت الجلوس عنده فقلت : أفوم فقد تقلت ، فأنشدتي :

> لأن سننت إبراما وثقلا ، زيارات رضت من قدرى فا أبرت إلا حبل ودى ، ولا تقلت إلا ظهر شكرى

( مرجان الخادم )

كان يقرأ القراءات ، وتفقه لمذهب الشافعي ، وكأن يتمصب على الحذابلة و يكرههم ، و يعادى الوزير ابن هبيرة وإن الجوخص معاداة شديدة ، ويقول لابن الجوزى : مقصودى قلع مذهبكم ، وقطه ذكركم . ولما توفى ابن هبيرة في هذه السنة قوى على نالجوزى وخافه ابن الجوزى ، فلما توفى في هذه السنة فرح ابن الجوزى فرحا شديداً ، توفى [ في ذي القمعة منها .

( ابن التامية )

الطبيب الحاذق الماهر، اسمه هبة الله بن صاعد توقى ] عن خس وتسمين سنة ، وكان موسماً عليه فى الدنيا، وله عند الناس وجاهة كبيرة ، وقد توقى قبحه الله على دينه ، ودفن بالبيمة المتيقة ، لا رحه الله إن كان مات نصرانياً ، فانه كان نزعم أنه مسلم ، ثم مات على دينه .

#### (الوزران هبيرة)

يمي من محد من هبيرة ، أبو المظفر الوزير المخلافة عون الدين ، مصنف كتاب الافصاح ، وقد قرأ التران وسم الحديث ، وكانت له معرفة جيدة بالنحو والهنة والعمر وض ، وتقد على مذهب الامام أحد ، وصنف كنياً جيدة مفيدة ، من ذلك الافصاح في مجلدات ، شرح فيه الحديث وتحكم على مذاهب الدلماء ، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد ، وقد كان فقيرا لامال له ، تم تمرض الدخدمة إلى أن وزر المتنفى تم لابنه المستنجد ، وكان من خيار الوزراء وأحسم سورة ، وأبعده عن النظلم ، وكان لا يلبس الحرير ، وكان المتنبعد ، وكان من خيار الوزيات منك ، وكنفك ابنه المستنجد ، وكان المستنجد ، وكن من مستن أمير المومنين المستنجد ، وكن المستنجد ، وكن من مستنب المستنجد ، وكن من مستن المستنجد ، وكن من مستنب المستنجد ، وكن من مستنب المستنجد ، وكن المستنجد ، وكن من مستنب المستنب المستنب

صنت نسبتان خصناك وعمنا ، فدكرهما حتى القيامة يذكر وجودك والدنيا إليك قتيرة ، وجودك والمعروف فالناس يشكر فاد رام يا يحيى مكانك جعفر ، ويحيى لكما عنه يحيى وجعفر ولم أرس ينوى لك الدوما أبا ، المظفر إلا كنت أنت المظفر ، وقد كان يبائم في إقامة الدولة السياسية ، وحسم مادة المادك السلجوقية عبم بكل ممكن ، حتى استقرت إخلافة في العراق كله وليس للدارك معهم حكم بالسكلية وأقد الحد . وكان يعقد في داره الصلم عجلاً المناظرة ببحثون فيه ويناظر ون عنده ويستنيده نهم ويستنيدون منه معافق وما أنه كلم مجلاً في المنافع الله ويقال المنافع الله ويقال إنه مجه طبيب فحم ذلك الطبيب فالله ويقال إنه مجه طبيب فحم ذلك الطبيب بعد ستة أشهر و وكال إنه مجه طبيب فحم ذلك الطبيب بعد ستة أشهر و وكال الطبيب يقول محمته فسمست . مات وم الأحد الثاني عشر من جادى الأولى من هذه السنة ، عن إحدى وستين سنة ، وغسله ابن الجرزى في وحضر جنازى خلتي كشهر وجم ضغير جدا ، وغلقت الأسواق ، وتباكي الناس عليه ، ودفن بالموسمة التي أثناها بباب البعرة وحجه رحة أوق الشراء عراقي كثيرة .

## (ثم دخلت سنة إحدى وستين وخسائة)

فها، فتح تور الدين محود حصن المنيعارة [ من الشام] وقتل عند خالق كثير من الفريم ، وغم أموالا جزيلة . وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن ، ومعه محاولة تركى ، فنودى عليه فى البلد من رده فله مائة ديندار ، ومن وجد عنده هدمت داره وصلب صلى باجا ، وذبحت أولاد ، بين يديه ، فعلم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بسنان فضرب ضربا شديداً وأعيد إلى السجن وضيق عليه ، وفيها أظهرالر وافض سبالصحابة وتظاهر وابأشياء منكرة ، ولم يكر وايتمكنون منها في هذه الأعصار المتقمة ، خوظ من ابن هبيرة ، ووقع بين الدوام كلام فها يتماق بخاق الترآن . وحج بالناس برغش ،

وحج بالناس برعس . وحج بالناس بن المياس) . ( الحسن بن المياس )

ان أبى الطبيب من رسم ، أبو عبد الله الأسهاني ، كان من كبار الصالحين البكائين ، قال : حضرت وما مجلس ماشاده وهو يشكام عسلي الناس فرأيت رب العزة في عند البلة وهو يقول لى : وقفت عسلي مبتدع ومحمت كلامه 9 لا حر منك النظر في الدنيا ، فأصبح لا يبصر وعينا، متنوحتان

كا أنه بصير ان الحباب الأغلى السمدى القاضى ، أنو المسالى البصرى ، المعروف بان الجليس ، لأنه على مال مال ماروف بان الجليس ، لأنه

كان يجالس صاحب مصر ، وقد ذكره الدماد فى الجريدة ، وقال : كان له فضل مشهر روشعر مأفور . فمن ذلك قوله :

ومن هجب أن السيوف السهم ﴿ تُعيش هـا والسيوف ذكرر وأعجب من ذا أنها في أكنهم ﴿ تأجج ناراً والأكف بحور

## ﴿ الشيخ عبد القادر الجيلى ﴾

ابن أبى صللم أو محد الجيلى ، وقد كان بنى معرسة فنوضها إلى الشيخ عبد الذادر، فكان يتمكم على أبى صيد الحرمي المخبل ، وقد كان بنى معرسة فنوضها إلى الشيخ عبد الذادر، فكان يشكلم على الناس بها ، و يعلم مراة و وكان له همت حسن ، وصمت غيرالا مر إلى الناس بها ، و يعلم م و واتنفى به الناس انتفاعا كثيرا ، وكان له همت حسن ، وصمت غيرالا مر أبلد وف والتهي عن الذكر ، وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صلحة وسكانهات ، ولا تنبيا ، وقول المناسفات أو كثرها منالاة ، وقد كان صالحا ورعا ، وقد صنف كتاب الننبة وفتوح النيب ، وفيهما أشياء حسنة ، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة ، وبالجلة كان من صادات المشابخ ، إ توفى إوله تسمون سنة ودفن بالمدرسة التي كانت له .

# ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وستين وخسائة ﴾

فها أقبات الفرنجي حجافل كتيرة إلى الديار المصرية ، وساعدهم المصريون فنصرفوا في بعض البلاد ، فبلم ذلك أسد الدين في العود إليها ، وكان كثير الحنق على الوزير شاور ، فلك أفدن له فسار إليها في ربيع الاكترومه ابن أخيه سلاح الدين يوسف بن أبوب وقد وقع في النفوس أنه سيدلك الديار المصرية ، وفي ذلك يقول عرقاة المسمى يحسان الشاعر : والذروات ، مصر إلى حوب الأعاد ب

رب كا ملكها موسف • الصديق من أولاد يمقوب فلكها في عصرة موسف • الصادق من أولاد أبوب من لم مزل ضراب هام المدا • حقا وضراب العراقب

ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الديمسوالجيش معه بعث إلى الغرنم فجاؤاً من كل فج إليه ، و بلغ أسد الدين ذلك من شأتهم و وإنحامه ألغا ظارس ، فاستشار من معه من الأشراء فكلهم أشار علما بالرجوع الدين و لكنرة الغرني ، لكنرة الغرنج ، إلا أميراً واحدا قال له شرف الدين برغش ، كانه على در الذات الملاح التراسية العربية الغرنج ، الإأميراً واحدا قال له شرف الدين برغش ، كانه

قال : من حاف الفتل والأسر فليقمد فى بينه هند زوجته ، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادم إلى المدو ، وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فمزم الله لهم فساروا نحوالفرنج فاقتناوا هم وإيام قنالا عظها ، فقناوا من الفرنج مقتلة عظيمة ، وهزموهم ، ثم قناوا منهم خلقا لا يعلمهم إلا الله هز وجل ، وبله الحد .

## ﴿ فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين شيركو. ﴾

تم أشار أسد الدين بالسير [ إلى الاسكندر مة ] فلمكها وجيى أموالها ، واستناب علها ابن أخيه صلاح الدين موسف وعاد إلى الصديد فلك ، وجمع منه أموالاجزياة جدا ، تم إن الفريج والمصريين اجتمعوا على حصار الاسكندوية ثلاثة أشهر لينزعوها من يد صلاح الدين ، وذك في غيبة عمه في الصعيد، وامنتم فها صلاح الدين أشد الامتناع ، ولكن ضافت عليم الأقوات وضاق عليم الحال حداً عنس أحداً الدين فصالحه شاورالوزير من الاسكندوية بخمسين ألف دينار ، فأجابع إلى ذلك اوخرج صلاح الدين ضها وصلها إلى المصريين ، وعاد إلى الشام في منتصف شوال ، وقور شساؤ رقائر على مصر في كل سمنة مائة ألف دينار ، وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة ، وأمادوا إلى بالادم ، ووقع من بلادم حصونا كثيرة ، واقتل منهم خلقا من الرجال ، وأسر جماً غنيرا من النساء والأطفال ، وفتم شيئا كثيراً من الأمتمة ، الأموال وقد الحيد ، وكان مصمة أخره قطب الدين مودود فأطلق له الرقبة فسار فلسلها ، وفها في المسمان منها كان قدوم الهاد الكانب من بغداد إلى دمشق ، وهو أو حامد عهد بن محمد الأصهافي ، عالم اللهن القدم أو ورى بالمدرسة النو وية الشافية داخل باب الفرح ، فلسبت إليه لسكنام ها، فيقال لما المادية ، ثم ولى تدريسها في سنة سبع وستين بعد الشيخ القنيه ان عبد "أ وأول من جاء لما المادية ، ثم ولى تدريسها في نستة سبع وستين بعد الشيخ النقيه ان عبد "أ وأول من جاء للسلام عليه تجم الدين أبوب كانت له وبه ، مرقة من تكويت ، فاسعت الدين الدين العادر المصرية حيث شدة ، وكان أسد الدين العادر المصرية حيث المادية ، وكان أسد الدين وصاح الدين عامده المالورة الدين العادر المصرية من تكويت ، فاسعت الدين الديار المصرية حيث المدادة ، وكان أسد الدين العادر المصرية حيث المدادة ، وكان أسد الدين العادر المصرية حيث المدة ، وكان أسد الدين العادر المصرية حيث

يقول: ويستقر بمصر وسف وبه • تقر بعد الننائي عين يعقوب ويلتتي نوسف بها باخرته » والله بجيمهم من تحد تاريب

و يلتق بوسف. بها باخرته \* والله يجمعهم من علد تاريب ثم تولى هماد الدين كتابة الانشاء للمبلك ثور الدين محمود .

وعن توفى فيها من الأعيان . ﴿ رفض أمير الحاج سنين متعددة ﴾

. كان مقدما على السماكر ، خرج من بنداد انتال شملة التركاني فسقط عن فرسه فمات.

﴿ أُبُو المالي الكاتب ﴾

محمد من الحدر من محمد من على من حمدون ، صاحب النذكرة الحمدونية ، وقدولى دموان الزمام معة ، توفى فى ذى القمعة ودفق بمقامرقريش .

﴿ الرشيد الصدق ﴾ .

كان مجلس بين يدى المبادى عـلى الكرسي ، كانت له شـيية وسمت و وقار ، وكان يلعن حضور الساعات ، و مرقص ، فاتفق أنه مات وهو يرقص في بعض الساعات .

(١) بياض بنسخة الاستانة ولم يكن بالمصرية بياض -

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخسانة ﴾

فى صغر منها وصل شرق الدين أبو جعفر بن البقى من واسط إلى بنداد ، فخرج الجيش النقيه والنقيبان والقاضى ، ومنى الناس بين يديه إلى الدبوان فجلس فى دست الوزارة ، وقرئ عهده ولتب بالوز بر شرق الدين جلال الاسلام معز الدولة سيد الوزراء مسدوالشرق والنرب ، وفيها أفسد تخابة فى البلاد ونهيوا الذى ، فخرج البهم جيش من بنداد فير بوا فى البرادى فاقحسر الجيش عنهم خوفا من الساش ، فكر وا على الجيش فتناوا منها وصلت امرأة الملك فور الدين مجود أسر الجيش منهم خلقا فالسروا كثورين ، وكان قيد أسر الجيش منهم خلقا فلسلوا على الأسوار ، وفى أسوال منها وصلت امرأة الملك فور الدين مجود ابن وتعكى إلى بضداد تريد الحج من هناك ، وهى الست عصمت الدين خابون بلت معين الدين ، وميها الخدم والخدام ، وفيها والله من الدين عابد الكريم ، وفيها المحلم والخدام ، وفيها مستدل الخداد والمحدد من ، فضر البياد عن حاكم ثلاً وعشرين بوما ، حتى ألزموا روح بن الحدي الخوى القضاة في رابع رجب .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ جَعْرَ بِنَ عَبِدَ الوَاحِدِ ﴾

أبر البركات النقنى ، قاضى قضاة بغداد بعد أبيه ، ولد سنة تسع وهشر بن وخسائة ، وسبب وفاته أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدى كلاما خشنا غاف فرمى الدم ومات .

﴿ أَبِو معد السمائي ﴾

عبد الكريم من محمد من منصو و ، أم سعد السمانى ، رحل إلى بنداد فسم مها وذيل على تاريخها المخطيب البندادى ، وقد فاقت ابن الجوزى فى المنتظم ، وذكر عنه أنه كان يتمصب على أهل مد المنتظم ، وذكر عنه أنه كان يتمسم على أهل مدهم ، وأنه يترجم بسارة علمية ، مثل قولة عن بعض الشيخات إنها كانت عفيفة . وعن الشاعر المشهور يحيص بيص إنه كانت له أخت يقال لها دخل خرج ، وغير ذلك .

﴿ عبد القاهر من عبد ﴾

ان عبدالله أمو النجيب السهر وردى ، كان يذكر أنه من سلالة أى بكر الصديق رضى الله عنه حمم الحديث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وابتقى لنفسه مدسة و رباطا ، وكان مع ذلك متصوفا يسظ الناس ، ودفن بمدرسته . ﴿ عمد من صيد الحيد ﴾

أبن أبى الحسين أبو الفتح الرازى ، المدروف بالمسلاء العالم ، وهو من أهل سموقند ، وكان من الفحول فى المناظرة ، وله طريقة فى الخلاف والجدل ، يقال لها الثمليقة العالمية . قال ابن الجوزى وقد قعم بغداد وحضر مجلسى ، وقال أبو سمد السمعائى : كان يدمن شرب الحر . قال وكان يقول ليس فى المدنيا أطيب من كتاب المناظرة و بالحية من خمر أشرب منها . قال ابن الجوزى : ثم بلمنى عنه أنه أقلم عني شرب الخر والناظرة وأقبل على النسك والخير.

﴿ وسف بن عبد الله ﴾

ان مندار الدمشق ، مدرس النظامية ببنداد ، تفقه على أصمد الماني ، و برع في المناظرة وكان يتمصب للأشعرية ، وقد بمث رسولا في هذه السنة إلى شملة التركاني فمات في تلك البلاد .

( ثم دخلت منة أربع وستين وخسائة )

فمها كان فنح مصر عملي يدى الأمير أسد الدين شيركوه وفها طفت الفرنج بالديور المصرية ، وذلك أنهم جعلوا شاو رشحنة لهم مها ، وتحكوا في أموالها ومساكنها أفواجاأفواجاً ، ولم يبق شيٌّ من أن يستحوذوا علمها ويخرجوا منها أهلها من المسلمين ، وقد سكنها أكثر شجبانهم ، فلما سمم الفريح بدلك جاؤا إلها من كل فج وناحية صحبة ك عسقلان في جحافل هائلة عفاول ما أخدوا مدينة بليس وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخرين ، ونزلوا مها ونزكوا مها أثقالهم ، وجعلوها موثلا ومعقلا لهم ، ثم مباد وا فغزلوا على القاهرة من فاحية باب البرقية ، فأمر الوزير شاور النساس أن يحرقوا مصر ، وأن بفتقل الناس منها إلىالقاهرة ، قنهموا البلد وذهب للناس أموال كثيرة جدا ، و بقيت النار تعمل في مصر أر بمنة وخسين وماء فنند ذلك أرسل صاحبها الماضم يستفيث بنور الدين ، و بعث إليه بشمور نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج ووالتزم له بنلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقما مها عندم ، والتزم له بأقطاعات والدة على الثلث، فشرع تور الدين في تجهيز الجيوش إلى مصر ، فله استشمر الوزيرشاور يوصول المسلمين أرسل بن ملك الفرنج يقول قد عرفت محبق ومودق لكم ، ولكن الماضد والمسلمين لا وافقوق على تسلم البلد، وصالحهم ليرجعوا عن البلد بألف ألف دينار ، وعجل لهم من ذلك تمانمائة ألف دينار ، فانشمر وا راجمين إلى بلادهم خوفا من عساكر نور الدين ، وطبعاً في النودة إلىها مرة ثانية ، ومكزوا ومكر الله والله خير الماكرين . ثم شرع الوذير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفريم وتحصيله ، وضيق عبلي الناس مع ما نالهم من الضيق والحريق والخوف، فجير الله مصابهم يقدوم عساكر المسلمين عليهم وهلاك الوزير على يديهم، وفظك أن تور الدين استدعى الأمير أسد الدين من حمص إلى حلب فساق إليه هذه المسافةوقطمها في وم واحد، وفاته قام من حص بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد، ثم ركب وقت طارع الشمس فدخل حلب على السلطان أور الدين من آخر ذلك البوم، و يقال إن هذا لم ينفق لغيره إلا الصحابة ، فسر بذلك نو، الدين فقدمه على العساكر وأفمم عليه عاتقي ألف دينار وأضاف إليه من الأمراء الأعيان ، كل منهم يبتني عسيره رضي الله والجهاد في صبيله ، وكان من جلة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب ، ولم يكن مقشرحاً لخروجه هذا بل كان كارهاً

له ، وقد قال الله تمالي ( قل اللهم مالك الملك ) الآية ، وأضاف إليه ستة آ لاف من الغركمان ، وجمل أسدالدين مقدماً على هذه المساكر كلها ، فسار مهم من حلب إلى دمشق ونو ر الدين معهم ، فجهزه من دمشق إلى الديار المصرية ، وأقام نور الدين بدمشق، ولما وصلت الجيوش النورية إلى وجدوا الغرنج قد انشمر وا عن القاهرة راجمين إلى بلادهم بالصنف الخاسرة ، وكان وصوله صابع ربيع الآخر ، فـ دخل الأمير أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم نخلع عليـــه خلمة سنية فلبسها وعاد إلى مخبمه بظاهر البلد، وفرح المسلمون بقمدومه ، وأجريت علمهم الجرايات ، وحملت إلهم التحف والكرامات، وخرج وجوه الناس إلى المخيم خدمة لأسد الدين، وكان فيمن جاء إليه المخم الخليفة الماضدمتنكراً ، فأسر إليه أموراً مهمة منها قتل الوزير شاور، وقرر ذلك معه وأعظم أمر الأمير أسد الدين ، ولكن شرع عاطل عا كان التزمــه للملك نور الدين ، وهو مع ذلك يتردد إلى أسد الدين، و يركب ممه ، وعزم على عمل ضيافة له فنهاه أصحابه عن الحضو ر خوة عليه من غائلته ، وشاورو ، في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير أســد الدين من ذلك ، فلما كان في بمض الأيام جاه شاو ر إلى منزل أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قبر الشافعي ، و إذا أبن أخيه وسف هنالك فأمر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور، ولم مكنه قتله إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين والهزم أصحابه فأعلموا الماضد لمله يبعث ينقذه ، فأرسل الماضد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه ، فقتل شاه ر ، أرساوا برأسـه إلى العاضد في صابع عشر ربيـم الاّحـر ، ففر ح المسامون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور ، فتهبت ، ودخل أســد الدين على الماصد فاستو زره وخلع عليه خلمة عظيمة ، ولقبه الملك المنصور، فسكن دارشاو روعظم شأنه هنالك، ولما بالم ثور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك وقصدته الشمراء بالتهنئة ، غدير أنه لم ينشرح لكون أسِد الدين صارو زيراً للماضد ، وكذلك لما انتهت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح الدين ، فشرع نورالدين في إعمال الحيلة في إذالة ذلك فلم يتمكن ، ولا قدر عليه ، ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ على خزاش العاضد كمسيأتى بيانه إن شاء الله ، والله أعلم . وأرسلأســد الدين إلى القصر يطلبكاتباً فأرسلوا إليه القاضى الفاضل رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فها كانوا يؤولون ، و بعث أسد الدين المال في الأعمال وأقطم الاقطاعات، و ولى الولايات، وفرح بنف أياما ممدودات، فأدركه حمامه في يوم السبت الثاني والمشرين من جمادي الآخرة من هذه السنة ، وكانت ولايت شهرين وخسة أيام ، فاما توفي أسد الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على الماضم بتولية صلاح الدين بوسف الوزارة بعد عمه ، فولاه الماضه الوزارة وخلم عليه خلمة سنية ، ولقبه الملك الناصر .

## ( صفة الخلمة التي لبسها صلاح الدين يومثذ )

مما ذكره أبو شامة في الروضتين عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وتوب ديبق بطر از ذهب وحية نظر أز ذهب، وطياسان بطر أز مذهبة ، وعقد حوه بيشرة آلاف دينار ، وسيف محل مخيسة آلاف دينار ، وحجزة ببَّانية آلاف دينار ، وعلماطوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر ، وفي رأسها مائتا حبة جوهر ، وفي قوائها أربعة عقود جوهر ، وفي رأسها قصة ذهب فيها تندة سضاء مأعلام بيض ومع الخلعة عدة يقج ، وخيل وأشياء أخر ، ومنذور الوزارة ملفوف شوب أطلب أسفى ، وذلك في يوم الاثنين الخامس والمشرين من جادي الا خرة ، من هذه السنة ، وكان يوما مشهوها ، وسار الجيش بكماله في خدمته ، لم يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروق ، وقال : لا أخدم وسف بمدثور الدين ، ثم سار بجيشه إلى الشام فلامه نور الدين على ذلك ، وأنام الملك صلاح الدين عصر بصفة نائب للملك تو رائدين ، بخطب له على المنامر بالديار المصرية ، و يكاتبه بالأمير الاسفهلار صلاح الدمن و يتواضم له صلاح الدين في السكتب والملامة ، لسكن قد النفت عليه القاوب ، وخضمت له النفوس ، واضعابه الماضد في أيامه غاية الاضعاباد، وارتفع قدر صّلاح الدين بين المباد بثلث البلاد ، و زادفي إقطاعات الذين معه فأحبوه واحتربوه وخدموه، وكتب إليه نورالدين يمنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه وأمره أن يقبر حساب الديار المصرية ، فل يلتفت صلاح الدين إلى ذلك وجمل تور الدين يقول في غضون ذلك: ملك أبن أبوب. وأرسل [صلاح الدين] إلى ثور الدين يطلب منه أهله و إخوته وقرابته ، فأرسلهم إليمه وشرط علمهم السمم والطاعة له ، فاستقر أمره بمصر وتوطأت دولته بذلك ، وكمل أمره وتمكن سلطانه وقويت أركانه. وقد قال بمض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاو رالوزير هيا لمصر حور وسف ملكها ﴿ بأمر من الرحن كان موقولًا

سيه بمصر حور واسف شاه را ﴿ عالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وما كان فيها قتل بوسف شاو را ﴿ عالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قال أبو شامة : وقتل العاضد في هسنده السنة أولاد ثناؤر وم شجاع الملقب بالكامل والطاري

الملقب بالمظم ، وأخوهما الآخر الملقب بفارس السلمين ، وطيف برؤسهم ببلاد مصر

( ذكر قتل الطواشي )

مؤتمن الملافة وأصحابه على يدى صلاح الدين ، وذلك أنه كتب من دار الخلافة ، مسر إلى الفريج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الاسلامية الشامية ، وكان الذى يضد بالكتاب إليهم الطواشي مؤتمن الخلافة ، مقدم المساكر بالقصر ، وكان حبشياً ، وأرسل المكتاب مع إنسان أمن إليه ، فصادفه في بعض الطوروق من أنكر حاله ، فحدله إلى الملك صلاح الدين تقررة ، فأخرج الكتاب ففهم صلاح الدين الحال فكتمه ، واستشعر الطواشي ، وتمن الهولة أن صلاح الدين قد اطلم على الأمر فلازم القصر مدة طويلة خوط على نفسه ، ثم من له فى بعض الأيام أن خرج اللي تلحيه ، فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه ، ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة القصر، واستناب على القصر عوضهم بها، الدين قراقوش ، وأمره أن يطاله، بحصيع الأمور، مضارهاو كبارها ﴿ وقعة السودان ﴾

وذلك أنه لما قتل الطواشي مؤتمن الخلافة المبشى، وعزل بقية الخلام غضبوالذلك، واجتمعوا وذلك أنه لما قتل الطواشي مؤتمن الخلافة المبين بين التصرين، فقتل خلق كنيو منافر يقين، وكان القصر إلى المركة، وقد قضف المبين الشكس من القصر بحسوارة، وجاءم منه سهاهقيل كان ذلك بأمر الساضد، وقيل لم يكن بأمره . ثم إن أخا الناصر تورشاه قعس الدولة - وكان حاضراً للحرب قد بشه تور الدين لأخيب ليشد أزوه - أمر باحراق منظرة العاضد، فقتح الباب وتوري إن أسير المؤسنين بأمركم أن تحرجوا هؤلاء السودان من بين أظهركم، ومن بالاكم، فقوى الشاميون وضعف جأش السودان جماء وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعروفة بالمحصورة، والتي فنها منهم خلفا كنيم علم المسيف فقتل منهم خلفا كنيم علم السيف فقتل منهم خلفا كنيم علم المسيف فقتل منهم خلفا أخور شاه صدر المناك صلاح الدين فقتل أحمام خلفا أخوا المناك صلاح الدين فقتل أخرجهم إلى الجنيزة، ثم خرج لهم الحسيف فقتل منهم خلفا أخوا المناك صلاح الدين فقتل أخرام الدين فقتل أخرجهم إلى الجنيزة، ثم خرج لهم الحسيف المناك المناك صلاح الدين فقتل أخراكم الدين فقتل أخرجهم إلى الجنيزة عنه خلوا المناك المناك المن فقتل أكرام أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل، فقتلك بيوتهم خلوة أخر الملك صلاح الدين فقتل أكرم أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل، فقتلك بيوتهم خلوة بالم المناك المن فقتل أكرم أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل، فقتك بيوتهم خلوة أخراهم الدين فقتل أكرم أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل، فقالك بيوتهم خلوا المناك صلاح الدين فقتل أكرم أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل، فقالك بيوتهم خلوا المناك المناك الدين فقتل أكرم أيضاً ولم ين منهم إلا القبليل المناك والمناك الدين فقتل أكرم أيضاً والم يوري منهم إلا القبليل المناك المدون المناك المناك المناك المناك السورة المناك ا

وفيها افتنح نور الدين قلمة جبير وانفرعها من يد صاحبها شهاب الدين ملك بن عسل المقبل وكانت في أيسهم من أيام السلطان ملكشاء . وفيها احترق جامع حلب فجسعه نور الدين . وفيها مات ملايقوق الذي تنسب إليه الحلة بطاهو حلب .

وَيُزُّونُ تُوفِي فِها مِن الأعيان .

# ﴿ سد الله من أمر أن سيد الدجاجي ﴾

أبو الحسن الواعظ الحنبلى ، وقد سنة ثمانين وأر بعائة ، وعمع الحديث وتفقه ووعظ ، وكان لطيف الوعظ ، وقد أننى عليه ابن الجوزى فى ذلك ، وفركم أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن النعرض لفك وأنشه :

أبي النائب النصبان يا نفس أن ترضى ﴿ وأنت الذي صيرت طاعته فرضا فلا شهجرى من لا تعليقين هجره ﴿ وإن ثم بالهجران خديث والأرضا وذكر ابن الجوزى عنه أنه قال : خفت مرة من الخليقة فهتف بي هاتف في المنام وقال لي اكتب ادفع بصيرك حادث الأيام ﴿ وترج لعلف الواحد العلام لا تياس وإن تضايق كربها ﴿ وربك ريب صروفها بسهام فله تمالى بين ذلك فرجة ، تحقى على الافهام والأوهام كرمن نجامريين أطراف التنا ، وفريسة سلمت من الضرغام

توف فه شسبان منها عن أربع وتمانين سنة ، ودفن عند رباط الزورى ثم مَعل إلى مقبرة الامام وهد (شاورس مجير الدين)

أبو شجاع السمدى، الملقب أدير الجبوش، وزير الديار المصرية أيام الداضد، وهو الذي انتزع الوزارة من يفتى وزيك، وهو أول من استكتب القاضى الغاضل، استدعى به من اسكندوية من باب السدرة غظى هنده وانحصر منه الكتاب بالقصر، كما رأوا من فضله وفضياته . على المتدحة الشعراء منهم عمارة النمق حيث يقول:

ضجر الحديد من الحديد وشاور \* من نصر دين محمد لم يضجر حلف الزمان ليأتين عمله \* حنثت عمينك يا زمان فكفر

ولم بزل أمره قائما إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوار فالتجا إلى تو الدين فأرسل معه الأمير أسد الدين حتا عليه حتى الأمير أسد الدين حتا عليه حتى الأمير أسد الدين عدى الأمير جردنك في تعلى هذه السنة ، عمل يدى ابن أهيه صلاح الدين ، ضرب عنه بين يدى الأمير جردنك في السايم عشر من ربيع الآخر ، واستور ربده أسد الدين ، فلم تعلى مدته بعده إلا شهرين وخسة أيم ، قال ابن خلكان : هو أبو شجاع شاور بن جمير الدين بن نزار بن عشار بن شاس بن منيث ابن حبيب بن الحادث بن ربيه بن مخيص بن أبى ذؤ جج عبد الله وهو والد حليمة السعدية ، كفا ابن حبيب بن الحادث بن ربيه بن مخيص بن أبى ذؤ جج عبد الله وهو والد حليمة السعدية ، كفا الناس بليد المدة والله أعلى .

### ﴿ شيركوه من شادي ﴾

أسد الدين الكردى الزرارى وهم أشرف شعوب الا "كراديه وهو من قرية بقال لها درين من أهمال أفر بيجان ، خدم هو وأخوه نجم الدين أبوب ـ وكان الا كبر ـ الأمير بحاهد الدين نهر و زاخادم شحنة الدراق ، فاستناب يجم الدين أبوب على قامة تكريت، فاتمق أن دشلها عاد الدين زنكي هار با من قراجا السق ، فأحسنا إليه وخدما ، ثم اتنق أنه قتل رجلا من العامة فأخرجها نهروز من القلمة فأخرجها نهروز من القلمة فاخرجها نهروز من القلمة فاحداث ، من الإصابا ، ثم حظيا عند ولده نور الدين مجود ، فاستناب أبوب على بعدلك ، وأقره ولده نور الدين ، وصار أسد الدين مند ورالدين أكبر أمرائه ، وأخسهم عنده وأقسلمه الرحبة وحمد مع مائه عنده من الاقطاعات ، وذلك لشهامته وشجاعته وصراعته وجهاده فى الفرج ، فى أيام معدودات وقمات منتبرات ، ولا سيا مع منتح دمشق ، وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصر ، بل الأولاء المناب المناب القطية بديار وشكله المناب المناب المناب ، وذلك المناب وقبط الجنة وقوات وقبل المناب وم فتح دمشق ، وأعجب من ذلك ما فعله بديار

فى النانى والعشرين من جمادى الآخرة من هماه السنة رحمه الله . قال أنوشامة : وإليه تنسب المخاهاة الأسدية بالشرق الفهملى ء ثم آل الأمم من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف ، ثم استوسق له الملك والممالك هنالك .

# ﴿ محد بن عبدالله من عبد الواحد ﴾

ابن سلمان المروف بابن البطى ، سم الحديث الكثير ، وأسمم ورحل إليه وقارب التسمين .

#### ﴿ محد الفارق ﴾

أبو هيد الله الواعظ، يقال إنه كان بمعاظ نهيج البلاغة و يعبر ألفاظه دوكان فصيحاً بليناً يكتنب كلامه و بودى هنه كتاب يعرف يالحكم الغارقية .

# ( العمر بن عبد الواحد )

امن رجار أمو أحمد الأصباق أحد المفاظ الوعاظ ، روى عن أصحاب أبي نسم ، وكانت له سرفة جيدة بالحديث ، توفى وهو ذاهب إلى المج بالبادية رحمه الله .

### ( ثم دخلت سنة خنن وستين وخسائة )

فى صغر منها حاصرت الغربج مدينة دمياط من بلاد مصر خسين وما ، بحيث صيتوا على أهلها ، وتقادا أما كذيرة ، جاءوا إليهامن البر والبرر جها أن عكرا الديارالمسر بتوخوفا من استيلا السلمين على التقدس ، فكنب صلاح الدين إلى فور الدين يستنجده عليهم و يطلب منه أن يوسل إليهامداد من الجيوش ، فانه إن خرج من مصر خلفه أهلها بسوه ، و إن قعد عن الفرنج أغذوا دمياط وجعلوها منه لله لهم ينقوون بها على أخذه مصر ، فأرسل إليه نور الدين بيموشه كثيرة ، فيتم بعضها بعضاً منه إن فور الدين أبيوم كثيرة فيلس خلال دياره ، في أن فور الدين أعتم عنه الغريم عن بالدائهم فصعد إليهم في جيوش كثيرة فيلس خلال دياره ، وقدم من أموالهم وقتل وسي شيئا كثيراً ، وكان من جملة من أرسله إلى صلاح الدين أبوه الأمير تجم المنتف الدين أبوه ، وقد أمد الماضد صلاح الدين أبوب ، في جيش من مثل الميوش، ومعه بقية أولاده ، فتلقاء المياش من مصره وخرج الماضد التنبية أولاده ، وقد أمد الماضد صلاح الدين في ماد الماضد علام الدين في حاد المنافذ عن المسلم ان فور الدين قد غزا بلاده ، وقتل خلقاً من رجالهم ، وسي كثيراً من نساهم وأطفالهم وغيرا من المنافذ عن المسلمين خيراً ، من ساهم وأطفالهم وعندي الاتخرة إلى الكر خوا من من أموالهم ، فيأه الله عن المسلمين خيراً ، من ساهم وأطفالهم المنافذ عن المسلمين خيراً ، من ساهم وأطفالهم المنافذ عن المسلمين خيراً ، من ساهم وأطفالهم عود من مناط فرخور الدين في جادى الاتخرة إلى الكر خوا من من أموالهم ، فيأه أن يلته أن مقدمين من الفرع قد أقد الا أخيرة عن دمياط فرخ ور الدين فو منافذ أن يلته أن مقدمين من الغرع قد أقد الانوز عن دمياط فرخ ور الدين فو منافذ كان أهداد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداً ، وقد كان المنافذ

الملك نور الدين شديد الاهمام قوى الاغتمام بدئك ، حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزماً في ذلك في عديث مسلسل بالتبسم ، فطلب منه أن يتبسم ليمسل التسلسل ، فامنتم من ذلك ، وقال : إلى لا تستحى من الله أن براى منبسا والمسلمون يحاصرهم الذرج بفتر ديباط ، وقد ذكر الشيخ أبوشامة أن إلمام مسجد أبى الهرداء بالقالمة المسلمون وأى في تلك اللهة التي أجل فها الفرج عن معياط رسول الله والمسلمون مل مل نور الدين و يشره بأن الفريح قد رحلوا عن ديباط ، فقلت : يا رسول الله والمسلمون على مسجود ، الهم انصر ديبك و ومنهو مجود الكاب ؟ فقال : بعلامة ما سجد يوم تل حارم وقال في سجود ، الهم انصر ديبك ومنهو مجود الكاب ؟ فقال على نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخيره بالملامة ، فقاحاه إلى عنده العبد و بكي نور الدين تصديقا وفرحاً بذلك ، م كشفوا رسول لله وقيال الدين : قال ، صدقت ، و بكي نور الدين تصديقا وفرحاً بذلك ، م كشفوا فا أمرك به خال الأحرى كا أخير في المنام .

قال العاد الدكانب: وفي هذه السنة هر الملك نور الدين جامع داريا ، وهر مشهد أي سلمان الدارا في بها ، وشق بعشق ، وفها حاصر الكرك أربعة أيام ، وظارته من هناك مجم الهين أوب والد صلاح الدين ، متوجها إلى ابنه عصر ، وقد وصاد نور الدين أن يأمن ابنه صلاح الدين أن ينسلب عصر العذلية المستنجد بافي السامى ، وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك ، وفيها قلم المؤج من السواحل محمدها والدكرك مع تبيب بن الرقيق وابن التنقرى ، وكانا أشجم فرسان الفريج، فقصدهما نور الدين ليقاتبه في ذلك ، وفيها قلم فقصدهما نور الدين ليقابلهما لحادا عن طريقه ، وفيها كانت زلولة عظيمة بالشام والجزيرة وهمت أكثر الأرض ، وتبسمت أسوار كثيرة بالشام ، وسقعات دور كثيرة على أهلها ، ولا سها بعمشق وحمى وحاء وحلب و بعليك ، سقعات أسوارها وأكثر قاصبها ، فجدد نور الدين عمارة أكثر ماوقع ، يهذه الأما كن .

\* وفيها توفى (الملك قطب الدين مودود بن زنكى)

أخو نور الدين مجود صاحب الموصل ، وله من العمر أد بعرف سنة ، ومدة ملكه منها إحمدى وعشر و رسنة ، وكان من خيار الماوك ، عجباً إلى الرعية ، عطوة عليم ، محسنا إليم ، محسنا الشكل . وعملك من بعده ولده سيف الدين غازى من الست خانو ن بنت تمر تاش من إياضاري بن أوقق أصحاب ماردين ، وكان مدير مملكته والمتحكم فها عقر الدين عبد المسيح ، وكان غالما ناشها ، وفها كانت حروب كثيرة بين ماوك النوب يجزيرة الأندلس ، وكذهك كانت حروب كثيرة بين ملوك الشرق . أيضاً . وحج بالناس فيها وفها قبلها الأمير برغش الكبير، ولم أو أحداً من أ كامر الأعيان توفى فها.

## (ثم دخلت سنة ست وستين وخسالة)

فيها كانت وفاة المستنجد وخلاقة ابنه المستضى، و وذاك أن المستنجد كان قد مرض فى أول مد السنة ، ثم حوف فيا يبدو للناس ، فدل ضيافة عظيمة بسبب ذلك ، وفرح الناس بذلك ، ثم أدخل الطبيب إلى الحام و به ضمف شده يعد فات فى الحام ، و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض الهواة على الطبيب ، استمجالا لموته ، توفى جم السبت بعد الظهر كان ربيح الآخر عن ثمان وأربيين سنة ، وكانت مدة خلافته إحمى حشرة سنة وشهراً، وكان من خيارالخلفا، وأحدام وأرقتهم بالراعا ، ومنع عبهم المكوس والضرائب ، ولم يترك بالمراق مكما ، وقد شفع إليه بعض أصحابه فى ربيل شرر مو بذل يه عشرة آلاف دينار وائتنى ربط شرر مو بذل يه عشرة آلاف دينار وائتنى عبد المدين من شره ، وكان المستنجد أعجر طويل العمية ، وهو الثاني والشالاتين من عشرة كالحام ولمفا الأدباء :

أصبحت لب بني العباس جلمها ، إذا عددت حساب الجل الخلفا

وكان أمارا بالمعروف تها، عن المنسك ، وقد رأى فى منامه رسول الله ﷺ وهو يقول له : قل اللهم اهدى فيمن هديت ، وعافى فيمن عافيت ، دعاء التنوت بنامه . وصلى عليه يوم الأحد قبل الظهر ، ودفن بدار الخلاقة ، ثم قتل إلى الترب من الرصافة رحمه الله تعالى .

### (خلافة المتفيء)

وهو أو محمد الحدن بن بوسف المستنجد بن المتنفى ، وأمه أردنية تدعى عصمت ، وكان مواده في شميان سنة ست وهلايين وخسياته . بو يع بالخلافة وم مات أبوه بكرة الأجد فاسع ربيع الآخر ، و بلهمه الناس ، ولم يل الخلافة أحمدا بحمه الحسن بديدالحسن بن على غيرها أ ، وواقته في الكنية أيضاً ، وغطع موحلة على الناس أكثر من ألف خطعة ، وكان بوما مشهودا ، وولى قداء قضاة بنداد الروح ابن الحدثي بوم الجمعة حادى هشرين ربيع الآخر ، وخلع على الوزير وهو الأستاذ عضد الدولة ، وضر بت على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمنزب والدشاء ، وأمر سبمة عشر أميراً من الماليك وأذن الوطاط فتمكلموا بعد ماضوا مدة طويلة ، لما كان بحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة ، ثم كثر احتجابه ، ولما جامت البشارة مولايته إلى الموصل قال العاد الكانب :

قد أشاد الزمان بالمستشىء ، و اواث البرد وابن هم النبي جاء بلطق والشريعة والمد ، ل فيا مرحبا مبذا الهجي فبدينا لأهل بمنداد فازوا ، بعد بؤس بحكل عيش عني ومضى إن كان في الزمن المظ ، لم بالمود في الزمان المضى

وفيها سار الملك توراكين إلى الرقة فأغذها ، وكذا فصيدين والخابور وسنجار ، وسلمها إلى زوج ابنته ابن أخيه مودود بن همادالدين ، ثم سار إلى الموصل فأقام مها أربعة وعشرين بوما، وأقرها أعلى امن أخيه سبف الدين خازى من قطب الدين، ودود ، مع الجزيرة ، و زوجه ابنته الأخرى ، وأمر بمارة جاميها وتوسعته مرووقف على تأسيسه بنفسه ، وجمل له خطيباً ودرسا تلفقه ، و و لى الندر نس. للتقيمه أبي بكر البرقاني ، تثميذ همه من يحبي تلميذ النزالي ، وكتب له منشوراً بذهك ، ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل، وذلك كله باشارة الشيخ الصالح المابد عمرالملا، وقد كانت له زاوية يقصد فيها ، وله في كل سنة دهوة في شهر المولد ، محضر فنها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء و پستفل بذلك ، وقد كان الملك تو راقدين صاحبه ، وكان يستشيره في أمو ره ، ومحن يعشمه في مهماته وهو الذي أشار عليه في معة مقامه في الموصل بجميع ماضله من الخيرات ، فلهذا حصل بقدومها أهل الوصل كل منسرة ، واندفست عنهم كل مضرة، وأخرج من بين أظهرهم الطالم الناشم فخرالدين هبد المسيح ، ومهاه عبد الله ، وأخم نمه إلى دمشق فأقطمه إقطاعا حسنا ، وقد كان عبد المسيم هما نصرافيًّا فأظهر الاسلام، وكان يقال إن له كنيسة في جوفداره، وكان سيُّ السيرة خبيث السريرة ف حق العلماء والمسلمين خاصة ، ولما دخل نور الدين الموصمل كان الذي استأمن له نور الدين الشيخ عر الملاء وحين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأكرمه ء وألبسه خلمة جاءته من الخليفة فدخل فمها إلى البله في أمية عظيمة ، ولم يدخل تووالدين الموصلحتي قوى الشتاء فأقام مها كما ذكرنا ، فلما كان في آخر لبلة من إقامته مها رأى رسول الله ﷺ يقول له : طابت لك بلاك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ? فنهض من فوره إلى السفر، وما أصبح إلا سائراً إلى الشام ، واستقضى الشيخ امن أبي عصرون ،وكان معه على سنجار ونصيبين والخاور ، فاستناب فها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا .

وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر لا نهم كانوا شيعة ، وولى قضاء القضاة بها لصدو الدين عبد الملك بن درياس الماردائي الشافيي ، فاستناب في سائر الماملات قضاة شافيية ، وبني معرصة الشافيية ، وأخرى المالكية ، واشترى ابن أخيب تني الدين عمر داراً تعرف بمنازل الله ، ورجعلها معرصة الشافيية ووقف عليها الروضة وغيرها . وعمر صلاح الدين أسواد البله ، وكذلك أسواد المستندية ، وأحسن إلى الرعايا إحسانا كثيراً ، وركب فأغل على بلاد الدرم بنواحي عسقلان وغزة وضرب قلمة كانت لم على أيلة ، وقتل خلقا كثيراً من مقاتلتهم ، وتلتي أهاد وهم قادمون من الشام ، والمهم بعد فرقة طور . . وفيها قالم صلاح الدين الأذان بحى على خير العمل من ديار مصر كام ، وتبدي العمل من ديار مصر على الهرين الأذان بحى على خير العمل من ديار مصر كام ، وقد محمد المها ، وشرح في تحميد العلمة البن الساس مل المنار .

وممن ثوقى فيها من الأعيان . ﴿ طَاهَرُ بِنْ مُحْدُ بِنَ طَاهِرٌ ﴾

أبو زرعة المقدمي الأصل ، الرازى المواد ، الهمداني الدار ، وقد سنة إحدى وتمانين وأر بعمائة وأهمه والنه الحافظ محمد بن طاهرالكنير ، ومما كان برويه مسندالشافى ، توفى مهمدان بومالأ ر بعاء سابع ر بيع الآخر ، وقد قارب التسمين .

## ﴿ يوسف القاضي ﴾

أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الانشاء عصر، وهو شبيخ القاضى الفاضل فى هذا الذن، ا اشتفل عليه فيه فعرع حتى قدر أنه صار مكانه حين ضعف هن القيام بأعباء الوظيفة لمكبره، وكان القاضى الفاضل يقوم به وبأهله حتى مات ، ثم كان بسد موته كذير الاحسان إلى أهله رحمهم الله. ﴿ وسف بن الخليفة ﴾

المستنجد باقه بن المقنفي من المستظهر ، تقدم ذكر وفاته وترجمته ، وقد تو فى بعده عمه أنو لصر امن المستظهر بأشهر ، ولم يعنى بعده أحد من والدالمستظهر ، وكانت وفاته موم الثلاثاء التامن والعشر بن من ذى القعدة منها . ﴿ ثم دخلت سنة سبع وستين وخسائة ﴾

. « فيها كانت وفاة الماضدصاحي مصر » في أول جمة منها ، فأمر صلاح الدين إقامة الخطبة لبني العباس عصر وأعمالها في الجمة الثانية ،

ق اول جمة منها ، فامر صلاح الدين باقامة الخطبة لبنى السباس عصر واعملها في الجمة النائية ،
وكان وماً مشهودا ، ولما انهى الخبر إلى الملك تور الدين أرسل إلى الخليفة يمله بذلك ، مع ابن أبى
عصر و ن شهاب الدين أن المدالى ، فزينت بنداد وغانت الأسواق ، وهملت القباب وفر حالمسلمون
فرحاً شديدا ، وكانت تد قطلت الخطبة لبنى السباس من ديار مصر سبنة تسع وخسين والاثمائة في
خلافة المطبع المباسى ، حين تغلب الفاطميون على مصر أيام الممز الفاطمي ، بانى القاهوة ، إلى هذا
الان ، وذلك ماثنا سنة ونمان سنين . قال ابن الجوزى : وقعد ألفت في فلك كتابا سحيته النصر
على مصر . ( موت العاضد آخر خافاء السبديين )

والمناضد في القدة القاطع ، « لا يصفد شجرها » لا يقطع ، وبه قطعت دولتهم ، واسحه عبد الله ويكفى بأبي محد من وسف الحافظ بن المستنصر بن الحاكم بن العزيز بن المنوس المناضو و القاهرى، أبي العنزيز بن المدتى أولهم ، كان مولد الماضد في سنة ست وأد بعين ، فعلش إحدى وعشر بن سنة وكانت سيرته مندسوة ، وكان شبعياً خيينا ، او أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة ، واتمنق أنه لما استغر أمر الملك فور الدين ، وذلك أن المعالم عن مرسوم الملك فور الدين ، وذلك أن العالمية بهت وكان المستنجد إذ ذلك مدننا مر يضا، في العالمات تولى بسمه ولده ، فكانت الخلية ، عمر له ، ثم إن الماضد مرض فكانت واتاته في يوم

عاشوراه ، فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاه ، و بكي عليه وتأسف ، وظهر منه حزن كثير عليه ، وقد كان مطبعاً له فها يأمره به ، وكارالماضد كر عاً جواداسامحه الله . ولما مات استحوذ صلاح الدين على القصر عافيه ، وأخرج منه أهل الماضد إلى دار أفردها لهم ، وأجرى علمهم الأرزاق والنقات المذية ، والديشة الرضية ، عوضاً عاظهم من الخلاقة ، وكان صلاح يقنهم على إقامة الخطبة لبنى المباس بمصر قبل وفاة الماضد ، وهلا م بربها إلى بعد وفاته ، ولكن كان ذلك قدرا مقدوراً . وعما نظمه العماد في ذلك :

توفى اللائد الدمي فما ﴿ يَشْتُحُ دُو بِدَعَةُ عَصَرُ فَمَا وعصرف عونها انتفى وغدا ، وسفيا في الأمور محتكما قد طفئت جرة النواة وقد . دالتيمن الشرك كل ماأضطرما وصار شمل الصلاح ملتبًا ، بها وعقد السداد منتظما لما غدا مشمراً شعار بني ال ، أسياس حقا والباطل اكتما وبات داعى التوحيد منتظرا ، ومن دعاة الاشراك منتقما وظل أهل الضلال في ظلل \* داجية من غبائة وعمى وارتكس الجاهلون في ظلم \* لما أضامت منامر العلما وعاد بالستفير ممتلياً ، بناء حق بعد ما كان منهدما أعيدُت الدولة الق اضطهدت ، وانتصر الدين بعدما اعتضا واهتزعهف الاسلامين جال ، وافتر ثغر الاسلام وابتسا واستبشرت أوجه المدى فرحا ، فليقرع الكفر سنه ندما عاد حريم الاعداء منتهك ال علم حسى وفي الطفاة منقسها تصور أهل القصور أخربها \* خاصَّ بيت من الكمال سا أزعج بمدالسكوت ساكنها ، ومات ذلا وأخه رخما وتما قبل من الشعر ببغداد ببشر الخليفة المستضى بالخطبة له عصر وأعمالها : لهنيك يا مولاى فنح تنابعت . إليك به خوض الركائب توجف

لهنيك يا مولاى فتح تنابت • إليك به خوض الكائب توجف أخدت به مصراً وقد حال دونها • من الشرك يأمر في لها الحق بقد ف فعادت بحمد الله باسم إمامنا • تقيه على كل البلاد وتشرف ولا ذرو إن ذكت ليوسف مصره • وكانت إلى عليائه تنشوف فئها مه خلقا وخلقا وعفة • وكل عن الرحن في الأخرى يخلف

كشفت بِما عن آل هاشم سبة ، وعاراً أبي إلا بسيفك يكشف وقد ذكر ذلك أبوشامة في الروضتين ، وهي أطول من هذه ، وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محمد من مركات الوزير أنشدها المخليفة عند موته بمد منام رآه، وأراد بيوسف الثاني المستنجد، و ذكر ابن الجوزي : أنها أنشدت في حياة المستنجم، ولم يخطب مها إلا لابنمه المستضيء، فجري الجقال باسم الملك الناصر صــلاح الدين وسف من أوب، ، وقد أرســل الخليفة إلى الملك تور معظمة لما بشر بالخطبة له يمصر ، وكذلك للذلك صلاح الدين إلى الديار المصرية ومعها أعسلام سود ولواء مىةود ، فغرقت عــلى الجواءم بالشام و بمصر . قال ابن أبي طى فى كنابه : ولما تغرغ صــلاح الدين من توطيب. المملكة و إقامة الخطبة والنمزية ، استمرض حواصل القصرين فوجب فسهما من الحواصل والأمتمة والآكات والملابس والمفارش شيئا باهراء وأمرآ هائلاء مزر فلك سبمائة يقيمة من الجوهر ، وقضيب زمرد طوله أكثر من شهر وسمكه نحو الامهام ، وحبل من يا قوت ، و إبريق عظيم من الحجر المافع لا وطبل القوانج إذا ضرب عليمه أحد فيه ريم غليظة أو غسيرها خرج منه ذلك الريم من دره، و ينصرف عنه ما يجده من القوانج، وانفق أنَّ بعض أمراء الأكراد أخلمني يده ولم يدر ما شأنه ، فضرب عليه فحق \_ أي ضرط \_ فألقاه من يده على الأرض فكسره فبعلل أمره ، وأما القضيب الزمرد فان صلاح الدين كسره ثلاث فلق فقسمه بين نسائه ، وقسم بين الأمراء شيئا كثيرا من قعام البلخش والباقوت والذهب والغضة والأثاث والأمتمة وغمير ذلك ، ثم باء ما فضل عن ذلك وجمَّع عليه أعيان التعجار، فاستمر البيم فيا بق هنالك من الأثاث والأمتعة نحواً من عشر سنين ، وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا سنية نفيسة ، وكذلك إلى الملك تور الدين، أرسل إليه من ذلك جانباً كنيراً صالحاء ولم يعخر لنفسه شيتا مما حصل له من الأموال ، بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمرا، وضيره، فيكان بما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطم بلخش زنة الواحدة إحدى وثلاثون مثقالًا ، والأُخرى ثمانية عشر متقالًا ، والثالثة عشرة مثاقيل ، وقيل أكثر مم لا كنيرة، وسنون ألف دينار، وعطر لم يسمم عشله، ومن ذلك حمارة وفيل عظيم جدا، فأرسلت الحارة إلى الخليفة في جملة هدايا . قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الاسلام نظير، تشدل على ألني ألف مجلد، قال ومن عجائب ذلك أنه كان مها ألف وماتنان وهشرون فسخة من الربخ العامري ، وكذا قال العاد الكاتب : كانت الكتب قريبة من مائة وعشر من ألف يحلد . وقال ابن الأثير : كان فها من الكتب بالخطوط المنسو بة مائة ألف مجلد، وقد تسلمها القاضي الغاضل ، فأخذ منها شيئا كثيراً بما اختاره وانتخبه ، قال وقسم القصر الشهالي بين الأمراء فسكنوه ، وأسكن أباه نجم الدين أنوب في قصرعظم على الخليج، يقال له الثؤاؤة، الذيفيه بستانالكافوري وأسكن أ كثر الأمراء فى دور من كان ينتمى إلى الفاطميين، ولا يلقى أحد من الأنراك أحداً من أولئك الدين كانوا بها من الأكار إلا شلحوه تبايه ونهبوا داره ، حتى تمزق كدير مهم فى البلاد ، وتفرقوا شذرمذر وصاروا أيدى سبا .

وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وتمانين سينة وكسراً ، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يفنوا فيها . وكان أول من ملك منهم المهدى ، وكان من سلمية حدادا اسمه عبيمه ، وكان موديا ، فلخل بالإد المغرب وتسمى بمبيد الله ، وادعى أنه شريف علوى فاطبى، وقال عن نفسه إغهالمدى كما ذكر ذلك غير واحد من الدلماء والأثمة بعد الأر بمائة كما قد بسطنا ذلك فها تقدم ، والمقصود أن هذا الدعى الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد ، ووازر ، جماعة من الجيلة ، وصارت له دولة وصولة ، ثم نمكن إلى أن بني مــدينة سهاها المهدية نسبة إليــه ، وصار ملكا مطاعا ، يظهر الرفض و ينهاوي على الكفر الحض ، ثم كان من بعده ابنه القائم محد ، ثم ابنه المنصور إمهاعيل ، ثم ابنه الممز ممد ، وهو أول من دخل ديار مصرمتهم ، و بنيت له القاهرة المعزية والقصران ، ثم ابنه العر بز نزار ، ثمرانيه الحاكم ، نصور ، ثمرانيه الطاهر عدلي ، ثم ابنه المستنصر ممد ، ثم ابنه المستعلى أحمد ، ثم ابنه الآمر منصور، ثم ان عمه الحافظ عبد المجيد، ثم ابنه الظافر إساعيل، ثم الفائر عيسم، و ثم ابن عبه المانيد عبد الله وهو آخرهم ، فيماتيم أربعة عشر ملكا ، ومدتهم ماتنان ونيف وتماتون سنة ، وكذلك عدة خلفاء من أمنة أريمة عشر أيضاً ، ولكن كانت مدتهم نيفا وثمانين سنة ، وقد لظمت أمهاء هولاء وهؤلاء بأرجو زة تابعة لأرجو زةبني المباس عند انقضاء دولتهم ببغداد ، في سنة ست وخمسين وستمائة ، كما سيأتى. وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكاثوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأغلهم ، وأنجس الماوك شيرة ، وأخبتهم سريرة ، ظهرت في دولتهم البدع والمسكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية ، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكمالة ، حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغه ر و إنطاكية وجميم ما والى ذلك ، إلى بلاد إياس وسيس ، واستحوذوا عل بلاد آمـ، والرها ورأس المين و بلاد شتى غسير ذلك ، وقتلو امن المسلمين خلقا وأنما لا يحصمه م إلا الله ، وسبوا ذرارى المسلمين من النساء والولدان بمسا لا يحدولا توصف، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قسه فُتحوها وضَّارت دار إسلام ، وأخذوا من أموال المسلمين مالا بحدولا توصف ، وكادوا أن يتغلموا على دمشق ولكن الله سلم ، وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين محوله وقوته وجوده و رحمته ، وقد قال الشاعر المروف عرقلة :

أصبح الملك بعد آل على • مشرة باللوك من آل شادى وغدا الشرق يحسد النر • بالقوم فمسر نزهو على بفداد ما حووها إلا يعزم وحزم • وصليل النولاذ في الأكاد لا كفرهون والعزز ومن • كان مها كالخطيب والاستاد

قال أبو شامة : يعنى بالأستاد كأنه نور الاخشيدى، وقوله آل على يعنى الفاطميين على زعهم ولم يكونوا فاطميين على زعهم ولم يكونوا فاطميين، وإلى المسلمة على مديدة وكان اسحه سعيداً ، وكان بهرويا حداداً بسلمية ، ثم ذكر ما ذكر اله من كلام الأثمة فهم وطمنهم في نسيسم . قال وقد استقسيت الكلام في مختصر فاريخ دمشق في نرجة عبد الرحمن بن إلياس ، ثم ذكر في الروشتين في هدنما الموضع أشياء كثيرة في فعضور ما ستنه من قبائهم ، وما كانوا بجهر ون به في بعض الأحيان من الكفريات ، وقد تقدم من فك شيء كثيرة ، كثير في تراجهم ، قال أبو شامة :وقد أفردت كتابا محينه و كشف ما كان عليه منو مبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد ، وكذا صنف العلماء في الرد علم كتباً كثيرة ، من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبو بكر الباقداني ، الذي ساء «كشف الأسرار وهنك الاستار ، والمناور ما ناة بعض الشعراء في بني أوب عاسمهم على ما فعاد و بديار مصر :

أبدتم من بلى دولة المكفر من • بنى عبيد بمصر إن هذا هوالفضل زنادقة شيعية باطنية • مجوس وما في الصالحين لهم أصل يسرون كنرا يظهرون تشيعاً • ايستروا سابور حمهم الجهل

وفيها أسقط الملك صلاح الهين عن أهل مصر المكوس والفرائب، وقرى المنشور بذلك على وفرى المنشور بذلك على وفرى المنشور بذلك على وفي السواحل فاضل جهم أساً شديداً ووقرى المنشور بذلك الدين و والله عن والله ين عزا في معند السنة بلاد الفرنج في السواحل فأضل جهم أساً شديداً ووقر و في أنسهم منه نقدة ووعيداً عنم عزم على عاصرة الكرك وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالساكر المصرية إلى بلاد الدكرك، ليجتمعا هناك ويتنقاعل المصالح التي يمود نفيها على المسلم المتكن من يلاد من المتكن من يلاد مصر، ولكنه مع ذلك ركب في جيشه من مصر لأجل امتنال المرسوم، فسارأياماً عن كم كراجماً مستلا بقلة الظهر، والمناوض على اختلال الأحور إذا بعد عن مصر واشتنل عنها، وأوسل يستنو إلى تور الدين، فوقع في نفسه منه، واشتد غضبه عليه ، وعزم على الدخول إلى مصر وانتاعها من صلاح الدين واليتها غيره ، ولما بالمناح الدين طاق بذلك فرده ، وذكر ذلك بحضرة الأمراء الدين واليتها غيره ، ولما المناح وان والمنه لوقعت المناون لمناتائنه، ونشته الأمير والدين والمناتائنه ونشته الأمير والكيراء، فبادر ابن أخيه تن الدين عروقال والشه لوقعت الأور الدين لتقاتلنه ونشته الأمير والكيراء وابد وابن لتقاتلنه ونشته الأمير

يجم الدين أوب والدصلاح الدين وسبه وأسكته ،ثم قال لابنه : اسمع ما أفول فك ، والله ما همنا أحد أشمق عليك مؤومن خالك هذا \_يسفى شهاب الدين الحارب \_ ولو رأينا أور الدين المادرا إليه و عباب المودا إليه مع مجاب الدورا إليه مع المباب الله و كتب إلى أن أبسئك إليه مع مجاب المناسك ، ثم أمر من هنساك بالانصراف والذهاب ، فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل ؟ تذكر مثل هنا المصلات عند قور الدين أم من قصطك و فقط المحال في المستويد عند قور الدين أم من قصطك و وقصد منهم ، وقالك وخراب دوارنا ، وأعمرنا ، ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبق ممك واحد منهم ، ولا يعرب دوالك ، وأى حاجة إلى مجمى، مولانا السلمان إلى قتالى ؟ ابدت إلى بنجاب أو جال حتى أجى مه الى يين يديك . فيحت إليه بنظك المسلمان إلى قتالى ؟ ابدت إلى بنجاب أو جال حتى أجى مه إلى يين يديك . فيحت إليه بنظك ألها مقد والما تقدراً مقد والمنا بنير ه ما كان منبع ، وكان أمر

وفهما أنخذ نور الدين الحمام الهوادى ، وذلك لامتداد مملكته واقساعها ، فانه ملك من حد النوبة إلى همذان لايتمنالها إلا بلاد الغرنج ، وكابم تحت قيره وهدته ، ولذلك المخذف كل قلمة وحصن الحام التي تصمل الرسائل إلى الا قات في أسرع مدة ، وأيسر عدة ، وما أحسن ما قال فهين القاض القاضل الخاص الحاف الحام الاتكن وقد وأعب .

ويمن توفى فها من الأعيان . (عبدالله من أحمد)

ابن أحد بن أحد أو عجد بن الناشاب ، قرأ القرآن وسم الحديث ، واشتغل بالنحو حتى صاد أهل زمانه فيهما ، وشرح الجل لعبد القاهر [ الجرجائ ] وكان رجلا صالحا متطوعا ، وهذا كادر في النحاة ، توفى في شمبان من هذه السنة ودفن قريبا من الامام أحد ، ورؤى في المنام فقيل له ماضل الله بك ؟ فقال غفر في وأدخائي الجنبة إلا أنه أعرض عنى وعن جماعة من اللهاء تركزا العمل واشتغاؤا بالقول ، قال من خلكان : كان مطرحاً للكافة في مأكله وملبسه ، وكان لا يبالى عن شرق أو غرب .

#### (عدين عدين عد)

أبو المظفر الدوى، تنقه على عمد بن بحيى تلميذ النزالى، وفاظر ووعظ بيغداد، وكان يظهر مذهب الأشمرى، و يشكله في الحفايلة مات في رمضان منها .

#### ﴿ ناصر بن الجوى الصوفى ﴾

كان يمشى فى طلب الحديث حافياً ، توفى ببنداد . قال أبوشامة : وفيها توفى .

﴿ نَصَرَاتُهُ ۚ إِنْ عَبِدَاتُهُ } أَبِرَ الْفَتُوحِ ﴾

الاسكندري المروف بان قلافس الشاعر بميذاب، توفى عن خس وأربعين سنة .

والشبيخ أو بكر يمجي بن سمدون القرطي، نزيل الموسسل المقرى النحوى، قال: وفيها والد الدريز والفااهر ابنا صلاح الدين، والمنصور محمد بن قوالدين عمر. ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وستين وخسيالة ﴾

قيها أرسل نور الدين إلى صلاح الدين وكان الرسول الموقق خالد بن التيسرانى - ليقيم حساب الدين المرسرية ، وفعك لأن نور الدين المدين وكان الرسول الموقق خالد بن خزاش الساضد ، ومقصوده أن يقر رعل الديار المصرية خراجاً منها فى كل عام ، وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق على أهلها ويؤمر أما كن كثيرة من مماملاتها ، ولكن لم يفافر بها عامه فلك ، وفيها اجتمعت الغريج بالشام لتعمد زرع (1) ، فوصلوا إلى عسكين فير زاايهم نور الدين فير بوا منه إلى النوره ثم إلى السوره م إلى السوره م إلى السوره م إلى السوره م إلى الموره في الماملة وعلى الموره أن الماملة و رجم الفريم خائبين ، وفيها أرسل السلطان صلاح الدين أخاه شمس الدية قورشاه إلى بلاد النوبة فانتبعها ، واستحوذ على مقتلها وهو حصن يقال له إبراء ، ولما رائما بلدة قليلة الجلدى لا يني خراجها كناتها ، استخلف على المسن المذكور رجلامن الا كراد يقال له إبراهم ، فجمله مقدماً مقر راً بمن المانوا وحسلت أحواله هماك .

وفيها كانت وفاة الأسير تعيم الدين أوب بن شادى والدصلاح الدين عسقط عن فوسه فات وسناى على ترجعته في الوفيات . وفيها سار الملك نو ر الدين إلى بلاد عز الدين قليج أرسلان بن مسعود ابن قليج أرسلان بن سلمود المن قليج أرسلان بن مسعود ابن قليج أرسلان بن سلمود المن قليج أرسلان بن مسعود وعلى في كل منهما بالمسلمين . قال العهاد : وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيساورى وهو قليه عصره ونسيج وحده ؛ فسر به نور الدين وأنزله بحلب بمدمة باب العراق ، ثم ألى به إلى دمق فدرس بزاوية جامع الذرية المام الذي عقم ألى به إلى شعر عنور الدين بانشاه مدرسة المام الذي عدرسة الحاروق ، ثم شرح نور الدين بانشاه مدرسة كبيرة الشافية ، فأدركه الأجل قبل فيك . قال أو شامة : وهي العادلية من بنداد وقد أدى الوسالة بالمطالبة الدياسة بالديار المعربية ، ومعه توقيع من الخلافة باقطاع حرب من بنداد وقد أدى الوسالة بالمطالبة الديار المعربية ، ومعه توقيع من الخلافة بإقطاع حرب عارف وصر يعزب لو ر الدين ، وقد كانتا قديما لأبيه صاد الدين زنكي ته فأراد تور الدين أن ينشئ بينداد معرسة على حافة المدجلة و يجيل هذين المكانين وقناعلها فعاقه القدر عن ولك، وفها وقست بنياحة خوارة م حر وب كثيرة بين سلطان شاه و بين أعدائه ، استصاها ابن الأثير وابن الساعى . بنكار كنا في الاصل وفي ان الأثير : قصدوا بلاد حوران من أعمال دمشق .

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون عسائر الروم، وضم منهم شيئا كثيراً ، و يست إلى نورالدين بأموال كثيرة ، وتسلامين رأسا من رؤس كبارم ، فأرسالها نور الدين إلى الخليفة المستضى، وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قرافرش علوك تتى الدين عر ابن شاهنشا، إلى بلاد إفريقية ، فلكرا طائفة كثيرة ، منها ، من ذلك مدينة طرابلس الفرب وعدة مدن معها .

وممن توفى فيها بن الأعيان ﴿ إِيلَا كُوْ اللَّهُ كَيَّ الامَّابِكِي ﴾

صاحب أذر بيجان وغيرها ، كان مماوكا قلكهال السميرمى ، و زير السلطان محمود ، ثم علا أمهه وتمكن وملك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغـــيرها ، وكان عادلا منصفا شجاعا محسنا إلى الرهمية ، توفى جهدان ﴿ ( الأمرر نجم الدين أبو الشكر أبوب بن شادى )

اين مروان ، زاد به شهم بعد مروان بن يعقوب ، والذي عليه جهورم أنه لا يعرف بعد شادى أحد في نسبهم ، وأغرب بعضهم و زعم أنهم من سلالة مروان بن مجد آخر خلفاء بني أمية ، ومنا ليس بصحيح ، والذي نسب إليه ادعاء هذا هو أبو النداء إسهاعيل بن طنتكين بن أبوب بن شادى و يعرف بابن سيف الاسلام ، وقد ملك البن بعد أبيه فتماظم في فنسه وادعى الخلافة وتلتب بالامام الهادى بنور الله وطلحوا بذلك وظل هو في ذلك :

وأنا الهادى الخليفة والذى \* أدوسرةاب النلب بالضعرالجرد ولا بد من بشداد أطوى روعها \* وأنشرها نشر الشهاس على المرد وأنصب أعلامى على شرطتها \* وأسي بهاما كان أسه جدى ويتمطل في فيها على كل مند \* وأظهر أمن الله في الغرر والنجد

وما ادعاء ليس بصحيح ، ولا أصل له يدنيد عليه ، ولا مستند يسانند إليه ، والمتصود أن المدين على المدين المور وانتجاد وما ادعاء ليس بصحيح ، ولا أصل له يدنيد عليه ، ولا مستند يسانند إليه ، والمتصود أن الأمير تجم الدين على أمن من أخيبه أحد الدين شير كوه ، ولد ، بأرض الموصل ، كان الأمير تجم الدين شحياعا ، خدم الملك عمد من ملكشاء فرأى فيه شهامة وأمانة ، فولاه قلمة تحكي بت ، فحكم فاستمر فيها ، فاجتاز به في بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساق فآواه وخدمه فاستمر فيها ، فاجتاز به في بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساق فآواه وخدمه اعتمر ومنا ، ثم الدين أبوب عاقب وجلا فصرائياً فقتله ، وقبل إنما قتله أخوه أسد الدين شير كوه ، أنه الذين أبوب عاقب وجلا فصرائياً فقتله ، وقبل إنما قتله أخوه أسد الدين شام بكن المنا اصفها الرائدين أبوب القلمة ، غوب اليه أسد الدين فطنته بحر به فقتسله ، فحيسه أخوه من منا المنها الا الذين بياب القلمة ، غوب إليه أسد الدين فطنته بحر به فقتسله ، فحيسه أخوه منا الدين فطنته بحر به فقتسله ، فعيسه أخوه منا الدين وكتب إلى مجاهد الدين بياب القلمة ، غوب ويو درة الحال ، فكتب إليه يقول : إن أباكا كانت

له على تخده ، وكان قد استنابه في هذه القلمة قبل ابنه تجم الدين أيوب ، و إلى أكره أن أسو ، كا ، ولكن انتقلا منها . فأخرجهما تهر و زمن قلمته ، وفي لمسلة خروجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال فتشامت به لفقدى بلدى و وطنى ، فقال له بعض الناس : قد ترى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود فيا يؤمنك أن يكون هذا المولود ملكا عظها له سيت ? فكان كاقال ، فاقصلا يخدمة الملك صداد الدين وتذكي أفي فور الدين ، تم كافا عند نور الدين متقدمان عنده ، وارفست أمرائه ، وكان أسد الدين من أكر مرائمة وكان الميل من من أكدر أمولاد ، ثم يأنه من قبل مداخ كرناه في المرائم الميل من من أمره ما ذكرناه في المنافرة المهمرية ، ثم يأنه في الحجمة سقط عن فرسه فات بصد تمانية أيل في اليوم السابح والمشرين من ذى المعهمة من هذه السابح والمشرين من ذى المعهمة من هذه السابح والمشرين من ذى المعهمة من هذه السنة ، وكان ابنه صلاح الدين محاصر الكرك غائباً عنه ، قاما بلغه خور موته قال الدينة عن حضوره ، وأراسل يشحرق ويتحزن ، وأنشد :

وتُضَلَّفُه بِد الرَّدِي في غيبتي . هبني حضرت ، فكنت ماذا أصنع !

وقد كان نجم الدين أوب كنير الصلاة والصدقة والصيام ، كريم النفس جوادا ممسط . قال ان خلكان : وله خانقام إلديار المصرية ، ومسجد وقداة خارج باب النصر من القاهرة ، وقفها في سنة سد وسنين . قلت : وله بدست خاتها أيضاً ، تعرف بالنجدية ، وقد استنابه أبنه على العبار المصرية حين خرج إلى الكرك ، وحكه في الخزائن ، وكان من أكم الناس، وقد امتدمه الشمراء كالمهادو غيره ورقو ، عراث كثيرة ، وقد ذكر ذلك مستقمى الشيخ أبو شامة في الوضنين ، ودفن مع أخبه أسد الدين بعدار الامارة ، كالمختل بقربة الوزير جال ألدين بدار الامارة ، عثم تقلا إلى المدينة النبوية في سنة تمانين ، ف مدننا بعربة الوزير جال ألدين المدين شيركوه ، وهو الجال المنتم ذكر ، ع الذي ليس بين تربته الموسل ، الذي تقليلة إلا مقدار سبمة عشر ذراعا ، فدفنا هنده . قال أبو شامة : وفي هذه السنة توفى ملك الانفية ، والنباة .

### ﴿ الحسن بن صافى بن بزدن التركى ﴾

كان من أكار أمراء بنداد المنحكين في الدولة ، ولكنه كان رافضياً خبيثا متمصباً الروافض، وكانوا في خفارته وجاهه ، حتى أزاح الله المداين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ، ودفن بداره ثم قتل إلى مقام تو يش فله الحد والمنة ، وحين مات فرح أهل السنة بمرته فرحاً شديدا، وأظهر وا الشكر لله ، فلا مجد أحماً منهم إلا مجمد الله ، فنضب الشيمة من ذلك ، ونشأت بينهم فننة بسبب ذلك . وذكر ابن الساعي في تاريخيه أنه كان في صغره شابا حسنا مليحاً معشوقا للا كام من الناس ، قال ولشيخنا أفي الهن الكندى فيه ، وقد رمعت عينه ، بكل صباح لى وكل عشية . وقوف على أبوابكم وسلام وقدقيل لى يشكرسقاما بمينه . فها تمين منها نشتكي ونضام ( ثم دخلت سنة تسع وستين وخمياتة )

قال امن الجوزي في المنتظم : إنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنارئج، ومنه ما وزنه سبعة أرطال ، ثم أعقب ذلك سبل عظم ، و زيادة عظيمة في دجلة ، لم يمهد مثلها أصلا ، فخرب أشياء كثيرة من العمران والقرى وألزارع ، حتى القبور ، وخرج الناس إلى الصحراء ، وكتر الضجيج والانتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل، وتناقصت زيادة الماء بعمد الله ومنَّه، قال: وأما الموصل فانه كان مها تحمو ما كان ببغداد وانهدم بالماء تحو من ألق داره واستهدم بسبيه مثل ذلك ، وهلك محت الردم خلق كثير ، وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة ، فهلك بسبها شي كثير من الفرى ، وغلت الأسمار بالدراق في هذه السنة في الزروع والثمار، وتوقع الموت في النشم، وأصيب كثير عن أكل منها بالمراق وغيرها . قال ابن الساعي : وفي شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أربمين وما وليلة لم روا الشمس سوى مرتين لحظنين يسيرتين ، ثم تستتر بالنيوم ، فتهدمت بيوت كثيرة ، ومساكن هل أهلها ، وزادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة ، وغرق كثير من مساكن بنداد والموصل ، ثم تناقص الماء اذن الله . قال ابن الجوزي : وفي رجب وصل ابن الشهر زوري من عند نور الدين وممه ثياب مصرية ، وحارة ماونة جلاها مخطط مثل الثوب انستاني . وفيها عزل ابن الشامي عن تدريس النظاميــة و ولمها أنو الخير القزويني. قال : و في حمادي الا تخرة اعتقل المجير الفقيه ونسب إلى الزندقة و الأنملال وترك الصلاة والصوم ، فنضب له ناس وزكره وأخرج ، وذكر أنه وعظ بالحدثية فاجتمع عند، قريباً من تلاتين ألفا . قال إن الساعي : وفيها سقط أحمد من أمير المؤمنين المستضيُّ من قبة شاهَّقة إلى الأرض أسلم ، ولكن نبت يدم البني وساعده اليسرى ، وانسلخ شقُّ من أنفه، وكان ممه خادم أسود يقال له تُجاح، فلما رأى سيد. قد سقط ألتي هو نفسه أيضاً خلفه، وقال : لا حاجة لى في الحياة بعدم ، فسملم أيضاً ، فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر ــ وهو هــذا الذي قد مقطــ لم ينسها لنجاح هــذا ، فحكه في الدولة وأحسن إليه ، وقد كانا صغير بين لما ســةطا. وفمهــا سار الملك نور الدين تحو بلاد الروم وفي خــدمته الجيش وملك الأرمن وصاحب ملطية ، وخلق من الملوك والأمراء ، وافتتح عدة من حصوتهم ، وحاصر قلمة الروم فصالحه صاحبها بخمسين ألف دينار جزية ، ثم عاد إلى حلب وقد وجد النجاح في كل ماطلب ، ثم أتي دمشق مسر ورآ محبوراً . وفيها كان فتح بلاد البمن للملك صلاح الدين ، وكان سبب فلك أن صلاح الدين بلغه أن يها رجلا يقال له عبد النبي من مهدى ، وقد تنلب علمها ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام ، و زعم أنه

سيملك الأرض كلها، وقد كان أخود على بن مهدى قد تغلب قبله هلها ، وانتزعها من أيدى أهل زيد عومات سنة مدين فلكها بعد أخوه حفا ، وكل منهما كانسي، السيرة والسريرة ، فعزم صلاح ألدين لكثرة جيشاوقوته على إرسال سرية إليه ، وكانأخوه الأكبر شمس الدولة شجاعا مهيباً بطلاً وكان بمن يجالس عمارة البني الشاهر ، وكان حمارة ينمت له بلاد البمن وحستها وكثرة خيرها ، غماه ذلك على أن خرج في تلك السرية في رجب من هذه السنة ، فورد مكة فاعتمر مها ثم سار منها إلى زبيد ، غرج إليه عبد النبي فقاتله فهزمه ثوران شاه ، وأسر ، وأسر زوجته الحرة ، وكانت فات أموال جزيلة فاستقرها عدلي أشياه جزيلة ، وذخائر جليلة ، وثهب الجيش زبيد ، ثم توجه إلى هدن فقاتله المبر ملكها فهزمه وأسره، وأخمة البلد يهندي من الحصار، ومنع الجيش من مهما، وقال ما جننا لتخرب البلاد ، و إنماجتنا لممارتها وملكها ، ثم صارق الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه ، ثم تسل بقية الحصون والمعاقل والمخالف، واستوسق له ملك البمن يحذافير، وألق إليه أفلاذ كيده ومطلميره، وخداب الخليفة البياسي المستضي ، وقتل الدعي المسمى بسيد الني ، وصفت المن من أكدارها ، وعادت إلى ما سبق من مضارها ، وكتب بذك إلى أخيه الملك الناصر بخيره عا فتحرالله عليه ، وأحسن إليه ، فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى تور الدين ، فأرسل تور الدين بغلك إلى الخليفة يبشر ، ونتح الين واللطب بها له . وفع خرج الموفق خالد بن القيسراك من العيار المصرية ، وقد أقام بها الملك الناصر حساب الديار المصرية وماخرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك تور الدين كما تقدم ، وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرسسالة بذلك يظهر شق النصا و بواجه بالحمالفة والا باء ، لكنه عاد إلى طباعــه الحسنة وأظهر الطاعة المستحسنة ، وأمر بكتابة الحساب وقعر بر السكتاب والجزاب، فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب والمكتاب، ويبث مع أن القيسراتي مهدية سنية وتحف هائلة هنية ، فن ذلك خسور ختمات شريفات متعلات بخطوط مستويلات ، ومائة عقدمن الجواهر النفيسات، خارجاً عن قطم الباخش والبواقيت، والفصوص والثياب الفاخرات، والأواني والآباريق والمحاف الذهبيات والفضيات، والحيول المومات، والنفائ والجواري الحسان والحسنات، ومن الذهب عشرة صناديق متفلات مختومات، يما لا يعرى كرفنها من متين ألوف ومثات ، من الذهب المصرى المد النفقات . فا فصلت المير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى أن ثور الدين مات رحمه الله رب الأرضين والسموات ، فأرســل صلاح الدين من ردها إليه وأعادها عليه ، و يقال إن منها ما عدى عليه وعلم بذلك حين وضعت بين يديه . (مقتل عمارة بن أبي الحسن)

ابن زيدان الحكمي من قحطان ، أبو محمد الملقب بنجم الدين اليمني الفقيه الشاهر الشافعي ،

وسبب قتله أنه أجتمع جاعة من رؤس الدولة الناطمية الذين كاثوا فيها حكاماً فانفقوا بينهمأن بردوا الدولة الفاطمية ، فكتبوا إلى الفرنم يستدعونهم إليهم ، وهينوا خليفة من الفاطمين ، و و زيرا وأمراء وفلك في غيبة السلطان ببلاد الكرك ، ثم اتفق مجيشه فحرض عمارة الهني شمس الدولة توران شاه على المسهد إلى المين ليضمف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنم ، إذا قدموا لنصرة الفاطميين ، فرج توران شاه ولم يخرج معه حمارة ، بل أقام بالقاهرة يغيض في هذا الحديث ، ويداخل المسكلمين فيه و يصافيهم ، وكان من أكار الدعاة إليه والحرضين عليه ، وقد أدخاوا ممهم فيه بعض من ينسب إلى صلاح الدين ، وذلك من قلة عقولهم وتسجيل دمارهم، فقاتهم أحوج ما كاتوا إليه وهو الشيخ زين ألدين على من مجا الواعظ ، فأنه أخبر السلطان بما تماثؤا وتماقدوا عليه ، فأطلق له السلطان أموالا جرياة ، وأناض عليه حالا جميلة ، ثم استدعاهم السلطان واحداً واحداً فقر رهم فأفر وا بذلك ، فاعتقلهم ثم استفق الفقهاء في أمرهم فأفتره بقتلهم ، ثم عنسد ذلك أمر بقتل وؤسهم وأعيائهم ، دون أتباعهم وقلماتهم، وأمر بنفي من نق من حيش المبيدين إلى أقصى البلاد، وأفرد ذوية الماضد وأهل بيته في دار ، فلا يصل إليهم إصلاح ولا إنساد ، وأجرى علمهم ما يليق مهم من الأرزاق والنياب ، وكان حسارة معاديا كانتاضي الفاضل ، فلما حضر عمارة بين يدى السلطان قام القاضي الفاضل إلى السلطان ليثفع فيه عند فتوهم همارة أنه ينكام فيه ، فقال : يا مولانا السلطان لا تسمم منه ، فغضب المناصل وخرج من القصر ، فقال له السلطان : إنه إنما كان يشفع فيك ، فندم ندماً عظها . ولما ذهب به ليضلب مر بدار الناشل فطلبه فتغيب عنه فأنشد:

عبد الرحير قد احتجب . إن الخلاص هو العجب

قال ابن أبي ملى : وكان الذين صلبوا النصل بن الكامل القاضي ، وهو أبو القاسم هبة الله بن ه.د الله بن كامل قاضي قضاة الديار المصرية زمن الضاطميين ، ويلقب بفخر الأمناء ، فكان أول من صلب فها قاله المماد ، وقسد كان ينسب إلى فضيسلة وأدب ، وله شعر رائق ، فمن ذلك قوله في بارافیا خرق کل ثوب ، وما رفاحیه اعتقادی غلام رقاء

صعى يكف الوصال ترفو ، ما مزق الحجر من فؤادى

وابن صد القوى داعي الدعاة ، وكان يعلم بدعائن القصر فعوقب ليدل علمها ، فاستع من ذلك **فمات** وا نصوست. والنمو برض وهو ناظر الديوان، وتولى مع ذلك القضاء . وشبريا وهو كاتب السر . وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أمراء المصريين ، ونجاح الحامي ومنجم نصراني كان قد بشرهم بأن هذا الأمريتم بعلم النَّجوم .

﴿ وهمارة الميني الشاعر ﴾

: وكان عمارة شاعراً مطبقاً بليناً فصيحاً ولا يلحق شأوه في هذا الشأن، وله ديوان شعر مشهور وقد ذكرته في طبقات الشائعية لأنه كان يشتقل بمذهب الشافعي، وله مصنف في الغرائض، وكتاب وتعد ذكرته في طبقات الشائعية لأنه كان يشتقل م

الوزواء الفاطبيين ، وكتاب جمع سيرة تفيسة التي كان يعتقدها عوام مصر ، وقد كان أديبا فاضلا فقيمًا ، غير أنه كان ينسب إلى موالاء الفاطميين ، وله فهم و في وزوائهم وأمرائهم مدائح كثيرة جداً

وأقل ما كان ينسب إلى الرفض ، وقد اتهم بالزعدقة والكفر المحض ، و ذكر الياد في البّر يدة أنه قال في تصديدة التي يقول في أولما :

العلم مذ كان محتاج إلى العلم • وشغرة السيف تستخفى عن القلم وهي طويلة جدا ، فها كفر وزندقة كشيرة ، قال وفيها :

ريه جدا دهم، عمر ورنسه صبح ما وربيد قد كان أول هذا الدين من رجل ﴿ سَمَى إِلَى أَنْ دَعُوهُ سَيْدُ الأَمْمُ

قال الداه فأفتى أهل الدلم من أهل مصر بقتله ، وحرضوا السلطان على المثلة به و يمثله ، قال و يجوز أن يكون هذا الديت مصولا عليه والله أهلم . وقد أورد ابن الساعى شيئا من رقيق شعره فمن ذلك

قوله علج بعض الماوك :

إذا ثابلت بشرى. جبينه . فارقته والبشر فوق جبيني وإذا المت بمينه وخرجت من ، بابه لئم الملوك بميني

ومن ذلك قوله:

لى فى هوى الرشم المندرى اعتمار . لم يبتى لى مدا قسر اللهم إنكار لى فى القدود وفى الم مدو ، دوفى ضم النهود لبانات وأوطار هذا اختيار عنوانق إزرشيت به ، و إلا ندعى لما أهوى وأختار

وعما أنشد الكندى في عمارة الهني حين صلب :

جارة فى الاسلام أبدى جناية ، وبايم فيها بيعة وصليبا وأسى شريك الشرائق بعض أحمد ، وأصبح فى حب الصليب صليبا سيلتي غدا ما كان يسعى لنفسه ، ويستى صديدا فى المثلى وصليبا

قال الشيئم أو شامة : ظلا ول صليب النصارى ، والثانى مسى مصاوب ، والنسالت عمى التوبى ، والنسالت عمى التوى ، وازايم ودك المنظام . ولما صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت الناقى من شهر رمضان من هـ الناق من شهر رمضان من هـ الناق من من وجمم من الناهري والنكال ، قال المداد : فوصل الكتاب بذلك يوم توفى الملك تم تود الدين رحمه الله تعالى ،

وكفك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الاسكندرية يقال له قديد القفاجي ، كان قد افتتن به الناس ، وجعادا له جزءاً مرث أ كماجهم ، حتى النساء من أموالهن ، فأحيط به فأراد القفاجي الخلاص ولات حين مناص ، فقتل أســـوة فيمن سلف ، ومما وجد من شـــمر عمارة برقى الماضد ودولته وأيله .

أسنى على زمان الامام الداشد . أسف الدتيم على فراق الراحد في طبح من الإحمام الواقد وعلى المناسلات على الإحمام الواقد وعلى الفراك من عسا كرك التي . كاتوا كأمواج المفتم الراكد تقلت . وتمن أحرجم فكبا . وقصر عن صلاح الفاسد فسي الليالي أن ترد إليكي ما عودتكم من جيل إعوائد وقدمن جيلة قصيدة :

يا هافلى فى هوى ابناء فاطمة « لك الملامة إنقصرت فى هافى بالله زرساحةالتصرين وابكسى « لاغل صفين [ البكا] ولا الجل وقل لاهلهما والله ما التحست « فيكم قروسى ولاجرسي مناصل ماذا ترى كانت الافرام فاعلة » فى فسل ابنى أمير المؤسين على .

مند و رود أو رد له الشيخ أو خامة في الروضتين أشماراً كثيرة من مدائمه في الفاطميين ، وكذا إن خلكان ! ( ان قسر ول )

صاحب كتاب مطالع الأنوار، وضعه عـلى كتاب مشارق الأنوار القاضى عياض، وكان من علماه بلاده وفضلائهم المشهور بن، مات فجأة بمدصلاة الجمة سادس شوال منها عن أربع وستين سنة الله ابن خلكان والله سبحانه وقعالي أعلم .

## فصل

 و في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آ قسنقر التركى السلجوق في هذه السنة وذكر شيء من سيرته العادلة الكاملة »

هو الملك المدفل ثور الدين أبر القاسم مجود من الملك الانابك قسم الهولة محاد الدين أى سميد زنمكي الملقب بالشهيد من الملك آقستتر الانابك الملقب بقسم الهولة النركي السلجوقي مولام ، وقد وقت مادع الشمس من يوم الأحد السابع عشر من شوال سمنة إحدى عشرة وحسياتة بمحلب ، ونشأ في كفالة والده صاحب خلب والموصل وغيرهما من البلدان الدكثيرة الكبيرة ، وتسلم الترآن

والذ وسنة والرمى ، وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية ، وقصد صالح، وحرمة وافرة وديانة بينة ، فلما قتل وه سنة إحدى وأر بدين وهو محاصر جمير كا ذكرتا ، صار الملك يحلب إلى ابنه تور الدين هذا ، وأعطاه أخوه سيف الدين غازي الموصل ، ثم تقدم ، ثم افتتح دمشق في سنة تسم وأر بمين فأحسن إلى أهلها و بني لهم المدارس والساجد وألر بعلى ووسع لهم الطرق على المارة ، و بني علما الرصافات ووسم الأسمواق، ووضم المكوس بدار النثم والبطيخ والمرصد، وغير ذلك، وكان حنفي المذهب يحب الماماء والفقراء ويكرمهم و يحترمهم ، وأيحسن إليهم ، وكان يقوم في أحكامه بالمصدلة الحسنة ، واتباع الشرع المطهر، ويمقد مجالس المدل ويتولاها بنفسه، ويجتمع إليه في ذقك القاضي والفقهاء والمفتيون من سائر المذاهب ، ويجلس في نوم الثلاثاء بالمنجد الملق ، الذي بالكشك ، ليصل إليه كل واحد من السلمين وأهل الذمة ، حتى يساومهم ، وأحاط السو ر على حارة المهود ، وكان خراباً ، وأغلق باب كسان وفاح باب الفرح ، ولم يكن هناك قبله باب بالمكاية ، وأغلهر ببلاده السنة وأمات البدعة ، وأمر بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح ، ولم يكن يؤذن مهما في دولتي أبيه وجده ، و إنما كان يؤذن بحي على خير العمل لأن شمار الرفض كان ظاهراً سها، وأقام الحدود وفتح الحصون، وكسر الفرنج ممازاً عديدة ، واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنبعة ، التي كاثوا قد استحوذوا علمها من معاقل المسامين ، كا تقسم بسط ذلك في السينين المتقيدمة ، وأقطم العرب إقطاعات لئلا يتمرضوا الحجيج ، و بني بدمشق مارستاناً لم بين في الشام قبله مثله ولا بعده أيضاً ، ووقف وقفاً على من يعلم الأيتام الخط والقراءة ، وجعل لهم نفةة وكسوة ، وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دارة على جميم أنواب الخاير، وعلى الأرامل والمحاويم، وكان الجامم دائراً فولى نظره القاضي كال الدين محمد من عبد الله الشهز و ري الموصلي ، الذي قسدم به دولاً. قضاء قضاة دمشق ، فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة ، وقد كانت حواصل الجامع مها من حين احترقت في سنة إحدى وسـنين وأر بمائة ، وأضاف إلى أوقاف الجـام المعاومة الأوقاف الق لايدرف واقفوها ، ولا يعرف شر وطهم فمهاءوجملها قلماً واحداً ءوسمى مال المصالجءو رتب عليه لذوى الحاجات والفقراموالمساكين وَالأَراملِ والأينام وما أشبه ذلك . وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير الطالعــة الكتب الديلية ، مُتِّبِماً للاَّ ثار النبوية ، محافظاً على الصلوات في الجاعات ، كثير النلاوة محبًّا لفعل الخيرات ، عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانفاق على نفسه وعياله في المطمم والملبس، وحتى قيل: إنه كان أدفي الفقراء في زمانه أعلاً نفقة منه من غير اكتناز ولا استثنار اللدنيا ، و لم يسمم منه كملة فحش قط ، في غضب ولا رضى ، صموتًا وقو راً . قال ابن الأثير : لم يكن بمد عمر من عبد المز مز مثل الملك ثور الدين ، ولا أكثر تحرياً للمدل والانصاف منه ، وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها بما يخصب من المغاتم ، فكان يقتات منها ، و زاد امرأته من كراها على نقتها عليها ، واستنتى الملاه فى مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يقتال و المرأته من كراها على نقتها عليها ، واستنتى الملاه في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يقتال و والار يد عليه شيئا ، وله مات ، واتحا أر عبل من كبار الصلغين فى ذلك قتال : إنما الأعمال بالنيات ، و إنما أريد بذلك تم بن الخيل على الرك والفر ، وتعالى والمدى أن المجلس الحيد برء وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورحمه ، و ركب بهما مع بعض أصحابه والشمس فى ظهورهما والنظل بين أيدمهما الايدركانه ثم رجما فصار النظل وراههما ثم ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه ، قال الساحيه : أتدى ما شهبته هذا المدى نه عمره منها ، وقد أنشد به بشهم ، قال المدى ، وقد أنشد به بشهم فى هذا المدى :

مثل الرزق الذي تطلبه ، مثل الغلل يمثى معك أنت لا تمركه ستمجلا ، فأذا وليت عنه تبعك

وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة ، ومجمع الحديث وأصمعه ، وكان كثير الصلاة وللجيل من وقت السحر إلى أن بركب :

جمع الشجاعة والخشوع فديه ٥ ما أحسن الشجعان فى الحراب وكذفك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الاتابك مصين الدين تمكتر التيام فى الديل ضامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهى غضيى ، فسألها تور الدين عن أمرها فذ كرت تومهاالذى فرت عليها وردها ، فأمر تور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلمة وقت السحر تتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الديل ، وأعطى الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلا ، وجراية كثيرة

عليه معيرة ودست المنظام وإن • بلين تحت الذي منوا وغفرانا ما من ثرى أودموه رحمة ملأت • مثوى. قبورهم ووحًا ورمحانا

سق برى اودهوه رفحه مهرت ما مطوق سبوارم وربيد و كل موقود مورم وربيد وربيد وربيد وربيد وربيد و كل ان الأثير أن الملك نور الدين بنيا هو ذات بوم يلسب بالكرة إذ وأى رجلا بمعات آخر و موى إلى نور الدين ، فبدت المحابب إلى نور الدين و الدين و والدين و الدين الما الما يا المحاب الما نور الدين و الدين الما القان المجردورى ، وأوسل نور الدين إلى القان أن لا تماملني إلا معاملة الخصوم ، غين وصلا وقف نور الدين مع خصصه بنين يدى القانى ، حتى انفصلت الخصوم الملكوسة ، ولم يثبت الرجل هى نور الدين حق ، بل تبت المحالة المحالة

فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه ، فما أض به امتثلناه ، وما نهامًا عنمه اجتنبناه ، وأمَّا أعلم أنه لاحق الرجل عندي ، ومع هـ فدا أشهدكم أني قد ملكته ذاك الذي ادعى به و وهبشه له . قال ان الأثير: وهو أول من التني داراً المدل، وكان يجلس فها في الأسبوع مرتين، وقيل أربع مرات، وقيل خمس. ويحضر القاض والفقهاء من سائر المنذاهب، ولا يحجبه تومنذ حاجب ولا غيره مل يصل إليه النوى والضميف ، فكان يكام الناس ويستفهم و يخاطهم ينفسه ، فيكشف المظالم ، و ينصف المظاوم من الطالم ، وكان سبب ذلك أن أسبد الدين شير كوه من شادى كان قد عظم شأنه عند نور الدين ، حتى صار كأنه شريكه في الماكمة ، واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى ، وكان ربما ظل توابه جيرانه في الأراض والأملاك الصدل ، وكان القاضي كال الدين ينصف كل من استمداء على جمع الأوراء إلا أسب الدين هذا فما كان مجم عليه ، فلما ابتني ثور الدين دار المدل تقدم أسد الدين إلى نوامه أن لا بدعوا لأحد عنده ظلامة ، و إن كانت عظيمة ، قان زوال ماله عنده أحب إليه من أن براه نور الدين بمين ظالم ، أو موقفه مع خصم من العامة ، ففعاوا ذلك ، فلما جلس فور الدين بدار السفل مدة متطاولة ولم بر أحدا يستمدي عدل أسد الدين ، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال، فسجدتور الدين شكراً لله، وقال الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم. وأما شجاعته فيقال: إنه لم بر على ظهر فرس قط أشجم ولا أثبت منه ، وكان حسن اللهب بالسكرة وكان ريما ضربها ثم يسوق وراءها و يأخذها من الموى بيده ، ثم برمها إلى آخر الميدان ، ولم بر جوكانه يماو على وأسه ، ولا برى الجو كان في يده ، لأن الكر ساتر لها ، ولكنه استهانة بلمب الكرة ، وكان شجاعا صدوراً في الحرب، يضرب المثل به في ذلك ، وكان بقول : قد تمرضت الشهادة غير مرة فل يتفق لى فلك ، ولو كان في خير ولى عند الله قيمة لر زقنها ، والاعمال بالنية . وقال له نوماً قطب الدين النيسانوري: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فانك لو قتلت قتل جيم من معك ، وأخذت البلاد، وفسد حال المساين . فقال : له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على ألله ، ومن هو محمود ? من كان يحفظ ألدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ? ومن هو محمود ? قال فسكي من كان حاضرا رحمه الله .

و المستقبل المربنسة في بعض الغزوات بعض ماه ك الافرقيم فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو يأخذ ما يبذله من المال ? وكان قد بذل إدني فداء نقسه مالا كثيرا ، فاختلفوا عليه تم حسن في رأيه إطلاقه وأخذ الفنداء منه ، فيمث إلى بلده من خلاصته من يأتيه بما افندى، نقسه ، فجاه به سريما فأطلقه ثور الدين ، فيمن وصل إلى بلاده مات ذلك المك ببسله ، فأعجب ذلك تور الدين وأصحابه ، و بني من ذلك المال لمارستان الذي بدمشق ، وليس له في البلاد نظير ، ومن شرطه أنه على الفتراء والمساكين و إذا لم يوجد بعض الأدوية للتى يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياه ، ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ، ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله .

قلت : ويقول بحض الناس إنه لم تخمد منه النار منهذ بني إلى زماننا هذا ظلُّه أعلى. وقد بني الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج ، و رتب الخفراء في الأما كن الخوفة ، وجعبل فيها الحيام الهوادي التي تطلمه على الأخبار في أسر ع مدة ، و بني الربط والخانقات ، وكان بمجمر الفقهاء عنه به والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم ، وكان يحب الصالحين ، وقد ثال بعض الأمراء مرة عنده محر لعص الفقياء ، وهم قطب الدين النسابوري ، فقال له نور الدين : و بحك إن كان ما تقول حقا الحسنات الكثيرة الماحمة لذلك ما ليس عندك بما مكفر عنه سبتات ما ذكرت إن كنت ص على أنى والله لا أصدتك ، وإن عدت ذكرته أو أحدا غير ، عندى بسوء لأوذينك ، فكف عنه ولم بذكر. بعد ذلك . وقد ابتني بدمشق داراً لاستهاع الحديث و إسهاعه . قال ابن الأثبير : وهو أول من بني دار حديث ، وقد كان مهيها وقوراً شديد المية في قاوب الأمراء ، لا تتجاسر أحد أن محلس بين يديه إلا باذنه ، ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أنوب ، وأما أسد الدين شيركوه ومجمد الدين من الداية تائب حلب ، وغير هما من الأكار فكاتوا يقنون بين يديه ، ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون ، و إذا أعطى أحــداً منهم شيئا مستكثراً يقول : هؤلاه جند الله و بدعائهم ننصر على الأعداء ، ولمم في بيت المال حق أضماف ما أعطهم ، فإذا رضوا منا بيمض حقهم فلهم المنة علينا. وقد سمم عليه جزء حديث وفيه « فخرج رسول الله مَتَنَاكِينَ متقلها السيف» فجمل يتمجب من تغييرعادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام ، وكيف تر بط الاجناد والأعمراء على أوساطهم ولا يضاون كما فعل رسول الله ﷺ ، ثنم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا منتقدمها ، ثم خرج هو في اليوم الناني إلى الموكب وهو متقلد السيف وجميم الجيش كذلك ، بريد بذلك الاقتداء برسول الله ﷺ فرحمه الله. . وقص عليه وزيره موفق الدين خالدين عجدين نصر القيسراني الشاعر أنه رأي في منامه كأنه يفسل ثياب الملك نور الدين ، فأصره بأن يكتب مناشير بوضم المكوس والضرائب عن البلاد ، وقال له هـ ذا تأويل رؤيلك . وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل يما كان أبحــ ذ منهم ، ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذَّب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم. وكتب بذلك إلى سائر ممالكه و بكدان صلطانه ، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من الشجار ، وكان يقول في سجوده : اللهم ارحم المسكاس المشار الظالم محود الكاب ، وقيــل إن برهان الدين البلخي أنكر عــلي الملك نور للدين في استمانته في حروب الكفار بأموال المكوس، وقال له مرة :كيف تنصرون وفي عساكركم

الخور والطبول والزمور ? ويقال إن سبب وضعه المسكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عنان المنتخب ابن أبي محمد الواسطى .. وكان من الصلماين السكبار ، وكان هذا الرجل ليس له شيء ولا يقبل من أحد شيئاً ، إنما كانت له جبدة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه ، وكان يجتمع في مجلس وعظه ألدون من الناس .. أنشد نور الدين أبياةا تنضمن ما هو متلبس به في ملككه ، وفيها تخويف وتحدير شديد له : —

مثل وقوظت أبها المنرور • يوم التيامة والساء تمور إن قبل تورالدين وحت سلما • فحفر بأن تبق ومالك تور أبيت من مرب الحوروأ من في كأس المظالم طائش مخور عملت كاسات الحرام تدور معلت كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا تقلت إلى البلي • فرداً وجاث منكر ونكر؟ ماذا تقول إذا تقلت إلى البلي • فرداً دليلا والحساب عسير؟ وتمقت علك الجنوور في وم الحساب مسلسل مجرور وتمزقت عنك الجنود وأنت في في منا الحساب مسلسل مجرور ووددت أنك ما وليت ولاية • يوماً ولا قال الاتام أمير وحشرت عرفا حزيقاً باكل • فقا وملك في الاتام أمير وحشرت عرفا حزيقاً باكل • فقا وملك في الاتام مجير وحشرت عرفا حزيقاً باكل • فقا وملك في الاتام مجير وأرسيت أن يحيا وقائل في الاتام بجير أرسيت أن يحيا وقائل في الاتام بحير أرسيت أن يحيل وقائل بوجم تبدور ورا

ظما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاه شديداً ، وأمر بوضع المكوس والضرائب فى سائر البلاد . وكتب إليه الشيخ تحمر الملامن الموصل وكان قد أمر الولاة والاشماء بها أن لا يضداوا بها أمراً حتى يدلوا الملاب التاجعين ، وكان تول أمراً حتى يدلوا الملاب الزاهدين ، وكان تول السلطين الزاهدين ، وكان تول المسلطين الزاهدين ، وكان تول إليه بتنبت وواتق فيفطر عليه جميع رمضان في مكتب إليه الشيخ عربن الملا هذا : إن المنسدين قد كثر وا ، و يحتاج إلى سسيلمة ومثال هذا المناب الما المارية من يجيء يشهد له المكتب ومثل هذا لايمن أو رائم على البرية من يجيء يشهد له المكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه : إن الله خالق وشرع لهم شريمة وهو أهل عا يصلحهم الورية من يجيء يصدد الله تعالى والم عان في الشريمة زيادة في المسلحة لشرعها لناء فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى

فمن زاد فقد ذهم أن الشريمة فاقصة فهو يكملها بزيادته ، وهفا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه ، والمقول المظلمة لا مهندى ، والله سبحانه بهمدينا وكياك إلى صراط مستقم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ هر الملاجم الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجل يقول : افظر وا إلى كتاب الزاحد إلى الملك ، وكتاب الملك إلى الزاهد ،

وجاه إليه أخو الشيخ أبى البيان يستمديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه برائى وأنه وأنه و وجل يبالغ فى الشكاية عليه وقتل له السلطان: أليس الهقدال يتول (و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال (و أعرض عن الجاهلين ) فسكت الشيخ و لم يحرجوا الم وقد كان نور الدين يستقده و يستقد أخاه أبا البيان ، وآناه وأزا مرات ، ووقف عليه وقفا ، وقال الفقيه أبو الفتح الأشرى مديدالنظامية بيقداد ، وكان قد جمع مبرة عضمرة النور الدين ، قال : وكان تور الهين محافظا على الساوات في أوقاتها في جماعة بنام شروطها والقيام بها بأركاتها والطمأنينة في ركوهها وسجودها ، وكان كثير الصلاة بالليل ، كثير الابتهال في الهرعاء والنصر ع إلى الله عز وجل في أموره كلها ، قال : و بلننا عن جماعة من الصوفية عن يعنمه على قولهم أنهم دخارا بلاد القدمي الزيارة أيم أخذ القدس الغريج فسمهم يقولون : إن القسيم أمن القسم – يعنون نور الدين ـ له مع الله سر، عانه لم يظفر و ينفي بالل الم جنمه وجيشه ، و إنما ينظر علينا و ينصر بالدعاء وصدادة اليل ، فانه يصلى بالليل و يرفع يده إلى المه و يدهو فانه يستجيب له و يسليه سوله فيظفر علينا ، قال : فهذا كلام الكذار في حته .

وحتى الشيخ أو شامة أن تور اله ين وقف بسنان المدان سوى النيضة التي تليمه قمط على تطبيب المدرسة التي تليمه قمطة تطبيب بديم وحدث على تطبيب المدرسة التي أنشأها المتحديدة و والتمالية أجزاء الأخرى على تطبيب المسجد التسمة ، وهي مسجد السالمين بحبل تيسون وجام القلمة ، ومسجد عملية ، ومسجد ابن لبيمه بالسقار ، ومسجد التي المباس بالصالحة ، ومسجد دار البماليخ المملق ، والمسجد التي يعدد تور الدين جوار بيمة المهود ، المباس بالصالحة التي يعدد التي تعدد التي تعدد التي تعدد التي تعدد التي المباس بالمالة ، ومناقبه وما تره كثيرة جداً ، وقد لدي من المناق ، ومناقبه وما تره كثيرة جداً ، وقد ذكرا نبذة من ذلك يستدل مها على ما وراها ،

وقد ذكر الشبخ شهاب الدبن في أول الروضتين كثيرا من محاسنه ، وذكر ما مدح به من القصائد ، وذكر أنه لما فتح أسد الدين الديلر المصرية تمملت ، ثم تولى صلاح الدين هم بعرثه عنها واستنابة غيره فيها غير صمة ، ولكن يموقه عن ذلك ويصعه قتال الغزيم ، وافتراب أجد ، فلما كان في هذه الدنة ـ وهي سنة قسم وستين وضيائة ـ وهي آخر حدته ، أضعر على الدخول إلى الديار المصرية وصعم عليه ، وأوسل إلى هما كر بلاد الموصلي وفي هاليكوفوا بيلاد الشام حفظا لها من الغرنج في غيبت

و ركب هو في جهور الجيش إلى مصر ، وقدخاف منه الملك صلاح الدين خوظ شديداً ، فلما كان يوم عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى فيه صلاة عيد الفطر ، وكان ذلك نهار الأحد، ورمى المتق في الميدان الأخضر الشالى ، والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك ، ومد في البلد ، وضر بت البشائر الديد والخنان ، ثم ركب في موم الاثنين وأكب على العادة ثم لعب بالكرة في ذلك اليوم ، فصل له غيظ من بعض الأمراء ولم يكن ذلك من سجيته \_ فبادر إلى القلمة وهو كذلك في فاية النصب ، والزعج ودخل في حيز سوء المزاج ، واشتغل بنفسه وأوجاعه ، وتشكرت عليه جميم حواسه وطباعه ، واحتبس أسبوعا عن الناس ، والناس في شغل عنه عام فيه من اللمب والانشراح في الزينة التي نصبوها لاَّجل طهور ولله، ، فهذا مجبود بروحه ، وهذا مجبود ، وجوده ، سرو راَّ بذلك ، فالمكست تلك الافرام بالأثرام ، ونسخ الجدفك المزاح ، وحصلت للنك خوانيق في حلقه منعته من النطق، وهذا شأن أوجاع ألحلق، وكان قد أشير عليه فالفصد فلم يقبل، وبالمبادرة إلى المعالجة فل يغل ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً . فلما كان وم الأربماء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تمالي عن ثمان وخمسين سنة ، مكث منها في الملك ثمان وعشر بن سنة رحمه الله ، وصلى عليم بجام القلمة بدمشق، ثم حول إلى ثربت، التي أنشأها المحتفية بين باب الخواصين ، و باب الحيميين على الدرب ، وقبره مها بزار ، و يحلق بشمهاكه ، و يعليب و يتبرك به كل مار ، فيقول قبر أور الدين الشهيد ، لما حصل له في حلقه من الخوانيق ، وكذا كان يقال لا بنسه الشهيد ويلقب بالقسم ، وكانت الفرنج تقول له القسم أن القسم . وقسد رثاء الشعراء عراث كثيرة قد أو ردها أو شامة عوما أحسن ما تاليراك اد:

هجبت من المعرف لما نى ، إلى ملك فى سجايا ملك. وكيف توى الفقّ المستد ، برقى الأرض وسط فلك وقال حسان الشاعر المقتب بالمرقلة فى مدرسة تور الدين لما دنن بها رحمه الله تسالى . ومدرسة ستدرس كل شئ ، وتبقى فى حي علم ونسك تضوع ذكرها شريًا وغربا ، بنور الدين مجود بن ذنكى

يقول وقوله حق وصدق ، بنير كناية و بنير ثبك دمشق فى المدائن بيتملكى ، وهنتى فى المدائن بيتملكى . ( صفة تورا لدين رحه الله تمالى )

كان طويل القامة أسمر القون حلو السينين واسع الجبين ، حسن الصووة ، تركى الشكل ، ليس له لحية إلاق حنك ، مهيباً متواضعاً عليه جلاة ونور ، يعظم الاسلام وقواعد الدين ، و يعظم الشرع

#### فصل

فلما مات نور الدين في شوال من هذه السنة بو يع من بعده بالمك لولده الصلل إسهاعيل ، وكان صغيراً ، وجعل أقابكه الأمير فحس الدين بن مقدم ، فاختلف الأمراء وحادت الآراء وظهرت الشرو و ، و دكترت الحقو و ، وقد كانت لاتوجد فى زمنه ولا أحد يجسر أن يتعالمي شيئا منها ، ولامن الفواحش ، وانتشرت الفواحش وظهرت حتى أن ابن أخيب ميف الدين غازى بن مودود صاحب المواحل لما تحقق و ته \_ وكان محصو واكم منه \_ خادى مناديه بالساعة باللهب واللهب واللهر والشراب والمسكر والطرب ، ومع المنادى دف وقدح ومزمار الشيطان ، غانا فحه وإنا إليه راجعون . وقد كانا بن أخيه هذا وغيره من الماوك والأمراء الذين له حكم علمهم ، لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من المناكر والفواحش ، فلماءات مرح أمرهم وعاتوا فى الأرض فسادا وتعقق قول الشاعر :

أَلَا فَاسْتَنِى خَراً وقل لى هي الحَرْ \* ولا تُستَّني سرا وقد أمكن الجير وطممت الأعداء من كل جانب في المسلمين ، وعزم الفرنم على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي المسلمين ، فير ز إليهم أمن مقدم الأنابك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم ، فهادتهم مدة ، ودفع إلىهم أموالا حزيلة عجلها لهم ، ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصرصلاح الدين يوسف من أبوب لما هادتوه . ولما بالم ذلك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ابن مقدم يلومهم على ما صنعوا من المهادنةودفع الأموال إلى الفرنج، وهم أقل وأذل، وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد الشامية ليعطفها من الفرنج ، فردوا إليه كتابا فيه غلظة ، وكلام فيه بشاعة ، فلم يلتفت إليهم ، ومن شدة خوفهم منه كتبوأ إلى سبف الدين غازى صاحب الموصل لتملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر ، فلم يفعمل لا نه خاف أن يكونٌ مكيدة منهم له ، وذلك أنه كان قمد هرب منه العاواشي سمد الدولة مستكين الذي كان قد جمله الملك أو را أدين عينا عليه ، وحافظا له من تماطي مالا يليق من الفواحش والخر واللمب واللهو . فاسا مات نور الدين وفادي في الوصل تلك المناداة التبيحة خاف منه العلواشي المذكور أن عسكه فهرب منه سرا ، فلما تحقق غازي موت حمه بعث في إثر هذا الخادم فغاته فاستحوذ على حواصله ، ودخل الطواشي حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخدوا ابن ور الدين الملك الصالح إسماعيل إلى حلب فيربيه هناك مكان ربي والله ، وتكون دمشق مسلمة إلى الأثابك شمس الدولة من مقدم ، والقلمة إلى الطواشي جال الدين ريحان . فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج معه السكيراء والأمراء من دمشق إلى حلب، وذلك في الثالث والمشرين من ذي الحجة من هذه السنة ، وحين وصاوا حلب جلس الصبي على سر برملكها واحتاطوا على بنى الداية شمس الدين من الداية أخو بحد الدين الذى كان رضيع تورالدين ، و إخوته النالاة ، وقد كان شمس الدين على زائدين يسلم إليه فير بيه ، لأنه أحق النالاة ، وقد كان شمس الدين عسلى والدين يسلم إليه فير بيه ، لأنه أحق الناس بذلك ، غيبرا ظنه وسجنوه و إخوته فى الجب ، فكتب الملك مسلاح الدير يه إلى الامراء [ يهومهم] على ما فعال من قصل الولد من هشار الملك ، ومن حبسم بنى الداية وهم من شيار أمراء وورش الكبراء ، ولم لا يسلموا الولد إلى جحد الدين من الداية الذى هو أحظى عند أنور الدين وعند الناس منهم ، فكتبوا إليه بسيئون الأدب عليه ، وكل ذلك بزيده حنما علمهم ، ويحرضه على الندوم إليهم ، ولكنه فى الوقت فى شغل شاغل لما دهمه ببلاد مصر من الأش الهائل ،

#### وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير . ( الحسن من الحسن )

ابن أحمد من محمد المطار، أبو العلاء المبدأي الحافظ ، سحم الكثير و رحل إلى بادان كثيرة ، اجتمع بالمشاع وحمل الله بادان كثيرة ، اجتمع بالمشاع وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة ، واشتغل بدلم القراءات وافاة ، حتى صار أوحد زمانه في على الكتاب والسنة ، وصنف الكتب الكثيرة المنيدة ، وكان على طريقة حسنة اسخياً عابدا زاهدا محميح الاعتفاد حمن السعت ، له بباده المكانة والقبول التام ، وكانت وفائد ليلة الحين المحادي عشر من جاد الا تحرة من هذه السنة ، وقد جاوز الخانين بأر بصة أشهر وأيام . قال ابن المجوزي : وقد بلغني أنه ورقي في المنام أنه في مدينة جميح جدرانها كتب وحوله كتب لا تمد ولا تحميم ، وهو مشتغل عطالمها ، فقيل له : ما هذا ? فقال سألت الله أن بشغلي عا كنت أشتغل به في الدنيا فأعطائي . وفها توفي

خازن كتب مشهد أبي حنيفة بيفهاد ، توفي فجأة في ربيع الأول من هذه السنة .

# ( محود بن زنكي بن آ قسنقر )

السلطان الملك المدان تور الدين ، صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة الواسمة ، كان مجاهدا في الغرج ، آسماً بالمدروف ناهياً عن المنسكر ، عسباً السلماء والفقراء والصالحين ، مبضماً الفظام ، محيح الاعتقاد ، وثراً لا فضال الخاير ، لا بجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه ، وكان قد قع النا كو وأهلها ، ورفع الملم والشرع ، وكان مدمنا لقيام اللهل يصوم كثيرا ، ويتم ضعه عن الشهوات ، وكان يحب التيسير على المسلمين ، و برسل البر إلى السلما، والفقراء والمساكين والايتام والأرامل ، وليست المدنيا عده ، يشي، رحمه الله و بل "واه بالرحمة والرضوان ، قال ابن ألجوزى : استرجم تو والتعين محدودن رنكي رحمه الله تمالى من أيدى الكمار نيفا وخسين مدينة ، وقد كان يكانيني وأ عاتبه ، قال ، ولما حضرته الوقة أخدة الهد على الأعراء من بعده لولده \_ يدى الصالح لساعيل \_ وجدد المدم صاحب طراباس أن لايتير على الشام في المدة التي كان ماده فيها ، وذلك أنه كان قد أسره في بعض غر واته وأسر ممه جماعة من أهل دولته ، فاندى نفسه منه بثلاثماتة ألف دينار وحميائة حصان وخسياتة وردية ومثلها بالنمي أى لدوس، وتنطو ريات وخسياتة أسدير من المدفين ، وعاهده أن لا ينير على بلاد المدفين لمدة سبمة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام ، وأخذه منه وهنتن على ذلك مائة من أولاده وأولاد أكار الذيم و بطارقتهم ، فإن نسكث أراق دعاءم ، وكان قد عزم عمل فتح بيث المتدمن شرفه الله ، فرافته المنية في شوال من همذه السنة ، والأعمل بالنبات ، فعمل له أجر ما نوى ، وكانت ولايته تمان وعشرين سنة وأشهرا ، وقد تقدم ذلك . وهذا متنفى ما ذكره ابن الجوزى ومناه .

على من نصر الأربل النقيه الشافعي، أول من درس بأوبل في سنة ثلاث وتلامين وخسائة ، وكان ناضلا دينا ، انتفع به الناس ، وكان قد اشتقل على الكيا الهرامي وغير ، مبتداد ، وقدم دهشق فأرسه ابن حساكر فى هذه السنة ، وترجه ابن خلكان فى الوفيات ، وقال قيره ، يزار ، وقد ذرته غير مرة ، ورأيت الناس يتناو ن قيره ويتبركون به ، وهذا الذى قله ابن خلكان بما يشكره أهل الم عليــه وعلى أشاله بمن ينظم الذور . وفيها علك على الذرج مرى قت الله ، وأغذه على صنفان وتحرها من البلاد ، وقد كان فارب أن يمك الديار المصرية لولا فصل الله ورحته بساده المؤمنين .

( ثم دخلت سنة سبعين وخسائة )

استملت [ هند السنة ] والسلطان المك الناصر صلاح الدين من أبوب قد هزم هل الدخول إلى الداخل الشام لآجل حفظ من الفرنج و ولكن دهمه أمر شناه عنه و وقلك أن الفرنج قدموا إلى الساحل المصرى في أسطول لم يسمع بمناه ، وكنره مراكب والات من الحرب والحصار والمتانلة ، من جسلة فلك ماتش شيق في كل منها مائة وخدون مقاتلا ، وأر بهائة قطعة أخرى ، وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهم المكندوية قبل رأس السنة بأربية أيام ، فضيرا المنجنيقات والدبابات حول اللبك، وبرف إليهم أهليا فتاتلوه ودبها تتنافل شديع المنافل كثيره ثم اعتق أهل اللبك ، وبرف على حريق النجائيق والدبابات خشارا أفك ، وتعل من كلا الفريقين خلق كثيره ثم اعتق أهل اللبك على حريق النجائيق والدبابات خشارا فالمراب فتنافل الملكون فقائل المنافلة عندوا منهم ما أرادوا ، فانهزم الذبح في قل وجه ، ولم يكن لهم ملمياً إلا البحر أو القتل أو الأمرى والأمرى ، واستحوذ المسلمون على أمواهم ، وصابحه ، والجافة قسارا خلقا من الرجال أو وك من بني منهم في أسطول إلى بلادم خاليين ،

وما عوق الملك النصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكثر ساء بمضهم عبساس بن شادى

وكان من مقدى الديار المصرية والدولة الفاطمية ، كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان ، وجمل يجمع عليه الناس ، وجمع عليه الناس ، فاجتمع عليه خاق كنير من الحاضرة والغربان والرعيان ، وكان يزعم إليهم أنه سيميد الدولة الفاطمية ، و يدحض الأفاجكة التركية ، فالنف عليه خلق كنير ، ثم قصدوا قوص وأعمالها، وقتسل طائفة من أمرائها و رجالها ، فجرد إليه صلاح الدين طائفة من الجيش وأمر علمهم أخاه الملقات الدادل أبا بكر الكردى ، فلما التقيا هزمه أمر كر وأسر أهله وقتله ،

#### فصل

فلما تمهدت البلاد ولم يبق مها رأس من الدولة المبيدية ، يرز السلطان الملك الناصر صلاح الدين وسمف في الجبوش التركية قاصدا البلاد الشامية ، وذلك حين مات سلطاتها ثور الدين محود من زنسكي وأخيف سكانها وتضمضمت أركانها ، واختلف حكامها ، وفسد نقضها و إبرامها ، وقصده جمع شملها والاحسان إلى أهلها ، وأمن سهلها وجبلها ، ونصرة الاسلام ودفع الطفام وإظهار القرآن و إخفاء سائر الأديان ، وتكسير الصلبان في رضى الرحن ، و إرغام الشيط ان ، فتزل البركة في مستهل صفر وأقام مها حتى اجتمع عليه العسكر واستناب عـلى مصر أخاه أبا بكر ، ثم سار إلى بلبيس في النالث عشر من وبيع الأول ، فدخل مسدينة دمشن في يوم الاثنين سلخ وبيع الأول ، ولم يتنطح فها عنزان ، ولا اختلف عليمه سيفان ، وذلك أن نائهما شمس الدين من مقدم كان قمد كتب إليمه أولا فأغلظ له في الكتاب ، فلما رأى أمره منوجها جعل يكاتبه و يستحثه على القدوم إلى دمشق ، و يمده بتسليم البلد، فلما رأى الجد لم يمكنه المخالفة، فسلم البلد إليه بلا مدافعة، فنزل السلطان أولا في دار والده دار المقيلي التي بناها الملك الظاهر بيبرس مدرسة ، وجاه أعيان البلد السلام عليه فرأوا منــه غاية الاحسان ، وكان اثيب القلمة إذ ذاك الطواشي ريمان ، فكاتب وأجزل نواله حتى سلمها إليه ، ثم نرل إليه فأكرمه واحترمه ، ثم أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين ، لما لنور الدين علمهم من الاحسان المنين ، وذكر أنه خطب لنور الدين بالميار المصرية ، ثم إن السلطان عامل الناس والاحسان وأمر بابطال ما أحدث بمد ثور الدين من المكوس والضرائب ، وأمر بالمروف ونهى عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور.

# فصل

فلسا استقرت له دمشق بمسدّافيرها بهض إلى حلب مسرعا لما فيها من التخبيط والتخليط، واستناب على دمشق أخاد طنتكين من أبوب الملتب بسيف الاسلام، فلما اجتاز حص أخذ ربضها ولم يشتقل بقلمتها ، ثم سار إلى حساه فتسلمها من صاحبها عز الدين بن جبريل ، وسأله أن يكون سفيده بينه و بين الحلبيين ، فأجابه إلى ذلك ، فسار إلهم فحدُّوم بأس صلاح الدين فل يلتفتوا إليه ، بل أمروا بسجنه واستقاله ، فأبطأ الجواب على السلطان ، فكتب إليهم كتابا بليمًا يلومهم فيه على ما ه فيه من الاختلاف، وعـدم الاثنلاف، فردوا عليه أسوأ جواب، فأرسل إلهم يذكره أيله وأيام أبيسه وهمه في بخدمة نور الدين في المواقف المحمودة التي يشهد لمم مها أهسل الدين ، ثم سار إلى حلب فاثرل عملي جبل جوشن ، ثم تودي في أهل حلب المضور في ميدان باب العراق ، المعتمدا فأشرف علمهم امن الملك تور ألدين فتودد إلىهم وتباكي لمعجم وحرضهم عبلي قنال صلاح الدين، وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين ، فأجابه أهل البلد توجوب طاعته على كل أحدد ، وشرط علمه الروافض منهم أن يماد الأذان بهي على خير السل، وأن يذكر في الأسواق، وأن مكن لمم في الجامع الجانب الشرق، وأن يذكر أماء الأثمة الاثن عشر من مدى الجنائر، وأن مكروا عبل الجنازة خساً ، وأن تمكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي طاهر سُأبي المكارم حرة أن زاهر الحميهي ، فأجيبوا إلى ذلك كله ، فأذن بالجام وسائر البلد يجي على خير الممل ، وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر ، وأفحاوا في كيام كل خاطر ، فأرساوا أولا إلى شيبان ضاحب الحسبة فأرسل نفراً من أصحابه إلى الناصر ليقتلوه فإ يظفر منسه بشيء ، بل قناوا بمض الأمراء، ثم ظهر علمهم فقناوا عن آخرهم وفراسلوا عنسد ذلك القومص صاحب طرابلس الفرنجيي ووعسدوه بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم الناصر ، وكان هذا القومص قد أسر ه نور الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين ، ثم افتدى نفسه عائة ألف دينار وألف أسير من المسابين ، وكان لا ينساها لنو ر الدين ، بل قصة المص لبأخذها فركب إليه السلطان الناصر ، وقد أرسل السلطان إلى بلاء طرا بلس سرية فتتاوا وأسروا وغنموا ، فلما اقترب الناصر منه نكص على عقبيه راجاً إلى بلده، و رأى أنه قد أجامهم إلى ما أرادوا منه ، فلما فصل الناصر إلى حص لم يكن قداُّخذ قلمها فتصدى لأخفها ، فنصب علمها المنجنيقات فأخذها قسرا وملكها قهرا ، ثم كر واجماً إلى حلب ، فأناله الله في هذه الكرَّة ما طلب، فلما زل مها كتب إليهم القاض الناضل على لسان السلطان كتابا بليغاً قصيحاً فاتما راتمًا ، على يدى الخطيب مُعِس الدين يقول فيه : ﴿ فَاذَا قَمْنِ التَّسَلِّمِ حَقَّ اللَّمَّا فَاسْتَدَعَى الْأَخْسَلَاصَ جَهِد الدعا ، فليَمُد وليُعُدِ حوادث ما کان حدیثا یفتری ، وحواری أمور إن قال فیها کثیرا فإکثر منه ما قد جری ، و پشرج مدر منها لعله يشرح منها صدرا ، وليوضح الأحوال المستبشرة فان الله لا يعبد شرا .

ومن السجائب أن تسير غرائب • في الأرض لم يعلم بها المأمول كالميس أفتل ما يكون لها الصدى • والماء فوق ظهورها محمول قاقا كنا تقتيس النار بأكناء وغير تا يستير، ونستنبط الماه بأيدينا وسوانا يستدير، ونلتق السهام بنحورنا وغيرنا يستدير وغير تا يستير، ونستنبط الماه بأيدينا وسوانا يستدير، ونلتق السهام بنحورنا وغير، ين يتم المنصوب ونظير طاهننا وتأخير بحياه المنافر عنه بعنا القلوب، وكان أول أمرنا أنا كنا في الشام تفتح الفتوح بمباشرتنا أفضنا، وفي جاهد المكنار متعدين بمساكرة على عن و والدنا وعنا، فأى مدينة فتحت أوأى منطل الجرة وعملك الكرة، وتقدم الجماعة وثرتب المقاتلة، وندبر التعبتة، إلى أن ظهرت في الشام الاسمال المرافرة وتملك الكرة، وتقدم الجماعة وثرتب المقاتلة، وندبر التعبتة، إلى أن ظهرت في الشام الاسمال المنسود وقع المذبح وهمم البدع، وما بسط من المدل ونشر من الفضل، وما أقامه من الخطاب المباسية بيلاد مصر والمن والنوبة و إفريقية وغير ذك ، بكلام بسيط حسن،

فلما وصلهم الكتاب أساؤا الجواب، وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف ألدين غازى من مودود أخي نور الدين محرد من زنكي ، فبعث إلىهم أخاه عز الدين في عساكره ، وأقبل إلىهم في **د**ساكره ، وانضاف إلهم الحلبيون وقصدوا حاه في غيبة الناصر واشتغاله بظلمة حص وحمارتها ، فلما بلغه خبرهم سار إلىهم في قل من الجيش، فانتهى إلىهم وهم في جحافل كشيرة، فواقفوه وطمعوا فيه لفلة من ممه ، وهموا بمناجزته فجمل يداريهم و يدعوهم إلى المصالحــة لمل الجيش يلحقونه ، حتى قال لهم في جملة ما قال : أنا أقنع بممشق وحدها وأقم بها الخطبة للملك الصالح إسماعيل ، وأثرك ما عداهامن أرض الشام ، فامتنع من المصالحة الخادم سعدالدولة كشتكين ، إلا أن يجعل لهمالرحية التي، هي بيد ابن عميه ناصر الدين بن أسيد الدي ، فقال ليس لي ذلك ، ولا أقدو عليه ، فأبوا الصلح وأقدموا على القتال ، فجمل جيشه كردوساً واحدا ، وذقك موم الأحد التاسم عشر من رمضان عند قر ون حماه ، وصدر صدراً عظها ، وجاه فيّ أثناه الحال ابن أخيــه تق الدين عمر بن شاهنشاه ومعه أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيش ، وقد ترجح دسته علمهم ، وخلص رعبه إلىهم ، فولوا هنالك هار بین ۽ وتولوا منهزمین ۽ فأسر من أسرمن رؤسهم ۽ ونادي أن لا يتسم مدر ولايذفف على جر يم ثم أطلق من وقع في أسره وصار على الفور إلى حلب ، وقد المكس علمهم الحال وآلوا إلى شر مآ ل فيالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة ، وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم و برجم ، على أن المرة وكنر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضي حماه وحمص ، فقبل ذلك وكف عنهم وحلف على أن لا يغزو بمدها الملك الصالح، وأن يدعو له على سائر منامر بلاده، وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين ، على أن يخرجوا ، فنمل ذلك ثم رجع مؤيدا منصوراً . قلما كان بحماء وصلت إليه رسل الخليفة المستضئ بأمر الله بالخلم السفية والتشريفات ال

والأعلام السود ، رالتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ، وأفيصت الخلع على أهله وأثار به وأصحابه وأعوانه ، وكان بوما مشهودا . واستناب على حماه ابن خاله وصهره الأسهر شهاب الدين محمود ، ثم سار إلى حص ناطلتها إلى ابن همه فاصر الدين ، كا كانت من قبله لأبيه شير كوم أسد الدين ، ثم بملبك على البقاع إلى دمشق في القمعة .

امد الدين ه مم يعبب على بعسم ولى مسطق ولل من بيا قادعى الدورة ، وأظهر شيئا من وفيها غلير رجل من قرية مشترا من معاملة دمشق وكل مغر بيا قادعى الدورة ، وأظهر شيئا من الحاج والسوام ، فتطلب الحاملة فهرب إلى معاملة حلب ، قالت عليه كل مقطوع الذنب ، وأشل خلقا من الفسلاخين ، وتروج امرأة أحبها ، وكانت من أهل تلك البطائح فعلمها أن ادعت الدوة ، فأشها قصمة مسيلة وسجاح . وفحها هرب وزير الخليفة وهبت داره . وفيها درس أو الذرج ابن الجوزى بمدرسة أنشك المعنائم فعالم المنافق والفتها ، والكبراء ، وكان بعما مشهودا له وخلمت عليه خلمة منية . وفيها توف من الأعيان مشهودا له وخلمت عليه خلمة منية . وفيها توف من الأعيان (وحدين أحد) الأعيان (وحربين أحد) المعدالية المنافق والقليمة المنافق والقليمة المنافق والقليمة المنافق والقليمة وحديث أحداث المنافق والقليمة والكبراء ، وكان بوط

أبو طالب الحدثني قاضي القصاة ببنداد في بعض الأحيان، وكان ابنه في أرض الحجاز، ظما بلنه موت أبيه مرض بعده فلت بعد أيام، وكان ينبذ بالرفض .

# م شملة التركاني »

كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب عسل السلجوقية ، وانتظم له الدست شهراً من عشر بن سنة ، ثم حار به بعض التركان فتناوه .

﴿ قيارَ بن عبد الله ﴾

قطب الدين المستنجدي ، و زر الخليفة المستفى" ، وكان مقدماً على العما كر كلها ، ثم حرج على الخليفة وقصد أن ينهب دار الخلافة فصعد الخليفة فوق سطّح في دار، وأمر العامة بنهب دار قبار، فهبت ، وكان ذلك بافناء الفقياء ، فهرب فهلك هو ومن معه في المهام والقفار.

(ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخسائة)

فيها طلب الغرنج من السلطان صداح الدين وهو مقم بحرج الصفر أن بهادنهم فأجاجم إلى ذلك ، لأن الشام كان مجدا ، وأرسل جيشه صحبة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستفوا المغل مم يقبلوا ، وعزم هو عـلى المتام بالشام ، واعتمد على كاتبه الدياد عوضاً عن القاضى ، ولم يكن أحد أعز عليه منه :

وما عن رضي كانت سليمي بديلة ﴿ وَلَكُنَ ۚ الْفَصْرُورَاتَ أَحْكُامُ

وكانت إقامة السلطان بالشام وإرسال الجيش صحبة القاضي الفاضل غاية الحزم والندبير ، ليحفظ ما استجد من الممالك خوط هليه مما هناك ، فاما أوسل الجيوش إلى مصر و بق هو في طائفة يسيرة والله قد تكفل له بالنصر ، كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي ابن أخي نور الدين إلى جماعة الحلبيين يارمهم على ما وقع بينهم وبين الناصر من المصالحة ، وقد كان إذ ذاك مشنولا محاربة أخيه ومحاصرته ، وهم عماد الدين زنكي بسنجار ، وليست هذه بغملة صالحة ، وما كان سبب قناله لأخيه إلا لكونه أبي طامة الملك الناصر ، فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وفاصريه ، ثم حرض الخلسان على نقش المهود وتبذها إليه و فأرساوا إليه بالمهود التي عاهدوه عليها وهموه إليها و فاستعان عليه إلى وأرسل إلى الجيوش المصرية ليقدموا عليه ، فأقبل صاحب الموضل بسما كره ودساكره ، واجتمع بان همه الملك الصالح عاد الدين إسهاعيل ، وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول المضمرة الجرد الأيابيل ، وسار محوهم الناصر وهو كالمزير الكاسر ، وإنما معه ألف طوس من الحاة ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، ولكن الجيوش المعربة قد خرجوا إليه قاصدين ، وله ناصرين في جعافل كالجبال ، المجتم الفريقان وتعاعوا إلى النزال ، وذلك في وم الخيس الماشر من شوال فاقتنارا قنالا شديدا ، حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكرعة ، وكانت باذن الله الهرعة ، فقتارا خلقاً من الحلبيان والمواصلة ، وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازي وحواصله ، وأسر وا جماعة من و وسهم فأطلتهم الناصر بمدما أفاض الخلم على أبدائهم ورؤسهم ، وقد كانوا استمانوا بجماعة من القريم في حال القتال ، وهذا ليس من أضال الا بطال ، وقد وجد السلطان في مخيم السلطان غازى صبنا من الأتفاص التي فيها الطيور المطربة ، وفاك في مجلس شرابه المسكر ، وكيف من هذا حاله ومسلكه ينتصر ، فأمر السلطان بردها عليه وتسيد ما إليه ، وقال الرسول قل له بعد وصواك إليه وسلامك هليه : اشتغالك مهذه الطيور أحبّ إليك ما وقعت فيه من المحذور، وغنم منهم شيئا كثيرا فقرقه على أصحابه غيباً وحضو راً ، وأنهم يخيمة سيف الدين غازي على ان أخيه عزالدين فروخ شاه من نجيم الدين ، و رد ما كان في وطأقه من الجواري والمغنيات ، وقد كان معه أكثر من ماثة مغنية ، و ر**د آلا**ت الهو واللب إلى حلب، وقال قولوا لهم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود ، ووجد عسكر المواضة كالحانة من كاثرة الحرر والبرابط والملاعي ، وهذه سبيل كل ناسق ساه لاهي ،

#### فصل

ظا رجعت الجيوش إلى حلب وقد اظلموا شر منقلب ، ونعموا على ماقتصوامن الايمان ، وللقيم النصا على السلطان ، حصنوا المبلد، عزة من الأسد ، وأسرع صاحب الموصل فوصلها ، وماصدق حتى دينها ، فلما فرغ الناصر أما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو في غاية القوة ، فوجدهم قد حصنوها ، وقال المسلحة أن نبادر إلى فتح الحصون التي حول البلد ، ثم نمود إليهم قلا بمنتع علينا منهم أحد ، فشرع متنعها بمسناه و مهم أركان دولهم ركنا ، ونشح مراغة ومنسج ثم سار إلى إعزاز فلاسل الحليبون إلى سنان فأرسل جماعة انتال السلطان ، فدخل جماعة منهم في جيشه في زى الجند فقاتها أشدالتنان ، متى اختلطوا بهم فوجعوا ذات يوم فرصة والسلطان ظاهر الناس فحمل عليه واحد منهم فضر به يسكين على رأسه فذا هو عمرس منهم باللائمة ، فسلمه الله مفير أن السكين مرت على أختهم حدمة بوحمته بوم عليه أخو في السلطان فوضه إلى الأومن ليذبحه ، ومن حوله قد أختهم حدمة عنا من البلد فقتل ، ويسلمة الرائمة وقتل ، ثم مرب الرابع فأدرك فقتل ، السلطان المناس المناس من أخير في في المناسبة المناسبة المناسبة على أمل بالبلد فقتمها وأقطعها بان أخيمه في أدرك فقتل ، شاهناسه من أوب ، وقد اشتد حنقه على أمل حلب . لما أرساوا إليه من الغداوية و إقدامهم على شاهناسه من أوب ، وقد اشتد حنقه على أمل حلب . لما أرساوا إليه من الغداوية و إقدامهم على خامس عشر ذى الحجة ، وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ، ومنع أن يدخل ألبلاد قية ، وذك في الموقية ، وذك في من على ماموا خالمة على أمل وأخذ الخراج من القرى ، ومنع أن يدخل ألبلاد قية ، وذك في المناس عشر ذى الحجة ، وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ، ومنع أن يدخل ألبلاد قيه ، أو يشرح ، واستمر عاصرا خالما خلى السلحة السنة .

و فى ذى الحبة من هذه السنة عاد نور الهولة أخو السلطان من بلاه البمن إلى أخيه شوط إليه ، وقد حصل أموالا جزيلة ، ففر ح به السلطان ، فلما اجتما قال السلطان البر التنى: أنا يوسف وهذا أشى ، وقد استناب صلى بلاد البمن من فوى قرابته ، فلما استقر عند أخيه اسستنابه على مشتق وأصالما ، وقيل إن قدوم كان قبل وقعة المواصلة ، وكان من أكبر أسباب النتح والنصر ، لشجاعته وقر وسيته . وقيها أغذ تنى الهبن عمر من أخى الناصر بماركه بها، الهبن قراقوش فى جيشه إلى بلاد المذرب ففتح بلاداً كتيرة ، وغم أموالا جزيلة ، ثم عاد إلى مصر ، وفيها قدم إلى دمشق أو النتوع . الواعظ عبد السلام من يوسف من محمد من مثله النتوعى الهمشق الأصل ، الشامان صلاح الهبين ، وأورد المعاد فى الجريدة . قال : وكان صاحبي ، وجلس الوعظ وعضر عنه السلمان صلاح الهبين ، وأورد أن مقطعات أشعار ، في ذف من ذف ما كان يتول :

يا مالكا مهجتى يا منتهى أملى • ياحاضراً شاهداً في الفلب والذكر خلفتنى من تراب أنت خالته • حتى إذا صرت تمثلا من الصور أجريت في قالني زوحاً منورة • تم قبه كجرى الماء في الشجر جمشى من صفا روح منورة • وهيكل صفته من مدن .كدر إن غبت فيك فياغرى وإشرق • وإن حضرت فياسمى وبإيصرى أو احتجبت فسرى فيك فى وله • وإن خطرت تقليمنك فى خطر تبدو فتمحر رسومى ثم تقينها • وإن تغيب عنى عشت بالاثر وفها توفى من الأعيان الحافظ أوالقاسم ابن عساكر.

﴿ على بن المس بن هبة الله ﴾

ابن عساكر أبو القلم الهدشق ، أحداً كار حفاظ الحديث ومن عنى به سباعا وجماً وتصنيعاً وإمالاها وحفظاً لأسانيده ومتونه ، و إثقالا لأساليه وفتونه ، مسنف تاريخ الشام في تمانين مجلة ، فهي باقد على تقدمه من المؤرخين ، وأقس من يأتى بعده من المتأخرين ، في باقد قصب السبة ، ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصله ، وحكم بأنه فر يد دهره ، في التواريخ ، وأنه الدورة العليا من الشاريخ ، ها ما الحق عادم الحديث من الكتب المفيدة ، وما التواريخ ، وأنه الدورة العليا من الشاريخ ، ها في عادم الحديث من الكتب المفيدة ، وما كتب المفترى على أبي الحين الأشرى ، وغذير ذلك من المسنفات الكبار والصفار ، والأجزاء والأسفار ، وقد أكتر في طلب الحديث من الترسل والأسفار ، ووجاز المن والأقام والأممار ، ووجع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الحقائظ فيضاً واستفاحاً ، ومقابلة وقصحيح الألفاظ، وكان من أكامر مروات المعاشمة ، و رياسته فهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والمبتات ، والأموال المنز بلة ، والمبات ، والأموال المنذ ، والمبات ، كانت والله في الحادى عشر من رجب ، وله من المعز ثلتان وسعون سنة ، وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ودفن يقار باب الصغير رحه الله تمالى . وكان الذى صلى عليه الشيخ قطب الدين النسادرود ، قال ابن خلكان وله أشعار كثيرة منها :

أياض ويمك جاه الشيب • فاذا النصابي وماذا النزل أ تولى شبابي كأن لم يكن • وجاه الشيب كأن لم بزل كأنى بعضى على فرة • وخطب النون بها قد نزل فيات شرى عمن أكرن • وما قد الله لى في الأزل

قال : وقسد التزم فها بما لم يلزم وهو الزاى مع اللام . قال : وكان أخوه صائن الدين هبسة الله ابر للمس محدثا فقيها ، اشتغل ببغداد على أسمد المبنى ، ثم قدم دمشق فدرس بالغزاليسة ، وتوفى ما عن ثلاث وستين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ثلتين وسبعين وخسالة ﴾

استهلت هذه السنة والناصر محاصر حلب ، فسألو ، وتوساوا إليه أن يصالحهم فصالحهم على أن

تكون حلب وأعمالها للملك الصالح فقط ، فكتبوا بذلك الكتاب ، فلما كان المساء بعث السلطان الصالح إمهاعيل يطلب منه زيادة قلمة أعزازء وأرسل بأخت له صغيرة وهى الخاتون بنت تورألدين ليكون ذلك أدعى له بقبول السؤال ، وأنجع في حصول النوال ، فحين رآها السلطان قاممًا ، وقبل الأرض وأجابها إلىسؤالها، وأطلق لها من الجواهر والتحف شيئا كثيراً ، ثم نرحل عن حلب فقصه الفداوية الذين أعتدوا عليه فحاصر حصنهم مصبات فقتل وسم، وحرق وأخذ بقارهم وخرب ديارهم ، ثم شفع فهم خاله شهاب الدين محود بن تتش صاحب حماه، لأنهم جيرانه، فقيل شفاعته، وأحضر إليه نائب بملبك الأمير شمس الدين محمــد بن الملك مقدم ، الذي كان نائب دمشق ، جماعــة من أساري الفريج الذين عاثوا في البقاع في غيبته ، فجسعد ذلك له الغزو في الفريج ، فصالح الفسداوية الاسهاعيليلة أصماب سنان، ثم كر راجماً إلى دمشق فتلقاه أخره شمس الدولة. توران شاه، فلقمه الملك المعظم ، وعزم الناصر على دخول مصر ، وكان القاضي كال الدين محمد الشير زوى قد توفى في السادس من المحرم من هذه السنة ، وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنو ر الدين الشهيد، فوض إليه نظر الجامم ودار الضرب وعمارة الأسوار والنظر في المصالح العامة . ولمما حضرته الوفة أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، مم أنه كان يجد علم ، لما كان لابن أخيه ، فجلس في مجلس القضاء على عادة عمه وقاعدته ، و يق في نفس السلطان من أولية شر ف أن وليه قضاءها، وأسر بذلك إلى القاضي الفاضل، فأشار الفاضل على الضياء أن يستمن من القضاء فاسيتمغ فأعنى، وترك له وكالة بيت المـــال، وولى السلطان ابن أبي عصرون هــلي أن يستليب القاضي محبى الدين أبي الممالي محمد بن لا كي الدين ، ففيلٌ ذلك ، ثم بعد ذلك أسسقل بالحسكم محبي الدين أنو حامد بن أني عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين ، بسبب ضعف بصره .

و فى صغر منها وقف السلطان الناصر قرية حزم عبلى الزاوية الغزالية ، ومن يشتغل بها بالعلام الشهر الشرعية ، وما يمتاج إليه النقيه ، وجعل النظر لقطب الدين النيساورى معرسها . وفي هذا الشهر تروج السلطان الملك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بند معين الدين أثر ، وكانت ذوجية تور الدين مجود ، وكانت مقيمة بالقلمة ، وولى تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أثر ، وحضر التناضى ابن عصرون المقد ومن معه من المعول ، و بات الناصر عند معا تلك القيلة والتي بعدها ، ثم سافر في المعرف من ما أخرة قبل الصلاة فتزل مرح الصغر ، ثم سافر فشأ قريباً من الصفين ، ثم سافر فشأ قريباً من الصفين ، ثم سافر فشأ قريباً من الصفين ، ثم سافر فشأ ويتلقاً من الصفين ، ثم سافر فيشا ويتلقاً من الصفين ، ثم سافر فيشا ويتلقاً من الصفين .

أخوه ونائبه علمها الملك العادل سيف الدين أبو بكر إلى عند بحر الغذم ، ومعه من الممدايا شيء كنير من الماكم على المنتوعة وغيرها ، وكان في صحبة السلطان العياد الكاتب ، ولم يكن ورد الديار المصرية فيسل ذهك ، فيصل بذكر محاسنها وما اختصت به من بين البلمان ، وذكر الاهرام وشهمهما بأنواع من التشهيمات ، و بالم في ذلك حسب ما ذكر في الروشتين .

. وفي شعبان منها ركب الناصر إلى الاسكندرية فأسمع واديه الفاضل على والعز بر عنهان على الحافظ السلنى، و وردد جمها إليسه ثلاثة أيام الحنيس والجمة والسبت واليم ومصان، وعزم الناصر عمل ممام العميام مها، وقد كل عمارة السور عملى البلد، وأمر بتجديد الاسعاول وإصسلاح مواكبه وسعنه وشعنه بالمقاتلة وأسرم بغزو جزائر البحر، وأقطعهم الاتطاعات الجزيلة على ذلك، وأرصد للاسطول من بيت المال ما يكنيه لجميم شئوته، منم عاد إلى القاهرة في أثناء ومضان فاكل صومه.

وفيها أمر الناصر بينا، مدرسة الشافعية على قدر الشافعى ، وجسل الشيخ تجم الدين الخيرشائى مدرسها والناطرها . وفيها أمر بينا، المارستان بالقاهرة و وقف عليه وقوط كثيرة . وفيها بنى الأمير عجاهد الدين قباز نائب قلمة الموصل جاساً حسنا و ربطاً ومدرسة ومارستانا متجاو دات بظاهر الموصل وقد تأخرت وثان لا يناخرا فاضلا حنى النهب ، وله عدة مدارس وخواشات وجوامع مسير ما ذكراً ، وكان دينا خيرا فاضلا حنى المنهب ، يداكر فى الأدب والأشمار والقته ، كثير السيام وقيام الليل ، وفيها أمر الخليفة باخراج الجدوبين من بشداد لناحية منها ليتمثروا عن أهل العالمية ، وذكر ابن الجوزى فى المنتظم عن امرأة قالت ؛ كنت أمشى فى العالمية يا مراسف على المنافعة بينا كل همذا الذى تروسه منى الطافية بينا ويواما من المراشق كلا مروت به ، فقلت له : إنه لا سبيل إلى همذا الذى تروسه منى الا بكذاب وشهود ، فتروجى عند الحاكم ، فكنت مه مدة ثم اعتراء انتفائح بمنانه فكنا فافن من المرأة عليه ، فقاكان بعد ميدة ولد ولدا كما تلد النساء ، وإذا هو خذى مشكل، وهذا المن الأهياء ، من أهرب الأشياء ،

وفيها توق من الأعيان ﴿ على بن عساكر ﴾

ابن المرحب بن الدوام أبو الحسن البطائمي المقرى الفتوى ؛ همم الحسديث وأسمه ، وكان حسن المعرفة بالنحو واقفة ، ووقف كتبه ، عسجد ابن جوارة بينداد ، توفى في شعبان وقد نيف على الثمانين ﴿ محمد بن عبد الله ﴾

امن القاسم أو الفضل، فاضى القضاة بدمشق، كال الدين الشهر زورى، المرصل، وله بها مدرسة عسلى الشافعية ، وأخرى بنصيبين، وكان فاضلا دينا أمينا نشة، ولى القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد محمود من زمكى، واسنو زر ، أيضاً فيا حكاء ابن الساعى . قال وكان بيمته فى الرسائل، كتب ُّرو على قصة إلى الخليفة المتنفى : مجمد بن عبد الله الرسول ، فكتب الخليفة محت فلك : ﷺ . قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب والأسوار ، وهمر له المارستان والمدارس وغير ذلك وكانت وناته فى المحرم من هذه السنة بعمشق .

# ﴿ الخاليب أعس الدين ﴾

ابن الهرزير أم الصياد خطيب الديلو المصرية ، وابن و زيرها ، كان أول من خطب بديار مصر الله لماية المستنفىء بأصر الله العباس ، بأمر الملك صلاح الدين ، ثم خطل هنده حتى جله صغيرا بينه و بين المدك والخلفاء ، وكان رئيساً مثاعا كريماً ممساً ، يقرأ عليه الشعراء والادباء . ثم جعل الناصر مكانه الشهر زورى المتقدم بمرسوم الساطان ، وصارت وظيفة مقررة .

#### ( ثم دخلت سنة ثلاث وسيمين وخسالة )

فيها أمر الملك الناصر بعناء قامة الجبل و إحاطة الدور على القاهرة ومصر عضو قلمة المك لم يكن في الديار المصرية مثابا ولا على شكابا، وولى عارة ذلك الأمير بها الدين قراقوش محلوك في الدين حر سن شاهنشاه من أوب . وفيها كانت وقمة الرملة على المسلمين ، وفي جادى الأولى منها سلم السلمان الناصو حلاح الدين من مصر قاصدا غزو الفرنج ، فانهي إلى بلاد الرملة فسي منها سلم الساملان الناصو حلاح الدين من مصر قاصدا غزو الفرنج ، فانهي إلى بلاد الرملة فسي في حدث عليه الفرنج في حصل من المتاتفة فالم إلا بعد جهد جهده من مراجع الجيش إليه واجتموا عليه بعد أيام ، ووقعت الأراجيف في السام بعبب ذلك ، وما صدق أهل مصرحتي نظروا إليه وصال الأمر كما قبل ها ورضت من المنتبية بالإياب ، ومع حملين ، وقد ثبت السلمان في ألي بدلامة السلمان والده شاملة المنافق في بدلامة السلمان والده شاملة المنافق عدم عسم سنين ، وقد ثبت السلمان في المتود ، وصر من أخي السلمان والده شاملة ، فيق عدم عسم سنين ، وقد ابنه الآخر ، وكان شابا قد طرشار به ، غيرن على المتول والمنتود ، وصبح عدم ما فنداها المعلمان بهد سنين ، وقد ابنه الآخر ، وكان شابا قد طرشار به ، غيرن على المتول والمنتود ، وصبح المعلم المتول والمنتود ، وصبح المعلم الدين عيدى وظهيرالدين فافنداها السلمان بهد سنين ، وناح كا ناح داؤت ، وأسر الفتهان ألد يالهذا الدين عيدى وظهيرالدين فافنداها السلمان بعد سنين بقسمين ألف دينار .

وفيها تخيطت دولة حلب وقيض السلطان الملك الصالح إساعيسل من تور الدين عسلي الخادم كشتكين ، وأثرته بتسليم قلمة حارم ، وكانت له ، فأي من ذلك فعلقه منكوماً ودخن تحت أنف حتى مات بهن ساعته . وفيها جاء ملك كبير من ، اوك الغزيج بروم أخذ الشام لفيبة السلطان واشتذال توابه بيضائهم . قال البهاد المكاتب : ومن شريط هدنة الغزيج أنه ، متى جاء ملك كبير من ماوكهم لا يمكنهم دفعه أثم ميفاتلون مه و يؤاز رونه و ينصرونه ، فاذا انصرف عنهم عادت الهدنة كما كانت ، تقصه هذا المدى وجاة الغريم مدينة حدا وصاحبها شهاب الدين مجود خال السلط ان مريض ، ونائب دمشق ومن مده من الأمراء مشغولون ببلها أمهم ، فكادوا يأخذون البله ولكن هزمهم ألله بعد أو بعة أيام ، وانصر فوا إلى حارم فلم يتكنوا من أحدها وكشفهم عنها المله الصالح صاحب حلب ، وقد دفع إليهم من الأموال والأسرا ما طلبوه منه . وتوفى صاحب حادثها بالدين مجود خال السلطان الناصر ، وتوفى قبله ولده تنش بثلاثة أيام ، ولما سمع لمائك الناصر بنزو ل الغزيم على حارم خرج من مصر قاصدا بالادالشام ، فدخل دمشق في رابع عشر شوال ، وصحبته العاد المكانب ، وتأخر القانض الفاضل عصر الأجل الحج .

ونها جاء کتاب القانسی الفاضل الناصر بهیئه موجود مولود وهو أبوسلمهان داود ، و به کمل له اتنی هشر ذکرا ، توقد ولد له بعده مدة أولاد ذکر ر ، فانه توفی عن سبعة عشر ذکرا وابنة صغیرة اسمها مؤنسة ، التی تزوجها این عمها الملك الكامل محسد من العادل ، كما سیأنی بیبان ذلك فی موضعه ان شاه افته تعالی .

وفيها جرت فتنة عظيمة بين الدود والدانة بيغداد ، بسبب أن ودّذا ألان هند كنيسة فنال منه البهود بكلام أغلظ أنه فيه منشبه السلم اقتناد ، فياه الودن يشتكي منه إلى الدوان ، فتفاقم الحلل ، وكثرت الدوام ، وأ كثر وا الضجيح ، قلما حان وقيق الجمعة منت الدانة الخطياء في بعض الجوام و وخرجوا من فررم فنهرا الشاهية بين المبود فيه اللهوة و يتمكن السامة أغلطها في بعض المهود ، ووجودا إلى كنيسة الهود الشياد الهين كاول في المبرط من ردم ، فأمر الخليفة بصلب بعض الدانة وأخرج في المبل جامة من الشياد الهين كاول في المبرط وقد وجب عليهم القتل فصليوا ، فقان كثير من الناس أن هذا كان بسبب هذه الكائنة به فسكن الناس . وفيها خرج الو زير الخليفة عضد الدولة الن يكييس الرقساءات المبلهة فاصيدا المبيع ، وضرج الناس في خدمته ليودهو ، ونظم إليه كلافة من المباطنية في صورة الخراء ومعمل المبالدي مكذات المبارك من مناسبة على مربح الوزير إلى منزلة حمولا المثاني من على من ومع ، ووجم الوزير إلى منزلة حمولا فات من مهيد ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير إلى منزلة حمولا فات مدين تهدان جراء وفاقا

وبمن توفى فيها من الأعيان 💉 صدقة بن الحسين 🌶

أو الفرح الحداد ء ثواً القرآن وسم الحديث ، وتفقه وأفق ، وقال الشمر وقال في الكلام ، وله كل يخ فيل على شيخه ابن الزاغوى، عرف غرائب ومجائب . قال ابن الساعى : كان شيخاً عالما فاضلا وكان فقيماً يأكل بن أجرة النسخ ، وكان يلوى إلى مسجد بيف هاد عندالبدرية يوم فيه، وكان يعتب على الزمان وبليه ، ورأيت ابن الجوزى في المنتظم ينسه ويرميه بالمظائم ، وأورد له من أشعاره ما فيه مشامة لابن الراوندى في الزندة فاقد أعلم . توفى في ربيح الاكر من هذه السنة هن خس وسيمين سنة ، ودفن ببلب حرب ، ورؤيت له منامات غير صالحة ، نسأل الله العالمية في الدنيا والاكتمرة . ﴿ عهد من عهد ﴾

أبو منصو والمطار ، المروف محمدة ، سم الكثير وتقه واظر وأفق ودرس ، وقدم بندادفات ما

خال السلطان صلاح الدين ، كان من خيار الأمراء وشــجانهم ، أقطعه ان أخت حماه ، وقد حاصره الفرنج وهو مريض فأخذوا حماء وقدار ابعض أهلها ، ثم تناشى أهلها فردوهم خالبين . ﴿ فاطمة نفت قصرالعظار ﴾

كانت من سادات النساء ، وهي من سلالة أخت صلحب الخزن ، كانت من العابدات المتو رهات الحدرات ، يقال إنها لم نخرجهن منرلها سوى ثلاث مرات ، وقد أفق علمها الخليفة وغير ، والله أهم . ﴿ ثم دخلت سنة أر بموسيعين وخسياتة ﴾

فيها ورد كتاب من التماضى الفاضل من مصر إلى الناصر وهو بالنام بهنيه بسلامة أولاده أكما لد الاثنى عشرى يقولى : وهم بحده الله بهجة الحياة و زينها ، وريحانة التلوب والأرواح وزهرتها ، إن نؤادا وسع فراقهم لواسع ، وإن قلباً قدم بأخبارهم التافق ، وإن طرفا نام عن البعد عنهم لهاجم ، و إن ملكا ملك صدر ، عترب لمازم ، وإن نصة الله يهم لتمعة بها العيش ناعم ، اما يشتاق جيد المولى أن تعاوق بدررم ؟ أما يتلم عينه أن تروى بنظرهم ؟ أما يعن قلبه لقديم ؟ أما يلهتما هذا المال مثن يقلبه والدول أيقاد الله أن يقول :

وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه ﴿ وَلِمَكُنْ قَلْمِي فِي الْمُوى يَتَقَلُّكِ

وفيها أمقط صلاح الدين المكرس والضرائب عن المجاع يكة ، وقد كان يؤخمة من حجاج الترب شئ كدير ، ومن مجزع من أدائه حبس قر بما فته الوقوف بعرفة ، وعوض أمير مكة عال أقطه الترب شئ كدير ، ومن مجزع من أدائه حبس قر بما فته الوقوف بعرفة ، ليكن عواله ولا تباه ، وهر و ورقة الجماورين ، وقر رت المجاورين أيضاً خالات تصل إليم رحمه الله . وفيها عنهي الأمير محس الهين من مقدم بمبلك ، ولم يحمى ، إلى خدمة السلطان يومو قزل على حص ، وذلك أنه بلنه أن أنها السلطان تردان شاء طلب بمبلك منه خاطفها له ينه أن أنها السلطان بناء في من الخروج شها حتى جاء السلطان بناء في منها تنها من خير قتال ، ثم عوض ابن المقدم عنها بندو يض كثير خير مما كان المسلطان بناء في منه الساة غاده شديد بسبب بهده ، غرج منها قوله المديد بسبب بهده ، نفرج شاء وراث شاء ، قال أن الأثير : وكان في هذه السنة غلاء شديد بسبب

قة المطرء عم العراق والشام وديار مصرء واستمر إلى سنة خس وسبعين ، فجاء المطر و رخصت الأمسارتم عقب ذلك وبه شديده وعم البلاد مرض آخر وهوالسرسام ، فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين ، فات بسبب ذلك خلق كثير، وأحم لا يما عده إلا الله ، وفي رمضان مها وصلت خلم الخليفة إلى الملك صلاح الدين وهو ببعثق ، وزيد في أقتابه معز أسير المؤمنين ، وخلم على أخيه توران شاه وقتب عصطلق أمير المؤمنين .

وفها جبر الناصر أبن أخيه فروخ شاه من شاهنشاه بين يديه لقدال الفرج الذين عانوا في تواحى 
دمشق ع تشهبوا ما حولها ، وأمره أن يدار بهم حتى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلهم حتى يقدم عليه ، قلا 
رأو معاجلوه بالقدال فكسرهم وقتل من ملح كهم صاحب الناصرة الهفرى ، وكان من أكار ملوكهم 
وضجاتهم ، لا يضهم القداء ، فكبته الله في همه الغزوة ، ثم وكب الناصر في إثر ابن أخيه فنا وصل 
إلى الكموة حتى تلقد الوقوس على الرماح ، والثقائم والأسارى . وفيها بنت الفريم قطمة حسد بيت 
الأحزان الداوية فجلوها موسعه الحرب المسافئة، وقطم طريقهم ، وقفقت ملوكهم المهود التي كانت 
بينهم و بين مسلح المجرب المسافئة وقطم طريقهم ، وقفقت ملوكهم المهود التي كانت 
بينهم و بين مسلح المجرب المسافئة واحدة ، قرتب السلطان ابن أخيه عمر على حداد ومعه ابن مقدم 
وصيف الدين على من أحد المشطوب بنواحى البقاع وغيرها ، و بنفر حص ابن عمد ناصر الدين من 
أصد الدين شيركو ، و بحث إلى أخيه الملك أبي بكر المادل نائب عصر أن يبث إليه أننا وخميالة 
ماوس يستمين مهم عملى قتال الذرنج ، و كتب إلى الفرنج يأمره بتخريب هذا المصن الذى بنوه 
المداوية فامندوا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه ، فبقل لهم ستين أنف ويناد فل يقير وسر إلى هذا 
المصن غربه ، فأخذ بقوله في ذلك وغيربه في السنة الاستها إلى أجناد المسلمين وسر إلى هذا 
المصن غربه ، فأخذ بقوله في ذلك وغيربه في السنة الاستها كل أحدث كراء .

وفيها أمر الحليفة المستفهي، بكتابة لوح على قبر الامام أحمد من حنيل، فيه آية الكرسي، وبعدها هذا قبر تاج السنة وحبر الأمة العالى الهممة العالم العابد النقيه الزاهد، وذكروا تاريخ وظاته رحمة الله تعالى.

وفيها احتبط ببغداد عسلى شاعر يشد قد وافض أشعاراً فى تملب الصحابة وسهم ، وتهجين من يجهم ، فقد له بحلس بأمر الخليفة تم استنطق فاذا هر وافضى خبيث داعية إليه ، فأفنى الفقها، بقطم لسانه وبديه ، فغدل به ذلك ، تم اختطفته السامة قما زالوا برمونه بالانجر حتى التي نفسه فى دجلة طبخترجوه منها فقتلوه حتى ملت ، فأخذوا شريطة وربطوه فى رجله وجروه على وجهه حتى طاقوابه البلدوجيم الأسواق ، ثم أقوه فى بعض الاتونة مع الانجر والكملس موجر الشرط عن تعليصه منهم وقيها أو في من الأعيان ﴿ أَسْمِهُ بِن بِلْدِرِكُ الْجِدِرِطِ. ﴾

مهم الحديث وكان شيخًا ظريف المذاكرة جيد المبادرة ، ثو في عن مائة سنة وأربم سنين . ﴿ الحص سص)

سعد ين عهد بن سعد [ الماقب ] شهاب الدين ، أبو الفوارس المروف يحيص بيص ، له دوان شعر مشهور ، توني وم الثلاثاء خامس شهر شعبان من هـ فدانسنة ، وقه ثنتان وتمانون سنة ، وصلى

علمه بالنظامية ، ودفن بيلب التبن ، ولم يعقب ، ولم يكن إله في المراسسان بديل ، كان يتقمر فها و يتفاصع جداً ، فلا تواتيه إلا وهي ممجرفة ، وكان يزعم أنه من بني تمم ، فسئل أمو. هن ذلك فقال ما مهمته إلا منه ، فقال بعض الشعراء مهجود فيا أدعاد من ذلك :

كم تبادى وكم تطيل طرطو . وك وما فيك شعرة من تحم فكل الضب وأقرط الحنظل اليا . يس واشربان شئت ول الظلم

فليس ذا وجه من يضيف ولاية . وي ولا يدفع الأذي عن حريم ومن شير الحيص بيص الجيد :

سلامة المرء ساعة عجب ، وكل شيء لحتفه سبب

بقر والحادثات تطلبه ، يغر منها وتحوها الهرب وكيف يبق على تقلبه ، مسلما من حياته العطب

ومن شعره أيضاً :

لا تليس الدهر على غرة به قا لوت ألحى من باد

ولا يخادعك طول البقا ، فتحسب التطويل من خلد

يقرب ما كان آخراً \* ما أقرب المهد من اللحد

ويقرب من هذا ما ذكره صاحب المقد أحد بن محد بن عبد ربه الأندلسي في عقده: ألا إنا الدنيا غضارة أيكة . إذا اخضر منها جانب جف جانب

وما الدهر والآمال إلا فجالم . عليها وما الانبات إلا مصالب

فلا تكتمل عيناك منها بعرة ، على ذاهب منها فانك ذاهب

وقد ذكر أبرسعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيله وأنني عليه ، وسمع عليه ديوانه ورسائله ، وأثنى على رسائله القاضي اس خلكان ، وقال : كان فيه تيه وتعاظم ، ولا يشكلم إلا معر با ، وكان تقسما شافعي المذهب، واشتغل بالخلاف وعلم النظر ، ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر، وكان من أعبر الناس

مأشمار العرب ، واختلاف لناتهم . قال : وإنما قيل له الحيص بيص ، الأنه وأى الناص في حركة

واختسلاط ، فقال : ما النساس في حيص بيص ، أى في شروهرج ، فغلب عليه هسنم الكمامة ، وكان يزعم أنه من واد أ كم يرصيفي طبيب العرب ، و لم يترك عقبا . كانت له حوالة بالحلة فذهب يتقاضاها فتوفي يشداد في هذه السنة .

(محدين نسيم)

أبو عبد الله الخباط ، عتبق الرئيس أبي الفضل بن عبسون ، سمم الحديث وقارب التمانين ، سقط من درجة قلت. قال : أنشدق مولى الدين يشى ابن علام الحكيم بن عبسون .

الهارئ الحذون أجدر بالنقى ، من راهب في درم منقوس ومراقب الأفلاك كافت فف ، بسادة الرحمن أحرى الأفس والماسح الأرشين وهي فسيحة ، أولى بمسح في أكف اللمس أولى بخشية ربه من جلعل ، بمثلث ومربع وهمس

(ثم دخلت سنة خس وسبعين وخسالة)

وفها كانت وقمة مرج عيون استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر تازل يجيشه على تل القاضى ببانياس ، ثم قصده الفرغج بجمعهم فنهض إلهم فا هو إلا أن التق الفريقان واصطدم الجندان، فأنزل الله نصره وأعز جنده ، فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركامهم راكبة ، فقتل منهم خلق كثير عواسر من ماوكهم جماعة عواناوا إلى السمم والطاعة ع منهم مقدم الداوية ومقدم الابسبانارية وصاحب الرملةوصاحب طبرية وقسطلان يافا وآخرو ن من ملوكهم، وخلق منشجماتهم وأبطالهم ، ومنفرسان القدس جماعة كثير ون تقريباً من ثلاثمائة أسير من أشرافهم ، فصاروا مهاتون ف التيود . قال العاد : فاستعرضهم السلطان في الليل حتى أضاء الفجر ، وصلى يومنذ الصبح يوضوه المشاه ، وكان جالساً ليلتنذ في نحو المشرين والغرنج كنير ، فسله الله منهم ، ثم أرسلهم إلى دمشق ليمتقاوا بقلمتها ، فاقتدى ابن البارزاق صاحب الراة نفسه عائة ألف وخسين ألف دينار صورية ، و إطلاق ألف أسبير من بلاده ، فأجيب الى ذلك ، وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة ، ومنهم من مات في السجن ، واتخلق أنه في اليوم الذي غلغر فيــه السلطان بالغرُّ يج بمرح عيون ، ظهر أسطول المهلين على يطشة الغريج في البحر وأخرى معها فننموا منها ألف وأس من السيء وعاد إلى الساحل مؤيداً منصوراً ، وقد امتدح الشمراء السلطان في هذه الغزوة بمداع كثيرة ، وكتب بغلك إلى بنداد فدقت البشائر بها فرحاً وسروراً ، وكان الملك المففر تني الدين عمر غائباً عن همذه الوقمة مشتغلا بما هو أعظم منها ، وفلك أن ملكِ الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان ، و زهم أن نور الدين اغتصبه منه ، وأن وقد قد عصى ، ظ يعبه إلى ذك السلطان ، فبعث صاحب الروم عشرين ألف مقاتل بمحاصرونه و فأرسل السلطان تق الدين عمر في نماتمائة فارس منهم سيف الدين على بن أحمد المشطوب و فالتقوا منهم غيرموم باذن الله و واستقرت يد صلاح الدين عمل حصن رهنان و وقد كان مما عوض به ابن مقدم عن بسليك و وكان تتى الدين عمر ينتخر مهذه الوقعة و برى أنه قد هزم عشر بن ألفا ، وقبل ثلاثين ألفا بإنحاثة ، وكان السبب فيذلك أنه يبتهم وأغفر علمهم، قا لبتوا بل فروا منزمين عن آخرهم ، فأ كانونهم القتل واستحوذ على جميع ما تركوه في خيامهم، و يقال إنه كسرهم يوم كسر السلطان الفرنج بمرج عبون والله أعلم .

(ذكر أخريب حصن الاحزان)

وهو قريب من صفد . ثم ركب السلطان إلى الحصن الذي كانت الذيج قد بنوه في العام الماض وحفر وافيه بتراً وجداره لهم عيناً ووسلموه إلى الهادوية وقصده السلطان فحاصره وهبه من جميع جهاته ، وألتى فيه النيران وخربه إلى الأساس ، وضم جميع مافيه ، فكان فيه مائة ألف قطسة من السلاح ، ومن الما كان شهره كنير ، وأخذ منه مبهائة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقى، ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، فير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما ظاهم من الحر والواه، في منذ الحصار ، وكانت أريسة عشر بوماً ، ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادتهم ، وقد المقصحة الشعراء فتال بعضهم:

جهدك أعطاف التنا قد تسطنت • وطرف الأهادي و زجمك يطرف الشهاب هدى في طلة البيل التب • وسيف إذا ما هزه الله مرهف وقفت على حصن الحاض و إنه • المرقف حق لا يوازيه موقف و بيد وجه الأرض بل حال دونه • رجال كآساد الترى وهي ترجف وجرد سلهوب ودرع مضاعف • وأبيض هندى والدن مهنف وما رجمت أحلامك البيض ساعة • إلا غدت أكيادها السود ترجف حسكنائس أغياد صليب وبية • وشاد به دين حنيف ومصحف صليب وعباد الصليب ومنازل • لنوال قد خلارته وهو صنعف أعلى والنصح في الدين واجب • فروا بيت يعقوب قد جاد يوسف نظام آخي :

هلاك البرام أنى عاجلا ه وقد آن تكدير صلباتها ولهل يكن قد دنا حنها ه لما هرت بيت أحزاتها من كتاب كتبه القاشى الناضل إلى بنداد فى خراب هذا الحمس . وقد قيس عرض حائطه فراد على عرض حائطه فراد على عشر عرض حائطه فراد على عشر عرض حائطه فراد على عشر من أخر عدى الماقول و ا

وفيها حج القاضى الفاضيل من دمشق وعاد إلى مصر فقياسي فى الطريق أهوالا ، ولتى "رحاً وتعباً وكالا ، وكان فى العام الماضى قد حج من مصر وعاد إلى الشام ، وكان ذلك العام فى حقه أسميل من هذا العام .وفيها كانت زارلة عظيمة أبهدم بسبها قلاع وقرى ، ومات خلق كشهر فيها من الورى، وصقط من روس الجبال صخور كبار ، وصادمت بين الجبسال فى الورارى والقفار ، مع بعد ما بين الجبال من الأشعار . وفيها أصاب الناس غلاء شديد ونداه شريد وجهد جهيد ، فأت خلق كشهر جذا وهذا ، فانا فته و إنا إليه راجعون .

# ﴿ ذَكِ وَفَادُ الْمُسْتَفِي إِلْمِ اللَّهِ وَثِيٌّ مِن تُرجِته ﴾

كان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوجته أن تسكتم ذلك ظم يمكنها ، و وقست فننة كبيرة ببنداد ونببت الدوام دو را كنيرة ، وأموالا جزيلة ، فلما كان م ما جلمة الناقي والمشرين ، ن شوال خطب في المهد أفي الدباس أحد من المستفوم ، وهو الخليفة الناصر الدين الله ، وكان بوما مشهوداً نتر اللهج في مسلى الخطباء والمؤذنين ، ومن حضر ذلك ، ومند ذكر اسمه على المنجر ، وكان مرضه أولى الأمر يتزايد به حق استكل في مرضة شهرا ، ومات سلخ خوال ، وله من المدر تبع والاته أشهر وسهمة هشر عوال ، ومات سلخ والم ، وفا من المناد ، ودفن بدار النصر التي بناها ، وذلك عن وسيته التي أوصاها ، وترك ولدين أحدها ولي مهده وهو عدة الدنيا والدين ، أبو الدباس أحد الناصر ادين الله ، والا تحر وترك وله جاءة من الرؤماء ، وكان من خيار الخلفاء ، آمرا بالمر وف المياً عن المنتز ، من رئيلا عن الناس المكوسات والضرائب ، مبعلال المدع والمدائب ، وكان حلها وقو وا كماً ، المنتز ، من يتاها الحائب ، وكان حلها وقو وا كماً ،

وفيها توفى من الأعيان (إبراهيم بن على)

فصيحاً بليناً شاعراً ، توفى عن أربع وسبمين سنة ، وصلى عليه أبو الحسن القزويني مدرس النظامية ﴿ إسماعيل بن موهوب ﴾

ان محمد من أحمد الخدر أبو محمد الجوالبق ، حجة الاسلام ، أحد أنمة الفنة في زمانه والمشار إليه من بين أقرأنه بحسن الدين وقوة اليقين ، وعلم الفنة والنحر ، وصدق اللهجة وخلوص النبة ، وحسن السيرة في صرباه ومنشاه ومنتها، م سمم الحديث وسمم الأثر وانبع سبيله ومرماه ، رحمه الله تعالى . ﴿ المبارك من على من الحسين ﴾

أبو محممه ابن العاباخ البندادي ، نزيل مكة وبجاورها ، وحافظ الحديث جا والمشار إليه بالم فيها . كان موم جنازته موماً مشهودا .

﴿ ذَكُمْ خَلافة النَّاصِرِ لدين الله أبي المباس أحد بن المستمى بأمر الله ﴾

لما توقى أبو م فى ساخ شوال من سنة خمس وسبمين وخمياتة ، بايمه الأمراء والوزراء والكبراء والخاصة والعامة ، وكان قد خطب له على المنابر فى حياة أبيه قبل موته بيسير ، فقيل إنه إنما عهد له قبل موته بيوم ، وقبل بأسبوع ، ولكن قدر الله أنه لم يختلف عليمه اتنان بعد وفقة أبيسة وفاقه فى ثلاث بالناصر ، ولم يل المثلافة من بنى العباس قبله أطول مدة منه ، هافه مكث خليفة الميسنة وفاقه فى ثلاث وعشر بن وسماتة ، وكان ذكيا شجاعا مهيها كا سيأتى ذكر سيرته عند وفاته . وفى سابع فدى القعدة من هذه السنة عزل صاحب الحرن ظهير الهين أبو بكر بنالحال ، وأهين غلية الاهامة ، هو وأصحابه وقتل خاتى منهم ، وشهر فى البلد ، وتحكن أمر الخليفة الناصر وعظمت هيئة فى البلاد ، وظم قائم الم

#### ﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين وخسالة ﴾

فهما هادن اساهان صلاح الدين الغرنج وسار إلى بالد الروم فأصلح بين وادكها عمن بين أوتى وكر عملي بلاد الأرون فأقام عليها وفتح بعض حصوبها ، وأخذ منها غنائم كثيرة جدا عمن أواقى المائضة والذهب ، لان ولمكما كن قد غدر بقوم من الدركان ، فرده إلى بلاده ثم صالحه على مال يحمله إليه وأسارى يطاقهم من أسره ، وآخر بين يستنقذهم من أيدى الذيج ، ثم عاد ويداً منصورا فعد فل حداه فى أواخر جادى الاكتورة ، وامتدحه الشعراء عمل ذلك ، ومات صاحب الموصل سيف الدين غازى من مودود ، وكان شابا حسنا مليح الشكل الم القامة ، مدور القحية ، مكث في الملك عشر سنين ، ومات عن الاتين سدة ، وكان حفيفا في نفسه ، مهيدا وقورا ، لا يلتفت إذا وكب وإذا جلس ، وكان غيورا لا يجدع أحدا من اطعام الكبار يسخل على النساء ، وكان لا يقدم على منك الهماه ، وكان ينسب إلى شيء من البخل ساعه الله ، توقى في نالث صغر ، وكان لا يقدم على أن يجمل . الملك من يعده لولده عزالدين سنجرشاه ، فلم بوافقه الأمراء خوفا من صلاح الدين لصغرسته ، فاتفقوا كلهم على أخيه فأجلس مكانه في المملكة ، وكان يقال له عزالدين مسعود ، وجعل مجاهد الدين قاعاز الله ومدير مملكته . وجاءت رسل الحليفة ياندسون من صلاح الدين أن يبيق سروج والرها والرقة ، وحران والحاور وقصيبين في يعد كما كانت في يعد أخيبه ، فاسم السلطان من ذلك ، وقال : همذه البلاد هي حفظ تمو رائلسلمين ، و إنما تركيها في يعد اليساعد تاعلى غز و الفريج ، فلم يعمل ذلك ، وكتب الياطلينة يعرفه أن المسلمة في ترك ذلك عوذا للسلمين .

#### \* وفاة السلطان توران شأه ﴾

هل لا نحى بل مالكي علم بالذي . إليه و إن طال التردد راجع و إنى ييوم واحد من التاته . و على و إن عظم الموت بايع ولم يبق إلا دون عشرين ليلة . و بحيى القنا أبصارنا والمسام إلى منك تمنز المارك إلجا بدا . وتخشم إعظاما له وهو خاشع كتبت وأشواق إليك ببمضها . تملت النوح الحام السواجع وما المك إلا راحة أنت زندها . تضع على الذنيا وتحن الأسابع وما المك

وكان قدوسه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخسائة، فشهد مصه مواقف مشهورة محودة ،
واستنابه على دعشق مدة ، ثم سار إلى مصر فاستنابه على الاسكندرية فلم توافقه ، وكانت تستريه
القوائد فح فات في هذه السنة ، ودنن بقصر الامارة فيها ، ثم نقلته أخنه ست الشام بنت أبوب فدفنته
يتر بنها التي بالشامية البرانية ، فقير ه القبلى ، والوسطاني قبر زوجها وابن عها فاصر الدين محد بن
أسد الدين شير كوه ، صاحب حاه والرحبة ، والموشر قبرها ، والتر بة الحسامية منسو بة إلى والدها
حسام الدين شير كوه ، كم على إلى جانب المدرسة من غربها ، وقد كان تووان شاه همذا كر بما
شجاعا عظم الهية كير النفس ، واسم النقة والعظه ، قال فيه ابن سمدان الحليى :

م الملك إن تسمع بكسرى وقيصر \* فاتهما في الجود والياس عبداه وما حاتم من يقاس عنه ه فقد ما رأيناه ودع ما رويناه ولد يعلاد مستجيرا فانه « يجيرك من جور الزمان وعدواه

ولا محمل المسحالب منه إذا • هطلت جودا سخالب كفاه فترسل كفاه بما اشتق معهما • فليمن بمناه واليسر يسراه ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أبوب وهو غيم بظاهر همس، حزن عليه حزا شديدا،

و في رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين ، فلبس خلمة الخليفة بمعشق ، و زيلت له البله ، وكان وما مشهوداً . و في رجب أيضاً منها سار السلطان إلى مصر الينظر في أحوالها و يصوم بها رحضان ، ومن عزمه أن يحبح علمه ذلك ، واستناب على الشام امن أخيه عن الدين فر وخشاه ، وكان عز بر المثل غز بر الفضل ، فكنب القاضى الناضل عن الملك السلال أبى بكر إلى أهل اليمين والبقيم ومكة يدلمهم بمرم السلطان الناصر على الحج ، ومعه صدر الدين أو القاسم عبد الرحم شيخ الشيخ عبد الرحم شيخ الشيخ عبد مناد، الذي قدم من جبة الخليفة في الرسلة ، وجاه بالحلم ليكون ف خدمته إلى الديار المصرية ، وفي محبت إلى الحجاز ، فدخل السلطان مصر وتلقاء الجيش ، وأما شيخ الشيوخ فانه لم يقم بها إلا قليلاحق توجه إلى المحباز في البحر ، فأدر ك الصيام في المسجد الحرام .

وفيها سار قراقوش النقوى إلى المغرب فحاصر بها فاس وقىلاها كثيرة حولها ، واستحود صلى أ أكثرها ، واتفق له أنه أسر من بعض الحصوف غلاما أسود فأراد قتله نقال له أهل الحصن لا تقتله وعند لك دينه هشرة آلاف دينار ، فأن فأوسله إلى مائة ألف ، فأنى إلا قنله نقتله ، فلما قنله تزل صاحب الحلمان وهمو شيخ كبير ومعه مغانيح ذلك الحسن ، فقسال له خذ هذه فانى شيخ كبير ، و إنما كنت أحفظه من أجل همذا الصبى الذى قتلته ، ولى أولاد دائح أكر ، أن علكوه بعدى ، كاقره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة .

وفيها توفُّهُ من الأعيان (الحافظ أبوطاهر السائي)

ربيد وربي عدد بن محمد بن إبراهم سلفة ألحافظ الكبير المحررة أو طاهر السلق الأصبهانى ، وإنما قبل أله السافى لجده إراهم سلفة ، لأنه كان مشقوق إحدى الشنين ، وكان له الادث شفاه فسمته الأعاجم لذك . قال ابن خلكان : وكان يلقب بصدر الدين ، وكان شافى المفحب ، ورد بنداد واشتمل بها عمل الكيا المرامى ، وأخذ الفق من الخطيب أبى زكريا . يحيى بن عمل الديريزى محم الحديث الكتير ورحل فى طلبه إلى الاكافئ ، ثم زل لقر الاسكندرية فى سنة إحدى عشرة وخسائة ، و بنى له الدادل أبو الحسن على من السلار و زير الخليفة الطافر مدرسة ، وفوضها إليه ، فهى معروفته به إلى الاكتفارية والله على من السلار و ذير الخليفة الطافر مدرسة ، وفوضها إليه ، فهى معروفته به إلى الاكتفار به الله عنه المعربون شال ابن خلكان : وأما أماليه ، كتبه وتماليقه فكثيرة جدا ، وكان مولده فها ذكر المصر يون سدة ثنتين وسيمين وأربعائة ، ونقل الحافظ عبد الفنى عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك فى سنة

خس وتمانين وأر بهائة ببغداد ، وأمّا ابن عشر تقريباً ، ونقل أو القاسم الصغراوى أنه قال : مولهى بالتخين لا باليقين سنة تمان وسبمين ، فيكون مبلغ عره تمانيا وقسمين سنة ، لا نه توفى ليلة الجمعة خامس ربيح الا خرصنة ست وسيمين وخسائة بنفر الاسكندرية والله أعسلم ، ودفن بوعقة ، وفيها جماعة من الصالحين ، وقد رجح ابن خلكان قول الصغراوى ، قال ولم يبلغنا من تلاعائة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضى أبا الطيب الطبرى ، وقد ترجعه ابن عما كرفى الريخة ترجة حسنة ، و إن كان قد مات قبله بخدس سنين ، فذكر وحلته في طلب الحديث ودوراته في الأقالم ، وأنه كان يتصوف أولا تم أمام بنفر الاسكندرية وتزوج بامرأة ذات يسار ، فحسنت حاله ، و بنت عليه معرسة هناك ، وذكر طرفا من أشماره منها قوله :

أتأمن إلمام المنية بنتية ه وأمن الفتى جهل وقد خبر الدهرا وليس يحابي الدهر في دورانه ه أراذل أهله ولا السادة الزهرا وكيف وقد مات النبي وصحبه ه وأزواجه طوا وظالمة الزهرا وله أيضا: يا تأصدا علم الحديث لدينه ه إذ ضل عن طرق المداية وهمه إن الدام كما عامت كنيرة ه وأجلها فقه الحديث وعلمه من كان طالبه وفيه تيقظ ه فاتم سهم في الممالي سهمه لولا الحديث وأهله لم يستقم ه دين النبي وشف عنا حكه وإذا استراب بقولما متحذلق ه ما كل فهم في البسيطة فهمه وإذا استراب بقولما متحذلق ه ما كل فهم في البسيطة فهمه

﴿ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخسائة ﴾

استهات وصلاح الدين متم بالقاهرة مواظب على ساح الحديث ، وجاءه كتلب من قائمه بالشام عن ساح الحديث ، وجاءه كتلب من قائمه بالشام عن الدين الدين التوام جبراً لما كان أصامهم عن الوباء بالدام الماضي والفناء ، و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصابهم من النلاء . و في شوال نوجه الملك صلاح الدين إلى الاسكندية لينظر ما أص به من تحصين سورها وحمارة أبراجها وقصورها ، وسمم مها موطأ مائك على الشيخ أبي طاهر بن عوف ، عن الطرطوشي ، وسمم ممه الداد الكاتب ، وأرسل القاضي الفاض إسافة إلى السلطان مبنته مهذا الساع .

( ذكر وفاة الملك الصالح بن تور الدين الشهيد )

د صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور »

كانت وفاته في الخماس والمشرين من رجب من همنه السنة بقلمة حلب، ودفن بها، وكان سبب وفاته فها قبل أن الأمير علم الهين سلبان بن حيدر سقاه سها في عنقود عنب في الصيد، وقبل

مل سقاه ياقوت الأسدى في شراب فاعتراه قولنج فحا زال كذلك حتى مات وهو شاب حسر م الصورة، مهى المنظر، ولم يبلغ عشرين سنة، وكان من أعف الماوك ومن أشهه أباه فها ظل، وصف له الأطباء في مرضه شرب الخر فاستفتى الفتهاء في شربها تداويا فأفتوه بذلك ، فقال: أبزيد شربها في أجل أو ينقص منه تركها شيئا ؟ قالوا : لا قال: فو الله لا أشربها وألق الله وقد شريت ما حرمه هل. ولما يتس من نفسه استدعا الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل علقوة سلطانه وتمكنه ، لمنعا من صلاح الدين ، وخشى أن يبايم لان عه الآخر عماد الدين زنكي، صاحب سنجاري وهو زوج أخته وتربية والده وفلا عكنه حفظها من صلاح الدين وفلها مات استدعى الملبون عز الدين مسعود من قطب الدين، صاحب الموصل، فجاء إليهم فمدخل حلب في أمة عظمة ، وكان يومَّأمشهودا ، وذلك في العشرين من شعبان ، فتسلم خزائنها وحواصلها . وما فيها من السلاح ، وكان تقي الدين عمه في مدينــة منبــج فهرب إلى حماه فوجد أهلها قد الدوا بشمار صاحب الموصل وأطمع الحلبيون مسموها بأخذ دمشق لنيبة صلاح الدين عنها ، وأعلموه محبة أهل الشام لهذا البهت الالابكي نور الدين ، فقال لهم : بيننا وبين صلاح الدين أعان وعهود ، وأنا لا أغدر به ، فأقام يحلب شهوراً وتزوج بأم الملك الصالح في شوال ، ثم سار إلى الرقة فانزلها وجاه رسل أخيه هماد الدين زنكي يطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار ، وألح عليه في ذلك ، وتمنع أخوه ثم فعل على كره منه ، فسلم إليه حلب وتسلم عز الدين سنجار والخاه ر والرقة ونصيبين وسروج وغير فلك من البلاد . ولما مهم الملك صلاح الدين مهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكمه فسارحتي ألى الفرات فسرهاء وخامر إليه بعض أمراء صاحب الموصل، وتقيقير صاحب الموصل عبر لقائه ، واستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكالها ، وهم محاصرة الموصل فسلم يتفق له ذلك ، ثم جاء إلى حلب فتسلمها من هماد الدين زنسكي لصمنه عنَّ ممانسها ، ولقلة ما ترك فيها عـز الدين من الأسلحة ، وذلك في السنة الآتية .

وفيها عزم الدرنس صاحب الكرك على قصد تباء من أرض الحجاز ، ليتوصل منها إلى المدينة النبو ية ، فجهز له صلاح الدين سرية من دمشق تمكن حاجزة بينه و بين الحجاز ، فصده ذلك عن قصده . وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين من أبوب تبابة الهي ، وأرسه إليها ، وفئك لاختلاف توابها واضطراب أصحابها ، بعد وفاة المنظم أخى السلطان ، فسار إليها طفتكين فوصلها فى سنة نمان وسيعين ، فسار فيها أحسن سيرة ، واحتاط عملي أموال حطان من منقذ صاحب زيد ، وكانت تقارب أفف أفف دينار أوا كثر، وأما ذلك عدن فخراف من عنها وقاف مشهورة ، بالبين ومكن ، و إليه تنسب المدرسة الرنجيبيلية ، خارج باب توما ، تمياه دار المطعم ، وكان قد حصل من النمن أموالا عظيمة جداً .

وفيها غسوت الغريج وتفضت عهودها ، وتعلوا السبل على المسلمين برا ويحرا وسرا وجهرا ، فاسكن الله من لطيشة عظيمة فيها تحو من ألفين وخسائة من مقاتلهم المدودين ، ألتاها المرج إلى أثمر دمياط قبل خر وج السلطان من مصر ، فأحيط بها فغرق بعضهم وحصل في الأسر نحو ألف وسبمائة ، وفيها سار تراتوش إلى بلاد إفريقية فننج بلادا كثيرة ، وقاتل عسكر ابن عبد المؤمن صاحب المنزب ، واستغمل أمره هناك ، وقراتوش عملاك تتى إلدين عمر بن أخى السلطان سلاح الدين ، ثم عاد إلى مصر فأمره صلاح الدين أن يتم السور الحيط بالتاهرة ومصر ، وذلك قبل غروجه منها في هذه السنة ، وكان ذلك آخر عهد بها حتى ترفاه الله بعد أن أناه الله بالدغ سناه ، ففتح علمه بيت المقدس وما حوله ، ولما خيم بارزاً ، من مصر وأولاد، حوله جمل يشمهم و يقبلهم و يضمهم .

تمتم من شمر عرار أبد . فا بعد الشية من عرار

وكان الأمركا قال ، لم يعد إلى مصر بعد هذا الدام ، بل كان مقامه بالشام . وفيها وقد السلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاء ، والملك المحسن أحمد، وكان بين ولادتهما سبعة أيام ، فزينت البلاد واستمر الفرح أربعة عشر توماً .

وفيها توف من الأعبان. ﴿ الشيخ كمال الدين أبو البركات ﴾

عبد الرحن بن محد من أفي السمادات ، عبيد الله بن محد من مبيد الله الأنبارى النحوى الفقيه السابد الزاهد ، كان خشن الديش ، ولا يقبل من أحد شيئا ، ولا من الخليفة ، وكان بحضر تو بة الصوفية بدار الخلافة ، ولا يقبل من جوائز الخليفة ولافلسا ، وكان منابرا على الاشتفال ، وله تصانيف مفيد ، وفي في شعبان من هذه السنة . قال ابن خلكان : له كتاب أسرار المربية مفيد جدا ، وطبقات النحاة ، مفيد جدا ، وكتاب المزان في النحو أيضاً ، والله سحانه أهل .

( ثم دخلت سنة أعان وسبعين وخسائة )

فى خلمس محرمها كان بروز السلطان من مصر قاصةً دمشق لأعجل النزو والاحسان إلى الرعايا وكان فلك آخر عهده ، عمر ، وأغار بعلريقه على بهض نواحى بلاد الافرنج ، وقد جل أخاه تاجالموك بورى من أيوب عملى الميمنة ، فالتقوا على الأزرق بسمة مسهة أيام ، وقد أغار عز الدين فروخ شاه على بلاد طبرية وانتنج حصوفا جيدة ، وأسر منهم خلقاً ، واغنم عشرين ألف رأس من الأنمام ، ودخل الناصر دمشق سابع صفر تم خرج منها فى المشر الأول من ربيح الأول ، فاقتتل مع الفرنج في نواحي طابرية و بدان محت حصن كوكب ، فقتل خاق من الفريقين ، وكانت النصرة المسلمين على الغرج ، ثم رجع إلى دمشق ، ويداً منصوراً ، ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق ليأخفها وذلك أن المواصلة والحلبين كانبوا الفرنج على حرب المسلمين ، فغارت الفرنج على دمش أطراف البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه ، فجاء إلى حلب فخاصرها ثلانا ، ثم رأى المدول عنها إلى غيرها أولى ، فسارحتي بلغ الفرات ، واستحوذ على بلاد الجزيرة والرها والرقة وقصيبين ، وخضت له الماوك ، ثم عاد إلى حلب فتسفها من صاحبا عماد الدين زنكى ، فاستوقت له المالك شرقا وغربا ، وتمكن حينتذ من قدال الفرنج .

#### فصك

ولما عجر امرنس السكرك من إيصال الأذى إلى المسلمين في الدر، عمل سما كب في يحر القاتر ليقطّموا الغام بتى على الحجاج والتجار، فوصلت أذيتهم إلى عيداب، وخاف أهل المدينة النبوية من شرع، فأنهم الملك العادل الأمير حسام الدين الؤلوصاحب الأسطول أن يعمل مواكبه في بحر القائم ليحارب أصحاب الامرنس، فضل ذلك ففافر جم فى كل موطن، فقتاوا مصم وحرقوا وغرقوا ومبوا فى مواطن كثيرة، مواقف هائلة، وأمن البر والبحر بافذ الحق نمالي، وأرس الناصر إلى أخيه العادل ليشكر ذلك عن مداعيه، وأوسل إلى ديوان الخلية؛ يعرقهم بذلك.

## ﴿ فصل في وظة المنصور عز الدين ﴾

قروخ شاه من شاهنشاه من أموب صاحب بملبك ونائب دمشق لعمه الناصر، وهو واله الأعجد 
بهرام شاه صاحب بملبك بعد أبيه ، و إليه تنسب المدرسة الغروخ شاهية بالشرق الشهالى بعمشق ، 
و إلى جانبها التربة الأعجدية لولده ، وهما وقف على المذينة والشافسية ، وقد كان فروخ شاه شجاعا 
شهماً باقد لا ذكيا كريا كم عا ممدعاً ، امتدحه الشعراء لفضله وجوده ، وكان من أكبر أسحاب الشيخ 
ناج الدين أبي إلين الكندى ، عرفه من مجلس القاض الشاضل ، فانتمى إليه ، وكان بحسن إليه ، 
وله وقهاد الكاتب فيه مداعم وكان ابنه الأ مجد شاهراً جيدا، ولاه عم أبيه صلاح الدين بملبك 
بعد أبيه ، واصتمر فيها مدة طويلة ، ومن محاسن فر و خشاه محبته لتاج الدين الكندى وله شعر رائق: 
كما أرشني فا ه ، معلى حرالاً والم ه . ذقت منه الله ع بد المصنى في المدام 
كما أرشني فا ه ، معلى حرالاً والم • ذقت منه الله ع بد المصنى في المدام 
وقد دخل بوما الحام فرأى رجلا كان يعرفه من أسحاب الأموال ، وقد ترل به الحال حتى إنه كان 
يستقر بيمض ثبابه لئلا تبدو عورته ، فرق له وأمر غلامه أن ينتل بقعة و بساطا إلى موضع الرجل ،

وأمره فأحضر ألف دينار و بذلة وتوقيما له في كل شهر بعشر بين ألف دينار ، قدخل الرجل الحمام تقيرا وخورج منه غنيا ، فرحة الله على الأجواد الجياد

وفيها توفى من الأعيان . ( الشيخ أبو السباس )

أحد بن أبي الحدن على بن أبي السباس أحد الهروف بان الرعاعي ، شيخ الطائفة الأحدية الرعاعية المسلمة المسلمة الرعاعية الرعاعية البطاعية الأحدية الرعاعية البطاعية المسلم على أصله من المسلم فنه البلاد ، والنف عليه خال كنير ، ويقال : إنه حفظ النفيه في الفقه على مذهب الشافعي . قال ابن خلكان : ولأ تباعه أحوال مجيبة من أكل الحيات وهي حية ، والدخول في الناد في وهي تضعرم ، ويلميون بها وهي تشتمل ، ويقال إحم في بلادم بركبون الأسود . وذكر ابن خلكان أنه قال وليس للشيخة أحد عقب ، وإنما النسل لأخيه وفريته يتوادئون المشيخة .

بنظتُ البلاد . وقال : ومن شعر ، على ما قبل : إذا جن لبلى هام قابي بذكركم • أنوح كما ناح الحمام المعاوق

إدا جن لبل هام على بادرم ه الوح كا عام المعودي وقر وسما بالمعودي وقر وسماب عمار المرافق تتدفق المرافق مرافق ما المعودي والأسمى المرافق مرافق المرافق المرافق

فلا هو مقتول فني القتل راحة • ولا هو محنون عليه فيطلق ومن شعره قوله :

قال: و لم يزل على تلك الحمال إلى أن توقى وم الحميس النانى والمشرين من جمادى الأولى من هذه السنة . (خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال) \*

أبو القامم القرطبي الحافظ الحدث المؤرخ ، صاحب التصانيف ، له كتاب الصلة جُملة ذيلا على قاريخ أبي الوليد بن الفرضى ، وله كتلب المستغيبين بالله ، وله مجدلدة في تعيين الأسماء المجمة على طريق الخطيب ، وله أسماء من روى الموطأ على حروف المحجم ، بلغوا الملائة وسبمين رجلا ، مات في رمضان عن أو بعم وتمانين سنة .

# ﴿ السلامة قطب الدين أبو الممالي ﴾

مسمود بن محمد بن مسمود النيسابوري ، تقد على محمد بن يميي صاحب النزالي ، قدم دمشق ودرس بالنزالية والمجاهدية ، و يحمل عدرسة نور الدين وأسد الدين ، ثم بهمدان ، ثم رجم إلى دمشق ودرس بالنزالية وانتهت إليه رياسة المنحب ، ومات بها في سايخ رمضان يوم العبد سنة تمان وسبعين وخسمائة ، عن ثلاث وتسمين مسنة ، وعت أخذ الفخر ابن عسا كر وغير ، ، وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكر والله سبحانه أعلم .

( ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخسائة )

قى وابع هشر عجرمها قدلم السلطان الناصر مدينة آمد صلحا بعد حصار طويل ع من يد صاحبها ابن بيسان ، بعد حل ما أمكنه من حواصله وأمواله معة الادة أيام ، ولما السلم البلق وجد فيه شيئا كثيرا من الحراصل وآلات الحرب ، حتى إنه وجد برجا محلوهاً بنصول النشل ، و برجا آخر فيه مائة ألف شحمة أو وأشيا، يعلول شرحها ، ووجد فيها خوانة كتب ألف ألف بحله ، وأربين ألف بحلاء ، وهمها كاما ققاضي الفاضل البلد عا فيه لنو را له بين محد بن قرا أرسلان - وكانقد وعده بها - قليل له : إن الحواصل العدال في المبلة ، فقال : لا أيضل بها عليه ، وكان في خزائها ثلاثة آلاف ألف دينار ، فامتده الشعراء على ها الصنبع . ومن أحسن ذلك قول بعضهم .

قل للماوك تنجوا عن ممالككم . فقد أني آخذ الدنيا ومعطمها

ثم ساو السلطان في بقية الحمرم إلى حلب غاصرها وقائله أهلها قنالا شديدًا ، هجرح أخوالسلطان الله الله وي من أوب جرحًا بلينا ، فات منه بعد أيام ، وكان أصغر أولاد أوب ، لم يبلغ مشرين سنة ، وقبل إنه جاو زها بتنتين ، بمان ذكيا فيها ، له ديوات شر لطيف ، غون عليه أخره صلاح الدين حزنا شديدًا ، ودفنه بحلب ، ثم نقله إلى دهشق ، ثم اتفق الحال بين الناصر وبين صحب حلب عساد الدين زنكي بن آفسنتر على عوض أطلقه له الناصر ، بأن برد عليمه سنجار ويسله حلب ، غفر ع حماد الدين من القلمة إلى خدمة الناصر ويزاه في أخيه ونزل عنده في الحقيم ووظل أثقاله إلى سنجار ، وزاده السلطان الخابور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليمه إرسال حليه إرسال حليه إرسال على من صفرى وحل له الأجبل النزاة في الفرنج ، ثم سار و ودعه السلطان ويكث السلطان في الحجم برى حليه إرسال من صفرى وحل له الأحيار الزاق الهم مالك الملك ) من صفرى وحل له الأبير طهمان وله عقليمة ، فتلا هذه الآية وهوداخل فيابها (قرا الهم مالك الملك ) الآية ، ولا خطر دار الملك تلاقوله تسال (وأو رثكم أرضهم ودياره وأمواهم) الآية ، ولا دخل مقام إبراهم حلى الشارة ، مثارع في حل ولية ، والمداء والتضرع إلى الله ، ثم شرع في حل ولية ، أيراهم مالك الملك ) إلى المناه على الأسماء وأراهم الداراء وأصن إلى الرؤساء والنقره ، ووضمت الحرب أوزارها ، وضمت المرب أو زائم ، وأست مناه والتضرع إلى الله ، ثم شرع في مل ولية ، أيراهم مالك الملك ) وضمت مناه من المراء عدائم حسان ، ثم إن القلمة وقت منه بموقع عظم ، ثم قال : ما سررت بضح قله أه عظم سيو ورا مر في مدين ، ثم إن القلمة وقت منه بموقع عظم ، ثم قال : ما سررت بضح قله أه أه علم سرو ورا مر في خدمد مداسة حلى ، وأست سأر بلاد الجريرة المكوس

والفرائب ، وكذتك عن بلاد الشام ومصر ، وقد عاث الغريج في غيبته في الأرض فساداً ، فأرسل إلى عساكره فاجتمعوا إليه ، وكان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب ، وذلك أن الفقية عجد الدين من جهبل الشافعي رأى في تفسير أبي الحسكم العر في عند قوله : (آلم غلبت الروم في أدى الأرض) الآية ، البشارة منح بيت المقدس في سنة ثلاث وعمانين وخسمائة ، واستدل على ذلك بأشبياه ، فكتب ذلك في ورقة وأعطاها للعقب عيسي المكارى ، ليبشر بها السلطان ، فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ، فأعلم بذلك القاضي محى الدين بن الزكي ، فنظم معناها في قصدة بقول فيا :

وفتحكم حلب الشهباء في صفر ، قضى لكم بافتتاح القدمن في رجب (١) وقدمها إلى السلطان فناقت نفسه إلى ذلك ، فلما افتتحماكها سيأتي أمر امن الزكي فخطب مومثة وكان يوم الجمة ۽ ثم بلقه بعد ذلك أن [ ابن ] جبيل هوالذي قال ذلك أولا ۽ فأمره فدرس على نفس الصخرة درساً عظها ، فأجزل له العطاء ، وأحسن عليه الثناء .

# ثم رحل من حلب في أواخر ربيع الا خر واستخلف هـ لي حلب و لنه الظاهر غازي ، وولى

قضاءها لامن الزكي، فاستناب له فها فاثباً ، وسارهم السلطان ، فسخاوا دمشق في الش جادي الأولى وكان ذلك يوما مشهوداً ، ثم يرز منها خارجا إلى قنــال الفرنج في أو ل جمادي الا تخرة قاصــدا ليمو بيت المقدس ، فاقتهى إلى بيسان فنهمها ، ونزل عملي عين جالوت ، وأرسل بين يديه سرية هائلة فها مردويل وطائفة من النورية ، وجاء مماول عمه أسد الدين فوجدوا جيش الفرنج كاصدين إلى أمحمامهم تعبدة ، فالتقوا معهم فقتلوا من الفرنج خلقا وأسروا مائة أسير، ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحمده ، ثم عاد في آخر ذلك اليوم ، و بلغ السلطان أن الفرنج قسد اجتمعُوا كقتاله ، فقصدهم وتصدى لهم لعلهم يصافونه ، فالنتي ممهم فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجر ح مثلهـــم فرجموا نا كصين على أعقابهم خائفين منه غاية الحافة ، ولا زال جيشه خلفهم يقتل ويأسر حتى غزوا في بلادهم فرجموا عنهم ، وكتب القاض الناضل إلى الخليفة يسلمه بما من الله عليه وعلى المسلمين من فصرة ألدين ، وكان لا يفعل شيئا ولامريد أن يفعله إلا أطلم عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة واحتشاما.

#### فصك

و في رجب سار السلطان إلى الكرك فحاصرها و في مجبت تة ، الدين عمر من أخيه ، وقد كتب لا عيه المادل ليحضر عنه ليوليه حلب وأعمالها وفق ما كان طلب، واستمر الحصار عنلي الكرك

(١) وفي النجوم الزاهرة : ٥ وفتحه حلباً بالنبيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب.

معة شهر رجب ، ولم ينظفر منها بطلب ، و بلغه أن الغرج قد استمعوا كلهم لينعوا منه الكرك فكر" راجعاً إلى دهشق - وذلك من أكبر همته - وأرسل ابن أخييه تني الدين إلى مصر فاتباً ، و في صحبته القاضها الغاشل ، و بست أخاه على عملكة حلب وأعملها ، واستقدم ولهه الظاهر إليه ، وكذلك توابه ومن يغز عليه ، و إنما أعطى أخاه حلب ليكون قريباً منه ، فانه كان لا يقطع أمراً حوته ، واقترض السلطان من أخيه المادل مائة ألف دينار ، وتألم الظاهر من الناصر على مفاوقة حلب ، وكانت إقامته جابستة أشهر ، ولكن لايقدر أن يظهر مافى نفسه لوالهد، لكن ظهر ذلك على صفحات وجهه ولفظات لسائه .

فها أرسل الناصر إلى المساكر الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليمه لقتال الفرنع ، فقدم عليه تق الدين عمر من مصر ومعه الفاضل ، ومن حلب المادل ، وقدمت ماوك الجزيرة وسنجار وغيرها ، فأخذ الجيم وسار نمو الكرك فأحدقوا سها في رابع عشر جمادي الأولى ، وركب علمها المنجنيقات ، وكانت تسمة ، وأخبذ في حصارها ، وذلك أنه رأى أن فتحما أ نفع المسلمين من غيرها ء فان أهلها يقطمون الطريق على الحجاج ، فبينا هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قــد اجتمعوا له كلهم فارسهم و راجلهم ، لتمنعوا منه الكرك ، فانشمر عنها وقصدهم فنزل على حسان تجاههم ، ثم صار إلى ما عزر ، فاثهزمت الفرنع قاصدين الكرك ، فأرسل و راءهم من قتل منهم، قتلة عظيمة ، وأمر السلطان بالاغارة على السواحل خاوها من المقاتلة ، قابت فابلس وما حولما من القرى والرساتيق ، ثم عاد السلطان إلى دمشق فأذن المساكر في الانصراف إلى بلادم، وأمر ابن أخيه عر الملك المظفر أن يعود إلى مصر ، وأقام هو بعمشق ليؤدي فرض الصيام ، وليجل الخيل و محمد الحسام ، وقسم على السلطان خام الخليفة فلبسها ، وألبس أخاه المادل ، وابن حمه ناصر الدين محد بن شيركوه ، ثم خلم خلعته على ناصرالدين من قرأ أرسلان ، صاحب حصن كيفا وآمد التي أطلقها له السلطان . وفعها ملت صاحب المغرب ﴿ وسف من عبد المؤمن من على ﴾ وقام في الملك بمده والله يعقوب . وفي أواخرها بلغ صلاح الدين أن صَاحب الموصل ناذل أو بل فبعث صاحبها يستصرخ به ، فركب من فووه إليه ، فسار إلى بملبك ثم إلى حماه ، فأنام مها أياما ينتظر وصول العاد إليه ، وذلك لانه حصل 4 ضعف : أقام بيمليك ، وقد أرسل إليه الفاصل من دمشق طبيباً يقال له أسمد من المطران ، ضلجه مداواة من طب لن حب .

## (ثم دخلت سنة إدى وثمانين وخمسالة )

استهلت والسلطان مخم بظاهر حماه ، ثم سار إلى حلب ، ثم خرج منها في صغر قاصدا الموصل فجاه إلى حران فقيض على صاحبها مظفر الدين، ، وهو أخو زين الدين صاحب إربل ، ثم رضي عنه

وأعاده إلى عملكته حتى يتبين خبث طويته ، ثم سار إلى الموصل فتلقاه الماوك من كل الحية ، وجاء إلى خدمت حاد الدين أو بكر من قوا أرسلان ، وسار السلطان فنزل على الاساعيليات قريباً من الدين الشهر زو ري إلى الخليفة يعلمه عا عزم عليه من حصاراً لوصل ، و إنما مقه طاعة الخليفة ، وفصرة الاسلام ، فحاصرها مدة ثم رحل عنها ولم يفتحها ، وسار إلى خلاط واستحوذ عــلى بلدان كشيرة ، وأقالم جـــة ببلاد الجزيرة وديار بكر ، وجرت أمو ر استقصاها ابن الأثير في كانهي ، وصاحب الروضتين ، ثم وقم الصلح بينه و بين المواصلة ، على أن يكونوا من جنده إذا ندسهم الثنال الغريج، وعلى أن مخطب له وتضرب له السكة ، فضاوا ذلك في تلك البلاد كلما ، وأنقطمت خطبة السلاجقة والازيقية بنتك البلاد كلها ، ثم اتفق مرض السلطان بمد ذلك مرضاً شديدا ، فكان بتجلد ولا يظهر شيئا من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال ، حتى وصل إلى حران غمر هناك من شدة أله ، وشاع ذلك في البلاد ، وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملمدون ، وته ، وقصاء أخوه المادل من حلَّب بالأطباء والأدوية ، فوجد في غاية الضعف ، وأشار عليه بأن يومي ، فقال : ما أبالي وأنا أثرك من يعــدي أبا بكر وهمر وعنان وعليا \_ يسني أخاء العادل وثق الدين هم صاحب حساء وهو إذ ذاك فائب مصر ، وهو بها متم ، وابنيه الدير عبَّان والأفضال عليًّا - ثم نفر لأن شفاه الله من مرضه هدندا ليصرفن همته كلها إلى تقال الفرنج ، ولا يقاتل بعد ذلك مسلما ، وليجمل أكبرهم، فنح بيت المقدس، ولو صرف في سبيل الله جميع ما يملك من الأموال والذخائر، ولبقتان البرنس صاحب الكرك بيده، ، لأنه نقض العهد وتنقص الرسول ع عنه ، وذلك أنه أخدة كافلة ذاهبة من مصر إلى الشام، فأخذ أموالم تشريب رقامهم، وهو يقول: أين مجدكم ? دعوه ينصركم، فمند ذلك شفاه الله وعاظم من ذلك المرض الذي كان فيه ، كفارة الذنوبه ، وجاءت البشارات بذلك من كل ناحية ، فدقت البشائر وزينت البلاد ، وكتب الفاضل من دمشق وهو مقم مها إلى المظفر هر أن المافية الناصرية قد استقامت واستفاضت أخبارها، وطلمت بمد الظلمة أثوارها، وظهرت بمد الاختفاء آثارها ، وولت العلة وقة الحد والمنة ، وطنئت نارها ، وأنجل غيارها ، وحمد شرارها ، وما كانت إلا فلنة وقي الله شرها وشنارها ، وعظمية كني الله الاسلام عارها ، وتوبة امتحن الله مها نفوسنا ، فرأى أقل ما عندها صبرهًا ، وما كان الله ليضيع الدجاء وقد أخلصته القلوب ، ولا تتوقُّفُ الاجابة و إن سدت طريقها الذنوب، ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصخوب: نى زاد قيه المعر ما ﴿ فأصبح بمه بوساء نسا

وما صدق النذير به لاى . وأيت الشمس تطلع والنجوما

وقد استقبل مولانا السلطان المك الناصر غضة جديدة ، والدرّمة ماضية حديدة ، والنشاط إلى المجاهدة ، والنشاط إلى المهاد ، والمباد ، والجنة مبسوطة البساط ، وعرضنا المهاد ، والتو بة لرب العباد ، والجنة مبسوطة البساط ، وعرضنا تحص على الأحوال التي من خوفها كاد الجل يلتج بسم الخياط . ثم ركب السلطان من حوان بعد المعافية فعضل حلب ، ثم ركب فعضل دشق ، وقد تمكاملت عافيته ، وقد كان بوماً مشهودا .

وفيها توقى من الأعيان الفقيه مهذب الدين .

#### (عبدالله من أسعد الموصلي)

مدوس حمس ، وكان بارعا في فنون ، ولا سما في الشعر والأدب ، وقد أنهي هليمه العماد ، والشيخ شهاب الدين أنو شامة .

# ( الأمير المر الدين محد بن شيركو. )

صاحب حمى والرحبة ، وهو ابن عم صلاح الدين ، وزوج أخت ست الشام بنت أوب ، توفي بعد من فقلته زوجت إلى تربيها بالشائية البرانية ، وقيره الأوسط بينها و بين أخيها المعظم تورانشاه صاحب المين ، وقد خلف من الأموال والدخار شيئا كثيرا ، ينيف على ألف ألف وينار توفى بوم عرفة فجأة فولى بعده بملكة حمس والده أسد الدين شيركود بالمرصلاح الدين .

# . (المحنودي بن محمله بن على بن إساعيل)

ابن هبد الرحيم الشيخ جمال الدين أو النناه محودي بن الصابوني ، كان أحد الأثمة المشهورين ، و إنما يقال له المحمودي لصحبة جده السلطان محود بن زنكي ، فأ كرمه ثم سار إلى مصر فيترلها ، وكان صلاح الدين يكرمه ، وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً ، فهي لهم إلى الآن .

#### ﴿ الأمير الكبير سعد الدين مسمود ﴾

ابن معين ألدين ، كان من كبار الأمراء أيلم نور الدين وصلاح الدين ، وهو أخو الست خاتون وحين تروجها صلاح الدين زوجه بأخنه الست ربيعة خاتون بنت أوب ، التي تنسب إليها المدرسة الصاحبية بسنح قيسون على الحنابلة ، وقد تأخرت منها فنوفيت في سنة ثلاث وأربين وسائة ، وكانت أبحر من بقي من أولاد أوب لصلبه ، وكانت و فاته بدمشق في جادى الا حرة من جرح أصابه وهو في حصار ميا فارتين . ﴿ الست خاتون عصمت الدين ﴾

بنت ممين الدين ، كائب دمشق ، وأقابك عسا كرها قبــل فور الدين كما تقدم ، وقــد كانت زوجة نور الدين ثم خلف علمها من بعـــد صلاح الدين فى سنة اثنتين وسبمين وخسائة ، وكانت من أحسن اللساء وأعفين وأكبرهن صــدةة ، وهى وافــة الخازنية الجوانيــة عجلة حجر الذهب، وخانقات خاتون ظاهر باب النصر في أول الشرف النبل عدلي بانياس ، ودفنت بتربتها في سفح قايسون قريباً من قباب السركسية ، و إلى جنها دار الحديث الأشرفية والاتابكية ، ولها أوقاف كثيرة غير ذلك ، وأما الخاتونية البرانية التي على القنوات بمحلة صنما، الشام ، ويعرف ذلك الممكان التي هي في بتل الثمالب ، فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي ، وهي أحت الملك دقاق لأمه ، وكانت زوجة زنكي والد نور الدين مجود ، صاحب حلب ، وقد ماتت قبل هذا الحين كا تقدمت ، فالما

محمد من عمر من عمد الأصهائي الحافظ الموسوى المديني ، أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين له مصنفات عديدة ، وشرح أحاديث كذيرة رحمه الله .

#### ( السيل أو القاسم)

وأو زيد عبد الرحن بن الخطيب أفي محد عبد الفرين أن الحليب أفي حمر أحد بن أبي الحسن من حسين بن سعدون بن رضوان بن فتو - هو الداخل إلى الأندلس الخليمي السهيلي ، حكى القاضى ابن خليكان أنه أملى عليه نسبه كفاك ، قال والسهيل نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اصها سهيل ، لأنه لابرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا منها مرب وأس جبل شاهق عندها ، وهي من قرى المغرب ، وقد السهيل سنة نمان وخسالة ، وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع وساد أهل زمانه ، بقوة القريمة وجودة الذهن وحسن التصافيف ، وذلك من فضل الله تمالى ورحته ، وكان ضريراً مع ذلك ، له الروس الأنف يذكر فيه نكنا حسنة على الديرة لم يسبق إلى شيء منها أو إلى أكترها ، وله كتاب الاعملام فها أجم في القرآن مين الأساء الاعملام ، وكتاب تناج الفتر ، ومسألة في القرآئ مين الأساء الاعملام ، وكتاب كثيرة بدينة منيدة ، وله أشعار عرف المشرين من شعبان من هذه السنة ، وله قصيدة من ساحب مراكش ، مات يوم الحيس السادس والمشرين من شعبان من هذه السنة ، وله قصيدة من يده والشيها وهي :

یامن بری مافی الضمیر و یسمه 

ه أنت المد لكل ما یتوقع 
ه من برجی قشدالد كابا 
ه یامن إلیه المشتکی والمغزم 
یامن خزائن رزقه فی قول كن 
ه امان فان الحیر عندك أجم 
مالی سوی قتری إلیك وسیلة 
ه فائن رددت فای باب أفرع 
مالی سوی قری البابك حیلة 
ه فائن رددت فای باب أفرع 
ومن الذی أرج وأهنت باشمه 
ه إن كان فضفك من قدیل عنم ?

حاشا لجمك أن تقنط عاصياً ، الفضل أجرل والمواهب أوسع ( ثم دخلت سنة الثنين وتمانين وخسائة )

في كاني ربيع الأول منها كان دخول الناصر دمشق بعــه عافيتــه ، وزار القاضي الفاضيل، واستشاره، وكان لا يقطم أمراً دونه ، وقرر في نيابة دمشق ولده الأفضل على، ونزل أبو بكر المادل عن حلب لصهر ، زوج ابنته الملك الفاهر غازي بن الناصر ، وأوسل السلطان أخاه المادل صحمة و لده هماد الدين عثمان الملك العز بز على ملك مصر ، ويكون الملك العادل أفايكه ، وله إقطاع كبيرة جداً ، وعزل عن نيابتها تتي الدين عر ، فعزم على الدخول إلى إفريقية ، فلم زل الناصر تتلطف به و يترفق له حق أقبل مجنوده محموره و فأكر مه واحتربه وأقطمه حيام و ملاداً كثير قرمسا ، وقعد كانت له قبل ذلك ، و زاد له على ذلك مدينة ميافارقين ، وامتدعه الداد بقصدة ذكها في الروضتين . وقمها هادن قرمس طرأ بلس السلطان وصالحه وصافاه ، حتى كان يقاتل الوراث الفراع أشد القتال وسي منهم النساء والصبيان ، وكاد أن يسلم ولكن صده السلطان فات على الكفر والطفيان ، وكانت مصالحته من أقوى أسباب النصر على الفرغع ، ومن أشد ما دخيل علهم في دينهم . قال المهاد الكاتب: وأجم المنجور في على خراب العالم في شعبان ، لأن الكواكب السنة تجتمع فيسه في الميزان ، فيكو ن طوفان الريح في سائر البلدان ، وذكر أن فاساً من الجميلة تأهمها قالك يحفر مفارات لى الجمال ومدَّ خلات وأسر أب في الأرض خوطهن ذلك ، قال: فلما كانت تلك اللهة التي أشاروا إلها وأجمعوا علما لم ترليلة مثلها في سكونها و وكودها وهدويُّها ، وقد ذكر ذلك غير وأحد من الناس في سأتر أقطارالاً رشي ، وقد نظم الشمراء في تكذيب المنجمين في هده الواقعة وغريها أشعاراً كثير تحسنة مزق النقوم والزبج فقد بان الخطأ ، إنما النقوم والزبج هباء وهوا

ورق التقويم والرج فقد بان الخطا • إما التقويم والرج هباء وهوا قلت السبعة إبرام ومنم وعطا • ومنى ينزلن في المبازل يسنولي الحوا و يشور الرمل حتى يمثل منه الصفا • ويعم الأرض رجف وخراب و بلي و يصيد التماع كالفت وكالملود المدا • وحكم قالي الحاكم إلا ما يشا ماأتي الشرع ولاجات منذا الأثبيا • فيتم ضحكة يضحك منها المطا حسبكم خزيا وعاراً ما يقول الشعرا • ما أطمعكم في الحكم إلا الأعمرا ليت إذ المصنوا في الدين طناما أسا • فعلى اصطرلاب بطليموس والربح السفا وعلميه الحزي ما جادت على الأرض السجا

ومن توفق فيها من الأعيان .

﴿ أَبِو محد عبد الله بن أبي الوحش،

برى بن عبد الجبار بن برى المقدسي ثم المصرى ، أحد أيَّة الله والنحو في زمانه ، وكار عليه

تمرض الرسائل بمد ابن بابشاد ، وكان كنير الاطلاع عالما جنما الشأن ، مطرحا فتحكليف في كلامه ، لا يلتفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس ، وله النصائيف المفيدة ، توفى وقد جاوز الخمانين بئلاث سنين رحه الله تمالى ، والله صبحانه وتعالى أعلم .

# ( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسائة )

فمها كانت وقمة حماين التي كانت أمارة وتقدمة و إشارة لفتح بيث المقدس ، وأسـ التقادم من أيدى الكفرة . قال ابن الأثير: كان أول بوم منهاموم السبت، وكان بوم النيروز، وذلك أول سنة الفرس ، واتفق أن ذلك كائب أول سنة الروم ، وهو البوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحل ، وكذاك كان القمر في برج الحل أيضاً ، وهذا شيء يبعد وقوع مثله ، وبرز السلطان من دمشق موم السبت مستمل محرم فى جيشه ء فسار إلى رأس الماء فنزل وقده الأفضل هناك فى طائفة من الجيش وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فخيم على قصر أبي سلام، ينتظر قدوم الحجاج، وفيهم أخته ست الشام وابنها حسام أفين محمد بن عمر بن الشين، ليسلموا من معرة برنس الكرك، و فلما جاز الحجيج سالين سار السلطان فنزل عــلى الـكرك وقطم ما حوله من الأشــجار ، و رهي الزرع وأكلوا الثمار ، وجاءت المساكر المصرية وثوافت الجيوش المشرقية ، فتزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء ، و بعث الأفضــل سرية نحو بلاد الفرنج وتنلت وغنمت وســـلت و رجعت ، فبشر عقدمات المنج والنصر ، وجاء السلطان بجبحافله فالنفت عليه جميم العساكر ، فرتب الجيوش وسار قاصداً بلاد الساحل، وكان جملة من مه من المقاتلة اثنى عشر ألفا غير المتطوعة ، فقسامعت الفرنج يقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيا بينهم ، وصالح قومس طرابلس و مرنس الكرك الفاجر ، وجاءوا محدم وحديدهم واستصحبوا ممهم صليب الصلبوت يحدله منهم عباد الطاغوت ، وضلال الناسوت ، فى خلق لايملم عدتهم إلا الله عز وجلء يقال كانوا خمسين ألفا وقيل ثلاثا وستين ألفاء وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين فاعترض عليمه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك تحب المسلمين وتخوفنا كترتهم ، وسترى غب ما أقول لك ، فنقنموا أحو المسلمين وأقبل السلطان ففتح طيرية وتقوى بما فيها من الأطمية والأمنية وغير ذلك ، وتعصلت منه العلمية فلم يعبأ بها ، وحازًا البحيرة في حوزته ومنم الله الكفرة أن يصاوا منها إلى قطرة، حتى صاروا في عطش عظم، وفعرد السلطان إلى سعاح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حملين ، التي يقال إن فها قبر شعيب هليه الصلاة والسلام، وجاه المدو المحذول، وكان فهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة وصلحب صور و غيرذلك من جميم ملحكهم ، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان ، وأسفر وجه الايمان والهبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطنيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان، وذلك عشية موم

الجمدة ، فيات الناس على مصافيم وأصبح صياح يوم السبت الذي كان يوماً عسيراً على أهل الأحد وذلك لخس بقدن من ربيح الا خره فطلمت الشمس على وجوه الفرنج واشتد الحر وقوى بهم المطش، وكان تحت أقدام خيولم حشيش قد صار هشيا ، وكان ذلك عليم مشتوعاً ، فأمم السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط ، فرموه فتأجيع فاراً تحت سنايك خيولهم ، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر المطش وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجسان ، ثم أمم السلطان بالنكير والحلة المصادقة في الحاو وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجسان ، ثم أمم السلطان بالنكير والحلة المصادقة والمن النامر من الله عز وجل ، فنحهم الله أ كتافهم قتل منهم الاكرك ، وواستلهم وكان في جدة من أمر جميع ملوكهم سوى قومس طوابلس نانه أنهزه في أول المدركة ، واستلهم السلطان صليمها لا غظم ، وهوائدين يزعمون أنه صلب عليه المصادب ، وقد غلاء وباللاح ، والحوام النفيسة ، ولم يسمع عثل هذا اليوم في عز الاسلام وأهله ، حتى ذكر أن بعض النلاحين رآم بصفهم يقود نيناً وثلاثين أسيراً من الفرنج ، قد ربطهم بطنب خيمة ، واع بصفهم أصبراً بنمل ليلبسها في رجله ، وجرت أمور لم يسمع المركز ، عد قد ربطهم بطنب خيمة ، واع بصفهم أسيراً بنمل ليلبسها في رجله ، وجرت أمور لم يسمع عليلها إلا في ذمن الصحابة والتابين ، فله الحد داعًا كثيراً طيباً مباركا .

فلما تمت هدند الوقعة و وضعت الحرب أو زارها أمر السلمان بضرب نحم عظم ، وجلس فيه على سبر المملكة ومن عينه أسرة ومن يساره مثلها ، وجبى، بالأسارى تتهادى بقيودها ، فأم بضرب أعداق جاعة من مقدم العدال ويقد والأسارى بين يديه حسوراً ، ولم يترك أحداً منهم ممن كن يذكر الناس عنه شراً ، ثم جميء عادكهم فأجلسوا عن عينه ويساره على مها تبهم ء فأجلس ملكهم الكير عن عينه ، وأجلس أر ياط بونس الكرك و بقيتهم عن شهاه ، ثم جيء إلى السلمان بشراب من المجلاب مثلوبية ، فشرب ثم ناول أالك فضيب السلمان المشرب من المجلاب مثلوبية ، فشرب ثم ناول أالك فشرب ثم ناول أرياط صاحب الكرك فضيب السلمان إلى شيعة والسلمان إلى شيعة داخل الله المناسبة ، فقال له : بهم أنا أنوب عن رسول الله ويشي في الانتصار لأ مشه ، م تم تلك وأرس مرأسه إلى الملك في المحمد ، وقال : إن هذا تعرض بسب وسول الله ويشي ، ثم تلك وأرس مرأسه إلى الملك عن عرض عليه الاسلام إلا القبل ، فيقال إنه بلشت القتمل علاجين من هذين المبلسين الخبيشين ، ولم يسلم عن عرض عليه الاسلام إلا القبل ، فيقال إنه بلشت القتمل خلاجين أنا ، ولأل ما تام وحوب أن كذهك كانوا نلاين عرض عليه الاسلام إلا القبل ، فيقال إنه بلشت القتمل خلاجين أنها ، وكان جدة جيشهم علاقة وستين أنها ، وكان من سلم من المبدى من الماري ومن مات كذاك قومين طرابلس ، فانه أشهرم جربحا فنا بهرم جربحا في المبدى من المبان برقس أعيان الغرنج وس لم يقتل من دوسهم ، و يصليب فيد بعد مرجمه ، أم أرال السلمان برقس أعيان الغرنج وس لم يقتل من دوسهم ، و يصليب فيد مرحمه ، أم أرال السلمان برقس أعيان الغرنج وس لم يقتل من دوسهم ، و يصليب فيد مرجمه ، م أرسل السلمان برقس أعيان الغرنج وس لم يقتل من دوسهم ، و يصليب

الصليوت محبسة القاضى ابن أبي عصرون إلى دمشق ليودعوا فى قلمها ، فسخل بالصليب منكوساً وكان مِما مشهوداً .

ثم سار السلطان إلى قلمة طبرية فأخفها وقدد كانت طبرية تقلم بلاد حو ران والبلقاء وما جولها من الجولان وغلك الآراضي كلها بالنصف؛ فأراح الله السلمين من قلك المقاسمة ، ثم سار السلطان إلى حسلين وزار قدر شعب ، ثم ارتفع منه إلى أقلم الأربعاء طبح تلك البلاد كابا ، وهي شريح كثيرة كبار وصفار ، ثم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر ، فافتتحها صلحا يوم الجميد ، وأخفه ما كان بها من حواصل الماوك وأمواهم وذخارهم ومقاجر وفيرها ، واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين ، فوجد فها أربعة آلاف أسير ، ففرج الله عنه ، وأمر وبقامة الجمة بها والمربعة القيمة ، وأمر وبقامة الجمة سهدا و بير رت وتلك النواحي من السواحل بمد أخداه البله بلها ، خلوها من المقاتلة والمادك ، ثم رجع سبدا و بير رت وتلك النواحي من السواحل بأخذها بلها بلها ، خلوها من المقاتلة والمادك ، ثم رجع سبدا وير من وعلم من على عبن لا شين ، وهو الذي الفتندها ، وكان جملة ما افتتحه إلسلمان في المبد المناد القريمة خدين بلها كبارا كل بلدله مقاتلة وقلمة ومنمة ، وغنم الجيش والمسادون من هداء الذاك ، شدئا كثيرا ، وصوا خلقا .

ثم إن السلطان أمر جيوف أن ترتم في هذه الاماكن مدة شهو ر ليستر يحوا وتحدو أنفسهم وخيوطم لنتح بيت المتدس ، وطار في الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المتدس ، فتصده الداماء والصلطون تطوعاً وجاؤا إليه ، و وصل أخره الداخل بعد وقعة حطاين وقتح حكا فتتح بنفسه حصونا كثيرة ، فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش محق كثيرة بدا ، فنند ذلك قصد السلطان الكدش من معه كا سياقى ، وقد امشدحه الشهراء بسبب وقعة حطين تقالوا واكثروا ، وكتب إليه التامني الغاضل من حشق . وهو مقم بها لمرض اعتراء . « لهن المولى أن الله أقام به الدين ، وكتب المعلوك همنه اخدمة والرؤس لم ترقم من سجودها ، والله عوج كان حري المولى أن الله أقام به الدين ، وكتب المعلوك همنه مساحد ، والمكان الذي كان يقال فيه إن الله كان ثقال فيه إن الله كان يقال فيه إن الله الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك الماليك عن من سجنه ، والماليك يقال عد رسول الله الصاحق الأمين ، وجزى الله بعدش قد عزم على دخول حام طهرية .

تلك المكارم لاقعبان من ابن » وذلك السيف لا سيف ابن ذى بزن ثم قال: وللالسنة بعد في هذا الفتح تسبيح طويل وقول جميل جليل ».

### ﴿ ذَكُمْ فَتَحَ بِيتَ الْقُلْسِ فِي عَلْمُ السَّنَّةِ ﴾

« وأستنقاذه من أمدى النصاري بعد أن استحد ذوا عليه مدة ثنتين وتسمين سنة » لما افتتح السلطان نلك الأماكن المذكورة فيا تقدم، أمر العساكر فاجتمعت ثم سار نمحو بيت المقدس، فنزل غربي بيت المقدس في الخامس عشر من رجب من هذه السنة\_ أعني سنة الاث وتمانين وخمسائة ــ فوجــد البلد قد حصنت غاية التحصين ، وكاثوا ستين ألف مقاتل ، دو ن بيت المقدس أو مزيدون ، وكان صاحب القدس مومنة رجلا يقال له بالـان من بازران ، وممه من ، وقمة حطين موم التقي الجمسان ، من الداوية والاستثارية أثباء الشيطان ، وعبيدة الصلبان ، فأقام السلطان عَمَرْله المذكور خسبة أيام ، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السو روا راجه ، ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسم للمجال، والجالاد والغزال، وقاتل الفرنج دون البك قنالا هائلا ، وبذلوا أنفسهم وأموالمم في نصرة دينهم وقامتهم ، واستشهد في الحصار بعض أمراء السامين ، فحنى عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين ، واجتهدوا في القندال ونصب الناجنيق والمرادات على البلد ، وغنت السوف والرماح الخطبات ، والسون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران، وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الاعان حنقا وشعة التشمير، وكان ذلك وماً عنديراً على الكافرين غير يسير ، فبادرالسلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشالية من السور فنقمها وعاقمها وحشاها وأحرقها ء فستمط ذلك الجانب وخر البرج برمت فاذا هو واجبء فلما شاهد الفريْم ذلك الحادث الفظيم ، والخطب المؤلم الوجيم ، قصه أكارهم السلطان وتشفعوا إليه أن يمطهم الأمان ، فامتنم من ذلك وقال : لا أفتحها إلا عنوة ؛ كما افتنحتموها أنثر عنوة ، ولاأثر لُنه مها أحدا من النصاري إلا قنلنم كما قنلم أنم من كان مها من المسلمين، فطلب صاحمها بالبسان من بازران الأمان ليحضر عنده فأمنه وفاما حضر ترقق السلطان وذل ذلا عظها و تشفع إليه بكل ما أمكنه فل يحمه إلى الأمان لهـم ، فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجمنا فقتلنا كل أسير بأيدينا بـ وكاثوا قر بيا من أر دمية آلاف \_ وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا ، وخر بنا الدور والأما كن الحسنة ، وأحرقنا المناء وأتلفتا ما بأبدينا من الأموال ، وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه ، ولانبق بمكنا في إتلاف ما نقدر عليه ، و بعد ذلك نخرج فنقاتل قنال الموت ، ولا خير في حياتنا بعد ذلك ، فلا يقنل واحد مناحق يقتل أعدادا منكم ، فاذا ترتبي بعد هذا من الخير ؟

من فلما "عم السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب ، عسلى أن يبغل كل رجل منهسم عن هسه عشرة دانانير ، عن المرأة خسة داندير ، وهن كل صغير وصغيرة دينارين ، ومن عجز عن ذلك كان أسيراً للسلين ، وأن تكون النالات والأسلحة والدور المسلقين ، وأنهسم يتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. فكتب الصلح بذلك ، وأن من لم يبغل ما شرط عليه إلى أربعين موماً فهو أسير ، فكان جملة من أسر جهلة الشرط سستة عشر ألف أسير من رجال ونساء ووقدان ، ودخل السلطان والمسلون البلد مع الجمسة قبل وقت الصلاة بقليل ، وذلك مع السابع والمسرين من رجي ، قال السلد : وهي ليلة الاسراء رسول الله يتلقق من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى . قال أم شامة : وهو أحد الاقوال في الاسراء ، ولم يتفق المسلمين صلاة الجملة موشئة خلاة لمن زعم أنها أفيمت موسئة ، وأن السلطان خطر بنضه بالسواد ، والمسجح أن الجمة لم يتمكنوا من إقامتها ومئة الفيق الوقت ، وإنما أفيمت في الجمد في الجمد من على الفرشي ان الزكي كاساة، قد ما الموادي أن الخاليب محمى الدين من عمد من على الفرشي ان الزكي

وليكن نظفوا المسجد الأقصى بماكان فيه من الصلبان والرهبان والخناز برء وخربت دور الداوية وكانوا قسه بنوها غربى المحراب الكبير، واتخذوا المحراب مشتاً لمنهم الله، فنظف من ذلك كاه ، وأهيسه إلى ماكان عليمه في الأيام الاسلامية ، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر ، وأعيد غسلها عاء الرد والمسك الفاخر ، وأبرزت للناظرين ، وقسد كانت مسسورة مخبومة عن الزائرين ، ووضع الصليب عن قبها ، وعادت إلى حرمها ، وقد كان الغريج قلموا منها قطماً فباعوها من أهل البحور الجوانة بزنها ذهاً ، وتعدر استمادة ما قطم منها .

ثم قبض من الفرنج ما كانوا بدلو ، عن أغسهم من الأموال ، وأطلق السلطان خلقا مهم منات الملك عنه منات الملك عنه منات الملك عنه منهم من النساء والصديان والرجال ، ووقعت المساعدة في كثير منهم ، وشفع في أغاس كذير فعدا عنهم ، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في الدسكر ، ولم يأخذ منه شيئا عما يقتني ، و مندر ، وكان رحمه الله حلها كر مكا مقداماً شجاعا رحها .

﴿ ذَكُمُ أُولَ جُّمَاةً أُقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية ﴾

لما تطهر بيت المتدمس بما كان فيدس السلبان والنواقيس والرهبان والتساقس ، ودخدله أهل الايمان ، ونودى بالأذان وقرى الترآن ، و وحد الرهن ، كان أول جمة أقيمت في اليوم الرابع من شهبان ، بعد بوم الفتح بهان ، فنصب المنبر إلى جانب الحراب ، و بسطت البسط وعلمت القناديل وتلى التنزيل ، وجاء الملق و بملك الأبطيل ، وصفت السجادات وكثرت السجدات ، وتنوعت السبادات ، وارتفت المحوات، وزلت البركات، وأعجلت الكريات، وأقيمت الصاوات، وأدّن المركات، وأعجلت الكريات، وأقيمت الصاوات، وأدّن المؤتّن ، وحرب القسيد ن ، وزال البوس وطابت النوس ، وأقبلت السعود وأدمرت النعوس، ومبد الله الأحداد الصدد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكم والساجد، والقائم، والقائم، والنائم، ولمائم، ولمائم، ولمائم، والنائم، وال

التابوب تطبر من الغرح في ذلك الحال، ولم يكن عين خطيب فبرزمن السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكرن القاضى بحبي الدين من الزكى اليوم خطيباً، و فلبس الخلمة السودا، وخطب ثانـاس خطبة سنية فصيحة بليفة، ذكر فيها شرف البيت المشـدس، وما ورد فيـه من الفضائل والترغيبات، وما فيـه من الدلائل والأمارات. وقـد أورد الشيخ أبوشامة الخطبة في الروضتين بطرها وكان أول ما ظل ( تقطم دابر القوم الذين ظلوا والحدثة رب العالمين).

ثم أورد تحصيدات الترآن كابا ، ثم قال : ٥ الحد لله ممز الاسلام بنصره ، ومدل الشرك بقيره ، وسندرج الكافويين عكر ه ، الذى قدرالا يام دولا بصدله ، وبحل الداتبة قامتين بفضله ، وأفض على الدباد من طله وحطله ، [ الذى ] أظهر دينه على الدباد من طله وحطله ، [ الذى ] أظهر دينه على الدباد من طله وحطله ، [ الذى ] أظهر دينه على الدباد من عله وحطله ، [ الذى ] أظهر دينه على والحالم ، عما بريه فلا يدافه ، أحداد من المتصر الحد باطن من أدفاس الشرك وأضاره ، حد من استشر الحد باطن سره وظاهر أجهاره ، ومهم بيت المتدافق وحده لا شريك له الأحد الصده ، الذى لم يله ولم بوله ، و ولما أشكر وأشهد أن الابله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصده ، الذى لم يله ولم بوله ، و في يله كفواً أحمد ، شهادة من طهر بالنوحيد قلبه ، وأضى به ربه ، وأشهد أن مجداً عبده ورسوله واضم الشكر وداحص الشرك ، و رافض الافك ، الذى أسرى به من المسجد المرام إلى هذا المسجد الاقصى ، ودام وعلى مناها بنا المسجد الاقصى ، وعلى المناها بالمسوات العلى ، إلى سعوة المنتهى عندها جنة المأوى ، ما زاغ المسر وما طنى ، وعلى أمير المؤمنين عربن الحاصاب أول من ربع عنه عندا الديت شمار الصابان ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب مر ازل الشرك، ومكدر الا منام ، وعلى آله وأصحابه ، وعلى آله وأصحابه ، وعلى آله وأصحابه ، وعلى ألم والحمان ، وعلى آله وأصحابه . وعلى ألم والمهان » وعلى آله وأسمان » .

ثم ذكر الموعظة وهي مشتطة على تغييط الحاضر بن عايشره الله على أيدجهم من فتح بيت المقدس ، الذي من شأنه كذا وكذا ، فذكر فضائلة ومآثره ، وأنه أول القبائين ، وثانى المسجدين . وثالث الحرمين ، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ، ولا تمقد المخاصر بعد الموطنين إلا عليه ، وإليه أسرى بوسول الله على على المسجد الحرام ، وصلى فيه بالا نبيا، والرسل الكرام ، ومنه كان الممراح إلى السحوات ، ثم حاد إليه ثم ساره منه إلى السجد الحرام على العراق ، وهو أرض المحشر والمندش بوم التلاق ، وهو أرض المحشر والمندش بوم التلاق ، وهو متر الأنبياء ومقصد الأولياء ، وقد أسس على التقوى من أول بوم .
قلت : ويقال إن أول من أسعد يمقوب عليه السلام بعد أن بني الخليل المسجد الحرام بأر بعين سنة ، كا جاء في الصحيحين ، ثم جدد بناء صايان بن داود عليهما السلام ، كا تبت فيه الحديث

بالسند والمنان، و وهميم ابن خريمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وسأل سلبان عليه السلام الله عند فراغه منه خلالا ثلاثا ، حكم يصادف حكمه ، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وأنه لا يأتي أحد هذا المسجد لا ينبزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنو به كوم ولدته أمه .

م ذكرتمام الخطيئين ، ثم ه عاللخليفة الناصر الدياسى ، ثم دما السلطان الناصر صلاح الدين ، و بعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الجسن بن على تجا المصرى على كرمى الوعظ باذن السلطان ، فوظ الناسى ، واستمر القاضى ابن الزكى يخطب بالناس في أيام الجمع أربع جمات ، ثم قم و والسلطان التعسى خطيباً مستقرا ، وأرسل إلى حلب طمنتحضر المنبر الذي كان الملك العادل تور الدين الشهيد تحليباً مستقرا ، وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه ، فا كان إلا على يدى بمض أنهامه صلاح الدين بعد وفته في بديه ، فا كان إلا على يدى بمض

د هر في همد موره المصدولة و علم وصور المسلم المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال قور الدين أوقف عدل ذلك فطيع أن يعيش إلى سنة ثلاث وتمانين وخسائة ، لأن مولده في مسنة إحدى عشر وخسائة ، وتبها لأسباب ذلك حتى إنه أعد منعراً عظها لبيت المقدس إذا فتحه والله أعام. . وأما الصيغرة المعلمة فن السلمان أزال ما حراما من المنكرات والصور والصلبان ، وطهرها

 وتنافس بنوا أبوب فيا يضاونه ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحسد، وعزم السلطان على هدم القامة وأن يجعلها دكا لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدس فقيل [ له ] إنهم لايتركن الحج إلى هذه البقة، ولو كانت أعاصفها ، وقد فتح هذه البلد قبلك أميرا المؤدنين عمر من الخطاب وترك هذه الكذيسة بأيدهم ، ولك في ذلك أسوة . فأعرض عنها وتركها على حالتها تأسيا بعمر وضى الله عنه ، ولم يشرك من النصارى فها سسوى أربعة يخدونها ، وحال بين النصارى و بينها ، وهدم المقامر الذي كانت لحم عند بلب الرحة ، وعنا آكارها ، وهدم ما كان هناك من القباب .

المار ربي و المسلمين الذين كانوا بالقدس فأنه أطلقهم جيمهم ، وأحسن الجمم ، وأطلق للم وأما أسارى المسلمين الذين كانوا بالقدس فأنه أطلقهم جيمهم ، وأحسن الجمم ، وأطلق للم إعطاء التسنية ، وكسام والطاق كل مهم إلى ومانه ، وعاد إلى أهله ومسكنه ، فإله الحديق الممهومنة

# فصل

فلما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشريف انفصل عنها في الخامس والعشرين من شميان قاصدا مدينة صور بالساحل ، وكان فتحها قد تأخر ، وقد استحوذ علمها بمدوقمة حطين رجل من تجمار الفرنج يقال له المركيس، مخصتها وضبط أمرها وحفر حولها خنسه فا من البحر إلى البحر، فجاء السلطان فحاصرها مسدة ، ودعا بالأسعاول من الديار المصرية في البحر ، فأحاط مها برا وبحرا ، تعدت الغرنج في بعض الايال على خس شوائي من أسطول المسلمين فملكتها ، فأصيح المسلمون واجهين حزمًا وتأسفاء وقد دخل علمهم فصل العرد وقلت الأزواد ، وكثرت الجراحات وكلَّ الأمراء من المحاصرات، فسألوا السلطان أن ينصرف جم إلى دمشق حتى يستر يحوا ثم يمودوا إليها بعدهذا الحين ، فأجامهم إلى ذلك على تمنم منه ، ثم توجه مهم أمحو دمشق واجتاز في طريقه على عكما ، وتفرقت العساكر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لمــا وصل إلى عكما نزل بقلسها وأسكن وقده الافضــل مرج الداوية ، وولى نيابتها عز الدين حردبيل، وقد أشار بُمضهم عـلي السلطان بتخريب مدينة عكما خوفًا من عود الغرنج إلبها ، فكاد ولم يفعل وليته فعل ، بل وكل بعمارتها وتجديد محاسمها بها، الدين قراقوش التقوى ، ووقف دار الاستثارية بصفين على الفقهاء والفقراء ، وجمل دار الأسقف مارسنانا و وقف على ذلك كله أوقاظ دارة ، وولى نظر ذلك إلى قاضها جمال الدين امن الشيخ أفي النجيب . . ولما فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق ،ؤيدا منصوراً ، وأرسل إليه المالوك بالنهاتي والنجف والمدايا من سائر الأقطار والأمصار ، وكتب الخليفة إلى السلطان يمتب عليه في أثمياء ، مثها أنه بعث إليه في بشارة الفنتح مِقمة حطين شالم بنداديا كان وضيعاً عندهم ، لا قدر له ولا قيمة ، وأرسل يغتج القــدس مع نجاب ، ولقب نفسه بالناصر مضاهاة المخليفة . فناقي ذلك بالبشر واللطف والسم

والطاعة ، وأرسل يعتسفوهما وقع . وقال : الحرب كانت شغلته عن النر وى فى كثير من ذلك ، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستفىء ، ومع هسذا فمهما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عنسه ، وتأدب مع الخليفة غاية الأكب مع فناه عنه .

وفيها كانت وقسة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين الدورى صاحب غزنة ، و بين ملك الهند، الكبير ، فاقبلت الهنود في عدد كنير من الجنود ، ومعهم أر بعدة عشر فيلا ، فالنقوا واقتناها فقالا شديدا ، فاتهرنت ميمنة المسلمين وميسرتهم ، وقيل الدهائ أثم بنفسك ، فما زاده ذلك إلا إقداماً ، فحمل عسل الفيلة فجرح بدشها \_ وجرح الفيل لا يندمل \_ فرماه بعض الفيالة بحربة في معاهد غفرجت من الجانب الا تعرفخ رصر يعاً ، فحملت عليه الهنود ليأخذوه فجاحف عنه أصحابه فاقتناها عنده قدالا شديدا ، وجرت حرب عظيمة لم يسمع بمثلها ، موقف ، فغلب المسلمون الهنود وخلصوا صاحبهم وحماده على كواهلهم في محمنة عشرين فرسخاً ، وقد نزنة الدم، فلما تراجع إليه جيشه أخذ في تأنيب الأعراء ، وحلف ليا كان كل أمير عليق فرسه ، وما أدخلهم غزنة إلا مشاة .

وفيها واندت امرأة من سواد بنداد بنتا لها أسنان. وفيها قتل الخليفة الناصر أسستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب ، وكان قد استحوذ على الأمور ولم يبق المخليفة ممد كلة تطاع ، ومع هـ نما كان عنها عن الأموال ، وبيا عنها أمن الأموال ، وبيا أمن الأموال ، وبيا أستو زر الخليفة أبا المظفر جلال الدين ، ومشى أهل الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة ابن الدامنائي وقد كان ابن بونس هذا شاهداً عند القاضى ، وكان يقول وهو يمشى في ركابه لمن الله طول المعر ، فات القاضى التو التعر عشى في ركابه لمن الله طول المعر ،

وفهما توفى من الأعيان . ( الشييخ عبد المفيث بن زهير الحربي )

كان من سلحاء المنابلة ، وكان بزاو ، وله مصنف فى فصل بزيد بن معاوية ، أنى فيه بالنرائب والسجائب ، وقد رد عليه أبو الغرج ابن الجوزى فأجاد وأصاب ، ومن أحسن ما اتفق لمبد المغيث هذا أن بعض الخلفاء وأغلنه الناصر - جاء (اثراً مستخفياً ، فعرف الشيخ عبد المغيث ولم يعلمه بأنه قد عرفه ، فسأله الخليفة عن بزيد أيلمن أم لا ؟ فقال لا أسوغ لمنه لأى لو فتحت هذا الباب لأفضى النامى إلى لمن خليفتنا . فقال الخليفة : ولم ؟ قال : لأنه يضل أشياء منكرة كثيرة ، منها كذا وكذا ، ثم شرع يسدد على الخليفة أضاله القبيحة ، وما يقع منه من المسكر ليتزجر عنها ، فقركم الخليفة وخرج من عنده وقد أثر كلامه فيه ، وانتفع به ، مات فى الحرم من هذه السنة ، وفيها لوف الشيخ

المابد الناسك ، أجد الزهاد ، وذوى الكرامات ، وكان مقامه بجر برة ابن عمر . قال ابن الأثير

إفى الكامل : ولم أر مثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته .

﴿ الأمير شمس الدين عمد بن عبد الملك بن مقدم ﴾

أحد نواب صلاح الدين ما الاقتتح الناصر بيت المتدس أحرم جماعة في زمن الحجم منه إلى المسجد الحرام ، وكان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة ، فلما وقف بعرفة ضرب الداحوب ونشر الأوية ، وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته ، فنضبطاشتكين أميرالحاج من جهة الخليفة ، فرجره عن ذلك فل يسمع ، فاقتتلا فجرح ابن مقدم ومات في اليوم الثانى ، ينى ، ودفن هناك ، وجوت خطوب كثيرة ، ولم طاشتكين على ما فعل ، وخاف مرة ذلك من جهة صلاح الدين والخليفة ، وهو نضية ، عن منهيه .

ابن عبد الله سبط بن التعاويذي الشاعر ، ثم أضر في آخر عره وجاز الستين توفى في شوال ﴿ نصر بن فتيان بن مطر ﴾

الفقيه الحنبل الممروف بابن المنى ، كان زاهـدا عابدا ، مولده سنة إمدى وخمياتة ، وممن تفته عليه من المشاهير الشيخ موفق الدين بن قدامة ، والحافظ عبد النهى ، ومحمد بن خلف بن راجح ، والناصر عبد الرحمن بن المنجم بن عبد الوهاب ، وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلى وغيرهم توفى خامس رمضان . وفنها توفى فاضى القضاة .

(أبو الحسن الدامناتي بيغداد)

وقد حكم في أيام المنتفي ثم المستنجد ثم عزل وأعيمه في أيام الستضيء ، وحكم الناصر حتى توفي في هذه السنة ﴿ ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمياتة ﴾

فى عرمها حاصر السلطان صلاح الدين حصن كو كب فرآه منيماً صعباً ، فوكل به الأمير قاعاز السجى فى خمياته فارس يضيقون علمهم المسالك ، وكذيك وكل لصفت [ الصفد ] وكانت الداوية خمياتة فارس بعمطنر لبك الجلدار بمنون الميرة والنقاوى أن تصل إليهم ، و بعث إلى الكرك الشو بك يضيقون على أهلها و يحاصر وتهم ، ليفرغ من أدوره لتنال هذه الأماكن ، ولما رجم السلطان من هذه الذر وة إلى دمشق وجد الصفى من الفايض وكيل المؤانة قد بنى له داوا بالتلمة هائلة مطلة على الشرف القبلى ، فنصب عليه وعزله وقال : إنالم تحلق للمعاشق على المنافق من الداخرة والمحافظة على لعبادة الله عز وجل والجهاد فى مبيله ، وهذا الذى عملته عما يقبط النفوس ويقعدها عما خالمت له . وبلس السلطان بدار المدل فحضرت عنده القضاة وأهل النفل ، وزار القاض الفاصل فى بسنانة وجلس السلطان بدار المدل فحضرت عنده القضاة وأهل النفل ، وزار القاض فى المنتقبل على الشرف فى جوسق امن الدائرة في يقمل فى المستقبل من الأدور ، واستشاره في يقمل فى المستقبل من المؤدات والغر والدر إلى حصروحاء من المهنات والغزوات ، تم خرج من دحدة فسك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حصروحاء من المهنات والغزوات ، تم خرج من دحدة فسك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حصروحاء من المهنات والغزوات ، تم خرج من دحدة فسك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حصوروحاء

من الحصون، وجبلة واللاذقية ، وكانتا من أحصن المدن عمارة و رخامًا ومحالا ، وفتح صهيو ن و بكاس والشغر وهما قلمتان على المامي حصينتان، فتحهما عنوة، وفتح حصن بدرية وهي قلمة عظيمة على جبل شاهق منهم ، تمتما أودية عميقة يضرب مها المشل في سائر بلاد الفرنج والسامين ، فحاصرها أشد حصار وركب علمها المجانيق الكبار ، وفرق الجيش ثلاث فرق ، كا, فريق يقاتل ، واذا كاوا وتدبؤا خلفهم الفريق الا خر ، حتى لا مزال القتال مستمرا ليلاوتهارا ، فكان فتحها في ثو بة السلطان أخذها عنرة في أيام معدودات ، ونهب جيم ما فها ، واستولى على حواصلها وأموالها ، وقتل حماتها ورجالها ، واستخدم نساءها وأطفالها ، ثم عدل عنها فنتح حصن در بساك وحصن بغراس، كل ذلك يفتحه عنوة فيفتم ويسلم ، ثم سمت به همته العالية إلى فتح أنطاكية ، وذلك لأنه أخذ جميم ماحولها من القرى والمدن، واستفهر علمها بكارة الجنود، فواسله صاحب أنطاكية بطلب منه الهدنة على أن يطلق من عنده من أسرى الساين ، فأجابه إلى ذلك لماسه بتضجر من معه من الجيش ، فوقعت الهدنة على سبعة أشهر ، ومقصود السلطان أن يستريح من تعما ، وأرسل السلطان من تسلم منه الأساري وقد ذلت دولة النصاري ، ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يحتاز محلب فأحامه إلى ذلك ، فترل بقلمتها ثلاثة أيام ، ثم استقدمه ابن أخيه تق الدين إليمه إلى حماد فنزل عندد ليلة واحدة ، وأقطعه جبلة واللاذقيــة ، ثم سار فنزل بقلمة بملبك ، ودخل حمامهــا ، ثم عاد إلى دمشق في أوائل رمضان؛ وكان يوما مشهوداً ، وجاءته البشائر بفتح الكرك و إنقاذه من أيدى الفرنج ، وأراح الله منهم تلك الناحية ، وسهل حزنها عـلى السالكين من التجار والفزاة والحبـاج ( فقعام دامر القوم الذين ظلمها والحد أله رب العالمين ). ﴿ فصل في فتح صفد وحصن كوك ﴾ لم يقم السلطان بدمشق إلا أياماً حتى خرج قاصدا صفد فنازلها في المشر الأوسط من رمضان، وحاصرها بالمجانيق ، وكان البرد شديدا يصبُّ م الماء فيه جليداً ، فما زال حتى فتحمُّها صلحا في المن شوال ، ثم سمار إلى صور فألقت إليه بغيادها ، وتبرأت من أفصارها وأجنادها وقوادها ، وتحققت لما فتحت صنف أنها مقرونة معيا أنى أصفادها ، ثم سار منها إلى حصر • ﴿ كُوكِ ... وهي ممقل الاستثارية كا أن صغه كانت معقل الداوية .. وكاتوا أبنض أجناس الفرنج إلى السلطان ، لا يكاد يترك

أمهم أحمدًا إلا قتله إذا وقع فى المأسورين، غلصر قلمة كوكب حتى أخفها، وقتل من مها وأراح المارة من شر ساكنها، وتمهمت نلك السواحل واستقر بها منازل قاطنها. هذا والسهاء تصب، والرياح تهب، والسيرل تسب، والأرجل في الأوحال تفتب، وهو فى كل ذلك صارعها و، وكان القاضي

وجاءت الجيوش من الجزيرة وهو على العاصي ُ، فسار إلى السواحل الشالية ففتح أنطر طوس وغيرها

الفاضل معه في هذه الغزوة ، وكتب القاندي الفاضل إلى أخى السلطان صاحب المن يستدعيه إلى الشام لنصرة الاسلام ، وأنه قد عزم على حصار أنطا كية ، و يكون قتى الدين على محاصرا طرابلس إذا السلخ هذا الدام ، ثم عزم القاندي الفاضل على الدخول إلى مصر، فودعه السلطان فعشل القدس قصل به الجمعة وعيد فيه عيد الأشجى ، ثم سار ومعه أخره السلطان العادل إلى عسقلان ، ثم أقطح أشاه اللكرك عزماً عن عسقلان ، وأمر و بالانصراف ليكون عوا لابنه الدر يز على حوادث مصر، وعاد السلطان القام عدينة عكا حق السلخت هذه السنة .

وفها خرجت طائفة عصر من الرافضة ليميدوا حولة الفاطميين ، واغتنموا غيبة العادل عن ممر ، واستخفوا أمر الدر بر عمان بن صلاح الدين ، فبعنوا انهى عشر رجلا ينادون في القبل يا آل على ، بنياتهم على أن العامة تجديم فل يجيم أحد ، ولا النفت إليم ، فلما رأوا فلك الهزموا فاحركوا وأخد مناوا وحيسوا ، ولما يلغ أمرهم السلطان صلاح الدين سامه ذلك واحم له ، وكان الفاض الفاض النفاض عنده بعد لم يفارق ، فقال له : أبها الملك ينبغي أن تفرح ولاتحزن ، حيث لم يصح الى حولاه الجهلة أحد من رحينك ، ولو أنك بست جواسيس من قبلك يغتبر ون الناس لسراك ما بلغك عمر ، فسرى عنه ما كان يجد ، و رجم إلى قوله وأرسل إلى مصر ليكون له عينا وعوقا .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ [الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاماين ﴾

الشيزرى ، ويد الدولة أبر الحارث وأبر المنظفر أسامة من مرشد من على بن [ مقلد من نصر من ] منقد أحد الشيراء الشيراء الشيراء بن المسكورين ، بلغ من الممر سنا وتسمين سنة ، وكان عمره الريخا مستقلا وحده ، وكانت داره بدمشق ، مكان العزيزة ، وكانت مقلا الفضلاء ، ومتر لا الإملماء وله أشمار والقنة ، وممان فائقة ، ولديه علم غزير ، وهنده جود وفضل كثير، وكان من أولاد تلوك شيرر ، ثم عاد إلى الشام فضمه على الملك صلاح الهين في سنة سمعين عمر مدة في أيام الفاطميين ، ثم عاد إلى الشام فضمه على الملك صلاح الهين في سنة سمعين وأنشده : حدت على طول عرى المشيبا ، وإن كنت أكثرت فيه الذيوا

لأنى حييت إلى أن لتيت . بعد العدو صديقا حبيبا وله في سر قلمها وقد نفها:

وصاحب لا أمل الدهر صحبته « يشتى لنفى و يسمى سمى مجتهد لم ألقه مذ تصاحبنا فين بدا « لناظرى افترقنا فرقة الأبد

وله ديوان شعر كبير، وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواو بن ، وقد كان مولده في سنة نمان وتمانين وأر بعالة ، وكان في شبيبته شهماً شجاعا ، قتل الأسد وحد، مواجهة ، ثم عمر إلى أن توفى في هذه السنة لبلة الثلاثاء الثالث والمشرين من رمضان ، ودفن شرق جبل قايسون . قال وزرت قبر. نشبت له : لا تستمر جلما على هجرانهم . فتواك تضمت عن صدود دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم . طوعا و إلا عدت عودة كادم وله أيضاً وامجرانصف يدى عن حلمالها ، من بمدحمل التناقيائية الأسد وقل لمن يتمنى طول مدته . هذى عواقب طول النمر والمدد قال ابن الأقور : وفها توقى شيخه .

﴿ أُوعِد عبدالله بن على ) .

ابن عبد الله بن سويد التكريقي ، كأن عالماً بالحديث وله تصانيف حبنة .

﴿ الحَارَمِي الْحَافِظُ ﴾

قال أبوشاسة : وفيها توفى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عبان بن حازم الحازم الحسدائي ببنداد ، صاحب النصائيف ، على صغر سنه ، منها السجالة فى النسب ، والناسخ والمنسوخ وغيرها وموادها سنة ثمان أو تسع وأر بدين وخسائة ، وتوفى الثان والبشرين من جمادى الأولى من

هذه السنة . ( ثم دخلت سنة خمس وتمانين وخسائة )

فها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يملونه ولاية العبد لأ في فصر الملقب بالظاهر من الجلف بالظاهر من الحليفة الناصر ، قأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الملك من زيد الدولمي أن يذكره على المنتبر ، ثم جهزاالسلطان مع الرسل تحقا كثيرة ، وهدايا سنية ، وأرسل بأسارى من الفرقج على هيلة مم في حال حر بهم ، وأرسل بصليب الصلبوت فعفى تحت عتبة باب النوى ، من دار الخليفة ، فمكان بالأقدام يداس ، بدء ما كان يعظر ويباس ، والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة ، وكان من على الصخرة الشاب على مالملك بالأقدام يداس ، هلك بالذهب ، فحله الله إلى أسفل الشب .

# ﴿ قصةً عكا وما كانهن أمرها ﴾

لما كان شهر رجب اجتمع من كان بصور من الفرنج وساروا إلى مدينة مكا ، فأصالوا بها بيما مروتها فتحصن من فيها من المسلمين ، وأعدوا العصار ما يمتاجون إليه ، و بلغ السلمان خرجم فسار إليهم من دمشق مسرحاً ، فرجدهم قد أحاطوا بها إجاطة اخاتم بالخنصر ، فلم بزل يدافهم عنها ، و عافهم منها ، حق جدل طريقا إلى باب القاسمة يصل إليه كل من أراده ، من جنسى وسوق، وامرأة وصهى ، ثم أدخل إليها ما أراد من الآلات والأشمة ، ودخسل هو بنفسه ، فعلا على سورها وفظر إلى الفرخ وجيشهم وكترة عددهم وعددهم ، والمرة تند إليهم فالبحر ، فى كل وقت ، وكل ما لهم فى ازدياد ، وفى كل سين تصل إليهم الأمداد ، ثم عاد إلى خيسه والجنود تقد إليه ، وتقدم عليه من كل جهة ومكان ، منهم رجال وفرسان ، فلما كان فى العشر الأخير من شعبان بوذت الغريم من مراكها إلى ا

موا كمها ، في نحو من ألني فارس وثلاثين ألف راجل ، فعرز إلىهم السلطان فيمن ممه من الشجعان فاقتناوا عرج عكا قنالا عظما ، وهزم جماعة من المسلمين في أول الثمار ، ثم كانت الدائرة على الفرنج فكانت القتلي بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيل ، ولما تناهث هذه الوقعة تحول السلطان هـ، مكانه الأول إلى موضع بعيد من رائحة القتلي ، خوط من الوخم والأذَّى ، وليستر بح الخيالة والخيل، ولم يعلم أن ذلك تان من أكبر مصالح المدو المحذول ، فاتهم اغتنموا هذه الفرصة فحفر واحول مخيمهم خندةً من السحر محدة بجيشهم ، والمخذوا من ترابه سوراً شاهمًا ، وجماوا له أنوام بخرجه ن منها إذا أوادوا وتمكنوا في مرزلم ذاك الذي اختاروا وارتادوا ، وتفارط الأمر على المسامين ، وقدى الخطب وساد الداء عضالا ، وازداد الحال و بالا ، اختماراً من الله وامتحانا ، وكان رأى السلطان أن شاحر وا بعد الكرة سريماً ، ولا يتركوا حتى يطيب البحر فتأتهم الأمداد من كل صوب ، فتعذر عليه الأمر بإملال الجيش والضجر ، وكل منهم لاً مر الفرنج قد احتقر ، ولم يدرما قد حتمر في القسدر، فأرسل السلطان إلى جميم الماوك يستنفر ويستنصره وكتب إلى الخليفة بالبثه وبث الكتب بالتحضيض والحدث الدمر يم ، فجاءته الأمداد جماعات وآحادا ، وأرسل إلى مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل الأصطول؛ فقدم عليه فوصل إليه خسون قطمة في البحر مع الأمير حسام الدين لؤلؤ، وقدم العادل في عسكم المصريين ، فلما وصل الاسطول حادث مراكب الفرنج عنه عنة ويسرة ، وخافوا منه ، وأتصل بالبلد الميرة والمدد والمدد ، وأنشر حت الصدور بذاك ، وأنسلخت هذه السنة والحال ماحال بل هو على ما هو عليه ولا ملجاً من الله إلا إليه .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ القاض شرف الدين أبو سمه ﴾

ويه وق من مدين من منه الله برأى عصرون أحد أنم الشافية ، له كتاب الانتصاف ، وقد ولى على مدين من عد بن هبة الله برأى عصرون أحد أنم الشافية ، له كتاب الانتصاف ، وقد ولى قضاء النصاة بدمشق ، ثم أضر قبل ، وته بشر سنين ، فيل ولده تجم الدين مكانه بطيب قلبه بالبريد ، قبالة داره ، بينها عرض الطريق ، وكان من الصالمين والملاء المملين . وقد ذكر ، ابن خلكان فقال : كان أصله من حديث عانة الموصل ، ورحل في طلب العلم إلى بلدان شقى ، وأخذ من أصد المهبين وأنى على الفارق وجاعة ، وولى قضاء سنجار وحران ، واشرق ألم تور الدين عمل الذرائية ، ثم انتقل إلى حلب فيلى أنور الدين بحلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم فعردمشق في أيام صلاح الدين ، فولى قضاء هافي سنة ثلاث وسيين وخسيائة إلى أن توفى في هذه السنة ، وقد جمع جزءاً في قضاء الأعمل ، قال : ولم أره في فيه البائز، وهو خلاف المنهم، يسمى ويصم ، وقد صنف كنها كنيرة ، الانهم، ، قلى دولم، عبر ، وقد صنف كنها كنيرة ،

منها صغوة المذهب في نهاية المطلب ، في صبع مجلدات ، والانتصاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والذريعة [ في معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك ، و [ كتابا ساء مأخد النظر ، ومختصراً ] في الغرائض ، وقد ذكر، ابن عساكر في تاريخه والعاد فأتني عليه ، وكذبك القاضي الغاضل . وأو رد 4 العراد أشعاراً كثيرة وابن خلكان ، منها :

> أَوْمَلُ أَنْ أَحِيا وَفَى كُلُّ سَاعَةً ۞ تَمْرَ فِي الْمُوْتَى جِزْ لَمُوشَهَا وهل أَنَا إِلَّا مِثْلُهِم غَيْرَ أَنْ لَى ۞ يَقَالًا لِيالُ فِي الرَّمَانَ أَعَيْشُهَا

(أحد بن عبد الرحن بن وهبان)

أبر العباس الممر وف باس أفضل الزمان ، قال اس الأثير : كان عالمًا متبحراً في علوم كثيرة من النقه ، والأصول والحساب والدرائض والنجوم والهيئة والنطق وغسير ذلك ، وقد جاو ر يمكه وأقام بها إلى أن مات بها ، وكان من أحسن الناس محمية وخلةاً .

( الفقيه الأمير ضياء الدين عيسي المكاري)

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، دخل معه إلى مصر ، وحظى عنده ، ثم كان ملازماً السلطان صلاح الدين حتى مات فى ركابه بمترلة الخر و بة قريباً من عكا ، فنقل إلى القدس فدفن به ، كان ممن تفقه هل الشسخ أنى القاسم من الدرزى الجزرى ، وكان من الفضلاء والأمراء الكبار .

﴿ المبارك بن المبارك الكرخي ﴾

مدرس النظامية ، تفقه بابن الخلل [ وحظى ] بمكانة عند الخليفة والدامة ، وكان يضرب بمسن خطه المثل . ذكرته في الطبقات .

﴿ ثم دخلت سنة ست وتمانين وخسمائة ﴾

استهلت والسلطان محاصر طمع عكا ، وأمداد الفرنج تفد الهم من البحر في كل وقت ، حتى أن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال ، ووتهن من تأتى بنية راحة الغرباء لينكحوها في الغربة ، يجدون راحة وخدمة وقضاء وطر ، قدم إليهم مركب فيه تلائماته امرأة من أحسن النساء ، وأجلهن من أجد النية ، فاذا وجدوا فاشتهر الخير بقال . وضاح بين المسلمين والفرنج بأن مبك الألمان قد أقبل من أجل هذه النسوة ، واشتهر الخير بقال . وضاح بين المسلمين والفرنج بأن مبك الألمان قد أقبل بتلائماتة ألف مقال ، من ناحية القسطنطينية ، بريد أخذ الشام وقتل أهله ، انتصاراً لبيت المقدم ضنبه ذهب حل السلطان والمسلمون هما عظها ، وخافرا غاية الخوف ، مع ماهم فيه من الشغل والحصار المثال ، وقويت قوب الفرنج بذلك ، واشتدوا العحصار والقتال ، ولكن لطف الله وأهلك عامة جنده في الطرفات بالبرد والجوح والضلال في المهاك ، على ماسياني بيانه ، وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم من بلادهم وغيرهم ما ذكره امن الأثير فى كامله أن جاعة من الرهبان والقسيسين الذين كانوا بيبت المقدس وغيره ، وكبوا من صور فى أربسة مزاكب ، وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية، وما هو قانليم البحر، من الناحية الآخرى ، يحرضون الفرنج ويحتونهم على الانتصار لبيت المقدس ، وأهل السواحل ، والقتل والسبي وخراب الفيار ، وقد صور واصد ورة المسيح وصورة عرفى آخر يضربه ويؤذيه ، فاذا سألوه هم هدا الذى يضرب المسيلح، قانوا سأله في يعمون وبهك ويعتونون الذك ويحمون وبهكون ويحترثون فعند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم وندم ، وموضع حجهم على الصحب والذلول ، حتى النساء الهدرات والزواني والزائيات الذين هم عند أهلهم من أعز الغوات .

و في قصف ربيع الأول تسلم السلطان شميف أرءون بالأمان ، وكان صاحبه مأسوراً في الذل والموان ، وكان من أدهى الغريج وأخبرهم بأيام الناس ، ورعا قرأ في كتب الحديث وتفسير القرآن ، وكان مع هذا غليظ الجلد قامي القلب ، كافر النفس. ولما انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع جامت ملوك الاسلام من بلدائها بخيولها وشجماتها ، و رجالها وفرساتها ، وأرسل الخليفة إلى الملك صلاحاله بين أحمالًا من النفط والرماح، ونفاطة ونقابين ، كل منهم منقن فيصنمته غاية الاتقان ، ومرسوما بمشرين ألف دينار ، وانفتح البحر وتواترت ورا كب الفرنج من كل جزيرة ، لأجل نضرة أصحامهم ، عدونهم بالقوة والميرة ، وعملت الغريم ثلاثة أرجة من خشب وحديد ، علمها جلودمسقاة بالخل الثلا يعمل فعها النفط ، يسم العرج منها خسمائة مقاتل ، وهي أعلا من أمرجة البلد، وهي مركبة عسلي عجل يحيث يدبر ونها كيف شاءوا ، وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير ، فلما وأي المسلمون ذلك أهمهمأموها وخافوا على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا ، وحصل لهم ضيق منها ، فأصل السلطان فكره باحراقها ، وأخضر النفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها ، فانتدب لذلك شاب نحاس من دمشق يعرف بعلى من عريف النحامسين ، والترم باحراقها ، فأخَّذ النفط الأبيض وخلطه بأدوية يعرفها ، وعلى ذلك في ثارثة قدور من تحاس حتى صار ناراً تأجج ، ورمي كل مرج منها بقدر من تلك القدور . بالمنجنيق من داخل عكما ، فاحترقت الأعرجة الثلاثة حتى صارت ناراً باذن الله ، لها ألسنة **ف الجو** متصاعدة ، واحترق من كان فيها ، فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل ، واحترق في كل يرج منها سيمون كفوراً ، وكان وماً على الـكافرين عسيرا ، وذلك يوم الاثنين أثنائي والمشرين فن ربيع الأول من هذه السنة ، وكان الفرنج قد تعبوا في حملها صبعة أشهر ، فاحد ترقت في يوم وأحد ( وقدمنا إلى ما علوا من عمل فجملناه هباء شنو وا ) ثم أمر السلطان اذلك الشباب التحاس بعطية سنية ، وأموال كثيرة فامتنم أن يقبل شيئا من ذلك ، وقال : إتماعملت ذلك ابتناه وجه الله ، ورجاء بنا هنده سبحانه ، فلا أريد مشكم جراء ولا شكورا .

وأقبل الأسماول المصرى وقيبه المبرة الكثيرة لأهل السلد ، فهي الفرنج أسعارهم ليقاتلوا أسعاول المسلمين ، مهض السلماات بحييثه ليشغلهم عنهم ، وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل الأسعاولان في البحر ، وكان يوما عسيرا ، وحربا في البر والبحر ، فظفرت الفرنج بشبيني واحد من الأسماول الذي للسلمين ، وسلم أنه الباقي فوصل إلى البلد عافيه من الميرة ، وكانت حاجتهم قد المتعدت إلها جدا ، بل إلى بعضها .

وأما ملك الألمان المتقدم ذكره فانه أقبل في عدد وعدد كثير جداً ، قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل ، من نيته خراب البلد وقنل أهلها من المسلمين ، والانتصار لبيت المقدس ، وأن يأخذ البلاد إقلها بعد إقلم ، حتى مكة والمدينة ، فما قال من ذلك شيئًا بمون الله وقوته ، بل أهلكهم الله عزوجل فى كل مكان و زمان ، فمكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان ، حق اجتاز ملكهم بنهو شديد الجرية فدعته نفسه أن يسبح فيه ، فلما صارفيه حمله الماه إلى شجرة فشجتراسه، وأخمت أنفاسه ،وأراح الله منه السباد والبلاد، فأقم ولده الأصغر في الملك ، وقد تمز ق شملهم ، وقلت منهم المدة ، ثم أقباراً لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه ، فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكما إلا في ألف فارس ، فلم يرفعوا مهم رأساً ولا لهم قدراً ولا قيمة بينهم ، ولا عند أحدمن أهل ملتهم ولا غيرهم ، وهكذا شأن من أراد إطفاء نورالله و إذلال دين الاسلام . و زعم العهاد في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة آلاف ، وأن ملوك الافرنج كالمسم كرهوا قدومهم علمهم ، لما يخافون من سطوة ملكهــم ، و زوال دولـمـــم بدولته ، ولم يفرح به إلا المركيس صاحب صور ، الذي أنشأ هــذه الفتنة وأثار هــذه المحنة ، فانه تقوى به و بكيده ، فانه كان خبيرا بالحروب ، وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات الحرب لم تخطر لأحد ببال نصب دبابات أمنال الجبال، تسير بمجل ولها زلوم من حديد، تنطح السور فتخرف، وتثلم جوانبه ، فن الله المظم باحراقها ، وأراّح الله المسلمين منها ، ونهض صاحب الألمان بالمسكر الغرنجيي فصادم به جيش المسلمين [فجاءت جيوش المسلمين ] رمتها إليه ، فقناوا من الكفرة خلقا كثيراً وجما غفيراً ، وهجموا مرة عـلى مخيم السلطان بنت تنجبوا بمض الأمتمة ، فنهض الملك العادل أبو بكر - وكان رأس الميمنة .. فركب ، في أصحابه وأمهل الفرنج حتى توغاوا بين الخيام ، ثم حمل علمهم بالرماح والحسام، فهر بوا بين يديه فمازال يقتل منهسم جماعة بمد جماعة ، وفرقة بعد فرقة ، حتى كسوا وجه إلا رض منهم حللا أزهى من الرياض الباعة ، وأحب إلى النفوس من الخدود الناعمة ، وأقل ماقيل إنه قتل منهم خمة آلاف، و زعم الهاد أنه قدل منهم فيا بين الفلهر إلى المصر عشرة آلاف والله أعلم. هـ ذا وطرف الميسرة لم يشمر عاجري ولادري ، بل ناعُون وقت القائلة في خيامهم ، وكأن

الذين ساقوا و رامم أقل من ألف ، و إنما قتل من المسلمين عشرة أو دوسهم ، وهذه لعمة عظيمة ، وقد والم أقل من ألف ، و إنما قتل من المسلمين عشرة أو دوسهم ، وهذه لعمة عظيمة ، مد عظيم العرب وأضعفهم ، وكادوا يطلبون الصلح و ينصرفون عن البحد ، فاضق قدوم ملم عظيم المد عظم المسلمين ، فترم على كل واحد منهما ألفاً وأمرهم أن يهر زوا ، مه لقتال المسلمين ، وقصب على عمكا منجنيقين ، غرم على كل واحد منهما ألفاً وخسائة دينار ، فأحرقهما المسلمون من داخل البلد ، وجاحت كتب صاحب الروم من القسطنطينية يستذر لمصلاح الدين من جهة ملك الألمان ، وأنه لم يتجاوز بلد باختياره ، وأنه تجاوزه مكتمرة بحدود ، ولكن ليبشر السلطان بأن الله سميمكهم فى كل مكان ، وكذبك وقع ، وأرسل إلى السلطان يخيره ، بأنه يقيم المسلمين عند جمعة وخطباً ، فأرسل السلطان مع رسله خطبياً ومنجرا ، وكان الومودا ، وسنهدا مجوداً ، فأوسل السلطان مع رسله خطبياً ومنجرا ، وكان وجوخولهم ألم يام من النجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إليا والحد فله رب المالمين ، المالمين من النجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إليا والحد فه رب المالمين .

## فصل

وكنب متولى عكا من جبة السلطان وابد الدين وهو الأمير ساء الدين قراقوش ، في العشر الأول من شعبان إلى السلطان : إنه لم يبق عندهم في المدية من الأقوات إلا ما ببلغهم إلى لبلة النصف من شعبان ، ففا وصل الكتاب إلى السلطان أسرها وسف في نفسه ولم يبدها لهم ، خوط من إشاعة ذلك فيباغ العدو فيقدم اعلى المدامين ، وقضف القالوب ، وكان قدد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقسدم بالميرة إلى عكا ، فناخر سيره ، ثم وصلت ثلاث بطبق لبلة الشصف ، فيها من الميرة ما يكفي أهمل البلد طول الشتاء ، وهي محمية الحاجب الواق ، فلما أشرفت على المدامية من الميام و مناف الشرو تعالا شعودا ، والمسلمون في البريدبهون إلى الله عزوجل في سلامها ، والغرع أبضاً تصرخ برا ويحراً ، وقد ارتف الضجيح ، فنصر الله المسلمان قد حجو فلم المسلمان قد حجو قبل هدة البلد مالمة كبرة من بعروت ، فيها أربائة غرازة ، وكان السلمان قد حجو قبل هدة البلد الملت بالشة كبرة من بعروت ، فيها أربائة غرازة ، وكان المسلمان قد حجو اقديد والنشاب والنفط شي كثيرة ، وكانت هذه الماهم ، وشدوا الزفالا ، والمنصحوا في البطشة من معهم شيئا من المنازع والمنات من المين المنازع عامة عدال المنازي ، وقدوا بها على مراك المزجع عامة مناه المن المناخ والمنتصحوا في المناش من الميان المنزع عامة الدائس، عقدة المناه من المنزع المناهم إذا خرج من كداتوس، غذم الذرج عائة المناء من المنزة كانها المناهم أنا خرج من كداتوس، غذم الذرج عائة المناء من المنزة المناه من المنزة عامة المناه من المنزة المناه من المناه المناه عين المناه من المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه من المناه من المناه ال

بأنهم مناو بون عنها ، ولا يمكنهم حبسها من قوة الربح ، وما ذالها كفف حتى وجارا الميناء فأفرغوا 
ما كان معهم من الميرة ، والحوب خدمة ، فعدت النباء فامنالا النفر بها حيراً ، فكنهم إلى 
ان قدمت عليهم نظى البطش الثلاث المصرية ، وكانت البلد يكننفها برجان يقال لأحدها برج 
الديان ، فأنحذت الفرنج بلشة عظيمة لها خوطوه وفيه محركات إذا أرادوا أن يضوه على شئ من 
الأسوار والابرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا ونعظم أمر هذه البطئة على المدفهن ، ولم بزال في أمرها 
كثيرا وحطباً جزلا ، وأخرى خلفها شواطا من فار فأحرقها وأغرقها ، وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا 
كثيرا وحطباً جزلا ، وأخرى خلفها فها حطب عنف ، فالم أزاد المدلون المحافظة على الميناء أرسلوا 
النفط على بطنة الحطب فاحترقت وهي سائرة بين بطش المسلمين ، واحترقت الأخرى ، وكان في 
بطشة أخرى لهم مقاتلة تحت قبر قد أحكوه فيها ، فلما أرسلوا النفط على برج الديان المنكس الأمر 
علمهم بقدرة الله تمالى ، وذلك لشدة الحراء تلك الديلة ، فا قدت الذار بطشهم فاحترقت ، وتعدى 
المربق إلى الأخرى فغرقت ، و وصل إلى بطئة المتاتلة فنافت ، وهلك من فيها ، فاشا فاسرا اس ساخد 
الحريق إلى الأخرى فغرقت ، و وصل إلى بطئة المتاتلة فنافت ، وهلك من فيها ، فاشا فرسرة من فيها ، فاشا والكتاب من الكافر بن ، في قوله تمالى (يغر بون بيونهم بأيدمهم وأيدى المؤسمين ) .
من أهل الكتاب من الكافر بن ، في قوله تمالى (يغر بون بيونهم بأيدمهم وأيدى المؤسنين ) .

#### قصل

وفي ثالث رمضان اشستد حصار الفريج المدينة حتى نزلوا إلى الخندق، فعرز إليهم أهسل البلد فتناوا منهم خلقا كنيراً، وتمكنوا من حريق الكيس والأسوار، وسرى حريف إلى السقوف، وارتفت له لهسة عظيمة في عنان السهاء، ثم اجتفيه المساون إليهم بكلاليب من حسميد في سلاسل، فحصل عندهم وأقتوا عليه الماء الرادد فيرد بعد أيام، فكان فيه من الحديد مائة قنطار بالدشق، وفي الحدوالذة.

وفى النساس والمشرين من رمضان توفى الملك زين الدين صاحب أدبل فى حصار عسكا مع السلطان ، فتأسف الناس عليه لشبابه وغربته وجودته ، وعزى أخاه مظفر الدين فيه ، وظم الملك أمن بصده وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهر زور وحران والرها ومحمساط وغيرها ، ومحمل مع ذلك خسين ألف دينار شما ، فأجيب إلى ذلك ، وكتب له تقليداً ، وعقد له لواء ، وأضيف ماتركه إلى الملك المنظر في الدين ان أخى السلطان صلاح الدين .

#### فصل

وكان القاضي الفاضل بمصر يدير الممالك بها ، و يجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأموال ،

وهمل الأسطول والكتب السلطانية ، فنها كتاب يذكر قيه أن سبب هذا التطويل في الحصار كاتمة التنويس ، واوتدكاب المحارم بين الناس ، فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ، ولا يقربح الشدائد الإرجوع إليه ، وامتثال أمره ، فكيف لا يطول الحصار والمعاصى فى كل مكان فاشية ، وقد صعد والغواحش والنقل عنه بالمدافقة عنه ، وقيه أنه قد بانه أن بيت المقدس قد علير فيه المنكرات والغواحش والنقل في بلاده مالا يمكن تلافيه إلا بكافة كثيرة . ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من على من أحره لفنا لما كتاب يقول فيه إنما أتينا من على هذه من أحره لفنا لما كان بدونا ، ولو فعلنا ما قدر ولا يعترب بكارة الدساك والأعوان ، ولا فلان الذي يستم أحد إلا فنسه وصله ، ولا يعزب إلا ربه مثاغل عن الله يعترب بكارة الدساك والأعمان من فكل هذه مثاغل عن الله يعترب بكان الله إليا ، والنصر بها ، وإنما النصر بن عند الله ، ولا قامن أن يكانا الله إلها ، والنصر به والمطلق من الله إلى النصر بدواب دعائنا الساطان من الضحف في جسم ولانا فا، بقاربنا ، وقذي به الما عند السلطان من الضحف في جسم مولانا فا، بقاربا ، وقيض من الشدائد إلا بقية هذا الضحف في جسم ولانا فا، بقاربنا ، وقذيه بأساعنا وأبصارنا مم قال :

بنا مشر الخدام ما بك من أذى ﴿ وَإِنْ أَشْفَقُوا مِمَا أَقُولُ فِي وحدى

وقد أو رد الشيخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كنباً هدة من الفاضل إلى السلمان ، فيها فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد ، فرحه الله من إنسان ما أفسحه ، ومن و زير ما كان أفسحه ، ومن عقل ما كان أرجعه .

## فصل

و كنب الفاضل كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أدير المسلمين ، وسلطان جيش الموحدين ، يعتوب بن بوصف بن حبد المؤمن ، يستنجده في إرسال مراكب في البحر تكون عوظ المسلمين على المراكب في البحر في حبارة طويلة نصيحة بليضة مليحة ، حكاما أبو شامة بطولها . و بعث السلطان صلاح الدين مع الكتاب سفية من النحف والألطاف ، هجبة الأثير الكبير شحس الدين أبي الحزم عبدالرحن بن منتق ، وصار في البحر في ثامن ذي القدمة ، فدخل على سلطان المنرب في المشرين من ذي الحجة ، فظام عنده إلى عاشو راه من الحرم من صنة ثمان وتمانين ، ولم يقد هذا الارسال شيئا ، لأنه تنضب إذ لم يلتب بأدير المؤمنين ، وكانت إشارة الفاصل إلى عدم الارسال إليه ، ولكن وقم ما وقع بمثينة الله .

#### فصال

وفيها حصسل الناصر صلاح الدين سوء مزاج من كثرة ما يكابده من الأمور ، فطع العسدو المخذو ل في حوزة الاسلام، تدجرد جماعة منهم القتال ، وثبت آخرون على الحصار ، فأقبلوا في عمد كذير وعـمد ، فرتب السلطان الجبوش عنة ويسرة ، وقلباً وجناحين ، فلما رأى العسدو الجميش الكذيف فو وا فقناوا منهم خلقا كثيراً وجماً ففيراً .

# فصل

ولما دخل فصل الشتاء واقشوت مراكب الغرفج عن البلد خوفاً من الملاك بسبب اغتلام البحر ، سأل من بالبلد من المسلمين من السلمان أن بريحهم مماه فيه من الحصر العظم ، والقتال للا ونهاراً ، وأن برسل إلى البلد بعلم ، فرق لهم السلمان ، وعزم على ذلك ، وكانوا قريباً من عشر بن ألف مسلم ما بين أمير ومأمور ، فهيز جيئاً آخر غيره ، ولم يحكن ذلك ، وكان جيه ، ولكن ما قصد السلمان إلا خيراً ، وأزهولا يسخاوان البلد بهم حدة شديدة ، ولمم عزم قوى ، وهم فى راحة بالسلمان إلا خيراً ، وأزهولا ، يسخاوان البلد بهم حدة شديدة ، ولمم عزم قوى ، وهم فى وكان لم صدر ، وجلد وقد ، ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت لم مغرة ، والبلد ونا فيها مؤنة تكنيم سنة ، فاتحقت بسبب ذلك ، وقدم بلطش من مصل مصر فيه ميرة تمكي أهل البلد سنة كامات ، فقد النظم – وله الأمر من قبل ومن بعد – أنها كنوسطت البحر وافقر بت من المينا ها حسل معظم عظم المنا وازداد موضاً عظم المنا بين وازداد موضاً على مرضه ، فانا لله وهن عظم على المسلمين ، واشتد الأمر جداً ، ومرض السلمان وازداد موضاً إلى مرضه ، فانا لله وإنا إليه راجبون ، وكان ذلك عونا المدو الحنول على أخذ البلد ، ولا قوة الا بين أحد من المشاهوب .

وفى اليوم السابع من ذى الحجة سقطت الله عظيمة من سور عكا ، فبادر الفرنج إليها فسبقهم السلمون إلى سمدها بصدورهم ، وقاتالوا دونها بنحورهم ، وما زالوا عالمون عنها حتى بنوها أشد. مما كانت ، وأقوى وأحسن . ووقع فى هدة السنة وباه عظيم فى المسلمين والكافر بررب ، فكان السلمان مولى قرق ف

أقتاء في ومالكا ، واقتارا مالكا معي

واتفق دوت ابن ملك الألمان امنه أفى في ناقى دى المدجة ، وجاعة من كبراء الكند هرية ، و وسادات الفرنج لديم الله ، فحزن الفرنج على ابن «لك الألمان وأوقدوا فاراً عظيمة فى كل خيمة ، وصاد كل وم مهاك من الفرنج المائة والمائتان ، واستأمن السلطان جماعة منهم من شدة ما هم فيه من الجرع والتضرفي والحصر ، وأسلم خلق كنير منهم ، وفيها قسم القاضى الفاضل من مصر عسلى السلطان ، وكان قسد طال شوق كل منهما إلى صاحبه ، فأفضى كل منهما إلى صاحب ما كان يسره و يكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين .

وفيها توفى من الأعيان . (ملك الألمان)

روبه عن من من الديمائة ألف مقاتلًا و فيلكوا في الطرقات ، فلم يصل إلى الفرنج الافي خمسة آلاف وقيل في ألفي مقاتل، وكان قد حزم على دمار الاسلام ، واستنقاذ البلاد بكمالها من أيدى المسلمين ، انتصاراً في زعمه إلى بيت المقدس ، فأهلسك الله بالنبرق كا أهلك فرعون ، ثم ملك بعده ولهم الأصغر فأقبل بمن بتى ، مه من الجيش إلى الغرنج، وهم في حصار عسكا ، ثم مات في هذه السنة ( مجد من عبد الله على المبلك المبلك في المبلك المبلك عبد بن عبد الله )

أو حامد قاضى النضاة بالوصلُ ، كالُ أندين الشهرزوري الشافعي ، أنني عليــــ العهاد وأنشد له من شعر ه قوله :

قامت باتبات الصفات أدلة • قصمت ظهور ابنا الدهطيل وطلائع التنزيه لما أقبلت • هرست فوى التشهيد والتمثيل ظلق ماصرة إليه جيمنا • بأدلة الأخبار والتنزيل

من لم يكن الشرع مقتديا فقد . ألقاء فرط الجهل فى التضليل ( ثم دخلت سنة سبم وثمانين وخسائة )

فها قدم ملك الفرنسيس وملك انكانرا وغيرهما من ماوك البحر الفرنج ، عمل أصحامهم الفرنج إلى عكا ، وتمالؤ على أخذ عكا في هذه السنة كما حياتي تفصيله ، وقد استهلت هذه السنة والمصار الشديد على حكا من الجانبين ، وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك السادل علم إلى جانب البحر ، ليتكامل دخولم ودخول ميرتهم ، وفي لها تستهل ربيح الأول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على عشم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وسيوا وغنموا شيئا كثيرا ، سهوا المني عشرا مرأة ، وانكسر مركب عظم الفرنج فقرق ما فيه منهم وأسر بالتهم ، وأغار صاحب حمى أسد الدين من غير كرده على سرح الفرنج بأواضى طرابلس ، فاستاق منهم شيئا كثيرا من الخيول والاثبتام ، وظهر عشرا من المسلمين سوى طواش

صغير عثر به فوسه . وفي كافي عشر وبيع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فيقر يب من سنين بعلش ملموقة مشحونة بدبدة الصليب ، فين وصل البهم وقدم علمهم لم يبق لأحد من ملوكهم مسه كلام ولا سمكي المنظمة عنده هم ، وقدم معه باز عظم أييض وهو الأشهب ، هاتل ، فطار . يا موقع على سور هكا فأخذه أهلها و بشوه إلى السلطان صلاح الدين ، فيذل الفرنجي فيه ألف دينار فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فر بر وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، ووصلت سفن ملك الانكبار ، فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فر بر وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، ووصلت سفن ملك الانكبار ، من بلدائها في أول فصل الربيع ، خدمه الملك الناصر . قال المهاد : وقده كان المسلمين لصوص بدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون ، حق أنهم كافوا يسرقون الرجال ، فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون ، حق أنهم كافوا يسرقون الرجال ، فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً بن سلمان المسلمين رحيم القلب ، فوجدت عليه أنه وجداً شديداً ، واشتكت إلى ملوكهم قالوا لها:

إن سلمان المسلمين وحيم القلب ، وقد أذنا لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه ، قال العاد الماد الموسان قاد عوب في الدوق ، فرسم بدق محمد إلى المستمرى ، ولم يزل وافقاً حتى جي ، بالملام ولمية ما أنه والمواحة فرحها وشوقها إليه ، تم أمر يحملها إلى نيدهما على فرس كرة حمد الله كان الدي والمؤمن عنه . م أمر يحملها إلى نيدهما على فرس كرة حمد الله كاليال عنه المال الماد الموار والمؤمن المال المناد المال الماد الموار والمؤمن المال الماد المؤمن المؤمن

# فصل

# ( في كينية آخذ المدو المحذول عكا من يدى السلطان قسرا )

لما كان شهر جادى الأولى اشتد حصار الفرنج لمنهم الله لمدينة عكاء وتمالوا هليها من كل فج 
هيق ، وقدم عليهم مبلاء لا يشبه ما قبلي ه فند ذلك حركت الكوسات في البله ، وكانت علامة 
وابلى أهل النفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبلي ه فند ذلك حركت الكوسات في البله ، وكانت علامة 
ما بينهم و بين السلطان ، قحرك السلطان كؤساته فاقترب من البله وتحول إلى قريب منه ، وليشغلهم 
هن البله ، وقد أحافوا به من كل جانب ، ونضبوا عليه سبحة منجانيق ، وهي تضرب في البله ليلا 
وشهارا ، ولا سها على برج عين البقر ، حتى أثرت به أثرا بينا ، وشرعوا في ردم المختدق عا أمكنهم 
من دواب ميتة ، ومن قتل منهم، ومن مات أيضاً رودوا به ، وكان أهل البله يلقون مألقوه فيه إلى 
البحر . وتاتي ملك الاستكابر بعاشة عظيمة المسلمين قد أقبلت من بير وت مشحونة بالأمنعة 
والأسلمة فأخذها ، وكان واقعا في البحر في أربعين مركا لايترك شيئاً يصل إلى البله بالسكلية ، 
وكان بالبطة سنائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرج رحهم الله . فا ما أعبط

يهم ومحققوا إما الغرق أو القنل، خرقوا جوانها كلها فغرقت، ولم يقدد الفرنج على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأساحة ، وحزن المسلمون على همذا المصاب حزنا عظها ، فانا لله و إذا السه راجموت ، ولـ كن جر الله سبحانه هـ ذا البلاء بأن أحرق المسلمون في هذا اليوم دبابة كانت أر مع طبقات ، الأولى من الخشب ، والثانية من رصاص ، والثالثة من حديد ، والرابعة من محلس ، وهي مشرفة على السور والمقاتلة فها ، وقد قلق أهل البلد منها يحيث حدثهم أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج، ويسلموا البلد، ففريرالله عن المسلمين وأمكنهــم من حريقها ، اتفق لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة ، فأرسل أهل السله يشكون إلى السلطان شدة الحصار وقوته علمهم ، منذ قام ملك الانكامز لمنه الله ، ومع همذا قد مرض هو وجر ح ملك الافرنسيين أيضاً ولا بزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة ، وهتواً و بشياً ، وفارقهم المركيس وسار إلى بلده صور خوفاً منهــم أن يخرجوا ملكها من يده . و بعث ملك الانكليز إلى السلطان صلاح الدين بذكر له أن عنسه جوارح قد جاء مها من البحر ، وهو هلي نية إرسالها إليه ، ولكنها قــد ضمفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا انتقوى به ، فمر ف أنه إنمــا يطلب ذلك انفسه بلطفها به ، فأرسل إليه شيئا كثيرًا من ذلك كرماً ، نم أرسل يطلب منه فاكهة وتملجاً فأرسل إليه أيضاً ، فل يغد معه الاحسان، بل لما عوق عاد إلى شر بماكان، واشتد الحصار ليلاونهارا، فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا غــدا و إلا طلبنا من الفرنج الصلح والأمان ، فشق ذلك على السلطان، وذلك لأنه كان قمد بعث إليها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر السواحل، وما كان غنيه من وقعة حطين ومن القدس ، فهي مشحونة بذلك ، فمند ذلك عزم السلطان على المجوم على العدو عظما أصبح رك في جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا من وراء خندقهم ، والرجالة منهم قد ضربوا سوراً حول الفومان ، وهم قطعة من حديد صماء لا ينفذ فيهم شيء ، فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه هما بريده، وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله.

هذا وقد الشدند المصار على البداد ودخلت الرجالة منهم إلى الخندق وعلقوا بدئة في السو و وحشوها وأعرقوها ، فسقط ودخلت الرجالة منهم المسلون وتاتلوم أشد القتال ، وقتاما ورقسهم سمتة أنس ، فاشتد حتى الغزيج إلى البله ، فا نهم المسلون وقائم وجاء القيل خال بين الترويين ، فلما أصبح الصباح حرج أمير المسلمين بالبلد أحد بن المشطوب فاجتمع على الغونسيين وطلب منهم الأمان على أنسهم ، ويتشفون منه البلد ، فل يجمع إلى ذقك ، وقال أنه : بعد ما سقط ألسو و حبثت تعلل البلد في حالة أله جا ألسو و حبثت تعلل البلد في حالة ألله جا ألسو و عبد ألمان المناوا في الكلام ، و وجع إلى البلد في حالة الله جا ألمام المناوا في الكلام ، و وجع إلى البلد في حالة الله جا ألمام المناوا في الكلام ، ووجع إلى البلد في حالة الله جا ألمام المناوا في الكلام ، ووجع إلى البلد في حالة الله جا ألمام المناوا في المناوا في الكلام ، ووجع إلى البلد في حالة الله جا ألمام ، وقالون المسلمان يسلونه كما وقام ، فارسل

الهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه اللية ، ولا يدقى بها مسلم، فتشاغل كثير بمن كان بها لجمع الائتمة والأسلمة ، وتأخروا عن الخروج تلك اللية ، فأ أصبح الخبر إلا عنسه الفرنج من مماوكين صفير بن محما عا رسم به السلطان ، فهرا إلى قومها فأخسروهم بذك ، عضه المنتخلق الحالية ، وهذان المدون صفير بن محما عا رسم به السلطان ، فهرا إلى قومها فأخسروهم بذك ، منه في منافق على المبحر المتفاظا عظاما ، فلم يشعر أحد من أهل البلد أن يتحوك بحوكة ، ولا خرج منها شيء بالكيلة ، وهذان المدون عدف الله عن الأسري قد أسرها السلطان من أولاد الفرنج ، وعزم السلطان أصبح بحث إلى ماوك الفرنج بطلب منهم الأمان الأهل البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الدين تحت يده ، أضيت يده ، ورحمة المباروة ، فأموا إلا أن يطلق عدتهم من الأسرى عمت يده ، في ذلك ، والمصار بقائد على أسوار البلد . وقد تهدت منه الم كثيرة ، وأعاد المسلمون كثيراً منها ، وصدوا تفر تلك الأماكن بنحوره البلد . وقد تهدت منه الم كثيرة ، وأعاد المسلمون كثيراً منها ، وصدوا تفر تلك الأماكن بنحوره المبلدة ، وقد تهدت منه الم كثيرة ، وأعاد المسلمون كثيراً المنافق عن المخروان له : كان آخر الأمر وصوف لم إلى درجة الشهادة ، وقد كنبوا إلى السلطان في أخر أمرهم يقولون له : عاد كان المناف المنافق عن اخرا ، والمناف في أخرا ، الملامين ، الذين قد أو اعليك الاجارة إلى ما دعوتهم فينا ، فانا قد بايمنا الم المهاد عن اخرا ، والمناف المنتفان .

فلما كان وقت الظهر في اليوم السايم من جادى الاتخرة من هذه السنة ، ما شسر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفت ، وصاباتهم ونارم على أسوار البلد ، وصاح الفرنج صيحة واحدة ، فسطست هند ذلك المصيبة على الممين ، واشستد حزن الموحدين ، وانحصر كلام الناس في إنا أله و إنا إليه راجعون ، وغشى الناس مهمة عظيمة ، وحيرة شديدة ، ووقع في عسكر السلطان الصياح والمويل ، وحيل المركيس لمنه الله ققد عاد إلهم من صور بهدايا فأهداها إلى الملوك ، فدخل في هذا اليوم عكما بأربعة أعلام الملوك ، فدخل في هذا اليوم عكما بأربعة أعلام الملوك فنصبا في البلد ، واتحداً على المأذنة بوم الجمة ، وآخر على القلمة ، وآخر هلى برج الدال ، عوضاً من أعداكم السلطان ، وتحيز المسلمون الذين بها إلى عليه مناس على الميدة ، وفاحت الي الموسية من البلد منتقابن ، مجتاط بهم مضيق عليهم ، وقد أمر وا النساء والأبساء ، وغنمت أموالهم ، وقيدت الا بطال وأهين الرجال ، واطور سجال ، والحد أنه على كل حال .

فسند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة ، وتبت هر مكانه لينظر ما ذا يصنعون وما عليه يمولون ، والغرنج في البلد مشغولون مدهوشون ، ثم سار السلطان إلى انسسكر وعنده من الهم مالا يمله إلا أفي ، وجامت الماؤك الاسلامية ، والأمراء وكبراء الدولة يعرونه فها وقع ، و يساونه على ذلك ، ثم راسل ماوك الفرنج في خلاص من بأيدمهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم ومائة ألف دينار ، وصليب الصلبوت إن كان باقياً ، فأرسل فأحضر المال والصليب ، ولم يتمياً له من الأسارى إلاسهائة أسير ، فطلب الفرنج منه أن يرجم الصليب من يعيد ، فطا وض صحيوا له وألغوا أنسهم إلى الأرض، و بدنوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارى ، فلمنتم إلا أن يرسلوا إليه الأسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك ، فقالوا : لاولكن أوسل لنا ذلك واوض بأمانتنا ، فعرف أنهم بريدون الندو والمكن على برسل إليهم شيئا من ذلك ، وأمر برد الأسارى إلى أهلبم بمعشق، و ود العسليب إلى دمشق مهانا ، وأبروت الذرج خيام واحد نقتارهم عن أخرم في صعيد واحد، من الملمين فأوقفوهم بعد المصر وحملوا عليهم حملة رجل واحد نقتارهم عن أعرم في صعيد واحد، وحمدهم الله وأكر كر مثواهم ، ولم يستبقوا بأيدجم من الملمين إلا أميرا أو صبيا ، أو من بروته في عملة ملاح عليا أو الرياة ، وجرى الذي كان ، وقفى الأمم الذي في تستفتيان ، وكان منه إقامة صلاح الدين على عكا صابراً مصابراً من الما اسبعة وثلاثين شهراً ، وجلة من قبل من الفرنج خسين ألفا .

## فصل

# ﴿ فَيَا حَدَثُ بِعِدْ أَخَذَ الفَرْنَجِ عَكَا ﴾

ساروا برمتهم قاصدين عسقلان ، والسلطان بعيث يساره و يسارضهم منزلة منزلة ، والسلمون يتخطفونهم و يسابونهم في كل مكان ، وكل أسير أفيه إليال لطان يأم بقتله في مكانه ، وجوت خطوب بين الجيشر، و وقدار متصددات ، ثم طلب مك الانكابر أن يجيشه بالمك العادل أخي السلطان يطلب منه الصلح والأمان ، على أن يعاد لا هابا بلاد السواحل ، فقال له العادل ، إن دون ذلك قتل كل فارس منكم و داجل ، فنضب العين ونهض من عنده غضبان ، ثم اجتمعت الفرنج على حوب السلطان عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف الموان المناس وقد كان الجيش فرعن السلطان في أول على الموقد ، وهذا كان الجيش فرعن السلطان في أول ، الموقد ، وقد كان الجيش فرعن السلطان في أول ، الموقد ، وقد كان الجيش فرعن السلطان في أول مناهم من من عند عكا ، ويصافها عسلمان ، ثم تقدم السلطان بساكره فترل ظاهر وسيلة إلى أخذ بيت المقدس ، أو يجرى عندها من الحرب واقتال فظير ما كان عند عكا ، أو أشد ، وسيلة إلى أخذ بيت المقدس ، أو يجرى عندها من الحرب واقتال فظير ما كان عند عكا ، أو أشد ، فيات السلطان ليلته مذكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أرق الحق في قلب أن خرابها هو الصلحة ، فيات السلطان ليلته مذكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أرق الحق في قلب أن خرابها هو الصلحة ، فبات السلطان ليلته مذكرا في ذلك ، فلك لمن حضره ، وقال لهم والله لموت جيم أولادى أهون على من تخر ميا حجو واحد منها ،

ولكن إذا كان خرابها في مصلحة المسلمين فسلاباً من به ءتم طلب الولاة وأمرهم بتخريب البسلد سريعاً ، قبل وصول العدو إليها ، فشرع الناس فى خرابه ، وأهله ومن حضره يقبا كون على حسنه وطبب مقيله ، وكاترة زروهه وتمساره ، وفضارة أنهاره وأزهاره ، وكاترة رخامه وحسن بنسائه . وألميت النار فى سقوفه وأتلف ما فيه من الغلات التى لا يمكن تحويلها ، ولا نقلها ، ولم يزل الخراب والحريق فيه من جحادى الاتخرة إلى سلخ شميان من هذه السنة .

ثم رحل السلطان منها في كانى ومضان وقد تركها قاعا صفصناً ليس فيها معلة لأحده ثم اجتاز بالرملة نقرب حصنها وخوب كنيسة لد ، و زار بيت المقدس وعاد إلى الحنم سرياً ، و بشت ملك الانكامر إلى السلطان إن الأمر قد طال وهلك الذرج والمسلون ، و إنما مقصودنا خلاقة أشسياء لا قال سلطان إليه السلطان أشد جواب ، وأسد مقال ، فعزمت الفرنج على قصد بيت المقدس ، فقدم السلطان بحيشه إلى القدس ، وسكن في دار القسائس قريباً من قامة ، في ذي الشمدة ، وشرح في تصمين البلد وتعديق خنادقد ، وصل فيه بنفسه وأولاده ، وحمل فيه الأمراء والقشاة والمله والصلفون ، وكان وقنا شهودا ، والبرك حول البلد من خاحية الفرنج وفي كل وقت يستظهر ون على الفرنج ويقتار ن ويأسرون و يفتمون ، وفي الحد والمناة ، وانتخشت هذه السنة والأمر على ذلك . وفها على ما ذكره الهاد تولى القضاء محمى الدين محد بن الزكي بعشق . وفها عدى أمير مكة

داود بن حيسى بن فلينة بن حاشم بن محسد بن أبى حاشم الحسنى ، فأعذ أموال الكعبة حتى انتزع طوفاً من فعين كن على دائرة الحبير الأسود ، كان قسد لم شعثه حين ضربه فلك الترميل بالدبوس ، فلما بابغ السلمان خبر ، من الحبيب عزله وولى أخاء بكيما ، وتنتش القلمة التي كان بناها أخوم على أبى قبيس ، وأنام داود بشخلة حتى توق مها سنة صبع وتحانين .

وفيها توفي من الاعيان ﴿ اللَّهُ المُعْلَمِ ﴾

تق الدين حمر من شاهنشاه من أوب ، كان هز برا على همه صلاح الدين ، استنابه بمصر وغيرها من البلاد ، ثم أقطمه حماه ومدنا كثيرة حولما فى بلاد الجؤيرة ، وكان مع همه السلطان هلى حكا ، ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده المجاورة المجزيرة والقرات، فلما صلى إليها اشتغل مها واستعت عينه إلى أخذ فيرها من أبدى الماك المجاورين له ، وتقاتلهم طائقتى موته وهو كذلك ، والسلطان عنه غضبان هايه بسبب اشتغاله بذلك عنه ، وحمات جنازته حتى دفت بمحماه ، وله معرسة هناك هات كثيرة ، وكذلك الله بعدوله ماك المتعورة ماك كثيرة ، وكذلك الا بعدت مدرسة مشهورة ، وعلمها أو قلف كثيرة ، وقد أنام بالملك بعدوله ما المنسور فاصح الدين على ذلك بعد جهد جبيد، ووهد ووعيد، ولولا

السلطان المادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ، ولكن سلم الله ، توفي بوم الجمة السير عشر رمضان من هذه السنة ، وكان شجاعا فاتسكا .

﴿ الأمير حسام الدين عمد بن عمر بن لا شين ﴾

أمه ست الشام بنت أنوب ، واقعة الشاميتين بعمشق ، ثوفي ليلة الحمة كاسم عشر رمضان أيضاً ففجم السلطان بان أخيـه وان أخته في لبلة واحديق وقـد كانا من أكبر أعوانه ، ودفن بالغربة الحسامية ، وهي التي أنشأتها أمه عجلة المونية ، وهي الشامية البرانية .

﴿ الأدير علم الدين سلمان من حيدر الحلبي ﴾

كان من أكامر الدولة الصلاحية ، و في خدمة السلطان حيث كان ، وهو الذي أشار على السلطان بتخريب عسقلان ، واتفق مرضه بالقدس فاستأذن في أن بمرض بعمشق ، فأذن له ، فسار منها فلما وصل إلى غباغب مات بها في أواخر ذي الحجة . وفي رجب منها نوفي الأمير الكبهد كائب دمشق .

﴿ المبنى بن الفائض ﴾

وكان من أ كبر أصحاب السلطان قبل الملك ، ثم استنابه على دمشق حتى توفى بها في هذهالسنة . وفي ربيم الأول توفى ( الطبيب الماهر أسمه بن المطران )

وقد شرف بالاسلام، وشكره على طبه الخاص والعام.

( الجبوشاني الشيخ تعم الدين )

الذي بني تربة الشافعي بمصر بأصر السلطان صلاح الدين ، ووقف علمها أوقاة سنية ، وولاه تدر يسها ونظرها ، وقد كان السلطان يحترمه ويكرمه ،وقد ذكرته في طبقات الشافسية ، وما صنفه في المذهب من شرح الوسيط وغيره ، ولما توفي الجيوشاتي طلب الندريس جماعة فشغم الملك المادل عند أخيه في شيئع الشيوخ أبي الحسن محد من حويه ، فولاه إلحه، ثم عزله عنها بعد موت السلطان ، واستمرت علميه أيدى بني السلطان واحداً بعد واحد ، ثم عاهت إليها الفقهاء والمدرسون بعد ذلك .

( ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخسائة )

استهلت والسلطان صلاح أفرين غيم بالقدس ، وقد قسم السور بين أولاده وأمراثه ، وهو يصل فيه بنفسه ، و محمل الحجر بين القر توسيين و بينه ، والناس يتندون مهم ، والفقها، والقرأء يسملون ، والغرنج لسميم الله حول البلد من لحيبة عسقلان وما والاها ، لا يسجاسرون أن يقر وا البلد من الحرس والعرك الذين حول القدس، إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون، ولكيد الاسلام عِممون » وهم واسلرس كارة يغلبون وقارة يغلبون «وقارة ينهبون وقارة ينهبون . وفى ربيع الاستخر

وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر ، وكان نائبا على عكا حين أخذت ، فاقدى نشه منهم يخمسين ألف دينار ، فأعطاه السلطان شيئاً كنيرا منها ، واستنابه على مدينة نابلس ، فنوفى مها في شوال من هذه السنة . وفي تربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور لمنهاألله ، أرسل إليه علك الانكليز النين من الفداوية فتاري :أظهرا التنصر وإزام الكنيسة حتى غافرا به فتلاه وقتلاً أيضاً ، فاستناب علك الانكليز علمها من أخيه بلام الكندهر ، وهو امن أخت ملك الافر نسبين لأبيه ، فهما خلاه ، ولما صار إلى صور بني بروجة المركيس بعد موته بليلة واخدته وهي حيل أيضاً ، وفقك لشدة المعاودة التي كانت بين الانكليز و بينه ، وقد كان السلطان صلاح الدين بيغضهما ، ولمك بالمركيس كان قدصافه بعض شيء ، فلم جن عليه قناه .

وصلى بروييس من المساحد بسيل من بل ... وفي السدى الفريم المنه الله على قلمة الداروم فخر موها ، وقتاما خاتماً كثيراً من أهلها ، وأسروا طائفة من الفرية ، فانا أنه وإنا إليه راجسون ، ثم أقبادا جملة نحو الله سن فهرواً إليه راجسون ، ثم أقباداً جملة عن المناس المناس في حزب الشيطان واجبين ، فراداً من التمثال والنزال ، وعاد السلطان إلى الشدس . ( وقد دد ألله الذين كفر وا بنيظهم لم ينالوا خيراً ، وكان الله قوياً هزيزاً )

م إن ماك الانكليز لدنه الله .. وهو أكبر مأوك الذيح فك الحبن .. ظنر ببعض فاول المسلمين وكبسم ليلا فقتل منهم خلقا كثيراً ، وأسر منهم خماية أسير ، وغم منهم شيئا كثيراً من الأموال والجال ، والخيل والبغال ، وكان جالة الجال ، الانه أسير ، فقتوى الغرنج بذاك ، وساء ذلك والسنخدم الانكليز الجالة على الجال ، وكان بدية وكان بدية في المجال ، والسنخدم الانكليز الجالة على الجال ، والحلو بندية على البخال ، والسياس على انا ، وأقبل وقد قويت فسه جداً ، وصمم على محاصرة السما النه الموال الفرنج الذيح واستخدم ومن معهم من المقاتلة ، فقدما السلمان لهم وتهيا ، وأكل الدور وعمر الخنادق ، وأصب المنجانيق ، وأمر بنغو و ما حول القدس من المياه ، والشموب ، والأسدية ، وأمر بنغو و ما حول القدس والشموب ، والأسدية ، وأشرا المهدا المحال المعالم عشر جادى الاخر ، فأ الميجاء الميسمين ، والشموب ، والأسدية ، وأشرا المهدا المحالة المحالة على الموت عشد الصخرة ، كان كان والشموبة يفعلون ، فأجابوا إلى ذك . هذا كانه والسلمان ساكت واجم منكر ، فسكت التسوم كأنما على رؤسهم العاير ، ثم قال الحاد أه والسلمان ما عملى رسول الله : اعلوا أن حام المسلمة والسلام عبلى رسول الله : اعلوا أنكم جند الإسلام عبلى روم القيام عنهم ، وأن هذا اللمد يس له من المسلمين من باتماء عن العباد ، والمباد غيركم ، من المباد والبلاد غيركم ،

فان وليتم والعياذ بالله طوىالبلاد وأهلك العباد ، وأخذ الأموال والأطفال واللساء ، وعبد الصليب فى المساجمة ، وعزل الفرآن منها والصلاة ، وكان فلك كله فى ذعمكم ، فانكم أنم الذين تصديم لهذا كله ، وأكام بيت مال المسلمين لندفعوا عنهم عسدوه ، وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمون في سائر المبلاد متعلقون بكم والسلام .

فانتدب بلوابه سيف الدين الشطوب وقال: يا مولانا من ما البكك وعبيدك ، وأنت الذي أعمليتنا وكرتنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا وقبنا وعمن بين يديك ، وأنه مارجم أحد منا عن نصرك عبي عرت . فقال الجاعة مثل ماقال ، فقرح السلطان بذك وطالب قله ، وصد لهم ساطا حاقلا ، والمصرفوا من بين بديد على ذك . ثم بلغه بسد ذك أن بعض الأمراء قال : إنا تماف أن يجرى على أهل عكا ، ثم يأخفون بلاد الاسلام بلنا بلغا ، والمسلحة أن يجرى على أهل عكا ، ثم يأخفون بلاد الاسلام بلنا بلغا ، والمسلحة أن ينت بلغاهر البلد، عن هرمنام أخذنا بقية بلاده ، وإن تكن الأخرى سلم السكر ومفي يحله ، ويأخفون التدس ومحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة ، و بعن إلى السلطان يقولون له : إن كنت تريدنا نقيم بالقدس محت حصار الفرغ ، فكن أنت معنا أو بعض أهك ، حتى يكون الميش محت أمرك ، فان الأكواد . فلما بلغة ذلك شق الميم مثقة عظيمة ، وبات لبلته أجم ، وبهن اكتبا يشكر فها قالوا ، ثم أعلى الامر واتفق الحال على المن يكون الملك الأجد صاحب بملك متها عندم انتابا عنه بالتدس ، وكان ذلك تهار الجمة ، فلن أنب يكون الملك الإمر واتفق الحال على حضر إلى صلاة الجمنة وأذن المؤذن القلم على وبينه كشف هذه العناقة العظيمة . تمال البلاعظيا ، وتسجد وابهل إلى الله تمال المهار عبد الناس عدد العالمة العظيمة .

ظفا كان موم السبت من الفد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البك بأن الفرنج قد اختلفوا فها بينهم ، فقال على الافرنج قد اختلفوا فها بينهم ، فقال على الافرنج قد اختلفوا بينهم ، فقال على الافرنج قد ينتا و بينه مرحمة ، فقال الافكانز إن هدف البلد شق علينا خصاره ، لأن الياه حوله قد عدمت ، و إلى أن ياتينا الماء من المشقة السيمة يمطال الحسار ، ويتلف المجيش ، ثم اتفق الحل بينهم على أن حكوا منهم عليهم الإغاثة منهم ، فردوا أمرخم إلى ثالان المتي عشر منهم ، فردوا أمرخم إلى ثالاته منهم ، فردوا أمرخم إلى ثلاثة منهم ، فردوا أمرخم إلى ثالاته منهم ، فردوا أمرخم إلى ثلاثة منهم ، فردوا على الرملة وقد طالت عليهم النز به والرملة ، وذلك في بكرة المسادي بهيشه إلى خارج القدمس ، وساد تموم خوفا أن يديروا إلى مصر ، ف لكارة ما مامهم من النظير والأموال ، وكان الانكانز يلهج بذلك كثيرا ، غذا لهم الله عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز يلهج بذلك كثيرا ، غذا لهم الله عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز الم الكلك المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز الم المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز الم الله الله عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز الم المن الانكارز الم المن الانكارة المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارز الم المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارة المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارة المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارة الى المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانكارة الى المنافقة عن الانتكارة المنافقة عن ذلك، وترددت الرسل من الانتكارة الى الانتكارة المنافقة عن الانتكارة الانتكارة الانتكارة السافقة المنافقة عن الانتكارة المنافقة عن الانتكارة المنافقة عن الانتكا

في طلب الأمان ووضع الحرب بينه و بينهم ثلاث منين ، وعلى أن يعيد لم عسقلان وجب له كنيسه بيت المتمس وهي التهام ، وأن يمكن النصارى من زيارتها وحجها بلاشيء ، فائتنم السلطان من إعادة هسقلان وأطالى لهم قداة ، وفرض على الزوار مالا يؤخذ من كل منهم ، فائتنم اللاتكابر إلا أن تماد لهم عسقلان ، ويمعر سورها كا كانت ، فصمم السلطان على عدم الاجابة ، ثم ركب السلطان حتى وافى باط فحاصرها حصاراً شديدا ، فافتتحها وأخذوا الأمان لكبرها وصغيرها ، فبينا في موضعه ، فهجم القدين فاستم مراكب الانكابر على وجه البحر ، فقويت وقسهم واستعمت عن منزلة الحصار إلى فا وراها خوف على الجيش من معرة الذيج ، فبعل ملك الانكابر يتصجب من شدة سطوة السلطان ، ويكف فوع على الجيش من معرة الذيج ، فبعل ملك الانكابر يتصجب من شدة سطوة السلطان ، ويكف فوع على الجيش من معرة الذيج ، فبعل ملك الانكابر يتصجب من شدة سطوة السلطان ، ويكف فوع من الحد بالله النظام في يومين ، وفويره لا يمكنه فنحه في عامين ، ولكن ما طالت العلم وأن تكون عسقلات داخلة في معلم من معلم من من المناسم المناسم منه المناسم مناسم منه علم المناسم الحجم ، فامتنع السلطان ، ثم ألح في طلب الصلح وأن تكون عسقلات داخلة في مقاتلا ، وحوله قابل من الرجالة فاكر بي بعيشه حوله وحصره حصرا لم يبنق مده نجاة ، فو صمم ممه ما الحيس ، فاعتنم كا عندم المريش من شرب الدواه .

الجيش ، ولكنهم تكنارا كامه عن الحالة ، فلا قوة إلا بالله ، وجمل السلطان يحرضهم غاية النحريض ، غاية النحريض من شرب الدواه .

هذا وطف الانكامر قد ركب في أسحابه وأخذ عدة قتاله ، وأهبة تراله ، واستعرض الميسنة إلى المسيرة ، يعنى ميسنة المسلمين وميسرتهم ، فل يتقدم إليه أحد من الفرسان ، ولا تهره بعلل من الشجعان ، فعند ذقك كر السلمان راجما ، وقد أحزته أنه لم يرمن الجيش مطيما ، فانا أله و إنا إليه راجعون ، ولو أن له بهم قوة لما ترك أحدا منهم يقتله ل من بيت المال فلسا . ثم حصل لمك الانكامز بعد ذلك مرض شديد ، فيث إلى السلمان يطلب فا كه وتلجها فأمده بذلك من باب الكرم ، ثم عوفى المده الله وتكررت الرسل منه يطلب من السلمان المسلمة لكثرة شوقه إلى أولاده و بلاده ، وطاوع السلمان على مالي ملك من ملوكم ، وحلف الأسماء بينها في صابع هشر شعبان ، وأكدت المهود والمواتبق من كل ملك من ماوكم ، وحلف الأمراء من المسلمين وكتبوا خطوطهم ، واكتفى من السلمان بالقدول المجرد كا جرت به عادة السلاطين ، في من المسلمين فرحاً ضديدا ، وأظهر وا سرورا كثيرا ، ووقعت المدنة على وضع الحرب فلاتين من السلمان المسلمين وقعاً ضديدا ، وأظهر وا سرورا كثيرا ، ووقعت الهدنة على وضع الحرب من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان الماملان تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان المائة قالم صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان الماملان تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان الماملان تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان المائة قالم صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان مائة قالم صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلمان المائة قالم صحبة

أمير لتخريب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرنج .

وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدها ، وصدد أمروه وأكدها ، وزاد وقف المدرسة سوقا بدكاكيتها وأرضا بيسانيتها ، وزاد وقف المسوقية ، وعزم عملى الحج عامه ذهك ، فكتب إلى استان وصمر والشام ليعلموا بندك و يتأجبوا له ، فكتب إليه التنافى الفاضل ينها، عن ذلك خواعلى البلاد من استيلاء الفرنج علمها ، ومن كثرة المظالم بها ، وفساد الناس والسكر وقلة فصحهم وأن النظر في أحوال المسلمين خير الله عامله عنه المواتب المؤتم بهادتون الميتم بالميتم عليه وكتب به إلى سائر الممالك ، واستمر مقما بالتمس جميع شهر ومضال في صيام وصلاة وقرآن ، وكا وقد أحد من مادكيم إلا جاء من رؤساء الغربج ، ولم يدق أحد من مادكيم إلا جاء من رؤساء الغربة عنه الميتم ين حضر من جهورهم ، بحيث لابرى ، والسلمان له يمارة والتيم عبد والابيم ، وهل يدق أحد من مادكيم إلا باد إلى الإرة القامة متشكرا ، ويحضر ماط السلمان فيمن حضر من جمهورهم ، بحيث لابرى ، والسلمان له يمارة دلك جدة ولا تفصيلا ، ولهذا كان يعاملهم بالاكرام ، و بريهم صفحاً جيلا ، وبرآ جزيلا ،

فلما كان فى خاس شوال ركب السلطان فى الساكر فرر زمن القدس قاصداً دمشق ، واستناب على القدس عراك و بدر من القدس قاصداً دمشق ، واستناب على القدس عراك بين جوردبك ، وعلى قصائها حاله الدين بن يوسف بن رافع بين يمم الشافعى ، فاجتاز على والدين المبادع والمبادع والمنافز و المبادئ و يمكن الداوية ، ثم أصبح فى البلس فنظر فى أحوالما ، ثم ترحل هنها ، في المبلد عراك الحالمة و يمكن أله الحاريق جاء ألى منتحة بيمنده صاحب إلها كية فاكريه وأحدان إلى أن قال : وصبر يهم الاتمين وعلى الحالمة وكان العلا المكاتب في صحبته ، فأخبر عن منافه منزلة منزلة إلى أن قال : وصبر يهم الاتمين عين الحر إلى مرح بيوس ، وقد ذال البوس ، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأماناتها ، وزال يهم الثلاثه على مرح بيوس ، وقد ذال البوس ، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأماناتها ، وزار يهم التحرف مشروال المنافز و بيا بيان منافز المنافز و بيان المرادة ، وأصبحنا يهم الأربساء صاحب مشر موالل من منافز الأمسان ، وأمرزت نسامها وأطفالها ورجالها ، وكان يم الزينة ، وخرج أكثر أمل المدينة ، والمبند وحضور دار السمل ، والسل بالاحسان والنفل ، ولما كان عيسه الأشهى امتسه المنسود وتقسور دار السمل ، والسل بالاحسان والنفل ، ولما كان عيسه الأشهى امتسه بيش الشعراء وتعسيدة يقول فها :

وأبيها لولا تنزل عينها ، لماقلت في التنزل شرا ولكانت مدائح الملك النا ، صروليل ما فيدأعمل فكرا . ملك طبق الممالك بالمد ، ل مثلما أوسم الدرية برا فيحل الأمياد صوماً وفطرا ﴿ ويلقى الهُمَنَا بِرَا وَجُوا يأم بِالطَاعِلَةِ لِللهِ إِنْ ﴿ أَضِى مَلَيْكَ عَلَى المُناهِى مِصرا نلت ما تسمى من الدين والدنيا ﴿ فَسِهَا عَلَى المُلُوكَ وَالْحَرَا قد جمت الجمين أصلا وفرعا ﴿ وملكت الدارين دنيا وأخرى

ويما وقع في هدنمه النسنة مرس الحوادث غز وة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين ملكها السبكتكييي و بين ملك الهذي وأصحابه الدين كاتوا قد كسروه في سنة ثلاث وتمانين ، فأطفر ه الله بهم هذه السنة ، فكسرهم وقتل خلقا منهم وأسر خلقا ، وكان من جلة من أسره ملكهم الأعظم ، وتجانية عشر فيلا ، من جلتها الذي كان جرحه ، ثم أحضر الملك بين يديه فأهانه ولم يكرمه ، وواستحوذ على حصنه وأخبر بما فيه من كل جليل وحقير ، ثم قتله بعد ذلك ، وعاد إلى غزنة ، في يداً منصوراً ، اسم وراً محبوراً .

وفيها اتهم أمير الحج ببنداد وهو طاشتكين ، وقد كان على إمرة الحج من مدة عشرين صنة ، وكان فى غاية حسن الديرة ، واتهم بأنه يكانب صلاح الدين بن أوب فى أخذ بنداد ، فانه ليس بينه و بينها أحد عافمه عنها ، وقد كان مكذوبا عليه ، ومع هذا أهين وحبس وصودر .

### فصل

وممن نوفى فبها من الأعيان القاضي شمس الدين .

﴿ محدين محدين موسى ﴾

المروف بان النراش ، كان تاضى النساكر بعمشق ، وبرسسله السلطان إلى ملوك الآكاق ، ومات بملطية .

( سيف الدين على بن أحد المشطوب )

كان من أصحاب أسد الدين شهركوه ، حضر مه الوضات النلاث بمصر، عثم صاد من كدراء أمراء صلاح الدين ، وهو الذي كان نائبها على عكالما أخذوها الغرنج ، فأسرو ، في جملة من أسروا فاقتدى نفسه بخدسين ألف دينار ، وجاه إلى السلطان وهو بالقدمى فأعطاء أكثرها ، وولاه البلس . توفى بهم الأحد ثالث وعشر بن شوال بالقدس ، ودفن في داره .

( صاحب بلاد الروم عز الدين قلج أرسلان بن مسعود )

ا بن قلج أرسىلان ، وكان قـــد قسم جميع بلاده بين أولاده ، طمعا فى طاعمهــــم له ، خخالفوه وتمهر وا ومتوا عليه ، وخفضوا قدره وارتضوا ، ولم برل كذلك حتى توفى فى علمه هذا . وفى ربسم الاتخر توفى الشاعر أبو المرهف . ( نصر بن منصور النميري)

سمع الحديث والشنط إلا دب ، أصابه جدرى وهو ان أربعة عشرة سنة فنقس بصره جداً ، وكان لا يبصر ألا شسياء المعيدة ، و برى التربب منه ، ولكن كان لا يحتاج إلى قائد ، فاريحل إلى العراق لمداواة صيليه فآيسته الأطباء من ذك ، فاشستنل بمنظ الترآن ومصاحبة الصالحين فأفلح ، و له دوان شعر كبير حسن ، وقد سئل مرة عن مذهبه واعتفاده فأنشأ يقول :

أحب عليا والبتول ووالمعا • ولاأجمد الشيخين فضل النقدم وأبرأ بمن ناق حيان بالأثنى • كا أتبرا من ولاء ابن ملجم ويمجيني أهل الحديث لصدقهم • فلست إلى قوم سوام بمنتمي تونى ببنداد ودفن بمثار الشهداء بباب حرب رحم الله تمالي.

يحمد الله تمالى قد تم طبع الجيره الثانى عشر من البداية والنهاية العلامة ابن كثير و يلميه الجيزه الثالث عشر وأوله سنة تسع وتمانين وخسيانة هجرية عسلى صلحيها أنفسسل الصلاة وأثم النحيسة

Breighten.

| رمن البداية والنهاية                                | فهرس الجزءالثاني عش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سقحة الموضوع                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pa صنة سبح وعشر بن وأر بعائة                        | م من قست وأد العاقة وفيها كانت وفاة أبي حامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " " ()(c ) (g.                                      | الاسفراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پ <sub>اغ</sub> د ٿيم د د                           | ا سنة سده وأر بمائة . وفيا كانت وفاة الوزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a Cin >e > E8                                       | غراللك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ه، وفاة الحافظ أبي نسم                              | ٢ سنة ثمان وأر إمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وي سنة إحدى والاتين وأرابالة                        | ۷ د تسم « د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A) « اللتين « «                                     | الم وعشم وو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹۶ د تلاث د د                                       | » و إحدى عشر وأر بمائة وفيها كان قتل الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه « أربع «   «                                      | ابن المزالفاطي عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵ د خس د د                                         | ١٠ صفة مقتله لعنه أفله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>ذكروفاة جالال ألمولة وملك أخيـه</li> </ul> | ١١ سنة اثنى عشر وأوبعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بتداذ يماء                                          | ۱۳۰ سنة ثلاث عشرة « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥ سنة ست وثلاثين وأر بمائة                         | ۱۲ د اربع د د «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسه وفاة الشريف المرتضى                             | ۱۷ د ځس د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80 سنة سبع وثلاثين وأوبعائة                         | ۱۸ د ست د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هه « ثمان « «                                       | ۰۷ د سپم د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وفيها كانت وظاة الجويني الشافعي                     | ۷ د څان د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠ سنة تسم وثلاثين وأر بعالة                        | عy د تسم د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۰ د آرپسين «                                       | ۲۹ د مشرين د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹۵ 📱 إحدى وأر إمين «                                | ۲۷ سنة إحدى وهشرين«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱ د انتین د و                                      | ٧٩ وفاة المك الكبير المادل محود بن سبكتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۶ د الاث د د                                       | ٣١ سنة اثلتين وعشرين وأربعالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳ د اربح د د                                       | ٠٠ خلافة القائم بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۶ د څسs <b>د</b>                                   | ٣٣ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه) و سټ د د                                         | ۳۰ د آریع د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲۱ د سیم د د                                       | ۰۰ دخس د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أ وفيهاملك طنر لبك السلجوق بغسا                     | ۲۷ د ست د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | The state of the s |

| الموضوع                          | صفية | صفحة الموضوع                            |     |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|
| وفاة السلطان ألب أرسلان          | 1-7  | وهو أول ملوك الدولة السلمبوقية          |     |
| د أبي القاسم القشيري             | 1.7  |                                         |     |
| سنة ستوستين وأربعالة             | 1.4  | د آسم د د                               | ٧٠  |
| د سیم د و                        | 1+4  | وفاة أبي الملاء المرى الشاعر الزنديق    | 44  |
| صفة موت الحليفة القاتم بأمر الله | 11.  | . مسئة خمسسين وأربعائة وفيها كانت فننسة | ٧٦  |
| خلافة المقتدى بأمر المه          |      |                                         | 1   |
| صنة ثمان وستين وأربعاثة          | 117  |                                         |     |
| د ٿسم د                          | 118  | سنة إحدى وخبسين وأربعاثة                |     |
| لا بينيان لا                     | 117  |                                         |     |
| العدى وسيعين و العدى             | 114  | ارجة د                                  |     |
| د اللين د د                      |      | منة اللتين وخبسين وأربعالة              |     |
| د تلاث د د                       | 141  | د غلاث د د                              | ۸٩  |
| د أربع د د                       | 144  | د آرېع د د                              | AY  |
| لا خس د د                        |      | سنة خمس وخمسين وأر بهائة                | M   |
| وفاة أبن ما كولا الوزير          |      |                                         |     |
| سئة ست وسبمين وأر بعمائة         |      | الخليفة ووفاته في هذه السنة             |     |
| وقاة الشيخ أبي إسحاق الشير ازي   |      | سنة ست وخمسين وأر بعائة                 |     |
| سنة سبع وسبعين وأدبعائة          |      | وفاة أبن حزم الظاهري                    |     |
| « نُعان «   «                    |      | سنة سبع وخمسين وأربعالة                 |     |
| وفاة إمام الحرمين                | 144  | د غان د د                               |     |
| سئة تسم وسيمين وأز بعالة         | 14.  | وفاة الحبافظ البيهق والقباض أبى يصلي    | 9.8 |
| ه کانې ه                         | - (  |                                         |     |
| وفاة محمد بن الخليفة المقندى     |      | سنة تلسم وخمسين وأربعائة                | 40  |
| سنة إحدى وتمانين وأربيهائة       |      | و ستان و                                | . 6 |
| سنة ثلتين « «                    |      | د أحدى وستان د                          |     |
| د الاث د د                       |      | وفاة الفوراني صاحب الابانة              |     |
| د أربع « ﴿                       | 177  | سنة ثنتين وستين وأربعائة                |     |
| د خس د                           |      | و أربح و د                              | 1.0 |
| وقاة نظام الملك الوزير           | 18.  | د ځېښ د د                               |     |

| الموضوع                                | مفة   | مفحة الموضوع                                  |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| سنة ثلاث وخسمائة                       | 171   | ١٤٢ وفاة السلطان ملكشاه                       |
| د آريع د د                             | 177   | ١٤٤ سنة ست وثمانين وأرجمائة                   |
| وځس د د                                |       | ۱۶۹ و سبع و ﴿ وَفِيهَا كَانْتُ وَفَاهُ        |
| وفيها توق أبو حامدالغزالىالامامالمشهور |       | الخليفة المقتدى                               |
| سنة ست وخسالة                          | 178   | ••• وخلافة ولده المستظهر بأمرالله             |
| لا سيم لا                              | 140   | ١٤٧ وفاة آقىسىنقر الاقابك وأسير الجيوش        |
| وفاة أبي بكر الشاشي الشافعي            | 177   | البدر الجالى عصر                              |
| سنة تمان وخمسائة                       | 144   | ١٤٨ وفاة الخليفة المستنصر الفاطعي             |
| دلم د                                  | •••   | ١٤٨ سنة تمان وتمانين وأر بمائة                |
| وعشر <                                 | 174   | ١٥٠ وناة أبي شجاع الوزير                      |
| <ul> <li>إحدى عشر وخبسائة</li> </ul>   | ۱۸۰   | ا ١٥١ وفاة القاضي أنى بكر الشاشي              |
| وللة القاضي المرتضى الشهر زوري .       | 141   | ١٥٢ سنة قسم وتخانين وأربعالة                  |
| سنة اثنتي عشرة وخماناتة                | 1/44  | ۱۰٤ د تسمین د د                               |
| وفاة الخليفة المستظهر بالله            | ***   | ۱۵۵ (د إحدى ولسمين «                          |
| خلافة المسترشد أمير المؤمنين           | •••   | ۱۰۲ د ثنتین د د                               |
| سنة ثلاث عشرة وخمسائة                  | 38/   | ۸۰۸ د تلاث د د                                |
| وفاة ابن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد      | ***   | ١٥٩ وفاة الوزير هميد الدرلة ابنجهير           |
| وفاة أبي الحسن الدامناي كاض القضاة     | \A0   | ٠٠٠ سنة أربع وتسمين وأربعائة                  |
| سئة أربع عشرة وخمشائة                  | • • • | ۱۱۲ دخس د د                                   |
| ابتداء الك محدين تومرت ببلاد المغرب    | 144   | ٠٠٠ وفاة أبير القاسم ماحب مصر الملقب بالسنملي |
| مئة خس عشرة وخسالة                     | 144   | ٠٠٠ سنة ست ولسمين وأربعالة                    |
| وفاة الطنرائى صاحب لاميةالمجم          | 11.   | ۱۲۳ ، ه سیم و و                               |
| سنة ست عشوة وخميهائة                   |       | عاد عال و   و   و                             |
| وفاة الحربرى صاحب المقامات             |       | ••• وفاة السلطان بركيا روق بن ملكشاه          |
| سنة سبع عشرة وخمسائة                   | 144   | ١٦٥ سنة تسم وتسمين وأر بممائة                 |
| وفاة ابن الخياط الشاعر .               | ***   | ١٦٩ سنة خمسمائة من الهجرة النبوية             |
| سنة ثمان عشرة وخمسائة                  | 198   | ١٦٧ قتل فخر الملك أبي المظفر                  |
| د آسم د د                              |       | ١٦٩ سنة إحدى وخمسائة من الهجرة                |
| وفاة آقسنقر البرشتي                    | 110   | ۱۷۰ در گلتین د ه د                            |

الموضوع الموضوع ١٩٥ سنة عشرين وخبسالة ٢١٨ سنة ست وثلاثان وخمسالة ١٩٦ وفاة أبي الفتح العلوسي وابن برهان ٠٠٠ سنة سبم وثلاثين وخمسمائة ١٩٧ سنة إحدى وعشرين وخسياتة وفها ٠٠٠ سنة عان و الاان وخسمالة ٢١٩ وفاة الزنخشري صاحب المكشاف كانت حرب بين الخليفة المساسى والسلطان محود س زنكي ٠٠٠ سنة تسم وثلاثين وخمسائة (٧٢٠) سنة أربعين وخبسالة ١٩٨ سنة اثنتين وعشرين وخسياتة ٠٠٠ سنة إحدى وأربسين وخمسهائة ١٩٩ بسنة ثلاث وعشرين وخسيالة وقيسا ٧٧٧ سنة اثنتان وأربسان وخمسيالة وفيهما تصالح السلطان محود والخليفة المسأمي ملكت الفرنج عمدة حصون من جزيرة ٧٠٠ سنة أربع وعشرين وخبسائة وفهاكان تشل الخليفة الفاطعي الآمر بأحكام الاندلي. ٧٧٧ سنة اللاث وأربعين وخسمائة الله عصر ٠٠٠ حرب الملكين مجير الدين ونور الدين ٢٠٢ سنة خسر وعشرين وخسالة مم الفرنج ٢٠٣ سنة ست وعشر بن وخسالة ٧٢٥ سنة أربع وأربعين وخسالة وفيهسا ٢٠٤ سنة مبع وعشران وخسالة كانت وفأة القــاضي عباض وفيره من وفاة ان الزاغوثي الامام المشهور الشعراء والاهيان ٢٠٦ سنة أيمان وعشر من وخسمائة ٣٢٨ سنة خس وأربسن وخسيالة ٧٠٧ سنة تسموعشر من وخسمائة وقماكانت وفاة أبي بكر بن العربي وفاة الخليفة السترشد وولاية الراشد ٢٢٩ سنة ست وأربعين وخمسالة ٥٠٩ خلافة الراشد ومُّه منة سبم وأربعين وخسالة ٧١٠ سلة ثلاثين وخسيائة . وفيها كان خلم ٧٣٠ سنة تمان وأربسين وخمساتة الخليفة الراشد وخلافة المقتم لأمر الله . ٢٣١ وفاة الشاعرين الفرزدق وجربر ٢١١ سنة إحدى وثلاثين وخسياتة ٠٠٠ سنة تسم وأوبعين وخسمائة ٧١٧ سنة أثلتان وثلاثان وخسالة • • • ملكالسَّلطان نور الدين الشهيد بدمشق ٣١٣ وفاة الخليفة الراشد ٢٣٧ سنة خسين وخسالة ٢٩٤ وفاة القاشاني ٧١٥ سنة تلاث وتلاثين وخسائةوفها كانت وفاة بحيي بن بحق بن أفلح السكاتب ٧٢٧ سنة إحدى وخمسين وخمسالة .، ۲۳۶ ذکر حصار بغداد ٢٩٩ سنة أربع وثلاثين وخمسياتة ٧٣٥ سنة ثلتين وخمسين وخمسمائة ٢١٧ سنة خس وثلاثان وخسائة

الموضوع ميثنة الموضوع ٧٩٧ وفاة الخليفة المستنجد بألله بهوي وفاة السلطان سنج ٠٠٠ خلافة الستفيء ... منة ثلاث وخمسين وتحمسالة ٣٦٣ عزل صلاح الدين قضاة مصر لا نهم شيعة وعه منة أربع وخبسين وخبساتة ٢٩٤ سنة سبم وسنين وخمسائة ٠٠٠ وفاة السلطان محد بن محد بن ملكشاه ٠٠٠ موت المأخد آخر خلفاه المبيديين عم ٢٤١ منة خس وخسين وخمسانة ر ٧٧٧ مدة ملك الفاطميين عصر .... وفاة الخليفة المقتنى بأمر الله ٧٧٠ سنة عان وستين وخمساتة ٠٠٠ خلافة المتنجه والله ٧٧١ وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين ٧٤٧ وفاة الفائز خليفة مصر الفاطمي الأبوني ٧٤٣ سنة ست وخمسين وخمساتة مههم سنة تسعوستين وخمسماتة ٠٠٠ قتل السلطان سلمان شاه ٧٧٠ وفاة عمارة البمني الشاعر ٧٤٥ منة سيم وخسياتة م ٧٧٧ فصل في وفأة الملك العادل ثور الدين ، و وقاة عبداللومن ۱۶۷ د امان د محود بن زنكي ابن على تلعيذ ابن التومرت ٨٨٤ صفة نور الدين رحمه الله ٧٤٧ منة تسم وخسين وخسياتة وروع فصل فيا جرى بعد وفاته ١٤٨ وقعة حارم ٧٨٧ سنة سيمين وخسالة ٧٤٩ سنة ستين وخسمالة ٨٨٧ قصل في ذكر عدة حوادث ٠٥٠ وفاة الوزير اين هبيرة ... فصل في ذكر عدة حوادث ٢٥١ سنة إحدى وستين وخساتة ٧٩٨ سنة إحمدى وسبئين وخمسالة وفهما ٢٥٧ وفاة الشيخ عبد القادر الجيل وقست المدنة بين الفرنج وصالاح الدين ٠٠٠ سنة النين وستين وخسمائة ۲۹۷ فصل في ذكر عدة موادث ٠٠٠ تتع الاسكندرية على يدى أسد الدين ع به سنة ثنتين وسبعين وخسمائة وما وقع ٢٥٤ سنة ثلاث وستين وخسمائة فهامن الحروب وألحصار فبلاد الفرنج ٧٥٥ سنة أربع وستين وخسيالة وجلة حوادث أخرى ٠٠٠ فتح مصر على يدى أحد الدين شيركوه ٧٩٧ سنة تلاث وسبعين وخمسمائة ٢٥٧ معة الخلعة التي لبسها صلاح الدين مناء القلسة وإحاطة السؤر على القاهرة ٨٥٨ وقعة السودان ٢٩٠ منة خمس وستين وخمسالة ومصر يههم سنة أربع وسبعين وخسائة وما فيها من ٠٠٠ حصار الفرنج مدينة دمياط الجروب والحوادث ٢٩٧ منة ست وستين وخمسائة

الموضوع الموضوع منخ ٣٠١ وفاة الحيص بيص الشآعر ٣٢٣ ذكر فتح بيت المنس ٣٧٤ أول جمة أقيمت بييت المنس ٣٠٧ سنة خمس وسبعين وخسمالة ٣٣٧ فصل في قصد ملاح الدين عدينة صور ٠٠٠ وقمة مرج الميون بين صلاح الدين ٣٢٩ منة أربع وثمانين وخسمائة والفرنج . ٠٠٠ وفتها حاصر السلطان صلاح الديير حصن ٣٠٣ غفريب حصن الاحزان ٣٠٤ وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله و بعض ٣٣٠ فصل في فتح صفه وحصن كو كب ٣٣٢ منة خمس وتمانين وخمسائة ٣٠٥ خلافة الناصر لدين الله ٠٠٠ قصة عكا وما كان من أمرها سنة ست وسيمين وخسمائة ٣٣٣ وفاةالقاضي شرفائدين ابن أبي عصرون ٣٠٦ وفاة السلطان تورازشاه يهم منة ست وعانان وخسالة ٣٠٨ سنة سيم وسبعين وخسمائة ٣٣٧ فصل في شئون شقى ٠٠٠ ذكر وفأة الملك الصالح ابن نور الدين ٣٣٨ نصل في اشتداد حصار الفرنج المدينة فصل ذكر فيدمهمة القاضي الفاضل عضر ٣١٠ منة عان وسبعين وخمسالة وجه فصل فيماكتبه الفاض الفاضل إلىملك ٣١١ فصل في حوادث متنوعة ٠٠٠ فصل فيوفاة المنصور عز الدين صاحب ٣٤٠ نصلان في أمور شتى سلبك ٣٤١ سنة سيم وعانين وخسمالة ٣١٣ سنة قسم وسبعين وخسياتة ٣٤٧ فسل في كينية أخذ العبد ومدينة عكما ٠٠٠ ما جرى فيها من الحروب والمصالحات ٣٤٥ قصل فهاحدث بعد أخذ الغرنج عكا والحوادث الخنلفة ٣٤٦ وفاة الملك المظفر عمر من شاهنشاه ٣١٥ منة ثمانين وخسيالة ٣٤٧ ﴿ الجيوشانى بانى تربَّة الامام الشافعي ٠٠٠ سنة إحدى وعانين وخمسائة رضي الله عنه ٣١٧ من توفي فيها من الاعيان ... سنة عمان وتمانين وخسماتة ٣١٨ المديني وأنوالقاسم القشيري ٣٤٨ قتل المركيس صاحب صور لعنه الله ٣١٩ سنة ثلتين وثمانين وخسمائة ٣٤٩ رجوعالفرنج عنصاصرة بيت المقلس ه ۲۳ د کلات د د ٣٥٧ فسل فيمن أوفى فيها من الأعيان ٠٠٠ وقمة حطان

﴿ تُم القهرس وَالْحَد أَنَّه ﴾

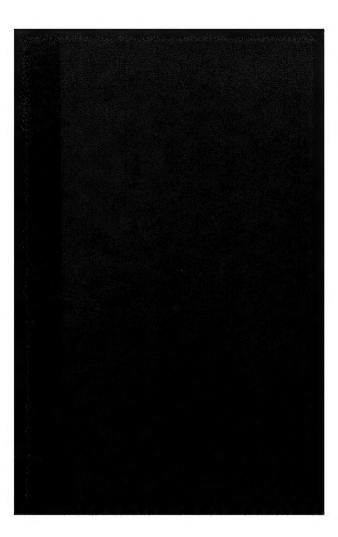